قالوا بلي فقال ان أمير المؤمنين عهد الى وأمرنى ان لحقني كتابه ولم أدخل مصر إر وان لم يلحقني كتابه حتى دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله فعلم م العاص فلما بلغ المقوقس قدوم عمرو توجــه الى الفسطاط فكان يجهز على عمر ﴿ لَهُـلِي فكان أول موضع قوتل فيه الغرماقاتله الروم قتالا شديدا نحوا من شهر ثم فتح اللَّهُ على يديه فهزم الروم وكان بالاسكندرية أسقف للقبط يقال له أبو ميامين فلما بلغه قدوم عمرو ابن العاص كتب الى القبط يعلمهم أنه لايكون للروم دولة وأن ملكهم قدانقطع ويأمرهم بتلتي عمرو فيقال أن القبط ألذين كانوا بالغرما كانوا يومئذ لعمرو أعواناتم توجب عمرو لايدافع الابالامر الحقيف حتى نزل القواحر فنزل ومن معــه فقال بعض القبط لبعض آلا تعجبون من هؤلاء القوم يقدمون على جموع الروم وانماهم في قلة من الناس فاجابهرجل آخر منهم ان هؤلاءالقوم لايتوجهون الى أحدالا ظهروا عليه حتى يقتلوا آخرهم فتقدم عمرو لا يدافع الابالامرالحفيف حتى أتى باييس فقاتلوه بها محوا من شــهر حتى فتح الله إ عليه ثم مضى لايدافع الا بالامر الحفيف حتى أتى أم دنين فقاتلوه سهـــا قتالا شديدا وأبطأ عليه الفتح فكتب الى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف تمـــام ثمانية آلاف فسار عمرويمن معه حتى نزل على الحصــن فحاصرهم بالقصر الذى يقال له باب اليون حينا وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسميهم فلما أبطأ عليه الفتح كتب الى عمر بن الحطاب يستمده فأمده عمر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجــل وكتب اليه انى قد أمددتك بأربعة آلاف رجــل منهم رجال مقام الالف الزبر بن العوام والمقداد بن الاســود وعيادة بن الصامــــا ومسلمة بن مخلد واعلم آنه صار معــك اثنا عشر الفا ولا تغلب آثنا عنمر ألفا من قلةوكان الرومقد خندقوا حول حصنهم وجعبلوا للخندق أبوابا وجعبلوا سكك الحبديد موتدة وكان على القصر رجل من الروم يقال له الاعرج واليا عليه وكان تحت يد المقوقس ودخل عمرو الى صاحب الحصن كأنه رسول فتناظر معه في شيَّ مما هم فيه فقال اخرج واستشبر أأصحانى وكان صاحب الحصنأوصي الذى كان على الباب اذا مربه عمرو راجعا ان يلقى عليه إ صخرة فيقتله فمر عمرو وهو يريد الحروج برجل من العرب فقال قددخلت فانظركيف يسمعوا منك منل الذي سمعت فقال العلج في نفسه قتل حمــاعة أحـــ الى من قتل واحداً

فارسل الى الذي أمره بقتــل عمرو ان لايتـرض له رجاء ان يأتي بأصحابه فيقتلهم وخرج ﴿ عمر و فلما أيطاً عليــه الفتح قال الزبر اني أهب نفسي لله ارجــو ان يفتح الله بذلك على المسلمين فوضع سلما الى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد وأمرهم اذا سمعوا تكبيره ان يجيبوا جميعا فمسا شعروا الا والزبير على رأس الحصن يكبر معه السيف وتجامع الثاس على السملم حتى نهاهم عمرو خوفا ان ينكسر فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه وكبر وكبر من معه وأجابهم المسلمون من خارج لم يشــك أهل الحصن ان العرب قد اقتحموا حميعا فيربوا فسمد الزبير وأصحابه الى باب الحصن نفتحوه واقتحم المسلمون الحصن فخاف المقوقس على نفسه فحينتذ طلب الصاح من عمروين العاص على الزيفرض للعرب علىالقبط دينارين على كل رجل منهم فأجابه عمرو إلى ذلك وكان مكثهم على باب القصرحتي فتحوم سبعة أشهر وقال ابن عبد الحكم شهرا قال از المسلمين لمسا حصروا باب اليون شهراكان به حباعة من الروم وأكابر القبض ورؤسائهم وعايهم المقوقس فلما رأوا حرص المسلمين على فتح الحصن ورغيتهم فيسه خذو<sup>ا</sup> أن يظهر وا نتنجي المقوقس وحمياعة من أكابر القبط وخرجوا من بن القصر القبلي ودونهم حماعة يقاتلون العرب فلحقوا بالحزيرة وأمروا يقطع الجسر وتخلف الاعرج في الحصن بعد المقوفس فلما خاف فتح الحصن ركب هو وآهل انقوة والشرف وكانت سفنهم ملصقة بالحصن ثم لحقوا بالمقوقس في الحزيرة فأرسل المقوقس الى عمرو بن العاص نكم قوء ولحبّم في بلادنا وألححتم على فتالنا وطال مقامكم في أرضنا وانم أنته عصبة يسيرة وقد أظاكم الروم وجهزوا اليكم ومعهم من العدة والسلاح وند أحط بكه هذ النيل وانما أنتم أسارى في أيدينا فأرســـلوا الينا رجالا منكم نسمع من كنازه به فلعسه ن يئني لامر فيما بيتنا و بكم على مأتحبون ونحب وينقطع عنا وعنكم هذا الختال قبن أن تغشكم حموع أثروم فلاينفعنا الكلام ولا نقدر عليه ولعلكم ن تندموا نكن لامر مخانه الطلبكم ورجائكم فابعث الينارجالا من أصحابكم نعامالهـــم على منرضي نحن وهم به عن سيَّ فما أنَّى الى عمروبن العاص رســــل المقوقس حبسهم عنده يومين ولينتين حتى خف عامهم لمقوقس فقال أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم يستحون ذلك في دينهم و نمب فعل عمرو ذلك لاجل أن يروا حال المسلمين وماهم فيه ثم رد عليهم عمرو مع رسه له ليس يني وبينت لا احسدي ثلاث خصال اما ان دخلتم في لاسئلاه فكنتم خو تنا وكان لكه مننا وان أيتم فاعطيتم الحزية عن يد وآنتم صاغرون و ما ن جهد، كم بصبر و غدَّل حتى بحكم الله بيتنا وهو خبر الحاكمين فلماجاءت رسل

المقوقس اليه قال كيف رأيتموهم قالوا رأينا قوما الموت أحب اليهــم من الحياة والتواضع أحب الهم من الرفعة ليس لاحدهم رغبة في الدنيا ولا نهمة وأنما جلوسهم على التراب وأ كابهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم مايعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد واذا حضرت الصلاة لم يُحلف عنها منهم آخد يغسلون آطرافهم بالمـــاء ويتخشـــــون في صلاتهم فقال عند ذلك المقوقس والذي يحلف به لو ان هؤلاء استقبلوا الحيال\$ زالوهاولا يقوى على قتال هؤلاء أحد ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا انبيل لميحييونا بعداليوم اذا أمكنتهم الارض وقدرواعلى الخروج من موضعهم ڤرد اليهم المقوقس رسلمان أبعثوا الينا رسلا منكم تعاملهم ونتداعي نحن وهم الى ماعسى أن يكون فيه صلاح لنا ولكم فبت عمرو بن العاص عشرة أنفار أحدهم عبادة بن الصامت وكان طوله عشرة أشباروهو أحـــد الشجعان المشهورين والفصحاء المتكلمين وأمره عمرو ان يكون متكلم القوم وان لا يحييهم الى شيَّ دعوه اليه الا احدى هـ ذه الخصال الثلاث فان أمير المؤمنين أمرني ان لاَ أَقْبِلَ شَيًّا سُوى خَصَلَةً مَنْ هَذَهِ الثَّلاثُ خَصَالَ وَكَانَ عَبَادَةً بِنَ الصَّامَتُ رَضَى الله عنسه اسود فلما دخلوا على المقوقس تقدم عبادة فهابه المقوتس لسواده فقال نحوا عني هــذا الاسود وقدموا غيره يكلمني فقالوا ان هذا الاسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سسيدنا وخبرناأ والمقــدم علينا وانا نرجع جميعا الى قوله ورأيه وقد أمره الامير دوتنا بمــا أمره به فقال المقوقس لعبادة تقدم يااسود وكامني برفق فاني أهاب سوادلئواناشتد على كلامكازددت لك هيبة فتقدم اليه عبادة فقال قد سمعت مقالتك وأن فيمن خلفت من أصحابي ألفرجل اسود وكالهم أشد سوادا منى وأفظع منظرا ولو رأيتهم لكنت أهيب لهسم منى وأنا قد وليت وأدبر شبابی وانی مع ذلك بحمد آلله ماأهاب مائة رجل من عدوی ولو استقبلونی حمیعا وكذلك أصحابي وذلك لاتنا انما رغبتنا وبغيتنا الحيهاد فيالله تعالى وآتباع رضوان اللهوايس غزونا عدونا من حارب الله رغبة في الدنيا ولا طلبا للاستكثار منها الا أن الله قد أحل لنا ذلك وجعل ماغنمنا من ذلك حسلالا وما يبالى أحدنا أكان له قنطار من الذهبأمكان لايملك الا درهما لان غاية أحدنا من الدنياأ كنة يأكنها فيسد بهمما جوعته وشملة يلتحفها إَفَانَ كَانَ أَحِـدُنَا لَا عِلْكُ الا ذلك كَفَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ قَتْطَارُ مِنْ ذَهِبُ أَنْفَـقَهُ في طاعة الله واقتصرعلى هـــذا لان نهيم الدنيا ورخاءها ليس برخاء انمــا النعيم والرخاء في الآخرة وبذلك أمرنا ربنا وأمربه ناينا وعهد الينا ان لا تكون همة أحدنا من الدنيا الا فما يمسلت جوعته ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضا ربه وجهاد عدوه فلما سمع المقوقس

أذلك منه قال لمن حوله هل سمتم مثل كلام هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب عندى من منظرد وان هذا وأصحابه أخرجهم الله لحراب البلاد وماأظن ملكهم الا سيغلب على الارض كلها ثم أقبل المقوقس على عبادة فقال أيها الرجل قد سمعت مقالتك وما ذكرته عنسك وعن أصحابك ولعمرى مابلغتم ماباغتم الابمسا ذكرته ولا ظهرتم على ماظهرتم عليه الالحبهم الدنيا ورغبتهم فيها وقد توجه الينا اقتالكم منجمع الروم مالأيحصى عدده قوم معر وفون بالنجدة والشدة من لايبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل وانا لنعــلم أأنكم لن تقدروا عليهم وان تطيقوهم لضعفكم وقلتكم وقد أقتم ببن ظهرنا شهرا وأنتم فيا ضيق وشدة من معاشكم وحالكم وتحن نرأف عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة مابأيديكم وتحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على ان نفرض لكل رجل منكم دينارين ولا ميركم مائة دينار ولخليفتكم ألب دينار فتقبصونها وتنصرفوا الى بلادكم قبل ان يغشاكم مالا قوة لكم به إ فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه ياهذا لاتغرن نفسك ولا أصحابك اما مآنخوڤوننا به ا من جمع الروم وعددهم وكثرتهم والما لانقوى عايهم فلعمرى ماهذا بالذي تخوفنا به ولا ًالِمْدَى يَكْسَرُنَا عَمَــا نَحْنَ فَيهِ انْكَانَ مَاقَاتُمَ حَمَّا فَذَلْكَ وَاللَّهَ ارْغَبُ مَايكُونَ في قتالهُم وأشد للحرصنا عليهم لان ذلك أعذر لنا عند ربنا اذا قدمنا عليه ان قتلنا عن آخرنا لان ذلك أمكن لنا في رضوانه وجنته وما من شئ أقر لاعيننا ولا أحب الينا من ذلك وانامنكم حينثذعلي احمدي الحسنيين اما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا بكم أو غنيمة الآخرة ان طَفْرَتُم بنا وأنها لاحب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا وان الله تعالى قال لنا في كتابه كمهمن , فئة قليلة غلبت فئة كنيرة باذن الله والله مع الصابرين وما من رجــــل الا وهو يدعو ر به | صباحا ومساء ان يرزقه الشهادة وان لايردمالي بلده ولا الى أهله وولدموليس لاحد مناهم فيإخلقه وقد أستودع كل واحدمنا ربه أهله وولدم وانما همنا ماأمامنا واما أنافي ضيق وشدة من معاشنا وحاننا فنحن في أوسع السعة لوكانت الدنياكايا لنا ماأردنا لانفسنا منها أكثر ممسا نحن فيه فانظر الذي تريد فيينه لنا فليس بيتنا وبينكم خصلة نقباما منكم ولا أنجيبك اليها إلا خصلة من ثلاث فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل بذلك أمرىي الامير وبها أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا من قبل اماان أحِبْم الى الاسلام الذي هو الدين الذي لايقبل الله غيره وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته أمرنا ألله ان نتاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه فان فعـــل كان له مالنا وعليـــه | إماعلينا وكان أخانا في دين الله فان قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة

ورجعنا عن قتالكم ولم نستحل أذاكم ولاالتعــرض لكم وان أبيتم الا الحزية فادوا الينا الجميزية عن يد وأنتم صاغرون نعاملكم على شئ نرضي به نحن وأنتم في كل عام أبدا مابقينا وبقيّم ونقاتل عنكم من ناواكم وتعرض لكم في شيَّ من أرضكم ودمائكم وأموالكم ونقوم بذلك عنكم اذا كنتم في ذمتناً وكان لكم به عهد الله علينــا وان أبيتم فليس بيتنا ويينكم الا الحجاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب منكم مانريد هذأ ديننا الذي ندين الله به ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره فانظروا لأنفسكم نقال له المقوقس هذا ممـــا لايكون أبدا ماتريدون الآآن تأخـــذونا لكم عبيدا ماكانت ألدنيا فقال له عبادة هو ذاك فاخستر ماشئت فقال له المقوقس أفلا تجيبونا ألى خصلة غير هذه الثلاث فرفع عبادة يديه فقال لا ورب السهاء ورب هذه الارض ورب كل شئ مالكم عندنا خصلة غيرها فاحتاروا لأنفسكم فالتفت المقوقس عسد ذلك الى أصحابه فقال قد فرغ القول فمسا تقولون فقالوا أو يرضَى أحــد بهذا الذل اذا ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا لايكون أبدا ان نترك دين المسيح بن مريم وندخل في دين لانعرفه وأماماأرادوا من ان يسبونا ويجعلونا عبيدا أبدا فالموت أيسر من ذلك لورضوا منا أن تضعف لهم ماأعطيناهم مراراكان أهون علينا فقال المقوقس لعبادة قد أبى القوم شميا ترى فراجع صاحبــك على ان نعطيكم في مرتكم هذه ماتمنيتم وتنصرفون فقام عبادة وأصحابه فقال المقوقس لمن حوله عنـــد ذلك أطيعونى وأجيبوا القوم الى خصلة من هذه الثلاث فوالله مالكم بهم طاقة وان لمتحببوا اليهم طائعين لتجيبونهم الى ماهو أعظم منها كارهين فقالوا أى خصلة تجيبهم الها قال اذن أخبركم اما دخولكم في غير دينكم فلا آمركم بهواما قتالهم فانا أعلم انكم لن تُقدرواعليهم ولن تصبروا صبرهم ولابد من الثلاث قالوا فنكون لهم عبيدا أبدا قال نعم تكونون عبيدا مسلطنين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم خير لكم من ان تموتوا عن آخركم وتكونوا عبيدا تباعوا وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا أنتم وأهلوكم وذراريكم قالوا فالموت أهون علينا وأمروا بقطع الحسر ببن الفسطاط والجسزيرة وبالقصر من الروم والقبط جمع كثير فالح المسلمون عند ذلك بالقتال على من في القصر حتى ظفروا بهمومكن الله منهم فقتل منهم خاق كنىر واسر من اسر وأتحازت السفن كلها الى الجز رة وصار السلمون تدأحدق بهم المــاء من كل وجه لايقدرون على ان ينمذوا ويتقدموا محو الصعيد ولا الى غير ذلك من المداين والقرى والمقوقس يقول لاصحابه الم أعلمكم هــذا وأخانه عليكم ماتنظر ون فواللة لتجيبونهم الى ماأرادوا طوعا أولتجيبونهم آلى ماهو أعطم منسه كرها فأطيعونى قبسل ان

تتدموا فلما وأوا مهم ماوأوا وقال لهسم المقوقس ماقال اذعنوا بالجزية ورضوا بذلك على حرَّ بصاعلي اجابتك الى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت الى بها فأبي ذلك من حضر في من الروم والقبط فلم يكن لي أن أفتات عليهم وقد عرفوا نصحي لهم وحبي مسلاحهم ورجعوا الى قولى فأعطني أمانا أجمع أنا وأنت في نفر من أصحابي ونفـــر من أصحابك فان استقام الامر ببتنا تم ذلك لنا جميعا وان أبيتم رجعنا الى ما كنا عايه فاستشار عمر وأصحابه في ذلك السؤال فقالوا لأنجيبهم الى شئ من الصلح ولا الحزية حتى يفتح الله علينا وتصبر كلها فيثا إنا وغتيمة كما صار القصر وما فيه فقال عمرو قد علمتم ماعهد الى أمير المؤمنسين في عهده فان أجرُبوا الى خصلة من الخصال الثلاث التي عهد الى فيها أجرتهم الها وقبلت مهم مع ماقد حل من المساء بيننا وبين ماتريد من قنالهـــم فاجتمعوا علىعهد بينهم واصطلحوا على ان يفرض على حميع من بمصر أعلاها وأســفاها من القبط دينارين دينارين عن كل يبلغ الحسلم ولا على النساء شئ وعلى أن للمسلمين عايهم منزلا لجمَّاعتهم حيث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أواً كنر من ذلك لهم ضيافة ثلاثة أيام وان لهم أرضهم واموالهم لايتمرض لهم في تيَّ منها نشرط هذاكله على القبط خاصة وأحصوا عسدد القبط يومئذ خصة من بلغ منهم الحزية فرض الله عايهم الدينارين ورفع ذلكعرفاؤهم بالايمسان النؤكدة فكان حميع من أحصى يومثذ بمصرفها احصوا وكشوا أكثر من بستة آلاف مليونًا من الدنانيركل سنة وقيل بنغت غلتهم ثمــالية آلاف ألف وسرط المقوقس للرومان يتخيروا فمن أحب منهم از يتيم على مثل هذا أقام على هذا لازما له مفترضا عليه ممن أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصركانها ومن أراد الخروج منهبا الى أرض الروم خرج على أن لعمقوقس الحيار في الروم حاصة حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه مافعـــل فن قبل ذلك و رضيه جز عليهم والاكانوا جميعا على ما كانوا عليه وكتبوا به كتابا وكتب المقوقس الى ملك الروء يعمه على وجـــه الامركاه فكتب اليـــه ملك الروم يقـــح رأيه| ويعجزه ويرد عليه مافعل ويقول فيكتابه انمسا أناك من العرب اثنا عشىر ألفا ويمصر من بها من كرَّة عدد القبض ما لا يحصى فن كان القبط كرهوا القتال وأحبوا أداء الجزية الى العرب واختاروهم علينا فان عندنه بمصر من الروم وبالاسكندرية ومن معك أكثرمن مائة

أانف معهم العدة والقوة والعرب وحالهم وضعفهم على ماقد رأيت فعجزت عن قتالهـــم و رضيت ان تكون أنتِ ومن معك من الروم في حال القبط اذلا تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت أو تظفر عليهم فأنهم فيكم على قدر كنزتكم وقوتكم وعلى قدرقلتهم وضعفهم كأكلة فناهضهم القتال ولآيكون لك رأى غير ذلك وكتب ملك الروم مثلذلك الى حجــاعة الروم فقال المقوقس لمــا أناه كتاب ملك الروم والله أنهم على قتلهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا ان الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا وذلك أنهم قوم الموت أحب الهم من الحياة يقاتل الرجـــل منهم وهو مســـتقبل ويتمنى ان لايرجع الى أهله ولا بلده ولا ولده ويرون ان لهم أجرا عظيما فيمن قتلوا منا ويقولون أنهم ان قتلوا أدخلوا الجبّة وليس لهم رغبة في الدنيا ولا لذة الآعلى قدر بلغة العيش من الطعام واللباس ونحن قوم نكره الموت ونحب الحياة ولذتها فكف نستقم نحن وهؤلاء وكيف صبرنا معهم واعلموا معشر الروم والله انى لاأخرج مميا دخلت فيبيه وصالحت العرب عليه وانى لأعلم انكمسترجعون غدا الى قولىورأ بى وتتمنون ان لوكنتمأطعتموتى وذلك أنى قد عاينت وٰرأيت وعرفت مالم يعاين الملك ولم يره ولم يعرفه ويحكم أما يرضى أحدكم ان يكون آمنا في دهره على نفسه وماله وولده بدينارين في السنة ثم أفبل المقوقس على عمروبن العاص فقـــال له أن الملك قدكره مافعلت وعجزنى وكتب الى والى جـــاعة الروم ان لانرضى بمصالحتك وأمرهــم بقالك حتى يظفروا بك أو تظفر بهم ولم أكن لاخرج ممــا دخلت فيــه وعاقدنك عليه وانمــا ساطاني على نفسي ومن أطاعني وقد تم الصاح فيما بينك وبينهم ولم يأت من قبايهم نقض وأنا متم لك على نفسى والقبط متمون لك على الصابح الذي صالحتهم عليه وعاهدتهم وأما الروم فانا منهم برئ وأنا أطلب منه ان تعطيني تسلاث خصال قال له عمرو وماهن قال لاننقضن بالقبط وأدخلني معهسم والزمني مالزمهم وقد اجتمعت كامتي وكامتهم على ماعاعدتك فهم متمون لك على ماتحب وأما الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعامهم فينا وعبيدا فانهم أهل لذلك فاتى نصحتهم فاستنشوني و منارت اليهم فالمهموني وآوا الثالثة فاطاب البسل ان أنا مت ان أمرهم أن يدفنوني في أبي حنام إلاحكا درية فاسم له عمرو بن العاص وأجابه الى واطاب أ على ان يضمنوا له الجسرين حميما ويقيموا له الانزال والضيافة والاسواق والجسور مابين الفسطاط الى الاسكندرية ففعلوا وصارت لهم القبط أعوانا كما جاءفي الحديث واستعدت الروم وجاشت وقدم عليهم من أرض الروم حميع عظيم ثم انتقلوا بسلطيس فاقتتلوا بهما

قتالا شديدًا ثم هزمهم الله ثم التقوا بالكربون فاقتتلوا بها بضعة عشر يوما وكان عبد الله بن عمروعلى المقدمة وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو وصلى عمرو يومئذ صلاةالخوف أثم فتحرالله يومئذعلي المسلمين وقتسلوا منهم مقتلة عظيمة واتبعوهم حتى بلغوا الاسكندرية فتحصن بهما الروم وكانت عليهم حصون مبنية لآترام حصن دون حصن فنزل المسلمون مابين حلوه البي قصر فارس البي ما وراء ذلك ومعهم رؤساءالقبط يمدونهم بمسا احتاجوا أاليه من الاطعمة والعلوفة ورسل ملك الروم تختلف الى الاسكندرية في المراكب بمسادة أاروم وكان ملك الروم يقول لئن ظفرت العرب على الاسكندرية أن ذلك أنقطاع ملك عيدالروم حين غابت العربعلي الشام بالاسكندرية فقال الملكائن غلىوا على الاسكندرية إلقد هلكت الروم وانقطع ملكها فامر بجهازه ومصلحته لخر وجبه الى الاسكندرية حتي يباشر قتالهما بنفسه اعظاما لهما وأمرأن لايتخلف أحدمن الروم وقال مابقي لاروم بعد الاسكندرية حرمة الها فرغ من جهازه صرعه الله فأمانه وكني الله المسلمين مؤنته وكان موته سنة تسع عشرة وقال اللبث بن سعد مات هر قل سنة عنسرين فكسم الله بموته شوكة الروم فرجع كثيرتمن قد توجه الى الاكندرية وانتشرت العرب عنب ذلك وألحت القتال على أهل الاسكندرية فقاتايهم قتالا شديدا وحاصروا الاسكندرية تسعة أشهر بعدا موت هرقل وخمسة قبل ذلك وفتحت يوم الجمعة شهر المحرم سننة عشرين وقال ابن عمد الحكم أقام عمروبن العاص محاصرا الاسكندرية أشسهرا ولمسا بلغ ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه قال ماأبطأ بفتحها الالما أحدثوا وكتب الى عمرو بن العاص أما بعدفقد عجبت لابطائكم عن فتح مصر أنكم تقاتلونهم منذ سنتينوما ذاك الالما أحدثتم وأحببتما من الدنيا ماأحب عدوكم وأن الله تبارك وتعالى لاينصر قوماالا بصدق نياتهم وقدكنت وجهت اليك أربعة نفر وأعدتك ازالرجل منهم مقام ألفرجل علىماكنت أعرف الاان بكون غيرهم ماغيرهم فاذا أثالن كتابى فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر واننية وقدم أولئك لاربعة في صدور الناس وهم الزبير بن العوام والمفداد بن الاسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد وأمر الناس جميعا ان تكون لهم صدمة كصدمة رجل إ واحد وليكن ذلك عنسد الزوال يوم الجمعة فانهسا ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت الاجابة وليعيج الناس الى المة ويسألوه النصر على عدوهم ففعلوا ففتح الله عليهم قال ابن عيد الحكم حدثني أبي قال لمسا أبطأ على عمروبن العاص فتح الاسكندرية استلقي على ظهرء ثم جلس

ُ فقال انى فكرت في هذا الامر فانه لا يصلح آخره الامن أصلح أوله يريد الانصار فدعا عبادة بن الصامت فعسقد له ففتح الله على يديه الاسكندرية من يومهم ذلك ثم روى ابن عبد الحكمعن الامام مالك ان ذلككانسنة عتمرين وبالهزم الله الروم وفتحتالاسكندرية وهرب الروم في البر والبحر خلف عمروبن العاص بالاسكندرية ألف رجـــل من أصحابه ومضى عمرو ومن معهفيطلب من هرب من الروم فيالبر ورجع من كان(هرب من الروم في: البحرالىالاسكندرية فقتلوامن كان فيها منالمسلمين الامن هرب منهم وبلغ عمروبنالعاص فكرراجعا فقتحهاوأقام بها وكتب الىعمربن الخطاب ان الله قدفتح عليناالاسكندرية عنوة بغمير عقد ولا يهد فكتب اليه عمر بن الخطاب يأمره ان لايجاوزها ويقبح رأيه في اتباعه من هرب والذي قتلوا من المسلمين من حين حصار الاسكندرية الىانڨتحت عنوة اثنان وعشرون رجل ولمـــا فتحت بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديم وافدا الى عمر بن الخطاب مبشراً له بالفتح فقال معاوية بن خديج لعمرو بن العاص الا تكتب معى كتابا فقال عمرو وما تصنع بالكتاب ألست رجلا عربيا سلغ الرسالة وما رآيت وما حصرت فلما قدم على عمر بن الحطاب رضي الله عنه وأخبره بفتح الاسكندرية خر عمر ساجدا وقال الحمد لله وقيــل بلكتب عمرو بن العاص مع الرسول كتابا لعمر بن الخطاب وقال فيه أما بعد فانى فتحت مدينة لاأصف مافيها غير أنى أصبت فيها أربعة آلاف متنهوهي المكان الصلب المرتفع بأربعة آلاف حمام واربعين ألف يهودى وأربعمائة ملهىللملوك قال ابن عبد الحكم آ\_ا فتح عمرو بن العاص الاسكندرية وجد فها اثنى عسر ألف بقال يبيعون البقل الاخضر ورحل منها سبعون ألف يهودى في الليلة التي خافوا فها دخول عمرو بن العاص قيل ان سبب فتح الاسكندرية ان رجلا كان يقال له ابن بسامه كان بوابا فسأل عمرو بن العاص أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ويفتح له الباب فأجايه عمرو الى ذلك ففتح له الباب فدخل وكان عدة من بالاسكندرية من الروم مائتى ألم من الرجال فلحق بأرض الروم أهل القوة وركبوا السفن وكان بها مائة مركب من المراكب الكبار فحمل فها ثلاثون ألفامع مافدروا عليه من المــال والمتاع والاهل وبقي من بقي من الأسارى ممن بانع الخرآج فاجصى يومئذ سَهائة ألم سوى النساء والصبيان فاختلف الناس على عمرو في قسمتهم وكان أكر الناس يريدون قسمتها فقال عمرو لاأقدر أقسمها حتى أكتب الى أمير المؤمنين فكتب اليه يعلمه بفتحها وشأنها ويعلمه ان المسلمين طلبوا قسمتها فكتب اليه عمر لاتقسمها وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين وقوة لهم على جهاد

عدوهم فأقرها عمرو واحصى أهايا وفرض عايهم الحراج فكانت مصر صلحا كلها بفريصة دينارين دينارين على كل رجل لايزادعلىكُل واحد فيجزية أَ كثر من دينارين الاآنه يلزم يقدر مايتوسع فيه من الارض والزرع الا الاسكندرية فاتهم كانوا يؤدون الحراج والجزية على قدر مايرى من وليهم لان الاسكندرية فتحت عنوة بنير عهد ولا عقد ولم يكن لهم صلح ولا ذمة واخرج أبن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب قال كانت قرى من قرى مصر قاتلت ونقضوا فسبوا منها قرية يقال لهما بلهت وقرية يقال لها الخيس وقرية يقال لهـــا سلطيس وقرطس وفرق سباياهم بالمدينة وغيرها فردهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى قراهم وصيرهم وجماعة القبط أهل الذمة وأخرج عن يحيى ابن أيوب ان أهل سلطيس وحصيل وبليهت ظاهروا الروم على المسلمين في جمع كان لهم. فلما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم وقالوا هؤلاء لئا في مع الاسكندرية فكتب عمرو أبن العاص يذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب اليه أن يجعل الاسكندرية وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسلمين ويضربون عليهم الخراج ويكون خراجهم وماصالح عليه القبط قوة للمسمين على عدوهم ولا يجعلوا فيئا ولا عبيدا فقطوا ذلك وأخرج ابن عبد الحكم عن ا هشام بن أبي رقية اللخمي ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لمـــا فتح مصر قال القبط | مصر من كتمني كنزا عنده فقدرت عايه قتلته وان قبطيا من أهل الصعيد يقال له بطرس ذكروا لعمرو أن عنده كنزا فارسل اليه فسأله فأنكر وجيحد فحبسه في السيجين وعمرو يسأَل عنه هل يسمعونه يسأَل عن أحد فقالوا لا انما سمعناه يسأَل عن واهب في الطور فأرسل عمرو الى بطرس فنزع ختمه من يده فكتب عمرو الى ذلك الراهب ان ابعث الى بما عندك وختمه بخاتم بطرس فجاءه رسوله بقلة شامية مختومة بالرصاص ففتحها عمرو فوجد فها صحيفة مكتوبا فيها مانكم تحت الفاسقية الكبيرة فارسال عمرو الى الفاسقية فحبس عنها الماءثم قلع منها البلاط الذي تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين اردباذهبا مضروبة فضرب عمرو رأس بطرس عنسد بب أنسجد فأخرج القبط كنوزهم شفقة ان يسمعي على أحد منهم فيقتل قتل بطرس ثم ذكر الجلال السيوطي في حسن المحاضرة اختلاف العلماء في ان مصر فتحت صاحب أء عنوة التمل عن اللب بن عمد عن يزيد بن أبي حياب أن مصر كمها صلح الا السكندرية فأنها فتحت عنوة ونقل عن عون بن حطان آنه كان بِقريات من مصر منهن ام دنين عهد وأخرج عن يجيي بن أيوب وخالد بن حميد قال فتح<sup>ا</sup> ُنَهُ أَرضَ مصر كُنُها بصلح غير "لاكتدرية وثلاث قريات ظاهروا الروم على المسلمين ا

اسلطيس وهصيل وبلهيت ونقل عن ابن هبيرة ان مصر فتحت عنوة وأخرج عن عيد الرحمن بن زياد قال سمعت أشياخنا يقولون ان مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد وأخرج عن أبي العالية اله سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لقد قعدت مقعدى هذا وما لاحد من قبط مصر على عهد ولا عقد الا أهل انطاباس فان لهم عهدا يوفي لهم به وزاد في رواية عن ابن لهيعة ان عمرا قال ان شئت قتلت وان شئت خمست وان شئت ا بعت وفي رواية عن ربيعة بن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص ان عمر بن الخطاب حبس درها وصرها ان يخرج منه شئ نظرا للاسلام وأهله وأخرج عن زيد بن اسلم قال كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كل عهدكان بينه وبين آحد نمن عاهده فلم يوجد فيه لاهل مصر عهد وأخرج عن الصلت بن أبى عاصم انه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز الى حيان| ابن شريح ان مصر فتحت عنوة بنيرعهد ولاعقد وأخرج نحو ذلك عن أبى سلمة بن عبد االرحمن وعراك بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمرو اخرج ابن عبد الحكم ومحمد بن الربيع الحيزي من طرق عن سفيان بن وهب الخولاني قال لما فتحنا مصر بغيرعهد قامالز بس ابن العوام فقال ياعمرو اقسمها فقال عمرو بن العاص لاأقسمها فقال الزبير والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال عمرو لم أكن لاحدث حدثًا حتى اكتب إبذلك الى أمير المؤمنين فكتب اليه عمر بن الحطاب أقرها حتى يفذوا منها حبل الحبلة يعنى ا ولد الولد وروى ابن عبد الحكم عن ابن شهاب قال كان فتح مصر بمضها بعهد وذمة وبعضها عنوة فجعلها عمربن الحطاب رضي الله عنه حميعا ذمة وحملهم علىذلك فمضي ذلك فيهم الى اليوم قال القضاعي ان فتح مصركان يوم الجمعة في شهر محرم سنة عسرين وأنهم| ساروا الى الاسكندرية في شهر ربيع الاول سنة عشرين وقيل في حماد الآخرة وان عمروا [ابن العاص رضي الله عنه قفل من الاسكندرية بعد فتحها والمقام بها في ذي القعدة سنة عشرين وقال اللمث بن سعداقام عمرو بالاسكندرية في حصارها وفتحها ستة أشهرتم استقل الى الفسطاط فاتخذها دارا وأخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب ان عمرو بن العاص لما فتحالاً كندرية ورأى بيوتها وبناءهاهم ان يسكنهافكتب الى عمر بنالخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك فسأل عمر الرسول هل يحول بيني و بين المسلمين ماء قال نعم إياأمير المؤمنين اذا جرى النيل فكتب عمر الى عمرو لاأحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف فتحول عمرو من الاسكندرية الى الفسطاط وأخرج ابن عبدالحكم أيضاعن يزيد بن أبي حبيب ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن أبي وقاص

وهو نازل بمدائن كسرى والى عامله بالبصرة والى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية ان لا تجعلوا بيني وبينكمماء متى أردت أن أركب اليكم راحلتي حتى أقدم اليكم قدمت فتحول سعد من مدائن كسرى الى الكوفة وتحول صاحب البصرة من المكان الذي كان فيهفنزل البصرة ومحول عمرو بن العاص من الاسكندرية الى القسطاط قال ابن عيد الحكم ان عمرو ابن العاص لماكان بمصركان له فسطاط فلماأراد التوجه الى الاسكندرية أمر بنزع فسطاطه فاذا فيه يمام قد فرخ فقال لقدتحرم بنا فأمر به فاقره كما هو حتى يطير الفراخ وأوصى به صاحب القصر فلما قفل المسلمون من الاسكندرية قالوا أين ننزل قال الفسطاط يعني فسطاطه [الذي خلعه وكان مضروبا في موضع الدار الذي يعرف اليوم بدار الحصا فلذلك سميت مصر الفسطاط قال القضاعي لمـــا رجع عمرو بن العاص من الاسكندرية ونزل موضع الفسطاط انضمت القبائل بعضها الى بعض وتنافسوا في المواضع فولى علمهمامهاء فكانوا أهم الذين أنزلوا التاس وفصلوا بين القبائل وقال ابن قتيبة ان العرب تقول لكل مدينة أَفْسَطَاطُ وَلَذَلِكُ قَيْلُ لِمُصْرِ فَسَطَاطُ قَالَ أَيْنُ فَصَلَ اللَّهُ فِي الْمُسَالِكُ مُسْتَحَدُ عمر و بن العاص أمسجد عظيم بمدينة الفسطاط بناه عمرو موضع فسطاطه وما جاوره وموضع فسطاطه حيث المحراب والمنبر وبني عمرو بن العاص دارا لعمر بن الخطاب وكتب له اناقدا حتططنا لك داراً عند المسجد الجامع فكتب إلى عمرو أني لرجل بالحجاز تكون له دار بمصروأمره أ ُن يجعلها سوقًا للمسلمين قال أبن لهيمة هي دار البركة فجعلت سوقًا فكان يباع فيها الرقيق عليت أما يعد فقد بلغني أن خارجة بن حذافة بني عرفة وأراد أن يطلع على عورات جِيرَانُه فَذَا أَرَانُكُنَاقَ هَذَا فَأَهْدُمُهُمُ انْ شَاءَالَّهُ وَالسَّلَامُ فَلَمَا جَاءُهُ الكتابُ هَدْمُهَا وَسَأَلَ لمقوقس عمرو بن العاص ان يبيعه سفح حبل المقطم بسبعين الف دينار فعجب عمرومن ذلك فكتب في ذلك الى عمر بن الخطاب فكتب اليه عمر سله لم أعطاك به ماأعطاك وهي لا تزرع وهي لا يستنبِض بها ماء ولا ينتفع بها فسأله فقال إنا لنجد صفتها في الكتب ان فيها غراس اخبة وفي رواية ان النجد في كتابنا ان مارين هذا الحبيل وحيث نزلتم ينبت فيه إشجر الحبنة فكتب يقوله الى عمر بن الحضاب فقال صدق فاجعاما مقبرة للمسلمين وفي رواية الدلاء، غراس خُنِة الاللمؤمنين فقر فيها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه اً بشيٌّ فكان أون من دفن فيها رجل من مغافر يقال له عامر فقيل عمرت وروى عمرو ان العاص عن أمير لمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فها جنداكثيفا فذلك الجند خير أجناد الارض فْقال أبو بكر رضى الله عنه ونم يارسول الله قال لانهم وأزواجهم في رباط الى يوم القيامة ثم قال عمرو بن العاص فاحمدوا الله معاشر المسلمين على ماأولاكم ولما فتح عمروا مصر أتى أهلها اليه حين دخل بؤنه من أشهر العجم فقالوا له أيها الامير ان لنيلنا هذا سنة لايجرى الابها فقال لهم وما ذاك قالوا اذاكان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا الى إ اجارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل مايكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو ان هذا لايكون في الاسلام وان الاسلام يهدم ماقيله فأقاموا يؤنه وابيب ومسرى لايجري النيل قليلا ولأكثيرا حتى هموا بالجلاء فلما رأى ذلك عمروا كتب الى عمر بن الخطاب بذلك فكتب اليه قد أصبت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وقد بعثت اليك بطاقة فألقها في داخل التيل اذا أتاك كتابى فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فاذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل مصر أما بعد فان كنت تجرى من قبلك فلانجر وانكان الواحد القهار الذي يجريك فنسأل الواحدالقهار ان بجريك فألق عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والحروج منهالاً نه لايقوم بمصلحتهم فهما الاالنيل فأصبحوا يومالصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا وقد زالت تلك السنة السوء عن أهل مصر وعن يزيد بن أبي حبيب أن موسى عليه السلام دعا على فرعون فحبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الحبلاء حتى طلبوا موسى أن يدعو الله رجاء ان يؤمنوا فدعاالله فاصبحوا وقد أجراه الله ستةعسر ذراعا فاستجاب الله لعمر بن الخطاب كما استجاب لنييه موسى عليه السلام

ﷺ ذكر فتوحات العراق بعد مسير خالد بن الوليد الى الشام 👺 –

 القرس قد هلك ملكهم كسرى كما تقدم ثم استقام أمرهم على تملك شهرزان بن ازدشير بن شهريا بن سابور فوجه الى ألمثني بن حارثة جيشا عظيما عليهم هرمزجاذويه فخرج المثني من الحيرة نحوه فأقام ببابل فأقيل هرممن نحوه وكتب ملكهم كسرى الذي ملكوه عليهم الى المثنى كتابا أتى قد بعثت اليكم جندا من وحش أهل فارس انمــاهم.رعاء الدجاج والخنازير إولست أقاتلكم الابهم فكتب اليه المئني آنما أنت أحد رجلين اما باغ فذلك شر لك وخير لنا واما كاذب فأعظم الكاذبين عند الله فضيحة وعند انناس الملوك وأما الذى يدلنا عليه الرأى فانكم انما أضررتم بهم فالحمد لله الذى ودكيدكم الى رعاة الدجاج والحتازير فجزع الفرسمن كتابه فالنتي المئنى وهرمن ببابل فاقتنلوا قتالا شديدا وكان معهم فيل يفرقالناس فانتدب له المثنى ومعه ناس فقتلوء والهزم الفرس وتبعهم المسلمون الى المدائن يقتلونهم ومات ملكهم كسرى شهرزان لما انهزم هرمز واختلف الفرس وبتي مادون دجلة بيد المننى ثم اجتمعت الفرس وملكوا دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذلها أمر فخلعوها وملكوا سابور أبن شهرزان وقاء بندبير أمره الفراخزاد بن لينذوان فقتل وثارت بينهم فتنة وحصروا أنلك سابورثم قتلوء وملكوا ازرميداخت بنتكسري وتشاغلوا بتلك الفتنة وابطأعلي انتنى خبر أبى بكر رضى الله عنه فاستخلف على المسلمين بشير بن الخصاصية وهو صحابى من نسل سدوس بن شيبان و لخصاصية جدته بسب اليها وهي من الازد وأنوه يزيد بن سعيد قدم على انتبي صلى مه عليه وسيرمع وفد الازد وكان إسمه زجا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشير وكان سير المني الى أبي بكر رضي الله عنهما ليخبره خبر المنسركين ويستأذنه في لاحتمانة بمن حسنت تو بته من شركدين فنهم أنشط الى القتاء من غيرهم فقدم المدينة وأبو بكر رضى لمة عنه مريض قد أشني فأخبره أخبر فستدعى عمر وقال انى لارجو ان أموت يومي هذ فذ أ. مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم ووصية ربكم فقد رأيتني متوفى رسوب الله صلى الله عليه وسلم وماصنعت وما أُصيبٍ أُخْاقِ بَمُنه و فَ فَتِيحٍ مَهُ عَني أَهِلَ سُنَّاهُ فَارِدُدُ أَهِلَ الْعَرَاقُ الْهُرَاقَ فَالْهُم أَهَلُهُ وولاة أمره وأهل خبرأة عديه ومت بوكر رضي لله عنه ليلا ندفنه عمر رضي الله عنه وُندب "نَنس مع سُني وكان الانتدب ي فارس أتقل وجوه على المسلمين وأكرهها اليهم لشدة ساطاتهم وقوة شوكتهم وتهرهم لانم فكان عمر رضي المدعنه يبايع الناس تلافة أيام وفي لربع لدب الناس لي أمر ق فكان أول منتسبه أبو عبيد بن مدمود الثقفي وهو صحابي اسمرفي عبد أنبي صبى لله عليه وسروهو والدالختار والتدب أيضا للعد بن عبد الانصاري

وسليط بن قيس الانصارى وكانا ممن شهد بدرا وتتابع الناس وتكلم المثنى فقال أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شتى السواد و نلنا منهم واجترأنا عليهم ولنا أن شاء الله ما بعدها فاجتمع الناس فقيل لعمر أمر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والانصار قال لا والله لاأفعل وأنما رفعهم الله بسبقهم ومسارعتهم الى العدو فاذا فعل فعلهم قوم وتناقلوا كان الذين ينفرون خفافا وثقالا ويسبقون الى الرفع أولى بالرياسة فهم والله لاأؤمر عليهم الا أولهم انتدابا ثم دعا أبا عبيد وسعدا وسليطا وقال لهما لو سبقها لوليتكما ولادركها بها مالكما من السابقة فأمر أبا عبيد وقال له اسمع من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الامر ولا يمنعنى ان أؤمر سليطا الا سرعته الى الحرب وفي التسرع الى الحرب ضياع الاعراب فانه لا يصلحها الا الرجل المكيث وواصاه الحرب وفي التسرع الى الحرب ضياع الاعراب فانه لا يصلحها الا الرجل المكيث وواصاه المحبد فكان بعث أبى عبيد أول حيش سيره عمر رضى الله عليه وسلم وان لا يجتمع بجزيرة العمر وامره باجلاء أهل نجران بوصية وسول الله عليه وسلم وان لا يجتمع بجزيرة العرب دينان واعتذر عمر في عزله المثنى عن الامارة بقوله انى لم أعزله وخالد بن الوليد عن العرب دينان واعتذر عمر في عزله المثنى عن الامارة بقوله انى لم أعزله وخالد بن الوليد عن ربة ولكن الناس عظموهما فحشيت ان يوكلوا اليهما فأحبيت ان يعلموا ان الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتة

عﷺ ذكر خبر النمارق ﷺ

فسار أبو عبيدالتقنى وسعد بن عبيد وسليط بن قيس الانصاريان ومن معهم والمشى بن حارثة وأمره عمر بالتقدم الى أن يقوم عليه أصحابه وأمرهم باستنفار من حسن اسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك وسار المشى فقدم الحيرة وكان الفرس تشاغلوا عن المسلمين بما وقع بينهم ثم ملكوا عليهم بوران بنت كسرى بشرط أن تملك رستم بن الفرخزاد عشر سنين ثم يكون الملك في آل كسرى ان وجدوا من غلمانهم والا فني نسائهم فدعت بوران ممازية فارس وأمرتهم ان يسمعوا لرستم ويطبعوا وتوسّجته فدانت له فارس قبل قدوم أبى عبيد ثم قدم المثنى الى الحيرة في عشر وقدم بعده أبو عبيد بشهر فكتب رستم الى الدهاقين ان يؤثروا بالمسلمين وبعت في كل رستاق رجلا يؤثر باهله ووعدهم يوما وبعث جندا لمصادمة المثنى وبلغ المثنى الخبر فعجل نخرج من الحيرة ونزل خفان ونزل حيش الفرس النمارق فسار اليه أبو عبيد واقتلوا المنارق قتالا شديدا فهزم الله أهل فارس واسر رئيس حيشهم واسمه جابان ولحق المنهزمون كسكروبها نرسى ابن خالة الملك فسار اليهم أبو عبيد واقتلوا واسمه جابان ولحق المنهزم وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا قتالا شديدا ثم انهزم الفرس وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا قتالا شديدا ثم انهزم الفرس وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا قتالا شديدا ثم انهزم الفرس وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا قتالا شديدا ثم انهزم الفرس وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا

الغنائم ولما بلغ بوران ورستم هزيمة جابان بعث الحالينوس بحيش فنزل بباقشيانا فسار اليه أبو عبيد فهزمه وهرب الحالينوس وغلب أبو عبيد على تلك البلاد ثم ارتجل حتى قدم الحيرة وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال لابى عبيد انك تقدم على أرض المكر والحديمة والحيانة والحبرية تقدم على قوم تجرؤا على اللهر فعلموه وتناسوا الحير فجهلوه فانظر كيف تكون واحذر لسائك ولا تفشين سرك قان صاحب السر مايضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه وإذا ضيعه كان بمضيعة فكان أبو عبيد شديد الحذر والتحفظ حسن التدبر محافظا على ماأوصاه به عمر رضى الله عنه

حِمْثَى ذَكُرُ وَقِعَةً قُسِ النَّاطَفُ ويقال لها الحِيمِ واستشهاد أبي عبد رضي الله عنه ﴿ ﴿ ﴿ ولما رجع الجالينوس الى رستم، نهزما ومن معه من جنده قال رستم أى العجم أشد على ا العرب قالوا بهمن جاذويه المعروف بذي الحاجب فوجهه ومعه فيله ورد الحالينوس معه وقال ابهمن أن أنهزم الحالينوس ثانية فأضرب عنقه فأقبل بهمن جاذويه فنزل بقس الناطف السماء باناء فيه شرأب فسرب أبو عيد ومعه نفر فأخرت بها أبا عبد فقال هذه الشهادة ان شاء ألله تعالى وعبد الى الناس فقال ان قتلت فعلى الناس فلان قان قتل فعليهم فلان حتى أمر ُلذين سربوا من الأدء وكلهم من قومه ثقيف ثم قال فان قتل فلان فعلي الناس انتني بن حوثة ثم عبر على الجسر بجيوشــه الى قس الناطف فالتقي مع بهمن وحيوشه واقتنوا قتالا شديدا واننتد الامر بالمسلمين فترجل أبوعبيد والناس ثم مشوا اليهم ثم صافحوهم بالسيوف فجعات الفيلة لأكمل على حماعة الادفمتهم فنادى أبو عبيد احتوشوا الفية وقضعوا بطانهاو قلبواعنها أهلها ووثبهو على الفيل الابيض فقطع بطانه ووقع الذي ا عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا الاحطوا رحله وقتلوا أصحابه وأهوى الفيل لابى عبيد فضربه أبو تبيد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطئه الفيل وقام عليه فلمسا بصر به الناس تحت الفيل خشعت "أنفس :حنهم ثم آخذالاواء الذي أمر به بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أني عبيد فأخذه المسلمون فأحرزوه ثم قتل الفيل الامير الذي بعد أبي عبيد وت بع سبعة أنفس من تُقيف كسم يَ خذ بمو ، ويقاتل حتى يموت ثم أخذ اللواء المنني بن حرثة فهرب عنه ندس فعا رأى عبد له بن مرشد انتقني مانتي أبو عبيد وما يصنع الناس إدرهم لى خسر نقصه وقب أيه ندس مواتم على مامات عليه أمراؤكم أوتظفرواوحاز المسركين المسلمين في خبر فتو أب بعضهم لي الفرات فغرق منهم يصبر وأسرعوافيمن صبر وحمى المتنى وفرتسان من المسلمين الناس وقال انا دونكم فاعبروا على هينتكم ولا ندهشوا ولا تغرقوا أنفسكم وقاتل عروة بن زيد الحيل وأبو محجن الثقنى قتالا شديدا حمية للعرب وكان نصرانيا قدم الحيرة لبعض أمر ونادى المثنى من عبر نجا وأمر بعقد الحبسر فعبر الناس وكان آخر من قتل سايط بن قيس وعبر المثنى فلما عبر ارفض عنه أهل المدينة وبتى المثنى في قلة وكان قد جرح واثبت فيه حلق من درعه وكان جملة من مات من المسلمين أربعة آلاف بين قتيل وغريق وقتل من الفرس سنة آلاف وأراد بهمن جاذوبه العبور خلف المسلمين فأناه الحبر باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبينه وأنهم صاروا فريقين الفهلوج على رستم وأهل فارس على الفيرزان فرجع بهمن الى المداين

🃲 ذكر وقعةالبوبب 🖫 -

لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالحِيمر ندب انناس الي المثني وكان ممن ندب بجيلة وأمرهم الى جرير بن عبدالله البجلي فاجتمع كثير منهم فأمرهم عمر بالتوجه الى العراق فأبوا الا الشام فعزم عليهم عمر التوجهالي العراق وينفلهم ريع الخمس فأجابواوسيرهم الى المُنني وكتب الى أهل الردة فلم يأنه أحد الابعنه الى المثني وبعث المثني الرسل فيمن يليه | من العرب فتوافوا اليه في حمع عظم وجاءه الس بن هلال النمرى في حميع عظم من النمر نصارى وقالوا تقاتل مع قومنا وبلغ الحبر رستم والفيرزان فجمعوا جموعهم من وراء الفرات وأجتمع المسلمون بالبويب وكان على جيش الفرس مهران الهمداني فأرسل الى المثني يقولها أما أن تعبر الينا وأما أن نعبر اليك فقال المثنى أعبروا فعبر مهر أن فنزل على شاطئ الفرات وعبى المثنى أصحابه وكان في رمضان فأمرهم بالافطار ليقووا على عدوهم فأفطروا واقبل الفرس في ثلاثة صفوف معكل صف فيل ولهم زجل فقال المئني لاصحابه ان الذي تسمعون فشل فالزموا الصمت ودنوا من المسلمبن وطافالمثنى في صفوفه يحرضهم وقال انى مكبرتلانا فتهيؤا ثم احملوا في ارابعة فلما كبر أول تكبيرة اعجاتهم فارس وخالطوهم فلماطال القتال واشتد قال المني لانس بن هلال النمري امك امهؤ عربي وان لم تكن على ديننا فاذا حملت ا على مهران فاحمل معي فأجابه فحمل المني على مهران فازاله حتى دخــل في ميمنته ثم أ إخالطوهم واجتمع القليان وارتفع الفار والمجنبتان تقتنل ولا يستطيعون آن يفزعوا لنصر أميرهم لاالمسلمون ولاالمنىركون وأفنى المنني قابالمنسركين فلما رأوه قدازال القلبوثب مجنبتا المسلمين على مجنبتي المنسركين وجملوا يردون الاعاجم على ادبارهم حتى هزمواالفرس

وسبقهم المثنى الى الجسر وأخذ طريق الاعاجم فافترقوا مصمدين ومتحدرين وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم وجعلوهم جثنا بقيت عظام القتلى دهرا طويلا وكانوا يحرزون القتلى مائة ألف وسمى ذلك اليوم الاعشار احصى مائة رجل من المسلمين قتل كل رجل منهم عشرة من الفرس وتبعهم المسلمون الى الليل ومن الغد الى الليل وغنم المسلمون غنائم كثيرة واعطى بجيلة ربع الحمن كما شرط لهم عمر رضى الله عنه

﴿ ذَكُرُ خَبُرُ الْحَنَافُسُ وَسُوقَ بَعْدَادُ ﴾ -

سوق الحنافس يجتمع بها تجار مدائن كسرى والسواد وقضاعة وربيعة يخفرونهم فركب المثنى واغار على الحنافس يوم سوتها فانتهب السوق وما فيها وسلب الحضرا ثم رجع الى الانبار فتحصن أهايا منه فلما عرفوه تزلوا اليه وأنود بالاغلاق والزاد وأخذ منهم الادلاء على سوق بغداد وهو موضع المدينة التى اختطها المتصور فيها بعد وصبحهم في اسواقهم فوضع السيف فيهم وأخذ ماشاء ثم رجع الى الانبار وشن النارات بخيول أصحابه على الاطراف وبعث خيلاعلى احياء تغلب صفين فأغاروا عليم وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية واستاقوا الاموال وأغاروا على قوم من تغلب والنمر بشاطئ دجلة نفروا وأدركوهم بتكريت فأصابوا ماشاؤا من النعم

حَجْرَ ذَكُو الْحَبْرِ الذيهيجِ أَمْرُ القادسية وتَعَلَّتُ يَزُدْجُرُدُ ﷺ-

لله وأى أهل فارس ميفعل المسلمون بالسواد قالوا لرسم والفيرزان وهما على أهل فارس لم يبيع بكما الاختلاف حتى رهنما أهل فارس واطمتها فيهم عدوهم ولم يبلغ من أمركان نفركا على هذا الرأى وان تعرضاها لمهلكة مابعد بغداد وساباط وتكريت آلا المداين والله لتجتمعان أو لتبدأن بكما ثم نهلك وقد استفينا منكما ولم يبق من ولد كسرى من الذكور الاغلام عمره احد وعشرون سنة يدعى يزدجر فملكوه واجتمعوا عليه فاطمأنت فارس واستوثقوا وسارى المرازية في طاعته ومعونه فجندوا جنودا كثيرة فبلغ ذلك المئنى والمسمين فكتبوا الى عمر بن الحطاب ثم بانهم أن أهل السواد كفروا وصار من له عهد والمسمين فكتبوا الى عمر بن الحطاب ثم بانهم أن أهل السواد كفروا وصار من له عهد والمسمين فكتبوا الى عمر بن الحطاب ثم بانهم أن أهل السواد كفروا وصار من له عهد بمنولا العرب فلم يدع رأسا ولاذا رأى وشرف وبسطة ولا خطيبا ولا شاعرا الا ورماهم بماولة العرب فلم يدع رأسا ولاذا رأى وشرف وبسطة ولا خطيبا ولا شاعرا الا ورماهم بموجوه الناس وغررهم وكتب عمر الى المثنى ومن معه يأمره بالخروج من بين العجم والتفرق في المياه التى تلى العجم وان لا يدعوا في ربيعة ومضر وحلفائهم أحدا من العجم والتفرق في المياه التى تلى العجم وان لا يدعوا في ومن دكان ذلك في ذى القعدة أهل النجدات ولا فارسا الا أحضروه الماطوعا أوكرها ففعلوا ذلك وكان ذلك في ذى القعدة

سِنة ثلاث عشرة وأرسِل عمرٍ في الحجة عند مخرجه الى الحج الى عماله على العرب أن لايدعوا من له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأى الا وجهوه اليهقاما من كان على التصف مابين المدينة والعراق فجاء اليه بالمدينة لمسا عاد من الحج واما من كان أقرب الى العراق فانضم الى المثنى بن حارثة وحاءت امداد العرب الى عمر ولما اجتمع الناس استخلف على المدينة عليا رضي الله عنه وخرج من المدينة حتى نزل على ماء يدعي ضرار فعسكريه في ا ابتداءسنة أربع عشرة ولايدري الناس ماذا يريد ايسير ام يقم فسأله عثمان عن سببحركته فأحضر الناسُّ فأعلمهم الحبر واستشارهم في المسير الى العراق فقال العامة سروسربنا معك فدخل معهم في رأيهم وقال اغدوا واستعدوا فاني سائر الا أن يجي رأى هو أمثل من هذا ا ثم حمع وجود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل يطلب حضور علىرضى اللهعنه مُن المَّدينة فحضر فاحتمع أصحاب التي صلى اللَّمَعليه وسلم وعَمَانوالز بير وطلحة وعبدالرحمن أ ابن عوف ثم استشارهم فاتفقوا على ان يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميه بالجنود فانكان الذى يشتهىي فهو الفتح وألا أعاد رجلا وبعث آخر فغيذلك الرأى منكم وَقد رأيت انى أقيم وأيث رجـلا فأشيروا على برجل وكان مسعدين أبي وقاص بعثه لصــدقات هوازن وكتب اليه بانتخاب ذوى الرأى والنجدة والســـلاح فجاءه كتابه وعمر يستشير الناس فيمن يبغه بفول سعد في كتابه قد انتخبت لك ألف فارس كلهم ذومجدة ورأى وصاحب حيطة يحفظ حرىم قومه الهم أتهت أحسابهم ورأيهم فلما وصل كتابه لعمر قالواً له قد وجدته ياأمبر المؤمنين قال من هو قالوا سسعدين مالك وهو | سعد بن أبى وقاص فانتهى الى قولهم فأرسل اليه وطلبه وأقرء على حرب العراقوأوصاه بوصايا كثيرة وسرحه فيمن اجتمع اليه من نفر المسلمين وهم أربعة آلاف ثم أمده بالفين من أهل البمين وألفين من أهل نجد وكان المنني في ثمــانية آ لافوكان سعد بن أبيوقاص من بني زهرة بن كلاب وهم رهط آمنة أم انني صلى الله عليه وســــــم فهو سعدبن مالك ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بنمرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معـــد بن عدَّمان وآمنة أم النبي صلى الله عليه وســلم بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب مرة وكان سعد رضي الله عنه من السابقين في الاسلام ومن العسرة المبشرين بألحبَّة ومن

الشجمان المشهور بن وهو أول من أراق دما في سبيل الله وأول من رمي بسهم في سبيل الله وشاهد يدرا وأحدا والمشاهدكلها مع رسول الله صلى الله عليهوســـلم وأبيلي يوم أحد بلاء عظيا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وشهدله بالحبنة ودعا له ان الله يجيب دعوته فكان مجاب الدعوة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وبه فتح الله العراق ولما طعن عمر رضي الله عنه جعله من الستة أصحاب الشورى المستحقين للخلافة ومما أوصاه به عمر رضى الله عنه لمسا جمله أميرا على جيوش العراق أنه قال لايغرنك من الله ان قيسل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال اللهلايمحو بالسيئ السيئ ولكنه يمحو السيئ بألحسن وليس بين الله وبين أحد نسب الاطاعته فالناس في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويذكرون ماعندهم بالطاعة فانطر الامر الذى رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه ووصاه بالصبر وسار ســعد أوالمثنى قبله وصار ينتظر قدومه فمسات المثنى قبل قدوم سعدمن جراحاتكانت بهانتقضت عليه ولما وصل سعد رتب الحيوش ولم يزل عمر رضى الله عنه يمده بالرجال حتى استكمل عنده ستة وثلاثون ألفا وأوصى المثنى قبل موته أخاه المعنى بن حارثة ان يبلغ سعد اذا قدم ان يقاتلوا الفرس على حدود أرضــهم على أدثى حجر من أرض العرب ولا يقاتلوهم في أ قعر دارهم فاز يظهر الله المسلمين فلهم ماوراءهــم وانكانت الاخرى رجعوا الى فئة ثم يكون أعـــلم بسبيلهم واجرأ على أرضهم الى ان يرد الله الكرة عليهم فلما بلغ ســـعدا ذلك ترحم على المثنى ومن معه وكان مع سعد تسعة وتسعون من أهـــل بدر وثلثمائة ويضعةعشر ممن كانت لهم صحبة فما بين بيعة الرضوان الي مافوق ذلك وثلاثمائة ممن شهدوا فتح مكة وسبعمائة من أبناء الصحابة وقدم على سعدكتاب عمر بمثل رأى المثني روى الطبراني ان عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد وجهت اليك أو أمددتك بألني رجل عمروبن معدىكرب وطليحة بن خويلد فشاورهما في الحــرب ولا تولهما وانمـــا قال ولا تولهما لمسا يعلم فيهما من شدة الاقدام بالعسكر وعدم التأني وكان كل منهما يعد بألففارس لشجاعتهما وشدتهما وسيآتي ذكرشيء ممسا كان منهما بما يدل علىذلك وكان ملكالعرب عامل كسرى بالحيرة قبيصة بن اياس الطائى فلما سمع بمجيء سعد سأل عنه وعنده عبد الله ابن سنان الاسدى فأخبره أن سعدا رجــل من قريش فقال قبيصة والله لاحاد به القتال فان قر يشا عبيد من غلب والله لايخرجون من بلادهم الا بخفين فغضب عبد الله بنسنان من قوله وأمهله حتى دخل قبته فقتله ولحق بسعد فاسلم وسار ســعد بالحيوش حتى نزل

القادسية وهى قريب من موضع الكوفة وكتب عمرين الخطاب لسعد رضىالله عنهماانكم اذا لقيتم العدو وهزمتموهم فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بامانأو باشارةأويلسان كان عندهم أمانا فاحبروا لهُـــم ذلك مجرى الامان والوفاء فان الحطا بالوفا بقية .وان الخطا لالندر هلكة فيها وهنكم وقوة عدوكم وكان سعد قد جعل على مقدمة حيشـــه زهرة بن عبدالله بن قتادة بن الحوية التميمي وهو صحابى وفدعلي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فلما نزل زهرة في المقدمة وأسسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالتجدة وأمرهم بالغارة على الحيرة فلما جاوزوا السليحين سمعوا جلبة فمكثوا حتى حاذوهم واذا أخت ازاد مرد بن ازاد به مرزبان الحــيرة تزف الى صاحب الصــنين وهو من أشراف العجم فحمل بكير بن| عبدالله الليثي أمىر السرية على شير زاد بن ازاد به فدق صليه وطارت الخيل على وجوهها وأخــــذوا الاثقال وآنية ازاد به قي ثلاثين أمراء من الدهاقين ومائة من التوابع ومعهم| مالایدری قیمته فاستاق ذلك ورجع به وأتی به سعدا فقسم ذلك علی المسلمین ومكث سعد بالقادســية شهرا لم يأنه أحد من الفرس وخيــله تغير بالاطراف وتأتى بغنائم كثيرة حتى أخصب المسلمون ووصف بعض من كان مع سعد قوم سعد الذين كانوا معـــه فى الحيش للحجاج بن يوسف بقوله مارأينا قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بغضا لهـــا وكانوا ابرارا أتقياء ليس فيهم حبان ولاغدار فاستغاث أهل السواد الى يزدجرد وأعلموه ان العرب قد نزلوا القادسـية ولا يبقى على فعلهم سئ وقد أخربوا مابينهم وبين الفرات ونهبوا الدواب والاطعمة وان أبطأ الغياث أعطيناهم بأيدينا وكتب له بذلك الذى لهم الضياع وهيجومعلى ارسال الجنودفارسل يزدجرد الى رسم وقال له انى أريد ان أوجهك في هذا الوجهفانت رجل فارس اليوم وقد ترى ماحل بالفرس ممسالم يأتهم مثله فاظهر له الاحبابة ثم قال لهدعني فان العرب لاتزال تهاب العجم مالم تضر بهم بى ولعل الدولة ان تثبت بىاذا لم أحضرالحرب فيكون الله قدكني ونكون قد أصبنا المكيدة والرأى في الحسرب أنقع من بعض الظفر| والاناة خير من العجلة وقتال جيش بعد حيش أمثل من هزيمة بمرة وأشد على عدونا فأبى عليه وأعاد رستم كلامه وقال قد اضطر في تضييع الرأى الى اعظام تفسىوتزكيتها ولو أُجد من ذلك بدأ لم أتكلم به فانشدك الله في نفســك وملكك ودعني اقم بعــكرى واسرح الحالِبُوس فان كل لنا فذلك والا بنتا غيره حير اذا لم نحد بدا صـــر نالهم وقد وهناهم وتحن حامون فانى لاأزال مرجوا في آهل فارس مانم أهزم فابى الا أن يسيرفخرج حتى ضرب عسكره بساباط وعلى مقدمته الحالينوس في أربعين ألفا وخرج هوفي ستينألفا

وفي ساقته عشر ون ألفا وجاءتالاخبار الى سعد بذلك فكتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه عمر لايكر بنك مايأتيك عنهم واستعن بالله وتوكل عليه وابعث اليه رجالا من أهـــل المناظرة والرأى والحجلد يدعونه ألى الله فان الله جاعل دعاءهم توهينا لهم فارسل سعدنفرا من هم كذلك وأمرهم أن يأتوا يزدجرد فخرجوا من العسكر وتركوا رستم واستأذنوا على يزدجرد قاذن لهم فدخلوا وقدأحضر وزراءه ورستم معهم واستشارهم فيما يصنع ويقوله لهم واجتمع الناس ينظرون اليهم وتحتهم خيول كلها صهال وعايهم البرود و بايديهم السياط واحضر الترجمان وقال سايم ماجاء بكم وما دعاكم الى غزونا والولوع ببلادنا أمن أجل انتا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا فقال النعمان بن مقرن لاصحابه ان شئتم تكامت عنكم ومن شاء آثرته فقالوا بل تكلم فقال ان الله رحمنا فأرسل الينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ووعدنا على اجابته خسير الدنيا والآخرة فلم يدع قبيسلة الاوقار به منها فرقة وساعد عنه منها فرقة ثم أمر ان نيتدئ الى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه على وجهين مكره عليــه فاغتبط وطامع فازداد فعرفنا حميعا فضل ماجاء به على الذي كنا عليه من العــداوة والضــيق ثم أمرنا ان نبتدئ بمن يلينا من الامم فندعوهم الى الانصاف فنحن تدعوكم الى دينننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح فان أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الحز ية فإن أبيتم فالمناجزة فان أجبتم الى ديننا خلفنا فيكم كتاب اللة وأقمنا على ان تحكموا بأحكامه ونرجيع عنكم وشأنكم ويلادكم وان بذلتم الحبزية قبلنا ومنعناكم والا فاتلناكم فتكلم يزدجرد وقال انى لاأعلم أمة في الارض كانت أشتي ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قدكنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا أمركم ولا تطمعوا ان تقــدموا لفارس فان كان غرر لحقكم فلا يعرنكم منا وان كان الحهد فرضنا لكم قوتا الى خصكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا أيرفق بكم فقام المغيرةبن زرارة الاسدى وقال أيها الملكان هؤلاءرؤس العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الاشراف وانمسا يكرم الاشراف ويعظم حقهسم الاشراف وليس كل ماأرسلوا به قاوه ولاكل ماتكلمت به أجابوك عنه فجاويني لاكون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك فأماماذكرت من سوء الحال فهـي على ماوصفت واشد ثم ذكر من سوءعيش العرب وارسال الله النبي صلى الله عليه وسلم اليهم نحو قول النعمان وقتال من خالفهم أو الحزية ثم قال له اخـــتر ان شئت الحزية عن يد وأنت صاغر وانشـــئت فالسيف أو تسلم فتنجى نفسك فقال لولا ان الرسل لاتقتل لقتلتكم لاشيُّ لكم عندى ثم

استدعى بوقر من تراب فقال احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوء حتى يخرج من باب المدائن ثم قال لرسل سعد ارجعوا الى صاحبكم فأعلموء انى مرســــل اليه رستم حتىيدفته ويدفنكم معه في خندق القادسية ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم بأشدنمـــا نالكم من سابور فقام عاصم بن عمرو الكناتى الليثي ليأخذ التراب وقال أنا أشرفهم أنا سسيد هؤلاء فحمله على عنقه وخرج الى راحلته فاخذ التراب وركبها وقال لسعد لمساحاءه أبشر لقد أعطانا الله أقاليدملكهم واشــتد ذلك على جلساء الملك وقال الملك لرستم ماكنت أرى ان في العرب مثل هؤلاء ماأنتم باحسن جوابا منهم ولقد صدقنى القوم لقد وعدوا أمرا ليدركنه أو ليموتن عليه على أنى وجدت أفضلهم أحمقهم حيث حمل الترابعلي رأسه فقال رسّم أيها الملك آنه أعقابهم وتطير الى ذلك وأبصرها دون أصحابه وخرج رسّم من عند الملك غضبان كثيبا وبعث فيأثر الوفد وقال لنقته ان أدركهم الرسول تلافينا أرضنا وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم فرجع الرسول من الحسيرة بفواتهم فقال ذهب القوم إيارضكم من غير مثال وكان منحما كاهنا وأغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد الى يزدجرد على النجاف والفراض فاستاق تلاتمــائة داية من بين بغـــل وحمـــار وثور وأوقروها سمكا وصبح العسكر فقسمه سـعد بين الناس ويسمون ذلك اليوم يوم الحيتان وبعث سعد سرية أخرى فأصابوا ابلا لبني تغلب والنمر واستاقوها ومن فبها فنحر سسعد الابل وقسمها في الناس فأخصبوا وغار عمرو بن الحارث على النهرين فاستاق موأشىكثيرة| وعاد وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وقال رستم للملك يشجعه بذلك ان فتحالله علينا توجينا الى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أهلهمُ وبلادهم الى ان يُقبلوا انال ولما فصل رستم عن ساباط كتب الى أخيه البنذوان أما بعد فرموا حصو نحكم واعدوا واستعدوا فكأ نكم بالعرب قد قارعوكم عن أرضكم وأبنائكم وقدكان من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم تحوسا فان السمكة قدكدرت الماءوان النعام حسنتوالزهرة قد حسنتُ واعتـــدل الميزان وذهب بهرام ولا أرى هؤلاءالقوم الا ســيظهر ون علينا | ويستولون على مايلينا وان أشد مارأيت ان الملك قال لتسيرن أو لأسسيرن بنفسي ولتي ا جابان رســتم على قنطرة ساباط وكانا منجمين فشكا اليه وقال له الاترى ماأرى فقال له ا رستم أما أنا فاقاد بخشاش وزمام ولا أجد بدا من الانقياد ثم سار فنزل بكوثى فأتى برجل من العرب فقال ماجاء بكم وماذا تطلمون فقـــال جثنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم ان أبيتم أن تسلموا قال رستم فان قتلتم قبل ذلك قال من قتل منا دخل الجنة |

ومن بقي منا أنجزء الله ماوعده فنحن على بقين فقال رسم قد وضعنا اذن في أيديكم فقال أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حولك فانك لست تجاول الانس وانمسا مجاول القدر فضرب عنقهثم ساو فنزل البرس فنصب أصحابه الناس أبناءهموأموالهم ووقعوا على النساء وشربوا الحمور فضج أهابها الى رستم فقال يامعسر فارس والله لقدصدق المربي والله مآسلهنا الا أعمالنا والله ان العرب مع هؤلاء وهم لهم حزب أحسن سيرة| منكم ان الله كان ينصركم علىالعدو ويمكن لكم في البلاد بحسنالسيرة وكف الظلم والوفاء ُ والاحسان فاذا تغيرتم فلا أرى الا مغيرا مابكم وما أنابآمن من ان ينزع الله سلطانه منكم وأتى ببعض من يشكي منه فضرب عنقه ثم سار حتى نزل الحسيرة ودعا أهلها وتهددهم وهم بهم فقال له ابن بقيلة لأتجمع علينا ان تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا تولمنا نزل رستم بالنجف رأى في منامه كأن ملكا نزل من السهاء ومعه الني صلى الله عليه [ إوسلم وعمر فأخذ الملك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر فأصبح رستم حزينا وأرسل سعدالسرايا و رستم بألنجف والْجَالِنُوس بِن النَّجَفُ والسليحين فطافت في السواد فيعث سوادا وحميضة في مائة فأغاروا على النهرين وبلغ رحتم الحُبر فأرسل البهم رستم خبــــلا وسمع ســـعد أن خيله قد وغلت فأرسل عاصم بن عمرو وجبر الاســـدى في آثارهم فلقيهم عاصم وخيل فارس تحوشهم ليحلصوا ما بأيديهم فما رآته الفرس هربو ورجع المسلمون بالغنائم وأرسسل سعد عمرو ابن معدى كرب وطليحة لاسدى طليعة فساروا في عسرة فلم يسير واالا فرسخا ويعض آخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرأجع عمرو ومن معــه وآبى طليحة الا التقد. فقالوا له أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن فأرجع معنا فأبى فرجعوا الى سعد فأخبروه بقرب القوم ومضي طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ويتوسم فهتك أطناب بيت رجل عليه واقتاد فرســـه ثم هتك على آخر بيته وحل فرسه ثم فعل آخر كذلك ثم خرج يعدويه فرسه وبذر به الناس فركبوا أفي طلبه فأصبح وقد لحقه فارس من الحبند فقتسله طليحة ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث| أفرأى مصرع صاحبيهوهما أبناء عمه فازداد فلحق طليحة فكر عليه طليحة وأسرءولحق الناس فرأوا فنرسى الحبند قد قتلا وأسر الثالث وقد شارف طليحة عسكره فاحجموا عنه ودخسل طليحة عبى سعد ومعه الفارسي وأخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي عن ذلك فطلب الامان فأمنه سعد فقال أخبركم عن صاحبكم هذا قبل ان أخبركم عمن قبلي بإنسرت

الحروب منذأنا غلام الى الآن وسمعت بالابطال ولمأسمع بمثلهذاان رجلا قطع فرسخين الى عسكر فيه سبعون ألفا يخدم الرجل منهم الحسية والعشرة فلم يرض ان يخرج كما دخل حتى سلب فرسان الجند وهتك عليهم البيوت فلما أدركناء قتل الاول وهو يعد بألف فارس ثم التاني وهو نظيره ثم أدركته أنا وخلفت من بعـــدى من يعدلني وأنا التائر | بالقتيلين فرأيت الموت واستؤسرت ثم أخبره عن الفرس وأسلمولزم طليحة وكان منأهل البلاء بالقادسية وسماه سعد مسلما ثم سار رستم وقدم الحالينوس ويهمن ذوالحاجب فنزل الحالينوس بحيال زهرة بن الحوية ونزل دَو الحاجب بطرناباذ ونزل رسَّم بالحزاره ثم سار | رستم فنزل بالقادسية وكان بين مسيره من المدائن و وصوله القادســية أربعة أشهر لايقدم لاجل ان يطاول المسلمين رجاء ان يضجروا بمكانهم فينصرفوا وكان قصده ان يطاولهم أكثر من ذلك لولا ان الملك يستعجله وينهضه وكان عمر فدكتب الى سعد يأمره بالصبر والمطاولة أيضا فاستعد للمطاولة ونم ينضرر بهمها وكان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلا منهما فيـــل سابور الابيض وكانت الفيـــلة تألفه فجعل في القلب ثمــانية عشر فيلاوفي المجتبتين ا خمســة عشر فيلا فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار حتى آتى على منقطع عسكر المسلمين ثم صعد حتى انتهمي الى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف على موضع يشرف منه عليهم ووقف على القنطرة وأرسل الى زهرة فوافقه فاداره على ان يصالحه ويجعل لهجعلا على ان ينصرفوا عنه من غير ان يصرح له بذلك بل يقول له كنتم حيراننا وكنا نحسن | اليكم ونحفظكم ويخسبره عن صنيعهم مع العرب فقال له زهرة ليس أمرنا أمر أولئك انا لم نأتكم لطلب الدنيا انمسا طلبتنا وهمتنا الآخرة وقدكناكما ذكرت الى ان بعث الله فيتا رسولًا فدعانًا إلى ربه فاجبناه فقال الله لرسوله إنى سلطت هــــذه الطائفة على من لميدن بديني فانا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ماداموا مقرين به وهو دين الحق لايرغبُ عنه أحد الا ذل ولا يعتصم به أحد الا عز فقال له رستم ماهو قال أما عموده الذي لايصلح الا به فشهادة ان لااله الا الله وان محمدا رســول الله قال وأى شيَّ أيضاً قال واخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله والناس بنو آدم وحواء أخوة لاب وأم قال ماأحسن هذا ثم قال رستم أرأيت ان أحبت الى هذا ومعى قومي كيف يكونأمركم أترجعون قال أى والله قال صدقتني اما ان أهل فارس منذ ولى ازدشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة وكانوا يقولون اذا خرجوا من أعمـــالهم تعدوا طورهم وعادوا أسرافهمفقال زهرة نحن خير الناس للناس فلا يستطيع ان نكون كما تقولون بل نطيع الله في السفاة ولا

إلى سعد أن أنعث النا رحلا نكامه ويكامنا فدعا سعد حجاعة لترسامه فقال له وبعي بن عامر متى نأتهم جيعا يروا اناقد احتلفنا بهم فلا تزدهم علىرجل فأرسله وحده فساراليهم فجبسوء على القنطرة واعلم رستم بمجيئه فاطهر زينته وجلس على سرير من ذهب وبسط اللسط والنميارق والوسائد المنسوجة بالذهب وأقبل ربعي على فرسه وسبيفه في خرقة ورمحه مشــدود بعصبُ وقد فلما انتهى الى البسط قيل له آنزل فحمل فرسه عليها ونزلُ وربطها بوسادتين شقهما وادخل الحبل فيهما فلم ينهوه واروء التهاون وعليه درع وأخذ عباة بعيره فتدرعها وشدها على وسطه فقالوا ضع سلاجك فقال لم آتكم لأضع سلاحى بأمركم أنتم دعوتموتى فاخبروا رستم فقال ائذنوا لة فأقبل يتوكأ على رمحه ويقارب خطوه فلم يدع لهم نمرقا ولا بساطا الا أفسده وهتكه برمحه فلما دنى من رستم جلس على الارض وركر رمحه على البسط فقيسل له ماحملك على هسذا قال أنا لانستحب القعود على زينتكم| فقال له ترحمــان رستم ماجاء بكم قال الله جاء بنا وهو بعثنا لتخرج من بشاء من عبادهمن ضيق الدنيا الى سمتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام فأرسانا بدينه الى خلقهمن قبله| قبلنا منه ورجينا عنه وتركناه وأرضه دونينا ومن أبي قاتلناه حتى نقضي الى الجنة أو الظفر [ فقال رستم قد سمعنا قولكم فهل لكم إن تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه قال نعم وان أمما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لاتمكن الاعداء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا فانظر في أمرك واختر واحسدة من ثلاث بعد الاجل اما الاسسلام وندعك وأرضك أو الحزية فنقل ونكف عنك وان احتجت النا نصر الذأو المنابذة في اليوء الرابع إلا أن تبدأ بنا أنا كفيل بذلك عن أصحابي قال أســيدهم انت قال لا لكن المسلمون كالحسد الواحد بعضهم من بعض يحيز أدناهم على أعلاهم فخلا رستم برؤساءقومه فقال هل رأيتم كلاما قط أعز وأوضح من كلام هذا الرجل فقالوا معاذ الله ان نميل الى دين هـــــذا الكلب أما ترى ألى ثيابه فقــــال ويحكم لا تنظروا الى ثيابه ولكن انظروا الى الرأى والكلام والسيرة ان العرب تستحف باللباس وتصون الاحساب ليسوا مثلكم فلما كان من الغد أرسل رستم الى سعد أبعث الينا ذلك الرجل فبعث اليهم حذيفة بن محصن فاقبل في محو من ذلك الزي ولم يتزل عن فرسه ووقف على رستم راكما قال له الزل قال لاَأْفعل فقال له ماجاء بك ولم يجيء الاول قال له ان أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة| والرخاء وهذه نو بتى فقال ماجاء بكم فأجابه مثل الاول فقال رستم المواعدة الى يوم ماقال

لعم ثلاثًا من أمس قرده وأقبــل على أصحابه وقال ويحكم اما ترون ماأرى جاءنا الاول بالامس فغلبناعلى أرضنا وحقر مانعظم وأقام فرسه على زيرجنا وجاء هـــذا اليوم فوقف علينا وهو في يمن الطاير يقوم على أرضنا دوننا فلما كان آلغد أرســـــــل الى سعد ابعث الينا رجلا فبعث المغيرة بن شعبة فأقبل اليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة لايوصـــل الى صاحبهم حتى يمنى عليها فاقبـــل المغيرة حتى جلس موضع رستم على سريره فوثبوا عليــه وآنزلوه ومعكوه فقال قدكانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى أقوما أسفه منكم الامعنسر العرب لانستعبد بعضينا بعضا فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسى فكان أحسن من الذي صنعتم ان تخبرونى ان بعضكم أرباب بعض فان هذا الأمر لايستقيم فيكم ولا يصنعه أحسد وانى لمآتكم ولكن دعوتمونى اليوم علمت انكم مغلوبون وان ملكا لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول فقالت السفلة صــــدق وألله العربى وقالت الدهاقين والله لقد رمي بكلام لاتزال عبدتا ينزعون اليه قاتل الله أولينا حيث كانوا يسنغرون أمر هـــذه الامة ثم تكلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وقال لم نزل متمكنين في اللاد ظاهرين على الاعداء اسرافا في الايم فليس لاحد مثل عزمًا وسلطاننا نتصر عليهم ولا ينصرون علينا الا اليوم واليومين والشهرللذنوب فاذا انتقم الله منا ورضى علينا يرد لنا الكرة على عدونا ولم يكن في الام أمة أصغر عندنا أمرا منكم كنتم أهــــل قشف ومعيشة سيئة لانراكم شيأ وكنتم تقصـدوننا اذا قحطت للادكم فتأمر لكم بسئ من التمر والشعير ثم تردكم وقد علمت أنه لم يحملكم على ماصـــعتم الا الحبيد في يلادكم فأنا آمر لاميركم بكسوة وبغل وألف درهم وآمر لكل واحد منكم بوقرتمر وتنصرفون عنا فانى لست أشتهى ان اقتلكم فتكلم المغيرة فحمدالله وأثنى عليه قال ان الله خالق كلُّ شيُّ ا ورازقه فمن صنع شيأ فاتمـــا هو يصنعه وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك فنحن انعرفه فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم وأما الذى ذكرت فينا من سوء الحال والضيق والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا به والدنيبا دول ولم يزل أهل 🏿 الشدايد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشـــدايد حتى أننزل بهسم ولو شكرتم ماآتاكم اللهلكان شكركم يقصر عمسا أوتيتم وأسلمكم ضعف الشكر الى تغيير الحال ولوكنا فها ابتلينا به أهلا لكان عطم ماابتلينا به مستجلبا من الله رحة ورأفة علينا ان الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا ثم ذكر مثـــل ماتقدم من ذكر الاسلام والجزية والقتال وقال له وان عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا لاصبر لنا عنه

ققال رستم اذن تموتون دونها فقال المغيرة يدخل من قتل منا الحِنة ومن قتل منكم النار ويظفر من بقي منابمن بتي منكم فاستشاط رستم غضبان ثم حلف انلا يرتفع الصبح غدا حتى نقتلكم أجمعين وانصرف المغيرة وخلا رسم بأهل فارس وقال أين هؤلاء منكم هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أمكاذبين والله لئن كان بلغ من عقلهم وصــونهم لسرهم أن لايختلفوا فمــا قوم أبلغ لمــا أرادوا منهم ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شئ فلجوا ا وتجلدوا فارسل رستم رسوله خلف المغيرة وقال له اذا قطع القنطرة فأعلمه أن عينه تفقأ غدا فاعلمه الرسول بذلك فقال المغيرة بسرتني بخير وأجر ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم من المنسركين لتمنيت أن الاخرى ذهبت فرجع الى رستم فاخبره فقال اطيعونى إياً هل فارس انى لأرى فيكم تهمة لاتستطيعون ردها ثم أرسل اليه سعد بقية ذوى الرأى فساروا وكانوا ثلاثة فقالوا لرستم ان أميرنا يدعوك الى ماهو خير لنا ولك والعافية ان تقبل مادعاك اليه ونرجع الى أرضنا وترجع الى أرضك وداركم لكم وأمركم فيكم وما أصبتم كان زيادة لكم دوتنا وكنا عونا لكم على أحد إن أرادكم فاتق الله ولا يكونن هلاك قومك على يديك وليس بينك وبين ان تغبط بهذا الامر الا ان تدخل فيه وتطرد به الشسيطان عنك فقال لهـــم ان الامثال أوضح من كثير من الكلام انكم كنتم أهـــل جهد وقشف لانتصفون ولا تمتعون فلم سيء جواركم وكنا نمبركم ونحسسن اليكم فلما طعمتم طعامنا وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ووعدتموهم ثم أتيتمونا وانما مثلكم ومثلنا كمثل رجل كان له كرم فرآى قيــه تعابا فقال وما تعلب فانطلق التعلب فدعا الثعالب ألى ذلك الكرم فلما اجتمعوا اليه ســـد صاحب الكرم النقب الذي كن يدخلن منه فقتامن فقـــد علمت ان الذي حملكم على هـــذا الحرص والحبهاد فارجعوا ونحن نميركم لاني لا اشتهـي أن أقتلكم ومثلكم أيضاً كالذباب يرى العسل فيقول من يوصلني اليه وله درهمان فاذا دخــل غرق ونشب فيقول من يخرجني وله أربعة دراهم وقال أيضاً ان رجلا وضع سلة وجعل طعاما فيها فآتى الحبردان فخرقوا السلة فدخلوا فيها فأراد سدها فقالوا له لاتفعل اذن تخرقهولكن انقب بحياله ثم اجعل قصبة مجوفة فاذا دخلها الحبرذان وخرجن منها فاقتل كل ماخرج منها وقد سيددت عليهم أن يقتحموا القصية ولا يخرج منها أحد الا قتل فما دعاكم الى ماصنتم ولا أرى عددا ولا عدة قال فتكام القوم وذكروا سوء عالهم ومامن الله به عايهم من ارسال رسوله واختلافهم أولا ثم احبَّاعهم على الاسلام وما أمرهم به من الجهاد وقالواً وأماماضربت لنا من الامثال فليس كذلك ولكن انمــا مثلكم كمثل رجـــل غرس أرضا

واختار لهما أشجارا وأجرى اليها الانهمار وزينها بالقصمور وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على حِناتها فخلا الفلاحون في القصور على مالا يحب فاطال إمهالهم فلم يستحيوا فدعا اليها غسيرهم وأخرجهم متها فان ذهبوا عنها تخطفهم الناس وان أقاموا فيهأ صاروا خولا لهؤلاء فيسومونهم الحسف أبدا والله لولم يكن مانقولحقا ولم يكن الالدينا المسا صبرنا عن الذي نحن فيه من لذيذ عيشكم ورأينا من زبرجكم ولقارعناكم عليهفقال رستم أتعبرون الينا أم نعبر اليكم فقالوا اعبر وا الينا ورجعوا من عنده عشيا وأرســـلسعد الى الناس ان يقفوا مواقفهم وأرســـل اليهم شأنكم والعبور فارادوا القنطرة فقال لا ولا كرامة أما شئ غلبناكم عليه فلا نرده عليكم فباتوا يسكرون ﴿أَى يسدونِ ﴾ العتيقحتي الصباح بالتراب والعصب والبرادع حتى جعلوه طريقا واستتم بعد ماارتفع النهار ورأىرستم من الليل كأن ملكا نزل من السهاء فاخـــذ قسى أصحابه فختم عليها ثم صعد بهـــا الى السهاء فاستيقظ مهموما واستدعى خاصيته فقصها عليهم وقال ان الله ليعظنالو اتعظنا ولمما ركب رستم ليغيركان عليه درعان ومغفر وأخذ سلاحه ووثب فاذا هو على فرسه ولم يضعرجله في الركاب وقال غدا مدقهم دقا فقال له رجــل ان شاء الله فقال وإن لم يشأ ثم قال انمـــا صفًا للثعلب حين مات الاسد يعني كسرى وأني اخشى ان تكون هذه سنة القرود وانمـــا| قال هذه الاشياء توهينا للمسلمين عند الفرس والا فالمشهور عنه الخوف من المسلمين وقد أُظهر ذلك ألى من يثق به

## ۔﴿ ذَكر يوم ارماث ﴾۔

لما عبر الفرس العتيق ( اسم للماء مطلقا ويسمى به نهر هناك ) وجلس رستم على سريره وضرب عليه طياره وعبا في القلب ثمانية عشر فيلا عليها صاديق ورجال وفي المجنبتين ثمانية أو سبعة أفيال وأقام الحالينوس بينه وبين سمنته والفيرزان بينه وبين ميسرته وكان الملك يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم رجالا على كل دعوة ( أى وظيفة )رجلا أولهم على بايوانه وآخرهم مع رستم فكل مافعل رستم شيأ قال الذى معه للذى يليه كان كذا وكذا ثم يقول الثانى ذلك للذى يليه وهكذا الى ان ينتهى الى يزدجرد في أسرع وقت وأخذ المسلمون مصافهم وكان أميرهم سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أصابه دماميل وعرق النساء فلا يستطيع الحلوس انحياه هو مكب على وجهه في صدره وسادة على سطح القصر يشرف على الناس والصف في أصل حائطه ولو تعداء الصف فواق ناقة لاخذ برمته وما يشرف على الناس والصف في أصل حائطه ولو تعداء الصف فواق ناقة لاخذ برمته وما تقص ذلك من شجاعة سعد رضى الله عنه وعابه بعض من كان يبغضه فقال

تقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم فأينا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم

فبلغت أبياته سعدا وكان مجاب الدعوة فقال اللهم انكان هذاكاذبا وقال الذى قاله رياء وسمعة فاقطع عنى لسانه فيينا هو واقف في الصف يومئذ أناه سهم غرب فأصابه فكان سببا لاعتقال لسانه فمب تكلم بكلمة حتى لحق بالله تعالى ونزل سعد الى الناس فاعتذر اليهم وأراهم مابه من القروح في فخذيه واليتيه فعذره الناس وعلموا حاله ولما عجز عن الركوب استخاف خالد بن عرفطة على الناس فاختلف عليه فأخذ نفرا بمن شغب عليه فحبسهم في القصر منهم أبو محجن الثقني رقيدهم وقيل بلكان حبس أبى محجن بسبب شرب الحمر وأعلم الناس آنه قد استخلف خالد بن عرفطة فسمعوا واطاعوا وخطب الناس يومئذ وهو يوم الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ماوعدهم الله من فتح البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس وكذلك فعل أميركل قوم وأرسل سعد نفرا من ذوى الرأى والنجدة منهم المغيرة وحذيفة وعاصم وطليحة وقيس الاسدى وغالب وعمروبن معدى كرب وامثالهم ومن الشعراء الشماخ والحطيئة واوس إابن مغراة وعبيدة بن الطيب وغيرهم وأمرهم بتحريض الناس على القتال ففعلوا وكان صف المسلمين مع حائط قديس والحندق فكان المسلمون والمشركون ببن الحندق والعتيق وقد تقدم ان حيش رستم كان مائة وعسرين ألفا وحيش المسلمين كان بصعة وثلاثين ألفا وكان مع الفرس ثلاثون ألف مسلسل وأمر سعدالناس بقراءةسورة الحهاد وهي الانفال إِ فَلَمَا قَرَئْتَ هَشَتَ قَلُوبِ النَّاسِ وَعَيُونَهُمْ وَعَرَفُوا ۚ السَّكَيْنَةُ مَعْ قَرَاءَتُهَا فَلَمَا فَرَغَ القراء مِنْهَا قال سعد الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهر فاذا صليتم فأنى مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا فاذا سمعتم اثنانية فكبروا وانبسوا عدتكم فاذا كيرت الثالثة فكبروا وينشط فرسانكم النَّاس فاذا كبرت الرَّاجَّة فازحفوا حجيمًا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لاحول ولاقوة الابالله فلما كبر سعد الثانية برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج اليهم من الفرس أمثالهم فاعتوروا الطعن والضرب وبرز غالب بن عبد الله الاسدى وأنشد أيامًا فخرج اليه هرمن وكان من ملوك الباب وكان متوجًا فأسره غالب فجاء به سعدا ورجع وبرز عاصم بن عمرو التميمي وطارد فارسا فانهزم فتبعه عاصم حتى خالط صفهم فحمود فأسر عاصم رجلاعلي بغل وعاد به واذا هو خياز الملك ومعه من طعام الملك وخبيصه فأتى به سعد فنفله أهل مُوقفه وخرج فارس فطلب البراز فبرزاليه عمرو بن معدى كرب فأخذه وجلد به الارض فذبحه

وأخذ سواريه ومنطقته وحملت الفيلة على المسلمين ففرقت بين الكتائب فنفرت الخيل وكانت الفرس قد قصدت بحيلة بسيعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة فكادت بحيلة تهلك لنفارأ خيلها عنها وعمن معها وارسل سعد الى بني أسد ان دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس فخرج طليحة بن خويلد وحمـــال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة وخرج الى طليحة فيل عظيم منهم فقتله طليحة وقام الاشعث بن قيس في كندة فقال معشر كندة لله در بني أسد أىفر يفرون وأى هز يهزون عن مواقفهم اعنى كل قوم ما يليهم واثتم تنتظرون من يكفيكم أشهد ما احسنتم اسوة قومكم من العرب فنهد ونهدوا معه فازالوا الذين بازائهم فلما رأى الفرس مايلتي آلناس والفيلةمن اسد رموهم بحدهمو حملوا عليهم وفيهم ذوالحاجب والحالينوس والمسلمون ينتظرون التكيرة الرابعة من سعد فاجتمعت حلبة فارس على| أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبر سعد الرابعة وزحف اليهم المسلمون ورحا الحرب تدور على أسدوحلت الفيلة على الممنة والمبسرة فكانت الخيول تحيدعنها فأرسل سعدالي عاصم بن عمرو التميمي فقال يامصسر بني تميم أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة قالوا بلي والله أ أثم نادى في رجال من قومه رماة وآخرين لهم ثقافة فقال يامعشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة | عنهم بالنبل وقال ياممسر الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها (الوضين مايربط بعالقت) وخرح يحميهم ورحا الحرب تدور على آسد وقد جات الميمنة والميسرة غير بعيد واقبل أصحاب عاصم على الفيلة فاخذوا باذناب نوابيتها فقطعوا وضنها وارتفع عواؤهم فما تمي لهم فيل الاعوى وقتل أصحابها ونفس عنأسد وردوا فارسا عنهم الى مواقفهم واقتلوا حتى ا غربت الشمس ثم حتى ذهبت هدأة من الليل ثم رجع هؤلاء وهؤلاء وآصيب من أســـد تلك العشية خملهائة وكانوا ردأ للناس وكان عاصم حامية للناس وهمـذا اليوم الاول وهو يوم ارماث

## - ﷺ ذکر يوم اغوات 'ﷺ-

ولما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والحرحى من ينقابهم فسلم الحرحى الى النساء ليقمن عليهم وأما القتلى فدفنوا هنالك على سرف وهو واد بين العذيب وعين الشمس فلما نقل سعد القتلى والحرحى طاعت نواصى الحيل من الشام وكان فتح دمشق قبل القادسية فلما قدم كتاب عمر على أبى عبيدة بن الحجراح ارسال أهل العراق سيرهم والامير عابهم هاشم ابن عتبة بن أبى وقاص وكان من الشجعان المسهورين وكان له صحبة أسار عام الفتح رضى الله عنه وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي وله صحبة روى عشه انه قان شهدت وغاة

رسول الله صلى الله عليه وسنم فتحجل القعقاع فقدم على الناس صبيحة هذا اليوم وهو يوم اغواث وقد عهد الى أسحابه ان يتقطعوا اعشارا وهم ألف كل مابلغ عشرة مدى البصر سرحوا عشرة تقدم أصحابه في عشرة فأتى الناس فسسلم عليهم وبسرهم بالجنود وحرضهم إعلى القتال وقال اصنعواكما أصنع وطلب البراز فقالوا فيه ﴿ أَى القعقاعِ ﴾ يقول أبو بكر رضى الله عنـــه لايهزم جيش فيهم مثل هــــذا فخرج اليه ذوالحاجب فعرفه القعقاع فنادى بالثارات أبى عبيد وسليط وأصحاب الحيسر وتضاربا فقتله القعقاع وجعلت خيله ترد الى الليل وتشط الناس وكأن لميكن بالامس مصيبة وفرحوا بغتل ذى الحاجب وانكسرت الاعاجم يذلك وطلب القعقاع البراز فخرح اليــه الفيرزان والبنذوان فانضم الى القعقاع الحارث بن ضيان بن الحارث أحديني تيم اللات فتبارزوا فقتل القعقاعالفيرزان وقتل الحارثالبنذوان وكادى القعقاع يامعشر المسلمين باشروهم بالسيوف فانمسا يحصدالناس بها فاقتتلوا حتىالمساء أفل بر أهل فارس في هذا اليوم ما يعجبهم وأكثر المسلمون فيهم القتل ولم يقاتلوا في هــــذا اليوم على فيل لان توابيتها كانت قد تكسرت بالامس فاستأنفوا عملها فلم يفرغوا منها حتى كان الغد وكان القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبر وكبر المسلمون ويحمل ويجملون وحمل بتو عم القعقاع عنسرة عشرة على ابل قد ألبسوها وهي مجللة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع ن يجملوها على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليو. وهو يو. 'غو'ت كافعات فارس يو. رماث فجعات خيل الفرس تفر منها وركيتها إ خيول انسلمين فعما رأى انناس ذلك سروا بهم فلقي الفرس مى الابل أعظم مالتي المسلمون 'من الفيلة وحمل رجل من تميم على رستم يريد قتله فقتل دونه وخرح رجــل من فارس يبارز فبرز اليه 'لاعرف بن لاعم العقيبي فقتله ثم برز اليه آخر فقتله وأحاطت بهفوارس منهم فصرعود وأخذوا بسملاحه فغبر في وجوههم التراب حتى رجع الى أصحابه وحمل القعقاع يومئذ تلاتين حمة كمه طلعت قطعة حمل حملة وأصاب فمها وقتسل فكان آخرهم بزرجهن لهمدني وءرز الاعور بن قطبة شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما صاحبه وقاتات الفرسان الى نصب النهار فعا عاتدل النهار تراحف الناس فاقتسالوا حتى النصف الليل فكانت ليه رمات تدعى الهدآة واليه اعوات تدعى السواد ولم يزل المسلمون يرون إ يوء أغوات النظر وقسلوا عامة علاه به وجات فيه خيــــل القلب وثبت رجابهم فلولا ان خيلهم عادت أحذ رستم آخذا وبت الناس على مابت عليه القوم ليلة أرماث وقد ذكرنا ن آيا محجن الثقني كان قد حبس بالقصر وقيد فعما كان يوم اغواث قال لسلمي زوج سعد إ

ابن أبى وقاص هل لك ان تخابن عنى وتعير بنى البلقا وهى فرس سعد فلة على انسلمنى الله ان أرجع البك حتى أضعر حلى في قيدى فأبت فلم يزل بها حتى رضيت ان تطلقه فاطلقته وأعطته البلقا فرس سعد فركبها وخرج للقتال ولم يعلم به أحد فلما كان بحيال الميمنة كبر أثم حمل على ميسرة الفرس ثم رجع خلف المسلمين وحمل على ميمنة الفرس قكان يقصف الناس قصفا منكرا وتعجب الناس منه وهم لايعرفون من هو فقال بعضهم هو من بعض أصحاب هاشم أو هاشم بنفسه وكان سعد يقول لولا محبس أبى محبحن لقلت هذا أبو محبن وهذه البلقا وقال بعض الناس هذا الحضر وقال بعضهم لولا ان الملائكة لاتباشر الحرب لقلنا انه ملك فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل أبو محبن فدخل القصر وأعاد رجايه في القيد فقالت له سلمي في أى شي حبسك سعد فقال والله ماحبسني بحرام أكته ولا شربته ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني فقلت

اذا مت فادفنى الى أصل كرمة تروى عظامى بعد موتى عروقها ولا تدفننى في الفـــلاة فاننى أخاف اذا مامت ان لاأذوقها

فلذلك حبسى فلما أصبحت سلمي أتت سعدا فصالحته وكانت مغاضبة له وأخبرته بخبرأبي المحجن فاطلقه فقال اذهب في أنا مؤاخذك بني تقوله حتى تفعله فقال لاجرم لاأجيب لسانى الى قييح أبدا وكان عدد قتلى المسلمين وجرحاهم يوم أغواث الفين من جريح وميت ومن المسركين عشرة آلاف فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم الى المقابر والجرحى الى النساء وكان النساء والصبيان يحفرون القبور وكان على الشهداء حاجب بن زيد وأما فتلى المسركين فيين الصفين وكان ذلك مما يقوى المسلمين وبات القعقاع تلك الليلة يسرب أصحابه الى المكان الذي فارتهم فيه وقال اذا طلمت الشمس فأقبلوا مائة مائة فان جاء هاشم فذاك والا جددتم لمناس رجاء وجدا لايشعر به أحد وأصبح الناس على مواقفهم فلما ذر قرن الشمس أقبل أصحاب القعقاع فهي أصحابه وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيت الفيلة ومع الرجالة فرسان يحمونهم فلم تنفر الحيل منهم كاكانت بالامس لأن الفيل اذا كان وحده كان أوحش وافضر الخيل منهم كاكانت بالامس لأن الفيل اذا كان وحده كان أوحش وافضرب وأقبل هاشم والحرب قائم فهي أصحابه سبعين سبعين وحمل حتى وكتر الطعن والضرب وأقبل هاشم والحرب قائم فهي أصحابه سبعين سبعين وحمل حتى الطاط القلب واشتد القتال وحمل عمروبن معدى كرب وضرب في الفرس حتى ستره الغبار القالم واشتد القتال وحمل عمروبن معدى كرب وضرب في الفرس حتى ستره الغبار الحاط القلب واشتد القتال وحمل عمروبن معدى كرب وضرب في الفرس حتى ستره الغبار الخاط القلب واشتد القتال وحمل عمروبن معدى كرب وضرب في الفرس حتى ستره الغبار

وحمل أصحابه فافرج المنسركون عنه بعد ماصرعوه وان سيفه لني يده يصادمهم وقد طمن فرسه فاخذ برجل فرس أعجمى فلم يطق الجرى فنزل عنه صاحبه وفر الى أصحابه وركبه عمرو وبرز فارس فبرز اليه رجل من المسلمين يقال له بشر بن علقمة وكان قصيرا فترجل الفارس اليه فاحتمله وجلس على مدره ثم أخذ سيفه ليذبحه ومقود فرسه مشــدود في منطقته فلما سل سيفه نفر الفرس فجذبه المقود فقلبه عنه وتبعه المسلم فقتله وأخلف سلبه فهاعه باثني عشر ألفا فلما رأى سعدالفيول قد فرقت بين الكتائب وعادت لفعلها أرسل الى القعقاع وعاصم بن عمرو اكفيانى الابيض وكانتكاما آلفة له وكان بازائهما وقال خُمــال والزبيل أكفياني الاجرب وكان بإزائهما فاخذ القعتاع وعاصم رمحين وتقدما في | خيل ورجل وفعل حمــال والزبيل بمثل فعلهما فحمل القعقاع وعاصم فوضعا رمحمهما في عين الغيل الابيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعةاعفرمي به ووقع لجنبه وقتلوا منكان عليه وحمل حمال والزبيل الاسديان على الفيل الآخر فطعنهحال في عينه فأقعى ثم استوى وضربه الزبيل فابان مشفره وبصر به سائسه فبقرأنف الزبيل وحبينه بالطبرزين فأفلت الزبيل جريحاوبقىالفيل جريحا متحيرا بين الصفين كالماجاءصف المسلمين وخزوه واذا أنى صف المسركين تخسوه وولى الفيل وكان يدعى الاجرب وقد عور حمال عينه فاقي نفسه في العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت صف الاعاجم فعبرت في آثره| فأتت المدائن في توايزيها وهلك من فيها فعما ذهبت الفيلة وخاص المسلمون والفرس ومال أ الظل وتزاحف المسفون فاجتلدوا حتى أمسوا فاشتد التتال وصدبر الفريقان وجاءالليل [وكانت تسمى تنك اللبلة الملة الهرير لتركيم الكلاء وانحما كانوا يهرون هريرا وأرسمل سعد طليحة الاسدي وعمروين معدىكرب لينة الهرير الى مخاضة أسفل العسكر ليقوموا أعليها حرسا خشية 'ن يأتى القوم منها فلما أتياها قال طليحة لو خضنا وأتينا الاعاجم من إخلفهم قمال عمرو بل نسبر أسفل فافترقا وأخذ طاييحة وراءالعسكر وكبر ثلاث تكبيراتثم إذهب وقد ارتاع أهل فارس وتعجب المسلمون وطلبه الاعاج فلم يدركوه وأما عمرو فاله إغار أسفل أنخاضة و رجع وخرج حمياعة من قرسان المسلمين وطاردوا حمياعة من إالفرس فاذهم لايشدون ولا يريدون غير انزحف فقدم المسلمون صفوقهم وزاحفوهم ونير اذن سعد وكان أول من زاحةهم القعقاح فنال سعد اللهم اغفرها له وانسره فقدآذنت له أن لم يستأذنى ثم لحقهم أسد فقال الهم عفرها لهم والصرهم ثم حملت النجع فقال اللهم أغفرها لهم وانصرهم ثم حملت بجيلة فقال الابه اغفرها لهم وانصرهم ثم حملت كندة فقال

اللهم اغفرها لهم وانصرهم ثم زحف الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع وكانسعد قال لهم اذا كبرت ثلاثًا, فاحملوا فكبر في أثناء تلك الحملة تكبيرتين فلما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضاوخااطوا القوم واستقبلوا الليل استقبالا بعد ماصلوا العشاء وكان صليل الحديد فيها كصوت القيون \* جمع قين وهو الحداد ايلتهم الى الصباح وأفرغ الله الصبر عليهـــم افراغا وبات ســعد بليلة نم يبت بمثلها ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله قط وانقطعت الاخبار والاصوات عن سعدورستم وأقبل سعد على الدعاء فلما كان عندالصبح أنتمى أنناس فاستدل بذلك على آنهم الاعلونوأصبح الناس ليلة الهرير وتسمى ليلةالقادسية من بين تلك الليالي وهم حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلها فسار القعقاع في الناس فقـــال ان الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم فاصبروا ساعة فاحملوا فان النصر مع الصبر فاجتمع اليه إ جماعة من الرؤساء وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونهمع الصبح فلما رأتذلك القبائل قام فبها رؤساؤهم وقالوا لايكونن هؤلاء أجد في أمر الله منكم ولا هؤلاء يعني الفرس اجرأ على الموت منكم فحملوا فيما يايهم وخالطوا من بازائهم فاقتتلوا حتى قام قائم الظهيرة أ فكان أول من زال الفيرزان والهرمزان فتأخرا وثبتا حتى انهيا وانفرج القاب وركد ا علهم النقع وهبت ريح عاصف فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق وهي ا أدبور ومال النبار علمهم وأتهبي القنقاع ومن معه الى السرير فعنروا به وقد قام رستمرعنه إ حين أطارت الريح الطيارة الى بغال قد قدمت عليه بمال فهبي واقفة فاستظل في ظل بغل ً وحمله وضرب هلال بن علقمة الحملاالذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحدالعدلين ولا براه هلال ولا يشعربه فأزال عن ظهره فقارا فرآه هلال فضربهضربة فنفحت مسكا ومضى رستم محو العتبق فرمي بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه وأخذ برجليه ثم خرج به فضرب جبينه بالسيف حتى تتلهثم ألقاء بين أرجل البغال ثمصعد السرير وقال قتلترسيم ورب الكمية الى" الى" فاطافوا به وكبروا فتفله سعد سلبه ولم يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف وقيل ان هلالا لما قصد رسّم رماه رسّم بنشابة اثبت قدمه بالركاب| فحمل عليه هلالفضربه فقاله ثم احتر رأسه وعلقه ونادى قتلت رستم فانهزم قلبالمسركين وقام الحِالينوس على الردم ﴿ بالدال ﴾ ونادى القرس الى العبور وكانت الهزيمة عامهم وأما المقترنون فانهم جشعوا فتهافتوا في العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلت منهم مخبر وهم،ثلاثون ألنا وأخذ ضرارين الحطاب الملم الاكبر الذي كان للفرس فعوض منه ثلاثون آلفا وكانت قيمته الف الف ومائتي ألف وقتل من الفرس في المعركة عسرة آلاف سوى

أمن فتلوا في الايام قبله وقتل من المسلمين قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة وقتل ليلةالهرير ويوم القادسة ستة آلاف وجمعت الاسلاب والاموال فجمع شئ لم يجمع قبله ولا بعدمثله وأمر سعد القعقاع وشرحبيل بآساع المنهزمين حتى بلغا مقدار الخرارة من القادسية وخرج إزهرة بن الحوية التميمي في آثارهم في ثلبائة فارس ثم أدركه الناس فلحق المتهزمين والجالينوس يجمعهم ففتله زهرة وآخذ سلبه وقتلوا مابين الخرارة الى الساحبن الى النجف وعادوا من آثر المتهزمين ومعهم الاسرى فرؤى شاب من النخع وهو يسوق ثمانين رجلا أأسرا من الفرس واستكثر سعد سلب الحالنوس فكتب فه إلى عمرين الخطاب رضيالله عنه فكتب عمر الى سعد تعمد الى مثل زهرة بن الحوية وقد صلى بمثل ماصلي به تفسد أفلبه وِقد بقى عليك من حربك ما بتي أمض له سلبه و نضله على أصحابه عند عطائه بخمسائة إقلما أسيم المسلمون الفرس كان الرجل يشير الى الفارس فيأتيه فيقتله وربما أخذ سلاحه فقتله به وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما صاحبه ولحتى سلمان بن ربيعة الباهلي وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة من الفرس قد نصبوا رأية وقالوا لانبرح حتى نموت فقتلهم أسلمان ومن معه وكان قد ثبت بعد الهزيمة يضعة وتلاثون كتيبة من الفرس استحيوا مين ا انفرار فقصدهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين لكي كتيمة منها رئيس وكان قتال أهل الكتائب من الفرس على وجهين منهم من هرب ومنهم من أبتحتى قتل وكان بمن هرب أمن أمراء الكتائب الهرمزان ثم تراجع الناس من طلب المنهزمين وقد قتل مؤذنهم فتشاح المساسون في الأذان حتى كادوا يقة ون و قرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذن وفضل أهل البلاء من أهل القادسية عند العصاء يخمسه لةخمسانة وهم خمسة وعسرون رجلاوأ. ا أهل الايم قبلها فانهم فرض لهم على ثلاثة آلاف فضوا على أهل القادسية فقيل اسعد لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال خأكن لالحق بهم من نم يدوكهم وقيل له لو فضلت من بعدت داره على من قاتلهم بفنائه قال كيف أفضل عليهم وهم شجن العدو وهل فعل المهاجرون بالانصار هذا وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسة فها بين العذيب 'لى عدن بين وفم بين 'لابلة وأيلة يرون 'ن ثبات ماكهم وزواله بها وكانت في كل بلدة مصيخة الها تنظر مايكون من أمرها فلما كانت وقعة القادسية سارت بها الجن فاتت بها آباسا من الانس فسبقت آخبار الانس وكتب سعد الى عمر بالفتح وبعدة من أقتلوا وبعدة من أصيب من المسلمين وسمى من يعرف مع سعد بن عميلة الفزارى وكان عمر| يسأَل 'ثركبان من حين يصبح 'لي التصاف النهار عن أهل القادسية ثم يرجع الي أهله

ومنزله قال فلما لتى البشير سأله من أين فاخبره قال ياعبد الله حدثنى قال هزمالله المشركين وعمر يخب معه يسأله والآخر يخبره وهو يسير على نافته لا يعرفه حتى دخل المدينة واذا الناس يسلمون عليه بامرة المؤمنين قال البشير هلا أخبرتنى رحمك الله انك أمير المؤمنين فقال عمر لا بأس عليك ياأخى وأقام المسلمون بالقادسية في انتظار قدوم البشير وأمم عمر الناس ان يقوموا على أقباضهم ويصلحوا أحوالهم ويتابع اليهم أهل الشام ممن شهدالبرموك ودمشق ممدين لهم والصحيح ان وقعة القادسية كانت سنة أربع عشرة كا تقدم وقيل كانت سنة خمس عشرة وقيل ست عضرة والله سبحانه وتعالى أعلم

حيِّ ذكر الوقايع بد فتح القادسية الى ان فتحتُ مداين كسرى ﷺ

لمسا فرغ سعد رضي الله عنه من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين وكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فها يفعل فكتب اليه عمر يأمره بالمسير الىالمداين وان يخلف النساء والعيال بالعتيق وأن يجمل ممهم جندا كنيفا وأن يشركهم في كل مغنم ماداموا يخلفون المسلمين في عيالهم فنعل ذلك وسار من القادسية لأيام بقين من شوال فلما وصلت مقدمة المسلمين برس لقوا جندا من الفرس فقاتلهم المسلمون فهزم الله الفرس وقتل المسلمون كثيرا منهم وأنحاز المتهزمون الى بابل وكان بهــا كثير من جندهم وعلمهم الفيرزان فقصدهم المسلمون نقانلوهم وقتلوا كثيرا منهم وهزموا الياقين فانطلقوا على وجوههم فسار الهرمزان نحو الاهواز فأخذ مافيا من الأموال لكمري وسار الي نهاوند فأخذ إ مافيها من الاموالكايها وكان بها كنوز لكسرى وسار النخبر خان ومهران الرازي الى المداين وقطعا الجسر فاقام سعد بيابل وأرسل زهرة بن الحوية الى نهرشر قبالة المدينة العتبقة من المداين الغريبة فتلقاه دهقان ساباط للصلح فارسله الى سعد فصالحه على تأدية الحزية فوصل سعد والمسلمون الى نهرشبر ليحاصروا المداين فرأوا الايوان من يعدفقال ضرار بن الحطاب الله أكبر ابيض كسرى هذا ماوعدالله ورسوله وكبرانناس معه فكانوا إ كلما وصلت طائفة كروا ثم نزلوا على المدينة محاصرين لهـــا وكان نزولهم علما في ذي الحجة فحاصروها شهرين ونصبوا علىها عشرين منجنيقا ودنوا الهم بالدبابات وأرسل سعدأ الحيول فاغارت على من ليس له عهد فاصابوا مائة ألف فلاح فأرسل ســعد الى عمر بالخبر فكتب له عمر ان من جاءكم من الفــلاحين ممن لم يصنوا عليكم فهو في أمان ومن هرب ا إفادركتموه فشأنكم به فخلي سعد عنهم وأرسل الى الدهاقين ودعاهم الى الاسلام أواجزية ولهم الذمة فتراجعوا فلم يبق في غربى دجلة الى أرض العرب سوادى الا آمن واغتبط، بملك الاسلام واشتد الحصار بأهل المداين الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب وصبروا من شدة الحصار على أمم عظيم فينباهم يحاصرونهم اذ أسرف عليهم رسول الملك فقسال الملك يقول لكم هل لكم الى المصالحة على ان لنا مايلينا من دجلة الى جبلنا ولكم مايليكم من دجلة الى جبلنكم وما شبيعتم لااشبع الله بطونكم فقال له أبو مقرن الاسود مقالة أنطقه الله بها ولا يدرى ما قال لهم لاهو ولا من كان مسه فرجع الرجل فقطعوا دجلة الى المداين الشرقية التى فيها الايوان فقال لأبي مقرن من كان معه ماقات له فقال والذى ابعث محمدا بالحق ماأدرى وأنا أرجوان أكون نطقت بالذى هو خير وسأله سبعد والناس عمدا فالدينة أحد ولاخرج رجل أعما قال في يناه فنادى سعد في الناس فنهدوا اليهم فما ظهر على المدينة أحد ولاخرج رجل ألا رجل ينادى يطلب الامان فامنوه فقال لهم مابتي بالمدينة من يمتمكم فدخلوا فاوجدوا فيها شيأ ولا أحدا الا اسارى وذلك الرجل فسألوه لاى شئ هربوا فقال بعث الملك اليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه انه لأيكون بيننا وبينكم صابح أبدا حتى نأكل عسل افريدون يأثرج كوتى فقال الملك ياويلتا ان الملائكة تتكلم على السنتهم تردعاينا فسارواالى المدينة الغربية وأنوهم سعد المنازل

حرِّ ذكر فتح المداين التي فيها ايوان كسرى آيت

نا دخل المسلمون المداين الغربية كان البحر بينهم و بين المداين الشرقية التى فيها الايوان وليس المسلمين سفن يعبرون فيها ورأى سعد رؤيا أن خيول السلمين اقتحمت دجسلة فعبرت فعزم سعد لتأويل الرؤيا فجمع الناس فحمد الله وأثنى عايه ثم قال أن عدوكم قد اعتصم بهذا البحر فلا تخلصون الهم معه ومخلصون اليكم اذا شاؤا في سفنهم فيناوشو نكم وليس ورعكم نبئ تخافون أن تؤلوا منهقد كفاكم أهل الايلم وعطلوا ثفورهم وقدرأيت من الرأى أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدكم الدنيا الا انى قدعزمت على قطع هذاالبحر اليهم فقالوا جميعا عزم الله ننا ولك على الرشد فافعل فندب الناس الى العبور وقال من يبدأ ويحمى له الفراض (وهى فريضة النهر ومن البحر محيط السفن) حق تتلاحق به النساس لكى لايمنموهم من العبور فنندب له عاصم بن عمرو و ذوو البأس في سهائة من أهل النحدات فستعمل عليهم عصم فتقدمهم عاصم في ستبن فارسا وجداهم على خيل أهل النحدات فستعمل عليهم عصم فتقدمهم عاصم في ستبن فارسا وجداهم على خيل أهل النحدات فستعمل عليهم عصم فتقدمهم عاصم في ستبن فارسا وجداهم على خيل أخرجوا للخيل التي تقدمت مثاما فاقتحموا عليها دجلة فاقوا عاصها وقد دنا من الفراض اخرجوا للخيل التي تقدم مثاما فاقتحموا عليها دجلة فاقوا عاصها وقد دنا من الفراض فقسال عاصم الرماح الرماح اسرعوا وتوخوا العيون فالتقوا فاطعنوا وتوخى المسلمون إقسال عاصم الرماح الرماح اسرعوا وتوخوا العيون فالتقوا فاطعنوا وتوخى المسلمون

عيونهم قولوا ولحقهم المسلمون فقتلوا أكثرهم ومن نجا منهم صار أعور من الطعن وتلاقوا السَّهَانَّة بالسَّــتين غير متصن ولمــا رأى سعد عاصها على الفراض قد منعيا اذن للتاس في الاقتحام وقال قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ولعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن ديته وليهزمن عدوه ولا قوة الابالله العلى العظيم وتلاحق الناس في دحلة وآنهم يتحدثون كما يتحدثون في البر وطبقوا دجلة حتى مايرى من الشاطئ ً أشئ وكان الذي يساير سعدا سال الفارسي رضي الله عنهما فغابت بهم خيولهم وسعديقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه ان لم يكن في الحيش بغي أوذنوب تفاب الحسنات فقال له سلمان الاسلام جديد ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر اما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا فحرجو ا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شأ الا أن مالك بن عامر العنبري سقط منه قدح فذهبت يه حبرية المساء فقال الذي يسايره معيراً له أصابه القدر فطاح فقال والله أنى لعلى حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين العسكر فلما عبروا ألفته الريح الى الشاطئ فتناوله بعض الناس وعرفه صاحبه فأخذه صاحبه ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا من بارق يدعى عرقدة إزال عن ظهر فرس له أسُقر وكاد يغرق فثني القعقاع عنان فرسه اليه فأخذه بيده فأخرجه سالمًا وخرج الناس سالمين وخرايم تنفض اعرافها فلما رأى الفرس ذلك وآناهم أمر لم يكن ﴿ فِي حسابِهِم خرجوا هاربِين محو حلوان وكان يزدجرد قد قدم عياله الى حلوان قبل ذلك وخلف مهران والنخيرخان وكان على بيت المال بالنهروان وخرجوا معهم بمسا قدروا عليه من الثياب والمتاع والآنيــة والفصوص والالطاف مالا يدرى قيمته وخلفوا ما كانوا إ أعدوا للحصار من البقر والغنم والاطعمة وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ثلاث مرأت أخذ منها رستم عند مسيره الى القادسية النصف وبتي النصف ولمسا دخلوا [المداين نزل سعدالقصر الاسض وجاء حمـاعة من الفرس وعقدوا ذمة على تأدية الحزية| وبعت سعد حمياعة الى الاطراف مهركل جهة يسرون ويؤمنون من أراد الامان وأتخذ سعد ایوانکسری مصلی ولم یغیر مافیها ولما دخل سعد الایوان قرأ کم ترکوا من حنات أوعيون الى قوله قوما آخرين وصلى فيه صلاة الفتح ثمــان ركعات ولم يكن بالمدائن اعجب من عبور الماء وكان يدعي يوم الجراثيم لايعيا احدالا اشمخرت له جرثومة من الارض إيستريح عليها لما يباح الماء حزام فرسه حنم ﴿ ذَكُرُ مَاجِعُ مِنْ غَنَايِمُ أَهِلَ الْمُدَانِ وَفُسَمَنَّهَا ﴿ ﴾

اجتمع عندسمد بعد دخوله المداين من الغنايم والاموال مالا يحصى ورأوا بالمداين قبابا مملوءة سلالا مختومة برصاص فحسوه طعاما فاذا فيه آنية الذهب والفضة وكان الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضة متهاتلين ورأوا كافوراكثيرا فحسبوه ماحا فعجنوا به فوجدوء مرا وآدرك الطلب مع زهرة حجاعة من الفرس على جسر الهروان فازدحوا عليهفوقع منهم يغل في الماء فعجلوا وكيوا عليه فقال بعض المسلمين ان لهذا البغل لشأنا فجالدهم المسلمون علمه حتى أخذوه واذا هو محمل عليه حلية كسرى ووشاحه ودرعه التي فها الحوهر وكان يجلس فها للماهاة ولحق الكلح يغلن معهما فارسان فقتايما وأخذالبغلين فاذا عليما سفطان فيهما تاج كسرى مرصعا وعلى البغل الآخر سفطان فيهما ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباح منسوجا منظوما وادرك القعقاع فارسيا فقتله وأخذ منه عيتين في احداهما خمسة أسباف وفيالاخرى ستة أساف وأدراع منها درع كسرى ومغافره ودرع هرقل ودرع خاقان ملك الترك ودرع النعمان أودرع داهر ملك الهند استلبها الفرسايام غزاهم خاقان وهرقل وداهر وآيام هرب النعمان أمن كسرى وكذا الاسياف فاحضر القعقاع الجميع عند سعد فخيره ببن الاسياف فاحتار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام ونفل سائرها الاسيف كسرى والنعمان بعث يهما الى عمر بن الحطاب لتسمع العرب بذلك وبعثوا بناح كسرى وحلبته وشايه الي عمر لبراه المسلمون وأدران عصمة بن خالد الضى رجلين معهما حمارين فقتل احدهما وهرب الآخر وأخذ الخارين فاذا على أحدهما سفطان في أحدهما فرس من ذهب بسرج من فضة وعلى أتغره ولبآنه الياقوت والزمرد المنظوءعلى الفضة ولحجام كذلك وفارس من فضة مكلل ُ بِالْحِوهِرُ وَفِي الْآخِرُ ۚ نَاقَةُ مِنْ فَصَةً عَلَيْهَا شَلِيلَ مِنْ ذَهِبِ وَبِطَانَ مِنْ ذَهِبِ وَلَهُما زَمَامُ مِنْ فعب وكل ذلك منظوم بالياقوت وعليها رجل من ذهب مكال بالجواهر كان كسرى يضعهما على اسطوانة التاج واقبل رجل بحق الى صاحب الاقباض فقال هو والدي معه مارأينا مثل هذا مايعدله ماعندنا ولا يقاربه فقالوا هل أخذت منه شأ فقال والله لولا الله مأتيتكم به فقانوا من أنت فقال والله لاأخبركم فتحمدونى ولكن أحمدالله وارضى بثوابه فأتبعوه رجلا فسأل عنه فاذا هو عامر بن عبد قيس وقال سعدوالله ان الحيش لذوأمانة ولولا ماسبق لاهل بدر لقلت أنهم على فضل أهل بدر لقد تتبعت منهم هناة مااحسبها من هؤلاء وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله الدي لااله الا هو مااطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد اتهمنا اثلاثة نفر فما رأيتا كأمانتهم وهم

طليحة وعمرو بن معدى كرب وقيس بن المكشوح وقال عمر رضي الله عنه لما قدم عليه بسيف كسرى ومنطقته وزبرجده ان قوما ادوا هذا لذو وأمانة فقال على رضي الله عنه انك عففت فعفت الرعية فلما حممت الغنائم قسم سعد الفيُّ بين الناس بعد ماخمسه وكانوا ستين ألفا فاصاب الفارس آثنا عشر ألفا وكابهم كان فارسا ليس فيهم راجل ونفل من الاخماس في أهل البلاء وقسم المنازل بين الناس واحضر العيالات فانزلهم الدور فاقاموا البلداين حتى فرغوا من جلولًا وحلوان وتكريت والموصل ثم تحولوا الى الكوفة وارسل سعد من الحمْس كل شيء أراد ان يعجب منه العرب وماكان يعجبهمان يقع وكان من جملة ماغنموه بساط كسرى ويقال له القطيف وهو من اعجب ماكان لملك الفرس وهو بساط واحد طوله ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعاكانت الاكاسرة تعده للشتاء أذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق كالصور وفيه فصوص كالاتهار ارضها مذهبة وخلاف ذلك فصوص كالدر وفي حاقاته كالارض المزروعة والارض المبقلة بالسات إ في الربيع والورق من الحرير على تصَبان الذهب وزهره الذهب والفضة وثمره الحبوهر| وأشياه ذلك وآراد سعد اخراج خمس القطيف فلم تعتدل قسمته فقال للمسلمين هل تطيب أتضكم على أربعة أخماسه فنبعث به الى عمر يضعه حيث يشاء فانا لانراه ينقسم وهو بيننا قليل وهو يقع من أهل المدينة موقعا فقالوا نعم فبعث بهالى عمر فلما قدم خمس الغنائم على عمر رضى الله عنه قسمه في مواضعه ثم قال أشيروا على في هذا القطيف فمن بين مشير ا إبقائه ذخيرة للملة وآخر مفوض اليه فأشار على رضى الله عثه بقسمته بين المسلمين وقال ان تبقه على هذا اليوم لم تعدم في غدمن يستحق به ماليس له فقال صدقتني اذ نصحتني فقطعه بينهم فاصاب عليا قطعة منه قال ابن الاثير فباعها بعشرين ألفا وفي السيرة الحلمية بعشرين ألف دينار وكان التي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك الكنابي حين أراد التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر الى المدينة كيف بك اذا لبست سوارى كسرى ومُنطقته وتاجه فلما أتىٰ بذلك كله لعمر بن الخطاب مع جملة ماأتى يه من خمس الغنائم دعا سراقة بن مالك وألبسه اياهما وكان سراقة رجلا ازب أى كثيرشعر الساعدين فقال عمر ارفع يديك وقل الله اكبر الحمدللة الذي سلبهما كسرى بن هرمن الذي كان يقول أنارب آلناس وألبسيما سراقة رجلا اعرابيا من مدلج ورفع عمر صوته ثم اركبا سراقة وطيف به في المدينة اطهارا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث آحبر بذلك قبل وقوعه ولم يأخذ عمر رضي الله عنه شيأ من تلك الغنائم التي قسمها بين الناس وكان يقرأ أ

قوله تعالى زين للناس حب الشهوات الآية ويقول اللهم انه لاطاقة لنا ان تحب الا مازينته فوفقنى ان انفقه في حقه وكان رضى الله عنه يبكى ويقول ان الله زوى الدنيا عن النبي صحيحه في كذاب الرقاق ان عمر رضى الله عنه قال اللهم انا لانستطيع الا ان نفرح بما وينته لنا اللهم انى أسألك ان انفقه في حقه ورواه الدارقطنى بابسط من هذا فقال ان عمر ابن الخطاب أتى بمال من الشرق يقال له نفل كسرى فامريه فصب وغطى ثم دعا الناس فاجتموا ثم أمريه فكشف عنه فاذا هو حلى وجواهر ومتاع فيكى عمر رضى الله عنه وحمد الله عز وجل فقالوا له مايبكيك ياأمير المؤمنين هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها فقال مافتح الله من هذا على قوم الاسفكوا دماءهم واستحلوا حرمهم قال زيد بن أسلم فبق من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع فقال عبد الله بن أرقم لعمر رضى الله عنه أسلم فبق من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع فقال عبد الله بن أرقم لعمر رضى الله عنه أسلم فبق من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع فقال عبد الله بن أرقم لعمر رضى الله عنه أسلم فبق من خله أنه الله مناطق وغوانه المتكثره ثم قال اللهم أنت قلت زين للناس حب خله ثم جاء به في مكتل فصب فكأنه استكثره ثم قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال لانستطيع الاان تحب مازينت لنا فقنى شره وارزقنى ان انفقه في حقه فما قام حتى مابق منه شئ وارزقنى ان انفقه في حقه فما قام حتى مابق منه شئ وارزقنى ان انفقه في حقه فما قام حتى مابق منه شئ والا اللهم أنت قلت لنا فقفى شره وارزقنى ان انفقه في حقه فما قام حتى مابق منه شئ والا اللهم المناسمة المناسمة عنه منه المناسمة منه شئ أله المناسمة عنه المناسمة عنه منه المناسمة عنه منه منه المناسمة عنه منه به منه المناسمة عنه المناسمة عنه المناسمة عنه المناسمة عنه المناسمة عنها منه عنه المناسمة عنه المناسمة عنه عنه المناسمة عنه المناسمة عنه المنه عنه المناسمة عنه المناسم

-﴿ ذَكَرُ وَقَعَةَ جَلُولًا وَفَتَحَ حَلُوانَ فِي سَنَّةَ سَتَ عَشَرَةً أَيْضًا ﴾-

لما انهى الفرس الى جلولا بعد الهرب من المداين احتفروا حندقا واجتمعوا على مهران الرازى وتقدم يزدجرد الى حلوان وأحطوا حندقهم بجسك الحديد الاطرقهم فبلغ ذلك اسعدا فارسل الى عمر فكتب اليه عمر ان سرح هاشم بن عتبة الى جلولا واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو وان هزء المة الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والحيل وليكن الجند اتنى عتبر ألفا فيهم وجود الهاجرين والانصار وأعلاء العرب ففعل ذلك سعد وسار هاشم من المداين فمر ببابل فصالحه دهقانها على ان يفرش له جريب الارض دراهم ففعل وصالحه ثم مضى حتى قدم جلولا فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم الفرس وجعلوا الايخرجون الااذ أرادوا وزاحتهم المسمون نحو ثمانين يوماكل ذلك ينصر المسلمون عليهم وجعات الامداد ترد من يزدجرد الى مهران وامد سعد المسلمين وخرجت الفرس وقد اختلفوا فاقتنوا فرسل الله عليهم الربح حتى أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم في الحندق فجعلوا فيه طرقا مما يليم ليصعد منه خياهم فافسدوا حصنهم وبلغ ذلك المسلمين فهضوا اليهم وقاتلوهم فتالا شديدا فم يقتلوا مثله ولا ليلة الهرير الا انه كان أعجل المسلمين فهضوا اليهم وقاتلوهم فتالا شديدا فم يقتلوا مثله ولا ليلة الهرير الا انه كان أعجل المسلمين فهضوا اليهم وقاتلوهم فتالا شديدا فم يقتلوا مثله ولا ليلة الهرير الا انه كان أعجل

وانتهى القعقاع بن عمرو من الوجه الذي زحف فيه الى باب خندقهم فاخذ به وأمرمناديا فنادى يامعشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندق وأخذبه فاقبلوا اليه ولا يمنعكم من بيتكم وبينه من دخوله واتما أمر بذلك ليقوى المسلمين فحملوا ولا يشكمون بأن هاشها في الحندق فاذا هم بالقعقاع بن عمرو وتد أخذبه فانهزم المشركون عن الحجال يمنة ويسرة| فهلكوا فيما أعدوا من الحسك فعقرت دوابهم وعادوا رجالة واتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم الا القايل وقتل يومئذ منهم مائة ألف فجللت الفتلي المجال وما بين يديه وما خلفه فسميت جلولاً بما جلالها من قتلاهم فهي جلولا الوقيعة فسار القعقاع بن عمرَوَ في الطلب حتى النم خانقين ولمـــا بلغت الهزيمة يزدجردسار من حلوان محو الرى وقدم القعقاع| حلوان فنزلها في جند ولمــا سار يزدجرد من حلوان استخلف عليها خسر سنوم وكان الزينى دهةان حلوان فلما قرب القعقاع من حلوان خرج عليه خسرسنوم والزيني بمن معهما فقتل الزنني وهرب خسرسنوم واستولى المسلمون علىحلوان وبقي القعقاعها اليمان تحول سعدالي الكوفة فايحقه القعقاع واستخلف على حلوان قياذ وكان أصله خراسانيا وكتبوا الى عمر بالفنح وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في آتباعهم فأبى وقال لوددت ان إين السواد وبن الحيل سدا لايخلصون الينا ولا نخلص اليهم حسينا من الريف السواد اتي آثرت سلامة المسلمين على الانفال وادرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخائقين فقتله وأدرك الفيرزان فنزل وتوغل في الجبل فتحامى وأصاب القعقاع سبايا فأرسلهن الى هاشم| فقسمهن فانخذن سراري فولدنويمن ينسب الي ذلك السيي أم الشعبي وقسمت الغنيمة واصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب وقيل ان العنيمة كانت ثلاثين ألف آلف وبعث سعد الاخماس الى عمر رضي الله عنه بعدان قسم الاربعة الاخماس على الغانمين فلما قدم اخمس على عمر رضى الله عنه قال والله لايجنه سقف حتى اقسمه فيات عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن الارقم يحرسانه في المسجد فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه فلما نظر الى ياقو ته وزبرجده وجواهره بكم فقال له عبدالرحمن بن عوف| مايبكك ياأمير المؤمنين فوالله ان هذا لموطن شكر فقال عمر والله ماذلك ببكيني وبالله مااعطي الله هذا قوما الانحاسدوا وتباغضوا ولاتحاسدوا الاالق الله بأسهم بيتهم ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر ذلك بسبب الآجام والغياض وتبعيض المياه وماكان ليبوت النار وسكك البرد وماكان لكسرى ومن حاءمعه وماكان لمن قتل وخاف آيضاً الفتنة بين إ المسلمين فلم يقسمه ومنع من بيعه لانه لم يقسم واقروها حبيسا يولونها من أجمعوا عليهبالرضا أ وكانوا لايجمعون الاعلى الامراء فلابحل بيع شئ من أرض السواد مايين حلوان والقادسية واشترى جرير أرضا على شاطئ الفرات فردعمر ذلك الشراء وكرهه حرير أنحاذ البصرة والكوفة مصرا من الامصار ،

اختلف في السنة التي اتخذت البصرة فيها مصرا فقيل سنة ست عشرة بعد فتح بحلولا أرسل سعد عتبة بن غزوان رضى الله عنه بأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاتخذها مصرا وخرج عليه أهل الايلة فقاتلهم عتبة فهزمهم واجتمع أهل دستميسان فقتلهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزباتها أسيرا وكان من سبي ميسان يسار أبو الحسن البصرى وارطبان جد عبد الله ين عون بن ارطبان وقيل ان اتخاذ عتبة البصرة مصرا كان في سنة أربع عشرة وقيل خس عشرة واما الكوفة فاتخذها سعد مصرا سنة خمس عشرة دلهم على موضعها ابن بقيلة قال لسعد الا أدلك على أرض الله ارتفعت عن القبة وانحدرت عن الفلاة فدله على موضعها فتحول سعد من المداين اليها وسبب ذلك ان العرب استو خمت المداين وبعث معوضعها فتحول اليها سعد ومن معه سنة سبع عشرة

حَجْزَ ذَكُرُ فَتِعَ تَكُرِيتَ وَالمُوصَلُ فِي سَنَّةً سَتَ عَسْرَةً أَيْضًا ﷺ

كان ذلك بعد فتح حلولا وسبب ذلك أن الالطاق سار من الموصل الى تكريت وخندق عليه ليحمى أرضه ومعه الروم وأياد وتغلب والنسر والشهارجة فبلغ ذلك سعدا فكتب الى عمر فكتب اليه عمر أن سرح اليه عبد الله بن المتم واستعمل على مقدمته ربعى بن الافكل وعلى الحيل عرفجة بن هرثمة فسار عبد الله الى تكريت ونزل على الأنطاق فصره ومن معه أربعين يوما فتزاحفوا أربعة وعشرين زحفا وأرسل عبد الله بن المعتم الى العرب الذين مع الانطاق يدعوهه الى نصرته وكانوا لايخفون عليه شيأ ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين عليهم تركوا أمر اءهم ونقلوا مناعهم الى السفن فأرسلت تغلب واياد والنمى ألى عبد الله بالحبر وسألوه الامان واعلموه انهم معه فارسل اليهم ان كنتم صادقين فأسلموا فأجابوه وأسلموا فأرسل اليهم عبد الله والمدق فأسلموا فأدبوا التي تلى دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه ونهد عبد الله والمسلمون فكبروا وكبروا وكبرت تغلب وأياد والنمر وأخذوا الابواب فظن الروم ان المسلمين قد أتوهم من وكبروا وكبرت تغلب وأياد والنمر وأخذوا الابواب فظن الروم ان المسلمين قد أتوهم من أخلفهم ممايلي دجلة فقصدوا الابواب التي عليها المسلمون وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف المسلمين وسيوف المناهوا الذين أسلموا تلك الليلة فم يفات من أهل الحدق الامن أسلم من تعلب واياد واياد

والخمر وأرسل عبد الله بن المتم ربعى بن الافكل الى الحصين نينوى والموصل وقال اسبق الخبر وسرح معه تغلب واياد والنمر فقدمهم ابن الافكل الى الحصين فسبقوا الحبر واظهر والطفر والغنيمة ويشروهم ووقفوا بالابواب واقبل ابن الافكل فاقتحم عليهم الحصين وكلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة الى الصلح وصاروا ذمة وقسموا الغنيمة فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف درهم وسهم الراجل ألف درهم ويشوا بالاخماس الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه وولى حرب الموصل ربعى بن الافكل والخراج عرفجة بن هرنمة تم فتحت بقية أعمال الموصل وجميع معاقل الأكراد وصار الجميع للمسلمين

حيٌّ ذكر فتحماسبذان في سنة ست عشرة أيضاً ﴿

لما انقضى فتح جلولا بلغ سعدا ان آذين بن هرمزان قد جمع جمعا وخر ج بهم الى السهل فأرسل اليهم ضرار بن الحطاب في حيش فالتقوا بسهل ماسبدان فاقتلوا فاسرع المسامون القتال في المشركين وأخذ ضرار آذين أسيرا فضرب رقبته ثم خرج في الطلب حتى اتهى الى السيروان فاخذ ماسبذان عنوة فهرب أهاها في الحيال فدعاهم فاستجابواله وأقام بها حتى تحول سعد الى الكوفة فارسل اليه فنزل الكوفة واستحلف على ماسبذان ابن الهذيل الاسدى فكانت أحد فروج الكوفة

- ﴿ ذَكُّرُ فَتَحَ قَرَقَيْسًا فِي سَنَةً سَتَ عَشْرَةً أَيْضًا ﴾ -

لما انقضى أيضاً فتح جلولا أرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند نحم هيت فنازل من بها وقد حندقوا عليهم فلما رأى اعتصامهم بخندقهم ترك الاخيية على حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد مجاصرهم وخرج في نصف الناس فجاء قرقيسا على غرة فاخذها عنوة فاجابوا الى الجزية ثم ان الحارث بن يزيد راسل أهل هيت فاجابوا الى الجزية وكانت تنور الكوفة أربعة حلوان وعليها القعقاع وما سبذان وعليها ضرار ابن الحطاب وقرقيسا وعليها عمر بن مالك والموصل وعليها عبد الله بن المعم وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها

حَرْجٌ ذَكَرُ غَرُوةَ فارس من البحرين في سنة سبع عشرة ﷺ-

لماكان العلاء الحضرمي على البحرين في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر رضى الله عنهما ندب الناس لغزو فارس في البحر وقدكان عمر نهاه عن الغزو في البحر خوف الغرق غالفه وندب الناس الى قتال فارس فاجابوه ففرقهم أجنادا على أحدها الحبار ود بن المعلى وعلى الآخر سوار بن همام وعلى الآخر خليد بن المنذر بن ساوى وخليد على جميع الناس وحملهم في البحر الى قارس بغير اذن عمر فعبرت الجنود من البحر بن الى قارس نفر جوا الى اصطخر وبازائهم أهل فارس وعايهم الهربذ فقاتلوهم قتالا شديدا بمكان يدعى طاوس فقتل سوار والجارود وقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة ثم أراد المسلمون الرجوع الى البصرة فلم يجدوا الى الرجوع سبيلا وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتعوا ولما يلغ عمر رضى الله عنه صنيع العلاء أرسل الى عتبة بن غزوان يأمره بانفاذ جندكئيف الى المسلمين بفارس قبل ان يهلكوا وقال فاتى ألتي في روعي كذا وكذا نحو الذي كان فارسل عتبة حيشا كثيفا الني عشر ألم مقاتل وعليهم أبو سبرة ينأبي رهم أحد بني عامر ابن لؤى فسار بالناس على الساحل لا يعرض له أحد حتى التتي أبو سبرة وخليد وكان أهل اصطخر حيث أخذوا الطريق على المسلمين جمعوا أهل فارس اليهم من كل وجهة فالتقوا هم المشركين وأصاب المسلمون منهم ماشاؤا وهي العزوة التي شرفت بها نابشة البصرة وكانوا أفضل نوابت الأمصار ثم انكفوا يما أصابوا فرجعوا الى البصرة سالمين أفضل نوابت الأمصار ثم انكفوا يما أصابوا فرجعوا الى البصرة سالمين في المناور ونهر تعرى المناور في وتعرف وتعرف ومناذر ونهر تعرى المناور في فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في عن فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في المناور في قتل المناور في قتل المناور في قتل في المناور في قتل في قال في المناور في قتل في قال في المناور في قتل في قال في قالور ونهر تعرى المناور في فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في قتل في فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في فتح الاهواز ومناذر ونهر تعرى المناور في فتح الاهوان ومناذر ونهر تعرى المناور في المناور في المناور في المناور في المناور ونهر تعرى المناور في المناور في في المناور ونهر تعرى قبور المناور في المناور في المناور في المناور ونهر تعرى المناور في المناور ونهر تعرى قبور المناور في المناور المناور المناور في المناور الم

في سنة سبع عشرة نتحت الأهواز ومناذر ونهرتيرى وقيل سنة عشرين وكان السبب في هذا الفتح اله لم نهزه الهرمزان يوم القادسية وهو أحد البيوتات السبعة في أهل فارس قصد خورستان فلكها وقال بها من أرادهم فكان الهرمزان يغيير على أهل ميسان ودستميسان من مناذر ونهرتيرى فاستمد عتبة بن غزوان سعدا فامده بجيوس والتقواهم والهرمزان بين نهرتيرى وبين دال وتوجه بعض جيوشهم لاخذ مناذر ونهرتيرى فيلها الهرمزان يقاتل الدين التي معهد جاءه أخبر بأخذ مناذر ونهرتيرى فكسر ذلك قلب الهرمزان ومن معهفزمه أنه وأبهم وقتل المسلمون منهم مائناؤا وأصابوا مائناؤا والبعوهم سعى وقفوا على شاطئ دجيل وأخذوا مدونه وعسكروا بحيال سوق الاهواز وعبر الهرمزان حسر سوق الاهواز وأقه وصار دجيل بن الهرمزان والمسلمين فلما وأى الهرمزان مدا طقة له به طاب اصلح فستأمروا عبة فأجال الى ذلك على الاهواز كانها منظر نبين اسميروا نهرمزان في حدود الارض غاربهم الهرمزان ومنع ماقبله واستعان منظر في السميروا نهرمزان ومنع ماقبله واستعان اختلاف بين اسميروا نهرمزان في حدود الارض غاربهم الهرمزان ومنع ماقبله واستعان عند جسر سوق الاهواز أله والمده بجند فالتقوا مع بالأكراد فكتب عتبة بذلك في عمر فكتب اليه عمر يأمره بقصده وأمده بجند فالتقوا مع بالأكراد فكتب عتبة بذلك في عمر فكتب اليه عمر يأمره بقصده وأمده بجند فالتقوا مع الهرمزان ومناد وسوق الاهواز ومال والمهرمن عند جسر سوق الاهواز ومالي الى السوق فانهزء الهرمزان وسار الى وامهرمن عاد جسر سوق الاهواز ومالي الله والمورمن عند جسر سوق الاهواز ومهرا على السوق فانهزء الهرمزان وسار الى وامهرمن عند جسر سوق الاهواز ومالي السوق فانهز على الدول فانهزء الهرمزان وسار الى والمهرمن عند جسر سوق الاهواز وماليا الله والمهرمن عند جسر سوق الاهواز وماله والمهرمن عديا المهرمن والهرمزان وماله والمهرمن والهرمزان وماله والمهرمن والهرمزان وماله والمهرمن عالمهران عداله والمهرمن عداله والمهرمن عداله والهرمزان والمهرمن والمهرمن عداله والمهرمن على المورون والهراء والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرد والمهرمن والمهرمن والمهرمن والهروز والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرم والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرمن والمهرم والمهرم والمهرمن والمهرم والمهرم

كان فتح رامهرمز وتستر والسوس في سنة سبح عشرة وكان سبب فتحها أن يزدجردنم إيزل وهو بمرو يثير أهل فارس أسفا على ماخرج من ملكهم فتحركوا وتكاتبواهموأهل الاهواز وتعاقدوا على النصرة فكتب الامراء بذلك الى سعد فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان ابعث الى الاهواز جندا كثيفا مع النعمان بن مقرن وعجل ولينزلوا بازاء الهرمزان أوبتحققوا أمره وكتب الى أبي موسى الاشعرى وكان على البصرة ان ابعث الى الاهواز جندا كشفا وأمر علمهم سعد بن عدى أخا سهـل وابعث معه البراء بن مالك ومجراة بن أور وعرفجة بن هرثمة وغيرهم وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعا أبو سبرة بن أبى رهم أفخرج النعمان بن مقرن في أهـــل الكوفة فسار الى الاهواز وسار نحو الهرمزان وهو برامهرمز فلما سمع الهرمزان بمسير التعمان اليه بادره بالشدة ورحا أن يقتطفه ومعه أهل فارس فالتقي النعمان والهرمزان باربك فاقتتلوا قتالا شــديدا ثم ان الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بتستر وسار النعمان الى رامهرمز ونزلهما وصعد الىايذج فصالحه تيروية على ابذج ورجع الى رامهر مز فاقام بها ووصل أهل البصرة فنزلوا سوق الاهواز وهم يريدون رامهرمز فأناهم خبر الوقعة وهم بسوق الاهواز وأناهم الخبر ان الهرمزان نزل بتستر فساروا نحوه وسار أيضاً النعمان وغيره من الامراء فاجتمعوا على تستروبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس والحيال والاهواز وعليهمالخنادق وأمدعمر المسلمين أيصاً بأبى موسى وجمله على أهل البصرة وعلى الجميع أبو سبرة فحاصروهم أشهرا وأكثروا فيهم الفتل وزاحفهم المسركون أيام تستر ثممانين زحفا يكون لهم مرة وعليهم مرة فلما كان في آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون للبراء بن مالك وهو أخو آنس بن مالك رضي الله عنهما يابراء اقسم على ربك ليهزمنهم وكان مجاب الدعوة فقسال اللهم اهزمهم لنا واستشهدني فهزموهم حتى ادخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهمثم دخلوا مدياتهم وأحاط بها المسلمون فينهاهم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم خرح رجل الى النعمان يستأمنه على أن يدله على مدخل يدخلون منهورمي في احية أبى موسى إبسهم ان أمنتمونى دلتتكم على مكان تأتون المدينة منه فأمنوه في نشابة فرمي اليهم بأخرى

وقال انهدوا من قبل مخرج الماء فانكم تقتحمونها فندب الناس اليه فانتدب له عامر بن قيس ويشركتير ونهدوا لذلك المكان ليلا وقد ندب النعمان أصحابه ليسبروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل الى المدينة فالتدب له بشركثير فالتقوا هم وأهل البصرة على ذلك المخرج فدخلوا في السرب والناس من خارج فلما دخلوا المدينة كبروا فها وكبر المسلمون منخارج وفتحت الايوابفاجتلدوا فيها فأنامواكل مقاتل وقعمد الهرمزان القلعةفتحصن بها وأطاف به الذين دخلوا فنزل اليهم على حكم عمر فأوثقوه واقتسموا ماأفاء الله عليهم فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف وسهم الراجل ألفا وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسهفأ منوهما ومنأغلق بابه معهما وقتل من المسلمين بشركثير وممن قتلهالهرمزان بنفسه عجزاة بن ثور والبراء بن مالك وخرج أبو سبرة بنفسه في آثر المنهزمين الى السوس ونزل علما ومعه النعمان بن مقرن وأبو موسى وكشوا الى عمر فكتب الى أبي موسى إيرده الى البصرة فانصرف الها من السوس وسار زر بن عبد الله اللقيمي الى جند يسابور قَتْرُلُ الَّهِمَا وَأُرْسُلُ أَبُو سَبَّرَةً وَقَدَا الَّي عَمْرِ بِنَ الْخَطَابِ فِيهِمْ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ وَالْاحْنَفِ بِنَ قَيْسَ ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاحيه| وكان مكللا بالياقوت وأليسوء حلبته لمراء عمر والمسلمون فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه فقيل جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدود في المسجد متوسدا برنسه وكان قد ا لبسه للوفد فلما قاموا عنه توسده ونام فجلسوا دونه وهو نائم والدرة في يده فقال الهرمنهان إ اين عمر قالوا هؤذا فقال أين حرسته وحجابه فالوا ليس له حارس ولا حاجب ولاكاتب قال فينبغي أن يكون نبياً قالوا بل يعمل بعمل الانبياء فاستيقظ عمر بجلبة الناس فاستوى حالساتم نظر الى الهرمزان فقال الهرمز أن قالوا نعم فقال الحمدلله الذي أذل بالاسلام هذا وغير أشباهه فاحمر بنزع ماعليه فنزعوه وألبسوه ثوبا صفيقا فقال له عمر ياهرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله فقال ياعمر انا واياكم في الجاهلية كانالله قدخيي بيننا وبينكم فغلبناكم فلماكان الآن معكم غلبتمونا ثم قال له ماحجتك وماعذرك فيانتقاضك مرة يعد أخرى فقال أخف ان تقتلني قبل ان أخبرك قال لأتخف ذلك واستسقى ماء فَأَتَى به في قدح غليظ فقال لومت عطشا لم آستطع ان أشرب في مثل هذا فأتى به في آناء يرضاه فقال انى أخاف انأقتل وأن أشرب فقال عمرلابأس عليكحتي تشربهفأ كفاء فقال عمر أعيدوا عليه ولا تجمعوا بين القتل والعطش فقال لاحاجة لي في الماء انما أردت ان استأمن به فقال له عمر انى قاتلك فقال قد أمنتني فقال كذبت قال أنس صدق ياأمير

المؤمنين تدأمته قال عمر ياأنس أنا اؤمن قاتل مجزاة بن ثور والبراء بن مالك والله لتأتين بمخرج أولاعاقبنك قال انك يأميرالمؤمنين تلتاله لا بأسعليك حتى تحبرنى ولا بأسعليك حتى تشربه وقال اسمر من حوله مثل ماقال أنس فاقبل على الهرمزان وقال خدعتنى والله لاأتخدع الا ان تسلم قأسلم ففرض له فيمن فرض لهم الفين وائزله المدينة وكان المترجم ينهما المغيرة ابن شعبة لانه كان يفقه بالفارسية الى ان جاء المترجم

-شن ذكر فتح السوس يُـــ

لما نزل أبو سبرة على السوس كان بهما شهريار آخو الهرمزان فأحاط المسلمون بهما وناوشوهم القتال مرات وحاصروهم ثم اقتحموا الباب ودخلوا عليهم فالتي المشركون بايديهم وفادوا الصابح الصابح فأجابهم الى ذلك المسلمون بعمد مادخلوها عنوة واقتسموا ماأصابوا وقيل في نتح السوس أن يزدجرد سار بعد وقعة جلولا فنزل اصطخر ومعه سياه في سبعين من عظماء الفرس فوجهه الى السوس والهرمزان الى نستر ونزل سياه بين رامهرمز وتستر ودعا من معه من عظماء الفرس وقال لهم قد علمتم انا كنا نتحدث ان هؤلاء القوم سيغلبون على هذه المسلكة وتروت دوابهم في ايوانات اصطخر ويشدون خيولهم في شجرها وقد غلبوا على مارأيتم فانظروا الانفسكم فقالوا وأينا رأيك قال أوى خيولهم في شجرها وودجهوا شيرويه في عشرة من الاساورة الى أبى موسى فشرط عليهم ان يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب وان قاتابهم أحد من العرب منعهم منهم ويتزلوا ميث شاؤا وباحقوا بأسرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر على ان يسلموا فاعطاهم عمر اسالوا فاسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تستر ومضى سياء الى حصن قد حاصره ماسالوا فاسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تستر ومضى سياء الى حصن قد حاصره المسلمون في زى العجم فالتي نفسه الى جانب الحصن ونضح ثبابه بالدم فوثب وقاتابهم حتى خلوا عصريعاً فظنوه رجلا منهم ففتحوا له باب الحصن ليدخلوه اليهم فوثب وقاتابهم حتى خلوا عن وهربوا فلكه

فكر مصالحة جند بسابور سنه

ثم سار بعض المسمين عن السوس فنزل بجند يسابور وزر بن عبد الله محاصرهم فأقاموا عليها يقاتلونهم فرمى الى من بها من عسكر المسلمين الأمان فلر يفجأ المسمين لا وقد فتحت أبوابها وأخرجوا اسواقهم فسألهم المسلمون فقالوا رميم لنا بالامن فقائده وأقررنا الحزية فقال المسلمون مافعك وسأل المسلمون بعصهم من فعل ذلك فدا هو عبد يدعى مكتفاكان أصله منها فعل هذا فقالوا هو عبد فقال أهابها الامعرف العبد من الحر وقد قبلنا

بالحزية وما بدلنا فان شتم فاغدروا فكتبوا الى عمر فاجاز أمانهم فأمنوهم وانصرفوا عنهم على المائية وما بدلنا فان شقم فاغدروا فكتبوا المائية وغيرها اللهاء المائية المائي

قيل في سنة سبع عشرة اذن عمر المسلمين في الانسياح في بلاد فارس وانهى في ذلك الى رأى الاحنف بن قيس حيث قال له يأمير المؤهنين نهيتناعن الانسياح في البلاد وان فارس لا يزالون يقاتا وننا مادام ملكهم فيهم فلا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا في الانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهنا لك ينقطع رجاء أهل فارس فقال عمر صدتتني والله وأذن في الانسياح فامر أبا موسى ان يسير من البصرة الى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره وبعث بألوية من ولى مع سهيل بن عدى فدفع لواء خراسان الى الاحنف بن يأتيه أمره وبعث بألوية من ولى مع سهيل بن عدى فدفع لواء خراسان الى الاحنف بن أبي العاص الثقني ولواء اضطخر الى عثمان بن أبي العاص الثقني ولواء فساودار بجردالى سارية بن زنيم الكذاني ولواء كرمان الى سهيل بن عدى ولواء سجستان الى عاصم بن عمرو ولواء مكران الى الحكم بن عمير التغلبي فخرجواولم عدى ولواء سجستان الى عاصم بن عمرو ولواء مكران الى الحكم بن عمير التغلبي فخرجواولم يتهيأ مسيرهم في ذلك الوقت وأمدهم بنفر من أهل الكوفة وسيأتى الكلام على تفصيل ذلك يتهيأ مسيرهم في ذلك الوقت وأمدهم بنفر من أهل الكوفة وسيأتى الكلام على تفصيل ذلك يتهيأ مسيرهم في ذلك الوقت وأمدهم بنفر من أهل الكوفة وسيأتى الكلام على تفصيل ذلك حياً من عمير التعلي خود في ذلك الوقت وأمدهم بنفر من أهل الكوفة وسيأتى الكلام على تفصيل ذلك حياً مسيرهم في ذلك الوقت وأمدهم بنفر من أهل الكوفة وسيأتى الكلام على تفصيل ذلك

قيل انهاكانت سنة تمان عشرة وقيل سنة تسع عشرة وقيل سنة احدى وعشرين وكان الذى هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما خاصوا من جند الدلاء من بلاد فارس وفتحوا الاهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو بمرو فحر كودوكاتب الماوك بين الباب والسند وخراسان اوحلوان فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا الى نهاوند والما وصلى أوائاهم بانح سعدا الحبر فكتب الى عمر وأر بسعد قوم سعوا به وتعصيبوا عليه ولم يشغلهم مانزل بالناس وكان جماعة خانموا سعدا وصاروا يشكون منه فمين تحرك في أمره الحراح بن سنان الاسدى في نفر فقال لهم عمر والله مايتمنى مانزل بكم من انتظر فيا لديكم فبعث عمر محمد بن مسلمة واناس في الاستعداد الفرس وكان محمد بن مسلمة صاحب العمال يقتص آثار من شكى واناس في الاستعداد الفرس وكان محمد بن مسلمة صاحب العمال يقتص آثار من شكى خيرا سوى من مالاً الحراح الاسدى فنهم سكتوا ولم يقولوا سوأ ولا يسوغ لهم حتى أخيرا سوى من مالاً الحراح الاسدى فنهم سكتوا ولم يقولوا سوأ ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية فقال سعد اللهم ان كان قلما رياء وكذبا وسمعة فاعم بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن فعمى واجتمع عنده عشر بنات وكان يسمع بالمرأة فيأتهاحتى عياله وغرضه لمضلات الفتن فعمى واجتمع عنده عشر بنات وكان يسمع بالمرأة فيأتهاحتى الحسان فاذا عبر عليها فاذا عبر عليها قال دعوة سعد الرجل المبارث ثم دعا سعد على أولئك النفر فقال المبارث الفتن فعمى واحتمع عنده عنده عنده عنو ما سعد على أولئك النفر فقال

اللهم ان كانوا خرجوا اشرا وبطرا ورياء فاجهد بلادهم فجهدوا وقطع الحراح بن سنان بالسيوف يوم بادر الحسن بن على رضي الله عنهما ليغتاله بساباط وجمدخ قبيصة بالحجارة| وقتل أربد بالو حبىء ونعال السيوف وكان سعد رضى الله عنه مجاب الدعوةلان اننبي ملمي الله عليه وسلم دعا له بذلك وكان من العشرة المبشرين بالحبنة ومن السابقين للاسلام ومن اخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول رجل رمى بسهم في سبيل الله وأول رجل أهرق دما من المشركين في سبيل الله وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فدال آبى وأمى ثم ان محمد بن مسلمة رجح الى المدينة بسعد وبالقوم الذين شكوا منه فقدموا ا على عمر فاخبروه الخبر فقال كيف تصلى بإسعد قال أطيل الاوليين واخفف الأخبرتهن فقال هكذا الظن بك ياأبا اسحق ولولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا فارأد عمر رضى الله عنه الاحتياط وقطع النزاع لئلا يطول الشر ويتسع الامر فقال من خليفتك ياسعد على الكوفة فقال عبد الله بن عبد الله بن عتبان فاقرء وآمر سعدا بالبقاء معه في المدينة ولمسا طعن عمر رضى الله عنه جله من الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقال ان تولوا سعدا فاهل هو والا فليستعن به الوالى فاتى لم أعزله عن ضعف ولا خيانة هكذا كان سعب نهاوند فابتداء العث كان في زمر سعد وأما الوقية فهم في زمان عبد الله بن عسيد الله بن عتبان فنفرت الاعاحم بكتاب يزدجرد فاجتمعوا بهاوند على الفبرزان في خمسين ألفا ومائة ألف مقاتل وكان سعدكت الى عمر بالحنبر ثم شافهه به لمما قدم عليه وقال له ان أهل الكوفة يستأذنونك في الاسمياج وان يبدؤهم بالشدة ليكون آهيب لهم على عدوهم فجمع عمر الناس واستشارهم وقال لهم هذا يوم له مابعد. وقد هممت ان آسير فيمن قبل لى ومن قدرت عليه فأنزل منزلا وسطايين هَذَينَ المصرينَ ثم استنفرهم وأ كون لهم ردأ حتى يفتح الله عليهم أو يقضى ماأحب فان فتح الله عامهمصيتهم في بلداتهم فقال طلحة بن عبيد الله باأميرا لمؤمنين قدأ حكمتك الامور وعجمتك البلابل واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لاينبو في يديك ولايكل عليه اليك هذا الامر نمرنا يطع وادتنا نجب واحملنا نركب وقدنا نتقدفانكولى هذاالامر وقد بلوت وجربت واحتربت فلم ينكشف شئ من عواقب قضاء الله لك الاعن خيارهم ثم جاس فعاد عمر فقام عثمان فقال أرى ياأمىر المؤمنين ان تكتب الى أهل الشاءفيسيرو' والبصرة فتلتى جمع المسركين بجمع المسلمين فانك ادا سرت قل عندلـ ماقد تكاثر من أ

عدد القوم وكنت أعز غزاء وأكثر ياأمير المؤمنين انك لاتستبق بعد نفسك من العرب باقية ولا تمتع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ منها بحريز أن هذا يوم له مايعده من الايام فاشهده| برأيك وأعوانك ولا تغب عنه وحباس فماد عمر فقام على بن أى طالب فقال أمابعدياأميرا المؤمنين فانك ان أشخصت أهل الشام من شامهم ارت الروم الى ذراريهم وان أشخصت النتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون مآندع وراءك أهم اليك ممسايين إيديك من العورات والعيال أقرر هؤلاء في أمصارهم واكتب الى أهل البصرة فليتفرقوا أثلاث فرق فرقة في حرمهم وذراريهم وفرقة في أهل عهدهم حتى لايتتقضوا ولتسر فرقة الى اخوانهم بالكوفة مددا لهم أن الاعاجم أن ينتظروا اليك غـــدا قالوا هذا أمير العرب وأصابها فكان ذلك أشد لكنبهم عليك وأماماذكرت من مسير القوم فان الله هوآكره لنسيرهم منث وهو اقدرعلي تغيير مايكره واما عددهم فانالم نكن نقاتل فبمامضي بالكثرة ولكن بالنصر فغال عمر هذ هو الرأى كشتأحب ان أنادم عليه فاشيروا على برجل أوليه ذلك النغر وليكن عراقيا فقانوا أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك فقال والله لأوابن رجلا إيكون أول الاستة أذا لقيها غدا فقيل من هو فقال التعمان بن مقرن المزنى فقالوا هو لها وكان النعمان يومئذ معه جمع من أهل الكوفة قد اقتحموا جند سابور والسوس فكتب إليه عمر يأمره بالمسير الى ماه لتجتمع لخيوش عليه فاذا اجتمعوا اليه ساربهم الى الفيرزان ومن معه وكتب عمرالي عبدالله بن عبد لله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان ويجتمعوا ا عليه بماه فندب اندس فكان أسرعهم إلى ذلك نرواد ليبلوا في الدين وليدركوا حظافحر ج التاس وعالمه حذيفة بن أنميان ومعه لعبر بن مقرن أخو النعمان بن مقرن حتى قدموا أعلى التعمان وكتب عمر في لجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارساعن المسلمين وعلهم المقترب وحرملة وزر فأقمو بتخوماصيهان وفارس وقطعوا المداد فارس عن آهل نهاولمد واجتمع أناس على النعمان وفيهم حذيفة بن أنميسان وعبدالله بن عمر وحرير بن عبدالله البحلي والمغبرة بن شعبة وغبرهم فارسس التعمان طليحة بن خويلد الاسدى وعمرو بن أمعدي كرب وعمرو بن نني وهو بن أبي سمير الأنوه بخبرالقوم فخرجوا وساروا يوما الي الليل فرجع اليه عمروبن ثنى فقالوا مرجعت ففال لم أكن فيأرض العجم وقتلت أرض جاهاما وقال أرضا عانها ومضى ضليحة وعمرو بن ممدىكرب فلماكان آخر الليل رجع عمرو فقالوا مارجعك قال سراايوما وليلة ولمانر شيأ فرجعت ومضى طليحة حتى انتهمى

الى نهاوند وبين موضع المسلمين الذين هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسيخا نقال الناس ارتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم ورجع فلما رأوه كبروا فقال ماشأنكم فاعلمودبالذى خافوا عليه فقال والله لولم يكن دين الا العربى ماكنت لاحر ز العجم الطماطم هذهالعرب العادية فاعلم النعمان إنه ليس بيتهم وبين تهاوند شئ يكرهه ولا أحد فرحل النعمان وعبى أصحابه وهم ثلاثون ألفا فجمل على مقدمته أخاه نسيم بن مقرن وعلى مجتبتيه حذيفة بنالىمان وسويد بنُ مقرن وعلى الحجردة القعفاع بن عمرو وعلى الساقة مجاشع بن مســعود وقد توافت اليه امداد المدينة فهم المنيرة بن شعبة فانتهوا الى اسبيذهان والفرس وقوف على تعييتهم وأميرهم الفيرزان وعلى مجنبتيه الزردق وبهمن جاذويه الذىجعل مكان ذى الحاجب وتد توافي الهم الامداد بهاوندكل من غاب عن القادسية ليسوا بدونهم فلمارآهم التعمان أ كبر وكبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الانقال وضرب فسطاط التعمان فابتدر أشراف الكوفة فضربوا فساطيطهم ونشب القتال بعد حط الاتقال فاقتلوا يوم الاربعاء ويوم الخمس والحرب بذيهم سجال وانهم أنحجز وافي خنادتهم يوم الجمعة وحاصرهم المسلمون وأقاموا علمهم ماشاء الله والفرس بالخيار لايخرجون الااذا أرادوا الحروج فحاف المسلمون ان يطول أمرهم حتى اذاكان ذات يوم في حمعة من الجمع اجتمع أهل الرأى من المسلمين وقالوا تراهم علينا بالخيار وأنوا انتعمان في ذلك فوافوه وهو يروى في الذي ا رووا فيه فاخبروه فبعث الى من بتي من أهل النجدات والرأى فاحضرهم فتكلم النعمان فقال قد ترون المشركين واعتصامهم بخنادتهم ومدتهم وانهم لايخرجون الينا الااذا شاؤا ولا يقدر المسلمون على اخراجهم وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق فما الرأى إلذى به نستخرجهم الى المناجزة وترك التطويل فتكلم عمرو بن غنم وكان أكبر النساس| وكانوا يتكلمون على الاسنان فقال التحصن عايهم أشد من المطاولة عايكم فدعهم وقاتل من أنالنا منهم فردوا عليسه رأيه وتكلم عمرو بنءعدى كرب فقال ناهدهم وكابدهم ولا تخفهم فردوا جيعا عليه رأيه وقالوا انما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا وقال طليحة أرى أن تبعث خيلا لينشبوا القتال فاذا اختلطوا بهم رجعوا آلينا استطرادا فانا لم نستطر دا لهم في طول ماقاتلناهم.فاذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهسم وفينا ماأحب فامر القعقاع بن عمرو وكان على المجردة فأنشب القتال فاخرجهــم من ختادتهم كأنهم حبال حديد وتد تواثقوا ان لايفروا وقد قرن بعضهم بعضاكل سبعة في قرآن والقوا حسبك الحديد خلفهم لئلا يبزموا فلما خرجوا نكص ثم نكص وأغتنمها

الاعاجم قفعلوا كماظن طليحة وقالوا هي هي فلم يبق أحــد الا من يقوم على الابواب وركبوهم ولحق القنقاع بالماس وأنقطع الفرس عن حصنهم بعض الانقطاع والمسلمونعلي تعيية في يوم جمعة صـــدر النهار وقد عهد النعمان الى الناس عهـــده وأمرهم ان يازموا الارض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففعلوا واستنروا بالحجف من الرمى وأقبل الشركون أعليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الحبراح وشكا الناس وقالوا للنعمان ألاترى مانحن فيه فما [تنظر بهم أئذن للناس في قتالهم فقال رويدا رويدا وانتظر النعمان بالقتال أحب الساعات| كانت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلتى العدو فيها وذلك عندالزوال فلما كان قريبًا من آلك الساعة ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم| ويمنيهم الظفر وقال لهم انى مكبر ثلاثًا فاذا كبرت الثالثة فانى حامل فاحملوا وان قتلت فالأمر بيد حذيفة بن البمــان فان قتل ففلان حتى عد سبعة آخرهم المغيرة ثم قال اللهم أعرز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على اعزاز دينكونصر عبادك وقبل . . أبل قال اللهم انى أسألك أن تقر عبنى اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام واقبضى شــهيداً فبكى ألناس ورجبع الى موقفه وكبر ثلاثا والناس سامعون مطيعون مستعدون للقتال وحمل النعمان والناس ممه وانقضت رايته انقضاض العقاب والنعمان معلم ببياض القبا والقلنسوة فاقتتلوا قتالا شديدا لمريسمع السامعون بوقعة كانت أشسد منها وماكان يسمع الا وقعرأ الحديد وصبر لهم المسلمون صبرا عظما وأنهزم الاعاحم وقتل منهم ماسن الزوال والاعتام| ماطبق أرض المعركة دما يزاق الناس والدواب قلما أقر الله عين النعمان بالفتجاستجاب إله فقتل شهيدا رمي بسهم في خصرته فقتله وزاق به فرسسه فصرع فسجاء أخوء نسم أبئوب وأخذالراية وناولهما حذيقة فاخذها وتقدم موضع النعمان وترك نعيما مكانه وقال لهم المغيرة اكتموا مصاب أميركم حتى تنظروا مايصنع الله فينا وفيهم لئلايهن النساس فاقتتلوا فلما أطم الليسل عايهم أنهزم المسركون وذهبوا وتبعهم المسلمون وعمي الله على المسركين قصدهم فتركوه وأخذوا نحو انايب الدىكانوا دونه فوقعوا فيه فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه ستة بعصهم على بعصهم في قياد واحد فيتتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد فمسات منهم في اللهب مانة ألف أو يزيدون سوى من قتل في المعركة وقيل قتل في النهب ثمــانون ألفا سوى من قتـــل في الطلب ولم يفلت الا الشريد ونحجا الفيرزان من الصرعى نهرب محو همذان فتابعه نعيم بن مقرن وتدم القعقاع قدامهفادركه اثنية همدان وهي أذ ذاك مشحولة من بعال وحمر موترة عسلا فحسه الدواب علم أجله أ

فلمالم يجد طريقا نزل عن دابته وصعد الحيل فتبعه القعقاع راجلا فادركه فقتل المسلمون الفيرزان على الثنية وقالوا أن لله جنودا من عسل واستاقوا العسل وما معه من الاحمال وسميت الثنية ثنية العسل ودخل المشركون همذان والمسلمون في آنارهم فنزلوا علمهــا وأخذوا ماحولها فلما رأى ذلك خشر شنوم استأمنهم ونساتم الظفر للمسلمين جعسلوا إيسألون عن أميرهم التعمان بن مقرن فقال لهم أخوم معقل هذا أميركم قد أقر الله عينه إبالفتح وختمرله بالشهادة فاتبعوا حذيفة ودخسل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا على مافها من الامتعة والاموال والاسلاب والآثاث وأتاهم الهربذ صاحب بيت الثار على أمان فقال لحذيفة أتؤمنني ومن شئت على ان اخرج لك دخيرة لكسرى تركت عندى لنوائب الزمان قال نعم فاحضر جوهرا نفيسا فيسفطين فارسامماحذيفة معالاخماس الى عمر وكان حذيقة قد نفل منها وأرسل الباقي مع السائب بن الاقرع الثقني وكان كاتبا حاسبا أرسله عمر الهم وقال أن فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيئهم وخذ الخمس أوائتني به وان هلك هذا الحش فاذهب فيطن الارض خبر من ظهرها قال السائب فلما أفتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي السفطين اللذين كانا عنده فاذا فتهمااللؤلؤ والزبرجد والياقوت فلما فرغت من القسمة احتملتهما معى وقدمت على عمر وكآن عمروضي الله عنه قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج ويتوقع الاخبار فيينها رجل من المسلمين قد خرج في بض حوائجه فرجع الى المدينة ايلا فمربه راكب فسأله من أين أقبـــل فقال من نهاوند ا وأخبره بالفتح وقتل النعمان فلما أصبح الرجل تحدث بهدا يعد ثلاث من الوقعة فبلغ الحبر عمر فسأله فاخبره فقال ذاك بريد الجن ثم قدم البريد إمد ذلك فاخبره بما يسره ولم يخبره ا إيقتل التعمان قال السائب فخرح عمر من الغــد ينوقع الاخبار قال فآنيت فقال ماوراءك فقلت خيرا ياأمير المؤمنين فتح الله عليك وأعظم الفتح واستشهد التعمان بن مقرن فقال عمر انا لله وانا اليه راجعون ثم بكي فلشح حتى بانت فروع كانفيه فوق كندء فلما رأيت ذلك ومالغي قلتياآمير المؤمنين ماأصيب بعده رجل يعرف وجهه فقالأولئك المستصعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم وما يصبغ أوائك يمعرفة عمر ثم أخبرته بالسفطين فقال أدخايهما يت المـــال حتى ننظر في شآنهما والحق أ إيجندك قال فمعلت وخرجت سربعا الى الكوفة ويات عمر فلما أصبح بعث في آثري رسولاً إ فمسا أدركني حتى دخلت الكوفة فأتخت بعيرى وأناخ بعيره على عرقوب بعيرى فقال لخق إبأمىر المؤمنين فقد بعثني في طليك فلم أقدر عليك الا الآن قال فركبت معه فقدمت على

عمر فلما رآنى قال الى ومالى وللسائب قلت ولماذا قال وبحك والله ماهو الا ان نمت الليلة التى خرجت فيهافبات الملائكة تسحبنى الى السفطين يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما فاقول انى سأقسمهما بين المسلمين فخذهما عنى فيهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم قال فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة فابتاعهما منى عمروبن حريث المحزومي بألنى ألف درهم نم خرج بهما الى أرض الاعاجم فباتهما باربعة آلاف ألف فمازال أكثراً هل الكوفة مالا وكان سهم الفارس بنهاوند ستة آلاف وسهم الراجل الفين وكان المسلمون بسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لانه لم يكن بعده للفرس اجماع وملك المسلمون بلادهم ولم يزل يزدجرد أمره في انتكاس ونقصان وكلما أخذت منه مدينة انتقل الى أخرى الى ان قتل في خلافة عنان رضى الله عنه سنة احدى وثلاثين وسيأتى تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى

- ﴿ إِذَ ذَكُرُ فَتَحَ الدَّيُّنُورُ وَالصَّيْمُوةُ وَغَيْرُهُمَا ﴿ \* - -

لمسا انصرف أبو موسى من تهاوند وكان قد جاء مددًا على بعث أهل البصرة فمر بالدينور قأقاء عليها خمسة أياء وصالحه أهلهاعلى الجزبة ومضى فصالحه أهل شيروان على مثل صاحبهم وبعت السائب بن الاقرع الثقني الى الصيمرة مدينة مهرجا نقذف ففتحها صلحا - عبد ذكر فته همذان والمساهين وغيرهما تهجه

لما أنهزه المسركون دخل من سام منهم همذان وحصرهم نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمروا قما رأى ذاك خسر شنوم استأمنهم وقبل منهم الجزية على ان يضمن منهم همذان ودستبي وان الميؤتى المسعون منهم فاجبوه الى ذاك وأمتوه ومن معه من الفرس وأقبل كل من كان هرب منهم وبلغ أطبر المساهين بقتح همذان وملكها فاقتدوا بخسر شستوم وكاتبوا حذيفة فأجبهم الى ماصلبو وأجعوا على القبول

- ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ صَبَّانَ ؟ -

ست عمر رضى أنه عنه البها عبد أنه بن عبد أله بن عبان وكان شجاءا من أخراف الصحابة ومن وجوه الانصار وأمده أبى موسى وكان على جند أصبهان الاسبيدان وعلى مقدمته شهر برين جاذو به شيخ كبير في حمع عظم فاقتلوا برستاق أصبهان قتالا شديدا ودعا أنشيخ لى البرز فبرز له عبدالله بن ورقه أثرياحي فقتله وأنهزم أهل أصبهان وسمى ذلك الرستاق رستاق الشيخ لى هذا اليوم وصالحهم الاسبيدان على رستاق الشيخ وهو أول رستاق أخذ من أصبهان شم سار عبد لمه الى مدينة حيى وهي مدينة أصبهان والملك السبية ألفا ذو فان فنان الذي على حي وحدرها وقاتانها شم دالحه العاذي فان على السبية المادة والمان على السبية المادة والمادة والمان على السبية الله العادة والمان على السبية المادة والمان على السبية الله العادة والمان على السبية الله العادة والمان الله على السبية الله العادة والمان على المدينة المدينة العادة والمان على المدينة المان على المدينة المدينة العادة والمان على المدينة المدينة العادة والمان على المدينة المان على المدينة العادة وقاتان المان المان على المدينة المدينة المان على المدينة المدينة العادة والمان على المدينة المان على المدينة المدينة المان على المدينة المدينة المان على المدينة المدينة المدينة المدينة المان على المدينة المدينة المدينة المدينة المان على المدينة المدي

اصبهان وعلى ان من أقام الحزية أقام على ماله وان يجرى من أخذت أرضه عنوة مجر أمهم ومن أبى وذهب كانت لكم أرضه فخرج الناس من حى ودخلوا في الذمة الاثلاثين رجلا من أهل اصبهان فلحقوا بكر مان ثم قدم كتاب عمر الى عبد الله يأمره بالمسير الى سهيل ابن عدى لكون معه على قتال من بكر مان فسار واستخلف على أصبهان السائب بن الاقرع ولحق بسهيل ونازلوا كر مان حتى نتحوها وسيأتى ذكر ذلك في فتوحات سنة ثلاث وعثمرين

في سنة احدى وعشر ين بعث عمرو بنالعاص منءصر عقبة بن نافع الفهرى بجيشفافتتح زويلة صلحا وما ربن برقة وزويلة قصار سلما للمسلمين

۔ ﴿ ذَكُو فَتِح همذان النَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قد تقدم مسير نعيم بن مقرن الى همذان وفتيها على يده ويد القعفاع بن عمروفها رجما عنها كفر أهلها فرجع اليهم نعيم بن مقرن في سنة اثنتين وعشرين وحاصرهم ثم سألوا الصلح ففعل وقبل منهم الجزية وقبل انذلك كان سنة أربع وعشرين بعدمقتل عمروضى الله عنه لسنة أشهر وان نعيا خرج اليهم في جيش كشف وقاتلهم قتالا شديدا وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فانهزم الفرس هزيمة قبيحة وقتل منهم مقتلة كبيرة لايحصون وقبل ان المغيرة بن شعبة حين كان عاملا على الكوفة أرال جرير بن عبد الله البجلي الى همذان فقاتله أهلها وأصيت عين جرير بسهم فقال احتسبها عند الله الذي زين بهاوجهي وسلبذيها في سديله ثم فتحها على مثل صلح نهاوند وغلب على أرضها قسرا وقبل كان فتحها على يد المغيرة بنفسه وكان جرير على مقدمته وقبل فتحها قرطة بن كعب الانصاري

﴿ ذَ كُو فَتُحَ قَرُونِنَ وَزَكِمَانَ ﴾

لما سير المغيرة جريرا الى همذان ففتحها سير البراء بن عازب في جيش الى قزوين فسار البراء حتى أى أبهر وهو حصن فقاتلوه ثم طلبوا الامان فأمنهم وصالحهم ثم غزا قزوين فلما بلغ أهاما الحبر أرسلوا الى الديلم يطلبون النصرة فوعدوهم ووصل المسلمون اليهم نفرجوا لقتالهم والديلم وقوف على الحبل لا يمدون بدا فلما رأى ذلك أهل قزوين طلبوا الصاح على صلح أبهر ثم غزا البراء الديلم حتى أدوا اليه الاتاوة وغزا جيلان والطيلسان وقتح زنجان.عنوة ولمسا ولى اوليد بن عقبة الكوفة غزا أيضاً الديلم وجيسلان وموقان والبير والطيلسان ثم الصرف ث ذكر فتح الرى )

نعيا طالبا الصلح ومسالما له ومخال الملك الرى وهو سياوخش بن مهران بن بهرام فاستمد ملك الرى أهل دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان فامدوه خوفا من المسلمين فالتقوا مع المسلمين في سفح جبل الرى الى جنب مدينتها فاقتتلوا به وكان الزيني قال لنميم ان القوم كثير وأنت في قلة فابعث معى خيلا أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشمرون به و فاهدهم أنت فانهم اذا خرجنا عليهم لم يشتدوا لك فبعث معه نعيم خيلا من الليل عايهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخاهم الزيني المدينة ولا يشعر القوم وبيتهم نعيم بيانا فشغلهم عن مدينتهم فاقتلوا وصبروا حتى سمعوا التكبير من و رائهم فانهزموا فقتلوا مقتلة عظيمة واقاء الله على المسلمين بالرى نحوا ممافي المدائن وصالحه الزيني على الرى ومرزبة غليهم نعيم وراسله المصمغان في الصلح على شئ يفتدى به منه على دنباوند فاجابه الى ذلك وقيل أن فتح الرى كان سنة احدى وعشرين

## ( ذکر فتح قومس وجرجان وطبر-تان 🤇

لما أرسل نعيم الى عمر بالبشارة واخماس الرى كتب اليه عمر يأمره بارسال أخيه سويد ابن مقرن ومعه هند بنعمر والجملي وغيره الى قومس فسار سويد نحو قومس فلم يقم له أحد فأخذها سلما وعسكر بها وكاتبه الذين لجؤا الى طبرستان منهم وأهل المفاوز فاجابهم الى الصلح والحزية ثم سار الى جرجان فعسكر بها فكاتبوه وصالحوه على الحزية وقبل ان ذلك كان سنة ثلاثين في خلافة عنهان رضى الله عنه

# ﴿ ذَكُرُ فَتُحَ طَرَابُلُسُ الْفَرْبُ وَبُرْقَةً ﴾

في سنة الذين وعشر بن سار عمرو بن العاص من مصر الى برقة فصالحه أهاما على الجزية ثم سار الى طرابلس النوب فحاصرها شهرا الم يظفر بها وكانقد نزل شرقيها فحرج رجل من المسلمين من بنى مدلج يتصيدفي سبعة نفر وساكوا غربى المدينة فلما رجعوا اشتد عليهم الحو فأخذوا على جنب البحر ولم يكن السور متصلا بالبحر والبلد فدخلوا المدينة من دلك الجانب وكبروا فلما سمع الروم التكبير في البلد ظنوا ان المسلمين دخلوها فلم يكن لهم ملجاً الاسفتهم ونظر عمرو ومن معه فرأى السسيوف في المدينة وسمعوا الصياح فاقبل أجيشه حتى دخل عليهم البلد نام يفات من الروم الا القليل بما حتف مهم في مراكبهم وكان أهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس فلما امتتم عليه فتح طرابلس أمنوا واطمأنوا فلما فتحت طرابلس سير عمرو جندا الى سبرة فصبحوها وقد فتح أهلها الباب والحرجوا مواشيهم لتسرح الانهم لم يكن بلنهم خسبر فتح طرابلس فوقع المسلمون

عليهم ودخلوا الحصن مكابرة وغنموا مافيه وعادوا الى عمرو ثم عاد عمرو الى برقة وقد الجتمع بها قوم من البربر فصالحوه على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا ان يبيعوا من أرادوا من أولادهم في جزيهم

لما افتتح نعم الرى بعث سماك بن خرشة الانصارى وليس بأبى دجانة بمدا لبكيربن عبدالله بأدربيجان وكان بكير قد سار اليها بأمر عمر رضى الله عنه قامر عمر نعياان يمد بكيرا بسماك بن خرشة وكان بكير حين بعث اليها سار حتى اذا طلع بجبال جرميدان طلع عليهم اسفنديار بن فرخزاد فاقتلوا فالهزم الفرس وأخذ بكير اسفنديار أسيرا فقال له اسفنديار الصلح أحب اليك أم الحرب فقال بل الصلح فقال المسكني عندك فان أهل اذربيجان ان لم أصالح عليهم أو أجئ اليهم لم يقوموا لك وجلوا الى الحيال التي حولها ومن كان على التحصن تحصن فأمسكه عنده وصارت البلاد اليه الاماكان من حصن وقدم عليه ساك بن خرشة ممدا واسفنديار في أمان وقد افتتح مايليه وافتتح عتبة بن فرقد مايليه وكتب بكيرالى عمر بستأذنه في النقدم فأذن له ان يتقدم نحو الباب وان يستخلف على ماافتتحه فاستخلف عليه عندة بن فرقد فافر عتبة سماك بن خرشة على عمل بكير الذي كان افتتحه وجمع عمر عليه عتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاد قصد طريق عتبة وأقام به في عسكره اذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاد قصد طريق عتبة وأقام به في عسكره حتى قدم عتبة فاقتلوا فانهزم بهرام فلما بلغ خبره اسفنديار وهو في الاسر عند بكيرقال الآن من الصاح وطفئت الحرب فصالحه وأجاب الى ذلك أهل اذربيجان كلهم وعادت اذربيجان علم بكير وطفئت الحرب فصالحه وأجاب الى ذلك أهل اذربيجان كلهم وعادت اذربيجان الملم وعادت اذربيجان المهم وعادت اذربيجان المالم وكتب بذلك بكير وعتبة الى عمر وبعنا بمسا هما

مَا ذَكُمْ فَتَحَ البَابِ فَيْهِ عَمَا

الباب مدينة عظيمة بناها كسرى فني هذه السنداعي سنة اثنتين وعشرين أمم عمروضي الله عنه سراقة بن عمرو وكان يدعي ذاالنور بالمسير الى الباب وجبل على مقدمته عبد الرحمن بن ريعة الباهلي وكان له صحبة وكان أيضا بدعي ذاالنور وجعل على أحد مجنبتيه حذيفة بن سعيد الغفارى وعلى الاخرى بكير بن عبداللة اللبثي وكان بكيرسيقه الى الباب وجعل على المقاسم سلمان ابن ريعة الباهلي فسار سراقة فلما خرج من اذربيجان قدم بكير الى الباب وكان الملك بها يومئذ شهريار وهو من ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل واغزى الشام بهم فلما أطل عبد الرحن بن ريعة على الباب كاتبه شهريار واستأمنه على ان يأتبه ففعل فأناه فقال اني بازاء عدوكلب واعقل ان يونهم على ذي الحدب والعقل ان يعينهم على ذي

الحسب ولست من الفتح ولا الارمن في شئ وانكم قد غلبتم على بلادى وامتى فانا منكم ويذى مع ايديكم وجزيتى الكم والنصرلكم والقيام بما تحبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم فسيره عبد الرحمن الى سراقة فلقيه بمثل ذلك فاجابه بقيول ذلك منه تم قال لهسراقة لابد من الحزية ممن يقيم ولا يحارب العدو فأجابه الى ذلك وكتب سراقة في ذلك الى عمر فأجازه عمر واستحسنه

ﷺ ذکر فتح موقان ﷺ

نا فرغ سراقة من الباب أرسل بكير بن عبدالة وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن اسيد وسلمان ابن ربيعة الى أهل تلك الحبال المحيطة بارمينية فوجه بكيرا الى موقان وحبيب الى تفايس وحذيفة الى جبال اللان وسلمان الى الوجه الآخر وكتب سراقة الى عمر بفتح الباب وبرسال هؤلاء النفر الى الحبات المذكورة فأتى عمر أمر لم يظن ان يستم له بغير مؤنة لانه فرج عظيم وجند عظيم فلما استوثقوا واستحلوا الاسلام مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتح أحد من أولئك القواد الا بكير فانه فض أهل موقان ثم تراجعوا على الحزية عن كل علم دينار ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغز والترك

#### ﴿ ذَكُو غَرُوهُ التَّرَكُ ؛

لما أمر عبد الرحمن بن ربيعة بعزو النزلة وكانوا في بلتجر بأقصى ولاية البياب وهم أمم كنيرة فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب فقال له شهريار ماتريد ان تصنع قال أريد غزو النزلة في بلنجر قال فالنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب قال عبد الرحمن كنا لانرضى حتى نغزوهم في ديرهم وبلة أن معنا أقواما أورأذن لهم أميرنا في الامعان لبلغت بهم بروم قل وماهم قل أقو م صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الامر لهم دائم ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتو عن حلهم فغز المنجر غزاة في زمن عمر فقالواما جتراً عليا الاومعه الملائكة تشعهم من الموت فهر بوا منه وتحصدوا فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البيضاء على رأس ماتي فرسخ من بالمجر وعادوا ولا يقتل منهم أحدثم غزاهم أبام عثمان بن عفان بن عفان غزوات فظفر كاكن يظفر حتى تبدل أهل الكوفة وظهر فيهم الاحتلال فغزا عبدالرحمن غزوات فظفر كاكن يظفر حتى تبدل أهل الكوفة وظهر فيهم الاحتلال فغزا عبدالرحمن ابن ربيعة بعد ذلك النزلة فتذامرت عليه واجتمعوا في الفيافي فرمي رجل منهم وجلا من السمين على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه فخرجوا عليه عند ذلك فاقتلوا واشتد قتالهم السمين على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه نفرجوا عليه عند ذلك فاقتلوا واشتد قتالهم

ونادى مناد من الحوصبرا عبد الرحمن وموعدكم الحبنة فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف أصحابه وأخذ الراية أخوه ساءان بن ربيعة فقاتل بهاونادى مناد من الحجو صبرا آل سلمان فقال سلمان أو ترى جزعا وخرج سلمان بالناس ومعه أبو هريرة الدوسى على جيسلان فقطعوها الى جرجان ولم يمنهم ذلك من انجاء حسسد عبد الرحمن فهم يستسقون به الى الآن

## ﴿ ذَكُرُ فَتُحَ خُرَاسَانَ ﴾

كان فتح خراسان في سنة ثلاث وعشرين على الصحيح وسبب ذلك أن يزدجود سارالي الرى بعد هزيمة أهل جلولا وانهمي اليها وعليها ابان جاذويه فوثب على يزدجرد فاخذه فقال يزدجرد باابان تندرتي قال لا ولكن قد تركت ملكك نصار في يد غيرك فاحست ان اكتتب ماكان لى من شئ وأخذ خاتم يزدجرد واكتتب كاكا يكل ماأعجيه ثم ختم عليها ورد الخاتم الى يزدجرد فسار يزدجرد من الرى الى اصبهان ثم منهـــا الى كرمان والنار التي يعبدونها معهم ثم قصد خراسان فأتى مرو فنزلها ونني للنار بيتا واطمأن وأمن من ان يؤتى وان له من بقي من الاعاجم وكاتب الهرمنان وأنار أهل فارس فتكثو اواثار أ اهل الحيال والفيرزان فتكشوا فاذن عمر للمسلمين فدخلوا بلاد الفرس وكتب اللاحنف ابن تيس بالمسر الى خراسان وكان قبل ذلك قد عقد له لواءعليها مع الالوية التي عقدها إ فسار بجيش كثيف فدخايها من الطبسين فافتتح هراة عنوةواستخلف علمها صحار بنفلان، العمدي ثم سار نحو مرو الشاهجان فارسل الى نسابور مطرف بن عسمد الله بن الشخير أوالي سرخس الحارث بنحسان فلما دنا الاحنف من مرو الشاهحان خرج منهايزدجرد [الي مرو الروذ حتى نزلهما ونزل الاحنف مرو الشاهحان وكتب يزدجود وهو بمروا [الرود الى خاقان والى ملك الصند والى ملك الصين يستمدهم وخرج الاحنف من مرو الشاهيجان واستخاف عديها حارثة بن النعمان الباهلي يعد مالحقت به أمداد الكوفة وسار أنحو مروالروذ فلما سمع يزدجرد سار عنها الي إلخ ونزل الاحنف مرو الروذ وقدم أهل إالكوفة الى يزدجرد والبعيم الاحنف فالتق آهل الكوفة ويزدجرد بيلخ والهزم يزدجرد وعبر النهر ولحق الاحنف بأهل الكوفة وقد فتح الله عليهم فبلخ من فتوحيم وتتابع أهل خراسان فمنهم من هرب ومنهم من شد على الصلح فما بين نيسابور الى طخار ــتان أوعمد الاحنف الى مرو الروذ واستخلف على طخارستان ربعي بن عامروكت الاحنف الى عمر بالفتح فقال عمر وددت أن بيننا وبينها بحرا من لار فقال على ولم يامير المؤمنين

أقال لان أهلها ينتقضون منها ثلاث مرات فيحتاجون في النالئة فكان ذلك باعلها أحب الى من أن يكون بالمسلمين وكتب عمر إلى الاحنف أن يقتصر على مادون النهر ولا بجوزه| ولما عبر يزدجرد النهر مهزوما أنجده خاقان من الترك وأهمل فرغانة والصغد فرجع يزدجرد وخاقان الى خراسان فنزل بلخ ورجع أهل الكوفة الى الاحنف بمرو الروذ ونزل المنسركون عليه بمرو أيضاً وكان الاحنف لمسا بلغه خبر عبور يزدجرد وخاقان النهر اليه خرج ليلا يستمع هـــل يسمع برآى ينتفع به فمر برجاين ينقيان علفا وأحدهما يقول لصاحبه لو أسندنا الامعر الى هذا الحيل فكان النهر بيتنا وبنن عدونا خندقا وكان الحيل في ظهورنا فلا يآنون من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت ان ينصرنا الله عليهم فرجع فلما أصبح حجم الناسورحل بهم الى سفح الحبِل وكان معه من أهل البصرةعشرة آلاف ومن أهل الكوفة نحو منهم وأتبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا يغادوتهمالقتال ويراوحونهم وفي الليل يتنحون عنهم فخرج الاحتف ايلة طليعة لاصحابه حتى اذا كان أقريبا من عسكر خاقان وقف فلما كان في وجه الصيح خرج فارس الترك بطوقه فضرب يطبه ثم وقف قريبا من العسكر موقفا يقفه مئله فحمل عليــه الاحنف فتقاتلا فطعنه الاحنف فقتله وأخذ طوق التركي ووقف فخرج آخر من النزك ففعل مثل فعل صاحبه إ فحمل عليه الاحنف فتقاتلا فطعنه فقتله وأخــذ طوقه ووقف ثم خرج الثالث من النرك ا ففعل مثمال فعل الرجابن فحمل علمه الاحنف فقتله ثم الصرف الاحنف الي عسكره وكانت عادة الترك أنهم لايخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهماً كفاءكامم يضرب بطله | مقتولين فقام خاقان ونطير فقال قد طال مقامنا وأصعب فرساننا مالنا في قتال هؤلاء القوم خير فرجعوا وارتفع انتهار للمسمينوم يروا منهم أحدا وأتاهم الخبربالصراف خاقان والترك الى الخروقدكان يزدجرد ترك خاقان مقابل المسلمين بمرو الرود والصرف إلى مروا الشاهجان فتحص حرثة بن النعمان ومن معه فحصرهم واستخرج يزدجرد خزائنه من موضهما وخقان مقيم ببابح فلما حممع يزدجرد خزائته وكات كبيرة عظيمة وأرادان يلحق ُ مِحاقان قال له أهل فارس أي شيَّ تريد ان تصنع قال أريد اللحاق بخاقان فا كون معه أو أ إبالصين قلوا ان هذا رأى سوء ارجع بنا الى هؤلاء القوم فنصالحهم فآنهم أوفياؤهم أهل دين وان عدوا يلينا في ملادنا أحب الينا تملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهـــم ولا | كدرى ماوقاؤهم فأبى علمهم فقالوا دع خزاتنا تردها الي بلادنا ومن يلينا لاتخرجها من

بلادنا فابى فاعتزلوه وقاتلوه وأخسذوا الحزائن واستولوا عايها وانهزم منهم ولحق بخاقان وعبر ائتهر من باخ الى فرغانة وأقام يزدجرد ببلد النزك فلم يزل مقبأ بهـــا زمن عمر كله ا في ان كفر أهـــل خراسان زمن عثمان وكان يكاتبهم ويكاتبونه وسيرد ذكر ذلك في مؤضعه ثم أقبل أهل فارس بعد رحيل يزدجرد على الاحنف فصالحوه ودفعوا اليه تلك الخزائن والاموال وتراجعوا الى بلداتهم وأموالهم على أفضل ماكانوا عليه زمنالاكاسرة واغتبطوا بملك المسلمين وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم القادسية وسار الاحنف الى بلنخ فنزلها بمدعبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة فيكورها الاربع ثم رجبع الى مرو الروذ فنزلهـــا وكتب بفتح خاقان ويزدجرد الى عمر ولمـــاعبر خاقان ويزدجرد التهر لقوا رسول يزدجرد الذي أرســله الى ملك الصين فاخبرهما أن ملك الصين قال له صف لى هؤلاء القوم الذين أخرجوكممن بلادكهفائي أراك نذكر قلة منهم وكثرةمنكم ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل منكم مع كنرتكم الايخير فيهم وشر فيكم فقلت سلني عمىا أحببت فقال أيوفون بالمهد قلت نعم قال وما يقولون لكم قبل القتال قلت يدعوننا الى واحدة من ثلاث اما دينهم فان أجبنا أجرونا مجراهم أو الجزية والمنعة أو المنابذة قال فكيف طاعتهم أمراءهم قلت أطوع قوم وأرشدهم قال فمسا يحلون وما يحرمون فأخبرته قال هل يحلون ماحرم علمهم أو يحرمون ماحلل لهم قلت لاقال ان هؤلاء القوم لايزالون على ظفر حتى يجلوا حرامهم ويحرموا حلالهم ثم قال اخبرنى عن لباسهم فاخـــبرته وعن مطاياهم فقلت الخيل العراب ووصفتها له قال ىعمت الحصون ووصفت له الابل وبروكها وقيامها بجملها فقال هذه صفة دواب طوال الاعناق وكتب معه الى يزدجرد آنه لم يمنعني ان ابعث اليك بجند أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بَايْحِق على ّ ولكن هؤلاء القومالذين وصنهم لى رسولك لو يحاولون الحيال لهدوها ولو خلا لهم سربهم أزالونى ماداموا على وصفهم فسالهم وارض منهم بالمسالمة ولا تهيجهم مالم يهيجوك فاقام يزدجرد بفرغانة ومعه آل كسرى إلهد من خاقان ولمساوصل خبرالفتح الى عمربن الحطاب حجمع الناسوخطبهم وقرأ عليهم كتاب الفتح وحمد الله تعالى في خطبته على انجاز وعده ثم قال ألا وان ملك المجوسية قد هلك فلېس يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم ألا وان الله أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غسيركم فانى إلاأخاف على هذه الامة أن تؤتى ألا من قلكم ﷺ ذکر فتح شهرزور والصامغان ہے۔

استعمل عمر رضى ألله عنه عزرة بن تيس على حلوان فحاول عزرة فتح شهر زور فلم يقدر عليها فنزاها عتبة بن فرقد ففتحها بعد فتال على مثل صلح حلوان فكانت الدقارب تصيب الرجل من المسلمين فيموت وصالح أهل الصامغان وداراباذ على الحزية والحراج وقتل خلقا كثيرا من الاكراد وكثب الى عمر أن فتوحى قد بلغ اذربيجان فولاه اياها وولى هرثمة بن عرفجة الموصل ولم تزل شهرزو ر وأعمالها مضمومة الى الموصل حتى أفردت عنها آخر خلافة الرشيد

- ﴿ يَ دَكُرُ غَرُو مَعَاوِيةً بِلادِ الرَّوْمِ إِنَّهِ -

في هذه السنة اعنى سنة اثنتين وعشرين غزا معاوية بلاد الروم ودخلها في عشرة آلاف من المسلمين فأثخن فيهم وغنم ورجع سالمسا

## ( ذكر الحبر عن فتح توج )

لما خرج أهل البصرة الذين توجهوا الى فارس أمراء عليها وكان فيهم سارية بن زنيم الكنائى فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه كل أمير الى الجهماالق أمر عديها وباغ ذلك أهل فارس انمرقوا الى بلداتهم كالفترق المسلمون فكانت تلك هزيمهم وتشتمت أمورهم فقصد بجاشع بن مسعود السلمى سابور واردشير فالتى هو والفرس بتوج فقتلوا ماشاء الله ثم المزم الفرس وقتام المسلمون كيف شاؤاكل فتلة وغلموا مافي عسكرهم وحصروا توح فاقتحوها وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغلموا مافيها وكان ذلك افتتاح سنة ثلاث وعشرين وهذه توج الاخيرة والاولى هي التي استقدمتها جنود العلاء بن المضرمي أيه طاوس ثم دعو الى الجزية فرجعوا وأقروا بها وأرسل مجاشع بن مسعود الملهي وبشرة والاهماس لى عمر رضى لمة عنه الله يابشرة والاهماس لى عمر رضى لمة عنه

#### ذكر فتح اصفحر وجور وعيرهما ﴾

في سنة تمارت وعسرين قصد عبّن بن أبى لدص انتفق اصطخر وكان عمر رضى الله عنه عقد له و ، صطحر لما عقد لاوية لمن أذن لهم في الانسياح الى بلاد فارس فالتق عبّن هو وأهل صفحر لمجور فونشو و نهزم المرس وفتح المسلمون جور ثم اصطخر وقتسلو مشاء لله ثم فر منهم من فر فدعهم عبّن الى الجزية والذمة فجابه الهربذ الها فتراجعوا وكان عبّن قد هجع المخترث لم هزمهم فبعث بخسمها الى عمر وقدم الباقي في الناس وفتح عبّن كيزرون والنويندجن وغلب على أوضها وفتح هو وأبو موسى مدينة عبراز وارجن وفتح ها يزعى طزية و خراج وقصد عبّان أيضاً جنابا فقتحها ولقيه جمع

القرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها ثم ان شهرك خلع الطاعة في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان فوجه اليه عثمان بن أبى العاص ابنه وأنته الامداد من البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمر وشبل بن معبد فالتقوا بارض فارس فقال شهرك لا يه وهما في المعركة و بينهما وبين قرية شهرك ثلاثة فراسخ و تسمى القرية أيضاً شهرك بابنى أبن يكون غداؤنا ههنا أم بشهرك قال له يأبت ان تركونا فلا يكون غداؤنا ههنا ولا بشهرك ولا يكون الا في المنزل وما أراهم يتركوننا في فرغا من كلامهما حتى شب المسلمون الحرب فاقتلوا قتالا شديدا وقتل شهرك وابنه وخلق كثير والذى قتل شهرك الحكم بن أبى العاص أخو عثمان وقيل قتله سوار بن همام العبدى حمل عليه فطعنه فقتله وحمل ابن شهرك على سوار فقتله وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح عليها ملكها ازرنبان وكان في جيوس المسلمين أبو صفرة والد المهلب قيل ان عبد الله بن معمر أمير الامداد التي جاءت لهذا الحيش من البصرة بلغه ان ارزنبان يريد الغدربه فقال له أحب ان انتخذ لاصحابي طعاما و تذبح لهم يقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي تليني فاني أحب ان انمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم وتجعل عظامها في الجفنة التي تليني فاني أحب ان انمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم قدمة والدى لايكسر الا بالفؤس فيكسره بيده ويأخذ مخه وكان من أشد الناس فقام ارزنبان وقبل قدمه وقال هذا مقام العائذ بك وأعطاه عيدا

# ﴿ ذَكُرُ فَتُحَ فَسَاوِدَارُ الْجُرِدُ ﴾

قد تقدم ان عمر رضى الله عنه لما عقد ألوية لمن أذن لهم في الانسياح في بلاد فارس عقد الواء لسارية بن زنم الكنابى على فساودارابجرد في سنة ثلاث وعشر ين فسار حتى انهى اليم فنزل عليم وحاصرهم ماشاء الله ثمانهم استمدوا وتجمعوا وتجمعت اليهم أكرادفارس فدهم المسلمين أمر عظيم وجمع كثير وأناههم الفرس من كل جانب فرأى عمر فيا يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهار فنادى من الغد الصلاة جامعة حتى اذا كان في الساعة التي رأى فيها مارأى خرج اليهم وكان ابن زنيم والمسلمون بصحراء ان أقاموا فيها أحيط بهم وان استندوا الى جبل خلفهم لم يؤتوا الا من وجه واحد فقام عمر على المنبر فقال يأبيها الناس انى رأيت هذين الجمعين وأخبر بحالهما وصاح عمر وهو يخطب على المنارية بن زنيم الحبل ياسارية الحبل غم أقبل على الناس فقال ان بلة جنودا ولعل بعضها يأسارية ومن معه الصوت فلجؤا الى الحبل ثم قاتلوهم فهزمهم الله تعالى ان تبلغهم فسمع سارية ومن معه الصوت فلجؤا الى الحبل ثم قاتلوهم فهزمهم الله تعالى كذا في الكامل لابن الاثير وهذه القصة رواها كثير من أئمة الحديث بأسانيد صحيحة منهم البيهتي وأبو نعيم وابن مردويه واللالكاى وابن الاعرابي والخطب بألفاظ متعددة أ

إوالمعاني متقارية فمتها رواية لابن عمر قال وجه عمر جيشا ورأس علمهم رجبلا يدعى سارية قبنها عمر يخطب جعل ينادي ياسارية الجبل ثلاثًا ثم قدم رسول الحيش فسأله عمر فقال ياأمىر المؤمنين هزمنا فمينا نحن كذلك اذ سمعنا صوتا ينادي بإسارية الجبسل ثلاثاً فاسندنا ظهورنا الى الحجل فهزمهم أللة تعالى فان قيل لعمر انك تصيح بذلك وذلكالحيل الذى كان سارية عتـــده بنهاوند من أرض العجم وفي رواية لابن عمر أيضاً كان عمر إيخطب يوم الجُمعة فعرضه في خطيَّه أن قال ياسارية الحبيل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الثاس بعضهم لعض فقال لهم على رضي الله عنه ليخرجن نمــا قال فلما فرغ سألو دفقال وقع في خلدًى ان المشركين هزموا اخواننا وانهم يمرون بجبل فان عدلوا اليه قابلوا من أوجه واحدوان جازوا هلكوا فخرج مني ما تزعمون انكم سمعتموه فجاء البشير بعد شهر ا وَفَدَكُو أَنَّهُم سَمَعُوا صُوتَ عَمَرٌ فِي ذَلَكَ اليَّوْمُ قَالَ فَعَدَلْنَا الَّيُّ الْحِيلُ فَفتح الله علينا وفي أ رواية عن عمرو بن الحارث قال بننا عمر يخطب يوم الجُمسة اذ ترك الحطلة فقال ياسارية الحيل مرتين أو الأنائم أقبل عبي خصبته فقال بعض الحاضرين لقد جن آنه لمجنون فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يطمئن البه فقال انك لتجعل لهم على نفسك مقالا بهنا ﴿ أَنتَ تَخْطُكُ 'ذَ أَنتَ تَصِيحِ بِسَارِيةَ الْحَبِلُ أَي شِيٌّ هَذَا قَالَ أَنَّ وَاللَّهُ مَامَلَكَ ذَلك رأيتهم يَّقَاتُلُونَ عَنْدَ حَبِّلَ يُؤْتُونَ مَنَ مِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ حَلَقْهِمْ فَلَمْ أَمْلُكُ أَنْ قَلْتَ يأسارية الحِيل ُ للحقو' ولحمل فلشو الى ان جه رسول سارية بكتابه وفيه أن القوم لقونًا يوم الجمـــة أ وفقاتناهم حتى أذا حضرت لجمعة سمعنا منادبر ينادي ياسارية الحبل مرتهن فلحقتا بالحمل فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله ونتايم فقال أولئك ألذين طشوا عليه دعرا هذا الرجل فأنه مصنوع له أتهمي وأصاب السلمون في مغانمهم مع سارية سفطا فيه جوهر فاستوهبه منهم سارية وبعث به الى عمر فقدم ارسول على عمر وهو يطعم الطعام فامره فجلس واكن فلما الصرف عمر تبعه الرسول فظنه عمر آنه لم يشبع فامره فدخل بيته فلما جلس أتى عمر بفدائه خبز وزيت وملح حريش فأكلا فلما فرغا قال الرجل أنارسول سارية يأمير المؤمنين قال مرحاً وأهارٌ ثم أداء حتى مس ركته وسأله عن المسامين فأخبره بقصة السفط فنظر اليه وصاحبه لاولاكرامة حقيقدم على ذلك الحيند فيقسمه بينهم فطرده أ فقال يامير المؤمنين في قد انضيت عمبي واستقرضت في حائرتي فأعطني مااتباغ به فما زال به حتى أبدله بعيرٌ من 'بل الصدَّنَّة وجعل بعيره في ابل الصدَّنَّة ورجع الرسول منصوباعليه | محروما وسأل أهل المدينة 'لرسول هل سمعو شيُّ يوم الوقعة قال بعم سمعنا ياسارية الحبيل|

الحنيل وقدكدنا تهلك فلمجأنا اليه ففتح الله علينا

حیثی ذکر فتح کرمان کے..

كان سهيل بن عدى قد عقد له عمرلواء على كرمان مع الالوية التي عقدها فأمره في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وعشربن بالمسير الى كرمان فسار ولحقه عبدالله بن عبدالله السير وحشد لهم أهمل كرمان واستعانوا عليهم بالققص فاقتتلوا في أدانى أرضهم ففض الله تمالى المشركين وأخذ المسلمون عليهم الطريق وقتل النسير من عرو العجلى مرزباتها فدخل النسير من قبل طريق القرى اليوم الى جيرفت وعبد الله بن عبدالله من مفازة سبر فأصابوا ماأرادوا من يعير أو شاة فقوموا الابل والغنم فتحاصوها بالاتحان لعظم البخت على العرب وكرهوا ان يزيدوا وكتبوا الى عمر بذلك فاجابهم اذا رأيتم ان في البخت فضلا فزيدوا حكم سجستان يَهم الله عليه المرب

كان عاصم بن عمرو قد عقد له عمر لواء على سجستان معالالوية التى عقدها فامر وفي هذه لسنة بالمسير اليها فسار ولحقه عبد الله بن عمير فاستقبابهم أهلها فالتقوا هم وأهل سجستان في أدانى أرضهم فهزمهم المسلمون ثم البعوهم حتى حصروهم بزرنج ومخرواأرض سجستان ثم انهم طلبوا الصلح على زرنج وما احتازوا من الارضين فاعطوا وكانوا قد اشترطوا في صلحهم ان فداندها حمى فكان المسلمون يتجنبونها خشية ان يصيبوا منها شيأ فيخفروا تهم أهل سجستان على الحراج وكانت سجستان أعطم من خراسان وأبعد فروحا يقاتلون لتندهار والترك وأنما كنيرة

# ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ مَكُرَانَ بِضَمَ المَمِّ وَحَكُونَالَكُافَ ﴾

كان الحكم بن عمرو التغلبي قد عقد له عمر لواء على مكران مع الالوية التي عقدها فاسره أي هذه السنة بالمسير اليها فسار حتى انتهى اليها ولحقه شهاب بن المخارق وسهيل بن عدى وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فانتهوا الى دو بن النهر وأهسل مكران على شاطئه فاستمد ملكم ملك السند فامده بجيش كثيف فالتقوا مع المسلمين فانهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة والبعهم المسلمون يقتلونهم أياما حتى انهوا الى النهر ورجع المسلمون الى مكران فقال عربالفتح وبعث اليه بالاحماس مع صحار العبدى فلماقدم المدينة سأله عمر عن مكران فقال يأمير المؤمنين هي أرض سهلها جبل وماؤها وشل وتحرها دقل وعدوها بطل وخيرها قليل وشرها طويل والكثير فيها قليل والقليل فيهاضا له وماوراءها شرمها فقال أسجاع أنت أم مخبر المواللة المينزوها حيش لى أبدا وكتب الى سهيل والحكم

ابن عمرو ان لايجوزن مكران أحد من جنودهما وأمرهما ببيع الفيلة التىغنمها المسلمون ببلاد الاسلام وقدم أثمانها على الغانمين

# ( ذكر فتح بيروذ والاهواز )

لما فصلت الحيول الى الكور اجتمع بيروذ جمع عظيم من الاكراد وغيرهم وكان عمر قد عهد الى أبي موسى ان يسير الى أقصى ذمة البصرة حتى لايؤتى المسلمون من خلفهم وخنى ان يهلك بعض جنوده أو يخلفوا فى أعقابهم فاجتمع الاكراد ببير وذ وأبطأ أبو موسى حتى تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيروذ فالتقوا في رمضان بين تهر تيرى ومناذر فقام المهاجر بن زياد وقد يحنط واستقبل القوم وعزم أبو موسى على الناس فافطروا وتقدم المهاجر وقاتل فتالا شديدا حتى قتل ووهن الله المشركين حتى تحصنوا في قلة وذلة واشتد حزع الربيع بن زياد على أخيه المهاجر وعظم عليه فقده فرق له ابو موسى فاستخلفه عليهم في جند وخرج أبو موسى حتى بلغ اصبهان واجتمع بها بالمسلمين الذين يحاصرون عليم في جند وخرج أبو موسى الى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثى بيروذ من حيا فلما فتحت رجع أبو موسى الى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثى بيروذ من الهرتيرى وغنم ما معهم

# ﴿ ذَكَرَ خَبَّرَ سَامَةً بِنَ قَيْسِ الْأَسْجِعِي وَالْأَكْرَادِ ﴾

عشرون ألفا وفي هذه السنةغزا معاوية الروم وفتحءسقلانصلحا الى هنا انتهتالفتوحات التي كانت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهد عمررضي الله عنه لاربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة فكانت خلافته عشر سنين وســـتة أشهر وأربعة أيام وقصة استشهاده مشهورة لاحاجة الى الاطالة بدكرها؛ أخرج أبو يعلى عن عمار ابن ياسر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وســــلم أَنانى حبريل آنفا فقلت ياجبريل حدثني بقضائل عمر بن الحطاب فقال لو حدثتك بفضائل عمر منذلبث نوح في قومه مأنفدت فضائل عمر وأن عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما وربما أن العقول القاصرة تستبعد كثرة هـــذه الفضائل لعمر رضي الله عنه لكن من كان ذا يصيرة ا وأمعن فكره فما خص الله به عمر من الفضائل في نفســـه وفها أجزاه الله على يديه وما| حصل للاسلام وأهله بسببه من كونه أعز الله به الاسلام في ابتدائه ومن كثرة الفتوحات التى فتحها الله على يديه حتى كثر العلم واتسع الاسلام وكثر المسلمون يتضح له انكل خير| وقع لاهل الاسلام منذخلافة عمر رضي الله عنه الى يوم القيامة كله من فضائل عمورضي الله عنه ومن حسناته ويكتب الله له مثل أجورهم وذلك شئ كثير لايمكن ضبطه ولا احصاؤه ولو مكن العبدمنذ لبث نوح في قومه\*وأخرج عبدالله بن الامام آحمد في زوائد| المسند عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى لارجو | لامتي في حبهم لابي بكر وعمرما ارجو لهم في قول لااله الا الله\*وأخرج أبوذر الهروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمرحيث ا كان وهذا مثل ما قال صــلى الله عليه وســلم في حق على رضىالله عنه وأدر الحق معه إ حيث دار فكل من عمر وعلى رضي الله عنهماً كان مع الحق ولهـــذا كان على رضي الله عنه مع الحلفاء الثلاثة قبله في زمن خلافتهم ولم ينازع أحدا منهم لعلمه بأنهم كانوا مع الحق فكان هو معهم فلما جاءت نوبة خـــلافته ونو زع في ذلك قاتل من الزعه فلا يصح ان ينسب اليه ان كوته في زمن الخلفاء الثلاثة كان تقية حمماء الله من المحاباة في دين الله تعالى والله سيحانه وتعالى أعلم

﴿ ذَكُرُ الفَتُوحَاتُ فِي خَلَاقَةً عَبَّهَانَ بِنَ عَمَانَ رَصَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

عانت السِية لعثمان رضي الله علم في أواتل الحرم لمنة أردح وعد بن فسول العبر. ال شعبة عن الكوفة وولاها سند بن آبى وقاص رضى الله عنه عملا بقول عمر رضى الله عنه أوصى الحليفة بعدى ان يستعمل سعدا فانى لم أعزله عن سوء ولا خيانة فكان أول عامل

بعثه عثمان رضى ألله عنه

# ( ذكر خلاف أهل الاسكندرية ﴾

في سنة خمس وعشرين خالف أهل الاسكندرية ونقضوا صلحهم وكان سبب ذلك ان الروم عظم عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا انهــم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعــد خروج الاسكندرية عن ملكهم فكالبوامن كان فيها من الروم ودعوهم الى نقض الصلح فاجابوهم الى ذلك فسار اليه من القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل الحصى فأرسوا بها واتفق معهم من بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت على صلحه فلما بلغ الحبر ألى عمرو بن العاص سار اليهم وسار الروم اليه فالتقوا واقتلوا قتالا شديدا فانهزم الروم وتبعهم المسمون الى ان دخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الحصى وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد أخذوا أموال أهل تلك القرى من وافقهم ومن خالفهم فقالوا لعمرو من وافقهم ومن خالفهم فقالوا لعمرو ابن العاص ان الروم أخذوا دوابنا وأموائنا ولم تخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة فرد أين العاص ان أمواله بعد اقامة البنة وهده عمرو سور الاسكندرية وتركها بغيرسور وفي هذه المسنة بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الرى عزم على نقض المهد فارســل اليهم واصلحهم وغز الديل ثم انصرف

# ﴿ ذَكُرُ صَلَّحَ أَهِلَ وَمَيْلِيَّةً وَافْرَبِيْجَانَ ﴾

في هذه السنة نقضت أهل اذربيجان فامر عَبان رضى الله عنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط ان يغزوهم وكان على الكوفة لان سعد بن أبى وقاص اختصم مع عبد الله بن مسمود فاستحسن عَبان رضى الله عنه ان يعزل سعدا قطع للنزاع فعزله وولاها الوليد فغزاهم الوليد وعلى مقدمته عبد الله بن شبيل الأحمى فاغار على أهل موقان والبير والطيلسان فقتح وغم وسي فطل أهل كور ادر بيجان الصلح فصالحهم على تمامائة ألف درهم أوقبض المال وبث السرايا وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي الى أهل ارمينية في اننى عسر ألفا فسار في ارمينية يقتل ويسى ويانم ثم أنى الحديثة فنزلها فاناه بها كتاب عمان فيه أن معاوية بن أبى سفيان كتب الى يخبرنى ان الروم قد أجلبت على المسلمين في جوع ان معاوية بن أبى سفيان كتب الى يخبرنى ان الروم قد أجلبت على المسلمين في جوع كثيرة وقد رأيت أن يمدهم اخوانهم من أهل الكوفة فابعث اليهم رجلا له نجدة وبأس أن يمده والسلام فقام الوليد

فى الناس وأعلمهم الحال وندبههم مع سلمان بن ربيعة الباهلي فانتدب معه ثمــانية آلاف فضوا حتى دخلوا مع أهل الشام الى أرض الروم فشنوا الغارات على أرض الروم فأصاب الناس ماشاؤا من الغنائم وافتتحوا حصوناً كشرة وقيـــل ان الذي أمد حبب بن مسلمة يسلمان بن ربيعة كان سعيد بن العاص وكان على الكوفة بعد عزل الوليد وكان سببذلك ان عُمَانَ كُتُبِ الى معاوية ان يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمبنية وهي غيرالتي باذربيجان بالعراق فوجهه المها فأتى قالى قلا فحصرها وضيق على من بها فطلبوا الامان على الجلاء أو الحزية فجلا كئير منهم فاحقوا ببلاد الروم وآقام حبيب بها فيمن معهشهرا أثم بلغه ان بطريق أرميناقس وهي البلاد التي صارت بعد بيد أولاد السلطان قلبهارسلان السلجوقي وهي ملاطية وسبيواس واقسراي وقونيه وما والاها من اللاد الي خليج القسطنطينية قد توجه نحوء في ثمـانين ألفا من الروم واسم القس المذكور الموريان فكتب حيب الى معاوية يخبره فكتب معاوية الى عثمان فارسل عثمان الى سعيد بنالعاص| يأمره بالمداد حيب فالمده بسلمان في ستة آلاف واحجع حبب على تبيمت الروم فسمعته امرأته أم عدالله بنت يزيد الكليبة فقالت أين موعدك فقال سرادق الموريان ثم بيتهم فقتل من وقف له ثم أتى السرادق فوجد امرأته قد سبقته اليه فكانت أول امرأة من العرب أضرب علمها حجام سرادق ولمسا انهزمت الروم عاد حيب الى قالى قلائم سار متهاونزل مربالا فأناه يطريق خلاط بكتاب عاض بن غنم بأمان البطريق المذكور فأجرأه علم وحمل اليه البطريق ماعليه من المسال ونزل حياب خلاط ثم سار منها فلقبه صاحب مكس وهي من البسفرجان فقاطعه على بلاده ثمرسار منها الى ازدشاط وهي القرية التي يكون أمنها القرمز الدى يصبغ به فنزل على نهر دبيل وسرح الخيول الىها فحصرهافتحصنأهالها أفتصب علمهم منجنيقا فطلبوا الامان فأجايهم اليه وبث السرايا فبانمت خيله ذات اللجم واتما إ سميت ذات اللحم لأن المسلمين أخذوا لجم حيولهم فكبسهم الروم قبل ان يلجموها ثم ألجموها فقاتلوهم فظفروا بهم ووجه سرية الى سراج طير وبغروند فصالحه بطريقهما على آناوة فقدم عليه بطريق البسفر جان فصالحه على جميع ملاده وآتى السيسجان فحاربه أهلهاأ فهزمهم وغلب على حصوتهم وسار الى جرذان فآناه رسول بطريقها يطلب الصلح فصالحه آ أوسار الى تفليس فصالحه أهايا وهي من جرزان وفتح عدة حصون تجاورها صلحا وسار للمان بن ربيعة الباهلي ألى اران ففتح البلقان صلحا على أن أمنيم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم وأشنرط عايهم الجزية والحراج ثمرأتى سلمان مدينة برذعة فعسكر على

النرثور نهر بينه وبينها نحو فرسخ فقاتله أهاما أياما وشن الغارات في قراها فصالحوه على مثل صلح البيلقان ودخاما ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية ودعا أكراد البلاشجان الى الاسلام فقاتلوه فظفر بهم فاقر بعضهم على الحجزية وأدى بعضهم الصدقة وهم قليل ووجه سرية الى شمكور ففتحوها وسار سلمان الى مجمع ارس والكر ففتحه وصالحه صاحب سكر وغيرها على الاتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الحيال وأهل مسقط والشابران ومدينة الباب وهي غير التي في العراق وهذه بقرب حلب

🏖 ذ کر غزوة معاوية الروم 👺 -

في هذه السنة سنة ٢٥ غزا معاوية الروم فبلغ عمورية وهي المسهاة بروسافوجد الحصون التي بين انطاكية وطرسوس خالية فجمل عندها جماعة كثيرة من أهـــل الشام والجزيرة حتى انصرف من غزاته ثم أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبسى الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك ونـــا خرج هدم الحسون الى انطاكية

- ﴿ ذَكُرُ غَزُوةَ افْرَيْقِيةً ﴾ -

في هذه السنة سبر عمرو بن العاص عبد آللة بن سعد بن أبى سرح الى أطراف افريقيةغازيا بامر عثمان وكان عبــــد الله من جند مصر فعا سار اليها أمده عمرو بالجنود فغنم هو وجنده فعما عاد عبد الله كتب الى عثمان يستأذنه في غزو افريقية فاذن له فيذلك

#### ( ذکر غزوۃ کابل )

في هذه السنة أرسل عثهن رضى الله عنه عبد الله بن عامر الى كابل وهي عمالة سجستان فبلنها في قول فكانت أعظم من خراسان حتى منت معاوية فامتنع أهلها ( ذكر فتح افريقية )

كان ذلك في سنة ست وعندين قد تقدم أنعبد الله بن أبي سرح استأذن عابان رضى الله عنه في غزو افريقية فذن له وقال له ان فتح الله عليسك فلك من النيء خمس الحمس نفلا وأمر عنان عبد الله بن افع بن عبدالقيس وعبد الله بن الحع بن الحارس على جندوسر حهما وأمرهما بالاجهاع مع عبد الله بن أبي سرح على صاحب افريقية فحرجوا حتى قطعوا أرض مصر ووطؤا أرض افريقية وكانوا في جيش كثير عدتهم عشرة آلاف من شحعان المسلمين فساطهم أعلها سي سال يؤدونه ولم يحدموا على دخول افريقية والتوغل فيهالكؤذ المسلمين فساطم أعلها سي عبدالله بن أبي سرح مصر فارسل الى عبان بستأذنه في عزو افريقية والاستكثار من الجوع فاستشار عبان من عنده من الصحابة فاشار أكثرهم بذلك فجهز والاستكثار من الجوع فاستشار عبان من عنده من الصحابة فاشار أكثرهم بذلك فجهز

اليه العساكر من المدينة وفيهم جمــاعة من أعيان الصحاية منهم عبد الله بن عباس وغيره فيمن معه من المسلمين وكانوا بها وساروا الى طرابلس الغرب فنهبوًا من عندهامن الروم وساروا نحو أفريقية وبث السرايا في كل ناحيــة وكان ملكهم اسمه جرجير وملكه من طرابلس الى طنجة وكان هرقل ملك الروم قد ولاه افريقية نهو يحمل الحراج اليــه كل سنة فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهسل البلاد فبلغ عسكره مائة ألف وعشرين آلف فارس والتتي هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة سبيطلة يوموليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فاقاموا هناك يقتتلون كل يوم وراسله عبد الله بن أبي اسرح يدعوء الى الاسلام أو الجزية فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما وانقطع خبر المسلمين عن عثمان فسمير عبد الله بن الزُّ بير في جماعة اليهم ليأتيه بإخبارهم فسار مجدا ووصل اليهم وأقام معهم ولمسا وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين فسأل جرجير عن الخبر فقيل قد أناهم عسكر ففت ذلك في عضده ورأى عبدالله بن الزبير قتال المسلمين كل ليوم من بكرة الى الظهر فاذا أذن الظهر عادكل فريق الى خيامه وشهد القتال من الغد فلم أير ابن أبي سرح ممهم فسأل عنه فقيل آنه سمع منادى جرجير يقول من قتل عبد اللهّبنّ أَبِّي سرح فله مائة أانف دينار وازوجه ابنتي وهو بجاف على حيشالمسلمين ان قتل فحضر عنده عبد الله بن الزبير وقال له تأمر مناديا ينادى من أنانى برأس جرحير نفلتهمائة ألف وزوجته أبنته واستعملته على بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشدمن عبد الله ثم ان عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن أبي سرح ان أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في امداد متصلة وبلادهمي لهم وكحن منقطعون عن المسلمين وبلادهموقد رأيت ان نترك غداجماعة صالحة من ابطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في باقى العسكر الى ان يضحروا ويملوا فاذا رجعوا الى خامهم ورجع المسلمون ركب منكان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم فاحضر حمساعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك قلما كان ااند فعل عيد أ الله ماالفقوا عليه وأقام حميع شحعان المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم مسرحةومضي الباقور فعاطوا الروء الى الطهر قنالا شديدا فلما أدن بالطهر هم الربوء بالاستراف على ﴾ العادة فلم يمكنهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم شم عاد عنهم.هو والمسلمون.فكل من الطائفتين التي سلاحه ووقع تعبا فعند ذلك آخذ عيدالله بن الزبير من كان مســــتريحاً من شجعان المسلمين وقصدالروم فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون وقتل جرجير قتاه عبدالله ابن الزبير وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذت ابنة الملك جرجير سبية وأعطيت لعبد الله بن الزبير مع مائة الف ونازل عبسدالله بن أبى سرح المدينة فحصرها حتى فتحها ورأى فيها من الاموال مالم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألفا ولما فتح عبدالله مدينة سبيطلة بن جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا وسسير عسكرا الى حصن الاجم وقد احتمى به أهدل الملاد فحصره وفتحه بالامان فصالحه أهل افريقية على الني الني النه وخمائة ألف دينار وأرسل الى عمان بالبشارة بشتح افريقية ثم عاد عبدالله بن أبى سرح الى مصر وكان مقامه بافريقية سنة وثلاثة أشهر ومه يقد من المسامين سوى ثلاثة منهم أبو ذؤيب الهذلى الشاعر فدفن هناك

### ﴿ ذَكُو النَّقَاضَ أَفْرِيقِيةً وَفَيْحِهَا ثَانِيةً ﴾

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدى اليه كل ملك من ملوك التصارى الحراج من مصر وافريقية والدلس وغير ذلك فلما صار ملك افريقية للمسلمين أرسل هرقل بعد مدة الى أهلها بطريقا وأمر أن يأحد منهم مثل ماأخذ المسلمون فنزل البطريق في قرطاجنة وجمع التصارى الذين في افريقية وأخبرهم بما أمره الملك فأبوا عليه وقالوا نحن نؤدى ما كان يؤخذ منا وقد كان ينيني له ان يسامحنا لما الله المسلمون منا وكان قدقام بامر افريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم فطرده البطريق بعد فتن كثيرة وتغلب الروم على افريقية فسار ذلك الرجل الى الشام و به معاوية وقد استقر له الامر بعد قتل على رضى الله عنه فوصف له افريقية وطلب ان يرسل معه حيشا فسير ممه معاوية بن خديج السكوني فوصل الى افريقية وهي ار تضطره ومعه عسكر عظم فنزل عند قمونية وأرسل البطريق اليه ثلاثين اله مقاتل فلما سمع بهم معاوية بن خديج سير اليهم حيشا من المسلمين البطريق اليه ثلاثين اله مقاتل فلما سمع بهم معاوية بن خديج سير اليهم حيشا من المسلمين المنطورة الموم فانهزم الروم وحصر حصن جلولا فلم يقدر عليه فانهدم الحص فلكه المسامون وغنموا مافيه ومن السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد الى مصر

#### ﴿ ذَكُرُ غَزُوةَ الْأَنْدُلُسُ ﴾

لمُنَا 'فَتَتَحَتُ 'فَرِيقِيةَ في حَلَافَةَ عَبَّانَ رَضَى الله عنه أَمْرَ عَبَانَ رَضَى الله عنه عبد الله بن الفع بن الحصين وعبد الله بن افع بن عبد القيس ان يسيرا الى الاندلس فأتياها من قبل البحر وكتب عَبَانَ الى من انتدب معهما أَمَا بعد فان القسطنطينية اتمنا تفتح من قبل الاندلس فخرجوا ومعهم البرير ففتح الله على المسلمين فتوحات كثيرة من أراضى افريقية وزاد في سلطان المسلمين مثل افريقية وأما الاندلس فلم تفتح الا في خلافة الوليد بن عبد الملك كما سأتى ان شاء الله

### ﴿ ذَكُرُ غَرُوهُ تَنْسَرِينَ ﴾ ﴿

وفي سنة سبع وعشرين غزا معاوية قنسرين فقتل وسبى وغنم ورجع وفي سنة نممـــان وعشرين كان فتح قبرس علىيد معاوية

سه ذكر فتح قبرس في خلافة عنهان رضى الله عنه غزاها معاوية سنة ٢٨ هوان معه جماعة من الصحابة منهم أبو ذر وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أمر حرام وكان معاوية قد استأذن عمر رضى الله عنه أن يغزو في البحر فلم يأذن له خوفا على المسلمين من ركوب البحر فلما كانت خلافة عنمان رضى الله عنه استأذن وألح عليه فاذن له وقال لاتنتخب الناس ولا تقرع بينهم يل خميرهم فمن احتار الغزو طائقا فاحمله وأعنه ففعل وسار المسلمون من الشام الى قبرس وسار عبد الله بن أبى سرح من مصر فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف ديناركل سنة بعد قتل وسبى كثير في قبرس ويؤدون مثانها لملك الروم وفي هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان الانصارية أفتها بغذيا بجزيرة قبرس فاندقت عنة بها فحسام حبث أفتها بغذيا بجزيرة قبرس فاندقت عنة بها فحسام حبث الخبرها أنها في أول من يغزو في البحر كافي صحيح البخاري

-ﷺ ذکر انتقاض أهل فارس ﷺ*-*

في سنة تسع وعسرين انتقض أهل فارس فسار اليهم عبيد الله بن معمر فاتقوا على باب اصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون وبلغ الخبر عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس وكان على البصرة بعد عزل أبى موسى وكان لعبد الله بن عامر العبد الله بن عامر المعتبة فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس الى فارس فالقوا باصطحر واشتد القتال فانهزم الهرس وقتل منهم مقتلة عظيمة وفتحت اصطخر عتوة وأتى دارا بجرد وقد غدر أهلها ففتحها وسار الى مدينة جور فانتقضت اصطخر فلم يرجع وتمم السير الى جور وحاصرها الى ان فتحها وكان سبب فتحها ان بعض المسلمين قام يصلى ذات لية والى جانبه جراب له فيه خيز ولحم فجاء كل فجره وغدابه حتى دخل المدينة من مدخل لهاخني فلزم انسلمون فله خير ولحم فجاء كل في وقتحوها عتوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد الى اصطخر وفتحها عنوه بعد ان حاصرها والمند القال عليها ورميت المحانيق وقتل بها حلما كثيرا من

# الاعاج وأفنى أكثر أهل البيوتات ووجود الأساورة وكانوا قد لحِؤا اليها ( ذكر غزوة سعيد بن العاص طبرستان )

في سنة ثلاثين غزا سعيد بن العاص طبرستان وكان على الكوفة بعد عزل الوليد بن عقبة وكان أهل طبرستان في خلافة عمر صالحوا سويد بن مقرن على مال بذلوه ثم نقضوا فنزاهم سعيد بن العاص ومعه الحسن والحسين وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة بن البيان وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ابن عامر من البصرة بريد خراسان فسبق سعيدا ونزل نيسابورونزل سعيد قومس وأتى جرجان فصالحوه على مائتى ألف ثم أنى طميسة فقائله أهلها وضرب سعيد يوما وجلا بالسيف على حبل عاتقه نفرج السيف من تحت مرفقه فسألوه الامان فاعطاهم وفتح أيضا بالسيف على حبل عاتقه نفرج السيف من تحت مرفقه فسألوه الامان فاعطاهم وفتح أيضا حذيفة الحدالة في هذه العزوة رأى المية وفي هذه العذوة رأى حذيفة الحدالة المنان فلما رجع أشار على عثمان بجمع القرآن في المصاحف فعل وقصة ذلك مشهورة لاحاجة لذكرها

#### ﴿ ذَكُو غَزُوهُ الصُّوارِي ﴾

في سنة احدى وثلاثين غزا معاوية الصوارى وسبها ان المسلمين لما أصابوا من أهل افريقية وقتلوهم وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله منذكان الاسلام فخرجوا في خسائة مركب أو سبائة وخرج المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بن أبى سفيان وعلى أهل الشام معاوية بن أبى سرح على طريق البحر وكانت الربح على المسلمين لما شاهدوا الروم قارسي المسلمون والروم وسكنت الربح فقال المسلمون الأمان بينناو بينكم فيانوا ليلتهم والمسلمون يقرؤن القرآن ويصلون ويدعون والروم يضر بون بالنواقيس وقربوا من العد سفتهم وقرب المسلمون سفتهم فربطوا بعضها مع بعض واقتلوا بالسيوف والحتاجر وقتل من المسلمين بشركتير وقتل من الروم مالا يحصى وصبر الفريقان صبرا لم يصبروا في موطن قط مثله ثم أنزل الله نصره على المسلمين فالهزم قسطنطين جريحا ولم ينج يصبروا في موطن قط مثله ثم أنزل الله نصره على المسلمين فالهزا عن حاله فاخبرهم فقالوا من الروم الا الشريد وسار قسطنطين الى صقلية فسأله أهلها عن حاله فاخبرهم فقالوا وقتلور وتركوا من ناد معه وأذنوا لهم في المسير الى القدعة طيها من يمنهم ثم أدحلوه الحمام وقتلور وتلور وتركوا من ناد معه وأذنوا لهم في المسير الى القدعة طيها

﴿ ذَ كُرَ مَقْتُلَ يَزْدَجَرِدَ بَنَ شَهْرِيَارَ مَلْكُ الْفُرْسُ ﴾

في سنة احدى وتلاتين كان مقتل يزدجرد واختلف في كيفية فتله اختلافا كثيرا وكان قد

هرب من فارس الى خراسان ولم يزل المسلمون يتبعونه ويقفون أثره من مدينة الى مدينة وهو يهرب ثم بيته جماعة من الترك فقتلوه وقيل نام عند رجل ينقر الارحاء فقتله وقيل غير ذلك وكان ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة وست عشرة في تعب من محاربة العرب اياه وغلظتهم عليه وكان آخر من ملك من آل ازدشير بن بابك وصفا الملك بعد للعرب (ذكر مسر عد الله بن عامر الى خراسان وفتحها )

لمُما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفض أهل خراسان وغدروا فلما افتتح ابنعامر أفارس قام اليه حـمـ بن أوس التمـمـ فقال له أيهـــا الامـر ان الارض ببن يديك ولم يفتح منها الا القايل فسر فان الله ناصرك قال أولم نؤمر بالمسبر وقيل ان الاحتف بن قيسةال له أن عدوك منك هارب ولك هاتب والبلاد وأسعة فسر فان الله ناصرك ومعز دينه فسار الى كرمان واستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمى وله صحبة وأمره بمحاربة أهالها وكانوا قد نكثوا أيضاً واستعمل على سجستان الربيع بن زياد الحارثي وكانوا أيضاً قد نقضوا الصلح وغدروا ثم سار ابن عامر الى نيسابور وجعل على مقدمته الاحنف بن قيس فأتى البسطين وهماحصنان وهما بابا خراسان فصالحه أهلهما على سمائة الف درهم وبعث سرية إلى رسستاق زام من أعمسال نيسابور ففتحه عنوة وفتح باخرز من أعمسال نيسابور أيضاً وفتح جوين من أعمال نيسابور أيضاً ووجه الاسودبن كاثوم العدوى الى بيهق من أعمالها أيضاً فقصد قصته ودخل حيطان البلد من ثلمة كانت فيه ودخلت معه طائفة من المسلمين فاخذ العدو عامهم تلك التلمةفقاتل الاسود حتى قتل هو وطنائعة ممن معه وقام بأمر التاس بمده أخوه ادهم بن كلئوم فظفر وفتح بيهق وكان الاسود يدعو الله ان يحشره في ا بطون السباع والطير فلم يوارء أخوء ودفن من استشهد من أصحابه وافتتح ابن عامر في هذه الغزوة بشت من يسايور وهذه بشت بالشين المعجمة وليست ببست التي بالسين المهملة فان تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابوروافتيح أيضاً خواف واسفراين وارغياز ثم فصد نيسابور بعد مااستولى على اعمـــالها وافتتحها فحصر أهلهاشهرا وكانءلى كل ربع منها مرزبان للفرس يحفظه فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الامارة علىان يدخل المسلمين المدينة فاحيبالى ذلك فادخام ليلا ففتحوا الباب ومحصن مرزباتها الأكبر في حصنها ومعه جماعة وطاب الامان والصلح على جميع نيسابور قصالحه على انف أنف درهم وولى نيسابور قيس بن الهيثم السلمي وسير حيشا الى نساوا بيورد فافتتحوها صلحا إوسير سرية آخرى الى سرخس مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الامان ا

والصلح على أمان مائة رجل فاحبيوا الى ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك وسمى مائةرجل إولم يذكر نفسه فقتله عبدالله ودخل سرخس عنوة وآني مرزبان طوس آلي ابن عامر فصالحه عن طوس على سَمَائة درهم وسير جيشا الى هراة عليهم عبـــد الله بن خازم فبلغ ا مرزبان هراة ذلك فسار الى ابن عامر فصالحه عن هراة وباذغيس وبوشنج وقبل بلسار إ ابن عامر في الحيش الى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزباتها على الف الف درهم ولمنا أغلب أبن عامر على هذه البلاد أرسل الله مرزيان مرو فصالحه على الغر ألف ومائتي الف أدرهم وأرسل أبن عامر حاتم بن النعمان الباهلي الى مرزبامها وكانت مروكامها صلحا الا أقرية منها يقال لها شنج فانها أخذت عنوة ووجه أبن عامر الاحنف بن قيس الى طخارستان. أفمر برستاق يعرف بعد ذلك برستاق الاحنف ويدعى سوانجرد فحصر أهلها فصالحوءعلى المُهانَّة الف درهم فقال الاحنف أصالحكم على ان يدخل رجل منا القصرفيؤذن فيهويقيم فيكم حتى ينصرف فرضوا يذلك ومضى الاحنفالي مروالروذ فقاتله أهلها فقتلهم وهزمهم وحصرهم وكان مرزبانها من أقارب بإذان صاحب البمن فكتب الئ الاحنفآنه دعاني الى الصلح اسلاء باذان فصالحه على سمّائة الف وسير الاحتف سرية فاستولت على رستاق يغ واستاقت منه مواشي ثم صالحه أهلها وجمع له أهل طبخارستان فاحتمع أهل الجوزجان والطانقان والفاريب ومن حولهــم في خلق كثبر فالتقوا واقتتلوا وحمل ملك الصغانيان على لاحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل قتالا شديدا فالهزم المتسركون وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا كيف شاؤا وعاد الى مرو الروذ ولحق بعض العدوبالجوزجان فوجه الهم الاحتف الاقرع بن حابس التميمي في خيل وقال بابني تميم تحابوا وتباذلوا تعدل أأموركم وابدؤا بجهاد بطونكم وفروجكه يصلح لكمدينكم ولاتغلوا يسلم لكم جهادكم فسار الافرع فلقي العدو بالجوزجن فكانت بالسلمين جولة ثم عادوا فهزموا المسركين وفتحوا أالجوز جانعنوة وفتح كاحنف الطالقان صلحاوفتع الفارياب ثم سار الاحنف الي بلخوهي مدينة طخارستان فصالحه أهلها عبى أرجماتة ألف وقيل سبعمائة ألف واستعمل على بلخ أسيد بفتح الهمزة بن المتشمس ثم سار الي خوارزم وهي على نهر جيحون فلم يقدر عليها فاستشار أصحابه فقال له حضين بالضاد المعجمة بن المنذر قال عمرو بن معدىكرب أذا لم تستطع شيأ فدعه ﴿ وَجَاوِزُهُ الَّي مَاتَسْتَطِّيعُ

فعاد الى بايخ وقد قبض أسيد صاحبها ولما تم لابن عامر هذا الفتح قال له الناس مافتح لاحد مافتح عليك فارس وكرمان وسجستان وخراسان فقال لاجرم لاجعلن شكرى لله تعالى على ذلك انأخرج محرما من موقفي هذا فأحرم بعمرة من نيسابور وقدم على عثمان واستخاف على خراسان قيس بن الهيثم فسار قيس بعسد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بالدا منها الا صالحه أهلها وأذعنوا له حتى أنى سمجان فامنذ واعليا فحصرهم حتى فتحها عنوة

# ح﴿ ذَكَرُ فَتَحَكُرُ مَانَ ۖ ﴾

لمسا سار ابن عامر عن صحرمان الى خراسان واستعمل مجاشع بن مسعود السلمى على كرمان أمره ان يفتحها وكان أهامها قد نكثوا وغدروا ففتح هميد عنوة واستبقى أهام وأعطاهم أمانا وبني بها قصرا يعرف بقصر مجاشع وأتى السيرجان وهى مدينة كرمان فاقام عليها أياما يسيرة وأهامها متحصنون وفتحها عنوة فجلا كثير من أهلها عنها وفتح جيرفت عنوة وسار في كرمان فدوخ أهلها وأتى القنص وقد تجمع له خلق كثيرمن الاعاجم الذين جلوا فقاتامهم فظفر بهم وظهر عليهم وهرب كثير من أهسل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران وبعضهم بسجسنان فاقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنى في مواضع منها وأدوا العشر

ﷺ ذکر قتح سجستان وکابل وغیرهما ﷺ۔

قد تقدم ذكر فتح حجستان أيام عمر بن الخطاب ثم ان أهاما نقضوا بعده فلما توجه ابن عامر الى خراسان سير اليهامن كرمان الربيع بن زياد الحارثى فقطع المفازة حتى ألى حصن زالق فأغار على أهله يوم مهر جان وأخذ الدهقان فافدى نفسه بان غرز عنزة وغرهاذها وفضة وصالحه على صلح فارس ثم أتى بلدة يقال لهما كركويه فصالحه أهلما وسار الى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب زرنج فقاتله أهلما وأصيب رجال من المسلمين ثم أنهزم المشركون وقتل منهم مقتلة عظيمة وأتى الربيع ناشروذ فقتحها ثم أتى شروان فغلب عليها وسار منها الى زرنج فنازلها وقاتله أهلما فهزمهم وحصرهم فارسل اليه مرزبانها ليصالحه واستأمنه على نفسه ليحضر عنده فأمنه وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى واتكاً على آخر وأمر أصحابه ففعلوا مشله فلما رآهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على الفوصيف مع كل وصيف جام من ذهب و دخل المسلمون المدينة ثم سار منها وأتى القرية التي بها مربط فرس رسم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم ثم عاد الى زرنج وأقام بها نحو وكان التي بها مربط فرس رسم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم ثم عاد الى زرنج وأقام بها نحو سنة ونصفا وسي فهاأر بعين الف رأس وكان كاتبه الحسن البصرى فاستعمل المربيع سنة ونصفا وسي فهاأر بعين الف رأس وكان كاتبه الحسن البصرى فاستعمل فاسع سنة ونصفا وسي فهاأر بعين الف رأس وكان كاتبه الحسن البصرى فاستعمل ولاية الربيع سنة ونصفا وسي فهاأر بعين الف رأس وكان كاتبه الحسن البصرى فاستعمل

ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حيب بن عبد شمس على سجستان فسار اليها فحصر زرنج فصالحه مرزبانها على الني الف درهم والني وصيف وغلب عبد الرحمن مابين زرنج والكش من ناحية الهند وغلب من ناحية الرخيج على مابينه وبين الداون فلما انتهى الى بلد الداون حصرهم في حبسل الزوز ثم صالحهم ودخل على الزوز وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يده وأخذ الياقوتتين ثم قال نامر زبان دونك الذهب والجوهر وانما أردت ان أعلمك أنه لايضر ولا ينقع وفتح كابل وزابلستان وهى ولاية غزنة ثم عاد الى زرنج فاقام بها ثم استخلف عليها أمير بن احمر اليشكرى وانصرف فاخرج أهلها أمير بن احمر المروا المسرف فاخرج أهلها

- ﴿ غزوة مضيق القسطنطينية ﴿ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي الللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

في سئة اثنتينوثلاثين غزا معاوية بن أبى سفيان،مضيق القسطنطينية فقتل وسبىوغنم ورجع ( ذكر غزوة بلنجر )

لما تتابعت الغزوات على الخزر والترلة تذامروا وقالوا كنا لايقرن بنا أحد حتى جاءت هذه الامة القليلة فصرنا لانقوم لهما فقال بعضهم ان هؤلاء لايموتون وما أصيب منهم أحد في غزوهم وكان المسلمون غزوهم قبل ذلك فلم يقتل منهم أحد فلهذا ظنوا انهم لايموتون فقال بعضهم افلا تجربون فكمنوا لهم في الغياض فمر بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم فتواعد رؤسهم على حربهم ثم اتعدوا يوما وكان عبان قد كتب الى عبد الرحن ابن ربيعة وهو على الباب ان الرعبة قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمين فاتى اختى ان يقتلوا فلم يرجع عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو النجر وكان الترك قد اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا وقتل عبد الرحمن وكان يقال له ذو النون وهو اسم سيفه فأخذ أهل بلنجر جسده فجعلوه في تابوت فهم يستسقون به فلما قتل وقتل كثير بمن معه انهزم أهل بلنجر جسده فجعلوه في تابوت فهم يستسقون به فلما قتل وقتل كثير بمن معه انهزم ألناس وافترقوا فرقتين فرقة نحو الباب فلقوا سمان بن ربيعة أخاعيد الرحمن كان قدسيره سعيد بن العاص مدد المسلمين بأمر عبان فعا لقود نجوا معه وفرقة نحو حيلان وجرجان فهم سمان القارسي وأبو هريرة

﴿ ذَكُرُ خُرُوجُ النَّرَاءُ مَعَ مَلَكُهُمُ قَارَنَ ﴾

في سنة ثنين وثلاثين خرجت حجوع من الترك من ناحية خراسان في أربعين الفا عليهم قارن من ملوكه فانتهى الى الطبسين واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان وكان على خراسان يومئذ قيس بن الهيثم السلمى استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه الى مكة محرما فدوخ جهتها وكان معه ابن عمه عبدالله بن خازم فقال لابن عامر أكتب لى على خراسان عهدا اذا خرج منها قيس فف على فلما أقبلت جموع النزك قال قيس لابن خازم مائرى قال أرى ان تخرج من البلاد فان عهد ابن عامر عندى بولايتها فترك منازعته وذهب الى ابن عامر ويستمده فلما خرج اشهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس وسار ابن خازم القاء النزك في أربسة آلاف وأمر الناس فملوا الودك فلما قرب من قارن أمر الناس ان بدرج كل وجهل منهم على زج ومحه خرقة أو قطنا ثم يكثروا دهنه ثم سار حتى أمسى فقدم مقدمته سهائة ثم البعهم وأمر الناس فأشعلوا النار في أطراف الرماح فائتهت مقدمته الى مسكر قارن نصف الليل فناوشوهم وهاج الناس على دهش وكانوا آمنيين من البات ودنا ابن خازم منهم فرأوا النبران يمنة ويسرة ستقدم وستأخر وتحفض وترفع فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم منهم فرأوا النبران يمنة ويسرة وأكثروا الفتل في المشركين وقتل ملكهم قارن فانهزم المسركون واتبهم المسلمون يقتلونهم كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان كيف شاؤاوأصابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان فرضى وأسابواسبيا كثيرا وكتب ابن خازم بالفتح الى ابن عامر فرضى وأقره دعى خراسان

في سنة ثلاث وثلاثين غزا معاوية حصن المرأة من أرض الروم بناحية ملاطية فقتلوسي وغنم ورجع وفي هذه السنة كانت غزوة عبد الله بن سمعد بن أبى سرح افريقية المانية حين نقض أهلها العهد

﴿ ذَكُرُ انْنَقَاضَ أَهِلَ قَبْرِسَ وَغَزُوهُمْ فِي سَنَةً ٣٣ ﴾

وفي هذه السنة نقض أهل قبرس وأعانوا الروم على الغزو في البحر بمراكب اعطوهم اليها فغزا معاوية أهل قبرس وفتحها عنوة وقتل وسبي ثم أقرهم على صلحهم وبساليهم اثنى عشر الفا فبنوا المساجد وبني مدينة وفي ياريخ جنابي أن في سنة خمس وثلاثين ركب البحر أمير مصر عبدالله بن أبي سرح من الاسكندرية بقصد غزو القسطنطينية فاستقبلهم ملك الروم في ألف مركب وكان المسلمون في مائة مركب فالتقوا باسكلة قنكه مغرب ابطاكية فرأى ملك الروم رؤيا عبرت له بتعير مستخرج من الالفاظ التي رآها فيمعت وخرج منها حروف ترجمتها لانطلب الغلبة فلم يعمل بمقتضى ذلك بل استهان بالمسلمين وقاتلهم ففتح الله النصر للمسلمين وولى الكفار هاريين فمنهم من غرق في البحر ومنهم من أخذه السيف ومنهم من أسر وغم المسلمون كثيرا من مراكبهم ورجموا الى جزيرة رودس وشنوا عليها الغارة وفتحوها في أسرع زمان وضربوا على من فيها الجزيمة

وأعطوهم الامان

. ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ رُودَسَ فِي سَنَةً ٣٥﴾)

وفي تاريخ ابن الاثير ان فتح رودس كان في ســنة ثلاث وخمــين في خلافة معاوية فتحها حنادة بن أبى أمية الازدى وسيأتى ذكر ذلك ولعله فتحانان بعد هذا الفتح انتهتالفتوحات التي كانت في خلافة عنمان رضي الله عنه ثم وقع الاختلاف بين المسلمين في شأن الامراء الى ان قتل عَمَان رضي الله عنه شهيدا وقصتهمشيورة لاحاجة لنا الى ذكرها وكان استشهاده التمسان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاتين يوم الجمعةوكانت خلافته اثنتىعشرة سنة الا اتني عشر يوما وقيل الا ثمــانـبة أيام وقيل بل قتل أيام التشريق وكان عمره اثنتين وثمــانين سنة وقيل ثمانيا وثمــانين وقيل تســعين ثم بويـع على رضى الله عنــه ووقع الاحتلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في قتلة عُمَان وكانوا مجتهدين في طلب الحق فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد فيجب الامساك عمــا جرى بنهم وتأويله باحسن التأويل وحمله على أحسن المحامل واستمر الحال الىان استشهد على رضى الله عنه سبع عشرة خلت من رمضان سنة أربدين وعمره ثلاث وستون سنة ومدة خلافته خمس سنين الاثلاثة أشهرتم بويبع ابنه الحسن رضى الله عنه واستمر ستة أشهر ثم نزل عن الخلافة لمعاوية رضى الله عنه حقنا لدماء المسامين وتحقيقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم أن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين فكان أحماع الصحابة على خلافة معاوية رضي الله عنه سنة أحدى وأربعين في ربيع الأولوقيل الآخر وفي هذه السنة استعمل عمرو بن العاص وكان على مصر عقبة بن نافع بنعبدقيس على أفريقية فانتهى الى لواتة ومزاتة فاطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سنته فقتل وسسي ثم افتتح في سنة اثنتين واربعين غدامس فقتل وسي وفتح في سنة تلاث وأربعين كورا من كور السودان وافتتح ودان وهي من برقة وافتتح عامة بلاد البربر وهو الذي اختط القيروان سنة خمسين وفي سنة اثنتين وأربعين أيضاً غزا المسلموناللان وغزوا الروم أيضاً وهزموهم هزيمة منكرة وقتلوا جمساعة من بطارقتهم وفي سنة ثلاث وأربعين غزا بسر ابنآبى ارطاة الروم وشتى بارضهم حتى بلغ القسطنطينية وفيها أعاد معاوية عبد الله بن عامر على ولاية البصرة وجعل اليه ولاية خراسان وسجستان فاستعمل ابن عامر عبدالرحمن أبن سمرة على سجستان فآتاها وعلى شرطته عباد بن الحصين الحبطي فكان يغزو البلدقد كفر أهله فيفتحه حتى بلغ كابل فحصرها أشسهرا ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة

عظيمة فبات عابها عباد بن الحصين ليلة يطاعن المشركين حتى أصبح فلم يقدرواعلى سدها وخرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم المسلمون ودخلوا البلد عنوة ثم سارالى بست ففتحها عنوة وسار الىزران فهرباً هلها وغلب عليهاثم سار الى خشك فصالحه أهلها ثماتى الرخج فقاتلوه فظفر بهم وفتحها ثم سار الى زابلستان وهى غزنة وأعمالها فقاتله أهلها وقد كانوا نكثوا ففتحها وعاد الى كابل وقد نكث أهلها ففتحها واستعمل ابن عامم على تغر السند عبدالله بن سوار العبدى فعزا القيقان فاصاب مغهاثم غزاهم ممة أخرى فاستنجدوا بالترك فقتلوه وكان كريما لم يوقد أحد في عسكره نارا فرأى ذات ليلة نارا فقال ماهذه قالوا امرأة نفساء يعمل لها الخيص فامم ان يطعم الناس الخيص ثلاثة أيام

وفي سنة اربع وأربعين دخــل المسلمون مع عبد الرحمن بن خالدين الوليد بلاد الروم وشتوا بها وغزا بسر بن أبي ارطاة في البحر وغزاالمهلب بن أبي صفرة ثغر السند فاتي| أبنة والاهواز بين الملتان وكابل فلقيه العدو وقاتله ولتي المهلب ببلاد القيقان نمانية عشر فارسا من النرك فقاتلوه فقتلوا حميعا وفي سنة ست وأربعين غزا الروم مالك بن عبد الله وشتى في أرض الروم وقبل بلكان عـد الرحمن بن خالد بن الوليد وقيل بلكان مالك بن هييرة السكوني وفي سنة سبع وأربعين كان مشتى مالك بن هبيرة بارض الروم غازيا ومشتى [ عبد الرحمن القيني بإنطاكية وفيها سار الحكم بن عمرو الغفاري وكان على خراسان الى حبال الغور فغزا من بها وكانوا قد ارتدوا فأخذهم بالسيف عنوة وفتحها وأصاب منهسا مغانم كثيرة وسبايا وكان المهاب بن أبي صفرة مع الحكم بخراسان وغزا معه بعض جبال النزك فغنموا وأخذ النرك عليهم الشعاب والطرق فعيي الحكم بالامر فولى المهاب الحرب أوَلاقتلنك فقال له أوقد النار حيال طريق من هــذه الطرق وسير الانقال نحوم فأنهم يستجمعون فيه ويخلون ماسواه من الطرق فبادرهم الى طريق أخرى فسا يدركونكم حتى نخرجوا منه ففعل ذلك فسلم الناس بما معهم من الغنائم وفي سنة تمـــان وأربعين كان على غزو المسلمين الرومفي الشتاء عبد الرحمن القيني وفي الصيف عبد الله بن قيس الفزاري وغزا مالك بن هيرة السكوني البحر وغزا عقبة بن عامر الحهني باهل مصر البحرين وغزأ إيزيد بن شجرة الرهاوي باهل الشام في البحر

- ﴿ ذَكُو غَزُوهُ القِسطُ طِنْهُ ۗ ﴾

في سنة تسع وأربعين وقيل تمــان وأربعين سير معاوية جيشا كشيفا الى بلاد الروم للغزو وجعل عليهم سفيان بن عوف الازدى وكان في الحيش عبد الله بن عباس وابن عمر وابن إالزبير وأبو أيوب الانصارى ويزيد بن معاوية فاوغلوا في بلاد الروم وحاصرواالقسطنطينية واقتتل المسلمون والروم قتالا شديدا واستشهد أبوأيوب رضى الله عنه ودفن بالقربمن سورها وفي سنة خمسـين أغزا معاوية بسر بن أرطاة وسفيان بن عوف الازدى آرض [الروم وآغزا فضالة بن عبيد الله الانصاري في البحر وفي هذه السنة استعمل معاوية عقية ابن نافع الفهرى على افريقية وكان مقبها ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمروبن العاص ولهفي أتلك البلاد جهاد وفتوح فلما استعمله معاوية سير اليه عشرة آلاف. فارس فدخل أفريقيه وانضاف اليهِ من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد لاتهم كانوا اذا دخل اليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الاسلام فاذا عاد الامير عنهم نكثوا وارتدمن أسلم أثم رأى ان يَخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من نورة تكونُ من أهل البلاد فقصد موضع القبروان وكانت احجة مشتكة بها شئ كثيرمين أنواع الحيوان من السباع والحيات وغير ذلك فدعا الله تعالى وكان مستحاب الدعوة ومن أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى أيتها الحيات والسباع انا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا عنا فانا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه فنظر الناس ذلك اليوم الى الدواب نحمل أولادها وتنتقل ورأى ذلك كثير من قبائل البربر فأسلموا وقطع الاشجار وأمر ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الحامع وبني الناس مساجدهم ومساكنهم حتىكاندورها أثلاثة آلاف باع وستهائة باع وكان فيآشاء عمارة المدينة المذكورة يغزو ويرسل السرايافتغس أوتنهب ودخل كثير من البرير في الاسلام واتسعت خطة المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الاسلام فيها وفي سنة احدى وخمســين كان على غزو المسلمين فضالة بن عبيدة فشني بالروم وفي الصيف بسر بن أبي أرطاة وفي السنة المذكورة غزا بلخ الربيع بن زياد والحارث وكان على خراسان ففتحها صلحا وكانت قد نقضت بعد ماصالحهم الاحنف بن قيس وفتح الربيع أيضاً قهستان عنوة |وقتل من بناحيتها من الاتراك وبتى منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته وفي سنة ثنين وخمسين كان على غزو المسلمين الروم سفيان بن عوف و يسر بن أبى ارطاة في الشتاء وفي الصيف محمد بن عبد الله الثقني وفي سنة ثلاث وخمسين كان على الحيش في الشتاء عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقني بالروم وفي هذه السنة فتيحت رودس جزيرة فيالبحرفتحها ا

أجنادة بن أبى أمية الازدى ونزلهـــا المسلمون وهم على حذر من الروم وكانوا أشد شئ على الروم يمترضونهم في البحر ويأخذون سفنهم وكان معاوية يكثر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم فلما توفي مُعاوية أقفلهم ابنه يزيد وأُخَذَ الجزية والخراج من أهلهاوفيسنة أربــع وخمسين كان على جيش المسلمين في غزوهم الروم محمد بن مالك شتاء ومعن بن يزيد السلمي صيفا وفي هذه السنة فتح المسلمون جزيرة ارواد قريب القسطنطينية ومقدمهم جنادة بن أَنَّى أَمِّيةً وَفِي هَذَهُ السُّنَّةُ آيِضاً اسْتَمَلَّ مَعَاوِيةً عَلَى خَرَاسَانَ عَبِيـَ مَاللَّهُ بن زياد فسار الى اخراسان فقطع النهر الى جبال بخارى على الابل في حيش وفتح رامني ونسف ويبكندا وهي من بخارى وغنم غنائم كثيرة ولمــالقي النرك وهزمهمكان مع ملكهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست أحدهما وبقي الآخر فأخذه المسلمون فقوم بمائتي ألف درهم وفي سنة خمس وخمسين كان على جيش المسلمين في الغزو شتاء عمرو بن محرز وقيل عبد ا الله بن قيس الفزاري وفي سنة ست وخمسين كان على جيش المسلمين في غزوالروم حنادة ابن أبي أمية وغزا في البحر يزيد بن شجرة وفي البر عياض بن الحارث وفي هذه الســـثة استعمل معاوية على خراج خراسان وحربها سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما أ قدم خراسان قطع جيحون الى سمرقند والصغد وهزمالكفار وفتح ترمذ صلحا وفيسنة سبح وخمسين كان على جيش المسلمين بارض الروم عبد الله بن قيس شتاء وفي سنة ثمـــان وخمسين كان على حيش المسلمين بأرض الروم مالك بنعبدالله الحتعمي وفي البحر عمروين يزيد الحِهني وقيل جنادة بن ابي أمية وفي سنة تسع وخمسين كان علىحيش المسلمين عمرو ابن مرة الحِهني بارض الروم في البر وفي البحر جَنادة بن أبى أمية وقيل لم يكن في البحر غزوة هذه السنة وفي هذه السنة غزا المسلمون حصن كمخ من بلاد الروم ومعهم عمس بن الحباب السلمي فصعد عمير السور ولم يزل يقاتل عليه وحده حتى كشف الروم فصعد المسلمون فكان الفتح بعمر ويذلك كان يفتخروفي سنة ستين كانت غزوة لمسالك بن عبيداً الله في سورية وفي السنة المذكورة توفي معاوية رضي الله عنه وفي سسنة احدى وسستين استعمل يزيد على خراسان سلم بن زياد فقدم خراسان وعبر نهر حيحون وكان معه المهلب بن إ أبي صفرة وهان ممايلي خوارزم مدينة يجتمع فيها كثير من ملوكهم وكان المسلمون يطالبون إ أمراءهم غزو ملك المدينة فيأبون عايهم فألح المهلب على سلروساًله التوجه الى تلك المدينة ﴿ أفوجهه في ستة آلاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم فأجبهم الى ذلك إ وصالحوه على نيف وعشرين الف الف وكان في صاحهم يآخذ منهم عروضا فكان يأخذ الرأس والداية والمتاع بنصف تمنه فبلغت قيمة ماأخذ منهم خمسين ألف ألف وغزاسها سمر قند ووجه جيشا الى خجندة فهزموا واستعمل سلم أخاه يزيدعلى سجستان فغدراً هل كابل فنكثوا وأسروا أبا عبيدة بن زياد فسار اليهم يزيد بن زياد في حيش فاقتتلوا وانهزم المسلمون وقتل منهم كثير فلما بلغ الحبر سلم بن زياد سير طلحة بن عبد الله الحزاعى وهو طلحة الطلحات ففدى أباعيدة بن زياد بخسمائة ألف درهم وسار طلحة من كابل الى سجستان واليا عليها فجي المال واعطى زواره ومات بسجستان وفيه يقول القائل رحم الله أعظما دفنوها بسحستان طلحة الطلحات

﴿ ذَكُرُ غَزُو عَقَبَةً بَنَ نَافَعَ بِلادَ السَّوسُ وَكَثيرُ مَنْ وَقَائِمُ أَفْرِيقِيةً ﴾

في سنة ثنتين وستين ترك بالقيروان عقبة بن نافع جندا مع الذرارى والاموال واستخلف بها زهیرابن قیس البلوی وأحضر أولاده فقال آنی قد بَمَّت نفسی من الله عز وجـــل فلا أزال أجاهد من كفر بالله وأوصى بمـــا يفعل بعده ثم سار في عسكر عظيم حتىدخلمدينة إغايه وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم فقاتلوه قتالا شديدا وانهزموا عنه وقتل فيهم قتلا ذريعا وغتم منهم غنائم كثيرة ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة ثم كردالمقام عليهم فسار الى بلاد الزاب وهي بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة فقصـــد مدينتها المظمى واسمها اربة فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى وهرب بعضهم الى الحيال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم الهزم النصارى وقتل كثير من أفرسانهم ورحل الى تاهرت فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فاجابوهم ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير واقتتلوا قتالاً شديدا واشتد الامرعلي المسلمين لكثرة العدو ثم ان إلله تعالى نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم السيف وكثر فيهم القتل وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ثم سار حتى نزل على طنجه فلقيه بطريق من الروم اسمه بليان فأهدى له هدية حسنة ونُزلُ على حكمه ثم سأله عن الانداس فعظم الامر عليه فسأله عن البربر فقال هم كثيرون لايعلم عددهم الا الله تعالى وهم بالسوس الادنى وهم كفار لم يدخلوا في النصرانية ولهم بأس شديد فسار عقبة اليهم نحو السوس الاقصى وهو منربطنجة فانهمى الى أوائل البربر فلقود في جمع كنير فقتل فيهم قتلا ذريعا وست خيله في كلمكان هربواً اليه وسار هو حتى وصــل الىّالسوس الاقصى وقد اجتمع له البربر في عالم لايحصى فلقيهم وقاتاهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا وغنموا منهم وسبوا سبيا كثيرا وسار حتىأ بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك

ثم عاد فتقر الروم والبربر عن طريقه خوفا منه واجتاز بمكان يعرف اليوم بمــاء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش كثير وأشرفوا على الهلاك فصـــلي عقبة ركمنين ودعا فبحث فرس له الارض بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبةفي الناس فحفروا احساكثيرة وشربوا فسمى ماءألفرس فلما وصل الى مدينة طبنة وبيتها وبين القيروان ثمــانية أيام أمر أصحابه ان يتقدموا فوجا فوجا ثقة منه بما نال من الله وانه لمريبق آحد يخشاه وسار الى تهوذا لينظر اليها في نفر يســير فلما رآه الروم في قلة طمعوا ُفيـــه وأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منهثم أرسسل الروم الى كسيلة بن كمرم البربرى ليسرع لقتال عقبة فبادر الى ذلك وكان كسيلة المذكور قد أسلم في مدة امارة أبى المهاجر افريقية قبل عقبة وحسن اسلامه وهو من اكابر البربر وصحبٰأباالمهاجر فلما ولى عقبة عرفه أبو المهاجر محل كسيلة وأمره باكرامهفلم يقبلعقبةً واستخف بكسيلة وأتى عقبة مرة بغتم فامركسيلة يذبحها وسلخها مع السلاخين فقالكسيلة هؤلاء فتيانى وغلمانى يكفونني المؤنة فشتمه وأمره بسلخها فقبح أبو المهاجر ذلك عنسد عقبة فلم يرجع فقال له اوثمق الرجل فاتى أخاف عليك منه فتهاون به عقبة فاضمر كسيلة | الغدر فلماكان الآن ورأى الروم قلة من مع عقية أرسلوا الى كسيلة وأعلموه حاله وكان في عسكر عقبة وقد أضمر الغدر واعلم الروم بذلك وأطمعهم فلما راســـلوه أظهر ما كان | يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصــد عقبة فقال أبو المهاجر عاجله قبــل ان يقوى جمعه فزحف عقبة الىكسيلة فتنحى كسيلة عن طريقه ليكنز جمعه فلماكثر ممعه قاتل عقبـــة| فهزمه فكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا الى البربر وقاتلوهم فقتل المسلمون حميعهم لم يفلت منهم أحد وأسر محمد بن أوس الانصارىفي نفر يسير فخلصهم صاحب قفصة إ وبعث بهم الى القيروان فعزم زهير بن قيس البلوى على القتال وكان خليفة عقبة بالقيروان فخالفه جيش الصنعانى وعاد الى مصر فتبعه أكثر الناس فاضطر زهير الىالعود معهمفسار الى برقة وأقام بها وأما كسيلة فاجتمع اليه حميم من أهل افريقية وقصد افريقية وبها أسحاب الانفال والذراري مر المسلمين فطلموا الأمان من كسلة فأمنهم ودخل القيروانواستولي على أفريقية وأقام بها وحصلت الفتنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير فلمسا قوى أمر عبـــد الملك أنفذ الحبرس إلى أفريقية وكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية إ افريقية فسار سنة تسع وستين الى انرعية بالحيوش فبلغ خبره الى كسيلة فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم وأحضر أشراف أصحابه وقال قد رأيت ان أرحل الى ممش فانزلهما

أقان بالفيروان خلقا كثيرا من المسلمين ولهم عليثا عهد فلا تغدر بهموتخاف ان قاتلنازهيرا أن يثبت هؤلاء من ورائنا فاذا نزلتا نمش آمناهم وقاتلنا زهيرا فان ظفرنا بهم تبعناهم الى طرابلس وقطعنا آثرهم من افريقية وإن ظفروا بنا تعلقنا بالحيال ونجونا فأحابوه الى ذلك ورحل الى ممش و لمغ ذلك زهيراً فلم يدخل القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتىأراح واستراح ثم رحل في طلب كسيلة فلما قاربه نزل وعى أصحابه وركب اليه فالتقي العسكران [واشتد القتال وكثر القتل فيالفريقين حتى أيس الناس من الحياة فلم يزالوا كذلك أكثر| النهار ثم نصر الله المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة من أعيان أصحابه بممش وتسبع المسلمون الروم والبربر فقتلوامن أدركوا منهم فأكثروا وفي هذهالواقعة ذهب رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم وعاد زهير الى القيروان ثم ان زهيرارأى بافريقيةملكا عظما فأيي أن يقمم وقال أنمــا قدمت للجهاد فاخاف أن أميل الىالدنيا فاهلك وكان عابدا زاهدا فترك بالقيرُوان عسكرا وهم آمنون لخلو البلاد من عدو أو ذى شوكة ورحـــل في جمع كثير يريد مصر وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة الى افريقية القتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا البهافي مراك كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلبة وأغار واعلى برقة فأصابوا منها سييا كثبرا وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قسدوم زهير من أفريقية الى برقة فاخبر الخبر فامر العسكر بالسرعة والحيدفي فتالهم ورحل هو ومن معسه وكان الروم خلقاً كثيرا فلما رآء المسلمون استغاثوابه فلم يمكنه الرجوع فباشرالقتال واشتد الامر وعظم الخطب وتكاثر الروم عليهمفقتلوا زهيرا وأصحابه ولم ينج منهم أحد وعادالروم أبمسا غنموا الى القسطنطينية ولمسا سمع عبد الملك بن مروان يقتل زهير عظم عليه واشتد وكان مشغولا بمــا كان بينه وبين ابن الزبير فلما قتل ابن الزبير واجتمع المسلمون عليــه جهز جيشا كثيرا ثم سيرهم الى افريقية واستعمل عليهم وعلى افريقية حسان بن النعمان أأنساني ولم يدخل أفريقية قط حيش مثله فلما ورد القيروان نجهز منها وسار الي قرطاجنة وكان صاحبها أعظم ملوك افريقية ولم يكن المسلمون قط حاربوها فلما وصل اليها رأى بها من الروم والبربر مالا يحصى كثرة فقاتلهم وحصرهم وقتـــل منهم كثيرا فلما رأوا ذلك اجتمع رايهم على الهرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم الى صقلية وبعضهم الىالاندلس فدخل حسان قرطاجنة بالسيف فسي ونهب وقتلهم قتلا ذريعاوأرسل الحيوس فياحولها فأسرعوا اليه خوفا فامرهم فهدموا من قرطاجنة ماقدروا عليه ثم بلغه ان الروم ولليربر أ قد اجتمعوا له في صطفورة ويُدرت وهما مدينتان فسار اليهم وقاتاهم ولتي منهم شدة وقوة

فصبر لهم المسلمون فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على بلادهم ونم يترك حسان موضعا من بلادهم الا وطئه وخافه أهل افريقية خوفا شديدا ولحأ المتهزمون من الروم الى مدينة باجة فتحصنوا بها ومحصن البربر بمدينة ىونة فعادحسان الى القيروان لانالحراح قدكُثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا فلما صلح الناس قال حسان دلونى على أعظم من يق من ملوك افريقية فدلوه على امرأة تملك البرير تعرف بالكاهنة وكانت تخبرهم بأشــباء من الغيب ولهذا سميت الكاهنة وكانت يربرية وهي بجبل أوراس وقد اجتمع حولهـــا البربر بعد قتل كسيلة فسأل أهل افريقية عنها فعظموا محلها وقالواله ان قتلتها لم تختلف البربر بعدعليك فساراليها فلما قاربها هدمت حصن باغايه ظنا متها آنه يريد الحصون فلم يعرج حسان على ذلك وسار اليها فالتقوا على نهرينتي واقتتلوا أشدقتال رآء الناس فانهزم المسلمون وقتسل منهم خلق كثير وأسر منهم كثير وانهزم حسان ثم انها اطلقت الاسرى سوى خالد بن يزيد القيسي وكان شريفا شجاعا فأتخذنه ولدافسار حسانحتي فارق افريقية وأقام وكتب الى عبد الملك بالمقام الى ان يأتيه أمره فأقام بعمل برقة خمس ســـنين فسمي ذلك المكان قصور حسان الى الآن وملكت الكاهنة افريقية كنيا وأساءت السيرة فيأهايا وعسفتهم وظلمتهمثم سعراليه عبدالملك الحنود والاموال وأمره بالمسيرالي افريقية وقتال الكاهنة فارسل حسان رسوله سرأ الى خالدبن يزيدوهو عنسد الكاهنة بكتاب ليتعلمنه الامور فكتب اليه خالد حيوابه في رقعة يعرفه تفرق البربر ويأمره بالسرعة وجبل الرقعة في خبزة وعاد الرسول فخرجت الكاهنة ناسرة شعرها تقول ذهب ملكهم فما يأكل الناس| قطلب الرسول فلم يوجد فوصـــل الى حسان وقد احـــترق الكتاب بالنار فعاد الى خالـــا وكتب اليه بماكتب أولا وأودعه قربوس السرج فوصل الى حسان فسار فاما علمت الكاهنة بمسره اليها قالت العرب يريدون البلاد والذهب والفضة ونحن انمسا نريد المزاوع والمراعي ولاأرى الا إن اخرب أفريقية حتى يبأسوا منها وفرقت أصحابها ليحربوا البلادل فخربوها وهدموا الحصون ونهبوا الاموال وههذا هو الحراب الاول لافريقية فاما قرب حسان من البلاد لقيه حجع من أهالها من الروم يستغيثون من الكاهنة و يشكون البه منها أ فسره ذلك فسار الى قاسر فلقيه أهلها بالاموال والطاعة مكانيا قبل ذلك بتحصنون من الامراء وجعل فيها عاملا وسار الى قفصة ليتقرب الطريق فأطاعه من بها واستولى عايها وعلى قسطيلية وتغزاوه وبلغ الكاهنة قدومه فاحضرت ولدين لهمها وخالد بن يزيد وقالت لهم اني مقتولة فامضوا الى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانا فساروا اليـــه وبقوا معه وسار إ

حسان نحوها فالتقوا واقتلوا واشتد القتال وكثر القتل حتى ظن الناس انهالفناء ثم نصر الله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتالا ذريعا وانهزمت الكاهنة ثم أدركت فقتلت ثم ان البربر استأمنوا الى حسان فامنهم وشرط عليهم ان يكون منهم عسكر معالمسلمين عدتهم اثناعشر ألفا يجاهدون العدو فأجابوه الى ذلك فجعل على هذا العسكر ابنى الكاهنة ثم فئى الاسلام في البربر وعاد حسان الى القيروان وأقام لاينازعه أحد الى ان توفي عبدالملك سنة ست وتمانين فلما ولى ابنه الوليد ولى افريقية عمه عبدالله بن مروان وعزل حسان ثم استعمل الوليد على افريقية موسى بن نصير سنة تسع وثمانين وسيأتى الكلام على غزوانه

ﷺ ذكر صلح عبد الملك بن مروان لملك الروم ﷺ

كانت الصوائف تعطلت من الشأم منذ وفاة معاوية لحدوثالفتن بن المسلمين والصوائف الحيوش التي كانت تجهز في أوان الصيف لسد التغور وحرب الكفار واستمر ذلك من صدر الاسلام الى أواخر الدولة العاسة ولمسا اشتدت الفتنة بين ابن الزبير وعسد الملك اجتمعت الروم سنة سبعين واستجاشوا على من بالشام من المسلمين فصالح عبدالملك ملكهم على أن يؤدي اليه كل جمعة ألف دينار خوفا منه على المسلمين وفي سنة ثلاث وسبعين خرج الروم من ناحية ارمينية في ستين ألفا وكان على ارمينية محمد بن مروان من قيل أخيه عبد الملك فقاتلهم وهزمهم وأكترالقتل فيهم وفي سنة أربع وسبعين استعمل عبد الملك على خراسان أمية بن عبدالله بن خالد بن أسبد فلما وصل أمية الى كرمان استعمل ابنه عبدالله على مجستان فلما قدمها غزا ملك النرك رتسل وكان رتسل هائبا للمسلمين فلما وصل عبدالله الى بست ارسىل رتبيل يطلب الصلح وبذل ألف ألف وبعث البه بهدايا ورقيق فًّا بي عبدالله قبول ذلك وقال انملاًّ لي هذا الرواق ذهبا والا فلا صلح وكان غزا فخل له رتميل البلادحتي أوغل فيها وأخذ عليه الثعاب والمضايق فطلب ان يخلى عنهوعن المسلمين ا ولا يأخذ منه شيأ فهي رتبيل وقال بل يأخذ ثلاثمائة ألف درهم صلحا ويكتب لناكتابا ولا يغزو بلادنا ماكنت أمبرا ولا يحرق ولا نخرب ففعل ذلك وبلغ ذلك عبدالملك فعزله إوفي هذه السنة غزا محمد بن مروان صائفة وكانت الروم خرجت من قبل مرعش وكذا| في السنة التي بعدها وفي سنة خمس وسبعين كان على ثغر السند مجاعة بن سعد التميمي من إ قبل الحجاج فغزا وفتح آماكن من قندابيل وفي سنة ست وسيعين غزا محمد بن مروان الروم من ناحية ملاطية وفي سنة سبه وسبعين غزا الصائقةالوليد بن عبدالملك وفي سسنة تمـــان وسبعين ولى الحــِجاج عبيدالله بن أبي بكرة سجـستان وكانرتبيل ملك الترك مصالحا

وكان يؤدى الخراج وربحـــا امتنع فبعث الحجاج الى عبيدالله بن أبى بكرة يأمره بمناجزته وإن لايرجع حتى يستبيح بلاده ويهدم قلاعه ويقيد رجاله فسار عبيدالله في أهل البصرة وأهل الكوفة وكان على أهـــل الكوفة شريح بن هانئ كان من أصحاب على رضى الله عنه ومضى عبيدالله حتى دخل بلاد رتبيل فأصاب من الغنائم ماشاء وهدم حصونا وغلب على أرض من أراضيهم وأصحاب رتبيل من النرك بتركون لهم أرضا بعد أرض حتى أمعنوا في إبلادهم ودنوا من مدينتهم وكانوا منهــا على ثمــانية عشر فرسخا فاخذوا على المسلمين العقاب والشمعاب فسقط في أيدى المسلمين فظنوا ان قد هلكوا فصالحهم عبيد اللة على سبعمائة الف درهم يوصلها الى رتبيل لتمكن المسلمين من الخروج من أرضـــه فلقيه شريح| فقال له أنكم لاتصالحون على شيُّ الاحسبه السلطان من أعطياتكم وقدبلغت من العمر| طويلا وقدكنت أطلب الشهادة منذ زمان وان فاتننى اليوم الشهادة ماأدركها حتى أموت أثم قال شريح ياأهل الاسلام تعاونوا على عدوكم فقال له عبيد الله بن أبى بكرة انك بشيمة قد خرفت فقال له شريح أنما حسبك أن يقال بستان عبيد ألله وحمام عبيدالله بإأهل!لاسلام من أراد منكم الشهادة فالى" فاتبعه ناس من المتطوعة وفرسان الناس وأهل الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا الا قليلا وقاتل شريح حتى قتل في أناس من أصحابه ونجا من نجا فخرجوا من أ بلاد رتبيل وفي هذه السنة أصاب أهل الروم أهل انطاكية وظفروا بهم وفي سنة تمـــان وسبعين عزل عبد الملك أمية بنعبد الله عن خراسان وضمها لأعمال الحجاج فولى على خراسان المهلب بن أبي صفرة

في سنة ثمانين قطع المهلب نهر بلخ و نزل على كش فاناه ابن عم ملك الحتل ودعاه الى غزو الحتل وكان اسم ملكهم الشبل فوجه المهلب مع ابن عم الملك ابنه يزيد بن المهلب فنزل يزيد ناحية و نزل ابن عم الملك ناحية فييته الشبل وأخذه فقاله فحصر يزيد قلعة الشبل فصالحوه على فدية حملت اليه ورجع يزيد عنهم و وجه المهلب ابنه حييا فوافي صاحب بخارا في أربعين الفا فنزل جماعة من العدو قرية فسار اليهم حبيب في أربعية آلاف فقتلهم وأحرق القرية فسميت المحترقة ورجع حبيب الى أبيه وأقام المهلب بكش سنتين فقيل له و تقدمت الى ماوراء ذلك فقال ايت حظى من هذه الغزوة سلامة هذا الجند وصاح المهلب أهلك كش على فدية يأخذه المنهم وأناه كتاب ابن الاشعث بخلع الحجاج ويدعو دالى مساعدته فيعث بكتابه الى الحجاج وأقام بكش

🍣 ذكر تسير الجنود الى رتبيل مع عد الرحمن بن محمد بن الاشعث 👺 قد تقدم ذكر حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبى بكرة بلادرتبيل ثم استأذن الحجاج عبد الملك في تسيير الجنود نحو رتبيل فاذن له عبد الملك فاخــــذ الحجاج في تجهيز الحيش لِحْمِلَ عِلَى أَهِلَ الْكُوفَةُ عَشْرِينَ الفَا وعلى أَهِلَ البصرة عشرينَ الفَا وَجِدُ فِي ذَلَكُ وأعطى إالناس أعطياتهم كملا وأنفق فيهم الغي الف سوى اعطياتهم وأنجدهم بالخيل الرائقةوالسلاح الكامل وأعطى كل رجل يوصف بشجاعة وغناء وكان يسمى حيش الطواويس لحسنه فلما فرغ من أمر الجبْد بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بأمر من عبــــد الملك وكانالحجاج ينغض عبد الرحن المذكور فسيره على ذلك الحيش طاعة لامر عبد الملك فساربهم حتى قدم سجستان وبلغ الخبر رتبيل فارسل يعتذر ويبذل الخراج فلم يقبل منه فسار اليه ودخل بلاده وترك له رتبيل ارضا أرضا ورستاقا رستاقا وحصنا حصٰــنا وعدا الرحمن يحوى ذلك وكلما حوى بلدا بعث اليه عاملا وجعل معه أعوانا وجعلالارصادعلم العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل مكان مخوف حتى اذا جاز من أرض عظيمة وملأ الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في أرض رتبيل وقال نكتنز, بمـــا اصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ويجــــترى المسلمون على طرقها وفي العام المقبل نأخذ ماوراءها ان شاء الله تعالى ثم كتب الى الحجاج بمــا فتح الله عليه وبما يريد| ان يعمل فلما أتي كتابه الى الحجاج كتب حبوابه ان كتابك كتاب امرئ يجب الهدنة ويستريح الى الموادعة قد صانع عدوا قليلا ذليلا قد أصابوا من المسلمين جنداكان بلاؤهم إ حسنا وغناؤهم عظما وأحبت ان تكف عن ذلك العدو وتسخى النفس يمن أصب من لمسلمين فمض شأأمرتك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتليهموسي ذراريهم ثم أردفه كتابا آخر بنحو ذلك وفيه المابعد فمر من قبلك من المسلمين فليحربوا وليقيموا بَهَا فالمها دارهم حتى يفتحها الله عديهــم ثم كتبكتابا ثالثًا بذلك ويقول له ان مصيت لما أمراك به والا فاخول اسحق بن محمد آمير الناس فدعا عبد الرحمين الناسوقال لهم أنها الناس 'نى لكم ناصح ولصلاحكم محب ولكم في كل مابحيط به نفعكم ناظر وقد كان أَدَأَتِي فَمَا مِنْ وَ مَنْ مُرَوِّي مُسَاِّرِهُ لِمَا وَوَالْمَاءُكُمْ وَأُولِوا الْتَحْرِيَّةُ مُنكم وكذبت يذلك إلى أميركم الحجاج فانانى كتابه يعجزنى ويضعفني ويأمرنى بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد التي هلك فيها اخوانكم بالامس وانما أنا رجل منكم أمضي اذا مضيتم ا وآبى اذا أبيتم فثار اليـــه الناس وقالوا بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيـع فكانَّ ا

أول من تكلم أبو الطفيل عامرين واثلة الكنانى وله صحبة رضى الله عنه فقال بعد حمدالله أما بعد فان الحجاج يرى بكم ماأرى القائل الاول احمل عبدك على الفرسفان هلك فلك واننجا فلك وان الحجاج مايباتى ان يخاطر بكم فيقحمكم بلايا كثيرة وينشى اللهوب وأللصوب فانظفرتم وغنمتم أكل اليلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في سلطانه وان ظفر عدوكم كنتم أتم الاعداء البغضاء الذين لايبالي عتتهم ولايسق عليهما خلعوا عدوالله الححاج وبايسوا الامير عبدالرحمن فاتى أشهدكم اتى أول خالع فنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا قد خلعنا عدو الله وقام عبد المؤمن بن شبت بن ربعي فقال عباد الله انكم ان أطعتم الحجاج جعل هـــذه البلاد بلادكم مابقيتم وجركم تجمير فرعون الحبنود ﴿التجمير حبس الحيش في أرض العدو من غير رجوع ﴾ فإنه بلغني انه أول من حمر البعوث ولن تعاينوا الاحبة أو يموت أكثركم فهاأرى فبايعوا أميركم وانصرفوا الى عدوكم الحجاج فانفو معن بلادكم فوثب الناس الى عبـــد الرحمن فبايعو، على خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى النصرة لعبدالرحمن ولم يذِكروا عبد الملك وجعل عبد الرحمن على بست عياض ابن هميان الشيباتى وعلى زرنج عبدالله بن عامر التميمى وصالح رتميل على ان ابن الاشعث أن ظهر فلا خراج عليه أبدا مايق وأن هزم فاراد منعه رجع الى العراق وجعل عبدالرحمن على مقدمته عطية بن عمرو العنبرى وجعسل على كرمان حريبة بن عمرو التميمي فلما بلغ فارس اجتمع الناس بعضهم الى بعض وقالوا اذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبدالملك فاجتمعوا الى عبدالرحمن فكان أول الناس خلع عبد الملك تيجان بن ابجرمن بني تم الله بن تعلمة قام فقال أيها الناس اتي حلعت اباذبان ﴿ كُنَّـةَ عَمْدَ المَلْكُ ﴾ كَخَلَّعُ قَمْصِي فخلعه الناس الاقليلا منهم وبإيعوا عبد الرحمن وكانت ببعته تبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلىالله عليه وسنم وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين فلما بلغ الحجاج المهلب خبر عبد الرحمن كتب الى الحجاح من خراسان أمابعد فان أهل العراق قد أقبلواً أ اليك وهم مثل السيل ليس يرده شيَّ حتى ينتهـى الى قراره وان لاهل العراق شدةفيأول. مخرجهم وصبابة الى ابنائهم ونسائهم فاتركهم حتى يسقطوا الى أهاليهم ويشموا أولادهم ا أثم واقعهم عندها فان الله ناصرك عايهم فلما قرأكتابه شتمه وسيه وقال ماللي نظر وانما نضر الى ابن عمه يعني عبدالرحمن لان كـاز من المهلب وعبد الرحمن من قحطان ثم بعد وقوع بعض الوقائع بين الحجاج وعبــداارحمن نظر فيكتاب المهلب فستصوب ماقله إ

وقال لله دره أي صاحب حرب هو ولمــا وصل كتاب الححاج لعبد الملك هاله ودعا خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه الكتاب فقال ياأمىر المؤمنينان كان الحدثمن سجستان فلا تخفه فان كان من خراسان فاتي أتخوفه فجهز عبد الملك الجند الى الحجاج على البريد من مائة ومن خمســـن وأقل وأكثر وكتب الححاج تتصل بعد الملك كل يوم بخبر عبد الرحمن فنزل الحجاج البصرة ولما اجتمع الجند عنده سار من البصرة ليلتي عبد الرحمن ولم يتركهم حتى يسقطوا الى أهالهم كماكتب اليه المهلب فنزل تستر وقدم بين يديهمقدمة الى دجيل فلقوا عنده خيلا لعبد الرحمن فانهزم أصحاب الحجاج بمد قتال شديد وكان ذلك يوم الاضحى ســــــــــة احدى وثمــــانين وقتل منهم حجـع كثير فلما أتى خبر الهزيمة الى الحجاج رجعالي البصرة وتبعه أصحاب عبسد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا بعض أثقالهم وأقيل الحيجاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطعام وترك البصرة لاهل العراق فاقبسل عبــد الرحمن حتى دخــل البصرة فبايعه جميع أهلها قراؤها وكهولهـــا مستبصرين في [قتال الحجاج ومن معه من أهــل الشام ثم دخــل عبد الرحمن ومن معه الكوفة وبايعه| أهلها وصار له جيش يبانع مائة ألف فيهــم كثير من الصحابة وأبنائهم وعلماء النابعــين وغيرهم وممن بايع عبد الرحمن وكان في جيشه سعيد بن جبير والشمعي وعبد الرحمن ابن أبي ليلي وهؤلاء من كبار علماء التابعـبن ومن الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة ووقع بينهم وبين جيوش الحجاج وقائع كنيرة في أكثرها كان النصر لحيوش عبدالرحمن ثم أنَّ عبدُ الملك وأهل الشاء قالوا ﴿ انْ كَانَ بَرْضَى أَهْلَ العراقَ بَنْزَعَ الْحَجَاجَ عَنْهُمْ نزعناه فان عزله أيسر من حربهم ونحقن بذلك الدماء فبعث عبد الملك آينه عبد الله وأخاه محمد ابن مروان الى الحجاج في جند كثف وأمرهما ان يعرضا على أهـــل العراق عزل الحجاج وان يجريا عليهم اعطياتهم كما يجرى على أهـــل الشام وان ينزل عبد الرحمن بن الاشعث أي بلد شاء من بلاد العراق فاذا نزله كان واليا عليه مادام حيا وعبد الملك خليفة فان أجاب آهل العراق الى ذلك عزل الحجاج وصار محمد بن مروان آمير العراق وان إ آبى أهل العراق قبول ذلك فالحجاج أمير الجماعة ووالى القتال ومحمد بن مروان وعىد الله ابن عبد الملك في طاعته فلم يأت الحجاج أمرقطكان أشد عليه ولا أوجع لقلبه من ذلك غخاف ان يقبل أهل العراق عزله فيهزله عنهم فكتب الى عبد الملك والله لو أعطيت أهل العراق نزعى لميلبثواالا قليلاحتي يخالفوك ويسيروا اليك ولا يزيدهمذلكالاجراءة عليك وذكرله أشياء ممافعله أهل العراق آيام عثمان بنعفان رضيالله عنهثم قالله انالحديدبالحديد

يلمع فأبى عبد الملك الاعرض عزله على أهل العراق فلما اجتمع عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان مع الحجاج خرج عبد الله بن عبد الملك وقال يااهل العراق آناابن امير المؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا وخرج محمد بن مروان وقال انا رسول أمير المؤمنين وهو يعرض عليكم كذا وكذا فذكر هذه الخصال فقالوا نرجع العشية فرجعوا واجتمع أهل العراق عند ابن الاشعث فقال لهم قد أعطيتم امرا انتهازكم اليوم اياء فرصة وانكم اليوم على النصف فان كانوا اعتدوا عليكم بيوم كذا فاتم تعتدون عليهم بيوم كذا فاقبلوا ماعرضوا عليكم وأتتم اعزاء اقوياء لقوم لكم هاشبون وانتم لهم منتقضون فوالله لازلتم عليهم حرآء وعندهم أعزاء أبدا مابقيتم ان أنَّم قباتم فوتب الناس من كل حانب فقالوا ان الله قد أهلكهم فاصحوا في الصنك والمجاعة والقلة والذلة ونحن ذوو العددالكثير والسعر الرخيص والمسادة القريبة والله لانقبل وأعادوا خلعه نانية وابالغوا ذلك عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان فقالا للحجاج شأنك بعسكرك وجندك واعمل برأيك فانا قد أمرنا أن نسمع لك و نطيع فقال قد قلت أنه لايراد بهذا الامر غيركم فكانا يسلمان عليه بالأمرة ويسلم عَلَيهِما بِالأَمْرَةُ ثُمَّ أَعِيدُ القَتَالُ واشتدَ الأَمْرُ وَقَصِيلُ ذَلَكَ يَطُولُ وَجَمَّةً الآيامِ التي اقتتلوا فيها مائة يوم وثلانة ابام ثم وقعت الهزيمة على اصحاب عبد الرحمن ثم رجع الحبجاج الى الكوفة وعاد محمد بن مروان الى الموصل وعيد الله بن عبد الملك الى الشام وآخذ الحجاج يبايع الناس الذين كانوا مع عبد الرحن وكان لايباييع أحدالا قال لهائهد أنك كفرت فان قال نعم بايعه والا قتله فأناه رجل من ختعمكان ممتزلا لنناس حميعافسآله عن إ حاله فأخيره باعتزاله فقال له أنت متريص اتشهد أنك كافر قال بئس الرجل أنا اعبد الله تمسانين سنة ثم اشهد على نفسي بالكفر قال اذن اقتلك قال وان قتلتني فقتله ولم يبق أحد من أهل الشام والعراق الا رحمه ثم أتى بعده بآخر فقال له الحجاج أرى رَجلا مأظنه يشهد على نفسه بالكفر فقال له الرجل اتخادعني عن نفسي انا اكفر أهل الارض وأكفر من فرعون فضحك منه وخلى سبيله وأتى بمحمد بن سعد بن ابى وقاص فقال له ياظل الشيطان اعظم الناس تبها وكمرا تأبي سعة يزيدين معاوية وتتشبه بالحسين وعبدالله بن عمر نمم إصرت مؤذنا لابن الاشعث وجعل يضرب رأسه بعود في يده حتى ادماه ثم أمر به فقتل ثم آتی بعمر بن موسی بن عبید اللہ بن معمر فقال باعبد المرأة یقوم بالعامود علی رأسك ا ابن الحائك يعني ابن الاشعث وتسرب معه في الحمام فقال اصلح الله الامير كانت فتنة شملت إ البر والفاجر فدخلنا فيها فقد أمكنك الله منافان عموت فبحلمك وفضلك وأن عاقبت

عاقبت مذنيين فقال الحجاج اما أنها شملت البر فكذبت ولكنها شملت الفاجر وعو في منها الابرار وأما اعترافك فعسى أنه ينفعك فرجا له السلامة ثم أمر به فقتل وآتى الحجاج إنَّاسيرين فأمر بقتابهما فقال أحدهما إن لي عندك يدا قال وما هي قال ذكر عبد الرحمن بن الاشعث يوما امك بسوء فنهيئه قال ومن يعلم ذلك قال هذا الاسير الآخر فسأله الحجاج فصدقه فقال له الحجاج فلم لم تفعل كما فعل قال وينفعني الصدق عندك قال نعم قال منعني البغض لك ولفومك فقال خلوا عن هذا لفعله وعن هذا لصدقه وقتل الحجاج يوم الهزيمة من قيض عليهم عئيرة آلاف ولما انهزم اصحاب عيد الرحمن بن الاشعث نادىمنادي الحجاج من لحق بقتيبة بن مسلم الباهلي فهو آمن وكان قد ولي قتيبة الري وسار اليه فلحق به ناس كثير وكان منهم الشعني فذكره الحجاج يوما فسأل عنه فقالوا له آنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرى فكتب الحجاج الى قتيبة يأمره بارسال الشعى فأرسله قال الشعى فلما قدمت على الحجاج لقيت يزيد بن أبى مسلم وكان صديقالى فاستشرته فقال اعتذر مهمااستطعت وأشار بمتل ذلك اخوانى ونصحائى فأما دخلت على الحجاج فرأيت غير ماذكر والى فسلمت عليه | بالامرة وقلت أيها الامبر ان الناس قد أمروني ان اعتذر بغير مايعلم الله اله الحق وأيم الله| الاأقول في هذا المقام الا الحق قد والله مر دنا عليك وحرضنا وجهدنًا فما كنا بالاقوياء الفجرة | ولا بالاقياء البررة ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنافان سطوت فبذنوبنا وماحبرت اليه| أيدينا وأن عفوت عنا فيحلمك وبعد فالحجة لك علينا فقال الحجاج أنت والله احب المي قولاً ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول مافعلت ولا شهدت وقد أمنت بإشعبي كيف وجدت الناس بعدنا فقلت اصلح الله الأمير اكتحلت بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدتصالح الاخوان ولم أجد من الأمير خلفا قال انصرف ياشعي فانصرفت وأما سعيد بن جبير فانه اختني ثم هرب الى خراسان وتنقل الى اماكن كثيرة مختفيا ثم جاور بمكة فلما ولى أمارة مكةخالد بن عبدالله القسرى بعدموت عبدالملك ومبايعة ابنه الوليد قيل لسعيد بن جبيران خالدا رجل سوء فلو سرت عن مكة فقال والله لقد فروت حتى استحبيت من الله ويستحيني ماكتب الله لي فلما قدم خالد مكة كتب له الوليد بحمل أهل العراق الى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير وأرسله مع حرسيين فالطلق أحدهما لحاجة وبق الآخر فقال لسعيد اني ابرأ الى الله من دمك اني رأيت في منامي فقيل لى تبرأ من دم سعيد بن حيير فاذهب حيث شئت فاني لاأطلبك فأبي سعيد فرأى ذلك الحرسى تلك الرؤيا ثلاثا ويأذن لسعيد في الذهاب وهو لايفعل فقدموا به الكوفة فانزل إ

أَفَى داره وأنَّاه قراء الكوفة فجعل يحدثهم وهو يضحك وبنية له في حجره فلما نظرت الى القيد في رجله بَكُ ثم أدخلو. على الحُجاج فلما أتى به أقبل عليه فقال ياسعيد المأشركك في امارتي ألم أفعل بك كذا ألم استعملك قال بلي قال فمـــا أخرجك على قال انما أنا امرؤ ا من المسلمين يخطئ مرة ويصيب مرة فطابت نفس الحجاج ثم عاوده في شيء فقال انمـــا كانت بيعة في عنقي فغضب الحجاج وانتفخ وقال ياسعيد ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبيرأ وأخذت بيمة أهلها وأخذت بيعتك لامبر المؤمنين عيد الملك قال بلي قالثم تدمت الكوفة واليا فجددت البيعة فاخذت ببعتك لامبر المؤمنين النية قال بلي قال فكثت ببعتين وتوفى فضربت عنقه فلما سقط رأسه هلل ثلاثا فلما قتل النبس عقل الحجاج فجمل يقول قيودنا قيودنا فظنوا أنه يريد القيود فقطعوا رجلي سعيد من انصاف ساقيه وأخذوا القيود وكان الحجاج اذا نام يراء في منامه يأخـــذ بمجامع ثوبه فيقول ياعدو الله فيم قتلتنى فيقول مالى إ ولسعيد بن جسر مالي واستعيد بن جبير وعاش الحجاج بعسده أياما ثم هلك قال الامام| الشعراني في الطقات قتله في شعبان وتوفي الحيجاج في رمضان وكان بمنهما خمسة عنسر يوما وفي تاريخ ابن خاكان ان الحجاج رؤى في النوم بعد موته فقبل له مافعل الله بك قال أ أقتاني ككل قتيل قتلته قتلة وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة وكان عمر سعيد بن جبير سبعا واَر بعين سنة وقيل سبعا وخمسين قيل ان سعيد بن جبير قال اللهم لاتسلطه على أحدبعدي أ أنلم يقتل أحدا بعده قال الامام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الارض أحد الاوهو مفتقر الى علمه وكان قتله سنة أربع وتسعين وقيل حمس وتسعين فيين قتله واشهاء فتنة ابن الاشعث احدى عشرة سنة فقدكان ابتداء فتنة ابن الاشعث سنة احدي وتمانين إ وانتهاؤها سنة ثلاث وثمانين وأما اين الاشعث فانه لمما انهزمت حبوشه سار الى ولملل ملك الترلدفا كرمه وآواء ثم أرسل اليه الحجاج يتوعده ويتهدده فقتله وبعث برأسه الى الحجاج وقيل بل أصابه مرض فمات فقطع رأسه وأرسله للحجاج فعث به الي عبدالملك فطيف به في الشاء ليريه التاس ثم أرسله لاخيه عبدالعزيز بن مروان بمصر قطيف به في مصر وكان ذلك سنة خمس وثمانين

🛬 فتح قالى قلا 🛴

في سنة احدى وتمانين سير عبد الملك بن مروان ابنه عبيدالله في حيش ففتح فالى قلاوفي هذه السنة هجم جماعة من الديلم على قزوين فتصامح الناس وأغلقوا لابو ب وقانموهم قنالا

عظيا وظفر المسلمون بهم فلم يفات منهم أحد وفي هذه السنة كان يزيد بن المهاب في مفازة بست في ستين عارسا فلقيهم حميائة من الترك فعاللوهم قتالا شديدا فقتلوا كثيرا من الترك الى أن إنهزموا وفي سنة اثنتين وثمانين توفي المهلب واستخلف على خراسان ابنه يزيد فاقره الحجاح وفي سنة أربع وثمانين فتح يزيد بن المهاب قلعة نيزك بباذغيس بعد حصار وقتال فملكها وما فيها من الاموال والذخائر وكانت من أحصن القلاع وأمنعها وكان نيزك اذا رآها سيجد لها معظما لها وفي هذه السنة غزا عبيدالله بن عبدالملك الروم ففتح|لمصيصة وبني حصها ووضع بها تلاثمائة مقاتل من ذوى النَّاس ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك وبني مسجدها وفي هذه السنة غزا محمد بن مروان ارمينية فهزمهم ثم سألوه الصلح فصالحهم وفي سنة خمس ونمانين عزل الحيحاج يزيد بن المهلب وولى آخاه الفضل بن|المهلب| فغزا باذغيس وأصاب مغنما فقسمه فاصاب كل رجل ثمانون ثم غزا آخرون ﴿ اسم بلد ﴾ وشومان فغتم وتسم ماأصاب ولم يكن للفضل بيت مال كان يعطى الناس كلما جاء شئ وان أغنم شبأً قسمه فيهم وفي هذه السنة غزا محمد بن مروان ارمينية فصاف بها وشتى وفي سنة ست وثمــانين توفي عـــدالملك بن مروان وولى ابنه الوليد فابق الحيجاج وولى الحجاج خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي وبأهلة من قيس عيلان بن مضر وعزل الفضل وافتتح قتيبة خوارزم وسمرقند وبخارا وقدكانوا كفروا بعد فتحها الاول وبلغ مالم يبلغه المهلب ولا غيره فجهز قتيبة عند قدومه الحيوس لغرو فلما كان بالطالقان آثاه دهاقين باخ وساروا معه فقطع الهمر فتاقاه ملك الصغائبيان بهدابا ومقاتبيج من ذهب ودعاه الى بلده فمضيمعه فسلمها اليه لان ملك أخرون وشومان كان يسيُّ جواره ثم سارقيبة الى أخرون وشومان وهما من طخارستان فصالحه ملكها على فدية أداها اليه فقبالها قتيبة ثم الصرف الى مرو ﴿ احدى قواعد اقلم خراسان الاربع وهي مرو وهراة وملخ ويسابور ﴾ واستحلف على الجند أخاد صالح بن مسلم ففتح صالح عد رجوع قتيبة كاشان وأورشت وهي من فرغانة وفتح اخشيكت وهمي مدينة فرغانة القديمة وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم وفي سنة سبع وثمـانين كتب قتيبة لي نيزلنا طرخان صاحب باذغيس ان يطلق من عنده من أسرى المسلمين وكتب اليه يتهدده فخافه نيزك فاطلق الاسرى وبعث إبهم اليه وكتب له قتيبة مع سلم الناصح مولى عبيدالله بن أبي بكرة يدعوه الى الصاح والى ان يؤمنه وكتب اليه يحلف بالله لئن لم يقدم عايه ليغزونه ثم ليطلبنه حيث كان حتى يظفربه | اً و يموت دونه فقدم سليم بالكتاب فقال له زيزك وكان يستنصحه ياسليم ماأظن عند صاحبك خيرا كتب الى كتابا لايكتب الى مثلى فقال له سليم انه رجل شديد في سلطانه سهل اذا سوهل صعب اذا عوسر فلا يمنعك منه غلظة كتابه اليك فأحسن حالك عنده نعتد الصلح لاهل باذغيس على ان لايدخلها قتيبة وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم فقتل منهم عددا كثيرا بسوستة من ناحية المصيصة وقيل ان الذي غزا في هذه السنة هشام بن عبدالملك ففتح حصن بواق وحصن الاخرم وحصن بولس وقمقم وقتل من المستعربة نحوا من العد وسي ذربتهم ونساءهم

### ( ذكر غزوة قتيبة بيكند )

كانت غزوة بيكند سنة سبع وتمسانين وهي أدنى مداين بحارا سار اليهم قنية بحيوش ه فلما نزل بهم استنصروا الصغدُّ واستمدوا من حولهم فأنوهم في جمع كثير وأخذواالطرق على قتيبة فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل اليه خبر شهرين وأبطأ خبردعلي الححاج فأشفق على الجند فامر الناس بالدعاء لهـــم في المساجد وهم يقتتلون كل يوم وكان القتيبة عين من إ العجم يفال له تندر فاعطاه أهل بحارا مالاً ليردعنهم قتيبة فأنَّاه سرا من الناس وقال له ان الحجاح قد عزل وقد أتى عامل الى خراسان فلو رجعت بالنـــاسكان أصاح فامر به فقتل خوفًا من أن يظهر الحبر فيهلك الناس ثم أمر أصحابه بالحجد في القتال فقاتالهم قتالًا شديدا فانهزءالكفار يريدون المدينة وتبعهم المسلمون قتلا وآسرا كيف شاؤا وتحص من دخــل أمدينة بها فوضع قتيبة الفعلة الهدم سورها فسأنودالصاج فصالحهم واستعمل علمهم عاملا وأركحل عنها يريد الرجوع فلما سار حمسة فراسح نقضوا الصابح وقتلوا العامل ومن معه فرجع قتيبة ننقب سورهم فسقط فسأوه الصاح فبريقبل ودخلها عنوة وقتسل من كان بها من المقاتلة وكان فيمن أخذوا من المدينة رجَّل أعور هو الذي استحاش الترك على المسلمين فقال لقتيبة أفدى نفسي بحمسة آلاف حريرة قستها العب الصفاستشار قتيبة الناس فقالوا هدا زيادة في الغنائم وماعسي أن يبلع كـدهـذا قالــــــا والله لايروع بك ا مسير أبدا فمربه فقتل وأصابوا فيها من العنائم والسلاح وآنية الذهب والفضة مالا يحصرولا أصابوا بجراسان مثله فقوى اسسمون فلما فرع قتيبة من فتح بيكند رجع الى مرو دكر فتح طوابة من بداروم

فی سنة نم ن وعامین عر مسامة بن عبد سبت والعباس بن ولید بن عبد سال بد روم وکال الولید قد کتب الی صاحب رمیدیة با مرد ن کتب لی ملك بروم یعرفه ب حرر وغیرهم من ملوك جبال ارمیذیة قد أحموا علی قصد بلاده فصل ذب وقصع ولید البعث على أهل الشام الى ارمينية وأكثر وأعظم جهازه وساروانحو الجزيرة ثم عطفوا منها الى بلد الروم فاقتتلوا هم والروم فانهزم الروم ثم رجعوا فانهزم المسلمون فبق العباس في نفر منهم ابن محيريز الجيحى فقال له العباس أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة فقال ابن محيريز نادهم يأتوا فنادى العباس ياأهل القرآن فاقبلوا جيعا فهزم الله الروم حتى دخلوا طوانة وحصرهم المسلمون وفتحوها قبل وفي هذه السنة أيضاً غزا مسلمة بن عبد الملك الروم أيضاً ففتح ثلاثة حصون أحدها حصن قسطنطين وغزالة وحصن الاخرم وقتل من المستدرية نحوا من ألف وأخذ الاموال

#### - ﴿ ذَكُرُ غَرُو نُومَسُكُ وَرَامُتُنَّةً ﴿ ﴾ -

في هذه السنة غزا فتيبة بن مسلم نومشكث واستخلف على مرواً خاه يسار بن مسلم فتلقاه الهاله فصالحهم ثم سار الى وامنتة فصالحه أهابها والصرف عنهم وزحف اليسه النزك ومعهم الصغد وأهل قرغانة في مائتي ألف وماكهم ابن أخت ملك الصين فاعترضوا المسلمين فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا فتيبة وهو على الساقة بينه وبين فتيبة وأوائل العسكر ميل فلما قربوا منه أرسل الى فتيبة يخبره وأدركه النزل فقاتلوه ورجع فتيبة فاتهى الى عبدالرحمن وهو يقاتل النزك وقدكد الترك يطهرون عليسه فلما وأى المسلمون فتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا لى الظهر والى يومئذ نيزك وهو مع فتيبة فنهزم النزك ورجع فتيبة فقطع النهر عند ترمذ وأتى مرو وفي سنة نسع وثنائين غزامسسة بن عبد الملك والعباس بنالوليدالروم عند ترمذ وأتى مرو وفي سنة نسع وثنائين غزامسسة بن عبد الملك والعباس بنالوليدالروم فافتتح مسلمة حصن عمورية وفتح العباس 'ذرولية واتي من الروم جمعا فهزمهم وقيل ان فاطاعة من ناحة الذندون

# محَيَّ ذكر غزو تتيبة بخارا ﷺ

في هذه السنة أتى قتيبة كتاب الحجاج يأمره يقصد وردان خذاه فعبر الهر من زم فلق الصخد وأهل كن ونسف في طريق المفازة فقائلوه فطقر بهم ومضى الى بحارا فنزل حرقانة السفلى عن يمين وردان فلقوه في جمع كثير فقا الهم يومين وليلتين فظمر بهم وغزا وردان حذاه ملك بخارا فلم بظفر شئ فرجع الى مرو وكتب الى الحجاج يخبره فكتب الله الحجاج أن تس الى الله جل ثناؤه الله الحجاج أن تس الى الله جل ثناؤه مما كان منك وائتها من مكان كذا وكذا وكتب اليه ان كس بكش وانسف نسف ورد وردان واياك والتحويط ودعنى من ثنيات المطريق فلما ورد الكتاب على قتيبة خرج

إغازيا سنة تسعين فاستجاش وردان خـــذاه بالصغد والنزلئة ومن حوله فأنوه وقد سبق اليها أقتيبة فحصرها فلما جاءتهم أمدادهم خرجوا الى المسلمين يقاتلونهم فقالت الازد اجعملونا ناحية وخلوا بيتنا وبين قتالهم فقال تتيبة تقدموا فتقدموا وقاتلوهم قتالا شديدا ثممان|لازد انهزموا حتى دخلوا العسكر وركبهم المشركون فحطموهم حتى أدحلوهم عسكرهم وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل وبكين فكروا راجعين فانطوت مجنبتا المسلمين على النرك فقاتلوهم حتى ردوهم الى مواقفهم فوتف الترك على نشز فقال قتيبة من يزيلهم عن هذا الموضع فلم يقدم عليهم أحد من العرب فأتى قنيبة بني تهيم فقال لهم يوماكايامكم فأخذ وكيع أبن حسانٌ بن قيس التميمي اللواء وقال يابني تميم أتسلمونني اليوم قالوا لا ياأبا مطرف وكان هريم بن أبى طمحة على خيل تميم ووكيع رأسهم فقال وكيع ياهريم قدم خيلك ودفع اليه الراية فتقسدم هريم وتقسدم وكيع في الرجالة فاتنهى هريم الى تهر بيتهم وبين الترك فوقف فقال وكيع تقدم ياهريم فنظر هربم نطر الجمل الهائح الصائل وقال أأقحم الحيل هذا النهر فان انكشفت كان هاركها ياأحمق فقال وكيع ياابن اللخناء أتردأمري فحذفه بعمود كان معه فعبر هريم في الخيـــل وانهمي وكيع الى الهر نعمل عليه جسرا من خشب وقال لاصحابه من وطن نفسه على الموت فليعبر والا فلينابت مكانه فما عبر معه الا نمانمائة رجــــل قلما عبر بهم ودنا من العدو قال لهريم أتى مطاعنهم فاشــغلهم عنا بالحيل فحمل عليهم حتى خالطهم وحمل هريم في الحيل فطاعنهم ولم يزالوا يقاتلونهم حتى أحدروهم من التل والدى قتبية مآترون العدو منهزمين فلم يعبر أحد النهر حتى انهزموا وعبر الناس ونادى فتيبةمن آتى برأس فلهمائة فاتى برؤس كانرة فحاء بومئذ أحد علم ارجلا من بني قرامه كل رجل برأس فيقال له من أنت فيقول قريعي حجّاء رجل من الازد برأس فقيل له من أنت ثقال قريعي فمرفه جهم بن زحر فقال كـذب والله أنه أزدى فقال له قتيبة مادعاك إلى هـذافقال رأيت | كلمن جاء يقول قريعي فظننت أنه ينبغي لكيل من جاء برأس ان يقوله فضحك قتمية وجرح حاقان وأبنه وفتح الله عليهم وكنب بالمتح الى الحجاح

-- ز ذكر صابح قارة ومرافوة --

ما أوقع قبية بأهل بحارا هابه الصند نرجع صرحون ملكهم رمعه عارسال نمنا من عكر قايبة وطلب رجلا يكامه فارسال أيه قايبة حيان النبطي فطلب الصاح على فدية يؤديها البها فأجبه قليبة الى ماطاب ورجع طرخون لى للاده ورجع قليبة ومعه نيزك حرر عدر بيرك وقتح الطالقان "تحت

ألمـــا رجع قتيبة من بخاراً ومعه نيزك وقد خاف لما يرى من الفتوح فقال لاصحابه أنا مع هذا يعنى قديبة ولست آمنه فلو استأذنته ورجعت كان الرأى قالوا افعل فاستأذن قتيبة فآذن له وهو بآمل فرجع يريد طخارستان وأسرع السيرحتي اتى النوبهار قال لاصحابه لاأشــك ان قتيبة قد ندم على اذنه وسيبعث الى المغيرة بن عبــد الله يأمر.ه بحبسى وندم قتيبة على اذنه له فارسل الى المغيرة يأمره بحيس نيزك وسار نيزك وتبعه المغيرة فوجده قد دخـــل شعب خلم فرجع المغيرة وأظهر نيزك الخلع وكتب الى اصبهبد بليخ والى باذان ملك مرو أالروذ وآلي ملك الطالقان والى ملك الفرياب والى ملك الحوزجان يدعوهم الىخلع قتيمة فاجابوه فواعدهم الربيع ان يجتمعوا ويغزوا قنيبة وكتب الىكابل شاه يستظهر بهوبست اليــه بثقله وماله وسأله ان يأذن له ان اضطر اليه ان يأتبه فاجابه الى ذلك وكان جبغويه ملك طخارستان ضعيفا فاخذه نيزك فقيده بقيد من ذهب لثلا يخالف علمه وكان جنعويه هو الملك ونيزك عبده فاستوتق منه وأخرج عامل قتيبة من بلاد جبغو يه وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء وقد تفرق الجند فبعث أخاه عبد الرحمن بن مسلم في اثنى عشر ألفا الى البروقان وقال أثم بها ولا محدث شيًّا فاذا انقضى الشتاء سر نحو طخارستان واعلم انى قريب منك أقسار فلما كان آخر التتاءكتب قتيبة الى نيسابور وغيرها من البلاد ليقدم عليسه الجنود فقدموا قبل أوانهم فسار نحو الطالقان وكان ملكها قدخلع وطابق نيزلن على الحلع فأتاه قتيبة فأوقع بأهل الطالمتان نتمتل من آهايها مقتلة عظيمة وصلب منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام وآحد ثم استعمل على الطالقان أخه عمر بن مسلم ثم سار الى الفارياب فخرج اليه ملكها مذعنا فقيسل منه ولم يقتل بها أحدا وأستعمل عليها رجيلا من أهله وبلغ ملك الْجُورْجَانْ خَبْرَهُمْ فَهْرِبُ أَلَى الْحُبَالُ وَسَارَ قَتْبِيَّةَ أَلَى الْحُبُورْجَانَ فَلْقَيَّهُ آهَامُهَا سَامُعَيْنَ مُطْبِعِينَ فقيل منهم ولم يقتل بها أحدًا واستعبل عالمها عامر بن مالك الحماني ثم أتى باخ فلقبه أهالها فلم يقم بهاالا يوما واحدا وسار يتبع أخاه عبد الرحمن الى شعب خلم ومضى نيزلنه الى بغلان وخلف مقاتلة على فم الشعب ومضائقه ليمنعوه ووضع مقاتاته في قلعــة حصينة من وراء| التسحب فآقام قتيبة أياما يقاتلهم على مصميق الشعب لايقدر على دخوله ولا يعرف طريقا يسلكه الى نيزك الا الشعب أو مقازة لأتحتمالها العساكر فبقي متحيرا فقدم انسان فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة التي من وراء الشعب فأمنه قتيبة وبعث معه رجالا فانتهبي ابهم الى القلعة من وراء شعب خلم فطرقوهم وهم آمنون فقتلوهم وهرب من بتي منهمومن كان في الشعب فدخل قتيبة الشعب فأتى القامة ومضى إلى سمنجان فاقام بها آياما ثم سار |

الى نيزك وقدم أخاه عبـــد الرحمن فارتحل نيزك من منزله فقطع وادى فرغانة ووجه ثقله وأمواله الىكابل شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبدالرحمن يتبعه فنزل عبدالرحمن حذاء الكرز ونزل قتيبة بمنزل بينهوبين عبد الرحمن فرسخان فتحصن نيزك في الكرز وليس اليه مسلك الامن وجه واحدوهو صعب لاتطيقه الدواب فحصره قتيبة شهرين حتى قل مافي إ يدنيزك من الطعام وآصابهم الحيدري وجدر جبغويه وخاف قتسة الشتاء فدعا سلها الناصح وكان يصادق نيزك فقال انطلق إلى نيزك واحتل لتأتيني به من غير أمان فان احتال وأبي فأمنه واعلم انى ان عاينتك وايس هو معك صلبتك قال فاكتب الى عبد الرحمن لايخالفني أ فَكتب اليه فقدم عليــه فقال له ابمث رجالا ليكونوا على فم الشعب فاذا خرجت أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فبحولوا بنتنا وبعن الشعب فبعث عبد الرحمن خبلا فكانت هناك وحمل اسلم معه اطعمة وأخصة أوقارا وأتى نيزك فقال له انك أسأت الى قتسة وغدرت قال نيزك فما الرأى قال أرى ان تأسِّه فانه ليس يبارح وقد عزم على ان يشتو مكانه هلك أو سلم قال نيزك كيف آتيه على غير أمان قال ماأظنه يؤمنك لمافي نفسه عليك لانك قد ملاَّته غيظاً| ولكني ارى ان لا يعـــــــ حتى تضع يدلـــ في يده فاني ارجو ان يستحــــ ويعفو قال اني أرى نفسي تآبي هـــذا وهو ان رآني قتاني فقال سايم ماآينك الالاشــير عليك بهذا ولو فعلت الرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده فاذأ أبيت فأنى منصرف وقدم سليم الطعاء الذى معه ولا عهد لهم بمنابه فانتهمه أصحاب نيزك فساءه ذلك فقال له سايم اني لك من الناصحين أرى ا أسحابك قدحهدوا وانطال بهم الحصار لمآمنهم ان يستأمنوا بك فائت قنسة فقال لأآمنه على إ نضي ولا آتبه الابامان وان ظني ان يقتلني وان أمنني ولكن الامان أعـــذر الى قال اين خلدون ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب وهو يمتنع حتى قان وآنه قد أمنك وقوله ولم يزل الخ هو مثل من أمثال العرب يضرب في الخداع والمماكرة أه مبداني فقال سايم قد أمنل افتهمني قال\ا وقال له أصحابه اقبل قول سايم فلا يقول الاحقا فخرج معه ومع اجبغويه وصول طرخان خليفة جبغويه وحبس طرخان صاحب سرطته وشقرانابن أخى نيزك فلما خرجوا من الشعب عطف الحيل التي خلفها سايم فحالوا بين الاتراك أصحاب نيزك والخروح فقال نيزل هذا اهل الغد. قال سالم تخانف هؤلاً. عنت خسر لك «أقبل عالم، ونبزل ومن معه حتى دحلوا على قتلة فحديه وكتب الى حجام بسيتأذله في قتل إبراء واستخرج قنية ما كان في الكرز من مناع ومن كان فيــه فقدم به عبي قنيبة فالمتصر بهم. كتاب الحجاج فأناءكتاب 'لحجاج بعد أربهين يوما يأمره بقتل فيزك فدعا قتيبة الناس|

واستشارهم في قتله واختلفوا فقال ضرار بن حصين انى سمعتك تقول أعطيت الله عهدا ان أمكنك منه ان تقتله فان لم تفعل فلا ينصرك الله عليه أبدا فدعا نيزك فضرب عنقه بيده وأمر بقتل صول وابن أخى نيزك وقتل من أسحابه سبممائة وقيه لي اثنى عشر ألفا وصلب نيزك وابن أخيه وبعث برأسه الى الحجاج وأخذ الزنير مولى عباس الباهلي حقا لنيزك فيه جوهر فكان أكثر من في بلاده مالا وعقارا من ذلك الجوهر وأطلق قتيبة نيزك جبعويه ومن عليه وبعث به الى الوليد فلم يزل بالشام حتى مات الوليد فلما قتل قتيبة نيزك رجع الى مرو وأرسل ملك الجوزجان يطلب الامان فأمنه على ان يأتيه فطلب رهناويعطى رهائن فاعطاه قتيبة حبيب بن عبد الله بن حبيب بن محمد وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته وقدم على قتيبة ثم رجع فمات بطالقان فقال أهل الجوزجان انهم سموه فقتلوا حبيبا وقتل تشية الرهائن الذين كانوا عنده وذلك سنة احدى وتسعين

- ﴿ يُرْ فَتِل ذَاهِرِ مَلْكَ السَّنَّدُ وَفَتِحِ السَّنَدُ ﴿ إِلَّهِ مَا

أقد تقدم ذكر أول غزو المسلمين السندفي سنة ثلاث وأريعين في خلافة عثمان رضيالله أعنه وان عبدالله بن عامر استعمل على ثغر السند عبدالله بن سوار العبدي وفي سنة أربع ُ وأربعين غزا أنهام بن أبي صفرة ثغر السند عاملا للحكم بن عمرو الغفارى حينكان على خراسان وفي سنة حمس وسعين كان على نغر السيند مجاعة بن مسعر التمسي من قميل الححاج وفي سنة تسم وتماين تم فتح بقية السند للمسلمين على يد محمد بن القاسم بن الحكم إبن أبي عقيـــل الثقفي ابن عم الحجاح لان الحجاج هوابن يوسف بن الحكم فيحتمع هو [ إوالحجاج في الحكم بن أبي عقيل ولي الحجاج محمد بن القاسم المذكور واستعمله على ذلك الثغر وسير معه ستة آلاف متائل وجهزه كن مايحتاج اليه حتى المسال والأبر والحبوط [ أفسار محمد الى مكران فقاء بها آياما نم أتى قنزبور فقحها ثم سار الى ارمائيـــل ففتحها ثم | أسار الى الدبيل فقدمها يوم جمة ووافته سفى كان حمل فيها الرجال والسسلاح والاداة لحندق حين برل الدبيل وآبرل الناس منارلهم و نصب منجنيقا يقال له العروس كان يمد به إ إحمسانة رجـــل وكان بالدبيل بدعطم والبد صنم في بناءعظيم وكان نحت منارة عطمة| مرتفعة وفي رأس المثارة دقل عظم وعلى الدقل راية حمراءاذا هبت الريح أطافت بالمدينة وكانت تدور وكل مايعبد فهو عندهم بد فحصر الدبيل وطال حصارها فرمي الدقل بجيجر العروس فكسره فتطير الكفاربذلك ثم خرجوا اليه فناهضهم القتال فهزمهم حتى ردهم الى البلد وأمر بالسلاليم فنصبت فصــعد عليها الرجال ففتحت عنوة وقتل فيها ثلانة أيام

وهرب عامل ذاهر ملك السندعتها والزلهـــا محمد بن القاسم أربعة آلاف من المسلمين وبني جامعها وسارعتهما الى البيرون وكان أهلها بعنوا الى الحجاج فصالحوه فلقوا محمدا بالميرة وأدخلوه مدينتهمثم سارعتها فجعل لايمر بمدينة الافتحها حتى عبرتهرا دون مهران فأناه أهل سربيلس فصالحوه ووظف علهم الخراج ثم عبرتهر مهران واستعد ملكالسند لمحاربته واسمه ذاهر بن صعصعة ثم عقد الجسر على الهر فقاتله ذاهروهو على فيل وحوله إ الفيلة ومعه التكاكرة وهم قوادالسند فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله وترجل ذاهر فقاتل حتى قتل عند المساءثم انهزم الكفار وقتلهم المسلمون كيف شاؤا فذا قتـــل ذاهر لحقت إمرآة ذاهر بمدينة راور فساروااليها وخافته فاحرقت نفسها وجواريها وملك المدينةولحق إالمهزمون بمدينة برهمنا باذ العتيقة ففتحها عنوة وقتل من وجدبها وخريها ثمراستوليءيل مدائن السند واحدة واحدة وقطع تهربياس الى الملتان فحاصرها وقطع المساءعتها فتزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وسى المدرية وقتل سدنة البدوهم ستة آلاف وأصابوا ذهبا كثيرا | فجمع في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية أذرع يلتي اليهمن كوة في وسطه فسميت الملتان فرج بنت الذهب والفرج الثغر وكان يد الملتان تهدى اليه الاموال ويحج من البلاد ويحلقون رؤسهم ولحاهم عنده ويزعمون ان صنمه هو أيوب النبي صبلي الله عليه وسسلم وعطمت فتوح محمدين القاسم ونظر الحجاج في النفقة على ذلك النغر فكان ستين العــالف درهم ونظر في الحمِّس الذي حمل اليه فكان مائة العب الف وعسرين الف العب فقال ربحنا التصف وهو ستون ألف ألف وأدركنا ثارنا ورأس ذاهر ولمما مات الححاج سنة خمس وتسعين كان محمد بن القاسم بالملتان فأناه خبر وفائه فرجع الى الرور والبغرور وكان قد فتحهما فاعطى ألناس ووجسه الى البيلمان حيشا فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعسة ثم أتى محمدا الكبرج فخرج اليه دوهر فقاتله فالهزم دوهر وقيل بل قتل ونزل أهل المدينة على حكم محمد فقتل وسبي وماب الوايد بن عبد الملك وولي آخوه سلمان فعزل محمد بن القاسم عن السند وولاها يريد بن أبي كبشة السكسكي فاخذ محمدا وقيده وحمله الى العراق فبكي أهل السند على محمد فلما وصل الى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمي بواسط فعذبه صالح ثمرًا قتله وكان الحجاج قتل آدم أخاصالح وكان يرى رأى الحوارج ومات يزيد بن أبي كبشةبعد أ قدومه أرض السند بْهَاسْة عشر يوما واستعمل سلبان بن عبد النلك على الســنـد حـيب بن المهلب فقدمها وقد رجع ملوك السند الي ممسالكهم وغلبوا عليها فنزل حبيب عبي شاطئ مهران فاعطاه أهل الرور الطاعة وحارب قوما فظفر يهم ثممات سلبهن واستحلف عمرين

عبد العزيز فكتب الى الملهك يدعوهم الى الاسلام والطاعة على ان نملكهم ولهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهم فاسلم جيشبة بن ذاهر والملوك واتسموا باسهاء العرب وكان عمروبن مسسلم الباهلى عامل عمر بن عبدالعزيز على ذلك الثغر

سَرِّقَ ذَكُرُ غَزُو الهٰندُ وَفَتَحَهُ ﷺ -

لمساكان عمروبن مسلم الباهلى عاملالعمر بن عبدالدزيز على السند غزا بعض الهند فظفر تم ان الجنيد بن عبد الرحمن المرى ولى الســند أيام هشام بن عبدالملك فأنى الجنيد شط مهران فمتعه جيشية بن ذاهر العبور وأرسل اليه أنى قد أسلمت وولانى الرجـــل الصالح| بلادى ولست آمنك فاعطاه رهنا وأخذ منه رهنا علىخراج بلاده ثمترادوا وكفرجيشية وحارب وقيل آنه لم يحارب ولكن الجنبد تجني عليه فأنى الهند فجمع جموعا وأعد السفن إ واستعد للحرب فسار اليه الجنيد بالسفن فالتقوا في بطيحة فاخذ جيشبة أسيرا فقتلهوهرب صصة بن ذاهر وهو يريد أن يمضي الى العراق ويشكو غدر الجنيد فلم يزل الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده فقتله وكان ذلك سنة سبع ومائة وغزا الحِنيد الكيرج من آخر الهند وكانواقد نفضوا فأتخذ كباشا وصك بهاسور المدينة والكباش آلة من خشبوحديديجرونها بنوع من الحيل فندق الحائط فيهدم فلما صك السور بالكباس ثلمه فدخلها فقتـــل وسى ووجه العمال الى المرمذ والمنسدل ودهنج وبرونج وبعث جيشا الى ازين فاغاروا عالهسا إ وحرقوا ربصها وفتح البيلمان وحصل عنده سوى ماحمل أربعون الف الف وحمل منالها أأ وولى الجنيدالهندتميم بنزيد القينى فضعف ووهن ثم مات وفي أيامه خرجاالسلمون عن بلاد الهند ورفضوا مراكزهم نمولى الحكم بنءوام الكلبي وقدكفرأهلالهندالا أهل قصة فبني مدينة ساها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين وكان معه عمر بن محمد بن القاسم التقفي وكان يفوض اليه عظيم الامور فاغزاه من المحفوظة فلما قدم عليه وقد ظفرآمره فيني مدينة سماها المنصورة فهي التي بزلها الامراء واستحلص ماكان قد غلب عليه العدو ورضي الناس بولايته إ ء قتل الحكم وكان العمال يقاتلون العدو فكانوا يفتتحون ناحية ويأخسذون ماليسر لهم لضعف الدولة الأموية بعد ذلك الى انجاءت الدولة العباسية

🍪 ذ کر فتوحات وسی بن نصیر بافریقیه 👺 -

 ميورقة فنهبها وغنم منها مالا يحصى وعاد سالما فوجسه ابنه هرون الى طائفة أخرى فظفر بهم وسي منهم نحو ذلك وتوجه هو بنفسسه الى طائفة أخرى فتنم نحو ذلك فبلغ الحمس ستين الف رأس من السبي ولم يذكر أحد أنه سمع بسبي أعظم من هسذا ثم ان افريقية قصطت واشتد بها الفلاء فاستسقى بالناس وخطبهم ولم يذكر الوليد فقيسل له في ذلك فقال هذا منام لايدعى فيه لاحد ولا يذكر الااللة عز وجل فستى الناس ورخصت الاسعار ثم خرج غازيا الى طنجة يريد من بتي من البرير وقد هربوا خوفا منه فتعهم وقتلهم فتلاذريها حتى بلغ السوس الادنى لايدافعه أحد فاستأمن البرير اليه وأطاعوه واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد وجعل معه جيشا كشفا جلهم البرير وجعسل معهم من يعلمهم القرآن والفرائض وعاد الى افريقية فر بقلعة مجانة فتحصن أهلها منه وترك عليهامن محاصرها حتى وحينلذ لم يبق له في افريقية من ينازعه وقيل كانت ولاية موسى سنة نمان وسبعين استعمله عليها عبد العزيز بن مروان وهو حينئذ على مصر لاخيه عبد الملك وفي هذه السنة أعنى تسعا وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك النرك من ناحيسة اذربيجان ففتح حصونا ومدائن هناك وغزا مسلمة أيضاً أرض الروم سنة تسعين فقتح حصونا خسة وغزا العباس الوليدحتى بلغ ارذن

## ﴿ ذَكُرُ غَرُوهُ قَتِيبَةً بِنَ مُسَلِّمُ شُومَانُوكُشُ وَنَسْفُ ﴾

في سنة احدى وتسعين سار قبية الى شومان فحصوها وكان سبب ذلك ان ملكها طرد عامل قبية من عنده فارسل اليه قبية رسولين أحدهما من العرب اسمه عياس والآخر من أهل حراسان يدعوان ملك شومان ان يؤدى ما كان صالح عليه فقدما على شومان تفرج أهلها اليهما فرهوهما فانصرف الحراساني وقاتلهم عياش فقتلوه ووجدوا به ستين جراحة وبلغ قتله قبية فسار اليهم بنفسه فلما أناها أرسل أخاه صالح بن مسلم الى ملكها وكان صديقا له يأمره بالطاعة ويضمن له رضا قبية ان رجع الى الصلح فأبي وقال ارسول صالح أخوفي من قبية وأنا أمنع الملوك حصنا فأناه قبية وقد تحصن ببلده فوضع عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه وقتل رجل في مجلس الملك بحجر فلما خص ان يظهر عليه قبية وحرج اليهم فقاتاهم حتى قتل وأخذ قبية القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى السرية ثم الروح وخرج اليهم فقاتاهم حتى قتل وأخذ قبية القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى السرية ثم الروسين ونسف ففتحهما وامتمت عليه فاريب فاحر تها فسميت المحترقة وسير من كس ونسعد أخاه عبد الرحمن الى الصغد وكان ملكها طرخون فقبض عبد الرحمن من طرخون

ما كان صالحه عليه قتيبة ودفع اليه رهنا كان معه ورجع الى فتيبة ببخارا وكان قد سار اليها من كش ونسف فرج وا الى ممرو ولماكان قتيبة ببخارى تملك بخارا خذاه وكان غلاما حدثًا وقتل من يخاف ان يضاده وقيل ان قتيبة سار بنفسه الى الصيغد فلما رجع عهم قالت الصغد لطرخون انك رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كير لاحاجة لنافيك فحبسوه ووثوا غوزل فقتل طرخون نفسه وفي هذه السنة غزا عبد العزيز بن الوليد الصائفة وفيها عزل الوليد عمه محمد بن ممروان عن الجزيرة وارمينية واستعمل عليها أخاء مسلمة بن عبد الملك فغزا مسلمة الترك من تاحية اذربيجان حتى بلغ الباب وفتح مدائن وحصونا ونصب عليها المجانيق وغزا مسلمة بن عبدالملك أرض الروم في سنة ثنتين وتسعين ففتح حصونا ثلاثة وجلا أهل سوسنة الى بلاد الروم

( ذكر فتح الاندلس)

في سنة تُنتين وتسمين في خلافة الوليد بن عبد الملك غزاطارق بن زياد مولىموسى بن نصير الاندلس في أثنى عتسر ألفا وكانوا قبل ذلك سبعة آلاف فنزلوا حبل طارق ثم أمدهمموسي بخمسة آلاف فصاروا اثنى عسر أانما فلقى ملك الاندلس بعد ان جمع جيوشه في أعمـــال شذونة فزحف له طارق بجميع من معه وزحب الملك وكان حيشه مائه العب واتصلت الحرب ثمسانية أيام ثمرقتل ملكهم قتله طارق بيده وهزم الله الكفار وسار طارق متهماً لهم فادرك خلقا من المنهزمين فقاتلوه قتالا شديدا نم الهزموا ولميلق المسامون بعدها حربا مثلها ولم تقف هزيمة العدو على موضع إل كانوا يسلمون له إلدا بلدا ومتقلا معقلا فتوغل في بلاد الآندلس وفتحها مدينة بعد مدينة والكلام على ذلك يطول وهو مبسوط في التواريخ واستقامت الامور هناك وعلا 'لاســــلام وأما القتلي من الكمار من أول الفتح الى [ آخره فتيُّ كثير لايُّكن احصاؤه والقتل من المسلمين بانسبة لذلك قليل جداً وأما الغنائم أمن الذهب والفضة والخيل والجواهر والآنات وبقية الاشسياء فنبئ كسر لايمكن حصرد ولا ضبطه وكانت توجد الطفسة ماسوجة بقصبان الذهب وتنظم السلمسلة من الذهب الملؤاؤ والياقوت والزيرحد فكان الحند اذا وحمدوها لاستمامون حملها فأتهن لاناس فيضربون به وسطها فأخذ أحدهم نصفها و' آخر النصف الآخر ومما وحد في نلت الغنائم مائة وسبعون الج من الذهب الاحمر مرصعة بالدر وأصناف الحيواهر الثمينة ووجد فها ألف سيف ملوكي مرصعة بالحِواهر ووجد فيها من الدر والياقوت أكيال ومن اواني الذهب والفضة مالايحيط به وصف وممــا وجدود مائدة سلمانعليه السلام قيل أنها إ

من مهويات بخِت نصر لمــا خرب بيت المقـــدس وقيل آنها لم تكن لسلمان وانمـــا أصلها إن العجم في أيام ملكهم كان أهـــل الثروة منهم اذا مات أحدهم أوصى بمـــال للكـنـائس فصاغوا من ذلك المسال تلك المائدة وكانت مصوغة من الذهب وقيل من الذهب والفضّة أممرصعة بفاخر الدر والياقوت والزمرد نمرير الراؤن مثلها وكان علمها طوق اؤلؤ وطوق إياقوت وطوق زمرد كابها مكللة بالحيواهر وحافاتها وأرجلها منها وكان لها تلاتمائة وستون رجلاً وقيل خمسة وســتون فحملت الى الوليد ومعها تلاثون ألف رأس من السبي ومن الذهب والفضية والجواهر ونفائس الامتعة مالا يقييدر قدرء وكان ابتداء القتال والفتح لليلتين بقيتًا من رمضان سنة تُنتين وتسعين والتحق موسى بن نصير بمولاء طارق بن زياد في رمضان سنة ثلاث وتسعين ومعه ثمانية عشم ألفا وتوغلا في الاندلس إلى أن وصلوا الى بلاد الافرنج فنمى الحبر الى الوليد بن عبد الملك واشتد قلقه على المسلمين فيعت الهم إيأمرهم بالرجوع قيـــل انهم انتهوا الى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذاتآ ثار فاصابوا فمها صما عظما قائماكالسارية مكتوبا فيه بالنقر كتابة عربية قرئت فاذا فيها يابنى اسهاعيل انهيتم فارجعوا وان سألَم الى ماذا ترجعون أخبرتكم انكم ترجعون الى الاحتلاف فعما بينكم حتى يضرب يعضكم أعناق يعض وقد فعآيم فرجعوا سنة خمس وتسعين وولى موسي على افريقية ابنه عندالله وعلى الاندلس أبنه عبد العزيز وعلى طنحة أبنهعبدالملك فصارحميع الاندلس والمغرب بن أولاده ورجع هو ومولاه طارق قيل كانرجوعهم قبل وفاة الوليد وقبل بل أ كان بعد موتالوايد وولاية سلبان وقيل قدموا والوليه. مريض مرض الموت ثم اتسم أمر المسلمين بالاندلس وصار لهم ملك ضخم ثم استولى عامها النصارى شيأفشياً الىسنة تسعمائة وأربع فاستولوا عديها جميعها وبتي قليل من المسلمين لاناصر لهم قاموا في بعض الحيال على النصارى ثم تقووا عايهم وأخرجوهم وكان آخرهم خروجا سنة الف وعنسر وأسأل الله أن يهيُّ للاسلام من ينصره حتى يسترجع مااستولى عليه الكفار

﴿ ذَكُرُ غُرِقَ المُسلمين الذي حصل منهم غلولٌ في غنائم الاندلس ﴾

لما فتح موسى بلاد الاندلس سير طائفة من عسكره في البحر الى جزيرة سردانية وهى في بحر الروم من أكبر الحز تركنيرة الذي كه فدخالها المسلمون وعمد النصار المحملم من آنية ذهب وفضة فالقوا جميع في المينالتي لهم وجعلوا أموالهم في سقف بنوه نهيعة العظمى التي لهم تحت السقف الاول وغم المسلمون فيها مالايحد ولا يوصف وأكرتر والغول فاتفق ان رجلا أغتسل في المينا فعلقت رجله في شئ فاخرجه فذا صحفة من فصة فضفه

المسلمون جميع مافي المينائم دخل رجل من المسلمين الى تلك الكنيسة فنظر الى حمام في سقف الكنيسة فرماه بسهم فأخطأه ووقع في السقف وأخذوه وازدادوا غلولا فكان الدئانير فاستخرج المسلمون جميع ما كان في السيقف وأخذوه وازدادوا غلولا فكان بعضهم يذبح الهرة ويرمى مافي جوفها وعلا جلدها دنانير ويخيط عليه ويلقيها في الطريق فاذا خرج أخذها وكان يضع قائم سيفه على الجفن ويملؤه ذهبا فلما ركبوا في البحرسموا فائلا يقول اللهم غرقهم فغرقوا عن آخرهم فوجدوا أكثر الغرقي والدئانير على أوساطهم وفي سنة خمس وثلاثين ومائة غزا هذه الجزيرة عبدالرحمن بن حبيب الفهرى وكان على الاندلس فقتل من بها قتلا ذريعا ثم صالحوه على الجزية فاخذت منهم ثم منعوا وبقيت لم يغزها أحد بعده فعمرها الروم فلما كانت سمنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة أخرج اليها المتصور بن القائم العلوى صاحب افريقية اسطولا من المهدية فمروا بجنوة فقتحوا المدينة وأوقعوا باهل سردانية وسبوا فيها وأحرقوا مراكب كثيرة وأخربواجنوة وغنموامافها وفي سمنة ست وأربعمائة غزاها محمد العامرى من الاندلس وكان صاحبها في البحر في مائة وعشرين مركبا فقتحها وقتل فاكثر وسبي النساء والذرية فسمع بذلك ملوك الروم فجمعوا وعشرين مركبا فقتحها وقتل فاكثر وسبي النساء والذرية فسمع بذلك ملوك الروم فجمعوا اليه وساروا اليسه من البر الكبر في جمع عظم فاقتسلوا وانهزم المسلمون وأخرجوا من اليه وساروا اليسه من البر الكبر في جمع عظم فاقتسلوا وانهزم المسلمون وأخرجوا من اليه وساروا اليسه من البر الكبر في جمع عظم فاقتسلوا وانهزم المسلمون وأخرجوا من جزيرة سردانية ولم تعزيرة بعد ذلك

## ﴿ ذَكَرَ غَزُو سَجِسَانَ ﴾

وفي سنة ثنتين وتسمين غزا قتيبة بن مسلم سجستان وأراد قصد رتبيل الاعظم قلما نزل قتيبة سجستان أرسل رتبيل اليه رسسلا بالصلج فقبل ذلك وانصرف واستعمل عليهم عبد ربه ابن عبد الله الليثي

# ﴿ ذَكُرُ صَابِحَ خُواْرِزْمَ شَاهُ وَفَتْحَ خَامَ جَرِدٌ ﴾

في سنة ثلاث وتسعين صالح قتية بن مسلم خوارزم شاه وكان سبب ذلك ان ملك خوارزم كان ضعيفا فغلبه أخوه خرزاد على أمره وكان أصغر منه وكان اذا بلغه أن عند أحد بمن على الملك جارية أو مالا أودابة أو بنتا أو أحتا أوامرأة جميلة أرسل اليه وأخذه منه وكان لايمتع عليه أحد ولا الملك فاذا قيل للملك قال لاأقوى به وهو مغتاظ عليه فلما طال ذلك عليه كتب الى قتيبة يدعوه الى أرضه ليسلمها له واشترط عليه ان بدفع اليه أخاه وكل من يضاده ليحكم فيهم بما يرى ولم يطلع أحدا من مرازبته على ذلك فاجابه قتيبة الى ماطلب وتجهز للغزو واظهر قتيبة انه يريد الصغد وسار من مرو وجمع خوارزم شاه

أجناده ودهاقينة وقال أن قتية يريد الصغد وليس بفازيكم فهلموا نتنعم في ربيعنا هــذا فاقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشــعروا حتى نزل قتيبة في هزارسب فقال خوارزم شاه لاصحابه مارون قالوا نرى أن نقاتله قال لكنى لاأرى ذلك لانه تد عجز عنه من هو أقوى منا وأشد شوكة ولكنى أصرفه بشئ أؤديه اليه فاجابوه الى ذلك فسار خوارزم شاه ونزل بمدينة الفيل من وراء النهر وهى أحصن بلاده وقتيبة لم يعبر انهر فارسل اليه خوارزم شاه فصالحه على عشرة آلاف رأس وعين ومتاع وعلى أن يعينه على خام جرد فقبل قتيبة ذلك وقيل صالحه على مائة ألف رأس ثم بعث قتيبة أخاه عبد الرحمن الى خام جرد وكان أحد أعداء خوارزم شاه وكان يغازى خوارزم شاه فقاتله فقتله عبد الرحمن وغاب على أرضه وقدم منهم باربعة آلاف أسيرفقتابهم قتيبة وسلم قتيبة الى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه فقتلهم ودفع أموالهم الى قتيبة

#### ﴿ذَكُو فَتَحَ سُمُرَقَنُهُ﴾

لمسا قبض قتيبة صلح خوارزم شاه قام اليه المجسّر بن مناحم السلمي فقال له سرا انأودت الصغد يوما من الدهر فالآن فانهم آمنون من ان يأتيهم عامل وانما بينك وبينهم عشرة أيام فقال أشار عليــك بهذا أحد قال لاقال فسمعه منك أحد قال لاقال والله لئن تكلم به أحد لاضربن عنقل فلما كان الغدأمر أخاه عبد الرحمن فسارفي الفرسان والرماة وقدم لاثقال الى مرو فسار يومه نذًا أمسي كتب اليـــ؛ قتيبة اذا أصبحت فوجه "لانقال الى مرو وسر بالفرسان والرماة الى العسفد وأكم الاخبار فانى في الاثر ففعل عبـــد الرحمن ماأمره وخطب قتيبة ألناس وقال لهم أن الصغد شاغرة برجلها وقد نقضوا النهد الذي بتناوصنعوا إ مابلغكم وأنى ارجو أن تكون خوارزم والصغد كقريظة والنضير ثم سار فاتى الصنعد فبلغها بعدعبد الرحمن بنلاث أو أربع فحصرهم بسمرقندشهرا واستجاشوا ملك الشاش واختـاد خقان وفرغانة وكتبوا لهم ان العرب ان ظفروا بنا أتوكم بمثل ماأتونا به فانظرو' ' لانفسكم ومهما كان عندكم من قوة فابذلوها فنظروا وقالوا اتنا نؤتى من سفلتنا فانهم لايجدون كجدًا فانتخبوا أهــل النحدة من أبناءاللوك والمرازبة والاساورة والابطال وولوا عليهم ابن خاقان وأمروهم ان يأنوا عسكر قتبية فيبيتوه فانه مشغول بحصارسمرقند فساروا و بلغ قتمة الحمر فانتبخت من عسكرد بالبهتة فارس من الشجعان وبعث مهم أخاه صالح بن مسلم وأمرهم بالمسمد الى عدوهم قساروا فنزلوا على قرسخين من المسكر على طريق القوم فجعل صالح له كمذين فعا مضى نصف الليل جءهم عدوهم فعا رأو ً صاحاً

حملوا عليه فلما اقتتلوا شد الكمينان عن يمين وشمال فلم ير قوم كانوا أشد من أولئك في بعض أصحاب صالح آنا لنقاتلهم في الليل اذ رآيت قنيبة وقد حاء سرا فضربت ضربة أعجبتنيُّ فقلت كيف ترى بأبى وأمى قال اسكت فض الله فاك ثم قاتلوهم أشد القتال فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاقان ولم يفلت منهم الاالشريد وحوينا اسلابهم وسلاحهم واجتززنا رؤسهم وأسرنا منهم أسرى فسألناهم عمن قتلنا فقالوا ماقتلم الا ابن ملك أو عظما أو بطلا| كان الرجل منهم يعد بمائة رجل وكتبنا أسهاءهم على آ ذاتهم ثم دخلناالعسكرحين أصبحنا فلم يأت أحد بمثل ماجئنا به من الفتلي والاسرى والخيل ومناطق الذهب والســــلاح قال وأكرمني تتيبة وأكرم معي حماعة وظننت آنه رأى منهم مثل الذي رأى مني والـــا رأى أهل الصغد ذلك خافوا خوفا شديدا ونصب قتيبة عليهم المجانيق فرماهم بها وثلمثلمة فقام عليها رجبال فشتم قتيبة فرماه بعض الرماة فقتسله فاعطاه قتيبة عشبرة آلاف وسمع بعض المسلمين قتيبة وهو يقول كانه يناجي نفسه حتى متى بإسمرقند بعشش فيك الشيطان أما والله لئن أصحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية فانصرف ذلك الرحيـــل فقال لاصحابه كم من نفس تموت غدا وأخبر الخبر فلما أصبح قتيبة أمر الناس بالجد في القتال فقاتلوهم وأشتد القتال وأمرهمم قتيبة ان يبلغوا ثلمة السور فجلوا الترسسة على وجوههم وحملوا فبلغوها ووتفوا عليها ورماهم الصغد بالنشاب نلم يبرحوا فارسل الصغد الى قتيبة فقالوا المصرف عنا اليوم حتى نصالحكُ غدا فقال قتية لانصالحهم الا ورجالنا على الثلمة فصالحوه والرجال على التلمة على الف الف وماثتي ألف مثقال في كل عام وان يعطوه في تلك السنة تلاثين ألف رأس وان يخلوا لقتيبة مدينة سمرقند فلايكون لهم فيها مقاتل الى ان يبنى فيهامسجدا ويدخل ويصلى ويخطب ويتندى ويخرج فلماتم الصاح وأخلوا المدينة وبني المسجد دخلها قتيبة في أربعة آلاف انتخبهم فدخل المسجد فصلى فيه وخطب وأكل طعاما ثم أُرسل الى الصغد من أراد منكم ان يُحذ متاعه فلمأخذ فاتى لست خارجًا .ثماولستآخذ منكم الا ماصالحتكم عليه غير أن الجند يقيمون فيها فاكرههم على اقامة جند فيها وقيل آنه شرط عليهم أيضاً بيوت النيران وحلية الاصنام فقبض ذلك وأتى الاصنام فكانت كالقصر العظيم وأخذ ماعايها من الحلية وأمربها فأحرقت فجاءه غوزك نقال ان شكرك على واجب لانتعرض لهذء الاصنام فان منها أصناما من أحرقها هلك فقال قتيبة أناأحرقها أ بيدى فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها فاحترقت ڤوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين الف | مثقال وأصاب بالصغد جارية من ولد يزدجرد فأرسلها الى الحجاج فأرسلها الحجاج الى

الوليد فولدت له يزيد بن الوليد ولما بعث قتيبة بالفتح الى الحجاج التقل إلى مرو أستعمل على سمر قند اليس بن عبدالله ثم ان أهل خوارزم استضعفوا ايادا فجمعوا له جموعاوأ رادوا قتاله فوجه قتيبة جموعا الى خوارزم مع المغيرة بن عبد الله وعزل اياسا من سمر قندوولى أغاه عبد الله بن مسلم فلما قدم المغيرة على سمر قند خشى ملكهم من أباء الذين كان قتلهم ففر الى بلاد الترك وجاء المغيرة فقتل وسي وملك خوارزم وصالحه الباقون على الحجزية ففر الى بلاد الترك وجاء المغيرة فقتل وسي وملك خوارزم وصالحه الباقون على الحجزية

في سنة أربع وتسعين قطع قتيبة النهر وفرص على أهل بخارى وكس ونسف وخوارزم عنسرين ألف مقاتل فساروا معه فوجيد الى الشاس وتوجه هو الى فرغانة فأتى خجندة فجمع له همها جموعا واقتتلوا معمه مرار كل ذلك يكون الظفر للمسلمين ثم ان قيبة أتى كاشان مدينة فرغانة وأناه الجنود الذن وجههم الى الشاش وقد فتحوها وأحرتوا أكثرها وانصرف الى مرو وفي هذه استة غزا العباس بن الوليد أرض الروم نفتح الطاكم وفها غزا عبد العزيز بن الوليد عزالة وبلغ الوليد بن هشام المعيطي برجاحماه ويزيد بن أبى كمشة أرض سورية

### ( ذ كر عزوة الشاس ؛

أِفِي سنة خَمْس وتسعين بعث الحجاج بجيئ من العراق الى تتيبة فنزا بهم النباس قعا كان أبساس أو ككشهاهان أناه موت الحجاج في شوال فنمه ذاك ورجع الى مرو وتفسرق الناس فأرد كتاب الوليد قد عرف أمير مؤمنين بلاء وجداء واجتهادات في جهاد عده سسامين وأمير المؤمنيين رافعك وصابع حالذى يجب لك فأتم مغاز بت والنظر تواب بربك و لا نام عن أمير المؤمنين كتبل حنى كانى الظر الى بلائك والنفر لذى أنت فيه وفي اهذه المنه غزا العباس بن الوليد الروم ففتح هرقمة وفيها فتح آخر الهند الماكير والندل أوقد تقده ذاكر ذلك وفي دام السنة افتتح حباس بن الوليد قاسرين

## ﴿ ذَكُرُ فَتِحَ آسِةً مَدَيْنَةً كَاسَغُرُ

في سنة من وتسعين غزا قتيبة كاشفر فدار وحمل مع الناس عيالاتهد ليضعهد بسمو تندفهما عبر المهر سعمل وجمالا على معر المهر بينع من يرجع الا بجواز منه ومسي ألى فرغانة وأوسل الى شعب عصاممن يسهل الطريق الى كاشفر وهي أدى مداين الصين وبعث حيت مع كبير بن فلان الى كاشفر فغنم وسبي سبيا فخم أعناقهم و وعل حتى لمع قريب عسبين فكتب ايه ملك الصين أن ابعث الى رجة شريفا يخبرنى عنكم وعن دينكم فانتحب قتية

عشرة لهم مجمال وألسن وبأس وعقل وصلاح فامر لهم بعدة حسمنة ومتاع حسن من الخز والوشى وغير ذلك وخيول حسنة وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابى فقال لهم اذا دخلتم عليه فأعلموه أنى قد حانمت أنى لاأنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكم وأجي خراجهم فساروا وعلمهم هبيرة فلما قدموا عليه دعاهم ملك الصين فلبسوآ تيابا بياضا تحتما الغلائل وتطيبوا وابسوا النعالوالاردية ودخلوا عليه وعنده عظماءقومه فجلسوا فلإيكلمهم الملك ولا أحدثمن عنـــده فنهضوا فقال الملك لمن حضره كيف رأيتم هؤلاء فقالوا رأينا قوما ماهم الانساء مايقي منا أحد الاانتسر ماعنده فلما كان النسد دعاهم فابسوا الوسي والعمائم آخز والمطارف وعدوا عايسه فلما دخلوا قيسل لهم ارجعوا وقال لاصحابه كيف رأيتم هذه الهيئة قالوا هذه أشبه بهيتة الرجل من تلك فلما كاناليوم النالث دعاهم فشدوا أسلاحهم وللسوأ البيض وألمغافر وأخذوا السبوف والرماح والقسي وركبوا فنظراليهم ملك والصين فرأى مثل الحيل فما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين فقيل لهم ارجعوافركبوا احيولهم وأحذوا رماحهم ودفعوا حيايهم كأتهم يتطاردون فقال الملك لاصحابه كيف قرونهم فقالو مارأينا صل هؤلاء فلما أصبى بعت اليهم أن بعبوا الى زعيمكم فبعنوا اليه بهبيرة بن مشمرح فقال له قدرأتيم عظم ملك وانه ليس أحد يمنعكم مني وأحم في يدى بمنزلة البيضة| في كمغ و في سائلكم عن أمر فان ا تصدُّوني قتلتكم قال سل قال لم صنعتم بزيكم الاول اليوم لأول والناني وأنناك ماصنته قب ما زيِّ أيوم الأول قلباسنا في أهانا وأما اليوم الثاني فزيتا اد أممنا أمر عا وأما الناث فزينا عدونا قال ماأحسن مادبرتم دهركم فقولوا إ لصاحبكم ينصرف فنى تدعرفت قلة أصحابه والابشت عليكم من يهلككم قالوا كيف ُيكون تايل 'لاصحاب من أول خيسه في بلادك وآخرها في منابت الريتون يعنون الشام واما تخويفك النينا بلقتل فن لنا آجلا اذا حضرت فاكرمها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه وقد حانف أميرنا ان لاينصرف حتى يطأ ارضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية قال فانا نخرجه من يمينه ونبعث تراب أرضنا فيطؤه ونبعث اليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث اليه مجزية يرضاها تمبعث اليه بهديةوأربعة غلمانمن أبناء ملوكهم ونبئ من تراب أرضهموأجاز العشرة لوأندين فأحسن جائزته فقدمو على قتيية نقبل الجزيةوختم الغلمان وردهم ووطئ لتراب ووصل الحبر لى قتيبة في هده الغزوة بموت الوليد فرجع ءِ ذكر مقتل قتيبة بن مسلم ؛

كان قتيبة فحل عمال الدولة الاموية والحجاج فرعونها ومكن قتيبة على خراسان ثلاث

عشرة سـنة وفتح كثيرا من المداين التيكانت فتحت قبله ثم كفر أهلها وتغلبوا فقاتلهم حتى فتحها وفتح غيرها أيضاً كما تقدم وفي هذه السنة أعني سنة ست وتسمعين قتل وعمره سبع وأربعون سنة وسبب قتله موافقته للوليد بن عبسد الملك حين أراد خلع آخيه سلمان وذلك أن عبد الملك بن مروان عهد بالحلافة لابنه الوليد ثمرمن بعدد لاخيه سابهان فأراد انوليد ان يخلع أخاه سلمان و يبايع لابنه عبد العزيز فلم يوافقه على ذلك الا الحجاج وقتيبة ابن مسلم ثم مات الحجاج ثممات الوليد ولم يُمكن من حام أخيه فيويـع لاخيهسلمان لخاف قتييةمنه وكان سلمان بن عبد الملك صديقا ليزبد بن المهاب فخاف قتيية ان يعز لهويولي يزيد بن المهلب فدعا الناس لحلع سلمان وكان قتيبة قدعول وكيع بن حسان عن رياســـة بني تمم وصيرها لضرارين حصين ألضى فلما آراد حلع سلبان لم يوافقه وكيع وتجمع معه كثيرمن قومه فثار من ذلك فتنة بين المسلمين بخراسان يطول الكلام بذكرها فقتل فهاقتية وقتل معه من أهله اخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبدالكريم ومسلم وقتل كشرا ابنه وكان عدة من قتل مع قتيبة من أهل؛ته أحد عسر رجلا ومجا عمر بن مسلم أخو قتيبة وحمل رأس قتيمة ورؤس أهل بته الى سلمان بن عبد الملك وقاء بالامر بحراسان وكيـعبن حسان نسعة أتنهر ونسا قتل قتيبة قال رجل من أهسل خراسان يامعنمر العرب قتايم قتيمة أ واللَّمُوكانَمنا فمات لَجعلناه في آبوت فكنه ستستى به ويستفتح به وفي هذه السنة جهزسابهان إ ابن عبد الملك الحِيوس في القسطنطيمة واستحل انه داود على الصائقة فافتتم حصن المرأة وفيها غزا مسلمة بن عدالملك اوضاحـة ففتح الحصن الدى فتحه الوضاح صاحبالوضاحة, وفيها غزا عمر بن همرة أرض الروم في المحر فثتي بها

﴿ ذَكُرُ وَلَايَةً يَزِيدُ بِنَ الْمُهَلِّبِ خُرَّ أَسَانَ ؛

كان سليمان بن عبد الملك ولى يزيد بن المهلب العراق وحد مقتل قتيبة بتسمعة أشهر ولاه خراسان فاقاء عمالاله بالعراق وتوجه الى خراسان

﴿ ذَكُرُ فَتَحَ جَرَجَانَ وَطُمُوسَتَانَ ،

في سنة تمان وتسعينغزا يزيد بن أمهاب حرج وطبرستان ما قدمخر سان وسبب غروهما واهتهامه بهما أنه لماكان عند سليهان بن عبد الملك بالشاءكان سليهانكما فتح قنيبة فتح يقوب الميزيد ألاترى الى مايفتح الله على قنيبة فيقول يزيد مافعات جرجانالتي قطعت الطريق و فسدت قومس ونيسابور ويقول هده الفتوح ليست بسئ استأن هي حرجان ولم تكن حرجان يومئذ مدينة أنما هي حبال ومخارم وأبواب يقوم الرجل على باب منه فلا يقدم عليه أحدم

فلما ولاء سلبهان خراسان لم يكن له همة غير جرجان فسار البهـــا في مائة الف من أهــــل الشام والعراق وخراسان سسوى الموالى والمتطوعة فابندأ بقهستان فحاصرها وكان أهلها طائمة من الترك وكان أهامها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون فيكل ذلك فاذا هزموا دخلوا الحدن فخرجوا ذات يوم وخرج اليهمالناس فاقتتلوا قتالا شديداثم انهزمواودخلوا الحصن ثمآلح عليهم القتال وقطع عنهم المواد واشت عليهم الحصار فطلب الصلح صول دهقان تهستان على أن يؤمنه على نفسه وأهله وماله ليدفع له الدينة بمـــا فيها فصالحه ووفى له ودخل المدينة فاخذ مما كان فيها من الاموال والكنوز والسي مالا يحصي وقتـــل أُوبعة عشر انف تركي صبرا وكتب الى سابهان بن عبد الملك بذلك ثم خرج حتى أتى جرجان وكان أهل جرجان قد صالحهم سمعيد بن العاص وكانوا يجبون أحيانا مائة الف وأحيانا مائتي الف وأحيانا ثلاثمــائه ألف.ريما أعطوا ذلك وربما منعوه ثم امتنعواوكفروا أ فلم يعطوا خراجاً ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك اطريق خراسان أحد الاعلى فارس وكرمان وأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولى خراسان ويقي أمر جرجان كذلك حتى ولى يزيد بن المهاب فأتاهم فاستقبلوه بالصاح وزادوء وهابوه فأجابهم البي ذلك وصالحهم فلما فتح قهستان وجرجان صُمع في حُبرستان أن يفتحها فعزء على أن يسير اليها فاستعمل عبدالله بن المعمر البشكري على ساسان وتهستان وخالف معه أربعة آلاف ثم أقيل الى أدنى جرحان ممسايل طبرستان فاستعمل على أيرَ وسار شد بن عمر وجمله في أربعة آلاف ودخل بلاد طبرستان فأرسل اليه الاصبهبد صاحبها يسأله الصابح وان يخرج من طبرســـــــــان فأبى يزيد ورجا أن يفتحها | إووجه أخاء أبا عيينة من وجه و'بنه خادبن يزيد من وجه وأبا الحبهم الكلبي منوجه ومع كلي منهم جيش وقال 'ذا 'جَمَعتِم فأبو عينة على الناس فسار أبو عيينة وأقام يزيد معسكرا واستجاش الاصبهيد أهل جيلان والديلم فأتوه فالتقوا فيسفح الحيل فانهزم المشركورفي الحبِل واتبعهم السلمون حتى انتهوا الى ثم الشعب فدخل المسلمون وصعد المشركون في الحجل وأتبعهم المسلمون يرومون الصعود فرماهم العدو بالنشاب والحجارة فانهزم أبو عينية والمسلمون يركب بعضهم بعضا يتساقطون في الحيل حتى انهموا الى عسكريزيدوكف عدوهم عن أتباعهم وخافهم الاصبهبد فكانت أهل جرجان ومقدمهم المرزبان يسألهم ان إبيتوا من عندهم من المسلمين وان يقطعوا عن يزيد المسادة والطريق فيما بينه وبين بلاد الاسلام ويعدهم أن يكافئهم على ذلك فثاروا بالمسلمين فقتلوهم أجمعين وهمفارون فيليلة |

وقتل عبد الله بن المعمر ومن معه نلم ينج منهم أحد وكتبوا آلى الاصبهبد بأخذ المضايق والطرق وبلغ ذلك يزيد بن المهلب وأصحابه فعظم عليهم وهالهم وفزع يزيدالى حيان النبطى وكان من رؤساء جنده ليسير إلى الاصبهبد في عمل الصلح فآى حيان الاصبهبد فقال له آنا رجل منكم وان كان الدين فرق بينى وبينكم فآنا لكم ناصع فأمت أحب الى من يزيد بن المهلب وقد بعث يستمدوامداده منه قريبة وانما أصابوا منه طرفا ولست آمن من أن يأتيك من لاتقوم له فأرح نفسك وصالحه فان صالحته صير حده على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه فصالحه على سبعمائة ألف وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العسين وأربعمائة رجل على كل رجل منهم ترس وطيلسان ومع كل رجل جام من فضة و خرقة حرير وكسوء ثم رجع حيان الى يزيد بن المهلب فقال ابعث من يحمل صلحهم فقال من عندهم أومن عندنا فقال من عندهم وكان يزيد قد طابت نفسه ان يعطيهم ما أو او يرجع الى جرجان فارسل يزيد من يقبض ما صالحهم عليه حيان وانصرف الى جرجان الى جرجان فارسل يزيد من يقبض ما صالحهم عليه حيان وانصرف الى جرجان

قد تقدم ذكر فتح قهستان وجرجان ثم غدر أهله باصحاب يزيد بن المهلب فلما صالح يزيد اصبهبد طبرستان سار الى جرجان وعاهد الله لئ ظفر بهم لا يرفع السبيف حتى يطحن بسائل دمائهم ويأكل من ذلك الطحين فأتاها وحصر أهلها بحصن فجأة سبعة أشهر وهم يخرجون اليه في الايام فيقاتلون ويرجعون وكانوا متمنعين في الحبيل والاوعار فينهاهم كذلك اذ طفروا برجل يعرف الطرق فضمن له يزيد دية أن دلهم على الحصن وطرقه ومعالمه فانتخب معه يزيد ثلاثمائة رجل واستعمل عليهم ابنسه خالد بن يزيد وقال يزيد لارجل متى تصلون قال غدا العصر فساروا فلما كان الغد وقت المظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت التيران ونظر العدو الى النار فهالهم ذلك فهجم خالدين يزيد ومن معه عايهم قبل العصر وهم آمنون من ذلك الوجه وسار يزيد بمن معه بقاتاهم من ومن معه عايهم وركبهم السلمون فأعطوا بايديهم ونزلوا على حكم يزيد فسي ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصابهم فرسخين لى أعين اصريق ويساره قبل أن الذين قابه أربعون أانها فالملك كان عمر بنعبد العزيزيسمي أيزيد بن الهاب جباراً وأجرى المساء على الدموعليه أرحه ليطحن بدمته لبر يميته فعاصن وخبز وأكل وبني مدينة جرجان و متكن ينيت قبل ذنت مدينة ورجع في خرسن وحبر وأكل وبني مدينة جرجان و متكن ينيت قبل ذنت مدينة ورجع في خرسن وسنعمل على جرجان جهم بن زحر الجمني وكتب بالفتح لى سايهن وأخبره نه قدحصل واستعمل على جرجان جهم بن زحر الجمني وكتب بالفتح لى سايهن وأخبره نه قدحصل واستعمل على جرجان جهم بن زحر الجمني وكتب بالفتح لى سايهن وأخبره نه قدحصل

أمن الحمن ستمائة الف الف فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرة مولى بني سدوس لاتكتب تسمية المسال فانك من ذلك بين أمرين اما استكثره فامرك بحمله واما سمحت نفسه لك به فاعطا كه فتكلف الهدية فلا يأتيه من قبلك شيَّ الا استقله فكأنى بك قد استغرقت ماسميت ولم يقع منسه موقعا ويبقى المسال الذي سميت مخلدا في دواويتهسم فان ولى وال بعده أخذك به وان ولى مِن يتحامل عليك لم يرض باضعافه ولكن اكتب فسله القدوم وشافهه بمــا أحببت فهو أسلم فلم يقبل منه وأمضى الكتاب فكان الامركما قال كاتبه فان عمر بن عبد العزيز لمساولي بعد سايان طالبه بذلك المال سنة تسع وتسعين وعزله وقيده وحبسه ثم هرب من السجن في مدة مرض عمر بن عبد العزيز ثم لما يويع يزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز طلب يزيد بن المهاب فجمع جموعا وقاتل يزيد بن عبد الملك بعد أن خلعه وبايع الناس لنفسه وكانت جموع يزيد بن المهلب تحو مائة الف وآخر الاص قتل هو وكثير من الحوته وأهل بنته وذلك سنة ائتين ومائة وقصة ذلك طويلة مذكورة في التواريخ قبل أن يزيد بن المهلب أصاب في غنائم جرحان تاجا فيه جوهر فقال لاصحابه آثرون أحدا يزهد في هذا قالوا لا فدعا محمد بن واسع الازدى فقال خذ هـــذا التاج قال لاحاجة لى فيه قال عزمت عليك فاخذه فامر يزيد رجار ينظر مايصنع به فاتي سائلافدفعه الله فاخذ الرجل السائل فاتي به يزيد فاخبره فاخذ يزيد التاج وعوض السائل مالاكشرا -﴿ ذَكُمْ مُحَاصَّرُهُ القَسْطُنْطُنَهُ ﴾ -

وفي هذه السنة أعنى سنة ثمان وتسعين سار سليان بن عبد الملك الى دا بق وجهز جيشا مع أخيه مسلمة بن عبد الملك ليسير الى انقسط طينية وسبب ذلك انه مات ملك الروم فاتى اليون من اذر بيجان لسليان بن عبد الملك فخبره بموته وضمن له فتح الروم فوجه ذلك الحيش مع أخيه مسلمة فسار الى القسط طينية فعا دنا منها أمركل فارس أن يحمل معه مدين من طعام على عجز فرسه الى الفسط طينية ففعلوا فلما أنها أمر بالطعام فالتي أمثال الحيال وقال المسلمين لاتا كلوا منه شياً و غيرواني أرضهم وازرعوا وعمل بيونا من خشب فشق فيها وصاف وزرع الناس وبني الطعام في الصحراء والتساس يأ كنون ماأصابوا من الغارات والزرع وأقام مسلمة قاهرا الروم معه أعيان الناس فارسل الروم الى مسلمة العطويه على رأسر دمارا فلم يقبل فتناك الروم لابون ان صرف عا السلمين ملكناك فاستوتني منهم فاتى مسلمة فقال له ان الروم قد علموا انك لاتصدقهم التتال وانك تطاولهم مادام الطعام عندك فلو أحرقه أعطوا الطاعة بأيديهم فامر به فاحرق فقوى الروم وأصابوا

السلمين حتى كادوا يهلكون ويقوا على ذلك حتى مات سليان سنة تسع وتسمعين وقيل انما خدع اليون مسلمة بان سأله ان يدخل من الطعام الى الروم بمقدار مايميشون به ليلة واحدة ليصدقوا ان أمر مسلمة وأمره واحد والهم في أمان من السبي والحروج من بلادهم فاذن له وكان اليون قد أعد السفن والرجال فنقلوا تلك الليسلة الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر الامالا يذكر وأصبح اليون محاربا وقد خدع مسلمة خديعة لوكان الامرأة لعيبت بها ولتي الجند مالم يلقه حيش آخر حتى ان الرجل كان يخاف ان يخرج من العسكر وحده وأكلوا الدواب والحبود وأصول الشعجر والورق وكل شئ غير التراب وسليان مقيم بدا بق ودخل الثناء فلم يقدر ان يمدهم حتى مات فلما بويع عمر بن عبد العزيز بعده بعث المي مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين ووجه له خيلا عناقا وطعاما كثيرا وحث الناس على معونهم فرجعوا سنة تسع وتسعين وفي سنة مائة واحدى توفي محمد بن مروان وتوفي عمر بن عبد العزيز فبويع ليزيد بن عبد الملك وكان في مدته الحرب المتقدم ذكره بينه وبن يزيد بن المهلب

حرفي ذكر غزوة النزلن 🛴 -

في سنة اكتين بعد قتل يزيد بن المهاب استعمل يزيد بن عبد الملك على العراق وخراسان الخاد مسلمة بن عبد المات فاستعمل مسلمة على خراسان سعيد الملق خذينة ومعناه الدهقانة اربة البيت لانه كان رجلا لينا متنعما وهو سعيد بن عبد العزيز بن الحارت بن الحكم بن أبي المعاص فجده الحارث أخو مروان بن الحكم فاستصعفه الناس وسموه خذينة فضعت النزئ فجمهم خان ووجههم إلى الصعد وعلى المترك صول فأقيد واحتى نزئو قصر الباهمي محاصرين لمن فيه من المسمين وفيه أهل مائة بت من المسلمين بذراريهه وكان عي سمرقند على ن بن عبدالله بن مطرف بن الشحير استعمله سعيد خذينة فكتبو الله يستمدونه وخفوا ان يبطئ عليه المدد فصالحوا الترك على أربعين الفا وأعطوهم سبعة عشر رجيلا رهينة وتدب عبن الماس فنتدب أربعة آلاف مع المسيب بن بسر ديدي من سائر الهبائل فنال فرسخ فرجع عنه أخر أم أعادها المة بعد فرجع عنه أخد في فرسخين فرسخ فرجع المد آخر أم أعادها المة بعد فرسخ فعنزله الله فمه كان على فرسخين من العدو أخبره عض لده قرن أر فيهم أهم مات برا وبيعه كل محاقين عبرى وأربي تلاعمة قمقاتل فهم معكر وعاس حربه مد كانو در حوه وأعموه به عد عرب حربه المربية فاما بلغهم مسيركم اليهم قتلو رهائل وميعادهم ن يقانو غد ويفتحو هم القصر أرهينة فاما بلغهم مسيركم اليهم قتلو رهائل وميعادهم ن يقانو غد ويفتحو هم المقدر أرهينة فاما بلغهم مسيركم اليهم قتلو رهائل وميعادهم ن يقانو غد ويفتحو هم المقدر

يعني قصر الباهلي الذي فيه أهمل مائة بت فعث المسب إلى القصر المذكور رجلين عجمنا أوعربيا يأتيانه بالخبر فجاؤا في ليلة مظامة وقد أجرت النرك المساء بدائر القصر لئلا يصل اليه أحدودنوا من القصر فصاح بهما اربئة فقالا له اسكت وادع لنا فلانا من المسلمين الذين في القصر فدعاه فأعلماه قرب العسكروسألاه هل عندكم امتناع غداً فقال لهما نحى.مستميتون وقدأ حمعنا عبى تقديم نسائنا للسوت امامنا حتى نتوت حمعا غدأفر حعاالي المسب فاخبراه فقال لمن معه اني سائر الي هذا المدو المحاصرين للقصر فمن أحب إن يذهب فلمذهب فلم يفارقه أحد وبإيعوه على الموت فاصبح وسار وقد زداد القصر تحصينا بالمساء الذي أجراه الترك فلما كان بنه و من الموصع الدي فيــه الترــ نصف فرسخ نزل وكان تد أحمـع على أ بياتهم فلما أمسي أمر أصحابه بالصبر وحثهم علمه وقال لبكن شمعاركم يامحمد ولاتقع آموليا وعليكم بالدواب الثي لهم فاعقروها فالها اذا عقرت كانت أشـــد علمهم منكم ولبــت كِمَمَّا قلة قان سيعمائة سيف لايضرب بها في عسكر الا أوهنود وان كنر أهله فلما دنواه نهركبروا أ وذلك في السحر وأر الترك وخلطهم المسمون فقر واالدواب وترجل المسعب برحال معه فقاتاًوا قتالًا شديدا والقطعت يمين رجل من المسلمين فأخذ السبيف بنهاله نقطعت عجمسال يذب بيده حتى استشهد وقتلو كسبر مسم وعطها من عظمائهم فالهزمب الترك ونادي منادي لسيب لاتبعوهم واقصدوا القصر لاطلاق من فيه واحلوا من ميــه ولا أتحملوا من متاعهم الا المساء وس حمل مرأة أو صبيا أو رجلا ضعيفا لايتدر على المسى أحسبة فأجردعلي الله ومن أبي فله أرسون درهم وانكان في القصر أحد من أهل عهدكم إ فاحملوه فأتوا القصر وحموا من فيه وأحرجوهم ساروا الى سمرقند ورجعت بركءمل الغدفة روا في القصر أحسدا ورأوا قتلاهه فقاءٍ لم يكن الذين جاؤنا بالامس من الانس قُلْ بَعْضُ مِن كَانَ بِالقَصْرِ لَمُنَا الْتَقُو صَنَّ أَنْ الْقِيرَةُ قَدْ قَامَتُ لَمُنَّا سَمَعْنَا مِن هماهم القوم [ إووقع الحديد وصهال الحيل وفي هذه السنة غزا ع. إن هبيرة الروم من ناحية ارميليةوهو على الجزيرة قبـــل ان بلي العراق فهزمهم وأسر مذ , حلقاكتبرا رقتل سبعمائة أــــر وفيها اغزا عاس بن لوليد بن عد الملك بروم فافتتح ديمة

ر ذكر غزوة عمد پا

وفي هذه السنة عبر سعيد خذينة النهر وغز الصعد وقد كانوا نقضوا العهد وأعانوا النزك على المسلمين فقال الناس لسعيد انك قد تركت الدرو وقد أغار الترك وأعانهم أهل الصغد فقطع النهر وقصد الصبغد فلقيه الترك وطائعة من الصبغد فهزمهم المسلمون فقال سبعيد لاتبعوهم وقال هم جباية أمير المؤمنين يعنى يأخذ منهم المال فني استئصالهم ضياع له وفي رواية قال هم بستان أمير المؤمنين وقد هز متموهم أفتريدون بوارهم وقد قاتلتم يأاهل المراق الحلفاء غير مرة فهل أبدوكم فاكفوا غنهم تم سار المسلمون الى واد بينهم وبين المرج فقطعه بعض العسكر وقد أكن لهم الترك فحرجوا عايهم وانهزم المسلمون الى الوادى تم تلاحق المسلمون وجاء الامير وائناس فانهزم العدو وكان سعيد انه بعث سرية فاصابوا وغنمرا وسبوا رد السبي وعاقب السرية فتقل سعيد على الناس وضف فود وسعوا في عزله فعزل سنة ثلاث ومائة وولى مكانه سعيد الحرسي بالحاء المهملة والتسيين المعجمة من بني الحريث بن كعب بن ربيعة بن عامم بن وحصعة ياتهي الى قيس بن عيان بن مصر وفي سنة ثلاث ومائة غزا العباس بن الوليد الروم فقتح مدمنة يقال لها دلسه

- اللهِ قَدْ كُو الوقعة اللهُ الحُوشي والصغد "تي -

لمما قدم الحرسي خراسان كان الناس بازاء العمدو وقد نكوا نخطيهم وحث الناس على الحيهاد وقال انكم لاتقاتلون ككثرة ولا بعدة ولكن ينصر الله وعز الاسلام فقولوالاحول ولا قوة الابالله ولمساسمع أهل الصخد بقدوم الحرسي حقوا على أنفسهم لانهم كانوا قدا أعانوا المترك على أصحاب خدينة فأحمع عظه ؤهم على لحروج من بازدهم فقال لهم ملكيهم لاتفعلو وأقيموا واحموا خراج ملمضي واصمنوا له خراج سيأتي وعمارة كأرض والننزو معسه از أراد ذلك و عتذروه تميا كان منكم واعطوه رهاتن قبوا نحاف ان لايرضي ولا يضل ذلك منا ولكن أتى حجندة فلستجير مكها وترسل عي لاء ر ذكه علماء عما كان منا ونوش أنه الايرى أمل يكرهه فقال لهم ملكهم أن رجل منكه والمذي أسرت به عَاكِمَ حَيْرِ لَكُمْ فَأَبُوا وَخَرْجِوا اللَّ خَجَادَةُ وَأَرْسَلُوا الْيُ مَانَ قَرْعَالُمُ يَسأُونُه ان يُتَعْهِمُ وإنزلهم مديئته فأراد آن يفعل فقالت آمه لايدحن هؤلاء الشياصين مدينتك ولكن فرغ له رسة فيكونون فيه فأرسل اليهم سموا رستاق تكولون فيه حتى أفرغه لكم وأجبونى أربعين يوماً وقيب عسرين يوم فاحتاروا شعب عصاء بن عبد الله باعلى وكان قتيبة قد خمهم فسله فقال بعدولا أزع عقد وجوارحتي تدخيلوه وان أشكم عزية قيسل ان تدخنوه ايس لكه على جوار فرصوا فقرنج لهـــه ائـنت فجاء خـــبر كي الحرشي لمعراهم وساجهه فيسن لايدحلو سعب عصدوحرح اهل القسعل لمتثال فانهرمو وقد كألو حبروا خندقا وغطوه بانزات السنيقصافية لسناهان عتسما أعتانا فدا الهرامي احصاهما الطاريق وأسقطهم لله في ذلك حدق ثم حصرهم حرسي وعلما عابهم مجاليق فارسوا

الى ملكفرغانة ليجيرهم فقال قد شرطت عليكم ان لاجوار قبلالاجل الذى بيني وبينكم فطلبوا الصلح من الحرشي على ان يردوا مافي أيديهم من سبي العرب ويعطوا ما كسر من ا الخراج ولا يتخلف أحد منهم بخجندة ولا يغتالوا أحدا فانأحدثوا حدثا استريحت دماؤهم فقبل مهم وخرجوا من خجندة وتزلوا في العسكر وباغ الحرشي اتهم قتلوا امرأة بمنكان في أيديهُم من المسلمين فقتل الذي قتلها فخاف منه بعض عظمائهم ان يقتله فنقض وخرج وأعترض الناس ومعه حماعة منهم فقتل ناسا وتضعضع العسكر ولقوا منه شرا وانتهبي الى ثابت بن عُمَانَ بن مسعود فقتله ثابت وقتل الصغد اسرى عندهم من المسلمين مائة وخمسين رجلا فأخبر الحرشي بذلك فامر بفتايم وعزل التجار عهم فقاتلهم الصغد بالخشب ولم يكن للهم سلاح فقتلوا عن آخرهم وكانوا تلاثة آلاف وقيل سبعة آلاف وغنم أموال الصنعد وذراريهم وأخذ منه ماعجبه وكتب الى يزيد بن عبد الملك بالفتح وسرح الحرشي سرية الى ا حصن يطيف به وادى الصغد فتلقوها على فرسخ وقاتلوا فهزموا ودخلوا الحصن فحصروا إ فيه ثم طلبوا الصلح على أن لايتعرض لنسائهم وذراريهم ويسلموا القلعة فقبل منهسم ذلك وبعث الامناء لقبض مافي القلعة فقبضوه وباعوه وقسموه وسار الحرشيالى كش وصالحوه على عشرة آلاف رأس وولى لصر بن ســيار قبض صاح كث وكان في نسف خزائن ا منيعة فوجه اليها المسربل بن الخريت وكان صــديقا لملكها فحاء للملك وأخبره بمــا صنع الحُرشي بأهل خجندة وخوفه قال فملما ترى قال ان تنزل بأمان قال فمما أصنع بمن لحق بى قال تجعلهم في أمانك فصالحهم فامنو. و بلاد. ورجع الحرشي الى بلاد. ومعه الملك فةتله وصابه ومعه الامان وكانت هذه الوقائع سنة أربع ومائة وفيها عزل الحرشيعن خراسان ووليها مسلرين حمد الكالابي

-حَمَّ ذَكَّرُ غُرُو الْمُسْمِينِ الرَّدُ الْحَزَّرِ وَظُمْرُ الْحَزَّرِ بَهُمْ أَيَّاكُ -

في هده السنة دخل حيش للمسلمين بلاد آخر بس أرم نبة وعليهم نيت النهرائي فاجتمعت الحزر وهم التركان في جمع كثير وأعانهم ففجاق وغيرهم من أنواع الترك ولهوا المسلمين في مكان سرف بمرج لحجارة فاقتلوا هذك قالا شديد فقتل كته من المسلمين واحتوت الحزر على عسكرهم وعنموا جميع ما فيه وأقبل انتهزمون الى السام فقدموا على يزيد بن عبد الملك و فيهم ثبيت فو بخهم يزيد على الحزيمة فقال ثبيت ياأمير المؤمنين ماجنيت والانكبت عن لقاء العدو ولقد لصقت الحيل بالحيسل والرجل بالرجل ولقد طاعنت حتى انقصف رمحى وضاربت حتى انقطع سيني غير ان الله تبارك و تعالى يفعل ما يريد

# ﷺ ذکر غزوۃ أخرى على الحزر ﷺ

ولها تمت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الحزر في البلاد فجمعوا وحشدوا فولى يزيدعلى ارمينية الحبراج بن عبداللة الحصيصى وأمده بجيش كثيف فسار لنزو الحزر اقتسامعوا به فعادوا حتى نزلوا بالباب والابواب ونزل الحبراح الى برذعة فاقام بهاحتى استراح هو ومن معه وسار تحو الحزر فعبر نهر الكر فسمع بأن بعض من معه من أهل تلك الحيال قد كاتب ملك الحزر بخبره بمسير الحبراح اليه فحينقذ أمر الحبراح مناديه فنادى في الناس ان الامير مقيم ههنا عدة أيام فاستكثر وا من الميرة فكتب ذلك الرجل الى ملك الحزر يخبره ان الجراح مقيم ويشيرعليه بترك الحركة فلماكان الليل أمر الحبراح بالرحيل فسارمجدا حتى ان الجراح مقيم ويشيرعليه بترك الحزر فدخل البلد وبث السرايا للهب والغارة على ان الحياوره فغنموا وعادوا من الغد وسار الحزر اليه وعايهم ابن ماكهم فالتقوا عند نهر الران مايجاوره فغنموا وعادوا من الغد وسار الحزر اليه وعايهم ابن ماكهم فالتقوا عند نهر الران واقتلوا قتالا شديدا فظفروا بالحزر وهزموهم وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون جميع مامعهم وساروا حتى نزلوا على حصن يعرف بالحصين ننزل خلمة بالامان على مال يحملونه فاجابهم ونقلهم عنها ثم سار الى مدينة يرغوا فاقام عايها ستة أيام وهو مجد في قتالهم فطابوا الامان فامنهم وتسلم حصنهم ونقلهم منه أيام وهو مجد في قتالهم فطابوا الامان فامنهم وتسلم حصنهم ونقلهم منه

ثم سار الحبراح الى بالنجر وهو حصن مشهور من حصونهم فناؤله وكان أهل الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها الى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا بها وتمنع المسلمين من الوصول الى الحصن وكانت تلك العجل اشد شئ على المسمين في قنالهم فلما رأوا الضرر الذي عليهم التدب جاعة منهم نحو ثلاثين رجلا وتعاهدوا على الموت وكمروا جمون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد وتقدموا نحو العجل وجهد الكفار في قنالهمم ورموا من النشاب ماكان يحجب عين الشمس فلم يرجع اولئه لل حتى وصلوا الى العجل وتعلقوا بمعنها وقطعوا الحبيل الذي يمسكها وجهديوها فأمحدرت وتبعها ساتر العجل لان بعضها كان متسدد دا إلى بعض المؤدد الحادث ألم على المحمد القال المناص فلم يرجع الى المساس المتحدل المناص على المحمد حتى المعنى المناص الخاص على المحمد والمحمد المحمد المح

وتلاتين الذ نهران الجراح احضر صاحب بالنجر ورد اليه أمواله وأهبه وحصنه وجعسه عينا لهم يزيرهــــم بما يفعله الكفار تم سار عن بالنجر افترا على حصان أو بندروبه نحو

أربعين الف بيت من الترك فصالحوا الحراح على مال يؤدونه ثم ان الترك والتركمان تجمعوا وأخذوا الطرق على السلمين فكتب صاحب بلنحر الى الحراح يعلمه يذلك فعاد مجدا حتي وصل الى رستاق ملى وادركهم الثنتاء فاقام المسلمون به وكتب الجراح الى يزيد بن عبد الملك يخبره بما فتح الله عليه وبما اجتمع من الكفار ويسأله المدد فوعده آنفاذ العساكر اليه وادرئه يزيد أجله تبل انفاذ الحيش وكان موته في شعبان سنة خمس وماتة فلما مات نزيد وبويع أخوه هشام بن عبد الملك أرسل إلى الجرام وأقره على عمله ووعده المددثم أرسله اليه فقوى أمر الجراح فغزا االان في سينة ست وصالحه أهابها فأدوا الجزية ثم انَّ هشاما عزل الجراح عن ارمينية سنة سبع ومائة وولاها أخه مسلمة بن عبد الملك الى سنة احدى عسرة نم عزل أخه مسلمة وولاها الحرام ثانية فدخيل بلاد الحزر من ناحية وتفليس ففتح مديتهم البيفنا وانصرف سالما فحمعت الخزر حموعها وحشبدت وسارت الي إ بلاد الاسلام من ناحية اللان فلقيهم الحراج فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا اشد قتال رآه الناس فصبر الفريقان وتكاثرت الخزر والنزك على المسلمين فاستشهد الحراح ومن كان معه بمرج اردبيل وكان قد استخلف أخاه الحجاج بنعدالله على ارمينية ولما قتل الحراح طمع الحزر وأوغلوا في البلاد حتىقار بوا الموصل وعظم الحطب على المسلمين وكان الحراح إخيراً فضارٌ وكان أولاً من عمال عمر بن عبد العزيز على خراسان ورثاء كثير من الشعراء| وس بلغ هشم خبره دعا سبعيد لخرشي وكان قد عزل عن خراسان فقال له بلغني ان إ الحِواح قد انحاز عن المسركين قالكلا يأمير المؤمنسين الحِراح اعرف بالله من أن ينهزم ا ﴿ وَلَكُنَّهُ قَتَلَ قَالَ فَمَارَأَيْكُ قَالَ تَبَعِثَنَى عَنَّى أَرْبِعِينَ دَابَةً مَنْ دُوابِ البريد ثم تبعث الى كل يوم ' أربعين رجلائم اكتب الى أمراء الاجناد يوافونى ففعل ذلك هشام وسار الحرنبي فكان الايمر بمدينــة الا ويستنهض أهانها فيجيبه من يريد الجهاد ولميزل كذلك حتى وصـــل الى ا مدينة أرزن فاقيه حماعة من أصحاب الحبراح وبكوا وبكى لبكائهم وفرق فيهم تفقة وردهم معه وجعل لايلقاه أحد من أصحاب الحبراح الارده معه ووصل الاخلاط وهي ممتنعة عليه لِحْصرها وقتحها وقسم غنائمها في أصحابه ثم سار عن خلاط وفتح القلاع والحصون شيأ بمدا أشئ الى أن وحسل الى برذعة فنزلها وكان ابن خاقان يومئذ باذر بيجان يغير وينهب ويسى ويقتل وهو محاصر مدينة ورأن فخلف الحرشي ان يملكها فارسسل بعض أصحابه الى أهل أورثان سرأ يعرفهم وصولهم ويآمرهم بالصبر فسار القاصد ولقبه بعض الخزر فاخذوه وَحَالُوهُ عَنَ حَلَّهُ فَأَخْبُرُهُمْ وَصَدَّتُهُمْ فَقَالُوا لَهُ ۚ نَ فَعَلْتُ مَانَأُمُوكَ بِهُ أَحْسَنَا اليك وأطلفناك والاقتاناك قال فما الذي تريدون قالوا تقول لاهـــل ورئان انكم ليس لكم مدد ولا من يكشف مابكم وتأمرهم بتسليم البلدالينا فأجابهــم الى ذلك فلما قارب المدينة وقف بحيث يسمع أهلها كلامه فقال لهم أتعرفوني قالوا نعم أنت فلان قال فان الحرشي قد وصـــل الى مكان كذا في عساكر كثيرة وهو يأمركم بحفظ البلد والصبر ففي هذين اليومين يصل البكم فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وقتات الحزر ذنك الرجل ورحلوا عن مدينسة ورثان فوصابها الحرشي فيالعساكر وللس عندها آحد فارتحل يطاب الخزر الى أردبسل فسار الحنزر عنها ونزل الحرشى باجروان فأناء فارس على فرس آبيض فسلم عليه وقال له هل لك أيها الامير فيالحباد والغنيمة قالكيف لى بذلك قال هــذا عــكر ألخزر فيءشرة آلاف ومتهم خمسة آلاف من المسلمين اساري وسايا وقد نزلوا على أربعة فراسخ فسار الحرينير أ ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نبام ففرق أصحابه فيأربة حبات فكبسهم معالفحر ووضع المسلمون فيهمالسف فما بزغتالشمس حتى تتلوا أجمعون غير رجل واحدواطلق الحرشي من معهم من المسامين وأخذهم الى باجروان فلما دخلها آناه ذلك الرجيل صاحب الفرس الابيض فسلم وقال هذا جبش لايخزر وممهم أموال للمسلمين وحرم الحراح وأولاده بمكأن إ كذا فسار الحرشي البهه فما شعروا الا والمسلمون معهم فوضعوا فبهم السيف فقتلوهم كيف إ شاؤا ولميفلت من الحزر الاالشريد واستنقذوا من معهب من المسامين وأسلمات وغنموا إ إُمَّوالْهُمْ وَأَخَذَ أُولَادَ الْحِرْ – فَأَ كُرُومِمْ وَأَحْسَنَ الْبَهْ وَحَمَّلُ الْجَبِيَّعِ الى محروان و: ﴿ إِ أخبر مافعـــله الحرابي بعساكر الحزرابن ملكهم فواخ عساكره وذيمه ونسبهم لى للمجز والوهن فحرض بنضهم بنضا وأشاروا عليسه بجمع أصحابه والعودانى قتب غرنني فجمع أصحابه من نواحي اذريجان فاجتمع معــه عــاكركنيرة وسار الحرسي اليه فاتقيا برض برزند واقتتل الناس أشد قتال وأعظمه فانحاز المسمون بسيرا فحضرهم الحرشي فأمرهسم بالصبر فعادوا الى القتال وصــدقوهم الحملة واســتغان من مع الخزر من الاسارى وأبدوا بانتكير والهليل والدعاء فعندهاحرض المسلمون بعضهم بعضا ولم ببغ أحد الاوكمي رحمة للاسرى واشتدت نكيتهم في العدو فولوا الادبر منهزمين وسهمه سمعون حتى بلغو بهم والسبايا وحملوا الجميع أنى باجروان لهمان أبن ملك الحزر حمم من خق به من عـــكرد وعاديههم محو خرسي فنزل على نهر البيقان وإغ الحسير احرسي فسارتحوه فيعساكر السامين فوافاهم وهم عيراتهن البيلقان فالتقوا هذان فصاح حرسي بانس فحمو حمسة

صادقة ضعضعوا صفوف الحزر وتابع الحلات وصبر الحزر صببرا عظيما ثم كانت الهزيمة عليهم فولوا الادبار مهرمين وكان من غرق مهم في الهر أكثر ممن قتـــل وجمع الحرشي الغنائم وعاد الى باجروان فقسمها وارسل الحنس الى هشام بن عبد الملك وعرفه مافتح الله على المسلمين فكتب اليه هشام يشكره وأقام بباجروان فأتاه كتاب هشام يأمره بالمسراليه واستعمل أخاه مسلمة بن عبد الملك على ارمينية واذريجان فوصل الى البـــــلاد وسار الى الترك فيشتاء شـــديد حتى جاز البالاد في آثارهم وفي ــــنة ثلاث عسرة ومائة فرق مسلمة إ الحيوس ببلاد خاقان ففتحت مداين وحصون على يديه وقتل منهسم وأسر وسي وأحرق ودان له من وراء حيال بلنحر وقتـــل ابن خاقان فاجتــمتـــتاك الاثم حميعها الحزر وعيرهم عليه فيحمع لايما عددهم الاالله تعالى وقد جاز مسلمة بانتجر فلما للغه حبرهم أمر أصحابه الأوقدوا النعران ثم ترك خيامهم واثقالهم وعاد هو وعسكره جريدة وقدم الضعفاء وآخر الشحمان وطوىالمراحل كل مرحلتين في مرحلة حتى وصل الى الباب والابواب في آخر رمق فعزله هشاء وولى ارمينية واذريجان مروان بن محمد وسيأتى الكلام ان شاء الله على غزواته وماافتحه وانما تابعنا الكلاء الى سنة ثلاث عسرة لارتباط بعضه ببعض ولنرجع الى 'تمامالكلام على الفتوحات الحاصلة فيغير اذر بيجان وارمينية من سنة خمس الى ســنة أثلاث عسرة فنقول كان في سنة خمس عزوة اسعيد بن عبد الملك بارض الروم فبعث سرية إِفِي نحو الله مقاتل فأصيبوا جيعا وفي سنة ١٠٤ استعمل مسلم بنسمعيد الكلابي أميرا بخراسان يعد عزل الحرسي عنها فغز النزك بما وراءالهر سنة ١٠٥ فيم يفتح شيأ وقفل فتبعه النزك فلحقوء والناس يعبرون جيحون فوقف على الساقة عبيد الله بن زهبر ومعمه خيل بني تميم حتى عبر الناس سالمين وغزا مسر أيصا تلك السسنة افسين فصالح أهابها على ستة آلاف وأس ودفع اليه القلعة وفي سنة حمس أيضًا غزا مروان بن محمد الصائفة اليمني فافتتح قوائمه مهر أرض الروم وكمج

📲 ذكرغزو مسلم بن سعيد الكلابي الترك آڇي-

في سنة ست ومئة قطع مسم الهر ولحق به من لحق من أصحابه فلما بلغ بخارا أناه كتاب خلا بن عبيد الله القسرى يخبره بولايته العراق ويأمره باتمام غزاته فسار المي فرغانة فلما وصلها بلغه ان حقان قد أقبل عليه وانه في موضع ذكروه فارتحل فسار ثلاث مراحل في يوم وأقبل اليهم خاقان فلتي طائفة من المسلمين وأصاب دواب لمسلم وقتل جماعة من المسلمين ثم أطاف خاقان بالعسكر وثار الناس في وجوههم فأخرجوهم من العسكر فرحل مسسلم

بالناس فسار ثمانية أيام والترك بجيطون بهم وأصاب الناس عطش واحرق الناس مانقل من الامتعة فحرقوا ماقيمته الف النف وأتوا خجندة فأصابتهم مجاعة ولما أراد عبور النهر والترك محيطون به أمر مسلم الناس ان يخترطوا سيوفهم ويحملوا فقعلوا وصارت الدنيا كاما سيوفا فأفر جوا لهم فعبروا ثم وافاء كتاب خالد بن عبد الله بعزله وولاية أخى خالد وهو أسد ابن عبد الله القسرى وفي سنة سبع ومائة ملك الجنيد بن عبد الرحمن بعض بلاد السند وقتل صاحبه حيشبة وتقدم تفصيل ذلك

- في ذكر غزوة بالأنداس الله -

في سنة سبع ومانة غزا عنبسة بن شحم الكلى عامل الانداس لهشام بن عبد الملك بلد الفرنح في جمع كثير ونازل مدينة قرقونه وحصر أهاما فصالحوه على صف أعمالهم وعلى حميع مافي المدينة من اسرى المسلمين واسلابهم وان يعطوا الجزية وياتزموا بإحكام الذمة من محاربة من حاربه السلمون ومسالمة من سالموه فعاد عنهم عناسة

حَجَّ ذَكُرُ غَزُوهُ الغور 🕝

في هذه السنة غزا الله بن عبسد الله الغورى وهو حبال هراة فعمد أهابها الى القالهــم فصيروها في كيف ليس اليه طريق فامر أســد للتخاذ توابيت ووضع فيها الرحل ودلاها إبسلاسل فتوصلوا الى الكهب فستحرجوا ما قدروا عايه

ز ذكر عزوة الحتل والغور ﴾

في سنة ثمان ومائة قطع أسد الهر وأناه خاقان فلم يكن بنهما قال وقيسل عاد مهزوها من الحتل واظهر أنه يريد ينتو بسرخ دره فامر الناس فارتحوا ووجه راياته وسار في أيسة مظامة الى سرخ دره فكبر الناس فقال مالهم فقالوا هده علامتهم أذا فعلوا فقال المعادى نادان الامير بريدالغوريين فمضى البهم ففاتلوهم يوما وصبروا لهم شم عادوز من العدف قتلوا والمهزم المتسركون وحوى المسلمون عسكرهم وظهروا على البلاد واسروا وسبوا وغسو ورجعوا وفي هذه الدخة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم ثما بني الجزيرة ففتح قيسارية وهي مدينة مشهورة وفيها أيض غزا ابراهيم بن هشاء ففتح حصت من حصون لروم وفيها أيصا سر ابن حقن ملك المرك الربيحان فحصر بعض مدنها فسار يسه الحارث بن عمروالطاتي فالقوا فاقتلوا فانهزه المرك وتبعهم حارث حتى عبر نهر رس فعد الحارث بن عمروالطاتي فالقوا فاقتلوا فانهزه المرك وقبعهم حارث حتى عبر نهر رس فعد الهه ابن خاقان فعاود حرب أيصا عانهزه المرك وقال من الترك حلق كثير وفي سنة نسع ومائة فصل هشام بن عبد الملاك ولاية حراسان عن ولاية العراق وعراء سمه عن ومائة فصل هشام بن عبد الملاك ولاية حراسان عن ولاية العراق وعراء سمه عن

خراسان واستعمل على خراسان اشرس بن عبد الله السلمى وله وقائع مع أهل سسرقند ستأتى وفي هذه السنة غزا عبد الله بن عقبة النهرى في البحر وغزا معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصنا يقال له طيبة وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الدائد من ناحية اذر يجان وتقدم ذكر ذلك وفي هذه السنة أيضا غزا بنسر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية فغنم شيأ كثيرا ثم رجع الى القيروان

: ذكر ماجري لانبرس بن عبدالله السلمي مع أهل سمرقند وغيردا ؟

فيسنة عسر ومائه ارسل اسرس حماعة الى سمرقنسد وغيرها مما وراء الهر يدعوشسم الى لاسلام على ان توضع عنهم الحبربة فدعوهم لذلك فأسلموا هجاء الحبر الى اشرس بأن الخراج أند انكسر فكتب المرس الي العامل بلغني أنهم لم يسلموا رغبة وانما أسلموانفورا من الجزية غ نظروا من اختان وأقاء الفرائض وترأ سورا من القرآن فارفعوا الحبزية عنه وعزل فلك إالعامل وولى ابن هاني فكتب لاشرس انهم اسلموا وبنوا المساجد فكتب اليه أسرس 'نــ يهمد الحزية على من كانت عليه ولو أسل فاعتزلوا في سبعة آلاف على فراسخ من سمرقند وامتنعوا وأرادوا القنال فكتب اسرس بوضع الخراج عتهم فرجعوا وضعف أمرهسم نم "تتعم" وحسموا و قدت عامم العقوبت وخرقت شابهم والقت مناطقهم في أعناقهموأخذت الحزية ممن أسير فكفرت لصغد وبخارى واستجاشوا بالترك فخزج اسرس غازيا فنزل آمل واقم شهراً وقده قص بن تهية بن مسر فيعسرة آلاف فسر الهر واقي النزك وأهل الصند| ا وبحاري ومعيد خاقان محُصروا تلك في خندقه و غار النزك عبر سرح سلمين فنعب الشرس ا خبلا استنقلات من أبدى النزل مأخذوه شماعر اسرس المرا بانباس ولحق بقطين ولقبهم الدرو فأنهزموا ممهدوسار شرس باندس حتى جاء بيكند فحاسرها المسلمون فقطع أهسل البلد عنهم ألماء وأصابهم ألحطش فرحو قصدين أساد فاعترضهم دوتها الددو فقاتلوهم أألا شديدًا حتى أزالوا النزلة عن الماء وحمل قطن بن قتلة في حجاعة تعاقدوا على الموت فانهزم | العدو والبعهم السلمون يقتلونهم الى 'بدل نم رجيع شرس لى بخارى وجهز عايها عسكرا يحاصرونهاثم حاصر خاقن مدسنة كمرجه من خراسان وبهاجمعمن المسلمين فاغلقوا الباب إ وقطعوا القنطرة التي عني الخنسدق لنمنعوا الكفار من الدخول الهسم ثم أمر خاقان بقطع أ الحندق فجعلوا يلقون فيه الحطب الرطب ليعبروا عليه وجعل المسلمنون يلقون حطيا يابسا على الحطب الرطب حتى سوى الحندق فاشعلوا فيــه النيران وهاجت ريح شديدة صنعا من الله فاحترق الحطب في ساعة واحدة وكانوا جموه في سبعة أيام تم فرق خاقان على الترك أغناما وأمرهــم ان يأكلوا لحمها ويحشوا جــلودها ترابا ويكبسوا خندقها ففعلوا ذلك فأرسل الله سحابة فأمطرت مطرا شــدمدا فاحتمل السميل مافي الحتمدق والقاء فيالنهر الاعظم ورماهم المسلمون بالسهام فأصابت بازغرى نشابة في سريّه ثمات من لبلته وكان داهية وكان خاقان لايخالفه فدخــل عليههم بموته أمر عظيم فلما امتدد النهار حاؤا بالاسرى الذين عندهم وهمم مائة فقتلوهم وكان عند المسلمين مائتان من أولاد المشركين رهائن فقتلوهم واستمانوا واشتد القتال ولم يزل أهلكر عبه كذلك حتى ائبلت جنود العرب فنزلت فرغانة فعير خاقان قومه فيطول المدة وعدم الفتح قال زعمتم اتها تفتح فيخسة أيام فصارت الحمسة شهرين وأمرهم بالرحيل وشتمهم فقالوا أمهلنا الى غد وانظر مانصنع فلما كان الند وتف خقان وتقدم ملك الطار بنده فقاتل المسلمين وقتل منهم ثمانيــة وجاء حتى وتف على نعمة الى جنب بيت فيه مريض من تمم فرماه التميمي بكلوب إفتعلق بدرعه ثم نادى النساء والصبيان فجذبوه فسقط لوجهه ورماه رجبل بحجر فأصاب أصل اذنه فصرع وطعنه آخر فقتله فائتد قتله على الترك وأرسل خاقان الى المسدين انه ليس من رأينا ان ترتحل عن مدينة نحاصرها دون افتتاحها قارحلوا أنتم عنا فقالوا له ليس من دينتنا ان نعطى بايدينا حتى نقتل فاصنعوا مابدالكم وأعطاهم الترك الامان على أن يرحسل خاقان عنهسم ويرحلوا هم عنها الى سمرقت د أو الديوسة فرأى أهل كمرجة مهم فيه من الحصار نأجيوا الى ذلك فأخذوا من الترك أ 'رهائن أن لا يعرضو' لهم وطابوا أن كور صول التركي يكون معهم في جماعة أنيمنعهم لى الدبوسية فسلموا اليهم الرهائن وأخذوا هم أيضا من السلمين رهائن وارتحل خاقان علهم أ ثم رحلوا هم بعده فقال الاتراك الذين مع كور صول ان بالدبوســية عشرة آلاف مقاتل أ ولا نأمن ان يخرجوا علينا فقال لهم المسعون ان قاتلوكم قاتلناهم معكم فساروا فلماصار أ ابينهم وبين الدبوسية فرسخ نظر أهلها الى الفرسان فضوا ان كمرجة فتحت وان خاقان قد قصدهم فتأهموا للجرب فارسل المسهون اليهم يخترونهم خترهم فلقوهمه وحملوا من كان يضعف عن المسهى ومن كان مجروح فاما الغ المسمون الدبوسسية أرسلوا الى من عنسده إ الزهائن يعامونه يوصولهم ويأمرونه بطلاقيم فحلت العرب تطلق رجلا من الرهن والترب رجاز حتى بقى سباع بن المعملان مع الترك ورجن من الترث عند ألعرب وجعل كن فريق ا يخاف من صاحبه الغدر ققال سباع خلو ارهينة الترك فخالوه وبتي سباع مع الترك فقال له كورصول ماحملك على هذا قال وثقت بكوقات ترفع نفسك عن الغدر فوصله كورصول وأعطاه سلاحه وبرذونا وأطلقه وكان مدة حصار كمرجة ثمانية وخمسين يوما فيقال انهم لم يسقوا ابلهم خمسة وثلاثين يوما وفي هذه السنة ارتد أهل كردر فارسل اليهم اشرس جندا فظفروا بهم وفي هذه السنة غزا معاوية بن هشام الروم ففتح صملة وغزا الصائفة عبد الله ابن عقبة الفهرى وفها مات الحسن البصرى وعمره سبع وثمانون سنة وفها أيضاً مات محمد إبن سيرين وعمره احدى وثمانون سنة

🚟 ذكر غزو ماوراءالهر 🍰 –

في سسنة احدى عشرة ومائة عزل هشاء بن عبد الملك أشرس بن عبداللة عن خراسان واستعمل عليها الجنيد بن عبد الرحن المرى الغطفاني القيسي فلما قدم خراسان سار الى ماوراء النهر وأرسل الجنيد الى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والصبغد ان أمدنى بخيل وخاف ان يقتطع دونه فوجه اليه أشرس عامر بن مالك الحماني في جماعة فلما كان عامر ببعض الطريق عرض له الترك والصغد فدخل حائطا حصينا وقاتاتهم على الثلمة وكان ممن معه واصل بن عمر و الفيسي وعاصم بن عمر السعر قندى فاستداروا مع جماعة من القوم حق صاروا من وراء الماء الذي هناك نم جمعوا قصبا وخشبا وعبرواعليه فلم يشعر خاقان الترك والتكبير من خلفه وحمل المسلمون على الترك فقاتلوهم وقتلوا عظيا من عظمائهم وانهزم الترك وسار عامر الى الحنيد يهلك ومن معه نم أطهره الله وسار حتى قدم العسكر فظفر خيل الترك فقاتلهم فكاد الحنيد يهلك ومن معه ثم أطهره الله وسار حتى قدم العسكر فظفر من البرك بن أخى خاق فيمن به الى هشاء ورجع الجنيد الى مرو وقد ظفر وفي هذه من الترك بن أخى خاق فيمن به الى هشاء ورجع الجنيد الى مرو وقد ظفر وفي هذه السنة غز معاوية بن هشاء الصافة اليمنى حتى أتى السنة غز معاوية بن هشاء الصافة اليمنى عنى أبى كريم وفي سنة أتى عنمة ومائة كان دخول الحراح البن عبدائلة الحكمي بلاد الحزر وقتله وتقده الكلام على ذلك مستوفي

﴿ ذَكُرُ وَقَعَةَ الْجُنِيدُ بِنَ عَبِدُ الرَّحِنِ المرى باشعب ﴾

في سنة ثنتى عشرة ومائة خرج الجنيد من مرو غازيا طخارستان فوجه عمارة بن حريم الى طخارستان في عشرة آلاف الى وجه الى طخارستان في ثمانية عشر ألفا ووجه ابراهيم بن بسام الليثى فى عشرة آلاف الى وجه آخر وجاشت الترك فأتوا سمرقند وعليها سورة بن الحر فكتب سورة الى الجنيد ان خاقان جاش الترك فخرجت اليهم فلم اطق ان أمنع حائط سمرقند فالغوث الغوت فامر

الجنيـــد الناس بعبور النهر فقال له حمــاعة من جنده ان النرك ليسواكنيرهم لايلقونك صفا ولا زحفا وقد فرقت كثيرا من الجند ولا يعبر النهر في أقل من حمسين الفافاكتب الى عمارة فليأتك وامهل ولا تعجل قال فكيف بسورة ومن معمه من المسلمين لونم أكن الا في بتي مرة أومن طلع معي من الشام لعبرت ثم عبر الحبّيد بمن كان حاضرا فنزل كش وتأهب للمسير و بلغ النزك مسسيره فغوروا الآبار التي في طريق كش فقال الجنيـــدآى طريق الى سمرقند أصلح فقالوا طريق المحترقة فقال المجشر بن مزاح السلمي القتسل بالسيف أصاح من القتل بالنار طريق الحترةة كثير الشجر والحشيش ولم يزرع منذ سنين وبينهم سواء فاخذ الجنيد طريق العقبة فارتق في الحبل فاخذ المجشر بثنان دابته وقال اله| كان يقال أن رجلا مترفا من قيس بهلك على يديه جند من جنود خراسان وقد خفتاان تكونه فقال ليفرخ روعــك قال أماما كان بيننا مثلك فلا فيات في أصـــل العقبة ثم سار بالناس حتى صار بينه وبين سمرقند أربع فراسخ ودخــل الشعب فصبحه خاقان في جمع إ عظيم وزحف اليه أهل الصغد وفرغانة والشاس وطائفة من النزك فحمل خاقان على المقدمة فرجعوا الى العسكر والترك تتبهم وجاؤا منكل وجه فرتب الجنيد حيشه وجمل علىكل جهة رئيسا مشهورا بالشجاعة وشد نصر بن سيار هو ومن معه على العدو فكشفوهم ثم كر وأعليهم وقتل يومثذ من الازد تمــانون رجلا وصيرالناس يقاتلون حتي أعيوا فكانت ألسيوف لاتقطع شيأ فقطع عبيدهم الحشب بقاتلون به حتى مل الفريقان فكانت لمعانقة ثم تحاجزو فيينا الناس كذلك اذ أقبــل رهبج وطلعت فرسان فنادى منادى الجنيد الارض الارض فترجل وترجل الناس ثم نادي ليحندق كل قائد على حياله فختـــدقوا وتحاحبزوا وقد أصيب من الازد مائة وتسعون رحـــــالا وكان فتالهم يوم الجُمعة ُ فلما كان يوم السبت ُ إ تصدهم خفان وقت الظهر فنم يجد موضعاللقتال أــهل من الموضع الذي نزل به قــائـلكِمْ أ ابن وائل نقصدهم فعا قربوا حمات بكرعابهم فافرجوا لهم وسجد الجنيد وانتند القتال إ يمنهم فعا رأى الحِنيد شدة الأمر استشار أصحابه فقال له عيــــد الله بن حبيب اختر اما ان تهاك نت أو سورة إن لحر قب هلاك سيورة أهون عبر قال فاكتب له فلمأتت من سمر تند في أهمال سمرقند فأنه أدا الغرائزان اقبائه توجهوا البه فكتب السه لحنيد بأمرد بالقدوم فقال أسورة حناس بن غالب الشهبائي أن النزك بننكوبس ألحنيد فان خرجت كرو أعليك فاختطفوك فكتب إلى الجنيداني لاأقدرعني الحروج فكتب اليه لحنيدي بن المحدء

بخرجوالا وجهت اليك شداد بن خليد الياهلي وكان عدوه فاخرج والزم الماء ولاتفارقه فاجمع على المسير وقال اذا سرت على النهر لاأصل في يومين وبيني وبين هذا الوجه ليلةفاذا سكنت الرجل سرت فجاءت عيون الاتراك فاخبروهم بمقالة سورة ورحل سورةواستخلف إعلى سمرقند موسى بن أسود الحنظلي وسار في اثني عشر ألفا فأصبح على رأس حبسل فتلقاه خاقان حين أصبيح وقد سار نلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيسد فرسخ فقاتاهم أشسد التمتال وصبروا فقال غورك لخاقان اليوم حار فلا نقاتاهم حتى يحمى عليهم السلاح فوافقهم وأشعل انتار في الحشيش وحال بنهم وبين المساء فقال سورة لعبادة مآتري ياآبا سايم فقال أرى أن الترك يريدون الغنيمة فاعقر الدواب وأحرق المتاع وجرد السيف فاتهم يخلون لنا الطريق وأن منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفا وأنمساهو فرسخ حتي نصل المالعسكر فقال لاأفوى على هذا ولا فلان وفلان وعد رجالا ولكن احمع الخيل فأحكم بهاسلمت أم عطيت وجمع الناس وحملوا فانكشفت النزلة وثار الغبار فلم يبصروا وكان من وراءالنزك لهيب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقص سورة فاندقت فخذه وتفرق أنناس فقتالهم الترك ولم ينيج منهم غير أنفين ويقال ألف وكان ممن نجي عاصم بن عمير السمر قندىوانحاز| لمهلب بن زياد العجبي في سعمائة الى رســــتاق يسمي المرغاب فنزلوا قصرا هناك فأناهــــم الاشكند صاحب نسف ومعه غوزن فأعطاهم غوزك الامان فقال قريش بن عبــد الله العبدى لاتنقوا بهم ولكن اذ جن الايل خرجنا عالم. حتى نآتى سمرقند فعصوء فنزلوا أُبِلامان فساقهم الى خةن فقال لاأجيز أمن غوزل نقائهم الوجف بن خلد ومعه المسلمون فأصيبوا غير سبعة عسر رجاز فقتلوا غير ثالاتة وقتل سورة في المهب فلما قتل خرج الجنيد من الشعب يريد سمرقند مبادرًا فقال له خاند بن عبيد لله سر واسرع فقال له المجسر الزل وأخذ بلجاء دابته فنزل ونزل الناس معه فلم يستتم نزولهم حتى طلع الترك فقال المجنسر له لو لقونًا قبل تزولنا ونحن نسير ألم يهلكونا فما أصبحوا تناهضوا قجال الناس فقال الجنيد أيها الناس أنها النار فرجعوا ولادي الجنيدآي عبد قائل فهو حر فقاتل العبيد قتالا عجب منه الناس فسروا بما رأوا من صبرهم وصبر الناس حتى الهزم العمدو ومضوا فقال موسى ابن الثغراء تفرحون بمـــا رأيته مبر العبيد إن لكم منهم ليوما اروزبان أي ذارياسة ومضي الجنيد الى سمرقند فحمل عياً. من كان مع سورة لى مرو وأقام بالصغد أربمة أشهر ولما الصرف الترك يعث الخييد بالحبر الى هشاء وكانب اليه ان سورة عصاني أمرته بلزوء المساء فلم يفعل فتفرق عنسه أصحابه فأنتني طائفة وطائفة ألى نسف وطائفة الى سمرقند وأصيب

سورة فى بقية أصحابه فكتب هشام الى الجنيد قد وجهت اليــك عشرة آلاف من أهـــل اليصرة وعشرة آلاف من أهل الكوفة ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها ترسة ومثلها سيفًا فأفرض أي ماشئت في العطا فلا غاية لك في الفريضة بخمســة عشر ألفًا ولما سمع هشامً مصاب سورة قال أنالله وآثا اليسه راجعون مصاب سورة بخراسان ومصاب الحراح بالباب وابلي نصر بن سيار يومئذ بلاء حســنا وأرسل الحبيد ليلة بالشعب رحيلا وقال له تسمع مايقول الناس وكيف حالهم ففعل ثم رجع اليه فقال رأيتهمطيبة أنفسهم يتناشدون الاشعار ويقرؤن القرآن فسرد ذلك قال عبيــد بن حاتم ابن النعمان رآيت فساطيط بين السهاء والارض فقات لمن هذه فقالوا لعبدالمة بن بسطام وأصحابه فقتلوا في غد فقال رجل مروت في ذلك الموضع بعد ذلك بحين فشممت رائحة المسك وآقام الحبيد بسمرقند وتوجه خاقان الى بخارى وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم خَاف الحبنيـــدالترك على قطن بن قتيبة فشاور أصحابه فقال قوم نازم سمرقند وقال قوم نسسير مها فنأتى ربنجن ثم كش ثم الى نسف فتصل منها الى أرض زم ونقطع النهر وننزل آمل فنأخذ عليه بالطريق واستشار عبدالله ابن أبى عبدالله مولى بني سالم وأخبره بمــا قالوا فاشترط عليه ان لايخالفه فما يشير به عايه من أرمحال وتزول وقتال فقال نعم قال فاني أطلب اليك خصالاً قال وماهي قال نختـــدق| حَمَّا نَزَلَتَ وَلَا يَفُونَنْكَ حَلَّى الْمُنَّاءَ وَلَوْ كَنْتُ عَلَى شَاطَعٌ نَهُرُوانَ تَطِّعَني في نَزُولِكُ أ وارتحالت قال نعم قال ام ماأشاروا عليب في مفاءل بسمرتند حتى يآتين الغيات فالخياث يبطئء غنك وأما ماآشار وا من طريق كنن ونسف فانت ان سرت بناس من غير الطريق أ فتت في أعضادهم وانكسروا عن عدوهم واجترآ عليــت خـقـن وهو اليوم قد 'سنفتح بخارى فبريغتحوا له فان أخذت غير الطريتي بلغ أهل بخارى مافعنت فيستسلموا لعدوهم أ وان أخذت الطريق الاعظم هابك العدو والرأى عندى أن تأخذ عيال من قتل مع سورة فتقسمهم على عشائرهم وتحماهم معك فتى ارجو بذلك آن ينصرك الله على عدوك وتعطي أ كل رجل تخانف بسمرقندالف درهم وفرسا فاخذ برأيه وخلف بسمرقند عثهن بن أبى اعبدالهُ بن الشخير في أربعمائة فارس وأربع مائة راجل فشتم الناس عبد لمه بن أبن عبدًا الله وقلوا مأراد الا هلاكنا فخرج الجنيد وحمل العيال معسه وسرح الاشحب بن عبيد إ أخنظني ومعه عشرتمن لطلاء وقال كالما مضت مرحلة تسرح أئي رجلا يعمني خبروسار لْجُنِيد فاسرع سيره فقال له عصاء لدبوسي ألظر ضعف سُيخ في العسكر فسلحه حسارها أنمأ بسليفه ورمحه والرسه وجعيته أم سرعبي قدر مشيه فأبا لأغدر عبي سرعة سسايرا

والقتال ففعل الجنيد ذلك ولم يعرض للناس عارض حتى خرجوامن الاماكن المخوفةودنا من الطواويس وأقبل اليه خاقان بكرمينية أول يوم من رمضان واقتنلوا فاناه عبد الله بن أبى عبد الله وهو يضحك فقال الجنيد ايس هذا يوم ضحك قال الحمدللة اذ لم ياقك هؤلاء في ﴿ حيال معطشة وعلى ظير انميا أتوك وأنت مخندق آخر النياركالين وأنت معك الزاد فقاتلوا قليلا ثم رجعوا ثم قال للجنيد ارتحل فان خاقان ودأنك تتيم فينطوى عليك اذا شاء فسار وعبدالله على الساقة ثم آمره بالتزول ننزل واستق الناس وبآنوا فلما أصبحوا ارتحلوا فقال عيد الله آتوقع أن خاقان يصدم الساقة اليوم فشدوها بالرجال فقوا هم الحبنيد وجاءت الترك فمسالت على الساقة فاقتتلوا واشتد القتال بينهم وقتل مسلم بن أحوز عظها من عظماء المترك فتطيروا من ذلك وانصيرفوا من الطواويس وسار المسلمون ندخاوا بخارى يوم الهرجان نتلقوهم بالدراهم المخارية فأعطاهم عنسرة عنسرة قال عد المؤمن بن خالد رأيت عد الله إ ابن أبي عـد الله في المنام بعد موته فقال حدث الناس عني برآبي يوم الشــعب وكان الحنيداً يذكر خالد بن عبد الله فيقول زيدة من الزبد صنبور من صنبور تل من تل هيفة من| الهيف والهيقة الضبع والقسل الفرد والصنبور الذى لاأخ له وقدمت الحنودمن الكوفة والبصرة على الجنيد فسرح معهم حوثرة بن زيد العنبرى فيمن انتدب معه وبقي الجنيد في ولايته الى سنة ست عشرة ومائة كما سأتى وفي هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة| فافتلج خرشنة وفى سنة ثلاث عشرة ومائة غزاعبد الله البطال أرض الروم ومعه عسيدا الوهاب بن بخت فالمهزم الناس عن اللطال فحمل عـــد الوهاب وهو يقول مارأيت فرساً إ أجبن منك وسفكالله دمي انغ أسفك دمك تم التي ببضته عن رأسه وصاح أناعبد الوهاب ابن بخت أمن الحِنة تفرون ثم تقدم في نحر العدو فمر برجل يقول واعطشاه فقال تقدم الري أمامك نثماالها القوم نقتل وقتل فرسه وفي هذه السنة أيضاً فرق مسلمة بن عبدالملك الحيوس ببلاد خقان ففتخت مداين وحصون على يديه وقتل منهم وأسر وسي وأحرق ودان له موكانوا وراءحيال بلنحر وقتل إن خلقان فاجتمعت تلك الانم حميمها الحزر وغبرهم علي حاقان في جمع لا يلم عددهم "لا الله تعالى وقد جازمسامة بلتجر فلما بلغه خبرهمأمر أسحابه غاوقدوا النبران تم ترك خيامهم وأنقالهم وعاد هم وعسكره جريدة وقدم الضعفاء وأخر الشجعان وطوى أمراحل كل مرحلتين في مرحلة حتى وصل الى الباب والابواب فيآخر رمق وقدتقدم ذكر ذلك وأعيد هنا ليرتبط الكلام بمضه مِحْ ﴿ ذَكُرُ قُتُلُ عَدَالُرْحَنَ الْعَافَقِ أَمَرُ الْأَمْدَاسُ ﴿ ﴾ -

وفي سنة ثلاث عشرة أيضاً كان غزو من المسلمين الذين بافريقية على بلادافرنجه وذلك ان هشام بن عبد الملك كان قد استعمل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي على افريقية والاندلس فاستعمل عبيدة بن عبد الله الغافق فنزا افرنجه وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كثيرة وكان فيا أصاب صورة رجل بكسرالراء وسكون الحبيم من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزمرد فكسرها وقسمها في الناس فبلغ ذلك عبدة فنضب غضبا شديدا وكتب اليه يتهدده فاجابه عبد الرحمن وكان رجلا صالحا أما بعد فان السموات والارض لو كاننا رتقا لحمل الله لله تهددي به ثم خرج غازيا مرة نائية ببلاد الفرنج فقتل هو ومن معه شهداء

- ﴿ ذَكَرَ وَلاية مروان بنجمد ارمينية واذريجان بعد انقضاء غزو مسلمة بن عد الملك ﴿ ﴿ وَهُو مُسَلِّمَةُ بَنْ عَدْ الْمَلْكُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

في سنة أربع عشرة ومائة استعمل هشام بن عبدالملك مروان بن محمد بن مروان وهوابن عمه على الجزيرة واذربيجان وأرمينية وكان سبب ذلك آنه كان في عسكر مسلمة بارمينية حين غزا الحزر فاما عاد مسلمة سار مروان الى هشام فلم يشعر به حتى دخل عليه فسأله عن ساب قدومه نقال ضفت ذرعا بما أذكره ولم أر من يحمله غسيرى قال وماهو قال أ امروان قدكان من دخول لحزر الى بلاد الاسلاء وقتل الحجراج وغسيره من المسلمين مادخل به الوهن على المسلمين تم وأي أمير المؤمنين آنه يوجه أخره مسامة بن عبد الملت اليهم فوالله ماوطئ من بلادهم الا أداها بمراته نسا رأى كنرة حمعه أعجبه ذلت فكت الى الخزريةودتهم بالحرب وأقاء بعد ذلك ثلاثة أشهر فاستعد الفوء وحتدوا فاما دخسل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية وكان تصاراه انسلامة وقد أردت أن تأذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وأنتقه من العدو قال قد أذنت اك قال وتمدنى بمسائة وعسرين أنف مقاتل قال قد فعلت قالوتكتم هذا الامر عن كل واحدقال قد فعلت وقد استعملتك عبى رمينية إ فودعه وسارالي أرمينيه والباعليها وسيرهشام الحيود مر الساموالمراق ولخزيرة فجتمع عاده من الجنودو للطوعة مثة وعسرون آلف فاطهراله يريد غزو اللان وقصد إلادهم وأرس للمالك الحُزُو يطال منه الهادنة فأحابه الى ذاب مآء مال الله ملك حُزَار مويقر، العالمج فعامات الرسول علماء في ان فرغ من جهازه وما يوما اله أغاله غم المولاء آفنهم وحراء راجرا الرسول الى صحيه لذلك ووكل به من يسيره على طريق فيه بعسد و. ار هو في قرب الطريق فما وصل الرسوب في صحه الا ومروان تداو فاهمافاعه صحبه حبرا والحبره

بما قد جمع له مروان وحشد واستعد فاستشار ملك الخزر أصحابه فقالوا ان هذا قداغترك ودخل بلاَّدك فان أقمت الى ان تجمع جنودك لم يجتمعوا عندك الا بمد مدة فيبلغ منــك مايريد وان أنت لقيته على حالك هــــذه هزمك وظفر بك والرأى ان تتأخر الى أنصى بلادك وتمدعه وما يريد فقبل رأيهم وسار حيث أمروه ودخل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسى وانهمى الى آخرها وأقام فيهاعدة أيامحتى أذلهم وانتقم منهمودخل بلاد ملك السرير فاوقع بإهله وفتح تلاعا ودان له الملك وصالحه على ألف رأس نصفين خسمانة غلاما وخسائة حارية سود الشعور ومائة ألف مد من البرتحمل الىالباب وصالحه أهل قرمان على مائة رأس نصفين وعسرين الف مد من البرثم دخل أرض زريكران فصالحه ملكها ثم أتى أرض حزين فابى حزين ان يصالحه فحاصرهم فافتتح حصنهم عنوة ثم أتى سغدان فافتيحها صلحا ووظف على طير شانشاه عشرة آلاف مد بركل سنتمحمل الى الباب ثم نزل على قلعة صاحب اللكز قد امتنع من أداء الوظيفة فخرج ملك اللكز يريد ملك الخزر فقتله راع بسهم وهو لايعرفه فصالح أهل اللكز مروانواستعمل عليهم عاملا وسار الى قلعة شروان وهي على البحر فاذعن أهلها بالطاعة وسار الى الدودانية فاوقع ُبهم ثم عاد وفي هذه السنة غزا معاوية بن هشاء الصائفة البسرى فأصاب ربض أقرن وغزا عبدالله البطال الروم والتقي هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال وأسر قسطنطين وغزا سليان بن هشام الصائفة البمني وبالغ قيسارية وفي سُنة خمس عنىرة ومائة غزا معاوية بن هشام ارض الروم وغزا عبد الملك بن قطن عامل الاندلس أرض البشكنس فننم وعاد سالمـــا وفي سنة ست عسرة ومائة غزا معاوية بن عبـــد الملك أرض الروم الصائفة وفيها عزل هشاء بن عبدالملك الحبيد بن عبد الرحمن المرى عن خراسان واستعمل عليها عاصم ابن عبد الله الهلالى وسبب ذلك ان الجنيد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فغضب هشام العداوته ليزيد بن المهلب لانه خلع أخاه يزيد بن عبدالملك كما تقدم فولي عاصها خراسان وكان الجنيدأصابه احتسقاء فقال هشام لعاصهران أدركته وبهرمق فأزهق نفسسه فقدم عاصم وقد مات الجنيد وفي هذه السنة المتعمل هشام على افريقية عبيد الله بن الحجاب الموصلي فسير جيشا الى صقلية وهر بكسرات مشددة اللام حزيرة بالمغرب فلقبهم مراك ألروم فاقتتلوا قتالا شديدا فلنهزمت الروء وكانوا قد أسروا حمياعة مبر المسلمين منهم عبدا الرحمن بن زياد فبقي أسيرا الى سنة احدى وعسرين ومائة وفي سنة ست عشرة أيضاً جهز | عبيدالله بن الحجاب حيشا مع حبيب بن أبي عبيدة وسيرهم الى أرض السودان فظفربهم

ظفرالم يظفر أحد مثله وأصاب ماشاءثم غزا البحرثم انصرف سالمسا وفيها سسير أيضاً أبن الحجاب جبشا الى السوس فغنموا وظفروا وعادوا وفي سنة سبع عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام الصائفة النسري وغزا سلهان بن هشام الصائقة اليمني من تحو الجسزيرة [ وفرق سراياه في أرض الروم وفيهما بعث مروان بن محمد وهو على ارمينية بعثين وافتتح أحـــدهما حصونا ثلاثة من اللان ونزل الآخر على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبدالله عن خراسان وأعاد أمر خراسان لوالى العراق خالد بن عبد الله القسرى فولى خالد خراسان أخاه أسد بن عبد الله وهذه ولايته الثانية وسيآتى ذكر غزواته وفيها بعث عبيدالله بن الحجاب حييب بن أبى عبيدة ابن عقبة بن نافع غازيا الى المغرب فبلغ السوس الاقصى وأرض السودان فلم يقاتله أحدالا ظفر به وأصاب من الغنائم والسي أمراً عظيما فملئ أهل المغرب منه رعباً وأصاب في السبي جريتين من البربر ليس لكل واحدة منهما غير أدى واحد و رجع سانا وسير جيشا في البحر سنة سبع عنمرة وماتة أيضاً الى جزيرة السردانية وهي جزيرة كبيرة بجر المغرب ففتحوا منها ونهبوا وغنموا وعادوا وسبر جيشا الىصقاية سنة آثاتين وعشرين فلريلقهأحد آلا هزمه فظفر ظفرا لم ير مثله حتى نزل على مدينة سرقوسة وهي من أعظم مدن صقلية فقاتلوه فهزمهم وحصرهم فصالحوه على الجزية وفي سينة ثميان عشرة ومئة غزا معاوية أ وسلمان أبنا هشاء بن عند الملك أرض الروم وفي هذه السنة كانت وفاة معاوية المذكور أ في حياة واللدد وأعقب أولادا منهم عبـــد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشاء الذي ملك الانداس ثم أولاده بعده وفي هذه السبنة غزا أسدبن عسيد لله القسري والى خرسان طخارستان ثم أرض جبوية فننم وسي وفيها غزا مروان بن محمد بنمرو ن ارمينية ودخل أرض ورنبس من ثلاثة أبواب فهرب منه ورنيس الى الحزر وتزل حصنه فحصره مروان ونصب عليهالمجانيق فقتل ورئيس قتله بعض من اجتاز به وأرسل رأسه الى مروان فنصبه لاهل حصنه فنزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وسبي المرية

- ﴿ ذَكُو مَقَتَلُ خَقَانَ ۚ إِنِّكُ -

ناكانت سنة تسع عسرة ومائة غزا أسد بن عبسد ألمة القسرى بلاد ختل ففتتح مبه قلاعا وامتلأت أيدى العسكر من السبى والساء ولما بلغ الحبر خقان حيش جيوشه وتصد أسدا فعبر مسامون النهر راجعين الى بلادهم فتبعهم خقان والتقو بعد عبور نهر واقتلوا قتالا شديدا وهزموا خقان نهرمضي أسسدالي بلخ وشتى فيها شمر تصدهم خقان

بجيوشــه الى بلخ ثم التقوا على فرسخين من الحبوزجان فانهزم خاقان ومن معــه وتهمهم المسلمون ثلاثة فراسخ وغنموا مائة وخمسين الفامن الشاء ودوالي كشرة ورجع آسد الى بلخ ثم وصـــل خاقان الى بلاده وأخذ في الاســتعداد للحرب ولاعب يوما خاقان بالنرد كهرصول فنمزءكور صول وتشاجرا نصك كورصول يدخاقان فكسرها فحلف خاقان اكسرن بده فتنجى وجمع حمعاً ثم بيت خاقان فقتله وتفرقت النرك واشستغلت النرك يغير| بعضهم على بعض وأرسل أسد مينسرا الى هشام فلما يلغ هشام بن عبد اللك مقتل خاقان سجد شكرا لله ثم غزا أحد الحتل مرة ثانبــة وفرق عسكره في أودية الحتل فملؤا أيدبهم من الغنائم والسي وهرب أهله الى الصين وفي سنة تسع عشرة أيضاً غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم وغزا مروان بن محمد بن مروان من أرمينية فدخل بلاد اللان وسار فيها حتى خرج منها ألى بلاد الخزر فمر ببلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء التي يكون.فيها خاقان وكان ذلك قيل مقتل خقان ثهرب منه خقان وفي سنة عشرين توفى أسد بنعـد الله بمدينة| بلخ وفيها عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبـــد الله عن العراق وولى يوسف بن عمر الثقني وولى نصر بن حيار الكناني خراسان بعد موت أسد بن عبدالله وفي هذه الســـنة غُوا -لمهان بن هشاء بن عبد الملك الصائفة وفتح سندرة وغزا اسحاق بن مسلم العقيلي تومانشاهوافتح قلاعها وخرب أرضها وفي هذه السنة توفي مسلمة بن عبد الملك بلأمروان وفي سنة أحدى وعسرين ومائة غزا مسلمة بن هشام الرومفافتتح بها مطامعر

سَمَعُيْ ذَكُرُ غَزُواتُ نَصَرُ بَنَ سِيَارُ الْكُنَائِي مَاوْرَاءَ النَّهُرُ ﴾ -

كان نصر بن سيار عاقلا حزم شجاعا مدبراً عمرت خراسان في مدة ولايته عمارة لم تعمر في المنا وأحسن الولاية والحباية مك واليا على خراسان في سينة تلامين ومائة فكانت مدة ولاينه عسر سنين وكان فبل ولاينه من امراء لاجناد بخراسان ووني على بعض المداين وكان جعفر بن حنظة الذي استخلفه أسد على خراسان عند موته قد عرض على نصر أن ايوايسه بخارى فاستشار البحترى بن مجاهد مولى بني شيبان فقال له لاتقبلها لأ نل شيخ مضر وكا نك بمهدك قد جاء على خراسان كانها فعما أناه عهده بعث الى البحترى ليأتيه فقال البحترى لاصحابه قد ولى نصر خراسان فعما أناه عهده بعث الى البحترى ليأتيه فقال البحترى لاصحابه قد ولى نصر خراسان فعما أنه عابيه بالامارة فقال له من أبن علمت فقال كنت تأليني فلها بعث الى عمد أمد قد وايت ولما مات أسد بن عبد الله وبلغ خدر موته هشام بن عبد الملك استشار عبد الكريم بن سليط الحنفي وكان عالما فيمن يوليسه خراسان فقال ع د الكريم ياأمه المؤمنين أما رجسل خراسان حزماً ونجدة فالكرماني

فاعرض عنه وقال ما اسمه قال حديع بن على قال لاحاجة لى فيه وتطير قال فالمسن الحجرب يحيى بن نسم بن هبيرة الشيبائى قال هشام ربيعة لاتسد بها الثغور قال عبد الكرىم فقلت في تفسى كره ربيعة واليمن فارمه بمغمر نقات عقبل بن معقل الليثي أن غفرت هنته قال ماهي قات ليس بالعفيف قال لاحاجية لي فيسه نقات منصور بن أبي الحرقاء السلمير إن غفرت نكره فانه مشؤم قال غميره قلت فالمجشر بن مزاحم السلمي عاتل شجاع له رأى مع كذب فيه قال لاخير فيالكذب قلت يحيى بن الحصين قال ألم أخبرك ان ربيعة لاتسد بها الثغورقال فقلت نصر بن سيار قال هو لهما قات هو عنمف مجرب ماتل أن غنرت له وأحمدة قال ما هي قات عشيرته بخراسان قليلة قال لاابالك تريد أكثر مني عشــــيرة أنا عشيرته فكتب عهده وبعثه مع عبد الكرمم فأعطاه نصر لما أناه به عشرة آلاف درهم واستعمل نصرعلي أعمال خراسان رجل مضّر الى أربع سنين لميستعمل أحدا من غير مضر وغزا لصر في سنة احدى وعنمرين ما وراء النهر مرتبن احداهما من نحو الباب الجديد فسار من باخ من تلك الناحية ثم رجع الى مرو وخطب الناس وأخبرهم أنه أقام منصور بن عمر بن أبى الخرقاء على كثف المظالم وأنه تد وضع الجزية عمن قد أسـ لم وجعالها على من كان يخفف عنه من المنسركين فرغبوا فيالاسلام فلم تمض جمعة حتى أناه ثلاثون انف مسلم كانوا يؤدون الحزية عن رؤـــهم وثمــانون الفا من المشركين كانت قد القيت عنهـــم فحول ماكان على أ المسلمين اليهم ووضعه عن المسلمين ثم ضيف الخراج ووضعه مواضعه ثم غزا الناليسة الى زرشغر وسمرقند ثم رجع ثم غزا الثائسة الى الشاش من مر وفحال بينه وبين عبور نهر أ الشاشكو رصول في خمسة عنمر الفا وكان معهم الحارث بن سريح وكان قبل ذبك من أمراء المسلمين على حند خراسان ثم وقعت فتنة بنهم فاعتزلهم وصار مع خقان ثم مع كورصول فهبركورصول فيأربعين رجلا فبيت العسكر فياليلة مظلمة ومع تصر ملك بمحارى فيأهمال إبحاري ومعه أهل سمرقند وكنن ونسف وهمم عشرون الفا فنادي لنصران لايخرجن أحد وانتوا على مواضكم فخر - علصم بن عمر السعدي وهو على جند سمرقند فمرت به خلل الترك فحمل على رجل في آخرهم فأسره فاذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعسة آلاف قية شمرتمين الهكو، صول فأني به الى اصر اله ل في المرا أنت قالكورصو افقال ا لها. الحمد لمه أندى أمكن منت بالمدم المد قال ما ترجو من قال تابيخ و با أعطوت و ما آلاف بعسىر من أبل الترند والف برزون تقوى به جندك وتصلق سبيبي فاستشار لعدر أصحابه فأشا. والعظارقه فلم يوافتها ثم سأله على على رقال لأ دريني في كم غروت ق م أنتين

وسبعين غزوة قال اشهدت يوم العطش قال نعم قال نصرلو اعطيتني ماطلعت عليه الشمس ماافلت من يدى بعد ماذ كرت من مشاهدك وقال لعاصم بن عمير السعدى قم الى صلبه فخذه فقال من أسرني فقال نصر وهو يضحك اسرك بزيد بن قران الحنظلي وأشار اليه قال هذا لايستطيع ان يغسل استه أولا يستطيع ان يتم له بوله فكيف يأسرني أخبرني من أسرني قال اسرك عاصم بن عمير قال لست أجد ألم القتل اذا كان أسرني فارس من فرسان العرب فقتله وصلمه على شاطئ النهر فلما قتل كورصول أحرقتاللزك ابنتيه وقطعوا آ ذالهم وقطعوا شعورهم واذاب خيابهم فلما أراد نصر الرجوع أحرقه لئلا يحملوا عطامه فكان ذلك اشد عليهم من قتله وارتفع الى فرغانةفسي بها ألف رأس وكتب يوسف بن عمر أمير المراق الى نصر سر الى هذا الغادر دينه في الشاس يمني الحارس بن سريج فان أطفرك الله به وبأهل الشاش فخرب بلادهم واسب ذراريهم وايالنه وورطة المسلمين فقرأ الكتاب على الناس واستشارهم فقال يحيي بن الحصين انظر أهـــذا من أمير المؤمنين أو من الامير فقال نصر بايحيي تكلمت بكلمة أيام عاصم فباغت الحليفة فحطيت بها وباغت الدرجة الرفيعة فقلت اقول منايها سريا محيي فقد وليتك مقدمتي فلام الناس يحيي فسار الى النماس فأناهم الحارث أبن سريح قنصب عليهم عرادتين بالتشديد تنذية عرادة بتبئ أصغر من المتحنيق واغار الاخرم وهو فارس الترك على المسمعين فقتلوه والقوا رأسه الى النزك فصاحوا والهزموا وسار نصر لى الشاس فتلقاء ماكمًا بالصاح والهدية والردين واشترط عالمه نصر اخراح الحسارث بن سريج عن بلده فأخرجه الى فارات ثم تنقل الحارث في الرد التركة الى سنة ست وعسرين ثم أصطلح مع المسلمين ورجع الى خراسان سنة سبع وعسرين فكانت مدة مفارقته للمسلمين واتصاله بالثرك ثنتي عسرة سنة ورد عليه يصر مكان آخذ له تمراسـتعمل نصر على الشاس بعد الصابح مع أهله ليزك بن صالح مولى عمر وبن العاص ثم سار حتى ترل قباء من أرض فرغانة وكانوا احسوا بمجيئه فأحرقوا الحنسيس وقطعوا الميرة فوجه نصرالى ولى صاحب فرغانة فحاصروه فيحصن وغفاوا عنه فخرج وغنم دواب المسلمين فوجه اليهم نصر رجالا من تمم ومعهم محمد بن المثنى وكمن المسدون لهــم فخرج الذك واســـتاقوا بعض الدواب فخرج عليهم المسمون فهزموهم وقتلوا الدهقان واسروا منهم واسرواابن الدهقان فنتله| نصر ثم سألوه الصلح فأرسل نصر سلمان بن صول بكتاب الصلح الى صاحب فرغانة فأمر إ به فادخل الحزائن ليراها ثم رجب البه فقال كيف رأيت الطريق فيها يمتنا ويهنكم قال سهلا كثير المناء والمرعى فكره ذلك وقل ماعلمك فقال سلمان قدغزوت غرشستان وغور إ

الحتل وطبرستان فكيف لااعلم قال فكيف رأيت مااعددنا قال عدة حسنة ولكن ماعلمت ان المحصور لايسلم من خصال لايامن اقرب انناس اليه واونقهم في نفسه أويفي ماجمع فيسلم برمته أو يصيبه داء فيموت فكره ماقال له وأمره فأحضر كتاب الصابح فأجاب اليه وسير أمه معه وكانت صاحبة أمره فقدمت على نصر فأ ذن لها وجهل يكامها وكانت بما قالت له كل ملك لايكون عنده ستة أشياء لايكون ملكا وزير يبث اليه مافي نفسه ويشاوره ويثق بنصيحته وطباخ اذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي وزوجة اذا دخل عايها منها فنظر الى وجهها زال عمه وحصن اذا فرغ أناه فانجاه تعني البرذون وسيف اذا قاتل لايخشي خيانته وزخيرة اذا حلها عاش بها أين كان من الارض ثم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت من هذا قالوا هذا فتي خراسان تميم بن نصر فقالت ماله سبل الكبير ولاحلاوة الصغير ثم دخل الحجاج بن قتيبة بن مسلم فأحبته الحجاج بن قتيبة بن مسلم فأحبته وسألت عنه وقالت يامعسر العرب مالكم وفاء ولايصلح بعصكم بعضا قتيبة الذي ذلل لكم ماأرى وهذا ابنه تقده دونك فحقه ان تجاسه أنت هدا الحجاس وتجاس أنت مجاسه ماأرى وهذا ابنه تقده دونك فحقه ان تجاسه أنت هدا الحجاس وتجاس أنت مجاسه وعاس وتحاس أنت عاسه وعلم الصاح ورجعت

- ﴿ ذَكُرُ غُرُو مُرُوانَ بِنَ مُحِمَّدُ بِنَ مُرُوانَ رِ ﴾ -

في سنة حدى وعسرين غزا مروان بن محمد بأرمينية وهو واليها فأتى قلعة بيت السرير فقتل وسبى ودخل غوميك وهو حصن فيه بنت الملك وسريره فهرب الملت منه حتى أتى حصنا يقال له حيزج فيه سرير من ذهب فسار اليه مرو ن وازله صيفيته وشتويت فصاخه لمك على ألف رأس كل سنة ومائة ألف مد فصالحه وسار مروان فدحل أرض أزر وبطر ن فصالحه ملكها ثم سار فيأرض تومان فصالحه وسار حتى أتى حزين فأخرب بلاده وحصر خصنا له شهرا فصالحه ثم أتى مروان أرض مسداره فافتحها على صلح ثم أزل مرو ن كران فصالحه طبرستان وفي هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتح بها مطامير وفي هذه السنة قتل طبرستان وفي هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتح بها مطامير وفي هذه السنة قتل البطال واسمه عبد مه أبو خسين لا هاكي وقتل معه جمعة من لمسعين ببلاد الروم وكان كثير الغزو الى مروم و لاغرة على ملادهم وله عندهم ذكر عصم حكى أنه دخسل بلادهم في سعل غزو ته هو و عن به محل قرية لهم ليلا و مرأة تقول صاغير ها يمكي بلادهم في سعل غزو ته هو و عند بدعل وقت خذه يبصل وكل قريب مهم وم عدم به وسمة في بلاد مروم و مره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تربه مع به مسمة في برد روم و مره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و مره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تربه مع به مسمة في برد روم و مره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تربه مع به مسمة في برد روم و مره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تمره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تمره مرة فتدوله من يدها وكان عبد سك برموه و تربه مع به مسمة في برد روم و مره مرة

على رؤساء أهل الجزيرة والشام وأمر ابنه مسلمة ان يجله على مقدمته وطلائعــه وقال آنه ثقة شجاع مقدام فجله مسلمة على عنــرة آلاف فارس وله قصص ووقائع كثيرة محرفي ذكر صاح نصر بن سيار مع الصند ﷺ

في سنة اللاث وعسرين ومائة صالح نصر بن سيار الصغد وسب ذلك ان خاقان لما قتل في ا ولاية أسد بن عبد الله تفرقت الترك في أغارة بعضها على ؛ ض نطمع أهل الصغد في الرجمة اليها وأنحاز قوم منهم الى الشاس فلما ولي نصر بن سيار أرسل الهم يدعوهم الى الرجوع الى يلادهم وأعطاهم ما أرادوا وكانوا يسألون شروطا أنكرها امرًاء خراسان منها ان لا يعاقب من كان مساما فارتد عن الاسلام ولايعدي عليم في دين لاحد من الناس ولايؤ خذ اسراء المسلمين منهم الاجمعنية قاض وشهادة عــدول فعاب الناس ذلك على فصر وتكلموا إ فيه نقال لو عاينتم شوكـتهم في المسلمين مثل ماعا ينت ما أنكرتم ذلك وأرسل رسولا الى| هشام بن عبــــد الْمَلك في ذلك فأجابه اليه وفي ســـنة أربع وعشرين وماثة غزا سايمان بن هشام الصائفة فلتم آليون ملك الروء نهزمه وقتل وسي وغنم وفي سنة خمس وعنسرين توفي هشام بن عبد الملك وبويع الوايــد بن بزيد بن عـــد الملك فأقصر نصر ن ســــار على خراسان ثم أمرت فق مين أولاد عبد الملك وقتل الوايد بن يزيد سنة ست وعشرين وبوبع ايزيد بن الوايدين عبد آلماك وتوفي بـد ستة أشهر وبويـع أخود ابراهيم بن الوليد ثم خلع بعد سبعين يوما وبويع مروان بن محمد سنة سبع وعشرين فأقر نصر بن سيار على ولاية خراسان واستمر مروان بن محمد خمس سنتين وعسرة أشهر وثارت الفتن بينسه وبين بني العماس وقتل مه وان بن محمد سنة ائتنهن وتلاءين وعمر د اثنتان وستون سنة وقامت الدولة. العباسية وتفصيل ذائ كمه طويل مذكور فيااتو ربج والقصد في همذا الكتاب ذكر الفتوحات التي فيها جهاد الكمار وفي مدة هذه انمتن انقطع الغزو والحهاد والتسرت الفنن بين المسلمين في كل قطر واقليم

( ذكر ملك الروم ملاطية )

نشأ من الفتن التي كانت بين المسلمين في هـذد السنين ان الروم طمعوا في البلاد فأقبـل قسطنطين ملك الروم الى ملاطية وكمخ في سنة ثلاث وثلاثين في خلافة السفاح أول خلفاء انى العباس فلما أقبل قسطنطين المزل كمنح فأرســل أهاما الى أهل ملطبــة يستنجدونهم فسار اليهــم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلوهــم الروم فانهــزم المسلمون ونازل الروم ملطية وحصروها وارسل قسطنطين الى أهــل ملطية انى لم أحصركم الاعلى علم من المسلمن واختلافهم فلكم الامان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية فلم يجيبوه إلى ذلك فنصب المجاني في فادعنوا وسلموا البلد على الامان والنقلوا إلى بلاد الاسلام وحملوا ما أمكنهم حمله ومالم يقدروا على حمله ألقوه في الآبار والمجارى وسار ملك الروم إلى قاليقلا فنزل مرج الحسى وارسل كوشان الارمني فحصرها فنقب اخوان من الارمن من أهسل المدينة ردما كان في سورها فدخل كوشون ومن معه المدينة فعلموا على خراسان أبو مسلم وسبوا النساء وساق الفنائم إلى ملك الروم وفي هذه السنة كان متوليا على خراسان أبو مسلم القائم بدعوة في العباس فوجه أبا داود خلا بن ابراهيم الذهلي إلى الحتل فدخلها فلما انتهى الى أرض فرغانة تخالف اختيد فرغانة وملك الثاس واستمد اختيد ملك الصبين فأمده بما أنف مقائل فحصروا ملك الشاس فنزل على حكم ملك الصين والغ الحبر أبامسلم فوجه الى حربهم زياد بن صالح فالتقوا على نهر طراز فظمر بهم المسلمون وقتلوا منهم زهاء خمدين الفا واسروا نحو عسرين الفا وهرب الباقون الى الصين

(ذكر غزوةكش﴾

في سنة أربع وثلاثين غزا أبو داود حالد بن ابراهيم الذهلي أهسل كن نقتل ملكها وهو أسامع مطيع وقتل أصحابه وأخد منهم من الاواني الصينية المنقشة المذهبة مالم يرمتاها ومن السروح ومتاع الصين من الديباج والطرف شيأ كثيرا وحمله الى أبي مسير وهو يسمر قند وقتل عدة من دها قينهم ورجع أبو داود لى باخ وفي سنة حمس وثلاثين غز عبدالله بن حبيب جزيرة صقلية وعنم بها وسي بعد أن غر أيضا تمسان وفي سنة ست وثلاثين توفي السفاح وبويع أخود المنصور وقتل أب مسلم سنة شان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم مسير أبا داود خلد بن ابراهيم الذهلي وفي سسنة ثمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم لي بلاد الاسلام فدخل ملطبة عنوة وغاب وقهر أهلها وهدم سورها وعف عمن فيها من المفتلة والدرية فبعث المنصور أخد العاس بن محمد بن على بن عباس رضي المة عنهما ومعه صاح بن عبي وعيسي بن على في جيش فبنوا ماكان ملك اروم أخربه من سور معصح اختاد م عيسي ولهبة وكانة المرز ن ز رماك بي مية ن مجدد في سبيل بنوعز من معصح اختاد م عيسي ولهبة وكانة المرز ن ز رماك بي مية ن مجدد في سبيل بنوعز من معصح اختاد م عيسي ولهبة وكانة المرز ن ز رماك بي مية ن مجدد في سبيل بنوعز من معصح اختاد م عيسي ولهبة وكانة المرز ن ز رماك بي مية ن مجدد في سبيل بنوعز من معصور سرى قايقة وغيرهم من روه وبنها وعره ورد هله به وبد به وندب به جند من أهل لحزيرة وغيرهم فأقمو فيه وحوها ولم يكن بعد ذاك صاغة في سنة ست و ر مين أهل لحزيرة وغيرهم فأقمو فيه وحوها ولم يكن بعد ذاك صاغة في سنة ست و ر مين

الاشتغال المنصور بالفتنة التي كانت بينهوبين بني عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السيط ابن على بن أبى طالب وقيل ان الحسن بن تحطبة غزا الصائفة ســـنة أربعين مع عبد الوهاب بن ابراهيم الامام وأقبل قسطنطين ملك الروم في مائة ألف فبلغ حبيحان فسمع كثرة المسلمين فاحجم عهمتم لميكن بعدها صائفة الى سنة ست وأربعين لكن حصات وقائم وغزوات بخراسان وغرها في هذه المدة كما سترى ذلك وفي سنة تسع وثلاثين ومائة كان دخول عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الاندلس وتملكما فخرجت الاندلس عن ولاية بتى العباس وقصة تملك عبد الرحمن الداخل الاندلس طويلة ماخصها آنه لما قامت أالدولةالعباسية أخذوا يتتبعون بنى أميةقتلا فهرب عبدالرحمن المذكور مختقياً ومازال يتنقل حتى دخل الانداس وكان بالاندلس رجل من بقايا عمــال بني أمية ومواليهم فأعانوه حتى ا التذع الاندلس من عمال بني العباس بعد حروب كثيرة واستفحل ملكه وملك بنيه بعدء اللاندلس وكان دخوله الاندلس في خلافة المنصور العاسى وكان المنصور يعجب من أأمره ويسميه صقر قريش وأراد استرجاع الاندلس من يده فلم يتمكن له ذلك والكلام على ذلك طويل ذكرته في التاريخ الذي حمته في أخبار الاندلس ملخصًا من نفح الطيب وغيره ولمسا استقامت أموره وتمكنت دولته بلغمه عن بعض من أعانه أنه يقول لولا انا ماتوصـــل لهذا الملك وكان منه أبعد من النجم وقال قائل آخر انمـــا أعانه سعده لاعقـــله وتدبيره فحركه ذلك الى ان قال

لايلف ممستن علينا قائل أولاى ماملك الامام الداخل

سعدى وحزمي والمهند والقثا ومقادر بلغت وحال حائل ان الملوك مع الزمان كواكب نجـم يطالعنا ونجـم آفل والحزمكل الحزم ازلايعفلوا ايروم تدبير البرية غافسل ويقول قوم سعده لاعقبله خبر السعادة ماحواها العاقل ابنى أمية قد جبرنا صدعكم الغرب رغما والسعود قبائل ماداً من نسلى أمام قائم فالملك فيكم ثابت متواصل

وما زال مستمر' في ملكه ثلاًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر الى أن توفي سنة ١٧٢ وعمره تسع وخمسون سنة والمتمر الملك في بنيه الى أواخر القرن الرابع وسيأتى ذكركثير من غزواته وفتوحاتهم ولنرجع الى تمام الكلاء على فتوحات بني العباس فغي سنة ١٤٠ مات أبو داود خالد بن إبراهيم الذهلي عامل خراسان وأقيم مقامه عبدالجيار بن عبد الرحمن

الازدى ثم ظهر منه مخالفة وعصيان وأراد خلع المنصور فجهز المنصور في سنة احدى وأربعين ابنه المهدى وعمره نحو خمس عشرة سنة ومعهجيش فأسر عبد الحبار وبعت بهالى المنصور فقتله وصارت ولاية خراسان للمهدى بن المنصور وكان كثير من أهل خراسان قد نقضوا لما تغيرت الدولة واسترجع بعض الكفار ماكان لهم من الملك فكتب المنصور الى ابنه المهدى ان يغزو طبرستان

# ﴿ ذَكُرُ غُزُوةً طَبُّرسَانَ ﴾

في سنة احدى وأربعين ومائة كتب المنصور الى ابنه المهدى وهو على خراسانان يغزو المبرستان وينزل الرى و يوجه أبا الحصيب وخزم بن خزعة والجنود الى الاصبهبذ وكان الاصبهبذ يومئذ محاربا للمصمغان ملك دنباوند معسكر ابازائه فلما بلغه دخول جنودالاسلام بلاده ودخول أبى الحصيب ساير دفقال المصمغان للاصبهبذ متى قهر وك صاروا الى فاجتمعوا على حرب المسلمين فانصرف الاصبهبذ الى بلاده فحارب المسلمين فطالت تلك الحروب فوجه المنصور عمر بن العلاء الى طبرستان وكان عانا ببلاد طبرستان فاخذ الجنود وقصد الرويان ففتحها وأخذ قامة الطلق وما فيها وطالت الحرب فألح خازم على القتال ففتح طبرستان وقتل منهه فأكر وسار الاصبهبذ الى قلعته فحصر فطاب الامان على ان يسيم القلعة بما فيها من الذخر وكتب المهدى الى المنصور بذلك فوجه النصور رجالا احصوا مافي الحصن وانصرفوا ودخل الاصبهبذ الاد جيلان من الديل وأخذت ابنه وقصدت الجنود الحصن وانصرفوا ودخل الاصبهبذ الاد جيلان من الديل وأخذت ابنه وقصدت الجنود الحامة عينة بن موسى بن كعب عمل السند فبعث النصور عمر بن أبى حفص العنكي عاملا السند والمند والمند فسار وغاب عليها بعد حروب

#### ﴿ ذَكُرُ نَكُثُ الْأَصْبِهِدِ }

في سنة أنتين وأربعين ومائة نك الاصبهيذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين وقتل من كان ببلاده منهم فلما أنتهى الحبر الى لنصور سمير مولاه أم الحصيب وخزم بن خزيمة وروح بن حتم فقموا عبى لحصن يحاصرونه وهو فيسه فلما طال عليهم لمقام حتال بو الخصيب في ذلك فقال لاهما به اضربوتي واحتقوا رأسي ولحيق فنعلو ذلك وحمق الاصبهيد فقال له فعل بي هذا تهمة منهم لى ان يكون هو أي معك و خبره أنه معه و له ديس على عورة عسكرهم فقبل ذلك الاصبهيذ وجعه في خاصته والطفه وكان بالمحتمهم من حجر يلقى القاء يرفعه الرجال وتضعه عند فتهم و غلاقه وكان الاصبهيذ يوكل به تقات عجمه به

نوبا بينهم فلما وتق الاصبهبذ الى أبى الخصيب وكله بالباب فتولى فتحه واغلاقه حتى أنس به ثم كتب أبو الخصيب الى روح وخازم والتى الكتاب في سهم وأعلمهم أنه قد ظفر بالحيلة وواعدهم ليلة في فتح الباب فلما كانت تلك الليلة فتح لهم فقتلوا من في الحصن من المقاتلة وسبوا الذرية وأخذوا اسكلا أم ابراهيم ابن المهدى وكان مع الاصبهبذ سم فسربه ومات حرفي في الديلم في الديل في المناسبة المنا

في سنة ثلاث وأربعين نكث الديم و ناروا بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فبلغ ذلك المنصور فندب الناس الى قتال الديم وجهادهم فساروا اليهم وفاتلوهم حتى أخضعوهم سنة أربع وأربعين وفي سنة خمس وأربعين كان ابتداء بناء مدينة بغداد وانتقل المنصوراليها سنةست وأربعين وفيها خرجت الترك والحزر بباب الابواب فقتلوا من المسلمين بارمينية جماعة كثيرة وفي سنة ست وأربعين غزا الصائفة جعفر بن حنظلة البهراني وغزا مالك بن عبد الله الحتمى بلاد الروم فغنم غنائم كثيرة وفي سنة سبع وأربعين أغار استرخان الحوار زمى في جمع من الترك على المسلمين بناحية ارمينية وسبى من المسلمين خلقا ودخلوا تفليس فسير المنصور الى محاربتهم جبرائيل بن يحيى وحرب بن عبدالله في جند كثير فقاتلوهم فهزم جبرائيل وقتل من أعواب جبرائيل خلق كثير وفي سنة تسع وأربعين غزا العباس بن محمداً رض الروم ومعه الحسن بن قحطبة ومحمد بن الاشعث وأغزا عبد الرحمن الماخل صاحب الاندلس مولاد بدرا الى بلاد العدو خاوز اليه وأخذ الجزية

# حیلی ذکر خروج استاذسیس کے۔

في سنة خمسين ومائة خرج استاذسيس في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من خراسان وكان فيا قيل في ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان وساروا حتى التقوا هم وأهل مرو الروذ فخرج اليهم الاجشم المرودى في أهل مرو الروذ فقاتلو والاستديد افقتل الاجسم وكثر القتل في أصحابه وهزم عدة من القواد فوجه المنصور وهو بالراذان خازم بن خزيمة الى المهدى فولاه المهدى محاربة استاذسيس وضم اليه القواد فسار خازم وأخذ معه من المهزم وجعلهم في أخريات الناس يكثر يهم من معه وكان معه من هذه الطبقة اثنان وعنبرون ألفا ثم انتحب منهم ستة آلاف وضمهم الى اثنى عتسر ألفا كانوا معه من المنتخيين وكان بحار بنسلم العقيلي فيمن انتحب و نعبي للقتال وكان لؤلؤة مع الزبرقان ألفكر بهم وراوغهم في ان ينقلهم من موضع الى موضع وخندق الى خندق حتى قطعهم ثم سار خازم الى موضع فنزله وخندق عليه وعلى جميع أصحابه وجعل له أربعة أبواب وجعل سار خازم الى موضع فنزله وخندق عليه وعلى جميع أصحابه وجعل له أربعة أبواب وجعل

على كل باب ألفا من أصحابه ا ذين انتخبوا وأتى أصحاب استاذسيس ومعهم الفوس والرازة والزبل ليطموا الحندق فاتوا الحندق من الباب الذي عليه بكار بن سلم فحملوا على أصحاب كار حملة هزموهم بها فرمي بكار بنفســـه فترجل على باب الحندق وقال لاصحابه لايؤتى المسلمون من ناحيتنا فترجل معه من أهله وعشيرته نحوخمسين رجلا وقاتلوهمحتى ردوهم من يابهم ثم اقبل على الباب الذي عليه خازم رجل من أصحاب استاذسيس اسمه الحريش وهو الذيكان يدبر أمرهم فلما رآه خازم مقبلا بعث الى الهيثم بن شعبة وكان في المسنة يأمره ان يخرج من الباب الذي عليه بكار فان من بازائه قد شغلوا عنهم ويسير حتى يغيب عن أبصارهم ثم يرجع من خلف العــدو وقد كانوا يتوقعون قدوء أبى عون وعمرو بن إمسلم بن قتيبة من طخارستان وبعث خزم الى بكار يقول له اذا رأيت رايات الهيثم قدجاءت [فكبروا وقولوا قد جاء أهـــل طحارســـتان ففعل ذلك الهيثم وخرج خازم في القاب على الحريش يشغلهم بالقتال وصب بعضهم لبعض فينهاهم على ذلك نطر وا الى اعلام الهيثم قد أقبلت فتنادوا بينهم حاء أهسل طحارستان وحمل أصحاب خازم فكشفوهم ولقيهم أصحاب الهيثم فطعنوهم الرماح ورموهم بالنشاب وخرج نهارين حصين من ناحية الميسرة وبكارين للم واصحابه من ناحيتهم فهزموهم ووصعوا فيهم السيوف فقتلهم المسمون فأكيثروا فكان عدد من قتل سعين أنها وأسروا أربعة عسر آلها وكحا ستاذسيس للي حيل في تعر يسيرا فحصرهم حزء وقتل الاسرى ووافاه أبوعون وعمرو نن سلم ومن معهما فنزل استاذسيس أعلى حكم أبي عون فحكم ازيوثق للنانسيس وبنوه وأهل بإته الحديد واريعتق الباقون وكانوا ثلاثين الفا فامضى حزم حكمه وكبيركل رجيل نو من وكتب الى بهدى بذل فكتب المهدى الى المنصور وقد قيل ان أستاذسيس قد ادعى انبوة وأطهر أصحابه الفسق وقطع السبيل قيل انه جد المأمون أبو أمه مراجل وابنه غالب خان المأمون وفي هـــده السنة قدم المهدي من خراسان فقده علمه آهل بمته من الشام والكوفة والنصرة وغيرها فهنؤه بمقدمه فأجازهم وحمايم وكساهم وفعسل بهم المنصور مئل ذلك وبني أبه رصافة أوفها غزا اصائفة عند وهاب بن ابراهيم الاملمان محمد بن عبي وفي سنة نتتين وخمسين ومائة استعمل للنصور عبى حراسان حمد بن قحصة فغزاكان وغز المدائقة عبد وهاب ابن برأهم الامام وفي سنة نلات وحمسين غز الصائفة معيوف بن يحبي فوصل في حصل من حصول بروم ليلا وآهه لياء فسي وأسر من كان فيه ثم قصه ٪ذقية حراب فسيي. منها سنة آلاق رأس سوى ترجان أبيالعين وفي سنة أربيه وحميسين غر الصافة زفرين

عاصم الهلالى فبلغ الفرات وفي سنة خمس وخمسين غزا الصائفة بزيد بن أسسيد السلمى وفيها طلب ملك الروم الصلح الى المنصور على ان يؤدى الجزية وفي سنة ست وخمسين غزا الصائفة زفر بن عاصم الهلالى وفي سسنة سبع وخمسين غزا الصائفة يزيد بن أسسيد السلمى فسي وغنم وفي سنة ثمان وخمسين توفي المنصور وبويع ابنه محمد المهدى وغزا الصائفة معيوف بن يحيى من درب الحدث فلتى العدو فاقتلوا ثم محاجزوا وفي سسنة تسع وخمسين غزا العباس بن محمد الصائفة الرومية فبالموا القرد وفتحوا مدينة للروم ومطمورة ومم يصب من المسلمين أحد ورجعوا سالمين

### ( ذكر فتح مدينة باربد بالهند )

في سنة ستين ومائة فتحت مدينة باربد وكان الهدى سير في سنة تسع و خمسين جيشا في البحر وعليهم عبد الملك بن شهاب المسمعي الى بلاد الهند في جمع كثير من الجندوالمتطوعة وفيهم الربيع بن صبيح فساروا حتى نزلواعلى باب باربد فلما نازلوها حصروها من نواحيها وحرض الناس بعضهم بعضا على الحباد وضايقوا أهاها ففتحها الله عليهم عنوة واحتمى أهاها بالبد الذى لهم فأحرقه المسلمون عليهم فاحترق بعضهم وقتل الباقون واستشهد من المسلمين بضعة وعشر ون رجلا وأفاءها الله عليهم وفي سنة ستين أيضاً غزا تمامة بن العبس الصائفة وغزا الغمر بن العباس الحتممي بحر الشام وفي سنة احدى وستين غزا الصائفة تمامة ابن الوليد فنزل بدابق وجاشت الروم في ثمانين الفا فأتى ثمامة عمق مرعش فقتل وسبي وأتى مرعش فاصرها فقاتاهم وقتل من المسلمين عدة كثيرة وكان عيسي بن على مما بطا بحصن مرعش فانصرف الروم الى جيحان وبانع الخبر المهدى فظم عليه وتجهز لغزوالر وم أي سنذ كره وفي سنة اثنتين وستين خرجت الروم الى الحدث فهدمواسورها وغزا الصائفة كاستذكره وفي سنة اثنتين وستين خرجت الروم الى الحدث فهدمواسورها وغزا الصائفة الحسن بن قحطبة في تمائين ألف مرتزق سوى المتطوعة فبلغ اذروليه وأكثر التحريق التسعريب في بلاد الروء ولم يفتح حصنا الالتي جما ورجعائناس سالمين وفيهاغزا يزيد بن والتحريب في بلاد الروء ولم يفتح حصنا الالتي جما ورجعائناس سالمين وفيهاغزا يزيد بن والتحريب في بلاد الروء ولم يفتح حصنا الالتي جما ورجعائناس سالمين وفيهاغزا يزيد بن

# (ذكرغزو المهدى)

في سنة ثلاث وستين تجهز المهدى نغزو الروم فخرج وعسكر بالبردان وجمع الاجناد من الحراسان وغيرها وسار عنها واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادى وعمره نحو عشرين اسنة واستصحب معه ابنه هارون الرشيد وعمره نحو سبع عشرة سنة وسار على الموصل أوالحزيرة وعبر الفرات الى حلب وأرسل وهو بجلب فجمع من ثلك الناحية من الزلادقة

فيمعوا فقتلهم وقطع كتبهم وسار عنها مشيعا لابنه هارون الرشيد حتى جاز الدرب وبلغ المجيحان فسار هارون بالحيش حتى نازل حصن سهالوا فحصروه ثمانية وثمانين يوما ونصب عليه المجانيق ففتحه الله عليهم بالامان ووفي لهم وفتحوا فتوحا كثيرة ورجعوا ولما عاد المهدى من الغزاة زار بيت المقدس وفي سنة أربع وستين ومائة غزاعبد الكير بن عبدالحميد ابن زيد بن الخطاب من درب الحدث فأناه ميخائيل البطريق في تسعين الفانخاف عبدالكبير ومتع الناس من القتال ورجع بهم فاراد المهدى قتله فشفع فيه فحبسه وفي هذه السنة غزا عبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس بلاد الافرنج فدوخها ونهب وسبي وبلغ قلهرة وفتح عبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس بلاد الافرنج فدوخها ونهب وسبي وبلغ قلهرة وفتح مدينة فكيرة وهدم قلاع تلك الناحية وسار الى بلاد البشكنس ونزل على حصن مشين الاقرع فافتتحه ثم تقدم الى ملدوثون بن اطلال وحصر قلمته وقصدالناس جباها وقاتلوهم فيها فلكوها عنوة وخربوها ثم رجعوا

# ﴿ ذَكُرُ غَزُوهُمُ وَنَ الرَّشِيدُ الرَّومُ ﴾

في سنة خمس وستين سير المهدى ابنه هارون الرشسيد لغزو الروم في خمسة وتسسعين الفا وتسعمائة وثلاثة وتسعين رجلا فأوغلوا في بلادالروم ولقيهم عسكر نقيظا قومس القوامسة فبارزه يزيد بن مزيد الشيبانى فأتخنه يزيد وانهزمت الروم وغلب المسلمون على عسكرهم وساروا الى الدستق وهو صاحب المسالح أى الثغور فحمل لهم مائةالف ديناروتلاتةوتسعين إالفا وأربعمائة وخمسين دينار ومن الفضة احدى وعشرين الف الفدرهم وأربعمة عسر الفا وتماتمائة درهم وسار الرشسيد حتى بلغ خليج القسطنطينية وملك الروم يومئذ عطسة ام أة ألبون وذلك أن ابنها كان صغيرا قد هلك أبوه وهو في حجر هافحري الصلح ينهاو بين أ الرشيد على الفدية وان تقم له الادلاء والاسواق فيالطريق وذلك آنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفا فأجابته الى ذلك ومقدار الفدية سبعونألف ديناركل سنة ورجع عهاوكانت لهدنة ثلاث سنين وكان مقدار ماغنم المسلمون الى أن اصطاحوا خمسة آلاف رأس سي وسمّائة ا وثلاثة وأربعين رأسا ومن الدواب الذال إدواتها عسرينالف رأس وذبجم البقر والغنمأ مائة الف رأس وقتل من الروم في الوقائع قبل الصلح أربعة وخمسون الفاوقتل من الاسرى حار اللهائية تسعون أسرا وفي ﴿ ثُمَّانِهِ ﴿ يَنْ مِمَانَا لَفَضَ الرَّهِ مِهِ الصَّاحِقُوحِهِ عَنِينَ با ب وهو على خجزيره وقنسرين يريد بن البدرين لبعال لغلموا رطنبرو أرفي سنآ سه وستين ومائة توفي المهدى ويوليع ابنه موسى لهادى وغزا الصائفة معيوف بن يحيى من طريق الراهب وقد كانت الروم قيل ذلك جؤامع بطريقهم لى الحديثة فهرب و لى وآهن سوق

فدخلها الروم فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة فغنم وسبى وفي سنة سسبعين ومائة نوفي الهادى وبويع أخوء هارون الرشيد واستمر الى سنة ثلاثوتسعينومائة فكانتمدته ثلاثاً وعشرين سنة وكان يحبج سنة ويغزو سنة وفي سنة احدىوسبعين توفي عبدالرحمن بن معاوية ابن هشام صاحب الاندلس وكانت دولتيه بالانداس تلاثا وتلاتين سنة ثم صارالملك لاولاده بعده فقام بالامر بعده ابنه هشام وفي سنة أربع وسبعين غزا الصائفة عبد الملك بن صالح الهاشمي من قبل هارون الرشيد وفي سنة خمس وسبعين غزاها ابنه عبد الرحمن بن عبدالملك ابن صالح وفيها سار هشام بن عبد الرحمن صاحب الاندلس الي الاد الفرنح فقصد ألبة والقلاع فلقيه العدو فظفر بهم وقتل منهم خلقا كئيرا وفتح لله عليهوفي السنةالتي بعدهاغز اعبدالمالك ابن عبد الواحد ففعل مثل ذلك وكذا فيسنة سبع وتسعين فدخلوا بلادالعدو فبلغوااريونة وجرندة وكان بهاحامية الفرنج فقتل رجالها وهدء أسوارها وأبراجها وأشرف على فتحها فرحل عنها الى أربونة ففعل مثل ذلك وآوغل في بلادهم ووطئ أرض برطانية فاستباح حريمها وقتل مفاتلتها وجبس البلاد شهورا يخرب الحصون ويحرق ويننم قد أحفل العدو من بين يديه هاربا وأوغل في للادهم ورجع سالمًا منه منالننائم مالايعلمهالااللة تعالىوهي من أشهر مغازى المسلمين بالاندلس وفعل مثل ذلك في السنتين اللتين بعدهاو توفي هشام صاحب الاندنس سنةثمانين ومائة وقام بالامر بعده ابنه الحكم ومن غزوات الرشيد الشهيرةغزوة أرض الروم فيسنة احدى وتمازين فتح فيهاحصن الصفصاف وفها غزا عبد الملك بن صالح أرض الروم فبلغ انقرة وافتتح مطمورة وفي هذه السنة كان الفداءبينالمسلمين والروموكان عدة الاسرى ثلاثة آلاف وسعمائة وفي سنة اثنتين وثمانين ومائة غزا الصائفة عبدالرحمن ابن عبد الملك بن صالح قبلغ افسوس مدينة أصحاب الكهف

ﷺ ذكر غزو الحزر بالاد الاسلام ﷺ

في سنة ثلات وتمانين ومائة خرج الخزر من بابالابواب فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وانتهكوا أمرا عظيا لم يسمع بمثله فولى الرشيد أرمينية ليزيد بن منه ألف المريجان ووجه الهم فظفر بهم وفي سنة ست وتمانين ومائة ملك الفرنح المهم الله مدنة برشلونة بالانداس وأخذوهام المسلمين وتقلوا حاة تغورهم اليهاو تأخر السلمون الى وراتهم وكان سبب ملكم اياها انتخال المسلمين بفتنة كانت بانهم

مِثْ ذَكُو غزو الروم ﷺ

وحيث ذكر الروم هنا وفيما تقدم وفيما يأتى فالمرادبهم النصارى اليومان الذين كان لهم ملك

القسطنطينية وهم غيرالتصارى المعروفين بالافرنج كالفرنسيس وانكلترا وفي سنة سسبع وتمانين ومأنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم فاناخ على قرة وحصرها ووجه العباس أبن جعفر بن محمد بن الاشعث فحصر حصن سنان حتى جهد أهلها فيعث اليه الروم ثلاثمائة وعشرين أسيرا من المسلمين على ان يرحل عنهم فاجابهم ورحل عنهم صلحاوكان يملك الروم حينئذ امرأة اسمها ريني فخلعها الروم وملكت نقفور فكتب نقفور الى الرشيد من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب أما يعد فانالملكةالتي كانت فيل أقامتك مقامالر خوأقامت نفسها مقام البدق فحملت السك من أموالها ماكنت حققا بحمل أضعافه الها لكن ذلك لضعف النساء وحقهن فاذا قرأت كتابي هذا فارددما حصل لك من أموالها والا فالسيف بينناوبينك فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يقدر أحدان ينظر اليه دون ان مخاطبه وتفرق جلساؤه فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب بسبرالله الرحمن الرحيم من هرون أمير المؤمنين الى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك ياابن الكافرة والحبواب مآتراه دون ماتسمعه والسلام ثم سار من يومه حتى نزل على هرقلة ففتح وغم وأحرق وخرب فسأله نقفور المصالحة على خراج يحمله كل سنة فأجابه الى ذلك فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وكان الىرد شديدا فأمن رجعة الرشيد اليسه فلما جاء الحبر بنقضه ماجسر أحد على اخبار الرشيد خوفا على أنفسهم من العود فيمثل ذلك البرد واشفاقا من | الرشيد فاحتبل له بشاعر من أهل جنده فقال أسامًا منها

> نقض الذى أعطيت نقفور فعليه دائرة البوار تدور أبسر أمير المؤمنين فانه فتح أناك به الاله كبير فتحيزيد على الفتوح يؤمنا بالنصر فيه لواؤك المنصور

فلما سمع الرشيد ذلك قال أوقد فعل ذلك تقفور فرجع ألى بلاد الروم في أشدزمان وأعطم كلفة حتى الغ بلادهم فأقام بها حتى شفى واشتنى وبلغ ماأراد ورجع وفي هذهالستة ملك الفرخ مدينة تملية بالاندلس فتجهز الحكم صاحب الاندلس وسيرالعسكر مع ابن عم المفلنى المنسركين وقاتاهم ففض جمعهم وهزمهم وقتل أكثرهم ونجا الباقون مهزمين وفي سنة نمان وثمانين ومائة غزا الراهم بن حبرائيل الصائفة فدخل أرض الروم تفرح البه نقفور ملت الروم وافتتوا وقل من الروم أر وراعا وسعمائة وفي سنة سع وتمامى كال الصدعين المسلمين والروم فل بهق بأرض الروم صمع

- ﴿ ذَكُرُ فَتِحَ هُرَقَاةً وَقَبْرِسٌ أُوغَيْرُهُمَا ﷺ -

في سنة تسعين غزا هارون الرشيد الروم في مائة الف و خمسة وثلاثين الفا من المرتزقة سوى الاتباع والمتطوعة وفتح هرقلة واخربها ووجه داود بن عيسى سائرا في أرض الروم في سبعين الفا يخرب وينهب ففتح الله عليه وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالمة ودلسة وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف ومقدونية واستعمل حيد بن معيوف على سواحل الشام ومصر فبلغ قبرس وكانوا قد تقضوا العهد فهدم واحرق وسبى من أهلها سبعة عشر الفا ثم سار الرشيد الى طوانة فنزل بها وبعث نقفور بالحراج والحزية عن رأسه أربعة دنانير وعن رأس ولده دينارين وعن بطارقته كذلك وكتب تقفور الى الرشيد في جارية من سبى هرقة كان خطها لولده فأرسلها اليه

- عُرَ ذَكُرُ عَزُو الفَرْنَجِ بِالْأَمْدَلِسُ أَيْهِ ﴿

في سنة احدى وتسعين ومائة تجهز لذريق ملك الفرنج بالاندلس وجمع جموعه ليسير الى مدينة طرطوشة ليحصرها فبلغ ذلك الحكم صاحب الاندلس فجهز العساكر وسيرها مع والده عبد الرحم قبل ان ينالوا من بلاد المسلمين شيأ فاقتتلوا وبذل كل من الطائفتين جهده واستنقذوا معه فأ زل الله تعالى فسره على المسلمين فأنهز م الكفار وكثر القتال فهم والاسر ونهبت أموالهم وأتفالهم وعاد المسلمون ظافرين غانمين وفي هذه السنة غزا يزيد بن محلد الهيرى أرض الروم في عشرة آلاف فأخذت الروم عليه المضيق فقتلوه وخسين رجلاوسم الباقون وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس التي في النعور وألزم أهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في البسم وركوبهم وفي منة المسلمين في النعور وألزم أهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في عبد الله بن مالك في عسرة آلاف فقتل وسي وأسر فأمره الرشيد بقتل الاسرى وبيع عبد الله بن مالك في عسرة آلاف فقتل وسي وأسر فأمره الرشيد بقتل الاسرى من المسلمين أسي وفي هذه السنة كان النداء الثاني بن السلمين والروم وكان عدة الاسرى من المسلمين أسين وحسماة أسر وفي سنه ثلاث وتسعين أس ومائسين وقيل سنه ثان ونسمي ومائه وكان عدة الاسرى من المسلمين أسود والاحالات مبويده والدائرة والاحالات مبويده والدائم المن الأمي سنة ثمان ونسمي ومائه وكان المرات مبويده والدائم الله علاد النها وقيل سنه أربع المنه ومائد والون الراسات مبويده واله واله الله علاد النه وقيل سنه أربع مهد والهذور الدائرة والله المنه والله وكان المدائرة والله والله والدائرة والله المهد الله علاد النه والله المائم والله المله والله النه والله والله والله والله والدائم والله والله والله والله والدائم والله والله

في سنة مدنين حبر احكم صاحب الاندنس حيتنا مع وزيره عبد الكريم بن مغيث الى بلاد الفرنح فسار بالعساكر حتى دخل أرضهم وتوسط بلادهم نفريها ونهبها وهدم عدة من حصونها كلما أهلك موضعا وصل الى غيره فاستخرج خزائن ملوكهم فلما رأى ملكهم

فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جيع تلك التواحي مستنصرا بهمفاجتمعت البه النصراسة من كل أوب فاقبل في جموع عظيمة بازاء عسكر المسلمين وبينهم نهر فاقتتلوا قتالا شـــديدا المسلمون ذلك تأخروا عن انتهر فعبر المشركون اليهم فاقتتلوا أعظم قتال فانهزم المشركون الى النهر فاخذهم السيف والاسرفمن عبر الهر سلم وأسر حمــاعة من ملوكهم وقمامصتهم وعاد الفريج ولزموا حانب النهر يمنعون المسلمين من جوازه فبقوا كذلك تلأنة عشر يوماً يقتتلون كل يوم فحاءت الامطار وزاد النهر وتعذر جوازه فقفل عند الكريم عنهم وفي سنة احدى ومائتين وقع انتقاض فيالديلم فسير المأمون عبد الله بن خرداذبه والى طبرستان فافتتح حيال طبرستان وأسر ملك الديلم وأشخصه الى المأمون وفي سنة ست ومائتين توفي الحكم صاحب الاندلس وقام بالامر بعده ابنه عبد الرحمن الاوسط وفي هذه السنة غزا | المسلمون من افريقية جزيرة سردانية فغنموا وأصابوا من الكفار وأصيب منهم ثم عادوا وفي سنة تمــان وماتتين ســير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس حيشا الى الافرنج [واستعمل عليه الوزير عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا الى الية والقلاع فنهبوا | باردألة وأحرقوها وحصروا عدة من الحصون ففتحوا بعضها وصالحه بعضها على مال واطلاق الاسرى من المسلمين فغنم أموالا جليسلة القدر واستنقذوا من أساري المسلمين وسايهم كنبرا وعادوا سالمين وفي سنة عسر ومائنين سبر عبدالرحمن بن الحكم أيضاً جيشاً أ الى ملاد الافريح واستعمل علمه أبنه عسد ألله أمعروف بين اللذبي فسار ودخل بلادالعدو [وتردد فيها بالغارات والسي والقتل والاسر واتي حيوس الاعداء في ربيع الاول فاقتتلوا وانهزء المنسركون وكمر القتل فيهم وكان فتحا عظها وفيها افتتح عسكر سيره عبد الرحمن أ أيصاً حصن القلمة من أرض العدو وتردد فيها بالغارات منتصف شهر رمصان وفيسنة ثنتي إ عسره وماشين سبير عبد الرحمن أيضاً حيشا الى بارد الافرنح فوصيلوا الى برشلوية ثمماً -اروا الى جرنده وقابل أهابها فأقام الحيش شهرىن ينهبون وبقتلون ويخربون تمرجعوا وفي هذه السنه سير زبدة الله بن ايراهم بن الاعلب عامل المأمون على افريقية حبيثًا في [البعد الى حزيرة صقلمة وكنان الره مه يغلموا جابها فهما موصلوا البهة ماكو كركزا منها تعالمها الروم قسطنطين ملكيم بجيوش ووقعت وقائع كثبرة ثمكان خصر بمسمين وتتسبو من الروم خلقا كثراً

حنيٌّ ذكر غزوة اللَّمون الى الروم أيَّے ~

في سنة -فمس عشرة وماثنين سار المأمون إلى الروم في الحرم وانتهي إلى طرسوس ودخل منها بلاد الروم في حمــادي الاولى ودخل اينه العباس من مليطة فاقام المأمون على حصن قرة حتى افتتحه عنوة وهدمه وقبل أن أهله طلموا الامان فأمنهم وفتحقله حصن ماجدة ووحيه اشناس الى حصن سندس فأناه برئيسه ووجه عجيف بن عنيسة وجعفر الخياط الى صاحب حصن سناذ فسمع وأطاع ثم رجع المأمون وفي سسنة ست عشرة ومائتسين عاد المأمون الى بلاد الروم وسبب ذلك آنه بلغه إن ملك الروم قتـــل آلفا وسبائة من أهـــل طرسوس والمصيصة فسار حتى دخل أرض الروم وقيل ان سبب دخوله ان ملك الروم كتب اليه بدأ بنفسمه فسار ولم يقرأ كتابه فلما دخمال أرض الروم أناخ على انطيعوا فخرجوا على صلحثم سار الى هرقلة فخرج أهابها على صلح ووجب أخاه المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا ومطمورة ووجه يجى بن أكثم من طوانة فاغار وقتل وأحرق وأصاب سبيا ورجع ثم سار المأمون الى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحلالى دمشق ثم الىمصر أثم رجع الى الروم سنة سبع عشرة ومائتين فآاخ على لؤلؤة وهي اسم لحصن مائة يوم أثم رحل عنها وترك عجيفا عديها فخدع وأسر ثمانية أيام ثم أطلق ثم جاءملك الروم فأحاط بعجيف فبعث اليه المأمون الجنود فارتحل ملك الروم وخرجأهل لؤلؤة الى عجيف بأمان وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم يتم ذلك وفي سنة تمانى عشرة ومائتين توفي المأمون وهو في بلاد الروم عند نهر البدندون وحمل الى طرسوسفدفن بها وبويع أخومالمتصم إ يوصمية منه وعهد اليه وفي هذه السنة دخل كنير من أهمىل الحمال وهمذان واصفهان وماسـبذان وغيرها في دين الحزمية وتجمعوا فسمكروا في عمل دمذان فوجه اليهم المعتصم العساكر وعليهم اسحق بن ابراهم بن مصعب فأوقع بهم في اعمـــال همذان وقتل منهم ستين أانها وهرب الباقون الى بلادالروم والحزمية فرقة من المجوس يعتقدون مذهب التناخ وان الارواح تنقل من حيوان الى غيره والرجل منهم ينكح أمه وأحته ويته ورئيسهم بأبك الحزمي وكان للمقصم معهم وفائع يطول الكالرم بذكرها الى ان أباد كثيرا منهم بالقتل والاسر

### تر ذكر خروج الروء الى زيطره ﴾

في سنة ثلات وعسرين ومائتين خرج ملك الروم الى يلاد الاسلام وأوقع باهل زبطرة وغيرها قيل انه خرح في ماثةاًلف وقيل أكثر من ذلك فقتل أهل زبطرة الرجالوسي الذرية والنساء وأغار على أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين وسي المسلمات ومشـــل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم فنفر الى قتالهم أهـــل التغور من الشام والجزيرة الا من نم يكن له دابة ولاسلاح ( ذكر فتح عمورية وهي بروسة )

لما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الاسلام مافعل بلغ الحبر المعتصم فاستعظمه وكبر لديه وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدى الروم وامعتصاه فاجابها وهوجالس على سريره لميك لميك ونهض من ساعته وصاح في قصره النفير النفير وبلغه ان عمورية عبن النصرائية وأشرف عندهم من القسطيطينية فتجهز بما لم يعهد من السلاح وحياض الادم وغير ذلك وفرق عساكره ثلاث فرق فخربوا بلاد الروم وقتلوا كثيرا وأحرقوا ووصلوا الى انقورية ثم اجتمعوا في عمورية وحاصروها ونصبوا عليها المجانيق وكانت في فقال فتحها المعتصم في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائيين وسبب فتحها ان رجلا وقف فقال فتحها المعتصم في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائيين وسبب فتحها ان رجلا وقف على المعتصم فقال يأمير المؤمنين كنت بعمورية وجارية من أحسن النساء سيرة قد لطمها وزاد في ضربها فقال المعتصم وفي أى جهة عمورية فقال له الرجل هكذا وأشار الى جهتها فرد المعتصم وجهه اليها وقال لبيك أينها الجارية لبيك هذا المعتصم باللة أجابك ثم تجهز اليها فرد المعتصم وجهه اليها وقال لبيك أينها الجارية لبيك هذا المعتصم باللة أجابك ثم تجهز اليها في قتيدة أبو تمام حبيب الطائي في اثنى عشر ألف فرس أبلق وفي هذه التلبية يقول له في قصيدة أبو تمام حبيب الطائي ليدت صوتا رطيبا قد هرقت له كاس الكرى ورضاب الخرد العرب

فلها حاصرها وطال مقامه عليها جمع المنجمين فقالوا له آنا نرى آنك ماتفتحها آلافي زمان الختج العنب والتين فبعد عليه ذلك واغتم لذلك فخرج ليلة متجسسا في العسكر يسمع مايقول الناس فمر بخيمة حداد يضرب نعال الحيسل وبين يديه غلام أقرع قبيح الصورة يضرب نعال الحيل ويقول في رأس المعتصم فقال له معلمه الركنا من هذا مالك والمقصم فقال ماعنده تدبير له كذا وكدا يوم على هدف المدينة مع قوته ولا يفتحها لو أعطانى الامرامان غدا الا فيها فتحجب المعتصم مما سمع واصرف الى خيامه وترك بعض وجله موكلاً بالغلاد فلما أصبح جؤا به فقال ماحمك ياهذا على مالمنى عند فقال الدى المك حق وانى ماوراء خبائك وقد فتح الله عمورية فقال قد وليك وخاع عليه وقدمه على الحرب فجمع الرماة واحتار منهم أهل الاصابة وجاء الى بدن من أبدان الصور وفي البدن من أوله الى آخره خط اسود من خشب عرضه ثلاثة أشبارأواً كثر فحمى السهام بالنار وقال الرماة من أخره خط اسود من خشب عرضه ثلاثة أشبارأواً كثر فحمى السهام بالنار وقال الرماة من أخره خط اسود من خشب عرضه ثلاثة أشبارأواً كثر فحمى السهام بالنار وقال الرماة من أ

أَخطأُ منكم ذلك الخط الاسود ضربت عنقه واذا بذلك الخط خشب ساج فعند ماحصلت فيه السهام المحمية قام النار فيه واحترق فنزل البـدن كما هو وتحامي الرجال ودخــل البلد بالسيف وذلك قبل الزمان الذي ذكره المنجمون وفي ذلك يقول أبو تمام حبيب الطائى في قصيدته التي امتدح بها المعتصم عند فتحه عمورية

السيف أصدق أنبأء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لاسودالصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

الى آخر ماذكره في القصيدةفلما دخلها ومعه الرجل الذى بلغه حديث الجاريةقالله سرى الى آخر ماذكره في القصيدةفلما دخلها ومعه الرجل الذى بلغه حديث الجارية هل أجابك المعتصم وملكها العاج الذى لطمها والسيد الذى كان يملكها وجميع ماله وأخذ السيف الروم وأقبل الناس بالاسرى والسبى من كل وجه وأقام عليها خمسة وخمسين يوما وفرق الاسرى على القواد وسار الى نحو طرسوس ثم رجع الى دار ملكه

﴿ ذَكَرَ غَزُواتَ زَيَادَةَ اللَّهُ بِنَ الْرَاهِمِ بِنَ الْأَعَابِ عَامِلُ افْرِيقِيةٍ ﴾

قد تقدم ذكر غزوة من غزواته سنة ثنى عنبرة ومائتين ثم كانت له غزوة في سنة ثلاث عنبرة وكذا في سنة أربع عنبرة وهكذا الى سنة ثلاث وعنبرين ومائتين والكلام على تقصيل تلك الغزوات طويل وفي أكثرها كان النصر للمسلمين وتوفي زيادة الله المذكور سنة ثلاث وعنبرين وولى بعده أخوه الاغلب بن ابراهم بن الاغلب وسير سرية سنة أربع وعنبرين الى صقلية فننمت وسلمت وفي سنة خمس وعشرين استأمن عدة حصون الى المسلمين من جزيرة صقلية منها حصن البلوط وقرلوره وممو وسار اسطول المسلمين الى قلوريه ففتحها ولتى اسطول صاحب القسطنطينية فهزموه بعد قتال فعاد الاسطول الى القسطنطينية مهزوما فكان فتحا عظيا وفي سنة شهرين ومائتين سارت سرية للمسلمين المسطنية الى قصريانة فغنمت واحرقت وسبت فلم يخرج اليهم أحد فسارت الى حصن الغيران بعقلية الى قصريانة فغنمت واحرقت وسبت في بخرج اليهم أحد فسارت الى حصن الغيران وهو أربعون غارا فغنت حميها وفي سنة ثلاث وعسرين سمير عبد الرحمن بن الحكم وسو النداء وإلا ربة وعاد والوسير حدنا ألمنا في منه مالا يحصى ونهل مثل ذلك سنة خمس وعشرين ومائتين وفي سنة أربع وعسرين نقض كثير من أهل طبرستان فجهز المعتصم وعشون وقالهم وقتل كثير من أهل طبرستان فجهز المعتصم عليهم الحيوس وقالهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان فجهز المعتصم عليهم الحيوس وقالهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان فجهز المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان فجهز المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان فهوز المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان فهوز المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان في المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان في المعتصم عليهم الحيوس وقاتلهم وقتل كثيرا من أهل طبرستان في المعتصم عليهم الحيوس وقتل كثيرا من أهل طبرستان في المعتصم عليهم الحيوس وقتل كثيرا من أهل طبرستان في المعتصم وقتل كثير من أهل طبرستان في المعتصم وقتل كثيرا من أهل طبر وتوني المعتصر والميرات المعتم المعتم المعتم عليه المعتم وقتل كثيرا من ألم المعتم المعتم المعتمر المعتم المعتمر والمعتمر المعتمر ا

سنة سبع وعشرين ومائنين وبويع ابنه الواثق وفي هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس حيشاً الى أرض العدو فلماكانوا بين اربونة وشرطانية تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله فلما أصبحوا أنزل الله نصره على المسلمين وهزم عدوهم وفي هذه السنة أيضاً سير عبد الرحمن بن الحكم جيشاً وجعل عليه عبدالله المعروف بابن البلنسي الى بلاد العدو فوصلوا الى البة والقلاع فخرج اليه المسركون في جمهم وكان بينهم حرب شديد وقتال عظيم فالهزم المشركون وقتسل منهم مالا يحصى وجمعت الرؤس أكداسا أى مجموعا بعضها فوق بعض حتى كان الفارس لايرى من يقابله وفيها خرج ملكهم لذريق في عسكره وأراد الغارة على مدينة سالم من الاندلس فسار اليه فرتون بن موسى في عسكر حرار فلقيه وقاتله فانهزم الذريق وكثر القتل في عسكره وسار فرتون الى الحصن الذى عسكر بناد أهل البة ورآه تغور المسلمين فحصره وافتيحه وهدمه

#### حَجَيْ ذَكُو غزوات بافريقية ﴾

وفي سنة ثمان وعشرين ومائتين غزا فيالبحر بافريقية الفضل بن جعفر الهمدانى فنزل مرسى مسيني وبث السرايا فغنموا غنائم كئيرة واستأمن اليه أهل نابل وصاروا معه وقاتل الفضل الروم الذين بهامدة سنتين واشتد القتال فلم يقدرعلى أخذهافمضي طائقةمن العسكر واستداروا أ خلف حبل مطل على المدينة فصعدوا اليه ونزلوا الىالمدينة وأهـــل البلد مشغولون بقتال الفضل بن جعفر ومن معه فلما رأى أهل للبلد ان المسلمين دخلوا علمهم من خلفهم تهزموا وفتح البلد وفتح أيضاً مدينة مسكان وفي سـنة تسع وعسرين وماشين خرج أبو الاغلب العباس بن الفضل في سرية فبلغ سُرة فقاتله أهايا قتالًا شديدًا فأنهزمت الروء وقتـــل مهم مايزيد على عسرة آلاف رجل واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر ولم يكن يصقلية مثالها وفي سنة النتين وتلاتين ومائتين حصر الفضل بن جعفر مدينة مسيني فأخبرالفضل ان أهل مسيني كاتبوا البطريق الذي بصقلية النصرهم فأجهم وقال لهم أن العلامة عند وصولي أن توقد إ النار ثلاث ليال على الحبل الفلانى فاذا رأيتم ذلك فياليوء الرابع أصل اليكم فتجتبع أناوأتم على المسلمين بغتة فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الحجل ثلاث ليال فما رأى أهل. مسيني النار أخذوا فيأمرهم واعدالفض ماينبغي ان يستعد به وكمن الكمناء وأمر لذين يحاصرون المدينة ان ينهزموا الى جهة الكمين فاذا خرج أهابها عليهم قانوهم فاذا جاوزوا الكمين عطفواعلهم فعه كان اليوم الرابع خرج أهل مسيني وقاتبو السمين وهم يتصرون وصولالبطريق فاتهزم المسمون واستجروا الروم حتى جوزوا اكمين وغيبق البعد حدا

الاخرج فلماجاوزوا الكمين عادالمسلمون عليهم وخرج الكمين من خلفهمووضعوا السيف قمهم فلم ينج منهم الاالقليل فسألوا الامان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا المدينـــة فأجابهم المسلمون الى ذلك وأمنوهم وسلموا المدينة وفي سينة تلاثوثلاثين ومائتين وصبال عنسر إشلندياتمن الروم فارسوا بمرسى الطين وخرجوا ليغير وافضلوا الطريق فرجعوا خائمين وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع وفي سنة أربع وتلاثين ومائتين صالح أهسل رغوس وسلموا المدينة الى المسلمين بما فها فهدمها المسلمون وأخذوا منها ماأمكن حمله وفي سنة خمس وثلاثين سار طائفة من المسلمين الى المدينة قصر يانة فغنموا وسمموا واحرقوا وقتلوا فيأهلها وكان الاميرعلى صقلية للمسلمين محمد بنعيداللةبنالاغلب وكان مقبا بمدينة بلرم ولم يخرج منها وأنماكان يخرج الحيوش والسرايا فتقتح وتغنم وكانت أمارته علما تسع عشرة سنة وتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين وفي سنة ثمان وعشرين ومائت بن بعث عب. الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس حيشا علمهم الحارت بن بزيغ لقتال الافرنج فوقع القتال وأصاب الحارث ضربة في وجهه قلعت عينه ثم اسر فحهز عبد الرحمن بن الحكم جيشا واستعمل عليه ابنه محمدا فأوقع بالافرنج وقتل ملكهمغرسية وكثيرامن تومهواطلق الحارث أبن بزيغ وفي سنة ثلاثين ومائتين خرج حماعة كثيرون فيبحرالاندلس من المجوس وأوقعوا ا بالمسلمين فيمدائن كثيرة فجهز علمهم عبد الرحمن بن الحكم حيوشا كشرة مع قواده فقاتلوا المجوس قتالا شديدا وهزموهم وقتلواكثيرا منهم في وقائع كثيرة وفي سنة احدى وثلاثين ومائتين بعث الواثق حيشا لقتال اروم فقصدوا جليقية وقتلوا واسروا وسسوا وغنموا إثم قصدوا مدينة اليون فحصروها ورموها بانجانيق فخاف أهايا فتركوها بما فيها وخرجوا هاريين فغنم لمسهون منهم ماأرادوا وخربوا البلادوم يقدروا على هدم سورهالانعرضه اسبع عشرة ذراعا فتركود ومضوا وقد ثلموا فيه نلماكنيرا وفي هذه السنة أمم الواثق إبقداء المسلمين واجتمع المسمون والروء عنى نهر اللامس وأحضر المسلمون من معهم من الاسرى وأحضر أنشركون من معهم من الاسرى وكان الهر بين الطائفتين فكان المسلمون إ يطلقون الاسير فيطلق الروم الاسير من المسمين فينتقيان فيوسط النهرويأتي كل الى أصحابه أ غاذا وصل لاسيرالي نسمين كبرواواذا وصل لاسيرالي الرومصاحواحتي فرغوا وكان النهر مخاضة تعبره الاسرى وكانعدة أسرى للسمين أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساومن النساء والصبيان تماغائة نفسروا لملحق بنسمين من أهل الذمهمائة نفسر فلمافر غوامن الفداءغزا أحمد ابن سعيدين مسلم الباهلي المقدم في أمر الفداء شاتيا فأصاب الناس البجو مطرفات من المسلمين ماثنا إ

نفسواسر نحوهم وغرق بالبدندون خلق كثير وجاء بطريق من الروم ينذره فقال وجوه الناس لاحمدان عسكرا فيه سبعة آلاف لاتتخوف عليهم فان كنت كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم ففعل وغم نحوا من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة ورجع فعزله الواثق واستعمل مكانه نصر بن حمزة الحزاعي وتوفي الواثق سنة اثنين وثلاثين وبويع أخوه المتوكل ابن المعتصم وفي سنة خمس وثلاثين سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس حيشاكشه المقتلل الافرنج فبلغوا البة وغنموا وظفروا وفي سنة ست وثلاثين سير جيشا الى برشلونة فقتلوا من أهاها فأكثروا وأسروا جما غفيرا وغنموا وعادوا سالمين وكذا في سنة سبع وثلاثين وتوفي الحكم سنة ثمان وثلاثين وقام بالامر بعدد ابنه محمد

ﷺ ذكر غزوات وفتوحات بأفريةية ﴿ ﴾

قدَّقَدم أنَّ ابتداء فتوح المسلمين لأفريقية كان في خلافةسيدنا عُمَانَ بن عفان رضي الله عنه الرشيد ولى على افريقية ابراهم بن الاغلب التميمي سنة أربع وتمانين ومائة وتوارث بنوء الملك بعده عمالا لخلفاء بني العباس واستمر ذلك فهم الى سنة مائتين وست وتسعين فزالت دولهم لما صار ملك افريقية للفاطمين ويقال لهم العبيديون فكانت مدة ملك بني الاغلب إ مائة سنة واثنتي عشرة سنة وكان مقر ملكهم القيروان وانسع ملكهم وقوى بافريقية وصار لهم أموالكثيرة وخيل وجنود وافرة وملك ضخم ومراكب فيالبحر ولهــمكثير من المآثر المحمودةوألمواقف المشهودة والغزوات الكثيرة والفتوحات الشهيرة وقد تقدء ذكر كثيرمنها وسيأتى غيرها وأكئر فتوحات افريقية كانءعلى أيديهم وتقدم ازأول من اختط مدينة القيروان عقبة بن نافع الفهرى رضى الله عنه ولد في عهدالتي صلى الله عليه وسلرو لم تثبت أ لهصحبة وكان صالحًا من كبار التابعين وخيارهم وكان خطة القيران سنة خمسين من الهجرة أ حين كان أميراً على 'فريقية في خلافة معاوية رضى الله عنـــه فلما اختطها صارت قاعدة افريقية ومقر ملكه ثم بعد سنين كثيرة صارت مدينة نونس بدلاعها وافريقية بلادواسعة ا قال فيالقاموس أن 'فريقية قبالة 'لاندلس وقال السيد مرتضي فيسرحه على القاموس أن إ افريقـــة قىالة جزيرة صقلـة منحرفة الىالـــرق والاندلــر منحرفة عنها الى جهة المغرب إ وصقلية بكسرات مشددة اللامجزيرة عضمة بلغرب كثيرة البلدان والقري والمواشي فتتج ا المسلمون كثيرا من مدتنها وقراها بعد غزوات كثيرة وكان آول أنغزو البها زمن ولاية إ معاوية بن خديج على أفريقية فيخازفة معاوية رضى ألله عنه ولم يفتحها وتتابع الخزو آيها إ

في زمن ولاية بني الأغلب من أول دولتهم الى آخرها وتملكوا أكثر الجزيرة ولم يزل [الفتح فيها والغزو اليها ولم يتم فتحها الى ان انقضت ولاية بني الاغلب سنة مائتين وست وتسعين وجزيرة صقلية الآن داخلة فيممالك ايطاليا واعلم ان المغرب يشتمل على ثلاث ممالك عظام وهي المغرب الادنى والمغرب الاوسط والمغرب الاقصي فالمغرب الادنى أالتسيروان وتونس وطرابلس الغرب وأعمال كلمنها والمغرب الاوسسط تلمسان والجزاثر وأعمالها وذلك الآن بيد الفرنسيس تملكوه من سنة الف ومائتين وست وأربعين والمغرب الاقصى فاس ومماكش والسوس وأعمال كلمتها وذلك الآن بمد سلطان فاس وانما قبل ألذلك المغرب الاقصي لانه أبعد عن دار الحلانة فيصدر الاسلاموكان قبل استحداث مدسنة تونس موجود مدينة عظمي تسمى (قرطاجنة) بتشديد النونالمفتوحة وكانتمدينةشهرة من عجائب الدنيا وكانت عند الروم تضاهي مدينــة رومه وكان بهاكثير من ملوك الفرنج ومهممن الفرنج امم لأتحصى فغزاها المسلمون سنة تسع وستين من الهجرة بأربعينالفا من الجند أميرهم حسان بن انتعمان في خلافة عبد الملك بن مروان فحاصرهاحسان بنالنعمان بمن معه من الحِند الى ان افتتحهاوقتل كثيرا بمن كان فيها ونجا فوم منهم فيالمراكب الى حزيرة صقلية وقوم منهم الى الاندلس ولما انصرف عنها حسان بن النعمان دخاما قوم من أهل الضواحي والبادية وتحصنوا بها فرجع اليهم حسان وقاتاهم أشد قتال وافتتحها عنوة وأمر يتخريبها واعفاء أثرها وكسر قنواتها فذهبت كأمس الدابرولميبق بهاالاآ نارخفيفة تدل على ما كان فيها من عجائب الصنعة وأحكام العمل وعمر بأنقاضها مدينة توسس بالقرب منها ومن غزوات بني الاغاب غزوة لزيادة الله بنابراهيم بن الاغلب فيسنة مائتين وانتين جهز حيشا فيمراك فيالبحر الى مدينة سردانية وهي جزيرة كبيرة ببحر المغرب كات لارومفغنموا وقتلوا كتيرا ورجعوا سالمين وفي سنة سبع وماثتين سير جيسا ففتحوامواضع أمن جزيرة صقاية وسير أيصاً حيثاً في سنة ثنتي عسرة ففتحوا أيضا مواضع كنيرة من جزيرة صقلية ثم وقع ختلاف بين ملوك الروء الذين كانوا فيصقلية فاستنجد بعض منهسم يزيادة أمَّة بن الاغاب ووعده بأنه يماكه جزيرة صقلية فسير معه جيشا فيربيح الاتول من اسنة ثلني عسرة وماثنين فوصلوا الى مدينة مازر من صقلية ثم ساروا فلقيهم حمعمن الروم فقاتلهم المسلمون قتالا تنديد فانهزمت ألروء وقتل كثير منهسم وغتم المسلمون أموالهسم ودوايهم واستولى المسلمون عبى عــدة حصون من الجزيرة ثم توجهوا الى حصار قصريانة وهي من جزيرة صقلية وبث 'لمسلمون السرايا في كل الحيــة فغنموا شيئا كثيرا وافتتحوا

عمرانا كثيرة حول سرقوسة وحاصروا سرقوسة برا ويحراولحقتهم الامداد من افريقيت فضيقواعلى سرقوسة فوصل اسطول من القسطنطينيةفيه جمع كثيرمن الروم مددالجماعاتهم وذلك فيسنة ثلاث عشرة ومائنين وكان قدحل بالمسلمين وباء شديد هلك فيه كثير منهم فلمأ رأى المسلمون شدة الوباء ووصول الروم تحمل المسلمون فيمراكبهم ليسميروا ويتركوا الحصار فوقف الروم فيمراكبهــم على باب المرسى فمنعوا المسلمين من الخروج فلما رأى| المسلمون ذلك أحرقوا مراكبهم وعادوا ورحسلوا الى مدينسة ميناو فحصروها ثلاثة أيام وتسلموا الحصن وسار طائفة منهم الى حصن جرجنت فقاتلوا أهله وملكوء وسكنوافيـــه واشتدت نفوس المسلمين بهذا الفتح وفرحوا ثم ساروا الى مدينة قصريانة ووصل جيش كئير من القسطنطينية مددا لمن فيالحزيرة فتصافواهم والمسلمون واقتتلوا فانهزم الروم وقتـــل منهم خلق كثير ودخل منهم من ســـلم قصريانة ثم أن سرية للمسلمين سارت للغنيمة فخر جعليها طائفة من الروم فاقتتلوا وانهزم المسلمون وعادوا منالغد ومعهمجمعمنعسكرا المسلمين فحرج اليهم الروم وقد اجتمعوا وحشىدوا وتصافوا مرة ثانيسة واقتتلوا فانهزم المسلمون أيضآ وقتل منهم نحوألف قتيل وعادوا الىمعسكرهموخندقواعليهم فحصرهمالروم ودام القتال بينهم فضاقت الاقوات على المسلمين فعزموا على بيات الروم فعلموا بهم ففارقوا الخياء فلما خرج المسلمون لبيات الروم نيجدوا أحدا وأقبل عليهمالروممن كل ناحية فأكثروا القتل في المسلمين وانهزم الباقون من المسلمين ودخلوا ميناو فحصرهم الروم ودام الحصارعلى المسلمين حتى أكلوا الدوابوالكلاب فلماسمع بذلك من فيمدينة جرجنت من المسلمين هدموا إ المدينة وساروا الى مازر ولم يقدروا على نصرة اخوانهم من المسلمين ودام الحال الى ان دخلت سنة أربع عتىرة ومائتين وقدأ شرف المسامون على الهلاك اذأ قبل أسطول كثير من المسلمين الذين فيالاندلس خرجواغزاةووصلأ يضآفيذلكالوقت مراكب كثيرةمن افريقيةمدداللمسلمين فبلغت عدةالجميع ثلاثماثةمرك فنزلوا الىالجزيرةفاتهزمالرومعنحصارالمسلمين وفرج الله عنهم وسار المسلمون الىمدينسة بلرم وكانت للروم فحصروها وضبيقواعلىمنها فطلب صاحبها الامان لتفسه ولاهله ولماله فاجيب الى ذلك وسار فيالبحر الى بلاد الروم ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عسرة ومائتين فلم يروافيه الأأقل من ثلاثة آلاف انسان وكان فيه لما حصروه سيعون آلفا وماتواكلهم وبتي المسلمون الى سنةتسع عشرة ومائتين ثمساروا الى مدينة قصريانة فخرج اليهم من كان فيها من الروم فاقتلو اأشد قتال ففتح الله على المسمبن وانهزم الروم الىمعسكرهم تمرجعوا فيالربيع فقاتلهم فنصر الله المسلمين أيضآتم سارالسلمون

إيضاً سنة عشرين الى قصريانة فقاتايهم الروم فهزمهــم اللة تعالى وانتصر المسلمون عليهــم وأسرت امرآة لبطريةهمم وابنله وغنم المسلمون ماكان في مسكرهم وعادوا الى بارم ثم إسيروا عسكرا الى ناحية طبرمين فغنموا غنائم كثيرة ثم عدا ببض عسكر المسلمين علىأمير المسلمين وحوجمدين سالمفقتلوه ولجقوا بالروم فأرسل زيادةالله بنالاغلب من أفريقية الفضل [ابن يعقوب عوضاعنه فسار في سرية الى ناحية سرقوسية فأصابوا غنائم كثيرة وعادواتم سارت اسربة كيرة فغنمت وعادت فمرضلهم الملكصاحب قلية وممهجمع كثيرمن الروم فتحصنوا من الروم في أرض وعرة وشحر كثيف فلم يتمكن الملك من قتالهم وواتفهم الى العصر فلما أ رأى أمهم لايقاتلونهم عادعنهم فتفرق أصحابه وتركوا التعبية فلما رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقة فالهزم الروم وطعن الملك وجرح عدة جراحات وسقط عن فرسه فأماء حمساة أصحابه واستنقذوه جريحا وحملوه وتمتم المسلمون مامهم منسسلاح ومتاع ودواب فكانت وقعة عظيمة وسير زيادة الله بن الاغاب من أفريقية الى صقلية أباالاغاب أبراهيم بن عبد الله أميرا على ثلك الحيوش فوصل اليهــم منتصف رمضان فبعث أسطولا فلقوا جمالروم فياسطول فغنم المسلمون مافيه من مال وأسروامافيه من رجال فضرب أبوالاغاب رقابكل من فيه وبعث اسطولا آخر الى قوصرة فظفر بحراقة فها رجال من الروم ورجل من أهل افريقية كانسلما فتنصر فآتي بهم فضربت رقابهم وسارت سرية اخرى الى جبل النار والحصون وعشرين ومائنين سرية الى حبل النار أيضاً فننموا غنائم عظيمة حتى بيع الرقيق بأبخس الاثمان وعادوا سالمين وفيها سيرأبوالاغلب أيضآ سرية الى قسطلياسة فغنمواوسبوا ولقيهم لعدوفكانت بينهم حرب استظهر فيها الروءوفيها أيضاً جهزاسطولا فساروانحوالجزائر نغنموا غنائم عظيمة وفتحوامدة ومعاقل وعادواسالمين وفيها أيضآ سيرسرية الى مدينة قصريانة فخرج ليهم العدو فاقتتلوا فانهزمانسلمون واصيب منهم جماعة تمكانت وقعمة اخرى بين الروم والمسلمين فانهز مالروءوغتم المسلمون منهم تسعة مراكبكار برحالهاوشلندى فلماجاءانشتاء وأطلم الليل وأى رجل من المسمين غفلة من أهل قصريانة فتقرب ورأى طريقا فدخـــل منه ولم يعلم به أحدثم الصرف الى العسكر فأخبرهم فجاؤا معممه فدخلوا من ذلك الموضع وكبروا وملكواربضه وتحصن المنسركون منهم بحصنه وطلبوا الامان فأمنوهم وغنم المسلمون غنائم كثيرة وعادوا الى بارم وفي سنة ثلاث وعتمرين ومأشين وصـــل كثير من الروم في لبحر الى صقلية وكان المسلمون قد حصروا جفلوذى وقد طال حصارهافلما وصل الروم

رحل المسلمون عنها وجرى بينهم وبين الروم الواصلين حروب كثيرة شمجاءللمسلمين الحبر يوفاة زيادة الله من ابراهم بن الاغلب أمير افريقيسة فوهن المسلمون ثم تشجعوا وضبطوا أنفسهم(سرقوسة) بسين مفتوحة وقاف وواووسين نانية (وبلرم) بفتحالباء الموحـــدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم (ميناو)ېم وياء تحتها نقتطان ونون وبعـــد الالف واو و(جرجنت) بجيم وراءوجيم أأنيةمفتوحة وتاء فوقها نقطتانو (قصريانه إبايلقاف والصاد المهملة والراء والياء تحتها نقطتان وبعد الالب نون مشددةوهاء وهـــذه الغزوات هي التي ذكرت مجملة قبل هذا الموضع بورنةاستحسنا تدارلنذكرها تفصيلالمااشتملت عليهمن الهوائد ولمانوفي محمدبن عبدالله أسرصقاية سنة ست وثلاثين كما تقدم اجتمع المسلمون بها على ولاية الساس بنالفضل بن يعقوب فولوه أمرهم وكتبوا بذلك الى محمد بن الاغلب أمير افريقية فأرسل اليه يهدا بولايته فكان العاس يرسل السرايا ويأتب الغنائم الى أزأتاه عهده بولايته فخرج بمفسه وأرسل سرية الى قلعة أبى ثور فغنموا وأسروا وعادوا فقتل الاسرى أثم توجه الى مدينة قصريانة فنهب وأحرق وخرب ليخرج اليه البطريق فلم يفعل فعادالعباس وفي سنة ثمان وثلاثين ومأشين خرج حتى بلغ قصريانةوهيالمدينة ألني بها دار الملك بصقلية أ وكان قبالها يسكن سرقوسية فلما ملك المسلمون بعض الحزيرة نقب دار الملك الى تصريانة أ لحصانتها فخرج العباس ومعسه حمع عظيم فنئم وخرب وآنى قطانية وسرقوسية ونوطس ورغوس فغنم من حميع هذه البلاد وخرب واحرق ونزلءى شيرة وحصرها خمسة أشهر فصالحه أهلها على خمسة آلاف رأس وفي سنة النتين وأربعين سارالعباس في حيش كنيف. إففتح حصونا حمة وفي سنة ثلاث وآربح سار ألى قصريانة فخرج أهلها فلقوء فهزمهم وقتل إفهم فأكثر وقصد سرقوسة وطبرمين وغيرهما فهب وخرب وأحرق ونزل على القصر الجديد وحصرهوضيق على من به من الروء فبذلوا له حَمـة عتمر ألف دينار فلم يقبل منهم وأطال الحصر فسلموا اليه الحصن على شرط ان يطلق مائتي لفس فأجابهم الى ذلك وملكه ا وباعكل من فيه سوى مائتي نفس وهدم الحصن

- هُجُرُ ذَكُرُ فُتَحَ قَصَرُهُمُ أَيُّتُ \*

في سنة اربع وأربعين وماتين فتح المسامون مدينة قصريانة وهي المدينة التي بها در أمات بصقلية وكان الملك قبلها بسكن سرقوسة فعا ملك المسلمون بعض الخزيرة نقل در ملت في قصريانة لحصالتها وسبب فتحها ان العباس سسار في حيوس المسامين الى مدينة قصريانة وسرقوسة وسير حيثنا في البحر فلقيهم أربعون ثلادى المرومة قتتلوا أشد تناب فانهزم الروم

وأخذ المسلمون منهم عشر شلنديات برجالها وعاد العباس الى مدينته فلماكانالشتاءسيرسرية فبلغت قصريانة فنهبوا وخربوا وعادوا وكان معهم أسبر من الررم لهعندالروم قدر ومنزلة فأمر العباس يقتله فقال استبقني ولك عندى نصيحة قال وماهى قال املكك قصر يانةوالطريق في ذلك أن القوم في هذا الثناء وهذه الثلوج آمنون من قصدكم اليهم فهم غير محترسين ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم المدينة فانتخب العباس التي فارس انجادا أبطالا وسار إلى ان قاربها وكمن هناك مستترا وسير عمه رباحا في شجعائهم فساروا مستخفين فيالليــــل والرومي معهم مقيد بين يدى رباح فأراهم الموضع الذى ينبغي ان بملك منه فنصبوا السلالم وصعدوا حتى وصلوا الى سور المدينة قريبا من الصيح والحرس تيام فدخـــلوا من بابُ صغير فيه يدخل منه الماء وتلتي فيه الاقذار فدخل المسلمونكايهم فوضعواالسيف في الروم وفتحوا الابواب وجاء العباس فيباني العسكر ندخلوا المدينة وصلوا الصبح بها يوم الحميس وبني فيها في الحال مسجدا ونصب فيه منبرا وخطب فيه يوم الجمعة وقتل من وجد فيه من المقاتلة وأخذوا مافيها من بنات البطارقة بحديين وابناء الملوك وأصابوا فمها ماييجز الوصف عنه وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا عظيما ولما سمع الروم بذلك أرســـل ملكهم بطريقا من القسطنطينية في ثلاثمائة شلندى وعسكر كثير فوصَّلُوا الى سرقوسة فخرج اليهسم العباس من المدينسة ولتي الروم وقاتلهم فهزمهم فركبوا في مراكهم هاربين وغنم المسلمون منهسم مائة شلندى وكثر القتل فيهم ولم يصب من ألمسلمين ذلك أليوم غير ثلاثة نفر بالنشاب وفيسنة ست وأربعين ومائتين نكث كثير من قلاع صقلية فخرج العباس اليهم وقاتالهم فانهز مالروم وقتل كتبر منهم وسار الى بعض القلاع التي نكثت فحصرها فأناه الخــــــــــ بأن كثيرا من عساكر الروم قد وصلت فرحل اليهم وجرى بينه وبينهم قتال شسديد فهزمهم وعاد الى قصريانة فحصتها وشحنها بالعساكروفي سنة سبح وآربعين وماشين سار العباس الىسرقوسة فغنم وسار الى غيران فرقنة فاعتل ومات بعــد تلائة أيام فتبشــه الروم وأحرقوه وكانت ولايته احدىعشرة سنة وأدام الجهاد شتاء وصيفا وغزا أرض قلورية وانكبردة وأسكنها ﷺ ذكر مسير الروم الى أرض مصر ﷺ

في سنة تُسع وثلاثين ومأشين في خلافة المتوكل جاءت ثلاثمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فأناخ أحدهم في مائة مركب بدمياط وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون ماؤها الى صدر الرجل فن جازهاالى الارض أمن من مراكب البحر فجازه قوم فسلمواوغرق كثير من نساء وصبيان ومن كان به قوة سار الى مصر وكان على معونة مصر عنبسة بن اسحاق الضي فلماحضر العيد أمر الجند الذين يدمياط أن مجضروا الى مصر فساروا منها فانفق وصول الروم وهى قارغة من الجند فنهبوا وأحرقوا وسبواوأ حرقوا جامعها وأخذوا مايها من سلاح ومتاع وغير ذلك وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو سهائة امرأة وأوقروا سسفنهم من ذلك وكان عنبسة قدحبس يسر بن الاكتف بدمياط فكسر قيده وخرج يقاتلهم وتبعه جاعة وقتل من الروم جماعة وسارت الروم الى أشتوم تنيس وكان عليه سور وبابان من حديد قد عمله المعتصم فنهبوا مافيه من سلاح وأخذوا الباين ورجعوا ولم يعرض لهم أحد وغزا الصائفة في هذه السنة على بن يحيى الارميني وفي سنة أربسين كان قتال بين محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس وبين الافرنج فكان النصر له عليهم وآتل منهم نحو عمائية آلاف وفي سنة احدى وأربين قتلت تدورة ملكة الروم من أسرى المسلمين اتني عشر ألفا فانها عرضت النصرانية على الاسرى فمن تنصر تركته ومن أبي قتلته وأرسلت تطلب المفاداة عرضت النصرانية على الاسرى فمن تنصر تركته ومن أبي قتلته وأرسلت تطلب المفاداة لمن منهم ففداهم المتوكل وكانوا سبعمائة وخسة ونماس رجلا ومن النساء مائة وخسا وعشرين امهاة

في سنة احدى وأربعين اغارت البجاة على أرض مصر وكانت قبل ذلك الاتغزوا بلاد الاسلام لهدنة قديمة وفي بلادهم معادن الذهب يؤدون مها الحنس الى أهل مصر فامتموا الاسلام لهدنة قديمة وفي بلادهم معادن الذهب يؤدون مها الحنس الى أهل مصر فامتموا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من المسلمين فلما بلغ الحبر المتوكل شاور وزراء في أمرهم فذكروا له أنهم أهل بادية وأهل ابل وشياه وان الوصول الى بلادهم صعب الانها مفاوز وبين أرض الاسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة وان كل من يدخلها من الحيوش يحتاج ان يتزود المعدة التي يتوهم أنه يقيمها الى ان يخرج الى بلاد الاسلام فان جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجاة باليد وان أرضهم الارد على سلطان شيأ فامسك المتوكل عنهم فطمعوا وزاد شرهم حتى خاف أهل الصعيد على أنضهم منهم فولى المتوكل عنهم فطمعوا وزاد شرهم حتى خاف أهل الصعيد على أنضهم منهم فولى المتوكل عكد بن عبد الله القمي محاربتهم وكتب الى عنبسة بن اسحاق عامل حرب مصر بازاحة علته واعطائه من الجند مايحتاجاليه فقعل ذلك وسار محمد الى أرض البجاة وتبعه بمن يعمل في المعادن والمتطوعة عالم كثير فبانت عدتهم محوا من عشرين ألفا بين فارس وراجل في المعادن والمتطوعة عالم كثير فبانت عدتهم محوا من عشرين ألفا بين فارس وراجل ووحه الى القازم فحمل في البحر سبعة مراك موقورة بالذخيرة وأمر أصحابه أن يوافوه بها في ساحل البحريما بلى بالاد البحاة وسار حتى جاوز المعادن التي يعمل منها الذهب وساد الى حصونهم وقلاعهم وخرج اليه ماكم وكن معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد اله الى حصونهم وقلاعهم وخرج اليه ماكم وكن معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد الهر المي يسجد الهرا

في حيش كثير أضعاف من معالقمي وكانت البجاة على الابل فتحاربوا أياما وطاولهمالبجاة التفني ازواد المسلمين وعلو فاتهم فيأخذوهم بغير حرب فأقبلت تلك المراكب التي فيها الاقوات في البحر ففرق القمى ماكان فيها في أسحابه فاتسعوا فيها فلما رأى ملك البجاة ذلك صدقهم القتال وحمع لهم فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وكانت ابلهم ذعرة تنفر من كل شئ قلما رأى القمى ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في أعناق خيله ثم حملوا علىالبجاة فنفرت ابلهم لاصوات الآجراس فحملتهم على الحيال والاودية وتبعهم المسلمون قتلا واسرا حتى أدركهم الليل ثم رجع الى معسكره ولم يقدر على احصاء القتلى لكثرتهم ثم ان ملكهم طلب الامان فامنه على بملكته وبلاده فأدى لهم الحراج للمدة التيكان مشها وهي أربع اسنين وسار القمى الى المتوكل فخلع عليه وعلى أصحابه وفي هذه السنة أغارت الروم على عين زربة فاخذت من كان بها أسيرا من الزط ﴿ الزُّط حِيلَ من السودان طوال الاجسامِ ﴾ من نسائهم وذراريهم ودوابهم وفيهذه السنة أيضا سير محمد صاحب الاندلس الحيوش الىغزو الافرنج فدخلوا بلادهم ووصلوا الى البة والقلاح وافتمحوا بعض حصونها وعادوا وفيسنة النتين وأربعين خرجت الروم من ناحية سميساط حتى قاربوا آمه. وخرجوا من الثغور الحزرية غانهيوا وأسروانحوا من عنسرة آلاف ثم رجعوا فخرج قومهن المتطوعةفي آثارهم فلم ياحقوهم وكتب المتوكل الى على بن يحيي الارميني ان يسير الى بلادهم ثانيا فنعل وفي أهذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس جيشا الى بلاد الافرنج فدخلوا الى برشلونة وحاربوا قلاعها وجوزوها الى ماوراء أعمالها ففتحواكثيرا وأفتتحوا حصنا من أعمال برشلونة يسمى طراجة من آخر حصون برشلونة وفي سنة أربع وأربعين بعث المتوكل بنا الكبير في المماكر الصائفة فدخل بلاد الروم فدوخها واكتسحها من سائر اانتواحي ورجيع وفي سنة حمس وأربعين أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا وآسروا خالقًا كثيرًا وغزا على بن يحبي الارميني الصائفة ومنع أعل لؤلؤة رئيسهم من الصعود اليها فبعث اليهم ملك الروم يضمن لكل رجل منهم ألف دينار على أن يسلموا اليه ( لؤلؤة )قلمة الصقالبة فاصدوا البطريق اليهم ثم أعطوا أرزاقهم الفائت وما أرادوا ثم سلموا البطريق ولؤلؤة الى ملكاجور فسسيره الى المتوكل فبذل ملك الروم في فدائه ألف مسالم كازا مأسورين عنده وفي سنة ست وأرحين أيضا غزا عمر بن عبيد الله الاقطع الصائفة فحاؤا بسبعة عشر ألف رأس وغزا قرباس فحاء بخمسة آلاف رأس وغزا الفضل بن قارون فاقتتح حص الطاكية وغزا بلكاجور فغم وسبا وغزا على بريحيي الارميق فاخرج

خسة آلاف رأس ومن الدواب والرمك والحمير نحوا من عشرة آلاف رأس وفي هذه السنة كان الفداء على يد على بن يحيى الارميني فقودى بالغين والانسائة وسبعة وستين فقسا وفي هذه السنة والتى قبلها خرج المجوس من بلاد الاندلس في مراك الى بلادالاسلام فأمر محمد بن عبد الرحمن صاحب البلاد باخراج العساكر الى فتالهم أوصات مراكب المجوس الى اشبيلية فحلت بالجزيرة ودخلت الى قالهم وأحرقت المسجد الجامع ثم جازت الى الدوة ثم تقدموا الى حائظ افرنجة وأغاروا وأصابوا من النهب والله وأخذوا مركين فاقيتهم مراكب محمد فقاتلوهم فأحرقوا مركين من مراكب المجوس وأخذوا مركين أخرين فننموا مافيها فحمى المجوس عندذلك وجدوافي الديال واشتشهد جماعة من المسلمين ألم مضت مراكب المجوس حتى وصلت الى مدينة بذبلونه فأصابوا صاحبها غرسية الذرنجي فافتت من مسلمان وسبي أهله ثم كانت على المسلمين في اليوم اثاني وقعة استشهد فيها جماعة وفي فافتت حصن بيلسان وسبي أهله ثم كانت على المسلمين في اليوم اثاني وقعة استشهد فيها جماعة وفي حضربها ونهبها وتتل فيها فأكثر وانت حصوناواسر فوتون بن غرسية فحمه بقرطبة وحربها ونهبها وتتل فيها فأكثر وانت حصوناواسر فوتون بن غرسية فحمه بقرطبة عشرين سنة ثم أطلقه وفي هذه السنة نتل المتوكل قتله خدمه الاتراك وبويع ابنه المنتصر ومات بعدسة أشهر وبويع المنه بن المنتصم

عِشْ ذَكُرُ فَتُوحَاتُ وَغُرُواتُ بِافْرِيقِيةً ﷺ ۖ

لما نوفي أمير صفاية العباس بن اله نمل - نه سبع وأربعين ولى الناس عليهم ابنه عبد المه وكتبوا الى الامير بافريقية بذلك واخرج عبد الله السرايا ففتح قلاعا متددة وبعد خمسة اشهر وصل من افريقية خفاجة بن سفيان أميرا على صقلية وكان وصوله سنة تمان وأربين فأكثر النزوات والسرايا على الروم الذين بتلك النواحي وشن عليهم الغارات ففتح حصون كثيرة واستمر الى سنة خمس وحمسين وتوفي وأتيم بعده ابنه محمد وكان اروه يحصرون مالطة فسير اليهم جيشا سنة ست وخمسين فلما سمع الروم بذلك رحلوا شمقتل محمد بن خماجة اسنة سبع وخمسين قتله خدمه الحصيان وهربوا فطابهم الناس فأدركوهم فقتلوهم وفي سنة شمان وأربعين ومائتين سار حيش للمسلمين ولانداس الى مدينة برشاونة وهي الفرخ وقمو أهمها فراسل صاحبها ملك الفرخ يستمده فأرسل اليه جيشا كيفاوأرس لمسموز بستمدون فاناهم المدد فنازلوا برشلونة وتالموا سناذ شديدا فملكوا أرباضها وبرجين من أبرج سدينة فاناهم المدركين خلق كثير وسلم لمسمون وعادوا وقد غنموا وفي شدة في نو د برستر

وصيف التركى بلاد الروم ومعه اثنا عشر الفا فدخل بلاد الروم وافتتح حصن قروريةوفي سنة تسع وأربعين سير محمد صاحب الاندلس حيشا الى مدينة البة والقلاع من بلدالفرنج [فحالت الخيل في ذلك التغر وغنمت وافتتحت بها حصونا منيعة وفي ســنة تسع وأربعـــين| أمضاغزا جعفرين دينار الصائفة فافتتح حصنا ومطامىر واستأذنه عمرين عسد الله الاقطع في المسير الى يلاد الروم فأذن له فسار في خلق كثير من أهل.مطلية فلقيهالملك.في.جمع عظم أمن الروم بمرج الاسقف فحاربه محاربة شديدة قتل فيها من الفريقين خلق كثير تمرأحاطت يه الروم وهم خسون ألفا وقتل عمر ونمن منه ألفان من المسلمين فلما قتل عمر بن عيبد الله خرج الروم الى الثنور الجزرية وكلبوا عليها وعلى أموال المسلمين وحرمهم فبلغ ذلك على بن يحى وهو قافل من أرمينية الى ميافارقين في جماعة من أهلها ومن أهسل الساسلة فنفر الهم فقتل في نحو من أربعمائة رجل ولما اتصل الخبر ببغداد وسامروا يقتل عمر بن المسلمين في الثغور شق ذلك علمهم مع استعظامهم قتل الاتراك للمتوكل واستبلائهم على أمور المسلمين فاجتمعت العامة ببنداد بالصراخ والنداءبالنقير وقام يعض الاجناد يطلمون أرزاقهم وثار من ذلك فتن متتابعة يطول الكلام بذكرها واستمرت الى ان خلع المستعين وبويع المعتز بن المتوكل سنة احدى وخمسين ومائتين ثم قتل المستعين سنة ثنتين وخمسين وفي سَنَّة ثلاث وخسين أبام المعتز غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية فانهزم وأسر

ﷺ ذكر غزوة عظمي بالاندلس على بلاد الفرنج ﷺ

في سنة احدى وخمسين وقيل انتين وخمسين سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الانداس حيشا مع ابنه المنذر الى بلاد الفرنج فساروا وقصدوا الملاحة وكانت أموال لذريق ملك الفرنج بناحية البة والقلاع فلما عم المسلمون بلدهم بالحراب والنهب جمع لذريق عساكره وسار يريدهم فالتقوا عوضع يقال له فج المركوين فاتتلوا فانهزم الفرنج الا أنهم لم يبعدوا واجتمعوا بهضة بالقرب من موضع المعركة فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال فولى الفرنج منهزمين لا بلوون على شئ وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وكان عدد مأخذ من رؤس الفرنح ألفين وأربعما تقوانين وتسعين رأسا وكان فتحا عظياوعادالمسلمون بالغنائم الكثيرة وسير حيشا أيضا في السنة التي بعدها فقصدوا البة والقلاع ومدينة مانة وقتلوا من أهلها عددا كثيرا ثم قفلوا سالمين وفي سنة غمر وخسين أيضا سير حيشا فاقتنحوا حصون حرفيق وغليوا على أكثرها وفي سنة خمى وخسين ومائين خاع المعتز فاقتنحوا حصون حرفيق وغليوا على أكثرها وفي سنة خمى وخسين ومائين خاع المعتز

أثم قتل وبويع المهتدى بن الوائق وخلع ثم قتل سنة ست وحمسين وبويع المسمد علىالله ابن المتوكل وفي سنة تسع وخمسين ومائتين خرجت عساكر الروم فنازلوا سميساط تمماازلوا ملطبة وقاتلهم أهالها فانهزم الروم وقتل بطريق من بطارقتهم وفي هذه السنة سارت سرية للمسلمين بافريقية الى سرقوسة فصالحهم أهاما على ان يطلقوا الاسرى من المسلمين الذين كانوا عندهم وكانوا تلاثمائة وستين أسيرا فلما أطاتموهم عادوا عنهم

مَثْرٌ ذكر القتال مع صاحب الزيج ﷺ ۔

ابتداء ظهور صاحب الزنج كان في سنة خمس وخمسين ومائتين وذكر القتال معه ماحق بالقتال معالكفار لانه وانكان يدعى الاسلام لكن مافعه بأهل الاسلام أشنع ثما تفعله الكفاركم ستراء والكلام على قصته طويل مبسوط في التواريخ وتلحيصها أن رجلا من بني عبد القيس اسمه على بن محمد بن عبد الرحيم كان في سر من رأى وأصله من الرى وكان متصلا بحاشية المنتصر بن المتوكل يمدحهم بشعره ويستعنجهم منعطاتهم نم انهشخص من سر من رأى سنة تسع وأربعين وماثنين الى البحرين وادعى نسبته في العلويين فقال مرة الهعلي بنمحمد بنآحدبنعيسي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبرضي [الله عنهما وقال مرة أنه من ولد الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب ودعا الناس يهيجر الى طاعته فاتسعه حماعة كشرة من أهابها ومن غيرهم وخالفه آخرون فجرى بين الطائفتين عصبية وقتال قتل فيه جماعة وكان أكثر البحرين قد أحنوه محل نى وجبي الخراج ونفذ فهم حكمه وقاتلوا أصحاباالسلطان بسببه فقام منهم جماعة وتنكروا له فانتقل الى الأحسا وصحبه جماعة من أهل البحرين ثم تنقل في البادية وقال أوتيت في تلك الايام إبالبادية آبات من آبات امامتي ظاهرة لانباس مها أني لقنت سورا من القرآن شحري بهالسائي أفي ساعة وحفظها في دفعة واحدة منها سيحان والكيف وص ومنها أني تعكرت في الموضع الدى اقصده حيث نبت بى البلاد فاظالتني عمامة وخوطبت منها فقيل لى اقصد البصرة الى غير ذلك من مقالاته المحترعة وفي تاريخ الحاماء للجلال السيوطي أنه ادعى أنه أرسل الى الحلق فرد الرسالة وكان له منهر يصعد الله وسب عهان وعليا ومعاوية وأنزير وطاحة وعائشة وفي تاريخ ابن الاثير وابن حالدون أنه كان يرى رأى الحنو رح وهذ يبصل اتساله الى العلويين وكان أول ظهوره لنناس سنة خمس وخمسين ومئتين وكان في مبدَّ أمره يدعو الغلمان من الزنوج الذين يسكنون السباخ في جهة البصرة فاجتمع به منهـ خلق كثعر وكان يعدهم بالعتق ويرغمهم في الاحسان فاذ جاء أحد من موالى الزلوح يضبون عبيدهم يامن

كل عبد ان يضرب مولاء ثم يحبسهم ثم يطلقهم فامتنع موالى الزنوج من طلب عبيدهــــم وكان يخطب العبيد وغيرهم ممن تبعه في كلوقت ويرغيهم ولم يزل هذا دأبه والزنوج يأتون اليه بكثرة ويتابعونه ومدخلون في أمره واتخذله راية وكتب علمها قوله تعالى اناللةاشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية فكثرت حيوشه واستحكم أمره وشن الغارات وبث أصحابه يمينا وشمالا للاغارة والنهب وسار بالحيش الى الابلة فخرجوا له باربعة آلاف فهزمهم وملك الابلة ثم سار الى القادسية فملكها ونهيها فكثر عنده السال والسلاح الخرج حماعة من أهـــل البصرة لقناله فهزمهم وتتل منهم وأخذ سلاحهم ثم خرج طانفة أخرى فكذلك وأخرى فكذاث ثم خرجله قائدان من البصرة بجيش فهزمهما وقتل منهما وكان معهما سفن القتها الريح الى الشط فنئم مافيها وكنر شغبه وفساده وجء أبو هلال من ) قواد الاتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه فهزمه وقتل كثيرا من أسحابه ثم خرج اليه أبو منصور أحد موالي الهاشميين في عسكر عظيم فهزمهم وكان من أعيان أسحابه يحيى بن محمد الازرق البحرانى ولملمان بن جامع وهو قائد جيشه وذكر ريحان أحد غلمان السورجيين وهو أول من صحبه منهم أنه قالكنت موكالا بغلمان مولاي انقل لهم الدقيق فاخذني أصحابه فساروا بى اليهوأمروني أن الم عليه بالأمرة ففعلت فسألني عن الموضع الذيجئت منه فاخبرته وسألني عن اخبار البصرة فقلت لا عــلم لي وسألني عن غامان السورجيين وعن أحوالهم وما يجرى لهم فأعامته فدعانى الي ماهو عليه فاحبته فأمرنى ان احتال على من قدرت عليه من النفان الزنج وأقبل بهم عليه ووعدنى ان يجملني قائدا على من أتيته أبهم فعدت اليه من النداة وقد آية بجماعة من الزنج وجاء جماعة مع غلمان الدباشين وما إزال يدعو غلمان أهل البصرة وغيرهم فيقبلون اليه للخلاص من الرق والتعب فاجتمع عنده خلق كشير منهم فحطبهم ووعدهم ان يجالهم قواداً ويملكهم الاموال وحلف لهم بالايتان أن لايفدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيًّا من الاحسال اليهم ولمن أتى بهم وجاءاليه أرمض موالي العبيد وبذلوا له على كل عبد حمسه دناءير ليسنم لكل منهم عبده فبطح أولتك الموالي وأمركل من عنده من العبيد فضربوا مواليهمكل ـــيد خمسهائة سوط وكان اذا خطب العبيد يذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسو. الحان وان الله تعالى أبعدهم من ذلك واله يريد أن يرقع أقدارهم ويملكهم العبيد والاموال وجاءه مرة رجل من رؤساء الزنج بِكُنَى بأَبِي صَالَحُ بَثَلاَمَائَةً مِنَ الزُّنجِ فَهَاكَثرُوا جَعَلِ القواد فيهم منهم وقال لهم كل من آتى إسْكُم برجل فهو مضموء اليه ومازالت جيوشه تكثرمن الزنج وغيرهم حتى بلغت ألوفاً

أمؤلفة واعدادا لاتحصي فشن الغارات على القرى والامصار وأكثر القتل والنهب وجهز له الخليفة الحيوش الكثيرة المرة بعد الاخرى وهو يهزم تلك الحيوش ويقتل كثيرا منها أويسي من القري والامصار النساء والذرية ومازال أمرد هكذا أربع عشرة سنة حتى ظفرُوا به وقتلوه واضمحل أمره قال الحبلال السيوطى في تاريخ الخلفاء استمر القتال مع صاحب الزنج من حين تولى المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد سنة أست وخمسين ومائتين الى سنة سبعين ومائتين فقتسل فيها رئيس الزبج لعنه الله قال وذكر الصولى أن الذين قتلهم من المسلمين ألف ألف وخمسائة ألف انسان وقتل باليوم الواحد بالبصرة ثلاثمائة آلف ولما توى آمر صاحب الزنج صار المباشر لفتاله وقيادة الحبوش الموفق طايحة بن المتوكل وهو أخو الخليفة المعتمدعلى الله بن المتوكل وباشر معـــه أيضاً إ لقيادة بعض تلك الحيوسُ ابتهأبو العباس أحمد الذي صار بعد المعتمد على الله خليفةولقب بالمعتضد قال المسمودى في تاريخه المسمى مروجالذهب شخص الموفق لمحاربة صاحب لزنج في صفر سنة سبع وسبعين ومائتين وقدم الموفق ابنه أباالعباس في ربيع الآخر الى سوق الحيش وقيادته وكان رجل يقال له الشعرانى من أصحاب صاحب الزنح قد تحصن في جمع أ كثير من الزنج ففتح أبو العباس بن الموفق هذا الوضع وغنم حميع ماكان فيه ثم فتجمو اضع أ كشيرة وقتل منكان فيها من انزنج وسار الموفق الى الاهواز فأصلح مأفسده الزنج ثمأ عاد إلى البصرة فلم يزل منازلا لصاحب النرنج حتى قتل فكانت مدة أيامه أربع عسرةسنة ـ وأربعة أشهر يقتل الصغير والكبير والذكر والانثى ويحرق ويخرب وقدكان آبى البصرة أ في وقمة واحدة من وقايمه فقتل ثلاثمائة ألف من الناس وكان الهلبي من أصحاب صاحب الزنج بعد هذه الوقعة بالبصرة فنصب منبرا وكان يصلى يوم الجمعة بالناس ويخطب على ذلك ا 'لمنهر ويدعو لصاحب الزنج ويلعن جبابرة بني العباس وكثيرا من الصحابة فاجتمع من بقي إ من أهل البصرة وارادوا الخروج على المهلي ليقتلوه فعلم يهم فوضع السيف فيهم ش أج سالم ومن مقتول ومن غريق واختني كثير من الناس في الدور والآبار فكانوا يظهرون في الليل فيأخذونالكلاب فيذبحونها فيأكلونها والفيران والسنانير فافنوها حتىء يقدروا منها على شيئ فكانوا أذا مات منهم أواحد أكاوه وعدهوا مع ذلك ألماه العذب وذكرعن مرأة منهم إنها حضرت 'مرأة تنازع وعندها أختها وقد احتوشوها ينظرون ن تموت فيأكلون لحمها قالت المرآة فما مانت حتى ابتدرا فقطعناها وأكتناها واتمد حصرت ختهثم جاءت وهم نكر ومعما رأس أختها فقيل لها ويجك مالك نبكين قالت جتمعو عبي أختى

فما تركوها حتى تموت موتا حسنا حتى قطعوها فظلمونى فلم يمطونى من لحمها شيأ الارأسها هذا وهي تشتكي ظلمهم لها في أختها ومثل هذاكثير وأعظم مما وصفناتم قال المسمودى وبلغ من امر عسكر صاحب الزنج انه كان ينادى فيه على المرآة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيرهــم من سائر العرب وابناء الناس فتباع الحارية منهم بالدرهمين والنسلانة وينادى عليها ينسيها هذه فلانة أبنة فلان الفلاني ولكل إذبجى منهم العنسرة والعشرون والثلاثون يطؤهن الزنج ويخدمن النساء الزنجيا<del>ت كاستخدم</del> الوصائف ولقد استغاثت الى صاحب الزنج امرأة من ولد الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما كات عند بعض الزنج وسألته ان ينقلها منه الى غيره من الزُّح أو يعتقها مما هي فيه فقال هو مولاك وأولى بك من غــيره ثم قال المسعودي وقد تكلم الناس في مقدار ماقتل في هذه السنين من الناس فمكثر ومقلل فأما المكثر فانه يقول أفني من الناس مالاً يدركه العد ولا يقع عليه الاحصاء ولا يعلم ذلك الااللة تعالى عالم القيب فيما فتح من أهذه الامصار والبلدان والصياع وأباد أهلها والمقلل بقول أفني من الناس حميهائة ألفألف أنتهي وقال الحِلال السيوطي في تاريخ الحلفاء ولما قتل هذا الحييث لعنه الله تعالى أتى برأسه على رمح ودخلوا به بغداد وعملت الزينــة وضج الناس بالدعاء للموفق طلحة ومدحه الشعراء وكانيوما مشهودا وتراجيع الناس الىالمدائن التيكان أخذها وهي كثيرة كواسط والبصرة وغيرهما انتهى وبالجملة فأن هذه القضية كانت مصيبة عظمي على أهل الاسلامهذا تلخيص قصة صاحب الزنج باختصار وان أردت تفصيل الوقايع والحروب التيكانت لهذه القصة في تلك السنين فانظرها في التواريخ تجدها مبسوطة والله سبحانه وتعالى أعلم حَجُ ذَكُرُ مِلْكُ الرومِ وَاؤْلُؤُهُ ﴾-

في سنه ثلاث وسستين ومائتين سلمت الصقاابة لؤاؤة الى الروم وهي قلعة للصقالبة وكان سبب ذلك أن أحمد بن طولون قد أدمن الغزو مطرسوس قبل أن يلي مصرفاما ولى مصر سنة حمس وحمسين كان يؤثر أن يلي طرسوس ليغزو منها أميرا فلم يجب الى ذلك وكان العمال الذين يأتون الى طرسوس يسيؤن السير وآل الامر الى استيلاء الروم على القلعة المذكورة فشق ذلك على أهل طرسوس لاتها كانت شجى في حلق العدو ولم يكن يخرج الروم في بر أو بحر الارأوه وأنذروا بهوا تصل الخبر بالمعتمد على الله فقلد طرسوس أحمد ابن طولون واستعمل عليها من يقوم بغزو العدو ويحفظ ذلك الثنر ويقيم الجهاد وفي هذه السنة سير محمد صاحب الاندلس ابنه المتذر في جيش كبير وجعل طريقه على ماردة فلما

جاوزها الى أرض العدو تبعه تسعمائة فارس من العسكر فخرج عليهم جمع كثير من الفرنج فاقتتلوا قتالاكثيرا صبروا فيه وقتل من الفرنج عدد كثير ثم استظهر المشركون على التسعمائة فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم أكرمهم الله بالشهادة وفي سنة أربع وستبن غزا بالصائعة عبد الله بن رشيد بن كاووس في أربعين ألفا من أهل الثغور الشامية فأثخن في الروم وغنم ورجع فلما رحل عن البدندون خرج عليه جمع من الروم فاحاطوا بالمسلمين فاستمات المسلمون ونزلوا وعرقبوا دوابهم وقاتلوا حتى قتلوا الا خسمائة فاتهم حملوا حملة رجل واحد ونجوا على دوابهم وقتل الروم من قتلوا وأسروا عبد الله بن رشيد بعد ضرمات السبته وحمل الى ملك الروم فبعث به الى أحمد بن طولون صاحد مصر ومعه كثير من الاسرى وأهدى لابن طولون عدة مصاحف

ﷺ ذكر ملك المسلمين مدينة سرقوسة 🧽

في سنة اربع وستين ومائتين ملك المسلمون سرقوسة وهي من أعظم مدائن صقلية وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد آمبر صقلية غزاها فافســـد زرعها وزرع مأحولها من بلاد صقلية التي بارض الروم ونازل سرقوسة وحصرها برا وبحرأ وملك بعض ارباضها فوصل مرأك الروم تجدة لهسا فسير الهااسطولا فاصابوها فتمكنوا حينثذمن حصرها فافأم العسكر محاصراً لها تسعة أشهر وفتحت عنوة وقتل من أهابها عدة ألوف وأصيب فها من الغنائم مالم يصب بمدينة أخرى ولم ينج من رجالها الاالفذ النادر وأقاموا فيها بعد فتحها شهرين ثم هدموها ثم وصل بعد هدمها من القسطنطينية أسطول فالتقوا هم والسلمون فظفر بهم المسلمون وأخذوا منهم أربع قطع فتتلوا من فيها وانصرف المسمون الى بلادهم وفي هذه السنة سبر محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس ابنه المتذر في حيش الي مدينة | ينىلونة وجعل طريقه على سرقسطة فقاتل أهاباتم انتقل الى تصلة وجل في مواضع ثم دخل ينىلونة فخرب كشرا مي حصونه وإذهب زروعه وعاد سالما وفي سنة حمس وستين إ خرج خمسة من بطارقة الروم الى ادنة فقتلوا وأسروا قالوا نحوا من ألف وأربعدئة [ وأسروا نحوا مهزأر همائة وكان ارجوز والماائغور فعزل عنها وفي سنةست وسنعنومائتين إ وردت سريةمن الروم الىديار ربيعة فاسرت تحوأ من مانتين وحمسين سياناومثلب بمسمين فنفرالهمأهل الموصل ونصيبين فرجعت الروم وفي هذاالسنة لؤ أسطوك السدمين أسحو بالروم عند صقلية فظفر الروء بالمسلمين بعدقتال شديد ولحق من سيرمنهم البي مدينة الرماس صقلية وفي هذه السنة أيضا غزا عامل 'بن طولون على انتعور الشامية في ٣٢ُكمائة من أهل. طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل المسلمون خلقا كثيرا من العدو وأصيب من المسلمين جماعة وفي سنة سبع وستين ولى جزيرة صقلية الحسن بن العباس قبعت السرايا الى كل ناحيــة وخرج الى قطانية فافســـد زرعها وزرع أطبرمين وقطع أشجارها وسار الي بقارة فافسد زرعها وانصرف الي بلرم وأخرجت الروم سرايا فأما وا من المسلمين كثيرا وفي سنة ثمان وستين سارت سرية من صقلية فلقيهم حيش الروم فاصيب المسلمون كالهم غير سسبعة نفر وعزل الحسن بن العباس عن صقلية أوولها محمد بن الفضل فبت السرايا في كل ناحية من صقلية وخرج هو في جيش عظيم فسار ألى مدينة قطانية فاهلك زرعها ثم رحل الى أصحاب الشلندية فقاتلهم فأصاب فيهم فاكثر |الفتل ثم رحل الى طبرمين فافسد زرعها ثم رحل فلقي عسكر الروم فاقتتلوا وانهزم الروم وقتل أكثرهم فكانت عدة القتسلي ثلاثة آلاف قتيل ووصلت رؤسهم الى بلرم ثم سار المسلمون الى قلعة كان الروم بنوهاعن قريبوسموها مدينة الملك فملكها المسلمون عنوة وقتلوا مقاتلتها وسبوا مزفها وقي هذه السنة خرجملك الروم المعروف بإبن الصقلية فنازل ملطية فأعانهم أهل مرعش والحدث فالهزم ملك الروم وغزا الصائفة من ناحيـــة الثغور الشامية الفرغانى عامل ابن طولون فقتل من الروم بضعة عشر ألفا وغم الناس فبلغ السهم أربعين دينارا وفي سنة تسع وستين خرج محمد بن الفضل أمير صقلية في عسكر الى ناحية رمطة وبلغ العسكر الى قطانية فقتل كثيرا من الروم وسبى وغنم ثم انصرف الى بلرم وفي سنة سبمين زحف الروم في مائة ألف وتزلوا قلمية على ســـتة أميال من طرسوس فخرج اليهم بازمار عامل طرسوس لابن طولون ليلا فيتهم وقنل منهم سبعين ألفا وحماعة من البطارقة وقتل مقدمهم بطريق البطارقة وغنم منهم سبعة صلبان ذهب وفضة وكانأعظمها من ذهب كمللا بالحراهر وغنم خمسةعشر أأم دابة ومن السروج والسيوف مثل ذلك واربح كراسي من ذهب ومائنين من قضة وعشرين علما من الديباج وآنية كثيرةونحوا من عسرة آلاف علم ديباج ودبباجاكثيرا وغير ذلك وفي هذه السمنة أراد اسماعيل بن موسى أحد أمراء ألاندلس بناء مدينــة ماردة فلما سمع الفرنجي صاحب برشلونة حمع وحشد يريد منعه من ذلك فسمع به اسماعيل فقصده وقاتله وهزمه وقتل أكثرهم وبقي أكثر القتلي في تلك الارض دهرا طويلا وفي سنة احدى وسبعين سارت سرية للمسلمين بصقليــة الى رمطة فخرجت وغنــمن وسبت وأسرت كثيرا وعادت وسار حيش كثير من سقلية الى قطاسة فأهلك مافيها وسار الى طبرمين فقاتل أهلها وأفسد زرعها إ

وتقدم فيها فأتى رسول بطريق الروم يطلب الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة أشهر وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمين ورجع الحيش وفي سنة اثنين وسبمين غز االصائفة باز ماروخرجت سرية من صقلية الى الروم الذين بها فغنمت وعادت وفيها قدم يطريق من القسطنطينية في عسكر كبير فنزل على مدينة سبرينة فحصرها وضيق على من بها من المسلمين فسلموها على أمان ولحقوا بصقلية ثمسار عسكر البطريق الى مدينة منتية فحصروها حتى سلمهاأها بها بامان وفي سنة ثلاث وسبمين غزا بالصائفة بازمار وتوغل في أرض الروم وقتل وغنم وأسروسي وعاد الى طرسوس وفها توفي محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس ومدة ملكه أربع وثلاثون سنة وولى بعده ابنه المنذر وتوفي بعد سنة واحد عشر شهرا وبوبع أخود عبد الله

في سنة ثمان وسبعين خرج بازمار غازيا في حيش فبلغوا شكند والزلوها فاصاب بازمار شظية من حجر منجنيق فرجع ومات في الطريق ودفن بطرسوس وفي سنة تسع وسبعين توفي المعتمد على الله وبويع المعتمد بن الموفق بن المتوكل وفي سنة نمانين غزا اسماعيل بن أحمد الساماني صاحب خراسان بلاد النزك وافتتح مدينة ملكم وأسر أباء وامرأته خاتون ونحوا من عشرة آلاف وقتل مهم خلقا كثيرا وغيممن الدواب مالا يحصى وأصاب الفارس من الغتيمة ألب درهم وفي سنة احدى وثمانين غزا المسلمون الروم فدامت الحرب بينهم أثنى عنهر يوما فظمر المسلمون وغيموا غنيمة كثيرة وعادوا

- ﴿ ذَكُرُ حَصْرُ الصَّقَالِيةِ القَسْطُنْطِينِيةَ ﴿ الْحَارِ

في سنة تلاث وتمانين سارت الصدّالية الى الروم فحصروا القسطنطينية وفتلوا من أهاپا خلقا كثيرا وخربوا البلاد فلم يجدملك الروم منهم خلاصا فجمع من عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم السلاح وسألهم معونته على الصفالية ففدلوا لكون الصقالية كفارا فكشفوا الصقالية وأزاحوهم عن القسطنطينية ولما رأى ملك الروم ذلك خلف من المسلمين على نفسه فردهم وأخذ السلاح منهم وفرقهم في البلاد حذرا من جنايتهم عليه وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم فكان جملة من فدى من المسلمين الرجال والنساء والصيان ألفين وخمسائة وأربعة أنفس وفي سنة خمس وثمانين غزا راغب مولى الموفق في البحر فغنم مراكب كثيرة فضرب أعناق ثلانة آلاف من الروم كانوا فيها وأحرق المراكب وفتح حصونا كثيرة وعاد سالما وفياغزا ابن المخشيد صاحب مصر بأهل طرسوس فنتح الله على يديه وبلغ اسكندرونة وفي سنة سبع وثمانين غزا أبو العباس أحمد بن الاغلب مدينة

بلرم برا ويحرا فخرج اليه أهلها فقاتلوه ثم انهزموا ووقع القتل فيهم وملك البلدثم رحل الى طبرمين فقطع كرومها وقاتلوهم ثم رحل الى تطانية فحصرها فلم ينل منها غرضاً فرجع الى صقلبة الى أنَّ دخلت سنة ثمان وثمــانين فتجهز للغزو وطاب الزمان وعمر الاسطول وسيره الى قطانية ونصب عابها الحجانيق واقام أياما ثم انصرف الى مسينى وحاز الى ريو. وقد اجتمع بهاكثير من الروم فقاتلهم على باب المدينة وهزمهم وملك المدينة بالسيف وغنم من الذهب والفضــة مالايحد وشحن المراكب بالدقيق والامتعة ورجع الى مسيني وهدم سورها ووجد بها مراكب وصلت من القسطنطينية فأخذ منها ثلاثين مركبا ورجع الى المدينة وفي سنة نمان وتمانين ومائتين سير المعتضد جيشا الى صائفة الروم ففتحوا حصوتا كشيرة ورجعوا بإسرى كثيرة ثم انالروم ساروا في البر والبحر الى ناحية كيسوم فآخذوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألفا وعادوا وفي سنة تسع وتمانين توفي المعتضد وبوبيع ابنه المكتني وفي سنةاحدى وتسعين ومائتين خرجت النرك فيخلق كثير الى ماوراءالنهر فوجه اليهم صاحب خراسان اسهاعيل الساماتى حبيشاكثيرا وتبعهم من المتطوعة خلق كثير فساروا نحو الترك فوصلوا اليهم وهم غارون فكبسهم المسلمون مع الصبح وقتسلوا مهم خلقا عظيما لايحصون وانهزم الباقون واستبيح عسكرهم وعاد المسلمون سالمين غانمين وفي هذه السنة خرج من الروم مائة ألف عسرة صابان مع كل صليب عشرة آلاف الى الثغور فقصد جماعة منهم الحدث ( بلدة الروم ) فاغاروا وسبوا وأحرقوا وفي هذه السنة غزامن طرسوس القائد المعروف بغلام زرافه ففتح مديئة أنطاكية بالسيف وقتل خمسة آلافمن الروم وأسر مثامِم واستنقذ من الاسارى خمسة آلاف وغنم ستين من مراكب الروم بما فها من المال والمتَّاع فقسمها مع غنائم الطاكية فكان السهم ألف دينار وفي سسنة اثنتين وتسعين أغار الروم على مرعش ونواحها فنفر أهل المصيصة وأهل طرسوس وأجلوهم وأصيب حجاعة من المسلمين وفي هذه السنة كان الفداء فكان حمله من فودي من أسرى المسلمين ألف نفس ومائق نفس وفي سنة ثلات وتسعين أغارت الروم على قورص من أعمــال حاب فقاتلهم آهانها قتالا شديدا ثم انهزموا وقتل الروم أكثرهم ودخل الروم قورس فأحرقوا حامعها وساقوا من بتي من أهلها وفى سنة أربع وتسعين غزا ابن أكيغلغ من طرسوس فأصاب من الروم أربعة آلاف رأس سي ودواب ومتاع ودخل بطريق من بطارقة الروم في الامان وأسلم وفيها أيضا غزا ابن كينلغ فبلغ شكند وفتح الله عليه ا وسار الى الليس فغنموا نحوامن حمسين ألف رأسوقتلوا مقتلة عظيمة من الروموانصرفوا

سالمين وكان بطريق على حرب أهل الثنور من فبل ملك الروم فأرسل ذلك البطريق الى المكتنى يطلب الامان فاعطاد فخرج من حصنه ومعه مائنا آسىر من المسلمين كانوا معه وقبضوا على الذين أرسلهم ملك الروثم ليقبضوا عليه وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا مافي عسكرهم فاجتمعت الروم محاربة البطريق فسار الهم جمع من المسلمين ليخلصوه ومنمعه إ أمن أسرى المسلمين فبلغوا قوثية فيلغ الخبر المالروم فانصرفوا عنه فانصرف البطريق ومن معه الى بنداد وآخرب المسلمون قونيه وأرسسل ملك الروم الى الخليفة المكتني فطلب [الفداء وفي سنة ثلاث وتسمين افتتح اسهاعيل السامانى صاحب خراسان مدائن كثيرة من إبلاد النزك والديلم وفي سنة خمس وتسعين توفيالمكتنى وبويىع أخوه المقتدرين المعتضدوفي هذه السنة فودى من المسلمين تلانة آلاف نفس رجالا ونسآء وفي سنة ست وتسعين كان ابتداء دولة السديين بافريقية وتقصيل ذلك طويل مذكور في التواريخ وفي هذه السنة بعث المقتدر حيشا لغزو الروم وعايه مونس الخادم فظفر وغنم وأسر منهم حمساعة وعاد وفي سنة سبع وتسعين وجه المقتدرالقائد ابن سها لغزو الصائفة وكذا فيسنة تمان وتسعين وفي سنة تسع وتسعين غزا الصائفة رستم أمير الثغور من ناحية طرسوس فحصر حصن مليح الارمني ثم دخل بلده وأحرقها وفي سنة ثلاثمــائة توفي عبدالله بن محمد صاحب الاندلس وبويع حقيده عبــد الرحن الناصر بن محمدبن عبد الله واستمر عبد الرحمن الناصر خمسين سنة وهو أول من تسمى منهم بأمير المؤمنين لمـــا رأوا ظهور الضعف في خلفاء بني العباس وكانوا قبل ذلك يقال لمن ولى منهم الامير فلان وغزا عبد الرحمن الناصر في بلاد الفرنج غزوات كثيرة وأتخن فيهم حتى خضعوا له وصاروا بها دونه وياتمسون رضاه وتفصــيل ِغزواته يطول الكالام بذكرها وسيأتى ذكر شئ منها وفي سنة أنتين وثلاثمائة سار الوزير للمقتدر على بن عيسى لغزو الصائفة فلم يتيسر له فغزاها ثانية في برد| شديد وثلج وغزا أيضا بشر الخادم والىطرسوس بلاد الروم ففتح فيها وغنم وسي وأسرأ مائة وخمسين بطريقا وكان السي نحوا من أاني رأس وفي سنة ١٢ت وتلاثمائة أغارتـااروم على التغور الجزرية وقصدوا حص منصور وسبوا من فيه وجرى على الناس أمر عظيم إ وظهرت الروم أيعنا فأوقعوا بجماعة من مقاتلة طرسوس والغزاة فقتعوا منهم تحو سمئة فارس ولم تكن للمسلمين صائفة في هذه السنة لكثرة الفتن في بغداد في مدة المقتدر وفيها خرج مليح الارمني الى مرعش فغاث في بلدها وأسر جماعة ممن حولها وعاد وفي سنة أ

أربع وتلاثمائة سار مؤنس الخادم الى بلاد الروم لغزو الصائفة بجيوش كثيرة وفتح حصونا كثيرة من الروم وعاد فأكرمه المقتدر وخلع عليه وفي سنة خمس وثلاثمائة جاءترسل من ملك الروم للخايفة المقتدر يطلبون المهادنة والقداء فاحبيوا الى ذلك وأنفذ المقتدر مع مؤنس للفداء مائة ألف وعشرين ألف دينار وكان قبل ذلك عقد لتمـــال الحادم على النُّزاة في بحر الروم وسار وكان قبل ذلك أيضا غزا حبى الصفوانى بلاد الروم فغنم ونهب وسى وعاد سالما فقرئت الكتب على المنابر ببغداد بذلك ثم جاءت رسل ملك الروم بطلب الهدنة وفي سنة ثلاثمامة وثمان غزا عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلس الى جليقية فاستنجد عليه ملوك الافرنج بعضهم بعضا فهزمهم ووطئ بلادهم ودوخ أرضهموفتح معاقابهموخرب الحصون وفي سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة غزا ينبلونة وفعل أكثر من ذلك وله غزوات غيرها يطول الكلام بذكرها والجلالقة هم الاسبنيول وفي سنة عشر أنقضت الهدنة التي كانت يين المقتدر وملك الروم فغزا المســالمون في البروالبحر فغنموا وسلموا ودخـــل أهل طرسوس ملطية فظفروا وبلغوا من بلاد الروم والظفر بهم مالم يظنوه وعادوا وفي سنة احدى عشرة غزا مؤنس بلاد الروم فغنم وفتح حصونا وغزا ثمال أيضا في البحر فغنم من السي ألف رأس ومن الدواب ثمانية آلاف رأس ومن الغنم مائتي ألف رأس ومن الذهب والفضة شيأ كثيرا وفي سنة ثنتي عشرة حاء رسول ملك الروم بهدايا يطاب الهدنة وتقرير الفداء فاجيب الى ذلك تمغدروا بالصائفة فدخلالمسلمون بلاد الروم فأتخنوا ونهبواوسبوا وعادوا وفي سنة ثلاث عشرة كتب ملك الروم الى أهل التغور يأممهم محمل الحراجفان فعلوا والا قصدهم فقتل الرجال وسي الذرية وقال انني قد صح عندى ضعف ولاتكم فلم يفعلوا ذلك فسار اليهم وأخرب البلاد ودخل ملطية وأخربها وسي منها سنة أربع عشرة وفتح الروم أبوابا من الربض فدخلوا فقائلهم أهلها وأخرجوهم وخربوا قرى كنيرة من قراها ونبشوا الموتى ومئلوا بهم وقصدأهل ملطية بنداد مستغيثين فلم يغاثوا فعادوا بغير فائدة وغزا أهل طرسوس صائفة فننموا وعادوا

ﷺ ذكر حرب بين المسلمين والروم ﷺ

في سسنة خمس عشرة وثلاثمـائة خرجت سرية من طرسوس الى بلاد الروم فوقع علبها العدو فاقتتلوا فاســـنظهر الروم وأسروا من المسلمين أربعمائة رجل فقتلوا صبرا وسار الدمستق في جيش عظيم الى مدينة دبيـــل فخاصرها وضيق عليها والدمستق عندهم ملك عظيم يلى بلاد الروم التي هي شرقي دجلة القسطنطينية ويكون تحت أمر الملك الذي في

أالقسطنطينية وكمان مع الدمستق دبابات ومجانيق ومزاريق نزرق بالثار فلايقوم بين يديها أحد وكانالرامي بها من أشجعهم فرماه رجلءن المسلمين بسهم فقتله وأراحالله المسلمين منه وكان الدمستق يجلس على كرسي عال ليشرف على البلد وعلى عسكره فأمرهم بالقتال على ما يراء فصبر له أهل البلد وهو ملازم للقتال حتى وصلوا الى سور المدينة فنقبوا فيه تقوباكثيرة ودخلوا المدينة فقاتلهم أهلها ومن فهانمن العسكر قتالا شديدا فانتصرالمسلمون وآخرجوا الروم متها وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل وفي هذه الستة أيضا غزا ثمال الصائفة من طرسوس ولقي حمعاً كثيرا من الرومفاقتتلوا فانتصر المسامون عليهم وقتلوامن إ الروم كثيرا وعاثوا في انعامهم وغنموا ثلاثمــائة رآس من الغنم ولقيهم وجل من رؤساء الأكراد بعرف بابن الضحالة وكان له حصن يعرف بالجعفرى وكان قد ارتدعن الاسلام| وتنصر وسار الى ملك الروم وخدمه فأجزل له القطعة وأمره بالعود الى حصينه فلقه المسلمون فقاتلوه فأسروه وقتلواكل من معه وفي سنة ست عشيرة وثلاتمائة خرج الدمستق إ إقى عساكر الروم فحاصر خلاط وملكها صلحا وجعل الصلب فيحامعيا ورحل الىبدلس ففعل بهاكذلك وخاف أهسل ارزن وغيرهم ففارقوا بلادهم وأنحدر أعيانهم الى بغداد واستغاثوا الى الخليفة فلم يغاثوا وفي هذه السنةوصل سبعمائة رجل من الروم والارمن|لي أ ملطية ومعهم الفؤس والمعاول وأطهروا انهم يتكسبون بالعمل ثم ظهرآن مايحا الارمني إ وضعهم ليكونوا بها فاذا حصرها لمموهااليه قعلم بهم أهل ملطية فقتلوهم وأخذوا مامعهما وفي سنة سبع عشرة خلع المقتدر وبوبع آخوه القاهر ثم بعد يومين أعيد المقتدر وخلع القاهر وكانت هدذه الفتنة هائلة وبسديها ضعفت الثغور الحزرية عن دفع الروم عنهم منهدأ ملطبة ومنافارقين وآمد وارزن وغيرها وعزموا على طاعة ملك الروم والتسايراليه لعجز الخليفة المقتدر باللهعن نصرهم وأرسلوا الى بغداديستأذنون في التسام ويذكرون عجزهم البلاد وفي سنة سبع عشرة أيضاكان دخول القرامطة مكة يوء التروية وهو الثامل س ذي الحجة فنهبوا أموال الحجاج وقتلوهم حتى في المستحد الحرام وفي البيث نسسه وقلعوا الحجر الاسود وأنفذوه اني هجر وقاموا باب البات وأصعدوا رجلا ليقلع الميزاب وكان من ذهب فاصيب بسهم من جبل أبي قبيس فما أخطأ نحر د وخرمنا فاصعدوا آخر مكانه ا فسقط من فوق!لي أســفل على رأسه ومات فهاب الثالث "لاقداء على 'تماء فتركو قلع| الميزاب وكان جملةمن قتلوه من الطائفين والمصلين والمحرمين في مكة وشعابها زهاء ثلاثين أ

ألفا وسبوا من النساء والذرية مثل ذلك وتلك مصيبة ماأصيب الاسلام بمثلها وكان رئيسهم عدو الله المكنى بأبى طاهر وركض عند الكعبة فرسه وسيفه مشهور بيده وصفر لفرسه عند البيت الشريف فبال وراث قيــل أن الذين قتلهم في المعاف ألف وسبعمائة وملاً بئر زمزم من رؤسهم والكلامعلى هذه القصة وغيرها من وقائعهم طويل.مذكرر فيالتواريخ وقاتابهم خلفاء بني العباس ولهم معهم وقائع كثيرة وكان ابتداء ظهورهم سنة ثمان ونسبعين ومائتين ولهم عقائد قبيحة يكفرون بها وان كانوا يدعون الاسلام ويزعمون انهم يدعون الىاس للبيعة للمهدى المنتظر وزعموا أنه محمد بن عبدالله بن محمد بن أسهاعيل بن جعفر الصادقوكل ذلك زور وباطل قال ابن الاثير ولم يكنن لمحمد بن اسهاعيل ولد اسمه عبدالله ومكث الحجر الاسود عندهم فيهجر اثنتين وعشرين سنة وكانوا يريدون تحويل الحيجالى هجر فلما أيسوا من ذلك رجعوه الى موضعه من البيت وكان ذلك في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وابتلى أبوطاهر رئيسهم بداء الأكلة فصار يتناثر لحمه بالدود وتقطمت أوصــاله وطال عذابه ومات شرميته ولعذاب الآخرة أشد وابقى وانمـــا ذكرنا هذه القصة لان قتال هؤلاء وما فعلوه ماحق بقتال الكفار وأفعالهم ولاعبرة بكونهم يدعون الاسلام فانهم كانوا يستبيحون دماء المسلمين ويرون ضلال كافة المسلمين ومن عقائدهم الزائغة المكفرة أن الصلاة ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان بعد غروبها فقط وان النبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من الجنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة وان محمد بن الحنفية رسول الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من ضلالاتهم واستمرت شوكتهم الى سنة تمـــان وسبعين وثلاثمائة ثم اضمحل أمرهم شيأ فشيأ حتى لم يبق لهم دولة -- @ imb @--

يوجد على وجه الحجر الاسود قطع كانت تكسرت منه ثم الصقت به واشتهر على ألسنة كثير من الناس ان سبب تكسر هذه القطع من القراءطة لما أخرجوا الحجر الاسود ولبس الامركذلك بل سبب تكسرها ماذكره السنجارى في تاريخ مكة ونص عبارته في سنة أربعهائة وأربع عنرة يوم النفر الاول وكان جمة دخل المسجد رجمل أشقر بيده سيف مسلول ودبوس من حديد فتقدم بعد أن فرغ الامام من صلاة الجمعة وقصد الحجر الاسود فضربه بالدبوس ثلاث مرات وقال الى متى يعبد هذا الحجر ومحمد وعلى فليمنعنى مانع من هذا فانى أريد رب هذا البيت نخافه أكثر الحاضرين وكاد يهرب فنار اليه رجل فضربه بختجر فقتله وقطعه الناس بالسلاح ثم أحرقوه فحلل في الحجر الاسود شظب

وخرج منه قطع صغار فاعادها سدنة الكعبة وأمير مكة وألصقوها بالك فصارت آنار ذلك باقية الى الآن اه وانرجع الى ماكنا بصدده وفيسنة تسع عشرة وثلائمائة غزا ثمال والى طرسوس بلاد الروم فعبر نهرا وتزل عليهم ثلج الى صدور الحيل وأناهم جمع كثير من الروم فوأقعوهم فنصر الله المسلمين ففتلوا من الروم سبمائة وأسروا تحوا من ثلاثة آلاف وغنموا من الذهب والفضة والديباج وغيره شــيّا كثيرا وعاد ثمال الى طرسوس ودخل بلاد الروم صائفة في جمع كثير من الفارس والراجل فبلغوا عمورية وكان قد تجمع بها كثير من الروم ففارقوها لما سمعوا خبر ثمال ودخل المسلمون فوجــدوا فيها من الطعام والامتعة شيأكشرا فأخذوا وأحرقوا ماكانوا عمروه منيا وأوغلوا فى بلادالروم ينهبون ويقتلون ويخربون حتى بلغوا أنقرة وهىالتى تسمى الآن انكورية وعادوا سالمبن لميلقوا كيدا فيلغت قيمة السبي مائة ألف دينار وستة وثلاثين ألف دينار وفي هذه السنةكات الاسلام ووعدوهم النصر فسارت الروم في خلق كثير فخربوا بذكرى وبلاد خلاط ومآ حاورها وقتل من المسلمين خلقكثير وأسرواكثيرا منهم فلغر خبرهم مفلحا غلام يوسف ابن أبي الساج وهو والى أذربيحان فسار في عسكر كبر وتبعــه كثير من المتطوعة الى آرمينية وقصد بلدابن الديرانى ومن وافقه فخربه وقتل أهله ونهب أموالهم وبالغ الناس في كثرة القتـــلى من الارمن حتى قيل انهم كانوا مائة ألف قتيل والله أعـــلم وتحصن ابن [الديراني بقلمة له وفي هذه السنة أيضا سارت الروم الى سميساط فحصروهافاستصرخ أهلها أ يسمدين حمدان صاحب الموصل وديار ربيعة فتجهز وسار مسرعاالهم وقدكاد الروم يفتحونها فلما قاربهم هربوا منسه فسار الى ملطية وكان أهايا قد ضعفوا فصالحوا الروم وسلموا مفاتيح البلد الهــم فحكموا على المسلمين وكان في ماطية جمع من الروم ومن عسكر مليح الارمني ومعهم بني ابن تفيس صاحب المقتدر وكان قد تنصر وهو مع الروم فلما أحسوا باقبال سعيد خرجوا منها وخافوا أن يأتبهم سعيد بن حمدان في عسكره من خارج المدينة ويثور أهلها بهسم فهلكوا ففارقوها ودخلها سعيد ثم استخلف علمها أميرا وعاد عنها ودخل بلاد الروم غازيا وقدم بين يديه سريتين فقتلامن الروم خلقا كـــــــــــا قبل دخوله اليها وفي سنة عشرين قتل المنتدر (استطراد) قال العلامة القطبي في تاريخه كان المقتدر في كل عام يصرف يوم عرفة من الابل والبقر أربعين ألف رأس ومن الغنم خمسين ألفا وكان يصرف فيكل سنة في طريق مكة والحرمين ثلاثمــائة ألف دينار وخمسة عئسر

أألف دينار وكان في داره أحدعشر ألف غلام خصى غير الصقالبة والروم والسودوختن خسة من أولاده فصرف في ختانهم سهائة ألف دينار وقدم مرة عايه رسل ملك الروم بهدايا لطلبالهدنة فعمل المقتدر موكبا عظيما لارهاب العدو فأقام مائة وستين ألف مقاتل بالسلاح الكامل صفين من باب الشماسية الى دار الحلافة ببغداد لتمر الرسل بين الصفين في هذه المسافة وأقام بعدهم الخدم وهم سبعة آلاف خادم ثم الحجاب وهم سبعمائة حاجب ونصت الستورعلي حيطان دار الخلافة فباغت تمانية وتلائين ألف سترمن الديباج وكانت البسط الفاخرة التي فرشت في الارض اتنبن وعشربن ألف بساط وفي الحضرة مائة سبع [ في سلاسل الذهب والفضة وكان من حِملة الزينة شجرة صيغت وصنعت من الذهبوالفضة [والحواهر وأغصائها تمايل بحركات مصنوعة وعلى الاغصان طيور من ذهب وفضة ينفخ الريح فيها فيسمع لكل طير تغريد وصفير خاص وهذا بعد وهن الدولة العباسية وضعفها فَكِفَ كَانْتَ زَيْنَهَا فِي أَيَامَ قَوْةَ دُولَتُهُمْ فِي كَالُّ وَصَفُّهَا فَسَيْحَانُ مِنَ لَا يُزُولُ وَلا يُزَالُ وَلا يفني ملكه ولا يعتريه الزوال ولا تغيره الشؤن ولا تحوله الاحوال وهو الله الكبرالمتعال لااله الا هو وحده لاشريك له ولا ضد ولاند ولا مثالكون الأكوان وتدرها تقديرا الحُمــد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر. تكبرا النهي \*والذكر تعبة قتل المقتدر فان فيها اعتبارالكل من كانت له بصدة وهي تدل على هوان الدنيا وخسة قدرها عنـــد الله تعالى وذوى الصائر من عباده وحاصلها ان مؤنسا الحادم كان عبدا خصيا من عبيد المعتضد والد المفتسدر فاما صارت الخلافةلامقتدر ﴿ زَادُهُ فِي رَفَّعَةَ القَدْرُ وَوَلَاهُ قَيَادَةً كَثَيْرٌ مَنْ حَبِّوشُهُ وَصَارُ مِنْ أَعْظُمُ وزرائهُ وفي سَــنَّهُ عشرين وثلاثمائة حصاتوحشة بينه وبين المقتدر فسار ءؤنس الى الموصل مغاضبالامقتدر فاستولى المقتدر على أقطاع مؤنس وماله وأملاكه وأملاك أصحابه وكتب البي سي حمدان أمراء الموسل بصدمؤنس عن الموصــل وقتاله فجرى بين مؤنس وبينهم قتال فانتصر مؤنس واستولى على الموصــل واجتمعت عليه العساكر منكل جهة فسار بهم الي جهة بغداد ثم لما وصل الى بغداه تزل عند باب السهاسية بجنوده فخرج المقتدر الى فتال مؤنس عن بقى معــه من العساكر 'لانكنيرا منهم انعزلوا عنه وانحدروا الى واسط ليكونوا مع مؤنس الخرج المقتلدر للقتالكان بين يديه الفقهاء والقراء ومعهم المصاحف منشورة وعليه البردة النبوية ووتف على تل فألح عليه أصحابه بالتقدم المي القتال فتقدم ثم انهزمت أصحابه فلحق المقتدر قويم من العسكر مغاربة فقال لهم ومجكم آنا الحايفة فقالوا قد عرفناك

إياسفلة أنت خليفة ابليس فضربه وأحدمنهم بسسيفه فسقط الى الارض فذبحوء وقطعوا رأسه ورفعوه على خشبة وهم يكيرون ويلمنونه وأخذوا ماعلسه حتى سراوبله وكشفت اعورته ثم حفروا له في موضعه ودفئوه وعني قبره وحملوا رأسه الى مؤنس وهو بالراشدية لم يشهد الحرب فلما رأى مؤنس رأس المقتدر لطم وجهه وبكي ثم ان القاهر أخا المقتدر لما بوييج بعد قتل المقتدر وتمكن له الامر قتل مؤنسا ولم تطل مدة القاهر بل خلع سهنة| ائتتين وعشرين وسملت عيناه وعاش دهرا طويلا أعمى محبوسا فيدار الحلافة ثم أطلقوه وآهملوه فوقف يوما مجامع المنصور بين الصفوف وقال تصــدقوا على فأثا من قد عرفتم ﴿وَذَلِكَ فِي أَيَامُ الْمُسْتَكُمُونَ لِيشْنُمُ عَلَيْتُهُ فَنْعُودُ مِنَ الْخُرُوجِ ۚ الَّيَّ انْ مَاتَ سُنَّةً تُسْعُ وَثَلَاثُهُنَّ ۖ وعمره ثلاث وخمسون سنة ولماخاع القاهر بوبع الراضى بن المقتدر وفي هذه السنةسار الدمستق الى سميساط في خمســين ألفا ونازل ماطية وحصرها مدة طويلة هلك أكثرا أعلها بالجوع وضرب خيمتين على أحدهما صليب وقال من أراد النصرانيـــة انحاز الي ا خمة الصلب لبرد الله أهله وماله ومنأراد الاسلام أنحاز الرالخيمة الاخرى ولهالامان على نفسه ونبلغه مأمنه فانحاز أكثر المسلمين الى الخيمة التي عايها الصليب طمعا فيأهلهم وأموالهــم وسير مع الباقين بطريقا يبلغهم مأمنهــم وفتحها بالامان ثم افتتحوا سميساط وخربوا أعمالها واكثروا القتل وفعــلوا الافاعيل الشنيعة وصار أكثر الســلاد في أيديهم وفتحوا بلدجنوة ومروا بسردانيسة فاونعوا بأهايائم مروأ بقرتيسا من ساحل الشام والخرقوا مراكبا وعادوا سالمين وفي سنة ست وعشرين كان الفداء بين المسلمين والروم وكان عدة من فودي من المسلمين ستة آلاف وثلاثمـائة أسير مابين ذكر وأنتر وفي سنة تسع وعسرين وتلاثمائة توفي الراضى وبويع أخوه انتتى بن المقتدر وفي سنة ثلاثين وصل الروم الى قريب حلب ونهبوا وخربوا البلادوسبوا نحو خمسة عشر ألف انسان وفي هذه السنة غزا النملي من ناحية طرسوس الى بلاد الروم فقتل وسى وغنم وعاد سالما وقدأسر| عدة من بطارقتهم وفي سنة احدى وثلاثين أرسل ملك الروم الى لنتق نله يطلب منسه أمنديلا يزعمان أنسينج مستربها وجهه فصارت صورة وجهه فيسه وآله في ببعة الرها إوذكر أنه ان أرحل المنديل أطلق عدداك ثيرا من أسارى المسلمين فاحضر المنتقي بقالقضاة إ والفقهاء واستفتاهم فاختلفوا فرمض رأى تسليمه الي الملك واطلاق الاسرى ويهض قالرأ و إن هذا المنديل لم يزل من قديم الدهر في بلاد الاسلام لم يطلبه ملك من منوك الروموفي ا دفعه اليهم غضاضــة وكان في الجماعة على بن عيسي الوزير فقال ان خلاص 'نسلمين من إ

الاسر ومن الضر والضنك الذي هم فيه أولى من حفظ هذا المنديل فامر الحليفة بتسليمه اليهم واطلاق الاسرى من بلاد الروم فاطلاق الاسرى من بلاد الروم فاطلقوا

في سنة تنتين و ثلاثين خرجت طائفة من الروسية في البحر الى نواحى افربيجان وركبوا في البحر في نهر الكر وهو نهر كبير فانتهوا الى مدينة برذعة فخرج اليهم نائب ملك الديلم بأفربيجان في جموع من الديلم والمتطوعة يزيدون على خمسة آلاف رجل فلقوا الروس فلم يكن الا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم وقتلوا عن آخرهم وسعهم الروس الى البلد فهرب من كان له مركوب وتوك البلد فنزله الروس ونادوا فيه بالامان وأقيات العساكر الاسلامية من كل ناحية لمقاتلتهم فكانت الروس قاتابم فلا يثبت المسلمون لهم وكان عامة البلد يخرجون ويرمون الروس بالحجارة ويصيحون بهم فينهاهم الروس عن ذلك فلم ينتهوا سوى العقلاء فانهم كفوا أنفسهم وسار العامة والرعاع لا يضبطون أنفسهم فلماطال فلك عليهم نادى مناديهم بخروج أهل البلد منه وان لا يقيموا بعد ثلاثة أيام فخرج من كان له ظهر يحمله وبني أكثرهم بعد الاجل فوضع الروسية فيهم السلاح فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا بعد القتبل بضع عتبرة ألف نفس وجموا من بقي بالجامع وقالواالمستروا أنفسكم والا قتلناكم وسعى لهم انسان نصراني فقرر على كل رجل عشرين درهما فلم أنفسكم والا قتلناكم وسعى لهم انسان نصراني فقرر على كل رجل عشرين درهما فلم يتبح منهم الا عقلاؤهم فلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم شئ قتلوهم عن آخرهم ولم يتبح منهم الا السريد وغموا أموال أهاما واستعبدوا السبي واحتاروا من النساء من النساء من السحسنوها

- 📆 ذكر مسير المرزبان بن محمد بن مسافر ملك الديلم اليهم 🏐 -

لما فعل الروس بأهل برذعة ماذكرناه استعظمه المسلمون وتنادوا بالنفير وجمع المرزبان ابن محمد الناس واستنفرهم فبلع عدة من معه تلاثين ألفا وسار بهم فقاتلوهم فامتنعواعليه فاكمن لهم بعض الايام فهزه مهم وفتل أميرهم ونجا الباقون الى حصن الباد وحاصرهم المرزبان حتى هربوا من الباد وحملوا ماقدروا عايمه وطهر الله البلد منهم وملك الروس أيضا في هذه السنة رأس عين واستباحوها الملائا وقاتاهم الاعراب ففارقوها وكانوا تمانين ألفا مع من سبق وفي سنة ثلات وثلاثين وثلاثماتة خلع المتتى بن المستكنى بن المكتنى بن المعتضد سنة وأربعة أشهر ثم خلع وبومع المطيع لله بن المقتدر بن المعتضد سنة أربع وثلائين وثلاثين وبنوبويه على الحاداء وبنوبويه كرين ويقال أيضا بسكون الواو

وفتح الياء يتهيي نسبهم الى ملوك الفرس وأنما نسيوا ألى الديلم لاتهم طال مقامهم ببلادهم وخدموا كثيراً من عمــال الخلفاء حتى صاروا قواد حيوش ثم تقوى أمرهم حتى تغلبوا على الحلفاء وصار الملك بايديهم وليس للخلفاء الاالاسم والدعاء على المتابر وكتابة المناشير وكتابة أسهائهم على الدراهم والدنانير وأخبارهم طويلة مذكورة في التواريخ ودخل معز الدولة بن يوبه ينداد بجيوشه سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وخلع الخليفة المستكنى بن المكتنى وأقام في الخلافة المطيع لله بن المقتدر وكان ابتداء ظهورهم سنة عشرين وثلاثمـــائة وما إزالوا يتغلبون على ممــالك بني العباس شيأ فشيأ حتى تغلبوا على بغداد سنة أربع وثلاتين وتلاثمــائة وصاروا يتوارثون الملك بالتغلب الى سنة ثمان وأربعبن وأربعمائة فقامت دولة السلجوقية وتغلبوا عليهم وعلى الخلفاء أيصا وفي سنة خمس وثلاثين كان الفداء بالثغور بين المسلمين والروم على يد نصر الثملي أمير الثغور لسسيف الدولة بن حمدان صاحب حلب وحمص وكان عدة الاسرى ألفين وأربعمائة أسير وثمانين أسيرا من ذكر وأتني وفضل المروم على المسلمين مائتان وثلاثون أسيرا لكثرة من معهم من الاسرى فوفاهم ذلك سيف الدولة ومن هذا التاريخ صار أمر الصوائف الى سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب وحمص وفي سنة سسع وثلاثين وثلاثمائة غزا سيف الدولة بن حمدان الى بلد الررم فاقيه الروم واقتتلوا فاتهزم سسيف الدولة وأخذ الروم مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس وفي ُسنة ثمــان وثلاثين غزا سيف الدولة أيضا بلاد الروم وأوغل فيها وفتح حصون كثيرة إ وسى وغنم فلمسا أراد الخروج من بلاد الروم أخذوا عليه المضايق فهلك من كان معه من المسلمين أسرا وقتلا واســـترد الروم الغنائم والـــى وغنموا أثقال المسلمين وأموالهـــم وُحِجا سيف الدولة في عدة يسبرة

#### 📲 ذكر غزوة بصقلية 🎏 -

في سنة أربعين غزا الروم بصقلية الحسن بن على الكامى عامل المنصور العبيدى وجاءت الحنود من القسطنطينية مددا للروم يصفلية فاقتلوا مع المسلمين أشد القتال ثم انهزم الروم وركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون الى الليل وغنموا جميع أنقالهم وسلاحهم ودوابهم وفي سنة احدى وأربعين ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهابها وغنموا أموالهم وأخربوا المساجد وفي سنة ثلاث وأربعين غزا سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم فقتل وأسروسى وغنم وكان فيمن قتل قسطنطين بن الدمستق فعظم الامر على الروم وعلى الدمستق فجمع عما كره من الروم والروس والبلغار وغيرهم وقصد النغور فسار اليه سيف لدولة فاتقوا المستق

عند الحدث فاشتد القتال بينهم وصبير الفريقان ثم ان الله تعالى نصر المسلمين فانهزم الروم وقتل منهم وعمن معهم خلق كثير وأسر صهر الدمستق وابن ابنته وكثير من بطارقته وعاد الدمستق مهزوما مسلولا وفي سنة خمس وأربعين وثلاثمــائة سار سيف الدولة في حيوش الى بلاد الروم وغزاها حتى بلغ خرشنة وصارخة وفتح عدة حصون وسى وأسروأحرق وخرب وأكثر القتـــل فيهم ورجع إلى اذنة فأقام بهاثم رجع إلى حلب فلما سمع الروم إيمسا فعل جمعوا وساروا الى ميافارقين وأحرقوا أسوارها ونهبوا وخربوا وسسبوا أهلها ونهبوا أموالهم وعادوا وفيهذه السنة سار الروم فيالمحر فأوقعوا بأهل طرسوسوقتلوا منهم ألعا وثمــانمائة رجل وأحرقوا القرى التي حولها وفعلوا مثل ذلك أيضا بطرسوس والرَّها سنة ثمان وأربِّمين وفي سنة تسع وأربِّمين غزا سيف الدولة بلاد الروم في حجع كثير فأثر فيها أناراكثيرة وأحرق وفتح عدة حصون وأخذمن السي والغنائم والاسرى شيئاً كثيرا وبلغ الى خرشنة ثم ان الروم أخذوا عايه المضايق فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس أن الروم قد ملكوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرآى ان ترجع معنا فلم بقبل منهم وكان معجبا برأيه يحب أن يستبد ولا يشاور أحدا لئلا يقال أنه أصاب برأيغيره وعادمن الدرب الذى دخلمنه فطهر الروم عليهواستردوا ماكان معه من الغنائم وأخـــذوا أثقاله ووضعوا السيف في أصحابه فأتوا عليهم قتلا وأسرا ومخلص هو في ثلاثمـــانة رجل بعد جهد ومشقة وهذا من سوء رأى كل من بجهل آراء الناس العقلاء والله أعلم بالصواب وفي سنة ثلاثمانة وخمسين سار قفل عظيم من انطاكيةالى طرسوس ومعهم صاحب انطاكية فخرج علمهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من المسلمين وقتل كثيرا منهم وأفلت صاحب الطاكية وبه جراحات وفي هذه السنة غزا نجا غلام سيف الدولة بلاد أنروم من ناحية ميافارقين وغنم ماقيمته قيمة عظيمة وسيي وأسر وخرجسالما سَحَى ذكراستيلاءالرومعلىمدينةزريةوهو ثغر قربالمصيصه والمصيصة بلدة بالشام 🦫 في سنة احدى وخسين وثلاثمائة نزل الروم مع الدمستق على عين زربة وهي في سفح حبسل عظيم وهو متسرف عايها وهم في جمع عطيم فانفذ بعض عسكره فصعدوا الحبسل الفملكوء فلما رأى ذلك أهامها وان الدمســتق قد ضيق عليه ومعــه الدبابات وقد وصل إلى السور وشرع فيالنقب طلبوا الامان فأمنهم الدمستق وفتح له باب المدينة فدخالها فرأى أصحابه الذين في الحبِل قد تزلوا الى المدينة فندمعلى اجابتهم الى الامان ونادى في البلدآول الليل بأن يخرج حميع أهله الى المسجد الحامع ومن تأخر في منزله قتل فخرج من أمكنه

﴾ الخروج فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين آلفا وأمرهم بقتل من وجدو. في ﴿ منزله فقتلوا خلقاكثيرا من الرجال والنساء والصبيان وأمر بجميع مافي البلد من السلاح فجمع فكان شيأ كثيرا وأمر من في السجدان يخرجوا من البلد حيث شاؤا يومهمذلك ومن أمسى قتل فخرجوا مزدحمين فمات بالزحمة حجاعة ومروا على وجوههم لايدرون آين يتوجهون ومآنوا في الطرقات وقتـــل الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهار وأخذواكل ماخلفه الناس من أموالهم وأمتمتهم وهدموا سور المدينة وأقام الدمستق في بلد الاسلام احدا وعشرين يوما وفتح حول دبين زربة أربعة وخمسين حصنا للمسلمين بعضها بالسف وبعضها بالامان وكان من حملة تلك الحصون التي فتحت بالامان حصن أمر أهله بالخروج| منه فخُرجوا فتعرض أحد الارمن ابعض حرم المسلمين فلحق المسلمين غيرة عظيمة فحُردوا سيوفهم فاغتاظ الدمستق لذلك فأمر بقتل جميع المسلمين وكانوا أربعمائة رجل وقتسل النساء والصبيان ولم يترك الامن يصلح ان يســـترق فلما أدركه الزمن الذي يصوم فيـــا النصاري انصرف على أنه يعود بعد العيد وخاف جبشه بقسارية وكان ابن الزيات صاحب طرسوس قد خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيين فأوقع بهم الدمستق فقتـــل آكثرهم وقنل آخا لابن الزيات فعاد الى طرسوس وكان قد قطع الحطية لسسيف الدولة إين حمدان فلما أصابهم هذا الوحل أعاد أهل البلد الحطنة استف الدولة وأرسلوا لهيذلك فلما علم ابن الزيات حقيقة الامر صعد الى روشن في داره فألق نفســــه الى نهر تحته فغرق [وأرسل|هل بقراس الدمستة. ويذلوا له ماتة ألف درهم فأقرهم وترك معارضتهم - ﴿ ذَكُرُ اسْتُلَاءَ الْرُومُ عَلَى مَدَّبِنَةً حَلَّى وَعُودُهُمْ مِنْهَا يَعْدُرُ سَمَّتُ ﴿ ﴿ ﴿

في هذه السنة استولى الروم على مدينة حاب دون قامتها وكان سبب ذلك أن الدمستق سار الى حلب ولم يشمر به المسلمون لانه كان قد خاف عسكره بقيسارية ودخيل بلادهم كما ذكرناه فلما قضى صوم النصارى وخرج الى عسكره من البلاد جريدة ولم يسلم به أحد وسار بهم فعند وصوله سبق حبره وكبس مدينة حاب ولم يعلم به سيف الدولة بن حمدان ولا غيره فلما بانها وعلم سيف الدولة الحبر أعجله الامر عن الجمع والاحتشاد فخرج اليه فيمن معه فقاتله فلم يكن له قوة الصير لقلة من معه فقتل أكثرهم ولم يبق من أولاد داود ابن حمدان أحد قتلوا جميعهم فانهزم سيف الدولة في نفر يسمير وظفر الدمستق بداره وكانت خارج مدينة حلب تسمى الدارين فوجد فها لمسيف الدولة ثلاثماتة بدرة من الدراهم وأخذ له ألفا وأر بعمائة بخارومن خزائن الملاح مالا محمو فأخذ الحين وخرس

الدار وملك الحاضر وحصر المدينة فقاتله أهابها وهدم الروم في السور ثلمة فقاتلهم أهل حلب عايها فقتل من الروم كثير ودفعوهم عنها فلما جنهم الليل عمروها فلما رأى الروم ذلك تَأْخُرُوا الى جَبِّل جَوْشَنْ ثُمَّ انْ رَجَّالَةَ الشَّرْطَةُ بَحْلُبُ قَصْدُوا مَنَازَلُ النَّاسُ وخانات التجار لينهبوها فلحق الناس أموالهم لبمينعوها فخلا السور منهم فلما رأى الروم السور خاليا من الناس قصدوه وقربوا منه فلم يمنهم أحد فصعدوا الى أعلاه فرأوا الفتنة قائمة في البلد إبينآهله فنزلوا وفتحوا الابواب ودخلوا البلد بالسيف يقتلون من وجدوا ولم يرفعوا السيف الى ان تسوا وضجروا وكان في حلب ألف وأربسائة من الاسارى فتخلصوا وأخذوا الســـلاح وقتلوا الناس وسبي من البلد بضعة عشر ألف صي وصبية وغنموامالا يوصف كثرة فلما لم يبق مع الروم مايحملون عليسه الغنيمة أمر الدمستق باحراق الباقى وأحرق المساجد وكانقد بذل لاهل البلد الامانعلي ان يسلموا اليه ثلاثة آلاف صي وصبية ومالا ذكره وينصرف عنهم فلم بجيبوه الى ذلك فملكهم كما ذكرنا وكان عدة عسكره مائتي ألف رجل منهم ثلاثون ألفا بالجواشن وهي الصدر وألدرع وثلاثون ألفا لايدم واصلاحالطرق من الثلج ومعه أربعة آلاف بغل تحمل الحسك الحديدوهي أداة للحرب من حديد لهـــا شوك تلقى حول العسكر للحفظ من الدخول اليهم ولما دخل الروم البلد قصد الناسالقلعة فمن دخلها نجا بحشاشة نفسه وأقام الدمستق تسعة أيام وأراد الانصراف عن البلد بمساغتم فقال له ابن أخت الملك وكان معه هـــذا الباد قد حصل في أيدينا فليس من يدفعنا عنـــه فلاًى سبب تنصرف عنــه فقال له الدمستق قد بلغنا مالم يكن الملك يؤمله وغنمنا وقتلنا وخربنا وأحرقنا وخلصتنا أسرانا وبلغنا مالم يسمع بمثسله فتراجعا الكلام الى ان قال له الدمستق أنزل على القامة فحاصرها فانني مقيم بعسكرى على باب المدينـــة فِقدم ابن أخت الملك الى القاحة ومعه سيف وترس وتبعه الروم فلما قرب من باب القلعة ألتي عليه حجر فسقط ورمي بخشب فقتل فاخذه أصحابه وعادوا الى الدمستق فلما رآه قتيلا قتل من معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا ومائتي رجلوعاد الى بلاده ولم يعرض لسواد حلبوآمر أأهله بالزراعة والعمارة ليعود البهم بزعمه

# ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ طَبَرَمِينَ مَنَ صَقَايَةً ﴾

وفي هذه السنة سارت حيوس المسلمين بصقلية وأميرهم حينئذ أحمد بن الحسن بن على ا ابن أبى الحسن عامل العيديين الى قلعة طبرماين من صقلية أيضا وهى بأيدى الروم فحاصروها وهى من أمنع الحصون وأشدها على المسلمين فامتنع أهامها ودام الحصار عايهم

فلما رأى المسلمون ذلك عمدوا الى المساء الذى يدخابها فقطعوء عنها وأجروه الى مكان آخر فعضم الامر عابهم وطابوا الامان فلم يجانوا اليه فعادوا وطابوا ان يؤمنوا على دمائهم ويكونوا رقيقا للمسامين وأموالهم فيأ فأجيبوا الى ذلك وأخرجوا منالبلد وملكهالمسلمون وكان مدة الحصار سبعة أشهر و لصفا واسكن القلعة نفرا من المسلمين وسميت المعزية انسبة للمعز العبيدى صاحب افريقية وسار جيش الى رمطة مع الحسن بن عمار فحصروها وضيقوا عامها فلما رأى الروم ذلك خافوا وأرسسلوا الى ملك القسطنطيفية يعلمونه الحال ويطلبون منه أن ينجدهم بالعساكر فجهز الهم عسكرا عظما يزيدون على أربعــين ألف مقاتل وسيرهم في البحر فوصلت الاخبار الى الامير أحمسد امير صقلية فأرسل الى المعز بافريقية يعرفه ذلك ويستمده ويسأله ارسال العساكر اليه سريعا وشرع هو في اصـــلاح الاسطول والزيادة فيــه وحجع الرجال المقاتلة في البر والبحر وأما المعز فاله جمع الرجال وحشد وفرق فيهم الأموال الجليلة وسيرهم مع الحسن بن على والدأحمد فوصلوا الى صقلية في رمضان وساروا الىالذين يحاصرون رمطة فكانوا ممهم على حصارها فأماالروم فانهم وصلوا أيضا الى مدينة صقلية في شوال ونزلوا عنسد مدينة مسيني وزحفوا منها إنجموعهم التي لم يدخل صقاية مثلها الى رمطة فلما سمع الحسن بن عمار مقدم الحيش الذين كحاصرون رمطة ذلك جعل علمها طائفة من عسكره يمنعون من يحرج دنها وبرز بالعساكر اللقاء الروم وقد عزموا على الموت ووصل الروم وأحاطوا بالمسلمين ونزل أهل رمطة الى من يامهم ليأتوا المسلمين من ظهورهم فقاتلهم الذين جعلوا هناك لمنعهم وأبعدوهم عمسا أرادوا وتقدم الروم الى القتال وهم مدلون بكثرتهم وبما معهم من العدد وغيرها والتحم القتال وعظم الامر على المسلمين وألحقهم العدو بخيامهم وأبقن الروء بالظفر فلما رأى المسلمون عظم مانزل بهم اختاروا الموت ورأوا أنه أسلم لهم وأخذوا بقول الشاعر أخرت استبقى الحياة فلم أجد \* لنفسى حياة مثل ان أتقدما

فحمل بهم الحسن بن عمسار أميرهم وحمى الوطيس حينئذ وحرضهم على قتال الكفار وكذلك فعل بطارتة الروم وحملوا وحرضوا عساكرهم وحمل منويل مقدم الروم ققتل في المسلمين فطعنه المسلمون فلم يؤثر فيه لكترة ماعليه من اللباس فرمى بعضهم فرسسه فقتله واشتد القتال عليه فقتل هو وجماعة من بطارقته فلما قتل انهزم الروم أقبح هزيمة وأكثر المسلمون فيهم القتل ووصل المهزمون الى حرف خندق عظيم كالحفرة فسقطوا فيها من خوف السيف فقتل بعضهم بعضا حتى امتلأت وكانت الحرب من بكرة الى العصر المحدال

ويات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية وغنموا من السلاح والحيل وصنوف الاموال مالا يحد وكان في حملة الغنيمةسيف هندي عليه مكتوب هذا سيف هندي وزنه مائةوسيعون مثقالًا طالمــا ضرب به بين يدى رسول الله صــلى الله عليه وســـلم فأرسل الى المعزّ مع الاسرى والرؤس وسار من سلم من الروم الى ريوواما أهل رمطةْ فانهم ضعفت نفوسهم أوكانت الاقوات قد قلت عندهم فاخرجوا من فيها منالضعفاء وبقى المقاتلة فزحف البهم المسامون وقاتلوهم الى الليـــل ولزموا القتال في اللمل أيضا وتقدموا بالسلالم فملكوها عنوة وقتلوا من فيها وسسبوا الحرم والصغار وغنموا مافيها وكان شيأكثيرا عظيما ورثب قيها من المسلمين من يعمرها ويقيم فيها ثم ان الروم تجمع من سلم منهم وأخذوا معهممن في صقلية وجزيرة ريو منهـــم وركبوا مراكهم يحفظون نفوسهم فركب الامير أحمد في عساكره وأصحابه في المراكب أيصا وزحف اليهم فيالماء وقاتلهم واشتد القتال بينهموألتي حماعة من المسلمين نفوسهم في الماء وخرقواكنيرا من المراكب التي للروم فغرقت وكثر القتل في الروم فانهزموا لايلوي أحد على أحد وسارت سرايا المسلمين في مداين الروم فغنموا منها فبذل أهلها لهــم كثيرا من الأموال وهادنوهم وكانت هذه الوقائع في سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة والهدنة فيسنة أربع وخمسين وهذه الوقعة الاخيرة تعرف بوقعة الحجاز ولنرجع الى تمام الكلام على حوادث سنة احدىو غمسين ففها آخذ الرومحصن دلوك وثلاثة حصون مجاورة له وفها سير سيف الدولة حاجبه فيجيش مع أهل طرسوس الي بلاد الروم فغنموا وقتلوا وسبوا وعادوا فقصد الروم حصن سنسبة فملكود ولمهاسار تجا غلام سيف الدولة في جيش الى حصن زياد فلقيه جمع من الروم فهزمهم واستأمن اليه من الروم خمسهائة رحِل وفي هذه السنة أيضا في شوال أسرت الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منبج وكانَ متقلدا لها وكان ذا فصاحة وبلاغة وله ديوان شعرجيد وبقي اسيرا الى سنة عَمس وخمسين فاقتدادسيف الدولة بمال جزيل وتسلمه منهم وفي سنة أحدى وخمسين أيضا سار جيش من الروم الى جزيرة اقريطش فأرسل أهلها الى المعز العبيدي صاحب افريقية يستنجدونه فأرسل الهم نحيدة فقاتلوا الروم فانتصر المسلمون وأسرى من كان بالجزيرة من الروم وفي سنة اثنتين وخمسين دخل أهل طوسوس بلاد الروم غازين ودخلها أيضا نجا غلام سيف الدولة من درب آخر وأوغل أهل طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا الىقوتية وعادوا وفي هذه السنة اجتمع جماعة كثيرة منالارمن [وقصدوا الرها فأغاروا علمها فغنموا وأسروا وعادوا موفورين

ﷺ ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان ﷺ

في سنة ثلاث و خمسين حصر الروم مع الدمستق المصيصة وقاتلوا أهالها ونقبوا سورها واشتد قتال أهلها على النقب حتى دفعوهم عنه بعد قتال عظم وأحرق الروم رساقها ورستاق أدنة وطرسوس لمساعدتها أهالها فقتل من المسلمين خمس عشرة ألف رجل في بلاد الاسلام خمسة عشر يوما لم يقصدهم من يقاتلوهم فعادوا لغلاء الاسعار وقلة الاقوات ثم ان انساناً وصل الى الشام من خراسان يريد الغزو ومعه خمسة آلاف وجل وكان طريقهم على أرمينية وميافارتين فلما وصلوا الى سيف الدولة في صفر أخذهم سيف الدولة وسار بهم نحو بلاد الروم لدفعهم عن المسلمين فوجد الروم قد عادوا وافترق الغزاة الخراسانية الى الانهور لشدة الغلاء وعاد أكثرهم الى بنداد ومنها الى خراسان ولما أراد الدمستق المودالى بلاد الروم أرسل الى أهل المصيصة وادنة وطرسوس انى منصرف عنكم الالعجز ولكن لضيق العلوفة وشدة الغلاء وانا عائد اليكم فمن انتقل منكم فقد نجا عنكم الالعجز ولكن لضيق العلوفة وشدة الغلاء وانا عائد اليكم فمن انتقل منكم فقد نجا وجرى بينهم وبين أهلها حروب كثيرة سقط في بعضها الدمستق الى الارض وكاد يؤسر وجرى بينهم وبين أهلها حروب كثيرة سقط في بعضها الدمستق الى الارض وكاد يؤسر الموم عنهم وتركوا عسكراً على الموسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم ورحل الروم عنهم وتركوا عسكراً على الموسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم ورحل الروم عنهم وتركوا عسكراً على الموسوس ما الدمستق فحصرها ثلاثة أشهر لم يمنهم منهاأحد المستد الغلاء على الروم وكثر فيهم الوباء فسات كنير منهم فاضطروا الى الرحيل

حَجَّةٌ ذَكُرُ اسْتِيلاء الروم على المصيصة وطرسوس ﴿جُهُۥ

في سنة أربع وخمسين وتالانمائة سار تقفور ملك الروم الى قيسارية ليقرب من بلاد الاسلام وأقام بها وقعل أهله اليها فأرسل اليه أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له اتاوة ويطلبون منه أن ينفذ اليم بعض أصحابه يقيم عندهم فعزم على اجابتهم فأناه الحبر بأنهم قد ضعفوا وعجزوا وأنهم لاناصر لهمم وان الغلاء قد اشتد عابيم وقد عجزوا عن القوت وأكاو الكلاب والميته وقد كثر فيم الوباء فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة نفس فعاد تقفور عن اجابتهم وأحضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسه واحترقت لحيته وقال لهم أنتم كالحية في الشتاء تخدر وتذبل حتى تكاد تموت فان أخذها السان وأحسن لها وادفأه التعشت ونهشته وأنم انما أطعتم لضافكم وان تركتكم حتى تستقم أحوالكم تأذيت بكم وأعاد الرسول وجمع جيوس الروم وسار الى المصيصة بنفسمه فحصرها وفتحها عنوة وأعاد الرسول وجمع جيوس الروم وسار الى المصيصة بنفسمه فحصرها وفتحها عنوة والسيف ويقل كل من بهالى وأعاد الرسول وجمع حيوس الروم وسار الى المصيصة بنفسمه فحصرها وفتحها عنوة والسيف ويقل كل من بهالى المسيف ويقل كل من بهالى

بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف انسان ثم سار الى طرسوس فحاصرها فاذعن أهلها بالطاعة وطلبوا الامان فأجابهم اليه وفتحوا البلد فلقيهم بالجميل وأمرهم ان يحملوا من سلاحهم وأموالهم مايطيقون ويتركوا الباقى ففعلوا ذلك وساروا برا وبحرا وسير معهم من يحميهم حتى بلغوا انطاكية وجعل الملك المسجد الجامع اصطبلا لدوابه وأحرق ألمنبر وعمر طرسوس وحصنها وجلب الميرة اليها حتى رخصت الاسعار وتراجع اليها كشيرمن أهلها ودخلوا في طاعة الملك و تتصر بعضهم والعياذ بالله تعالى وأراد الملك المقام بهاليقرب من بلاد الاسلام ثم عاد الى القسطنطينية وأراد الدمستق ان يقصد ميافارقين وبهاسيف الدولة فأمره الملك باتباعه الى القسطنطينية وفي هذه السنة نزلت طائفة من النزك على بلاد الحزر فاستنصر أهل الحزر باهل خوارزم فلم ينجدوهم وقالوا أنتم كفار فان أسلمتم نصرناكم فأسلموا الا ملكهم فنصرهم أهل خوارزم وأزالوا النزك عنهم ثم أسلم ملكهم بعد ذلك

- ﴿ ذَكُرُ خُرُوجِ الرَّوْمِ الَّيْ بِلادِ الْاسْلامِ ﴿ ﴿

في سنة خمس و خمسين و ثلاثمانة في شوال خرجت الروم فقصدوا مدينة آمد و نزلواعايها وحاصروها وقتلوا أهلها فقتل مهم ثلاثمائة رجل وأسر نحو أربسائة أسير ولم يمكنهم فتحها فانصرفوا الى دارا وقربوا من نصيين ولقهم قافلة واردة من ميافارقين فأخذوها وهرب الناس من نصيين خوفا مهم حتى بلغت أجرة الدابة مائة درهم وراسل سيف الدولة الاعراب لميرب معهم وكان في نصيين فاتفق ان الروم عادوا قبل هربه فأقام يمكانه وسساروا من ديار الجزيرة الى الشام فنازلوا انطاكية فأقاموا عليها مدة طويلة يقاتلون أهلها فلم يمكنهم فتحها فخربوا بلدها ونهبوه وعادوا الى طرسوس وفي سنة ستوخمسين توفي سيف الدولة وملك ابنه أبو المعالى شريف وفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وصلت مرية كبرة من الروم الى انطاكية فقتلوا في سوادها وغنموا وسيوا اثنى عشر ألفا من المسلمين وفي سنة ثمان وخمسين دخل ملك الروم الشام ولم يمنعه أحد ولا قاتله فسار في المسلمين وفي سنة ثمان وخمسين دخل ملك الروم الشام ولم يمنعه أحد ولا قاتله فسار في صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدة ظلمه فقصد قلمة عرقة فاخمة الروم وجميع صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدة ظلمه فقصد قلمة عرقة فاخمة ما وأخلوها فأحرقها ملك الروم ورجع الى بلدان الساحل فأتى علها نهبا وتحريقا وملك ثمانية عشر منبرا ملك الروم ورجع الى بلدان الساحل فأتى علها نهبا وتحريقا وملك ثمانية عشر منبرا وأما القرى فكثيرة لاتحصى وأقام في الشام شهرين يقصد أى موضع شاء ويخرب ماشاء وأما القرى فكثيرة لاتحصى وأقام في الشام شهرين يقصد أى موضع شاء ويخرب ماشاء

ولا يمنعه أحد الا ان بعض العرب كانوا يغيرون على أطرائهم فأناه جماعة منهم وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب وغيرهم فامتنعت العرب من قصدهم وصار للروم الهية العظيمة في قلوب المسلمين فأراد أن يحصر انطاكة وحلب فبلغه انأهاها قد أعدوا الذخائر والسلاح وما يحتاجون اليه فامتنع من ذلك وعاد ومعه من السبي نحو مائة ألف رأس ولم يأخذ الا الصبيان والصبايا والثبان فأما الكهول والشيوخ والعجائز فهنهم من قتله ومنهم من أطلقه وكان بحلب قرعويه غلام سيف الدولة فصائع الروم عليها فعادوا الى بلادهم فقيل كان سبب عودهم كثرة الامراض والموت وقيل ضجروا من طول السفر والغيبة عن بلادهم فعادوا على عزم الرجوع وسير ملك الروم سرية الى الجزيرة فهبوا وسبواوأ حرقوا وعادوا فعادوا على عزم الرجوع وسير ملك الروم سرية الى الجزيرة فهبوا وسبواوأ حرقوا وعادوا

في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ملك الروم مدينة انطاكية وسبب ذلك انهم حصروا حصنا بالقرب من أنطاكية يقال له حصن لوقا ووافقوا أهله وهم نصارى على ان يرحلوا منه الى انطاكية ويظهروا انهم انما انتقلوا منه خوفا من الروم فاذا صاروا بأ نطاكية أعانوهم على فتحها وانصرف الروم عنهم بعد موافقتهم على ذلك وانتقل أهل الحصن ونزلوا بإنطاكية بالقرب من الحبل الذي بها فلماكان بعد انتقالهم بشهرين جاءت الروم معاً خي تقفور الملك وكانوا نحو أربعين ألفا فأحاطوا بسور انطاكية وصعدوا الحبب الى الناحية التي بها أهل حصن لوقا فلما رآهم أهل البد قد ملكوا تلك الناحية طرحوا أنفسهم من السور وملك الروم البلد ووضعوا في أعمه السيف ثم أخرجوا المشايخ والعجائز والاطفال من البلد وقالوا لهسم اذهبوا حيث شئم وأخذوا الشباب من الرجل والنساء والصبيان والصبايا فملوهم الى بلاد الروم سبيا وكانوا يزيدون على عسرين ألفا

حَجِّيٌّ ذَكُرُ مَاكُ الروم مدينة حاب وعودهم عنها 🖖-

الما ملك الروم أنطاكية أنفذوا جيشاكيفا الى حلب وكان أبو المعالى شريف بن سيف الدولة محاصرا لهما وبها قرعويه غلام سيف الدولة متغلبا عليها فاما سمع أبو المعالى خبر الروم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عهم وحصروا الباد وبه قرعويه وأهمل البلد قد المحصنوا بالقلعة فملك الروء المديثة وحصروا القامة فخرج اليهم جماعة من أهل حلب وتوسطوا بانهم وبين قرعويه وتردنت الرسل فستقر الامر بانهم على هدنة مؤبدة عيما وتوسطوا بانهم وان يكون الروء اذا أرادوا الغزو لايتكن قرعويه أهمل التمريمن المجلاء عنها ليتاع الروم ما يحتاجون اليمه منه وكان مع حال حماه وحمص وكفرطب المجلاء عنها ليتاع الروم ما يحتاجون اليمه منه وكان مع حال حماه وحمص وكفرطب المحليمة والمناه المراه المحلوب المحل

والمعرة وافاميــة وشيزر وما بين ذلك من الحصون والقرايا وسلموا الرهــائن الى الروم وعادوا من حلب وتسلمها المسلمون

### 🍇 ذكر ملك الروم ملازكرد ڇ

وفي هذه السنة أرسل ملك الروم جيشا الى ملازكرد من أعمال أرمينية فحصروهاوضيقوا عــلى من بها من المسلمين وملكوها عنوة وقهرا وعظمت شوكتهم وخافهــم المسلمون في اقطار البلاد وصارت كلها سائبة لاتمتنع عليهم يقصدون أيها شاؤا لضعف ملوك الاســـلام عن مدافعتهم ووقوع الفتن بيهم

## حَجَّيْ ذَكُرُ مَافِعُلُهُ الرُّومُ بِالْحِزِيرَةُ ﴾

في سنة احدى وستين وثلاثمائة في المحرم أغار ملك الروم على الرها وتواحيها وساروا في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين فغنموا وسبوا واحرقوا وخربوا البلاد وفعلوا مثل ذلك بديار بكر فسار جماعة من أهل تلك البسلاد الى بغداد مستنقرين وقاموا في الجوامع والمشاهد واستنفروا المسلمين وذكروا مافسل الروم من النهب والقتل والاسر والسبي فاستعظمه الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم وأنهم لامانع لهم عنهم فاجتمع معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليفة المطبع للة وأرادوا الهجوم عليه فمنموا من ذلك وأغلقت الابواب فأسمعوه ما يقبح ذكره

# 🍇 ذكر انهزام الروم وأسر الدمستق 🐃

في سنة اثنين وستين وثلاثمائة كانت وقعة بين هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وبين السمستق بناحية ميافارقين وكان سبها ماذكرناه من غزو الروم بلاد الاسلام فلما رأوا أنهم لامانع لهم قوى طمعهم على أخذ آمد فسار الدمسستق اليها وبها هزارمرد غلام أبى الهيجاء بن حمدان فكتب الى أبى تغلب بن ناصر الدولة يستصرخه ويعلمه الحال فسير اليه أخاه هبة الله بن ناصر الدولة واجتمعا على حرب الدمستق وكان الدمستق في كثرة فلقياه في مضيق لانجول فيه الخيل والروم على غير أهبة فانهزموا وأخذ المسلمون الدمستق أسيرا ولم يزل محبوسا الى ان مرض سنة ثلاث وستين وبالغ أبو تغلب في علاجه وجمع الاطباء والمعنف فلا ومات وفي سنة ثلاث وستين أصاب الحليفة المطبع لله فالح فتقل لسانه وتعذرت عليه الحركة نفلع تفسه وبويع لابنه الطائع لله وفي سنة ست وستين توفي الحكم وتعدرات عليه الحركة نفلع تفسه وبويع لابنه الطائع لله وفي سنة ست وستين توفي الحكم وقام بأمره الوزير المنصور بن أبى عامر واشتغل بالغزو وفتح من بلاد الاعداء كثيرا

وامتلأت الاندلس بالغنائم واستمر المنصور ستا وعشرين سنة غزا فيهانتين و خمسين غزوة يعاول الكلام بذكرها وسسياتى ذكرشئ منها ومن محاسن غزواته أنه دخل بلاد الفرنج غازيا فجاز الضرب اليها وهو مضيق بين جبلين وأوغل في بلاد الفرنج يسبى ويخرب ويغنم فلما أراد الحروج رآهم قد سدوا الدرب وهم عليه يحفظونه من المسلمين فأظهر أنه يريد المقام في بلادهم وشرع هو وعسكره في عمارة المساكن وزرع الغلات واحضروا الحطب والتبين والميرة وما يحتاجون اليه فلما وأوا عزمه على المقام مالوا الى السلم فراسلوه في ترك الغنائم والجواز الى بلاده فقال أنا عازم على المقام فتركوا له الغنائم فسلم يجبهم الى الصلح فبذلوا له مالا ودواب تحمل له ماغنمه من بلادهم فأ جابهم إلى الصلح وفتحواله الدرب فجازالى بلاده

وكان القائم بتلك النزوات السلطان سبكتكين بضم السين وفتح الباء وسكون الكاف الاولى وفتح الناء وكسر الكاف الثانية وبنوء بعده وسبكتكين كان في الاصل غلاما لابي اسحق أبن البتكين صاحب حبيش غزنة لاسامانية ملوك خراسان عمال الخلفاء العباسسيين وكان سبكتكين مقدما عند مولاء أبي اسحق المذكور فلما مات أبو اسحق لم يخلف من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم فاجتمع عسكره واتفقوا على نقديم سكتكين لما عرفوه من عقله ودينه ومروآنه فقدموه عليهم وولوه أمرهم سنة ست وستين وثلاثمائة فأحسن السسيرة فيهم وصار له ملك ضخم توارثه بنوه في كابل والهند وخراسان الى سسنة سبع وأربعين وخمسائة فتكون مدة ولايتهم مائتيسنة وثلاث عشرة سنة تقريبا وكان ملوكهم منأحسن الملوك سيرة لاسما السلطان محمود بن سكتكين فان آ ناره في الجهاد معروفةوأعماله للآخرة مشهورة وكان مقر سلطنتهم غزنة فهـي دار ملكهم وهي من مدائن كابل وهذا أول ذكر غزواتهم فغي سنة ست وستين وثلاثمائة غزا سكتكين وهو والدالسلطان محمود صاحب غزنة فافتتح قلاعا حصينة على شواهق الجبال وعاد سالما ظافرا ولما رأى حبال ملك الهند مادهمه وأن بلاده تملك من أطرافها جمع الحيوش الكثيرة واستكثر من الفيول وسسار حتى اتصل بولاية سكتكين فسار سكتكَّين عن غزنة البه ومعه عساكره وحلق كثيرمن المتطوعة فالتقوا واقتتلوا أيلماكشرة وصبر الفريقانوبالقرب منهم عقية غورك وفيها عين ماء إ لاتقب ل نجسا ولا قذرا واذا ألتي فها شئ من ذلك أكمهرت الساء وهبت الرياح وكتر الرعدوالبرق والامطار ولا تزالكذلك الى إن تطهر من الدى أاتى فها فأمر سبكتكين أ بالقاء نجاسة في تلك العين فجاء الغيم والرعد والبرق وقامت القيامة على الهنود لانهم رأوامانه يروا مثله وتوالت عليه الصواعق والامطار واشتد البرد حتى هلكوا وعميت عليهم المذاهب واستسلموا لشدة ماعاينوه وأرسل ملك الهند الى سبكتكين يطلب الصلح و ترددت الرسل فأ جابهم اليه بعد امتناع على مال يؤديه و بلاد يسلمها و خسين فيلا يحماها اليه فاستقر ذلك ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم البلاد وسير معه سبكتكين من يتسلمها فان المسال والفيلة كانت معجلة فلها أبعد ملك الهندقبض على من معه من المسلمين وجعابم عنده عوضا عن رهائنه فلها سمع سبكتكين بذلك جمع العساكر وسار نحو الهند فاخرب كل مامرعايه من بلادهم وقصد لمغان وهى من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة وهدم بيوت الاسنام وأقام فيها شعار الاسلام وسار عنها يفتح البلاد ويقتل أهلها فلما بلغ ماأراده عاد الى غزنة فلما بلغ الخبر ملك الهند جمع العساكر وسار في مائة ألف مقاتل فلقيه سبكتكين وأمر أشحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك فضيجر الهنود من دوام القتال معهم وحملوا محلة واحدة فعند ذلك اشتد الامر وعظم الخطب وحمل المسلمون أيضا جميعهم واحتلط يعضهم بيعض فانهزم الهنود وأخذهم السيف من كل جانب وأسر منهم مالا يعد وغنم أموالهم وأنقالهم ودوابهم الكثيرة وذل الهنود بعد هذه الواقعة ولم يقم لهم بعدها راية ورضوا بأن لايطلبوا في أقاصى بلادهم ولما قوى سبكتكين بعد هذه الوقعمة أطاعه ورضوا بأن لايطلبوا في أقاصى بلادهم ولما قوى سبكتكين بعد هذه الوقمة أطاعه المنتذبة والحلج وصاروا في طاعته

حِيْ ذَكَرَ غزوة للامير أبي القاسم الكلبي أمير صِقلية ﴿ ﴿ حَا

في سنة احدى وسبعين و ثلاثمائة في ذى القعدة سار الامير أبو القاسم من صقلية يريد الجهاد وسبب ذلك ان ملكا من ملوك الفرنج يقال له يودويل خرج في جموع كثيرة يريد صقلية فحصر قلعة مالطه وملكها وأصاب سريتين للمسلمين فسار الامير أبو القاسم بعساكره ليرحله عنها فلما قاربها خاف وجبن فجمع وجوه أصحابه وقال لهماني راجع من مكانى هذا فلا تكسروا على رأيي فرجع هو وعساكره وكان أسطول الكفار يساير المسلمين فلما رأوا المسلمين راجعين أرسلوا الى بردويل ملك الفرنج يعلمونه ويقولون له ان المسلمين خالفون منك فالحق بهسم فانك نظفر فجرد الفرنجي من عساكره أثقالهم وسار جريدة وجد في السير فأدركهم في العسرين من المحرم سنة ثنتين وسبعين فتعبى المسلمون للقتال واقتلوا واشتدت الحرب بايهم فحمل طائفة من الفرنج على القلب والاعلام فشقوا العسكر ووصلوا البها وقد تفرق كئير من المسلمين عن أميرهم واحتل نظامهم فوصل الفرنج اليه فأصابت ضربة على أم رأسه فقتسل وقتل معه جماعة من أعيان الناس وشجعانهم ثم ان

المنهزمين من المسلمين رجعوا مصممين على القتال ليظفروا أو يموتوا واشتد حينئذ الامر وعظم الخطب على الطائفتين فانهزم الفرنج أقبيح هزيمة وقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل وأسر من بطارتهم كثير وتبعهم المسلمون الى ان أدركهم الليل وغنموا من أموالهم كثيرا وأفلت ملك الفرنج هاربا ومعه رجل يهودى كان خصيصا به فوقف فرس الملك فقال له الهودى اركب فرسى فان قتلت فانت لولدى فركب الملك ونجا وقتل اليهودى ولما قتل الامير أبو القاسم كان معه ابنه جابر فقام مقام أبيه ورحل بالمسلمين لوقتهم ولم يمكنهم من اتمام الغنيمة فتركواكثيرا منها

حِيِّ ذكر دخول الروسية في دينالنصرالية ﷺ

قد تأخر دخول الروسية في النصرانية عن بقية الافرنح سكان أوروبا وذلك أنه كان أول دخول الروسية فيدين النصرانية سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وسبب ذلك أنه وقع اختلاف بين ملوك الروم مع بعضهم فاستنجد بعض منهم بملوك الاسلاموذلك البعض هو ورداارومي وكانمن أكابر رؤسائهم وقواد حيوشهم وعظماء بطارةتهم فطمع في الملك ولا قدرة له على قتال بقية المتنازعين فكاتب أبا تغلب بن حمدان أمير حلب والمُوصل نبابة عن الحليفة واستنجد به وصاهره فأجابه ابن حمدان واستجاس بالسلمين من النغور فحصل له جيش ضحم فقصدقتال الروم بذلك الحيش فأخرجوا له حيشا بعد حيش وهو يهزمهم فقوى جنانه فقصد القسطنطينية ومع تلك الحيوش أيضا ورد الرومي الطالب لتملك القسطنطينية فجمعوا له جيوشا كشرة وقاتلوه قتالا شــديدا حتى انهزم فرجع ورد الرومي الى بانزد| الاسلام وقصد دباركم ونزل بظاهر مبافارقين وكاتب عضد الدولة بن بويه المتغلب بالعراق على الحلقاء ووعده بـذل الطاعة فأحابه بجواب حسن ووعده بأنه ينصره فبلغ ذلك ملولنا الروم وكان ملكان منهما أخوين مشتركين في ملك القسطنطينية فكاتبا عضد الدولةوبعثا إ له بهدایا واستالاه فقوی فی نفسه تر جیح جانبهما وأعرض عن نصرة ورد الرومیوكتب لتائبه بديار كمر وهو أبو على التميمي أن يقبض على ورد الروميءأصحابه فسرع يدبر الحيلة ا عليه فبلغ الحبر بعض أصحاب ورد فقالوا لهان ملول الروم قدكةبوا عضد الدولة وراسلوه أ في أمريًا ولا شك أنهم يرغبونه بلمال وغيره فسلمنا الهم فالرأي أن ترجع إلى ملاد الروء إ ونصطلح معهمان أمكننا أونحاربهم ولسبذل أنفسنا فاماطفرناأو متناكراما فقال وردا ماهذا رأى ولا رأينا من عضاد الدولة غار الجمل ولا يجوز ان تنصرف قبل 'ن نعلم معنده [ فلما قال لهم ورد ذلك فارقه كذير من أصحابه فطمع فيه أبوعني النميسي ، أب عضد السولة إبديار بكر فكاتبه وطلب حضوره عنسده والاحتماع به فأجابه ورد الى ذلك وحضر عنده فلما اجتمع به قبض عليــه وعلى ولده وأخيــه وبعض أصحابه وذلك سنة سبعين وثلاثمائة وحبسهم بميافارقين ثم حملهم لعضد الدولة ببغداد فبقوا في الحبس الى أن مات عضدالدولة أسنة خمس وسسمين وصار ملك بني بويه لصمصام الدولة فأطلق ورد الرومي ومن كان محبوسا معه وشرط عليه اطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين وأن يسلم له سبع حصون عينها من بلاد الروم برسائيقها وأن لايقصد بلاد الاسلام لاهو ولا أحد من أصحابه مدة حياته وجهزه بما يحتاج اليه من مال وغيره فسار ورد الى بلاد الروم واستهال في طريقه خلقا كثيرا من أهمل البوادي وغيرهم وأطمعهم في العطاء والغنيمة فاجتمع معه جيش فسار به حتى نزل بملطية فتملكها فقوى بها وبما فيها من مال وغيره وقصد من ملوك الروم ورديس بن لارن وراســـله واستماله فاستقر الامر بينهما على ان تكون القسطنطينية وما اجاورها من شهال الخليج لورديس والجانب الآخر لورد وتحالفا ثم اجتمعا فقبضورديس على ورد وحبسمه ثم ندم فأطلقه عن قريب وعبر ورديس الحليج وحصر القسطنطينية وبها الملكان وضيق عامهما فكاتبا ملك الروسية واستنجدا به وعرضا عليه التزوج بأخت لهما فأجابهما لما طلباه منه من النجدة فامتنعت أخنهما من تسايم نفسها الى من يخالفها في الدين فتنصر ملك الروسية فكان ذلك أول دخول الروسية في النصرانية ثم تزوجهاوسار بجنوده الى قتال ورديس فاقتتلوا فقتل ورديس واستقر الملكان في ملكهما وكاتبا وردا واصطلحا معه وأقراء على مابيده من الممالك وبقي دهرا طويلا ثم هلك مسموما حي استطراد ﷺ

حيثا ذكر بعض المؤرخين ابت اء دخول الروسية في النصرائية فيتبنى أيضا ذكر ابتداء دولة دخول غيرهم من دول الافرنج في النصرائية وذلك يتوقف أولا على ذكر ابتداء دولة كل دولة منها وكيف كانت دبائها قبسل دخولها في النصرائية وبيان ذلك أن أقدم الدول وأقواها في أوائل الدهور دولة الفرس فانهم كانوا أقوى الدول وكانت الدول في أقطار الارض شخض لهم وتنقاد لامرهم وينتهى نسب ملوك الفرس الى وشهنج وهو مهلائيل بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام وكان وشهنج ملكا مسلما صالحا له ملك واسع وآثار حميدة كثيرة ثم تغير من جاء بعده من عقبه فأحدثوا دين المجوسية واتحذوا الهين ائنين النور والظلمة فأثبتوا الها وهو النور وشيطانا وهو الظلمة وقالوا ان النور هو الله وقالوا ان النور هو الله وقالوا

دينهم مبنى على تعظيم النور وهو يزدان وتحقير الظلمةوهواهرمن فلما عظموا النورعبدوا النار وقیل ان الفرس وملو کهم ینتهی نسیم الی فارس بن ارم بن سسام بن آبوح علیـــه السلام وقيل أنهم من نسل يافث بن نوح وهم يقولون أنهم من ولدكيومرث وهو آدم عليه السلام ويقولون ان الملك فهم من كيومرث وهو آدم عليه السلام وبقي فهم الى ان استلبه مهم المسلمون من هــــذه الامة في أوائل ظهور الاسلام وكان في زمن قوة ملكهم موجودا فيمشارق الارض ومتاربها ملوك كثيرةولكن همكانوا أقوى الملوك وكانأكثر الملوك ينقادون لهم ويدخلون تحت طاعتهم ومنجمة الملوك الذين كانؤا يخضعون لهم ملوك اليونان وملوك الروم الى ان صار ملك اليونان للاسكندر فقاتلهم وقهرهم واستلب الملك مهم وجعــل في أرضهم ملوكا من أكابرهم صاروا تحت طاعته يسمون ملوك الطوائف وكاثوا عشرين ملكا وكذلك قهر الاسكندر ملوك الروم فكانوا تحت طاعتـــه فمن حين غلمة الاسكندر لملوك الفرس صار ملك اليونان أقوى الملوك ودخسل تحت طاعته ملوك الفرس وملوك الروم وهذا الاسكندر يقال له الاسكندر الرومي مع آنه كان من اليونان لكنه نسب الى الروم لغلبته اياهم وقهره لهم ودخولهم تحت طاعته وينتهى نسب اليونان الى يونان بن يافت بن نوح عليه السلام وكان مبدأ ملك اليونان قبل ميلاد ابراهم عليـــه السلام لكتهم كانوا تحت طاعة ملوك الفرس الي زمن غلبة الاسكندر للفرس فصار الروم أيضا تحت طَّاعته وقيل ان أول من ظهر أمره من اليونان رجل اسمه اللن ولد سنة أربع| وسبعين لمولد موسى عليه السسلام وقيل أن تاريخ ظهور ملك اليونان سنة تمسان وستين وخمسهائة لوفاة موسى عليه السسلام وكان تاريخ غلبة الاسكندر للفرس والروم بعد مضي خسة آلاف سنة ومائتين واحدى ونمــانين سنة من هبوط آدم عليه السلام الى الارض وذلك أيضا بعد مضى تلائة آلاف سنة وتسع وتلاتين سنة من الطوفان وذلك آيضا بعد مضي ألف وتسعمائة سنة وثمــان وخمسين سنة من مولد ابراهيم عليه السلام وبعد مضي ألف وستهائة سنة وثلاث عشرة سنة من وفاة موسى عليه السلام واما عيسي عليه السلام فكان ملاده لعد غلسة الاسكندر بنلائميائة وتلاث سنين وكان الناس قبل ميلاد عيسي عليه السلام يؤرخون بغلبة الاسكندر ثم بعد ميلاد عيسي عليه السلام صاروا يؤرخون إبميلاد عيسى عليه السلام وتركوا التاريخ بغلبة الاسكندر ولما بعث نبينا سيدنا محمد صلى الله| عليه وسلم اصطلح المسلمون في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنهم يؤرخون بالهجرة وكان بين الهجرة وميلاد عيسي عليه السلام سيائة واحدى وتلاتين سنة وقيسل

أستهائة واحدى وعشرين سنة وكان اليونان يعبدون الكواكب وكانت لهم أصنام على صور الكواكب يعيدونها وكان من اليونان الفلاسفة الذين دونوا عسلم الطب اليونانى وكانكثير منهم ينكرون حدوث العالمويقولون آنه قديم يعتقدون التأثير الطبيعي ولما غلب الاسكندر ملوك فارس والروم بقي الملك في اليونان الى مضى تسلانة عشر ملكا منهــم وذلك في مدة مائتين واثنتين وتمانين سنة أولهما من غلبة الاسكندر ثم غليهم الروم واستلبوا الملك منهم فصارت الغلبة لملك الروم وهسذا الاسكندر الذى غلب فأرس والروم غسير الاسكندر المذكور في القرآن الذي يقال له ذو القرنين كما حقق ذلك حجاهير المفسرين للقرآن فانهم حققوا ان الاسكندر ذا القرنين المذكور في القرآن كان مسلما صالحا بل قيل بنبوته وانه كان قبل الاسكندر الرومي بدهور طويلة وأما الروم الذين غلبوا اليونان واستلبوهم ملكهم فانهم من عقب روم بن عيص بن أسحاق بن ابراهيم عليهما السملام فغلب الروم اليونان واستلبوهم ملكهم بعد مضي مائنين واثنتين وثمانين سنة من غلبة الاسكندر ولم يرجع لليونان ملكهم واستمروا رعية لغيرهسم وسكنوا المورة واستمروا رعية أيضاالى ظهور الدولة العبائية فلماكانت سنة ألف ومائنين وست وثلانين حصل مهم خروج عن الطاعة لاساطان محمود النانى المهابى عجهز عايهم وقاناهم ثم توسط بعض الدول بيهم بالصاح وتوسطوا أيضا في جعابهم دولة مستقلة ببلاد المورة فكان الامركذلك الى هذا الوقت واما الاروام فانهم بعد فتح السلطان محمدالقسطنطينية سنة ثمان وخمسين وثمامائة انقرضت دولهم ولم ترجع لهم دولة بل هم رعية للدولة العُمَانية الى الآن وكان انتقال ملك اليونان المروم قبل ميلاد المسيح عايه السلام بمسائة وخمس وأربعين سنة وكانت ديانة الروم عبادف الكواكب والاصــنام التي على صور الكواكب فكانوا تابمين في ذلك لليونان لان الغالب على الناس أن يكونوا على دين ملوكهم واستمر الروم على ذلك إلى أن دخـــلوا في دين ا التصارى وذلك بعد مضى ماتنين وسبع وثلانين سنة من ميلاد المسيح عايه السلام ثم ان إبعض ملوك الروم أعاد عبادة الاصمنام وصار يقنل من يتبع الملة المسيحية وبعضهم يقبلها ويردها الى ان تملك مهــم فــطنطين فارتضى الملة المسيحية ودخــل فيها وأمم الناس الدخول فيها والتمسك بها وكان ذلك ـنة تلاعــائة وست من ميلاد المسيح فتنصر الروم جميعاً وكان مقر ملك الروم مدينة رومة إلى إن بني القــــطنطنية فان الملائ قسطنطين إ المذكور هو الذي بناها وقل كرسي السلطة من رومة إلى القسطنطينية وكان ذلك سنة اثلاثمائة واثنتي عشرة من ميــــلاد المسيح عليه السلام وقيل ان هذا تاريخ بناء القسطنطينية |

واما نقل كرسي السلطنة الها فكان سنة ثلاثمائة وثلاثين من ميلاد المسيح عليه السلامواما مدينة رومة فأول من يناها ملك من ملوك الروم قبل غلبتهم لليونان اسمه روملس ويقال لها رومة ورومة وكان بناؤه اياها قبل ملاد المسيح عليه السلام بسيعمائة وثلاث وخمسين إسنة وأمابيان كيفية غلبة اليونان للفرس وغلبة الروم لليونان والححاربات الواقعة بيتهم فلا حاجة الى ذكر شئ منها لان ذلك شئ طويل لافائدة في ذكره ولمسا ملك الروم اليونان وغلبوا عليهم واستلبوهم ملكهم خضع للروم كنير من الملوك ودخسل تحت طاعتهم كثيرا من الملوك الذين لايستطيعون محاربة ملك الروم كملوك الافرنج الذين في أوروبا وكثيرمن ملوك افريقيا وآسيا وصار ملك الروء ضخما قويا واسعا واستمر ذلك الى سنة أربعمائة اوست وسبعين مسيحية وذلك قيسل الهجرة بمائة وست وأربعين سنة فاستلب ملك أيطاليا ملك رومة وانتزعها من ملك القسطنطينية وهو ملك الروموفصايها عن،ملكه وصارت من عمالك ايطاليا لكنه لم يسستقل بملكها بل نازعه في ذلك كثير من دول أوروبا ووقع بينه وبيتهم محاربات وانتزاع ورجوع مرة بعدأخرى والكلام على ذلكطويل وما صار لملك ايطاليا استقلال تاء بلغك الاسنة ألف وسبح وعشرين من ميــــلاد المسيح الموافق ذلك سنة أربعمائة وغم ن عسرة هجربة فاسمتتلالهم بالملك تأخر الى هذا الوقت وانكاتوا متقدمين باننسبة الى وحبود أصل ملكهم فهم أقدم دول أوروبا بالنسبة لكونهم أول من آخرج رومة عن طاعة ملك الروم وانكان تمسام استقلالهم متأخرا واما أول الاستقلال أنمو سنة أربعمانة وست وسعين مسيحية وذلك قيل الهجرة بمائة وست وأربعين سنة بل كان لهم ملونــ أيضا قبل ذلك لكنهم كانوا نحت طاعة ملوك الروم بل قال بعضهم أن أول أ وفودههم الى أرض ايطاليا وسكناهم فهاكان قبل ميازد المسيح بألف وسبعمائة سنقفهذا وجه قول من قال أنهم أقدم ملوك الافرنج الذين في أوروبا ومن حين وفودهم في ذلك الوقت كان لهم رئيس بمنزلة الملك واما دخولهم في دين النصارى فكان بعد ميلاد المسيح عليه السلام بخمسه ته سنة ثم لم يزل دين النصارى ينتنسر عند الافرنج سكان أوروع الىسنة حميهاته وأنب وأندمن مارد السيح عايه البالاه تمازاه المشاره حتى عم أكثرهمم وتأخر عن الدخول فيه الروسية لامهم اننا دحلوا فيه سنة تلائماتة وحمس وسيعين هجرية أ اً كما تقدم ما كان الطالبا أقدم "ال الطاء الله كان تأسيس دينهم ومقر رؤساء الدين. أعندهم وقدكات النصاري بدروفع عيسي عليه السسلام مثل ماكانوا عليه حينكان بين إظهرهم من الافرار لله بالوحدائية وله بالرسالة مع الاقرار بأنه عبد الله ورسوله ثم بعد إ

رفعه دخلت علمهم شبه حصل بسببها الافتراق في دينهم فانقسموا تلاث طوائف ملكانية ونسطورية ويعقوبية فالملكانية مصرحة بالتثليثكما قال اللة تعالى لقدكفر الذين قالوا ان الله ثالث تلائة فهؤلاء يقولون الآلهة ثلاثة المسيح وأمه والله ويقولون ان المسيح ناسوت كلى قديم أزلى من قديم أزلى ويقولون ان مريم ولدت الها أزليا ويطلقون لفظ الابوة على ألله تعالى وتنزه عمماً يقول الظالمون علواكبيراً ويطلقون أيضاً لفظ البنوة على عيسى عليه السلام اطلاقا حقيقيا واما النسطورية فخالفوا الملكانية فلم يقولوا بالامتزاج بل قالوا إن الكلمة أشرقت على جسد عسى كاشراق الشمس على كوة أو على بلور واما اليعقوبية فيقولون أنقلبت الكلمة لحما ودما فصار الاله هو المسيح كما حكى الله عنهم ذلك بقوله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وأما المسلمون فقالواكما ذكر الله تعالى ان مثل عيسى عنسد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهذا هو المراد من الكلمة ومن الشبه التي دخلت على النصارى حتى قالوا بالوهية عيسى عليه السلام أنه يبرئ الآكمه والابرص ويحيى الموتى وماعقلوا انذلك بأمر الله بل هو فعل الله وخلقهوايجاده أجراه على يدعيسي عليه السلام وقد أقام الله عليهم الحجة في ابطال زعمهم فقال سبحانه وتعالى \* ماالمسيح ابن مريم الارسول قدخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كاناياً كلان الطعام انظر كيف نبين لهــم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون \* فقوله سبحانه وتعالى كانا إيأكلان الطعام برهان على افتقارهما الى الطعام كافتقار حميم الحيوانات فكيف يكون الها من يقتقر الى الطعام ولا يكون قوامه الابه وأيضاأ كل الطعام يستلزم البول والغائط فكيف يكون الها من يحتاج الى أن يبول ويتغوط فأكل الطعام كناية عن البول والغائط [لكن لم يعبر بالبول والغائط لفحش الانيان بلفظهما والقرآن العزيز ألفاظه في غاية النزاهة والعذوبة مع غاية الفصاحة والبلاغة ومن شبههم أبيضاكون المسيح ولد بلا أب فنسبوه إلى الله تعالى وغاب عن عقولهم آدم عليه السلام فأنه أغرب من عيسى عليه السلام فأنه بلا أب ولا أم وقد أبطل الله لهم هذه الشهة حيث قال ان مثل عيسي عند الله كمنل آدم خلقهمن تراب ثم قال كن فيكون فحلق آدم بلا أب ولا أم أعجب من حلق عيسى من أم بلاآب وبعد دهور طويلة افترق النصارى فرقتين احداهما تسمى كاتوليكية والاخرى بروتستانية ومع ذلك فبينهم اختلاف كثير ويتشعب من احتلافهممذاهب كثيره ليس هذا محل تفصيلها وكلهم يقرون بالبعث ثم مهم من يقول ان البعث بالاحساد والارواح ومنهم من يقول انه [بالارواح فقط وفي تاريخ الامام محمد بن جرير الطبرى ان قيام الساعة ممـــا يؤمن ويقربه

حبيع أهل الاسلام وأهل التوراة وأهل الانحييل والمجوس وانما ينكره قوم من غير أهل التوحيدثم قال وكل الذين ذكر ناهم فاتهم مفرون بفناء حجيع العالم حتى لايبقي نحير المقديم الواحد ومقرون بأن الله عزوجل محييهم بعسد فتائهم وباعتهم بمد هلاكهم الا قوما من عباد الاونان فانهم يقرون بالفناء وينكرون البعث اه ويسمون الملكانية كاتوليكية وهي صفة مدحعندهم مثل التسمية بأهل السنة عند المسلمين امااليعقوسية والنسطورية فليوجد الآن أحد منهم في بلاد الافرنج بل هم الآن كلهم ملكانية وكان اليعقوبية والنسطورية موجودين في الزمن السابق وانقرضوا ولريمــا يوجد أحد من اليعقوبية والنسطورية في انصارى الشام ومصر والعراق والحبشة والحاصل انأهل المذهب الكانوليكي كلهمملكانية ألفخم ويسمونه البابا ومقره وسكناه رومة عند دولة ايطاليا فله الرياسة على كل متمسك بالمذهب المذكور بمعني ان له النظر في اجراء الاحكام الدينية الباطنية فهو عندهـــم بمنزلة القطب عند المسلمين وكان له عندهـم ملك سياسي في الاراضي التي تحت سلطته وأكثر ايطاليا على المذهب الكاتوليكي وكانوا في سنة سبعمائة وست وعشرين من ميلاد المسيح الموافق مائة وثمانية من الهجرة جعلوا للبابا دولة حمهورية تكون تحت رياسته فكان ذلك التاريخ مبدأ أمره ولم يزل يترقى أمر الباباوات حتى صارت لهم سطوة الدين والدنيا فكانت لهم ممالك واسعة في الارض وكانوا رؤساء في الدبن والدنيا بحيث انهم صار لهم حق كبير في تولية ملوك أوروبا وعزلهــم حــب مشيئتهم فكانت سطوتهم سائدة على كل مثوكهم وكان ﴿ لنبرهم من الملوك تاج واحد وأماهـــم فكان لهم ثلاث تجان واحد فوق واحد دلالة على كمال السلطنة وعلوها وبلغ اعتبارهم عندهـــم انهم عندماكانوا يركبون على الحيل يمـــك لهم الركابكثير من ملوكهم وكانوا أذا أمروا بمحاربة أمة لايخالفهم أحـــد ويحرقون من خالفهم بالنار وهو حى وكان البابامرة الزم أمبراطور ألمـــانيا ان يقف حافيا تلانة أيام في فصل الشتاء امام باب قصره ليطلب منه الغفران ورفس البابامرة برجله تاج ملك جرمانيا حيث كان جانيا أمامه بطلب العفران قال بعض مؤرحي الأفرنج المتأخرين أن جهالة تملك الاعصار طمست بصاتر الشعوب حتى لم يروا خطأ في رؤساء آلدين فكانوا يذعنون لكل أحكامهم وبخصعون لكل مايستقر عليــه رأيهم كأنه منزل من الله تعالى لايشوبه عيب فلما بلغت شوكتهم الى هذا الحد لم يبق في أوروبا تملكة الا واضطرات من أفعالهم ولا ملك أ الا تعكر من مطامعهــم ولاكرسي الا وارتج من شوكتهم فنشأ من ذاك فتن كذيرة كان

أمنها أنحطاط أمر النابلوات شبأ فشبأ الى سنة ألف وثممائمهائة وأحدى وسبعين مسيحية الموافق ألفا ومائتين وتمانيا وثمانين هجرية فسقط أمرهم بالكلية ودخل الايطاليون الى عاصمة مملكة البابا وأخذوها منه وابقوء على الكانوليكية رئيسا فقط ومقرء في الكنيسة الرومانية وليس لهمن الرياسة غير ذلك واستمر الامركذلك الى هذا الوقت وأما الاحكام يين الرعايا ومايتعلق بالسياسة وتدبير الملك فقد جعلوا لها قوانين دونوها بعقولهمواتخذوا الكل نوع منها مجالس مخصوصة وهكذا سائر دول أوروبا مع آنه كان عندهم في الانجيل وفي الكتب القديمة أحكام مدونة تتعلق بالعبادات والمعاملات والانكحة فتركوا كثيرا منها وأسسوا تلك القوانين العقليـــة ورأوها أقوى في تثبيت ملكهم ثم ان الملكانية الذين تقدم أتهم يسمون كاتوليكية استمروا على المذهب الكاتوليكي الى القرنالتاسع فلماكثر المنكرون رياسة البابا صاحب رومة صاروا يسمون المنكرين لرياسته بروتستان وصارت هذه التسمية عندهم مثل تسمية المبتدعة الخارجين عن مذهب أهل السنة عند المسلمين فان المسلمين آهل السنة يسمون المخالفين لهم بالمبتدعة فصار عندهم النصارى الملكانية لايسمي كاتوليكيا الا من اعترف برياســــة البابا ومن لم يعترف بها فهو بروتستان بمنزلة المبتدع عند المسلمين وكان هذا الاصطلاح عندهــم في القرن التاسع من قرون الهجرة النبوية فهذا هو الفرق الاعظم عندهم بين الفريقين ومع ذلك فالذين يسمونهم بروتستان كنير منهم لايستأنفون من هذه التسمية لكن الاكتر منهماذا قيل له أنت برونستان يستأنف من ذلك ولا يرضي بهذا المقبلاً نه بمنزلة المبتــدع ويقول بل اناكانوليكي وانكان غير معترف برياسة البابا ثم إن بين الفريقين أيضا اختلافا في مسائل كشرة فأعظمها إن البروتستان لايعتر فون برياسة البابا بل يقولون هو من حملة رؤساء الاساقفة ولاتحصر رياسة الاساقفة فيه بل هي فيـــه وفي أسقف القسطنطينية وأحقف اسكندرية لامنية ولا رياسة لاحد الثلاثة على الآخرين ولا يزيد قدر أحد الثلاثة على الآخرين واما الكانوليكية الاصليون عندهم فهم المعترفون برياسة البابا صاحب رومة على غـــيره ومن الاختلاف الواقع بينهم أن بعض أأ- وتســـتان المخالفون مذهب الملكانية الاصلى للفريقين في اعتقاد التنليث لانهم نظروا في كتب أهل الاسلام وأدلنهم على وحدانية الله فاعترفوا بصحة تلك الادلةواعترفوا بوحدانية الله تعالى كنهم لم يعترفوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعترفوا برسالة عيسى المسيح عليه السلام وقالوا أنه عبسد الله ورسوله ويوافقون النصارى في بقية دياناتهم فهذا موضع من مواضع المخالفة بينهم وبين الكاتولكية لكن هذا الاعتقاد أعنى اعتقاد الوحدانية لله تعالى

لايقول به كل البروتستان بل بعضهم والبعض الآخر من البروتستان يقولون بالتثليث مثل الكاتوليكية لكنهمسموهم بروتستان لعدماعترافهم برياسة البابا بل يقولون أصولالاساقفة أسقف رومة وأسقف القسطنطينية وأسقف الاسكندرية ثم انجميعالفريقين لهم عبادات| ومشروعات مختلفة اختلافا كثيرا لم يتفقوا كالهم على شئ منها الا الدعاء فاتهم كلهم أعترفوا بتشروعيته واما صلاتهم وصيامهم وبلق عباداتهم فهم مختلفون فيها اختلافا كثيرا فمن ذلك ان الصوم يقول الكاتوليكيه آنه فرض ويقول البروتستان آنه سنة وليس بفرض والصوم المذكور هو صوم أربعين يوما في قصل الربيع الذي يكون قبل الصيف بحيث يكون آخر الاربعين موافقا لآخر الربيع هــذا متفق عليه بينهم لكن الكانوليكيه الأكثر منهم وهم أهل الديانة القوية منهم يقولون ان الصومهو امساك عن تناول الطعام والتبراب من طلوع أ الشمس الى غروبها في الاربعيين يوما وآما البرونسستان وبعض الكانوليكية الذين ضعيمت ديانهم فانهم بجوزون في حالة الصيام تناول الطعام والسراب لكنهم يقولون لا يجوز تناول إ اللحم مجميع أنواعه وكذا ماتولد من الحيوان كاللبن والسمن الا الحوت فانهـــم بجوزون تناوله حالة الصيام وبتناولون أيضا الخيز والحلوى وسائر الاطعمة غير اللحم الذى ليس لحم حوت ويشربون الحمر والماء في حالة الصيام ومن العرق بين الفريقين ان لكل منهم أولياء أيعتقدون فيهم ويتوسلون بهم لكن بينهم اختلاف في بعض الاولياء فهذا البعض يعترف به إ أحد الفريقين دون الآخر وبالعكس فاذاكان الاولياء الذين يعتقدهمااكماتوليك لايعتقدهم انسان يقولون آنه بروتســـتان وهناك فرقة يسمونهم اللاينية وفرقة يسمونهم أهل الديانة أ الروسية ( ارتودكس) وذلك بسبب عدم اعترانهم برياسةالبابا وان كانوأموافقين الكاتوليك في حميع ماهم عليه من الديانات والاعتقادات ومع ذلك فكئير من اللاتينية وأهلالديانة| الروسية يقولون نحن كاتوليك افتخارا بهذا اللقب فيقولون لهمكذبهم أنتم لاتينية أو من أهل الديانة الروســيه حيث انكم لم تعترفوا برياسة البابا وهناك فروق كثيرة بين طوائعهم ومذاهب مختلفة يكفر فيها بعضهم بعضا لاحاجة الى ذكرها وانما المدار عندهم في الفرق بين الكاتوليكية والبروتستان الاعتراف برياســـة الىابا وعدم الاعتراف بها وقد عرفت ان الاصل الاصيل عندهم في تأسيس الديانات والاقدمية في الملك هي دولة ايطاليا ومعرِّنك إ فبعض منهم ينكرون رياسة الباب فيكونون عندهم رونستان لكن الاكترون منهم يعترفون! بها فيقرون هُم بأنهم كالوليك وبعض من الفرنسيس والانكليز وغيرهم خرجوا عن منة " النصاري بالكلية في الباطن وان كانوا يعــترفون بهــا في الظاهر واما في الباطن فصارو

كالزنادقة عند المسلمين فهؤلاء لايعترفون في الباطن بشيٌّ من دياناتهم بل ولا بنبوة عيسى ولا غيره من الانبياء علمهم الصلاة والســــلام بل بعض منهم ينكرون الصابع ولا يعترفون دهرية لكنهم لايتظاهرون بذلك بل يخفونه ويظهرون أنهم على ملة النصارى وفي هـــذا القدر كفاية فلنتمم الكلام على ذكر بقية دولهم وكيفية ابتداء كلدولة ومتى كان دخولهم في النصرانية ( اما دولة الفرنسيس ) فأصلهم أيضا شعوبوقبائل مختلفة دخلت تلكالبلاد في أوقات مختلفة واستوطنوا تلك الارض التي هم فها الآن وأخص تلك القبائل وأشهرها قوم يقال لهم الكليتيين ويقال لهم أيضا الافرنك بالكاف تمغيرت بجيم فصار الافرنج وقبل أصله فرنك بالكاف فابدات الكاف سينا فصار فرنسه وفي تاريخ ابن خلدون عند ذكره الفرنسيس قال هذه الامة المعروفة بالافرنجة تسميها العامة بالافرنسيس نسبة الى يلد من أمهات بلدائهم تسمى أفرنسة وينتهي نسب الاكثر منهم الى يافت بن نوح عليه السلامومع ذلك فقد اختلط بهم كثير من غمير جنسهم وصاروا ملحقين بهمم والغالب أنه اذا أطلق الافريج أنما ينصرف اليهم فيراد بهم الفرنسيس وقد يطلق اسم الافرنج على غيرهم من تلك الطوائف الساكنين باوروباحتي صار هذا الاطلاق شائعا في هذه الازمان وابتدأ الملك في القرنسيس منستة أربعمائة وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام وذلك قبل الهجرة بمائتين واثنتين من السسنين هذا ابتداء انتظام الملك فيهم واستقلالهم فيه وأما قبل ذلك فكان لهم ملوك لم ينتظم أمرهم ولم يكمل لهم الاستقلال بلكانوا تارة يكون لهم استقلال ونارة يكونون تحت طاعة غيرهم وقهره وأمااذا اعتبر ابتداؤهم الاصلي فانهكان قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون وكانوا تحت قهرملوك اليونان ثم بعد ذهاب ملك اليونان صاروا تحت قهر ملوك الروم فلا يحسب لهم ملك مستقل في تلك الازمان وكانت دياناتهم عبادة الاوثان التي على صور الكواكب وعبر بعضهم عن ديانتهم قبل دخولهم في النصرانية بآمها تشبه ديانات أهل الهند عباد الاوثان تمدخلوا في التصرانية سنة ستوتسعين وأربعمائة وأكثرهم يدعون انهم على المذهب الكاتوليكي وكثير منهم على المذهب البروتستانى ومنهم من يشكر الصانع ولكنهم يتسترون ويقولون انهم على دين النصارى ومن ملوك الفرنسيس المشهورين كاولويس الكبير المسمى شارلمان كان ساعيافي ترقى أسباب العلوم العقليةوالفنون إ

الإدبية والصناعية التي يتسع بهـــا ملكهم وشاع صيته وانتشر ذكره ومكث في الملك خمسا وأربعين سنة وكان معاصرا لهارون الرشيد وكان بينه وبينه مكاتبات واهدى اليه الرشيد مرة شطرنجا ثمينا وساعة فلكية من مخترعات بلاد المشرق وأهدى اليه أيضا أنواعا كثيرة من البزورات التي تزرع وليست في بلادهم الافرنجية وأرسل له مفاتيح كنيسة في بيت المقدس وأمر الرشيد العمال الذين كانوا له في بيت المقدس ان يعاملوا الزوار الذين يأتون من بلاد الفرنيس للزبارة أحسن المعاملة ومات شارلمان المذكور سنة ثماتمائة وأربع عشرة مسيحية الموافق مائة وتسعا وتسعين هجرية فيكونموته بعد وفاة الرشيد واماعددسكان أرضهم وعدد رعاياهم وعدد عساكرهم وما هو عندهم من الاموال والسلاح وغير ذلك فلا حاجـة بنا الى ذكرء وكذا ماكان يقع بينهم وبين بقية الدول الافرنج من المحاربات وتغلب بعضهم على بعض فلا حاجة بنا الى ذكره نعم وقع بينهم وبين الانكليز أمر غريب أعجيب وهو آنهم تحاربوا ومكث الحرب بينهم واستدام نحو مائة وست عشرة سنة تارة تكون الغلبة لهؤلاء وتارة لهؤلاء وكان ابتداء ذلك الحرب من سنة ألف وثلاثمائة وسبع وثلاتين مسيحية الموافق سبعمائة وثمانيا وثلاثين هنجرية وانتهاؤه بالصليح بينهمسنة ألف وأربعمائة وثلاث وخمسين مسيحية الموافق سنة ثمسانمائة وسبعا وخمسين هجرية وذلك مبسوط في تواريخهم ويسمونه حرب المسائة سنة وكان استيلاء الفرنسيس على الحزائر بافريقية سنة ألف ومائتين وست وأربعين وفي سنة ألف ومائتين وست وتسعين أدخلوا المحاكمالتونسية في حمايتهم (واما دولة الانكليز) ويقال لها دولة انكلترا أوبريطانيا فكان أول ظهورهم قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمس وخمسين سنة وكان بينهم وبين الافرنج دول أوروبا محاربات كشيرة ولم ينتظم الملك لهم ويتم الاستقلال الاسنة ثمانمائة وسبيع وعشرين مسيحية الموافق مائتين وثلاثا وأربعين هجرية وكان أول دخولهم فيالنصرانية سنة خمسائة وست وتسعين مسيحية وذلك قبل الهجرة بست وعشرين سنة وهم أيضا مثل الفرنسيس فمهم الكاتوليكية والبرنستان والدهرية وأما أصابهم الذي تنهي اليسه أنسابهم فهم أيضا مجتمعون من أصناف وفروع شتى وفهم جماعة من الكليتين وجماعة ينهي نسهم الى يافث بن توح عليه السلام ولهم جزيرتان منفصلتان احداهما جزيرة بريتانيا والاخرى جزيرة أيرلندا ولذلك اشتهرت مملكتهم يمملكة بريتانيا وايرلندا وكانوا فيأول أمرهم كالوحوش ويلبسون جلود الوحوش وكانت مساكنهمحقيرة يقيمونها نارة من الاعواد وأوراق الشجرونارة من الطين وكان شغلهم صيد الحيوانات يتعيشون منها وحالهم يشبه أجلاف العرب وكانوا

يسجدون للصخور والحجارة وينابيع المساءثم لم يزل أمرهم يظهر ويقوى حتى صارت الهم دولة قوية وكان استيلاؤهم على الهند مبتدأه سمنة آلف وسبعمائة وسبع وخمسمين ا مسيحية الموافق سسنة ألف ومائة وثنتين وسبعين هجرية وتمام استيلائهم على الهند سنة ألف وبمانمائة وست عشرة مسيحية الموافق سنة ألف ومائنين وثمسانيا هجرية وكان تمسام استيلائهم المذكور بعسد حروب وعناء شديد واما استيلائهم على حبل الطارق الذي في المغرب فكانسنة ألف ومائة وست عشرة هجرية انتزعوممن الاسبانيول فيالسنةالمذكورة أ وقد حاول الاسبانيول والفرنسيس انتزاعه بعد ذلك من الانكليز مرارا عديدةفلم يتيسر الهم ذلك وكان الاسيانيول قبل أخذه منهم قد انتزعوه من المسلمين سنة ثمـــاتمــائة وسبــع وستين هجرية وهذا الحبِل من أعظم الحصونفي العالم ويعتبر مفتاحا للبحر المتوسط وهو مقابل للجزيرة الخضراءالتي هي من بلاد الاندلس فاصل بينها وبين افريقية ويسمى حبل الفتح وحبل طارق وهو طارق بن زياد الذي فتح الاندلس سنه ثنتين وتسعين من ا الهيجرةوطارقهذاهومولىموسي بن لصير بضم النونوفتح الصاد مصغرا وموسي المذكور هو مولى عبد العزيز بن مروان أخو عبــد الملك بن مروان ووالد عمر بن عبد العزيز | فسمى الحبيل باسم طارق المذكور لآنه نزل بالمسلمين عنده لمسا قصد فتح الاندلس ويسمى أحبل الفتح أيضآ للعلة المذكورة والعامة يسمونه حبل الطار وصوابه حبل طارق حيٌّ وأما دولة النمسا المسهاة أيضا أوستوريا ﷺ

فهم أيضا من أصناف شق وأكثرهم من التنار وابتداء دواتهم كان من سنة ثلاث وثلاثين من ميلاد المسيح عليه السلام وكان بعض دول أوروبا يدخلونهم تحت طاعتهم ويتغلبون عليهم وما حصل للنمسا استقلال الملك النام الا من سنة تسعمائة وثنتين وثمانين مسيحية الموافق سنة مائتين وثمانيا وأربعين هجرية ودخولهم في النصرانية في حدود السنين التي دخل فيها من تقدم ذكرهم ومنل ذلك يقال فيمن يأتي ذكرهم من الدول الاالروسية فانه تأخر دخولهم في النصرانية الى سنة ثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية كما تقدم

فهم قسم كبيرمن جرمانيا ويقال لحرمانيا أيضا ألمانيا وهم أثم كنيرة لهمملوك شتى والبروسية طائفة منهم وابتداء دولهم من سنة أربع وخمسين من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام واستقلالهم النام بالملك من سنة ألف وتلائمائة وخمس عسرة مسيحية الموافق سنة أعامائة وعمان عشرة هجرية ثم الضم الى حمايهم كثير من الدول الصغار من دول جرمانيافقوى

ملكهم وانسع 💎 ﴿ وأما دولة الروسية المسهلة بالموسكوف 🇫

فهم أيضا مجتمعون من أجناس كثيرة ومنهم من ينهى نسبه الى يافث بن نوح عليه السلام وكانوا قبل استقلالهم في الملك تحت الرومانية قبل ميلاد المسيح عليه السلام ثم لما تقوى بعض دول أوروبا تغلبوا عليهم فكانوا تحت طاعهم وماكان لهم الاستقلال التام بالملك الا من سنة ثناتمائة واثنين وستين مسيحية الموافق مائنين وتمانيا وأربعين هجرية وكانوا يعبدون الاوثان كغيرهم من دول أوروبا ودخولهم في النصرانية سنة ثلاثمائة وخمس وسبعين كما تقدم

حري وأمادولة اسبانيا ويقالهم أيضا الاسبانيول 🛸

فهـم أيضا من أجناس مختلفة وكان لهـم ملوك في القديم تأبعون لدولة اليونان ثم لدولة الرومانيين بعد اليونان ثم تغلب عليهم بعض منهو أقوى منهم من ملوك أوروبائم استولى المسلمون على أكثر ممالكم لمـا فتح الاندلس فكان الاندلس تحت يد اسـبانيا الى سنة ثنين وتسعين هيجرية فانتزعه المسلمون منهـم وبقى لهـم ملك ضعف في آخر الاندلس ووقع بينهم وبين المسلمين حروب كثيرة ثم انتزعوا الاندلس من المسلمين شـياً فشيأ الى أواخر التسعمانة من الهجرة ثم أخرجوا من بقى من المسلمين بالاندلس في سنة ألف وعشر واستقلوا بالملك وكانت ديانتهم عبادة الاوثان كغيرهم ممن تقدم ودخسلوا في التعمرانية في الزمن الذى دخل فيه من تقدم ذكرهم

مر ﴿ وأما دولة البرتوغال ﴿ ﴿ -

فكانت تابعة أيضا للرومانيين وكانت ممالكهم في أواخر الاندلس فلما استولى انسلمون على الاندلس أضافوها الى ما بيدهم من الاندلس ثم انتزعت من السلمين سنة أربعمائة وتسع وثمانين هجرية واستولى عليها الاسبانيول ثم انتزعها البرتوغال من الاسبانيول واستقلوا بالملك فها سنة ألف وخمسين هجرية

حِيٌّ وأما دولة هو لاندا ويقال لهم الفلمنك ﷺ

فكانت تحت طاعة اسبانيا وكان بين الدولتين حروب كثيرة استمرت نحو ثمانين سنة الى ان استقلوا بالملك في حدود تسعمائة وسبع وثمانين من الهجرة وكان في السنين المذكورة استيلاؤهم على بلاد الحباوى وكان دخولهم في النصرانية في حدود السنين التي دخل فيها من تقدم ذكرهم

🕬 وأما دولة الدنجارك 📆 -

فكانت تحت طاعة ملوك أوروبا الى سمئة ست وتسعين وثلاثمائة وألف مسيحية الموافق سيعمائة وتسعا وتسعين هجرية فاستقلوا بالملك

ﷺ وأما دولة السويد والنوريج ﷺ

فكانت أيضا تحت ملوك أوروباً ثم ساروا تحت طاعة الدنيمارك ثم استقلوا بالملك سنة ألف وخمسائة وثلاث وعشرين مسيحية الموافق تسعمائة وثلاثين هجرية

## ﴿ وأما دولة البلجيك ﴾

فهى من ممالك جرمانيا وماصار استقلالها الا من سنة ألف وتمانمانة وثلانين مسيحية الموافق سنة ألف ومائتين وستا وأربعين هجرية

#### ﴿ وأما دولة السويسره ﴾

فكانت أيضا يتداول التملك علمها ملوك أوروبا وآستقلت بالملك سنة ألف وستهائة ونمسان وأربعين مسيحية الموافق سنة آلف ونمانيا وخسين هجرية

### ﴿ وأما دولة باواريا ﴾

فملكتهم تجمع ملوكاكثيرة كل واحد منهمله مملكة صغيرة وكانت تلك الممالك وملوكها تحت طاعة من قوى من ملوك أوروبا ثم صارت ممالك باواريا مستقلة سنة خسمائة وثلاثين مسيحية الموافق لمسا قبل الهجرة باثنين وتسعين سسنة ثم صارت هذه الممالك في هسذه السنين تابعة لملك البروسية

#### على فائدتان الله

الاولى تنفرع مسئلة فقهية على معرفة تاريخ دخول هذه الطوائف في دين النصرانية وهي انه ان كان دخولهم فيسه قبل نسخه فاتهم يلحقون بأهل الكتاب في حل أكل ذبيحهم وفي حل تزوج المسلمين نساءهم وان كان دخولهم فيسه بعد نسخه فلا يلحقون بأهسل الكتاب فياذكر ونسخ دينهم انمساكان ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام الرازى في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مافسه قال الكثير انما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والانجيل قبل تزول القرآن قالوا والدليل عليه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قلوا والدليل عليه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقوله من قبلكم يدل على أن من دان بالكتاب بعد تزول القرآن خرج عن حكم أهل الكتاب اه وذكر الخطيب السر بيني في تفسيره مثل ذلك في حل أكل ذبائحهم وهذا الذي دكره كل منهما هو مذهب الامام الشافعي رضى الله عنه واما أهل المذاهب الشلائة فلم يقولوا

بهذا التفصيل بل أطلقوا القول بحل أكل ذبائح أهل الكتاب وحـــل التزوج من نسائهم ولو دخلوا في دين أهل الكتاب بعد نسخه

#### (الفائدة الثانية)

كانت دول الفرنج قبـــل ظهور الاسلام في غاية التوحش وعدم المعرفة بالحرب والصنائم وأنواع السياسات وتدبير الحروب وأنواع العلوم العقلية وما وجد ذلك فيهم وانتشر الابعد أظهور الاسلام ومخالطتهم للمسلمين فتعلموا ذلك منهم فحصل لهم التمدن والحضارةقال بعض مؤرخهم عند ذكر الحروب التيكانت يينهم وبين المسلمين في القرن السادس أيامالسلطان صلاح الدين الايوبي المسهاة بحرب الصليب مانصه ان تلك الحروب وان هلك فيهاكثرمن النفوس وذهب فيهاكثير من الاموال من غــبر حصول على المقصود لكنه أعقب نتائج نافعة لهم منها أنهـــم من ذلك الوقت شرعوا في تركيب العساكر وتعلموا بمواصلتهم المسلمين صناعة التجارة والزراعة وكثيراس العلوم العقلية والفلكية وألفوا انتواريخ النافعةوتوسعوا لاستكشاف أ حوال الاقطار واكتشفوا على أمريكا في أسفارهم سنة ثمــانمائة وتسعين هجربة ولم تكن قبل ذلك معلومــة لأحدقط واكتسبوا من المسلمين أنواع الفروســية واللعب بالخيل والرماح وتعاطوا المعانى الغريبة في كلامهم وأشعارهم لاسيا من كانوا منهم مخالطين للمسلمين بالاندلس وتعلموا أيضا المشسورة في الاحكام وعلموا أن الملك يغسسد بالاستبداد وعدم المشورة فدونوا لهم أحكاما وقوانين يرجعون الها واستكثروا من جمع كتب الاسلام وترجمتها بلسانهم ليعلموا معانيها فأخذوا منهامايكون به صلاح الملك وأنخذوا مدارس لتعلم أنواع الفنون وعرفوا ان الملك لاينتظم الابذلك كله ومن مقسالات بعض مؤرخيهم لا تصلح السكني ببسلد حتى تكون الشريعـــة فيها أقوى من السلطان ومراده يَالشريعة ماأسسوه من القواعد العقلية لاحكامهم وسياسة ملكهم واذاكان هذا في تلك الاحكام العقلية فكيف اذا وجع المسلمون الى سريعتهم المطهرة المؤسسة بالوحى من الله تمالى وتمسكوا بهــا حتى يكون حكم السلطان تابعا لحكمها فلاشك انها تكون أقوى من الساطان وقال بعض مؤرخيهم أيضا مابلغت أمةمن الانم غاية الاستقامة الاباحتراء قوانين أ أحكامها المؤسسة على العسدل كما ان عدم احترامها ككون منشأ الرجوء الى القهقرى ولا ينوهــم ان ذلك لبركة في قوانينهم العقلية وانمــا ذلك بسبب ابتناتها على التجارب العادي ومراعاة الوازع الدنبوي واما النسريمة المطهرة فهي أقوى من ذلك كله لآتها مبنية على الوحى الالهى الذى يحصل من اتباعه كمال البركة واذاكانت مخالفة قوانينهم يرونها موجبة للإنحطاط فلا شك ان مخالفة النسريعة المطهرة يحصل منها كمال الانحطاط مع مايعقب ذلك من العذاب في الدار الآخرة وقال بعض مؤرخيهم وبالجملة فبالسبب المذكور وهو مخالطة الاوروياويين نلامة الاسلامية المتقدمة عليهم في التمدن والحضارة كان ابتداء التمدن عند الاوروياويين

ذكر كثير من المفسرين للقرآن المزيز وكثير من المؤرخين أن الذين ملكوا الدنيا من مشرقها الى مغربها ثلاثة مسلمان وكافر أما المسلمان فهما سلبمان بن داود عليهما السلام وذوالقرئين وأما الكافر فهو النمرود الذيكان في زمن ابراهيم الحليل عليه السلام وزاد بعضهم رابعا كافرا وهو بحتنصر فيكونون أربعــة مسامان وكافران لكن قال ابن الاثىر في الكامل أن إبختنصر لم يملك الدنياكلها وانمــاكان له ملك واسع وهو الذى خرب بيت المقدس وقتل بنى اسرائيل وأسر سبعين ألفا منهم لان الله سلطه عليهم لماكثرت فيهم المعاصى والمخالفات وبختنصر هذا كان مجوسيا من مجوس بابل ولم يعرف له أب وكان عاملا على العراق لملك الفرس وكان بين ابتداء ملكه وتحريبه بيت المقدس تسع عنسرة سنة وبين الهجرة وتخريبه ابيت المقدس ألف وثلاثمائة وتسع وستون سنة وبتي خرابا سبعين سنة ثم عمر وتراجعت اليه بنو اسرائيل والذي عمره يعض ملوك الفرس بوحي من الله تعالى الى النبي أرميا عليه السلام فأخبر ذلك النبي ملكالفرس قامتثل أمره وعمره ثم خربمرة ثانية بعد رفع عيسي عليه السلام بأربعين سنة وذلك قبل الهجرة بخسهانة وننف وخمسين سنة وكان ذلك فقتلوهم وسسبوهم ونفوهم من ديارهم وخربوا ببت المقسدس وقد ذكر الله تعالى هذين التخريبين في القرآن العزيز في سورة الاسراء في قوله تعــالي \* وقضينا الي بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علواكبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد الآية \*وذكر المرة الثانية في قوله تعالى \* فاذا جاء وعد الآخرة اليسوؤا وجوهكم \* أى بعثناهم وسلطناهــم ليسوؤا وجوهكم وبقي خرابا الى ان عمره ملك من ملوك الروم بعد تنصرهــم و بني كنيسة قمامة على القبر الذي تزعم النصاري ان موضعه قمامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة النمريفة مزيلة وبقي على ذلك الى ان قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشام سنة ست عنسرة من الهجرة وفتح بيت المقدس فأزال

ذلك وأرجع موضع الصخرة كما كان والله سبحانه وتعسالي أعلم \* ولنرجع الى ما كنا العسدده من ذكر الفتوحات الاسلامية فقول وفي سنة احدى وعانين وثلاثمانة خلع الطائع لله وبويع القادر بالله أحمد بن اسحاق بن المقتدر وفي سنة ثنين وتمانين نزل ملك الروم بأرمينية وحصر خلاط وملاذكرد وارجيش فضعفت نقوس الناس عنه ثم هادئه أبو على الحسن بن مروان الكردى مدة عشر سنين فعاد ملك الروم الى بلادموفي هذه السنة سار بغراخان ايلك ملك الترك بعساكره الى بخارى فسير اليه الامير نوح بن منصور الساماني جيشاكثيرا ولقيهم ايلك فهزمهم فعادوا الى بخارى وهو في أثرهم فنرج الامير نوح بنفسه وسائر عساكره ولقيه فاقتتلوا قتالا شديدا أجلت المركة عن هزيج الملك فعاد منهزما الى بلاده وفي سنة ثلاث وتعانين جمع ملك الترك حيوشاكثيرة وسار الى بخارى فلكها بسبب اختلاف وقع بين المسلمين مع بعضهم وفي سنة سبع وشانين توفي سبكتكين صاحب غزنة ووقع اختلاف بين ولديه اسهاعيل ومحمود ثم ثم الملك لمحمود فاستولى على خراسان وغيرها وصار له ملك ضخم وجاءه التقليد من الحليفة القادر بالله ولقد يمن الدولة

( ذكر غزوة يمين الدولة السلطان محمود بن سبكتكبن صاحب غزة )
في سنة اثنتين وتسعين تجهز نجيوس كثيرة لغزو الهند وقصد برشور فأناه عدو الله جيبال
ملك الهند في عماكر كثيرة فاختار يمين الدولة من عماكره خمسة عشر ألفا وسارنحوه
فانتقوا واقتتلوا وصبر الفريقان فلما انتصف النهار الهزم الهنود وقتل منهم مقتلة عظيمة
وأسر ملك الهند ومعه جماعة كثيرة من أهله وعشيرته وغم المسلمون منهم أموالا جليلة
وجواهر نفيسة ومن جملة ذلك قلادة كانت في عنق ملكهم من الجوهر المديم النظيرقومت
عائق ألف دينار وأصيب أمناطها في أعناق مقدمي الاسرى وغنموا خمسهائة ألف رأس
من العبيد وفتح من بلاد الهند بلادا كثيرة فلما فرغ من غزواته أحب ان يطلق ملك الهند
الذي أسره ليراه الهنو دفي شعار الذل فأطلقه بما قرره عليه فأدى المال ومن عادات الهنو د
انهم من حصل منهم في أيدى المسلمين أسيرا لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى ملك الهند
حاله بعد خلاصه حلق رأسه ثم ألتي نفسه في النار فاحترق نار الدنيا قبل نار الآخرة
حاله بعد خلاصه حلق رأسه ثم ألتي نفسه في النار فاحترق نار الدنيا قبل نار الآخرة

لما فرغ يمين الدولة السلطان محمود سبكتكين من أمر حيبال رأى ان يغزو غزوة أخرى فسار محمو ويهند فأقام عليها محاصرا لها حق فتحهاقهرا و لغهان جماعة من الهندقد اجتمعوا بشعاب تلك الحبال عازمين على الفساد والعناد فسير اليهم طائفة من عسكره فأوقعوا بهـم وأكثروا القتل فيهم ولم ينج منهم الاالشريد الفريد وعاد الى غزنة سالما ظافرا ( ذكرغزوة بهاطيةمن بلاد الهند )

في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة غزا بمين الدولة بهاطية من أعمال الهند وهي مدينة حصينة عالية السور يحيط بها خندق عميق فامتنع صاحبها ثم أنه خرج الى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم أنهزم في الرابع وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقه المسلمون الى باب البلد فلكوه عليهم وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم فقتل المقاتلة وسيت الذرية وأخذت الاموال وأما الملك فأنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته وسار الى رؤس تلك الجبال فسير اليه يمين الدولة سرية فلم يشعر الملك الا وقد أحاطوا به وحكموا السيوف في أصحابه فلما أيقن بالعطب أخد خنجرا فقتل نفسه وأقام يمين الدولة بيهاطية حتى أصلح أمرها ورتب قواعدها وعاد عنها الى غزنة واستخلف بها من يصلم من أسلم من أهلها مايجب عليهم تعليمه ولتى في عوده شدة شديدة من الامطار وكثرتها وزيادة الاراد فغرق عما معه ومن عسكره شئ عظيم

﴿ ذَكُرُ غَزُوهَ المُولَتَانَ ﴾

في سنة ست و تسعين و ثلاثمانة غزا السلطان يمين الدولة المولنان وكان سبب ذلك ان واليها كان قد أسم ثم نقل عنه خبث الاعتقاد و نسب الى الالحاد و دعا أهل ولايته الى ماهوعليه فأجابوه فرأى يمين الدولة ان يجاهده ويستنزله عماهو عليه فسار نحوه فرأى الانهار التي في طريقه كثيرة الزبادة عظيمة المد وخاصة سيحون فانه منع جانبه من العبور فأرسل الى الدبال يطاب اليه ان يأذن له في العبور من بلاده الى المولتان فلم بجبه الى ذلك فابتدأ به قبل المولتان فدخل بلاده و جاسها وأكر القتل فيها والنهب لاموال أهلها والاحراق لابنيتها ففر اندبال من بين يديه وهو في أثره كالشهاب في أثر الشيطان من مضيق الى مضيق الى مضيق الى ان وصل الى قشمير ولما سمع ملك المولتان بخبر اقباله علم عجزه عن الوقوف بين يديه والمصبان عليه فنقل أمواله الى سرنديب وأخلى المولتان فوصل يمين الدولة اليها و تارلها فاذا أهلها في ضلالهم يعمهون فحصرهم وضيق عايهم وتابع القتال حتى افتتحها عنوة وأثرم أهاها عشرين ألف درهم عقوبة لعصيانهم

﴿ ذَكُرُ غَزُوةَ كُواكِيرٍ ﴾

ثم سار عن المولتان الى كواكير وكان بها سيّائة صنم فافتتحها وأحرق الاصــنام فهرب

صاحبها الى قلعة له فسمار خلقه اليها وهى حصن كبير يسع خمسانة ألف انسان وفي خمسائة فيسل وعشرون ألف دابة وفي الحصن مايكني الجميع مدة فلما قام بها يمين الدولة وبقى بينهما سبعة فراسخ رأى من الغياض المائمة من سلوك الطريق مالاً حد طاقة عليه فأمر بقطمها ورأى في الطريق واديا عظيم العمق بعيمه القعر فأمر ان يطم منه مقدار مايسع عشرين فارسا فطموه بالحجلود المملوءة ترابا ووصل الى القلعة فحصرها ثلاثة وأربعين يوما وراسله صاحبها في الصلح فلم يحبه ثم بلغه اختلاف في خراسان فأراد الرجوع فصالح ملك الهند على خمسائة فيل وثلاثة آلاف من فضة ولبس خلعة يمين الدولة بعد ان استعنى من شد المنطقة وقطع أصبعه الحتصر وأنفذها الى يمين الدولة توثقة فيا يعتقدونه وعاد يمين الى خراسان لاصلاح مااختلف فيها وكان عازما على الدخول في بلاد الهند

في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة سار يمين الدولة نحو الهند وسبب ذلك ان بعض أولاد ملوك الهندكان قد أسلم على يده واستخلفه على بعض ماافتتحه من بلادهم فلماكان الآن بلغه انه ارتدعن الاسلام ومال لاهل الكفر والطنيان فسار اليه مجدا فحين قاربه فر الهندى من بين يديه واستعاد يمين الدولة تلك الولاية وأعادها الى حكم الاسلام واستحاف علمها يعض أسحابه وعاد الى غزنة

# ( ذکر غزوۃ بہیم نغر )

ذلك من الامتعة وعاد آلى غزنة بهذه الغنائم ففرسَ تلك الجواهر في صحن داره وكان قد اجتمع عنده رسل الملوك فأدخلهم اليه فرأوا مالم يسمعوا بمثله ( ذكر غزوة بالهند )

في سنة أربسمائة تجهز يمين الدولة إلى الهند عازما على غُرُو نارين فسار اليها واخـــترقها واستباحها ونكس أصنامها فلما رأى ملك الهندانه لاقوة له به راسله في الصلح والهدنة على مال يؤديه وخمسين فيلا وان يكون في خدمته ألفا فارس لايزادون فقبض منهمابذله وعاد عنه إلى غزنة

﴿ ذَكَرَ غَزُو يُمِينُ الدُولَةُ بلادُ النَّوْرُ وغيرُهَا ﴾

في سنة احدى وأربعمائة غزا يمين الدولة بلاد الغور وهى بلاد تجاور غزنة وكان الغور كفارا يقطعون الطريق ويخيفون السبيل وبلادهم حبال وعرة ومضايق غلقة وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوبة مسلكها فلماكنر ذلك منهسم أنف يمين الدولة ان يكون مثل أولئك المفسدين حيرانهوهم على هذه الحال من الفساد والكفر فجمع العساكروسار أليهم حتى انتهى مقدمسة حييشه الى مضميق قد شحن بالمقاتلة فتناوشوا الحرب وصمبر الفريقان فسمع يمينالدولة الحال فجد في السير اليهم وملك عليهممسالكهم فتفرقوا وساروا الى عظيم الغورية فبرز من مدينته في عشرة آلاف مقاتل فقاتاهم المسلمون الى أن اتصف أالتهار فرأوهمأشحع الناس وأقواهم على القثال فأمر عين الدولة عساكرءان بولوا الادبار على سبيل الحديمة والاستدراج ففعلوا فلما رأى الغورية ذلك ظنوء هزبمة فاتبعوهم حتى أبعدوا عن مدينتهم فعطف المسلمون عليهم ووضعوا السيف فيهم فأبادوهم قتلا وأسرا وكان في الاسرى كبيرهـــم وزعيمهم ودخل المسلمون المدينــة وملكوها وغدوا مافيها وفتحوا تلك القلاع والحصون التي لهسم حميعا فلما رأى كبيرهم مافعل المسلمون شرب سهاكان معه فمات وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين وأطهر يميل الدولة في تلك الاعمال شعار الاسلام وجعل عندهم من يعلمهم شرائعه وعاد ثم سار الى طائفةأخرى من الكفار فقطع مذازة من رمل ولحق عساكره عطش شديد كادوا يهلكون منه فلطف الله سبحانه وتعالى بهم وأرسل عليهم مطرأ سقاهم وسهل عليهم السير في الرمل فوصل الى [الكفار وهم حمع عظم ومعهم سمائة فيل فقاتلهم أشد فتال صير فيه بعضهم لبعض ثم ان الله نصر المسلمين وهزم الكفار وأحد غنائمهم وأكنر الفتل فيهم وعاد سالما مظفرا منصورا ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ يُمِينَ الدُّولَةُ نَارِدِينَ ﴾

في سنة أربع وأربعمائة سار بمين الدولة الى الهندفي جمع عظيم وحشد كثير وقصدواسطة المبلاد من الهند فسارشهرين حتى قارب مقصده ورتب أصحابه وعساكره فسمع عظيم الهند به فجمع من عنده من قواده وأصحابه وبرز الى جبل هناك صعب المرتقي ضيق المسالك فاحتمى به وطاول المسلمين وكتب الى الهنود يستدعيهم من كل ناحية فأجتمع عليه منهم كل من يحمل سلاحا فلما تكاملت عدته نزل من الحيل وتصاف هو والمسلمون واشتد القتال وعظم الامر ثم ان الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم وأكثروا القتل فيهم وغنموا ماهمهم من مال وفيل وسلاح وغير ذلك فلما فرغ من غزوته أرسل الى الحليفة القادر بالله يخبره فكتب له منشورا وعهدا بخراسان وما بيده من الممالك ولقبه نظام الدين ولاتم يخبره فكتب له منشورا وعهدا بخراسان وما بيده من الممالك ولقبه نظام الدين

في سنة خمس وأربعمائة ذكر ليمين الدولة ان بناحية تانيشر فيلة من جنس فيلة الصيامان الموصوفة في الحربوان صاحبها غال في الكفر والطنيان والعناد للمسلمين فعزم على غزوه في عفر داره وان يذيحه شربة من كأس قتاله فسار في الجنود والعساكر والمتطوعة فلتي في طريقه أودية بعيدة القمر وعرة المسالك وقفارا فسيحة الاقطار والاطراف بعيدة الاكناف والماء بها قليل فلقوا شدة وقاسوا مشقة الى ان قطعوها فلما قاربوا مقصدهم لقواتهر اشديد المجرية صعب المخاضة وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه يمنع من عبوره ومعه عساكره وفيلته التي كان يدل بهاأى يتعزز بها فأمر يمين الدولة شيجه ان عسكره بعبور الهرواشتغال الكفار بالقتال ليتمكن باقى العسكر من العبور ففعلوا ذلك وقاتلوا الهنود وشغلهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في المخاصات وقاتلوهم من جميع جهاتهم الى آخر النهار فانهزم الهند وظفر المسلمون وغنموا مامعهم من أموال وفيلة وعادوا الى غزنة موفرين ظافرين الهند وظفر المسلمون وغنموا مامعهم من أموال وفيلة وعادوا الى غزنة موفرين ظافرين

في سنة سن وأربعمائة غزا يمين الدولة الهند على عادته فضل أدلاؤه الطريق ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وخاض المساء بنفسه أياما حتى تخاص وعاد الى خراسان

﴿ ذَكُرُ عَزُومٌ فَشَمَيرٌ وَقَنُوجٍ وَغَيْرُهُما ﴾

في سنة سبع وأربعمائة سار يمين الدولة السلطان محمود بن سبكتكين من غزنة الى الهند عازما على غزو قشمير اذكان قد استولى على مابينـــه وبين قشمير من تلاد الهند وأناه المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل مما وراءالنهر وغيره من البلاد وسار اليها ثلاثة أشهرسيرا

دائمًا وعبر نهر سيحون وجيلوم وهما نهرانعميقان شديدا الحبرية فوطئ أرض الهندوأتاه رسل ملوكها بالطاعة وبذل الآناوة فلما بلغ درب قشمير آثاه صاحبها وأسنم على يده وسار بين يديه الى مقصــده فبلغ ماجون في العشر بن من رجب وفتح ماحولهـــا من الولايات الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب وهو آخر ملوك الهنيد فنظر هودب من أعلى حصنه فرأى من العساكر ماهاله وأرعبه وعـــلم أنه لاينجيه الا الاسلام فخرج في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الاخلاص طلبا للخلاص فقبله يمين الدولة وسار عنه الى قلعة كلجند وهو من أعيان الهند وشياطينهم وكان على طريقه غياض ملتفة لايقدر السالك على قطعها الابمشقة فسيركلجندعساكره وفيوله الى أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكها فترك يمين الدولة عليهم من يقاتلهم وسلك طريقا مختصرة الى الحصن فلم يشعروا الاوهو معهم فقاتلهم قتالا شديدا فلم يطيقوا الصبر على حد السيوف فانهزموا وأخذهم السيف من خلفهم ولقوا نهرا عميقا بين أيديهم فاقتحموه فغرق أكثرهم وكان القتلي والغرق قريبامن خمسين ألفا وعمد كلجندالى زوجت فقتاما ثم قتل نفسمه بعدها وغنم المسلمون أمواله وملكوا حصونه ثم سار نحو بيت متعبد لهم وهو من مهرة الهندوهو من أحصن الابنية على تهر ولهم به من الاصنام كنير منها خمســة أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر وكان فيها من الذهب سَمَاتَة ألفوتسعون ألفا وثلاثمائة مثقال وكان بها من الاصنام المصوغة من النقرة نحو ماثتي صنم فأخذ يمين الدولة ذلك جميمـــه وأحرق الباقى وسار نحو قنوج وصاحبها راجيال فوصل الها في شعبان فرأى صاحبها قد فارقها وعبر الماء المسمى كنك وهو ماء شريف عندهـــم يرون أنه من الجنـــة وان من غرق نفسه فيه طهر من الآثام إفاً خدها يمين الدولة وأخذ قلاعها وأعمالهـا وهي سبع على الماء المذكور وفيها قريب من عشرة آلاف بيت صنم يذكرون انها عمات من مائة ألف ســنة الى ثلاثمــائة ألف كذبا منهم وزورا ولمسا فتحما أباحها عسكره ثم سار الى قلعة البراهمة فقاتلوه وثبتوا فلما عضهم السلاح علموا انهم لاطاقة لهم فاستسلموا للسيف فقتلوا ولم ينج منهم الا الشربد ثم سارتحو قلعة آسى وصاحبها جندبال فلما قاربها هرب جندبال وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه ثم سار الى قلعة شروة وصاحبها جندرآى فلما قاربه نقل ماله وفيوله نحو حبال هناك منيعة يحتمى بها وعمى خبره فلم يدر أين هو فنازل يمين الدولة حصنه فافتتحه وغنم مافيه وسار فيطلب جندرآي جريدة وقد بلغه خبره فلحق به في آخر شعبان فقاتله فقتل أكثرجند اجندرآی وأسر كثيرا منهم وغنم مامعه من مال وفيول وهرب جندرآی في نفر من أصحابه

فنجا وكان السي في هذه الغزوة كثيرا حتى أنأحدهم كان يباع بأقل من عشرة دراهمثم عاد الى غزيَّة ظَافرا ولما عاد من هذه العزوة أمر بناء جامع غزيَّة قبني بناء لم يسمع بمثله ووسع فيه وكان جامعها القديم صغيرا وأفق ماغتمه في هذه الغزوة في بنائه وفي هذه السنة تَغرقت ممالك الاندلس وصار عامل كل قطر منه متغابا على مابيده لضعف ملوك بني أمية وكثرت الفتن بينهم وبين العلويين بني لدريس بن عبد الله بن الحسن المثني

﴿ ذَكُو خُرُوجِ النَّرَكُ مِنَ الصَّبَنِ ﴾

في سنة ثمان وأربعمائة خرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون على ثلاثمائة ألف خركاه وكانوا أجناسا منهم الخطابية الذين ملكوا ماوراء التهر وكان خروجهم للاستيلاء على ممالك الاسلام وكان أقرب بلاد الاسلاماليهم بلاساغون وكان ملكها من صالحي ملوك الاسلام يحب العلم وأهله ويميل الى أهل الدين ويصلهم ويقربهم واسمه طغان خان وكان قد ملك أيضا تركسان ومرض مرضا شـــديدا وطال به المرض فطمعوا في الـلاد لذلك فساروا اليه وملكوا بعض ممالكه وغتموا وسبوا وبقى بينهم وبين بلاساغون ثمانية أيام فلما بلغه الحبر وكان مريضا بها سأل الله أن يعافيــه فينتقم من الكفرة ويحمى البلاد منهــم ثم يفعل به بعمد ذلك ماأراد فاستجاب الله له وشمفاه فجمع العماكر وكتب الى سائر بلاد الاسلام يستنفر الناس فاجتمع اليسه من المتطوعة مائة آلف وعشرون آلفا فلما بلغ النرك خبر عافيته وجمعــه العساكر وكثرة من معــه عادوا الى بلادهم فسار خلفهم نحو ثلانة | أشهر حتى أدركهم وهمم آمنون لبعد المسافة فكبسهم وقتل منهسم زيادة على مائتي ألف رجل وأسر نحو مائة آلف وغنم من الدواب والخركاهات وغير ذلك من الاواني الذهبية أ والفضية ومعمول الصمين مالاعهد لاحسد بمثله وعادالى بلاسساغون فلما يلغها عاوده مرضه فمات منه وما أشــبه قصته بقصة سعد بن معاذ الانصاري في غزوة الحندق فانه دعا | الله لمسا جرح في أكحله ان يبقيه حتى يأخذ أاره من بني قريظة فاستجاب الله دعاءه ثم إ بعد الانتقام منهم وقتابهم انفجر جرحهومات رضى الله عنه ولما مات طغانخان ملك بعده أ أخوه وسالان خان ولقب شرف الدولة

﴿ ذَكُو غَزُوهُ بَمِنِ الدُّولَةِ الى الهُندُ والاقْعَالَـةُ ﴾

في ســنة تسع وأربعمانة سار يمين الدولة الى الهند غازيا واحتشد وجمع واســتعه واعد أكثر مما تقدم وقصد بيد اللعين وكان أعظم ملوك الهند مملكة وأكثرهم حيشا وتسمى مملكته كجوراهة وساريمين الدولة عن غزنة وابتــدأ في طريقه بالافغانية وهم كـفار

يسكنون الحيال ويفسدون في الارض ويقطعون الطريق بين غزنة وبينه فقصد بلادهم وسلك مضايفها وفتح مغالقها وخرب عامرها وغنم أموالهسم وأكثر القتل فيهم والأسر وغم المسلمون من أموالهم الكثير ثم استقل على المســير وبلغ الى مكان لم يبلغه فيما تقدم من غزواته وعبر نهركنك ولم يعبره قبلها فلما جازه رأى قفلًا قد بلغت عدة احماله ألف عدد فغنمها وهي من العود والامتعة الفائقة وجد به السير فأثَّاء في الطريق خبر ملك من ملوك الهند يقال له بروحبيال قد سار من بين يديه ملتجأ الى بيدالبيحتمي به عليه فطوى المراحل فلحق بروجيبال ومن معه رابع عشر شعبان وبينه وبين الهنود نهر عميق فعبر اليهم بعض أصحابه وشغلهم بالفتال ثم عبر هو وباقى العسكر اليهم فاقتتلوا عامة نهارهم فانهزم بروجيبال ومن معمه وكثر فيهم القتل والاسر وأسلموا أموالهم وأهليهم فغنمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من الجواهر وأخذوا مايزيدعلي مائق فيلوسار السلمون يقتصون آ ثارهم وانهزم ملكهم حريحا وتحير في أمره وأرســـل الى يمين الدولة يطلب الامان فلم ببيدا فانفرد بَّه بعض الهنود فقتله فلما رأى ملوك الهند ذلك تابعوا رسامم الى يمين الدولة يبذلون له الطاعة والآناوة وسار يمين الدولة بعد الوقعة الى مدينة بارى وهي من أحصن القلاع والبلاد وأقواها فرآها من سكانها خالية وعلى عروشها خاوية فأمر بهدمهاوتخريبها وعشر قلاع معها متناهيـــة الحصانة وقتل من أهلها خلقا كثيرا وســـار يطلب بيد الملك فلحقه وقد نزل الى جانب نهر وأجرى المساء من بين يديه فصار وحلا وترك عن يميسه وشهاله طريقا يبسا يقاتل منه اذا أراد القتال وكان عدة من معه ستة وخمسين ألف فارس ومائة ألف وأربعة وثمانين ألم راجل وسبعمائة وستة وأربعين فيلا فأرسل يمين الدولة طائعة من عسكره للقتال فأخرج اليهم بيدا مثلهم ولم يزل كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان واشتد الضرب والطعان فأدركهم الليل وحجز بيتهم فلما كان الغد بكريمين الدولة اليهم فرأى الديار منهم بلاقع وركب كل فرقة منهم طريقا مخالفا لطريق الاخرى ووجد حزائن الاموال والسلاح بحالها فنتسوا الجميع واقتني آثار المنهزمين فاحقوهم في الغياض والآجام وأكثروا فيهم القتل والاسر ونجآبيدا فريدا وحيدا وعاد يمين الدولة الى غزنة ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ قَلْعَةً مِنَ الْهُنْدُ ﴾ منصورا

في سنة أربع عشرة وأربعمائة غزا يمين الدولة الهند وأوغل فيها فننم وقتل حتى وصل الى قلمة على رأس حبل منيع ليس له مصعد الامن موضع واحد وهي كبيرة تسع خلقاوبها خمائة فيل وفي رأس الحيل من الغلات والمياه وجميع ما يحتاج الناس اليه فحصرهم يمين الدولة وأدام الحصار وضيق عليهم واستمر القتال فقتل منهم كثير فلما رأوا ماحل بهم أذعنوا له وطلبوا الامان فأمنهم وأقر ملكهم فيها على خراج يأخذه منه وأهدى له هدايا كثيرة منها طائر على هيئة القمرى من خاصيته أنه اذا أحضر الطعام وفيه سم دمعت عينا هذا الطائر وجرى منها ماء ومحجر فاذا حك وجعل على الحراحات الواسعة ألحمها هذا الطائر وجرى منها ماء ومحجر فاذا حك وجعل على الحراحات الواسعة ألحمها

في سنة ست عشرة وأربعمائة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدة حصون ومدن وأخـــذًا الصتم المعروف بسومنات وهذا الصنمكان أعظم أصنام الهند وهم يحجون اليهكل ليسلة خسوف فيجتمع عنسده ماينيف على مائة انسان وتزعم الهنود ان الارواح أذا فارقت الاجساد اجتمعت اليه على مذهب التناسخ فينشئها فيمن شاء وكانوا بحملون اليه كل علق نقيس ويعطون سدنته كل مال جزيل وله من الوقوف مايزيد على عشرة آلاف قريةوقد أجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر مالا يحصى قيمته ولاهل الهندنهر كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم ويلقون فيةعظام من يموت من كبرائهم ويعتقدون انها تساق الى جنة النعم و بين هذا النهر و بين سومنات نحو ماثتي فرسخ وكان يحمل من مائه كل يوم الى سومنات مايغسل به ويكون عنـــده من البرهميين كل يوم ألف رجل لعبادته وتقديم الوفود اليه وثلاثائة رجل يحلقون رؤس زواره ولحاهم وثلاثمائة رجل وخمسائة امة يغنون ويرقصون على باب الصنم ولكل واحد من هؤلاء شئ معلوم كل يوم وكان يمين أ الدولة كلما فتح من الهند فتحا وكسر صما يقول الهنود أن هذه الاصنام قد سخط عليها سومنات ولو أنه راض عنها لأهاك من قصدها بسوء فلما بلغ ذلك يمين الدولة عزم على| فاستحار الله تعالى وسار عن غزنة عاشر شعان في هذه السنة في ثلاتمين ألف فارس من عساكره سوى المتطوعة وسلك سعيل الملتان فوصابها منتصف شهر رمصان وفي طريقه الى الهند يرية قفر لاساكل فيها ولا ماءولا مبرة فتجهز هو وعسكره على قدرها تمهزاد بعد الحاجة عسرين أاعب حمِل تحمل الماء والمبرة وقصد انهلوارة فلما قطع المفازة رأى في: طرفها حصونا مشحونة بالرجال وعندها آبر قدغوروها ليتعذر عليه حصرها فيسر اللهله فتحها عند قربه منها بالرعب الذى قذفه الله في قلوبهم وتسلمها وقتل سكانها وأحلك أونانها واماروا منها الماء وما يحتاجون اليه وسار الى انهلوارة فوصاها مستهل ذى القعدة فرأى أ

صاحبها المدعو بهيم قد أجفــل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصـــد حصنا له يحتمى به فاستولى يمين الدوَّلة على المدينة وسار الى سومنات فلتي في طريقه عدة حصون فيهاكثير من الاوثان شبه الحجاب النقباء لسومنات على ماسول لهم الشيطان فقاتل من بها وفتيحها وخربها وكسر أصنامها ورار الى سومنات في مفازة قفرة قليلة المــاء فلقي عشرين ألف مقاتل من سكانها لم يدينوا للملك فأرسل اليهم السرايا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا مالهم وامتاروا من عندهم وساروا حتى بلغوا دبولواره وهي على مرحلتين من سومنات وقد ثبت أهلها ظنا منهم ان سومنات يمنعهم ويدفع عنهم فاســـتولى عليها وقتل رجالها وغنم أموالها وسار عنهـــا الى سومنات فوصلها يوم الحميس منتصف ذى القعدة فرأى حصــنا حصينا مبنيا على ساحـــل البحر بحيث تبلغه أمواجه وأهـــله على الاسوار يتفرجون على المسلمين واثقين أن معبودهم يقطع دابرهم ويهلكهم فلماكان الغد وهو يوم الجمعة زحف وقاتل من بهفرأى الهنود من المسلمين قتالا لم يعهدوا مثله ففارقوا السور فنصب المسلمون عليه السلاليم وصعدوا اليه وأعلتوا بكلمة الاخلاص وأظهروا شعار الاسلام فحينئذ اشتد القتال وعظم الخطب وتقدم حماعة الهنود الى سومنات فعفروا له خدودهم وسألوه النصر وأدركهم الليل فكف معضهم عن بعض فلماكان الغد بكر المسلمون اليهم وقاتلوهمفآ كثروا في الهنود القتل واجلوهم عن المدينة الى بيت صنمهم سومنات فقاتلوا على بابه أشد قتال وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخل الى سومنات فيعتنقونه ويبكون ويتضرعون اليسه ويخرجون فيقاتلون الى ان يقتلوا حتى كاد الفناء يستوعبهم فبني منهم القليل فدخلوا البحر الى مركبين لهم لينجوا فمهما فأدركهم المسلمون فقتلوا بعضا وغرق بعض وأما البيتالذي قيه سومنات فهو مبني على ست وحمسين سارية من الساج المصفح بالرصاص وسومنات من حجر طوله خمســـة أذرع ثلاثة مدورة ظاهرة وذراعان في البناء وليس بصورة مصورقًا فأخذه يمين الدولة فكسره وأحرق بعضه وأخذ بعضه الى غزنة فجعله عتبة الجامع وكان إبيت الصنم مظلما وآنما الضوء الذى عندءمن قناديل الحبوهر الفائق وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرس وزنها مائتا من كلما مضى طائفة من الليـــل حركت السلسلة فيصوت الجرس فيقوم طائفة من البرهميين الى عبادتهم وعنده خزانة فيها عدة من الاصنامالذهبية والفضية إ وعليها الستور المعلقة المرصعة بالجوهركل واحدمنها منسوب الى عظيم من عظمائهم وقيمة مافي البيوت يزيد على عشرين ألف ألف دينار فأخذ الجميم وكانت عدة القتـــلى تزيد على خمسين ألف قتيـــل ثم ان يمين الدولة وردعليه الخبر أن بهم صاحب انهلوارة قد قصد

قلعة تسمى كندهة في البحر بينها وبين البر من جهة سومنات أربعون فرسخا فسار البها يمين الدولة من سومنات فلما حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوض البحر هناك فعرفاه انه يمكن خوضه لكن ان تحرك الهواء يسيرا غرق من فيه فاستخار الله تعالى وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين فرأوا بهيم قد فارق قلعته وأخلاها فعاد عنها وقصد المنصورة وكان صاحبها قد أسلم ثم ارتد عن الاسلام فلما بلغه خبر مجىء يمين الدولة فارقها واحتمى بنياض أشبة فقصده يمين الدولة من موضعين فأحاط به ويمن معه فقتلوا أكثرهم وغرق منهم كثيرولم ينيج منهم الاالقليل ثم سار الى بهاطية فأطاعه أهاماودانواله فرحل الى غزنة فوصلها عاشر صفر من سنة سبع عشرة وأربعمائة

﴿ ذَكُو غُرقُ الاسطولُ بَحْزِيرَةُ صَقَّلِيةً ﴾

قي سنة ست عشرة وأربعمائة خرج الروم الى جزيرة صقلية في جمع كثير وملكوا ماكان المسلمين في جزيرة قلورية وهى مجاورة لجزيرة صقلية وشرعوا في بناء المساكن يتنظرون وصول مراكهم و جموعهم مع ابن أخت الملك فبلغ ذلك المعزبن باديس عامل افريقية المعيديين فجهز أسطولا كبيرا أرباحائة قطعة وحشد فيها وجمع خلقا كثيرا وتطوع مجمع كثير بالجهاد رغبة في الاجر فسار الاسطول في كانون الثانى فلما قرب من جزيرة قوصرة وهى قريب من برافريقية خرج عليهم ربح شديدونوء عظم فغرق أكثرهم ولم بنج الااليسير

في سنة احدى وعشرين وأربعمائة غزا أحمد بن ينالتكين النائب عن يمين الدولة ببلاد الهند مدينة للهنود وهي من أعظم مدنهم يقال لها نرسني ومع أحمد نحو مائة ألف فارس وراجل وشن الغارة على البلاد ونهب وسبي وخرب الاعمال وأكثر القتل والاسر فلما وصل الى المدينة دخل من أحد جوانبها ونهب المسلمون في ذلك الجانب يوما من بكرة النهار الى آخر النهار ولم يفرغوا من نهب سوق العطارين والحجوهر جيسين حسب وباقى أهدل البلد لم يعلموا بذلك لان طوله منزل من منازل الهنود وعرضه مثله فلما جاء المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهله فرج منه ليأمن على نفسه وعسكره وبلغ من كثرة مانهب انهم اقتسموا الذهب والفضة كيلا ولم يصل الى هذه المدينة عسكر للمسلمين قبله فلما فارقه أراد العود اليه مرة أخرى فلم يقدو على ذلك ومنعه أهله وفي ههذه المسلمين توفي عين الدولة السلطان محمود بن سبكتكن وعمره احدى وستون سنة ومدة ملكه أدبع وثلاثون سنة وكان صالحا عادلا محبا للعلماء مكرما لهم وسحبا للجهاد ووقع بعده أدبع وثلاثون سنة وكان صالحا عادلا محبا للعلماء مكرما لهم وسحبا للجهاد ووقع بعده

اختلاف بین ابنه محمد ومسعود وتم الملك لمسعود ( ذكر خروج ملك الروم الی الشام وانهزامه )

في سنة احدى وعشرين وأربعمائة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل الى الشام فلم يزل بعساكره حتى بلغ قريب حلب فلحقهم عطش شديد وكان أسحابه مختلفين عليه وعبر على عسكره جمع من العرب ليسوا بالكثير فظن الهاكبسة فخاف ورحل و تبعهم العرب وأهل السواد حتى الارمن يقتلون وينهبون وأخذوا من الملك أربعمائة بغل محلة مالا وثيابا وهلك كثير من الروم عطشا ونجا الماك وحده ولم يسلم معه من أمواله وخزائنه شئ البتة وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا حتى أن الملك لبسخفا أسود وعادة ملوكم لبس الحق الاحمر فتركه ولبس الاسود ليعمى خبره على من يريده والمهزموا وغنم المسلمون جميع ماكان منهم

﴿ ذَكَرَ غَزُو فَصَلُونَ النُّكُرُ دَى الْحَزَرِ وَمَاكَانَ مَنَّهُ ﴾

كان فضلون الكردى هــذا بيده قطعة من أذريجان استولى عليها وملكها فاتفق أنه غزا الحزّر في هذه السنة فقتل منهم وسبى شيأ كثيراً فلما أراد العود الى بلاده أبطأ في ســـبره وظن أنه دوخهم وشغلهم بما عمله بهم فاتبعوه مجدين وكبسوه وقتلوا من أصحابه والمتطوعة الذين معه أكثر من عشرة آلاف قتيل واستردوا الغنائم التي أخذت منهم وغنموا أموال العساكر الاسلامة وعادوا

### ﴿ ذَكَرَ مَلَكُ الرَّوْمُ مَدِّينَةُ الرَّهَا ﴾

في سنة ثنين وعشرين وأربعمائة ملك الروم مدينة الرها وكان بالرها برجان حصينان أحدهما أكبر من الآخر الكبير بيد ابن عطير والصغير بيد ابن شبل فراسل ابن عطير ارمانوس ملك الروم وباعه مابيده بعشرين ألف دينار وعدة قرى فتسلموا البرج الذى لا ودخلوا البلد فلكوه وهرب منه أصحاب ابن شبل وقتل الروم المسلمين وخربوا المساجد فسمع نصر الدولة ابن مروان مالك بلاد الكرد الحبر فسير حيشا الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بها من الروم بالبرحين واحتمى النصارى غيرهم بالبيعة التى لهم وهى من أكبر الديم وأحسنها عمارة فحصرهم المسلمون بها وأخرجوهم وقتلوا أكثرهم ونهوا البلد وبتى الروم بالبرحين وسير الهم ابن مروان عسكرا نحو عشرة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن مروان من بين أيديهم ودخل الروم البلد وملكوها وما جاورهم من بلاد المسلمين فصالحهم ابن وثاب النميرى على حران وسروج وحمل الهم

ُ خراجاً وفي هذه السنة توفي الخليفة القادر بالله وكانت خلافته احدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر وبويع بعده ابنه القائم وأمر الله

﴿ ذَكُرُ مَلِكُ الرُّومُ قَلْمَةُ اقَامِيةً ﴿ ﴿ وَا

في سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة ملك الروم قلعة افامية بالشام بسبب اختلاف العمال من المسلمين فدخل حسان بن المفرج الطائى بلد الروم هاربا من الدزيرى عامل في الشام لحليفة مصر ولبس خلعة ملكهم وخرج من عنده وعلى رأسه علم فيه صليب ومعه عسكر كثير فسار الى افامية فكبسها وغنم مافيها وسي أهلها وأسرهم

﴿ ذَكُرُ فَتُحَ قُلْعَةُ سُرَسَتَى وَغَيْرِهَا مِنْ بِلَادَ الْهُنْدِ ﴾

في سنة خمس وعشرين وأربعمائة قصد السلطان مسعود بن محمود سبكتكين قلعة سرستى وهي من أمنع حصون الهند وأحصنها فحصرها وقد كان أبوه حصرها غير ممة فلم يهيأ له فتحفها فلما حصرها مسعود راسله صاحبها وبذل له مالا على الصلح فأجابه الى ذلك وكان فيها قوم من التجار المسلمين فعزم صاحبهاعلى أخذ أموالهم وحملها لمسعود من جملة ماتشرر عليه فكتب التجار رقعة في نشابة ورموا بها اليه يعرفونه فيها ضعف الهنود بها وأنه ان صابرهم ملكهم فرجع عن الصلح وطم حندقها بالشحر وقصب السكر وغيره وفتح الله عليه وقتل كل من فيها وسبي ذراريهم وأخذ ماجاورها من البلاد ثم رحل عنها الى قلعة نعمى وحصرها فرآها عالية لاترام يرتد البصر دونها وهو حسير الا أنه أقام عليه المحصرها فرحت مجوز ساحرة فتكلمت باللسان الهندى طويلا وأخذت مكنسة فباتها بالماء ورشته منها الى جهة عسكر المسلمين فرض وأصبح لايقدر أن يرفع رأسه وضعفت قوته ضعفا شديدا فرحل عن القلعة لشدة المرض فين فارقها زال ماكان بها وأقبلت الصحة والعافية اليه وسارنحو غزنة

🚓 ذكر ملك الروم قلعة بركوى 🋫

هذه قلعة متاخمة للارمن كانت في يدأ بى الهيجاء بن ربيب الدولة ابن أخت وهودان بن المكان فتنافر هو وخاله فأرسل خاله الى الروم فأطعمهم فيها فسير ملك الروم انبه حما كثيرافلكوها سنة خمس وعسرين وأربعمائة فبلغ الحير الى الحليفة فارسل الى أبى الهيدء وخاله من يصلح بينهما ليتفقاعلى استعادة القلعة فاصطلحا ولم يتمكنا من استعادتها واجتمع الهيما خلق كثير من المتطوعة فلم يقدروا على ذلك لنبات قدم الروم بها وفي سنة سبع وعشرين اجتمع ابن وثاب وابن عطير وتصاهرا وجما حموعا وأمدهما يصر الدولة بن

مروان يعسكر كثيف فساروا جميعا الى السويدا وربض الرها وكان الروم قدأحـــدثوا عمارتها في ذلك الوقت واجتمع الها أهل القرى المجاورة لها فحصرها المسلمون وفتحوها عنوة وقتلوا فها ثلاثة آلاف وخمسائة رجل وغنموا مافيها وسبوأ خلقاكثيرا وقصدوا الرها فحصروها وقطعوا الميرة عنها واشستد الامر فخرج البطريق الذى فيها متخفيا ولحق بملك الروم وعرفهالحال فسير معه خمسة آلاف فارس فعاد بهم فعرف ابن وثاب ومقدم عساكر انصر الدولة الحال فكمنا لهم فلما قاربوهم خرج الكمين علمهم فقتل من الروم خلق كثير وأسر مثلهم وأسر البطريق وحمل الى باب الرها وقالوا لمن فها اما أن تفتحوا الياب والا قتلنا البطريق والاسرى الذين معه ففتحوا الباب للعجز عن حفظه وتحصن أجناد الروم بالقلعة ودخل المسلمون المدينة وغنموا مافيهاوامتلأت أيديهم من الغنائم والسيوأكثروا القتل وأرسل ابن وثاب الى آمد مائة وستين راحلة عليها رؤس القتلي وأقام محاصرا للقلمة ثم ان حسان بن الجراح الطائي سار في خمسة آلاف قارس من العرب والروم نجدة لمن بالرها فسمع ابن وكاب بقربه فسار اليـــه مجدا ليلقاه قبل وصوله فخرج من الرها بجمع من الروم الى حران فقاتلهم أهلها وسمع ابن وثاب الحبر فعاد مسرعا فوقع على الروم فقتـــل منهم كثيرا وعاد المتهزمون الى آلرها ثم صالح ابن وثاب الروم الذين بالرها لعيجزه عنهم وسلم اليهم ربض الرها وكثر الروم بها وعمروها وحصنوها وفي سنة تسع وعشرين هادن المستنصر بالله العبيدى صاحب مصر ملك الروم وشرط عليه اطلاق خمسة آلاف أســير وشرط الروم عليه ان يعمروا بيعة قمامة فأرسل الملك اليها من عمرها وأخرج علىعمارتها مالا جليلاتم انتقضت الهدنة سنة ٣٣ وجهز الروم حيشا فالتقوا معجيش المسلمين بين مدينة حماة وافامية واشتد القتال ثم ان الله نصر المسلمين وأذل الكافرين فانهزموا وقتل منهم عدة كثيرة وأسر ابن عم للملك وبذلوا في فدائه مالا جزيلا وعدة وافرة من أسراء المسلمين وأنكف الروم عن الاذى بعدها وفي سنة اثنتين وثلاثين أبيضا قتل مسعود بن محمود سبكتكين وتملك ابنه مودود والقاتل لمسعود أولادأخيه محمد والقصة طويلة ليس هذا محل ذكرها وفي سمنة خمس وثلاثين أخرج ملك الروم من القسطنطينية المسلمين والغربا ونادى أن لايقيم أحد ورد البلد منذ ثلاثين سنة فمن أقام بعدها كحل فحرج منها أكثر من مائة ألف آنسان ولم يبق بها أكثر من اثنى عشر نفسا فضمنهمالروم فتركهم ﴿ ذَكُرُ تَمْلُكُ مُودُودُ بِنْ مُسْعُودُ بِنْ مُحْمَدُ سَكِتَكِينَ عَدَةً مِنْ حَصُونَ بِلَدَ الْهَند ﴾ وفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة اجتمع ثلاثة من ملوك الهند وقصدوا لهاوور وحصروها

فيمع مقدم العساكر الاسلامية بتلك الديار من عنده منهم وأرسل الى صاحبه مودود يستنجده فأرسل اليه العساكر فاتفق ان بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد الى طاعة مودود فرحل الملكان الآخران الى بلدهما فسارت العساكر الاسلامية الى أحدهما فانهزم منهم وصعد الى قلعة له منيعة هو وعساكره فاحتموا بها وكانوا خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل وحصرهم المسلمون وضيقوا عليهم وأكثروا القتل فيهم فطلب الهنود الامان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من اجابتهم الى ذلك الا بعد أن يضيقوا الى ذلك المان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من اجابتهم الى فالك بعد أن يضيقوا الى ذلك بيق حصون ذلك الملك الذي لهم فحملهم الخوف وعدم الاقوات على اجابتهم الى ماطلبوا وتسلم المسلمون المجمع وغنموا الاموال وأطلقوا مافي الحصون من أسرى المسلمين وكانوا أخو خمسة آلاف أخو نقر فلما فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثاني فتقدم اليهم وفيهم فاقتنلوا قتالا شديدا وانهزمت الهنودوأ جلت المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلاف وتشير وجريح وأسر ضعفاؤهم وغم المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم فلما رأى بلق الملوك من الهند مالتي هؤلاء أذعنوا بالطاعة وطلبوا الامان وحملوا الاموال وطلبوا الاقرار على بلادهم فاحبوا الى ذلك

ﷺ ذكر أخبار الروم والروسية 🚁

وفي سنه خمس وثلاثين ورد الى القسطنطينية عدد كثير من الروسية في البحر يريدون حرب الروم فاجتمعت الروم على حربههم وكان بعضهم قد فارق المراكب الى البر فألتى الروم في مراكبهم النار فلم يهتدوا الى اطفائها فهلك كثير منهم بالحرق والغرق وأما الذين في البر فقائلوا ثم انهزموا فلم يكن لهم ملجأ فمن استسلم أولا استرق ومن امتنع حق أخذ فيهرا قطع الروم أيمانهم وطيف بهم في البلد ولم يسلم منهم الا قليل مع ابن ملك الروسية وفي سنة تسع وثلاثين سير المعز بن باديس صاحب افريقية أسطولا الى جزائر القسطنطينية فظفر وغنم وعاد

ﷺ ذكر غزوالساجوقية بلادالروم ﷺ

ولنذكر أولا ابتداء ظهور الدولة السلجوقيه أصلهم من النزلة الذين مما وراء النهر أسلم جدهم سلجوق ووافقه على الاسلام جماعة منهم فخرج بهم من دار الحرب الى ديار الاسلام وصار يقاتل الكفار من النزلة ووقع بينه وبين ملوك خراسان المسلمين وقائع وقتال يطول الكلام بذكره وولدله أولاد قاموا بالجهاد بعده وكثرت جوعهم وقويت شوكتهم وصاروا بتغلبون على ممالك خراسان والعراق شيأ فشيأ الى ان دخلوا بغداد وأذهبوا دولة

بني بويه وتغلبوا على الخلفاء كماكان بنو بويه وكان دخولهم بغداد في خلافة القائم بأمر الله ابن القادر بالله بن اسحاق بن المقتدر سنة سبح وأربعين وأربعمائة وكان الداخل منهم بغـــداد السلطان طغرليك بن ميكائيل بن سلجوق وتوفي السلطان طغرلىك ســـنة خمس وخمسينوأربعمائة وصار الملك بعده لابن أخيه الب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن السلجوق واستمر الملك في بنيه الى سنة تسع وتمانين وخمسمائة وكان ابتداء تملكهم طوس [وقيل الرى سنة أربعمائة وتسع وعشرين فتكون مدة ملكهم مائة وستين سنة وطغرلبك ضبطه ابن خلكان بقوله بضم الطاء وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح الباء الموحدة بعدها كاف وهو اسم تركى مركب من طغرل وهو اسم علم وبك معناء أمير وسلجوق بفتح السين المهملة وسكون اللام وضم الحيم وسكون الواو وبعدها قاف وكانت هذه الغزوة التي سنذكرها قبل تملكهم بنداد وهُذه الغزوة التي سنذكرها هي انه في سنة ا أربعين وأربعمائة غزا السلجوقيــة بلاد الروم وقائد الحيش الامـــير ابراهيم اينال آخو | السلطان طغرلبك السلنجوقى فظفرواوغنموا ووصلوا الى ملازكرد وأرزن الروم وقاليقلا وبلغوا طرابزون وتلك النواحي كامها ولقيهم عسكر للروم يباخون خمسـين ألفا فاقتتلوا واشتد القتال بينهم وكانت بينهمعدة وقائع تارة يظفر هؤلاء وتارة هؤلاء وكان آخرالامر الظقر للمسلمين فأكثروا القتــل في الروم وهزموهم وأسروا حماعة كثيرة من بطارقتهم وممن أسر قاريط وكان من ملوكهم فبذل في فداء نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهـــدابا بمائةً ||ألف فلم يجب الى ذلك ولم يزل السلجوقيــة يجوسون تلك البلاد الى ان صار بينهــم وبين| القسطنطينية خمسة عثمريوما واستولى المسلمون على تلك النواحي فنهبوها وغنموا مافيها وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وأخذوا من الدواب والبغال والغنائم والاموال مالا يقع عليه الاحصاء وحملت الغنائم على عشرة آلاف عجلة ومن جملة الغنائم عشرة آلاف.درعثم في سنة احدى وأربعين وأربعمائة أرسل ملك الروم الى الساطان طغرلبك هدية عظيمة وطلب مته الصلح والمعاهدة فأجابه المها وعمر ملك الروم مسجدا بالقسطنطينية وكان بها كثير من المسلمين فأقاموا بالمسجد المذكور الصلاة والخطية لطغرليك بأمر ملك الروم أثم بعد ذلك دانتالناس لطغرابك وتمكن في ملكه وتملك كثيرامن البلاد قبل دخوله بغداد حَمَّةٍ ذَكَرَ غَزُوةً أُخْرَى السَلْجُوقية ﷺ

في سنة ست وأربعين وأربعمائة سار طغرلبك ساطان السايجوقية الى ارمينية وقصد ملازكرد وهي للروم فحصرها وضيق على أهلها ونهب ماجاورها من البلاد وأخربها وهى مدينة حصينة وأثر السلطان المذكور في هذه الغزوة آثارا عظيمة ونال منهم من النهب والقتل والاسر شأكثيرا وباغ في غزوته هذه الى أرزن الروم وعاد الى أذريجان لما هجم الشتاء ومن السلجوقية قتلمش ابن عم طغرلبك كانت له ولبنيسه دولة في قونيسة واقصرا وبلاد الروم لأن السلجوقية لما انتشروا في البلاد طالبين للمالك دخل قتلمش هذا الى بلاد الروم وملك قونية واقصرا ونواحيا وافتتح بلادا واسعة ويتي الملك في بنيه الى ظهور الدولة العمانية فن تلك الممالك التي افتتحوها وكانت تحت أيديهم قونية واقصرا وسيواس وتوقات وانقورية وملطية وبلاد البستان وقيسارية وسكسار واماسية وأعمال هذه المدن

﴿ ذَكُرُ فَتِحَ البِّ ارسَلانَ مَدَيْنَةً ۞ آ نَى ۞ وغيرِهَا مِنْ بِلادِ النَّصْرَانِية ﴾

في سنة ست وخمسين وأربعمائة غزا السلطان الب ارسلان بلاد النصارى فسار من الري الى أذرسجان ثم سلك مضايق الى أن وصل الى نقنجوان فأمر بعمل السفن/مبور نهرأرس فقيل له ان سكان خوى وسلماس من أذريجان لم يقوموا بواجب الطاعة وانهم قدامتنعوا بيلادهم فسسر الهم عميد خراسان ودعاهم الى الطاعة وتهددهم ان امتنعوا فأطاعوا وصاروا من حملة حزبه وجنده واجتمع عليــه هناك من الملوك والعساكر مالا يحصى فلما فرغ من حمع العساكر والسفن ســــار الى بلاد الكرج وجعل عسكرا مع ولده ملكشاه ونظام الملك وزيره فسار ملكشاه ونظام الملك الى قلعــة فها جمع كشر من الروم فنزل أهلها منها وتخطفوا من العسكر وقتلوا منهم فئة كثيرة فنزل نظام الملك وملكشاه وقاتلوا من بالقلعة وزحقوا الهم فقتل أمير القلعة وملكها المسلمون وساروا منهاالى قلعةُسرمارى ا وهي قلعة فمها المياء الحجارية والبساتين فقاتلوها وملكوها وأنزلوا منها أهلها وكان بالقرب أ منها قلعة أخْرى ففتحها ملكشاء وأراد تخريبها فتهاه الوزير نظام الملك عن ذلك وقال هي ثغر للمسلمين وشحنها بالرجال والاموال والسلاح والذخائر وسلم هذه القلاع الىآمير تقجوان وسار ملكشاه ونظام الملك الى مدينــة مريم نشين وفيها كثير من الرهبان إ والقسيسين وملوك النصارى وعامتهــم يتقربون الى أهل هذه البلدة وهي مدينة حصينة إ سورها من الاحجار الكبار الصلبة المشمدودة بالرصاص والحديد عندها تهركير فاعد انظام الملك لقتالها مايحتاج اليه من السفن وغيرها وقاتلها وواصل قتالها ليلا ونهارا وجعل العساكر علمها يقاتلون بالنوبة فضجر الكفار وأخذهم الاعياء والكلال فوصل المسلمون الى سورها ونصبوا عليه السلالم وصعدوا الى أعلاه لآزالمعاول كان عن نقبه لقوة حجره

فاما رأى أهامها المسلمين على السورفت ذلك في أعضادهــم أى أضعفهم وسقط في أيديهم ودخل ملكشاه ونظام الملك البلد وأحرقوا البيع وخربوها وقتلوا كثيرا من أهلها وأسلم كثير منهم فنجوا من القتل واستندعي الب ارسلان ابنه ملكشاء ونظام الملك فاحقوم في بلاد الكرج وفرح بما يسرء الله من الفتح على يد ولده وفتح ملكشاه في طريقه عدة من القـــلاع والحصون وأسر من النصـــاري مالا يحصي ثم ساروا جميعًا مع السلطان الب ارسلانالي تسبيذشهر فجري بينأهلها وبينالسامين حبروب شديدةاستشهد فهامن المسلمين كثيرثم ان الله تمالي يسر فتحها فملكها ألب أرسلان وسار منها الي مدينة اعال لال وهي حصينة عالية الاسوار شاهقة البتيان وهي من جهة الشرق والغرب على حبل عال وعلى الحبيــل عدة من الحصون ومن الجانبــين الآخرين نهركبير فلما رآها المسلمون علموا أ عجزهم عن فتحها والاستيلاءعلما وكان ملكها من الكرج وهكنذا ماتقدم من البلاد التي إذكرنا فتحها وعقد السلطان جسرا على النهر عريضا واشـتد القتال وعظم الخطب فخرج من المدينة رجلان يستغيثان ويطلبان الامان والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفةمن االعسكر فسير جمعا صالحا فلما جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل المدينة وقاتلوهــم فأكثروا القتل فيهم ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك وخرج الكرج منالبلد وقصدوا المسكر وأشتد القتال وكان السلطان ذلك الوقت يصلى فأناه الصريخ فلم يبرح حتى فرغ من صملاته وركب وتقدم الى الكفار وقاتلهم وكبر المسلمون عليهم فولوا منهزمين فدخلوا البلد والمسلمون معهم ودخلها السلطان وملكها واعتصم حماعة من أهاها في برج من أبراج المدينة فقاتاتهم المسلمون فامر السلطان بالقاء الحطب حول البرج واحراقه ففعل إذلك وأحرق البرج ومن فيه وعاد السلطان الى خيامه وغنم المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحمى ولما جن الليل عصفت ربح شديدة وكان قد بقي من تلك النار التي أحرق بهاالبرج ابقية كثيرة فأطارتها الريح فاحترقت المدينة بأسرها وملك السلطان قلعة حصينة كانت الى إجانب ثاك المدينة ثم سار منها الى ناحية قرس ومدينة آنى وبالقرب منها ناحيتان يقال لهما إدسل ورده ونوره فخرج أهامهمامذعنين بالاسلام وخربوا البيم وبنوا المساجد وسارمتهما الى مدينة آنى فوصل البها فرآها مدينة حصينة شديدة الامتناع لاترام ثلاثة أرباعها على أنهر أرس والربع الآخر نهر عميق شديد الجرية لو طرحت فيه الحجارة الكبار لاخذها وحملها والطريق اليها على خندق عليه سور من الحجارة الصم وهي بلدة كبيرة عامرة كثيرة | الاهل فيها مايزيد على خميمائة بيعة فحصرها وضيق عليها ألا أن المسلمين قد أيسوا من

فتحها لما رأوا من حصائتها فعمل السلطان يرجا من خشب وشحنه بالمقاتلة ونصب عليه المنتجنيق ورماة النشاب فكشفوا الكرج عن السور وتقدم المسلمون اليه لينقبوه فأناهم من الطف الله مالم يكن في حسابهم فالهدمت قطعة كبيرة من السور بغير سبب فدخلوا المدينة وقتلوا من أهلها مالا يحصي عددهم بحيث أن كثيرا من المسلمين عجزوا عن دخول البلد بسبب كثرة القتلى وأسروا نحوا مما قتلوا وسارت البشرى بهذه الفتوحات في البلاد فسر المسلمون وقرئ كتاب القتحب غداد في دار الحليفة فبرز خط الحليقة بالثناء على الب ارسلان والدعاء له ورتب فيها أميرا في عسكر جرار وعاد عنها وقد راسمه ملك الكرج في الهدنة فصالحه على أداء الحزية كل سنة فقبل ذلك وفي سنة ندين وستين وأربعمائة أقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كثيف الى الشام ونزل على مدينة منسيج ونهبها وقتل أهاها وهزم جموعا للعرب ثم ارتحل وعاد الى بلاده ولم يمكنه المقام لشدة الحوع

وسرم مبموط للعرب م ارحل وطاد الى الروم الى خلاط واسره ﴾ ﴿ ذَكَرَ خروج ملك الروم الى خلاط واسره ﴾ في سنة ثلاث وسنين وأربعمائة خرج ارمانوس ملك الروم في ماثتى ألف من الروم والفرنج

والروس والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد فجاؤا في مجمل كثير وزى عظيم وقصد للاد الاسلام قوصل الى ملاز كردمن أعمال خلاط فيلغ السلطان الب ارسلان الحجروهو بمدينة خوى من أذريجان وسمع مافيه ملك الروم من كثرة الجموع فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسير الانقال مع زوجته ونظام الملك الى همدان وسار هو فيمن معه من العساكر وهم خسة عشراًلف فارس وجد في السير وقال لهم انى أقاتل فيمن معه من العساكر وهم خسة عشراًلف فارس وجد في السير وقال لهم انى أقاتل محتسبا صابرا فان سلمت فنعمة من الله وان كانت الشهادة فان ابنى ملكشاه ولى عهدى وساروا فلما قاربوا العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمهم وحمل الى السلطان فجدع أنفه وأمره أن يرسمه الى بنداد فلما تقارب العسكران أرسسل فوافقذ بالسلب الى نظام الملك وأمره أن يرسمه الى بنداد فلما تقارب العسكران أرسسل السلطان الى ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال ملك الروم لاهدمة الايالرى فازعج السلطان لذلك فقال له امامه وفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنفي انك تقاتل السلطان لذلك فقال له امامه وفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنفي انك تقاتل عن دين الله وقد وعد الله بنصره واظهاره على سائر الاديان وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الحلباء على المنابر فاتهم بدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالاجابة فلماكات تلك الساعة سلى المنابر فاتهم بدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالاجابة فلماكات تلك الساعة سلى المنابر فاتهم بدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالاجابة فلماكات تلك الساعة سلى المنابر فاتهم وكي السلطان فكي الناس لبكائه ودعا ودعوا مصه وقال لهم من أراد الانصراف

فلينصرف فما هاهنا سلطان يأمر وينهى وألغى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس وعقد ذنب فرسه بنده وفعل عسكره مثله ولدس الساض وتحنط وقال ان قتلت فهذا كفني وزحف الى الروم وزحفوا اليه فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على التراب وبكي وأكثر الدعاء ثم ركب وحملوحمات العساكر معه فحصل المسلمون فيوسطهم وحجز الغبار بينهم فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤا وأنزل اللة نصره عايهم فانهزم الروم وقتل منهم مالايحصى حتى امتلأت الارض من جثث القتلي وأسر ملك الروم أسره بعض الغلمان فأراد قتلهولم ً يعرفه فقال له خادم مع ملك الروم لاتقتله فأنه الملك وكان.هذا الغلام الذي أسره قدعرضه سيده على نظام الملك فرده استحقارا له فأثني عليه سيده فقال نظام الملك عسى أن بأنَّاما بملك الروم أسسيرا فكان كذلك فلما أسر الغلام ملك الروم أحضره عند سسيده فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك فأمر باحضاره فلما أحضره ضربه السلطان الب ارسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له ألم أرسل اليك في الهدنة فأبيت فقال دعني من التوبيخ وافعل ماتريد فقال السلطان ماعزمت أن تفعل بي ان أسرتني فقال افعل القبيع قال له قما تظن الى أفعل بِكَ قَالَ امْأَانَ تَقْتَلَنَي وَامَا أَنْ تَشْهُرُ فَي بِلاد الأسلام والآخرى بعيدة وهي العفو وقبول الاموال واصطناعي ناتباعنك قال ماعزمت على غير هذا ففداه بألف ألف دينار وخمسائة آلف دينار وان يرسل اليــه عساكر الروم أى وقت طلبها وان يطلق كل أسير في بلاد أالروم واستقر الامر على ذلك وأنزله في خيمة وأرسل اليه عشرة آلاف دينار يتجهز بها وأُطلق له جماعة من البطارقة وخلع عليه من الغد فقال ملك الروم أين جهة الحليفة فدل علمها فقام وكشف رأسه وأومأ الى الارض بالخدمة وهادنه السلطان خسين سنة وسيره الى بلاده وسير معه عسكرا أوصلوه الى مأمنه وشيعه السلطان فرسخا وأما الروم فانهم لما بلغهم خر الوقعة وأسر الملك وثب ميخاشل على المملكة فملك البلاد فلما وصل أرمانوس الملكُ الى قامة دوقية بانمه الحبر فابس الصوف وأظهر الزهد وأرسل الى ميخائيل يعرفه ماتقرر مع السلطان وقال ان شئت أن تفعل مااســـتقر وان شئت أمسكت فأجابه ميخائيل مايثار مااستقر وطاب وساطته وسؤال السلطان في ذلك وجمع أرمانوس ماعنده من المال وكان مائتي ألف دينار فأرسله الى السلطان وطبقا ذهباعليه جواهر يتسعين ألف دينار وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك ثم أن أرمانوس استولى على أعمال الارمن وبلادهم ومدح الشعراء السلطان الب ارسلان وذكروا هذا الفتح فأكبروا لأنه يشبه فتوحات االصحابة رضي الله عنهم

#### ( ذكر مقتل السلطان الم أوسلان )

في سنة خمس وســـتين وأريعمائة قصد السلطان الب ارسلان ماوراء النهر لقتال ملك من ملوك الاسلام خرج عن طاعته أسم الملك شمس الملك فعقد على جيحون حيسرا وعبر عليه في نيف وعشرين يوما وعسكره يزيد على مائتي ألف فارس فأناه أصحبابه بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي حبري منه جناية وارتكاب وحمل الى قرب سريره مم غلامين فأراد عقابه على ارتكابه فأمر أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه الها فقالله يوسف ياهخنت مثلي يقتل هذه القتلة فغضب السلطان الب أرسلان وأخذ القوس والنشاب وقال للغلامين خلياه ورماه السلطان بسسهم فأخطأه ولم يكن يخطئ سهمه فوثب يوسف أيريده والسلطانعلى سريره فقام عنهوعتر فوقع فبرك عليه يوسف وضربه فيخاصرته بسكين كانت معه وقتل الاتراك يوسف وقطعوه ونهض السلطان فدخل الى خيمة أخرى ومات السلطان من حراحته تلك ومات بعد أيام وكان أهل سمرقند لما بلغهم عبور السلطان النهر اجتمعوا وحتموا خبمات وسألوا الله أن يكفيهم أمره فاستجاب الله لهم ولماجرح السلطان قال مامن وجه قصدته وعدو أردته الا استعنت بالله تعالى عليه ولماكان أمس صعدت على أتل فارتجت الارض تحتى من عظم الحيش وكثرة العسكر فقلت في نفسي أنا ملك الدنسيا وما يقدر أحد على فسجزني الله تعالى بأضعف خلقه وأنا أستغفر الله واستقبله من ذلك الحاطر وتملك بعده ابنه ملكشاه وفي سنة سبع وسستين وأربعمائة توفي القائم بأمر الله وبويع حفيده المقتدى بأمر الله وفي سنة نمــان وستين أخذت مدينــة منبيج من الروم ورجعت الى الاسلام والذي انتزعها منهم نصر بن محمود بن مرداس

#### ( ذكر فتوح في بلاد الهند )

في سنة اثنين وسبعين وأربعمائة غزا الملك ابراهيم بن مسعود بن محمود سيكتكين صاحب غزنة بلاد الهند فحصر قلعة أجور وهي على مائة وعشرين فرسيخا من لهماور وهي قلعة حصينة في غاية الحصانة كبيرة تحوى عشرة آلاف رجل من المقاتلة فقاتلوه وصبروا تحت الحصر وزحف اليهم غير مرة فرأوا من شدة حربه ماملاً قلوبهم خوفا ورعبا فسلموا القلعة اليه وفتح أيضا قلعة روبال وكانت على رأس حبل وليس لها طريق الا من مكان ضيق مملوء بالفيلة والمقاتلة وبها من رجال الحرب ألوف كثيرة فتابع عليهم الوقائع والح عليهم بالقتال بجميع أنواع الحرب الى ان ملك القلعة واستنزلهم منها وكان في موضع يقال له دره بالوره أقوام من الكفار لم يتعرض اليهم أحد من الملوك فسار اليهم ابراهيم ودعاهم الى

الاسلام أولا فامتنعوا من اجابته وقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فهم وتفرق من سلمهم في البلاد وسبي واسترق من النسوان والصبيان مائة ألف ثم قصد موضعا آخر يقال لهوره في طريقه عقبات كثيرة وأشجار ملتفة وأهله كفار فقاتلهم ثلاثة أشهر الى ان نصره الله عليهم فقتل كثيرا منهم وسبي وغنم وعاد سالما وكان ابراهيم بن مسعود بن محمود عاقلا ذا وأى متبن فمن آرائه أن السلطان ملكشاه السلجوقي جمع عساكره يريد قتال ابراهيم المذكور في غزنة وينتزع الملك منه وتزل باسفرار فكتب ابراهيم بن مسعود كتابا الى جماعة من أعيان أمراء ملكشاه يشكرهم ويعتذر لهم بما فعلوا من تحسبن قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقر بيننا من الظفر به ومخلصهم من يده ويعدهم الاحسان على ذلك وأمر القاصد بالكتب أن يتعرض ملكشاه في الصيد ففعل ذلك فأخذ وأحضر عندالسلطان فسأله عن حاله فأذكره فامر السلطان مجلده فجلد فدفع الكتب اليه بعد جهد ومشقة فاما وقف ملكشاه عليها تحيل على أمرائه وترك المسير الى ابراهيم وعاد الى بلده ولم يقل لاحد من أمرائه في هذا الامر شيأ خوفا أن يسترحشوا منه ثم وقعت المكاتبة بينه وبين ابراهيم والمصافاة حتى زوج ابراهيم إنه مسعود بابنة ملكشاه

﴿ ذَكَرَ فَتْحَ انْطَاكِةَ وَانْتَرَاعُهَا مَنَ الرُّومَ ﴾

في سنة سبع وسبعين وأربعمائة سار سليان بن قتامش السلجوقي صاحب قونية الى الشام الله مدينة المطاكبة وكانت بيدالروم من سنة تميان وخمسين وتلائمائة حصرها بعساكره ونصب السلالم فصعدوا علمها وأخذ البلد فقاتله أهل البلد فهزمهم مرة بعد أخرى وقتل كثيرا من أهلها ثم أذعنوا له فعفا غهم وتسلم القلعة وأحسن الى الرعية ورجع سالما ( ذكر استيلاء الفريح على حزيرة صقلة )

في سنة أربع وتمانين وأربعمائة خرج القرنج بجموع كثيرة وتملكوا جزيرة صقلية بعد حروب كثيرة وكمان ملوك المسلمين بصقلية لما ضعف أمر الخلفاء قد تفرقوا ممالك صقلية وصارت كل جهة منها بيد ملك متغلب عليها مستبد لايسأل عن غيره فصار الفرنج ينتزعون تلك الممالك منهم مملكة بعد مملكة الى أن بقي بأيدى المسلمين قصريانة وجر جنت فحصرهما الفرنج في سنة أربع وتمانين وأربعمائة بجيوش كثيرة فكان من ذلك ذل للمسلمين وتضييق شديد عليهم حتى أكلوا الاموات فلما اشتد الامر عليهم أذعنوا الى التسلم فتسلمها الفرنج أمنهم الله تعالى في السنة المذكورة فصارت الجزيرة كلها بأيديهم وفي سنة خس وثمانين توفي السلمان ملكشاه السلجوق ووقع بين أولاده اختلاف وحروب كثيرة لطلب الملك وفي السلطان ملكشاه السلجوق ووقع بين أولاده اختلاف وحروب كثيرة لطلب الملك وفي

اسنة سبع وثمانين وأربعمائة توفي المقتدى بأمر الله وبويىع ابثه المستظهر بالله ثم ان الفرنج لما ملكوا صقلية بالتمام كان الملك علمهم رجار الفرنحيي من ملوك ايطاليا ثم طمعوا في تملك كثير من افريقية فخرجوا فيأسطول كبيروج غفير من مشهورى فرسان الفرنج فحاصروا أمدينة جربة ونزلوا بساحتها وأداروا المراكب بجهاتها فاجتمع أهلها وقاتلوا قتالا شــديدا فقتل متهم بشركثير ثمالهزمواوملك الفرنج الجزيرة وغنموا أموالها وسيوا حريماونساءها وهلك أكثر رحالها ومن بتي منهم أخذوا لأنفسمهم أمانا من صاحب صقلية وافتكوا أأسراهم وسييهم وحريمهم ثم بعدمدة سارتمراك الفرنجمن صقلية الى طرابلس الغرب فحُصروها وعلقوا الكلاليب في سور البلد ونقبوه ثم وصل جماعة من العرب بجدة لاهل اليلد فقوى أهل البلد بهم فخرجوا الى الاسطول فحملوا عليه حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة وقتل منهم خلق كثير ولحق الباقونبالاسطول وتركوا الاسلحة والاثقال والدواب والآلات فنهها العرب وأهل البلد ورجع الفرنج الى صقلية فجهزوا أسلحتهم وبجهزوا الى أ المغرب فوصلوا الى جيجل فلما رآهم أهل البلد هربوا الى البرارى والحبال فدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا فها وهدموها وأحرقوها وأخربواالقصر الذى بناء الامير يحيى بنعبد العزيز بن حماد للنزهـــة ثم عادوا ثم جهزوا أسطولاكثيرا وســــيروه الى طرابلس الغرب فأحاطوا بها برا وبحرا فخرج اليهم أهالها وأنشبوا القتال فدامت الحرب بينهم ثلاثة أبام فلما أ كاناليوم الرابع وقع اختلاف بين أهل طرابلس مع بعضهم آل الامر فيه الى قتال بعضهم أ يعضا فانتهز الفرصة الفرنج ونصبوا السلالم وطلعوا على السور واشتد القتال فملكت الفرنج البلد عنوة وقهرا بالسيف فسفكوا دماء أهلها وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم وهرب من قدر على الهرب والتجأ الى البربر والعرب ثم نودى بالامان في كافة الناس فرجع كل من فر منها وأقام الفرنج ستة أشهر حتى حصنوا سورها وحفروا خنادقها ولما رجعوا أخذوا رهائن من أهلها وولوا علىها رجلا من أهايها وأخذوا رهائنه وحده وأعادوا رهائن غيره واستقامت أمور المدينة وألزم ملكهم أهل صقلية والروم بالسفر اليها وعمرت سريعا ثممان آهل قابس عصي أميرهم على الحسن بن على بن يحيي بن تمم أمير افريقية وكاتب صاحب| صقلية وبذل له الطاعة وقال له أريدمنك خلعة وعهدا بولاية قابس لاكون نائبا عنكفسبر اليه صاحب صقلية الخلعة والعهدفلبسها وقرئ العهد بمجمع من الناس فسمع بذلك الحسن أمير افريقيــة فجهز عسكرا كثيرا فساروا الى قايس وازلوها وحصروها فثار أهل البلد إالامير الذى ملكها لصاحب صقلية وقبضوا عليسه بعد قتال بينهم وبينه وسيروء الى امير

أفريقية فقتله بعد تعذيبه بأنواع العذاب من ذلك أنهم قطعوا ذكره وجعلوه في فيه وتولى أعلى قابس معمر بن رشيد وهرب جماعة من أقارب الامير الأول الى صقلية وشكوا الى صاحب صقلية واستجاروا به فغضب لذلك فجهز أسطولاكثيرا بلغ نحو مأشين وخمسين شينيا مملوءة رجالا وســــلاحا وقوتا وقصدوا المهدية وكان بها أمير افريقية الحسن بن على! وكان قد حصل بافريقية في تلك السنين قحط وغلاء شديد حتى ان أكثر الناس فارقوا أالبلاد والقرى وصاروا الى صقلية فلما عـــلم الحسن بن على بمسير الفرنج اليه حجـع الفقهاء والأعيان وشاورهم فيالقتال فقالوا نقاتل عدونا فان بلدنا حصين فقال أخاف أن يحصرونا ابرا ويحرا ويحولوا بيننا وبين الميرة وليس عنـــدنا مانقتات به شهرا فنؤخـــذ قهرا وانا أرى البلد فمن أراد أن يفعل ذاك فليبادر ثمُ أمر في الحال بالرحيل وأخذمعه من حصره ومأ خف حمله وخرج ناس كثير معه بأهايهم وأموالهم وأولادهم ومن الناس من اختفي عند النصارى وفي الكنائس ثم دخل الفرنج البلد بلامانع ولا مدافع ووجدوا قصر الأمير إبحاله لم يأخذ الحسن منهالاماخف من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه ورأوا الخزائن كملوءة منالذخائر وكل شئ نفيس غريبيقل وجود مثله فختم الفرنج عاييه وجمعواسرارى الحسن من قصره ونهبت المدينة مقدار ساعتسين ثم نادوا بالأمان فخرج من كان مستخفيا وبعد جمعة رجع أهل البلد وأما الحسن أمير افريقية فانه سار الى ملك مراكش عــــد المؤمن بن على فأكرمه وأحسن نزله وبتي عنده مكرما الى ان فتح المهدية عبد المؤمن بن على كما سيّاتي ذكر ذلك ولما استقر الفرنج بالمهدية سيروا أسطولا الى سفاقس وأسطولاالي مدينة سوسة وأسطولا الى قابس فأما أهل سوسة فانهم لماسمعوا خبر المهدية وكانأميرهم على بن الحسن أمير افريقيــة خرج عليّ المذكور والتِحق بأبيــه الحسن وخرج الناس لخروجه ودخل الفرنجالبلد بلاقتال وأما سفاقس فان أهلها أناهم كثير من العربفامتنعوا إبهم فقاتلهم الفرنج فخرج اليهم أهل البلد فأظهر الفرنج الهزيمة وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن البلد ثم عطفوا عليهم فاتهزم قوم الى البلد وقوم آلى البرية وقتـــل منهم كثير ودخل الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقتلي كثيرة وأسر من بقي من الرجال وسي الحريم ثم بودى بالأمان فعاد أهاما البها وأفتكوا حريمهم وفعلوا مثل ذلك بقابس وملكوها ثم سار الفرنح الى قلعة قلبية وهي قلعة حصينة فلما وصلوا البها سمع بذلك العرب فاحتمع منهم خلق كثير وقاتلوا الفرنج حتى هزموهم وقتلوا من الفرنج خلقاً كثيرا فرجموا خاسرينالى

المهدبة ثم رجع الفرنج الهم مرة أخرى وملكوها والحاصل ان الفرنج لمسا ملكوا صقلية تنابست أغاراتهم على أفريقيت فملكوا الجزائر ومالطة وجربة وتطاون وغير ذلك وصار للفريج من طرابلس الغرب الى قريب تونس ومن الغرب الى القيروان وكانت.هذمالوقائع متتابعة في سنين وكان أنهاؤها ســنة ثلاث وأريبين وخمسائة وذكرناها متتابعة ليتصــل بعضها ببعض وفي سنة أربع وأربعين وخمسهائة اختلفملك الفرنج صاحب صقلية وملك القسطنطينية وجرى بينهما حروب كئيرة ودامت عدة ســنين فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين ولولا ذلك لملك صاحب صقلية حميع بلاد افريقية وكان القتال بينه وبين ساحب القسطنطينية برا وبحرا والظفر في حميع ذلك لصاحب صقلية حتى دخل فم المينا وأخـــذا عدة شوانى لصاحب القسطنطينية وأسركتيرا من الروم ورمى الفريج طاقات قصر الملك المنشاب وكان الذي يفعل هـــذا بالروم وبالمسلمين جرحي وزير صاحب صقلية ثم هلك حرجي ولم يكن عند صاحب صقلية من يقوم مقامه فعقد صاحاً مع صاحب القسطنطينية وسكنت الفتنة وفي سنة ثمان وأربعين وخمسهائة هلك رجار ملك صقلية وكان عمره قريبا من ثمانين سنة وملك بمدد ولده غليالم وكان فاسد التدبير وسلك طريقة ملوك الاسلام من إ [الحينائب والحبجاب وغير ذلك وأسكن في جزيزة صقلية الفرنج معالمسلمين وأكرم المسلمين| ومنع من التعدى عابهم وقربهم فخرج عن حكمه عدة حصون من حصون صقليةوتعدى الامر الى افريقية فاله لماكانت سنة احدى وخمسين وخمسائة قوى طمع الناس فيه فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الحلاف عليه وخالف عليه أهلافريفية ا منهم أهل سفاقس وقدكان أبوه رجار لما فتحها استعمل علمها أبا الحسين العريابي وكان من أ العلماء الصالحين فأظهر العجز والضعف وقال له استعمل ولدى فاستعمل ولده عمر ين أبى الحسين وأخذ أباه رهينة الى صقلية فلما أراد المسيرالها قال لولده عمر اني كبيرالسن وقد 🏿 قارب أحبلي فمتي أمكنتك الفرصة في الحلاف على العدو فأفعل ولا تراقبهم ولا تنظرنى الى أ أقتل وأحسب أنى قدمت فلما وجدالفرصةدعا أهل المدينة الى الخلاف وقال يطلع جماعة منكم الى السور وحماعة يقصدون مساكن الفريح والنصاري حميعهم ويقتلونهم كلهم فقالوا له أن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليــه قال هو أمرنى بهذا واذا قتل بالشيخ ألوف من ا الاعداء فمـــا مات فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم ثم تبعه يحيي بن مطروح بطرابلس وفعل مثلفعله ويعدهما محمد بن رشيد يقابس وسار عسكر لعبد المؤمن الحابونة الفلكوها وخرج حميع افريقية عن حكم الفرنح ماعدا المهدية وسوسة وأرسل عمر بن أبى

الحسين الى زويلة وهي مدينة بينها وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم فيها من النصارى ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد الى زويلة فأعانوا أهلها على من يها من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية فلما اتصل الخبر بغليالم ملك صقلية أحضر أبا الحسين والد عمر صاحب سفاقس وعرفه ماعمل ابنه وأمره أن يكتب اليه ينهاه عن ذلك ويأمره العود الى طاعته ويخوفه عاقبة فعله فقال له من قدم على هذا لايرجع بكتاب فأرسل ملك صقلية اليه رسولا يتهدده ويأمره بترك ماارتكبه فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومها أذلك فلماكان الغدخرج أهسل البلد حميعهم ومعهسم جنازة والرسول يشاهدهم فدفنوها وعادوا وأرسل عمر الى الرسول يقول له هذا أبى قد دفتته وقد جلست للعزاء فاصنعوا به ماأردتم فعاد الرسول الى غليالم فأخبره بما صنع عمر بن أبى الحسين فأخذ أباء وصلبه فلم يزل يذكر الله حتى مات وأما أهـــل زويلة فآنهم كثر جمعهم بالعرب وبأهـــل سفاقس وغيرهم فحصروا المهدية وضيقوا عليهاوكانت الاقوات بالمهديةقليلة فسير اليهم صاحب صقلية عشرين شيتيا فها الرجال والطعام والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا الى العرب ويذلوا لهم مالا لينهزموا وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزمت العرب وبقي أهلزويلة واما أهل سفاقس فاتهم ركبوافي البحر فتجوا وبتي أهلزويلة فحمل عليهم الفرنج فاتهزموا الى زويلة فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا نحت السور وصبروا حتى قتل أكثرهم ولم ينجالا القليل فتفرقوا ومضى بعضهم الى عبد المؤمن فلما قتلوا من قتلوا هرب من سلم من الحرم والصديان والشيوخ في البرولم يعرجوا على شئ منأموالهم ودخل الفرنج زويلة فقتلوامن وجدوا فها من النساء والاطفال ونهبوا الاموال واستقر الفرنج بالمهدية الى ان أخذهاعبد المؤمن وسيَّاتي ان شاء الله ذكر ذلك هذا حاصل ماكان من الفرنج في افريقية وأما ماكان مهم في هذه السنين في الديار الشامية فسيأتي ذكره عندذكر الحرب المسمى بحرب الصليب لَكُنْ يَنْبَغِي قَبِل ذَلَكَ انْ نَذَكُر بَقِيــة مَاكَانَ بِالإَنْدَلْسَ مِنَ الفَتَوْحَاتُ وَالْغَزُواتِ وَمَا يَتْبَعِ ذلك ثم بعد أتمام ذلك نذكر حرب الصلب

# 📲 آعام الكلام على غزوات الاندلس وما يتبع ذلك 🎥

قد تقدم ذكر بعض غزوات الاندلس باختصار ولو بسط الكلام فيها لطال وبقى كثير من غزواتها وأخبارها لم يذكر فينبغى اتمام الكلام على ذلك تتميما للفائدة وأكثر التواريخ لم يذكروا فيهاكثيرا من أخبار الاندلس فصار المشهور المستفيض عند أكثر الناس أخبار غير الأندلس مع انالمسلمين كان لهم بالاندلس ملك ضيخم وكانت لهم وقائع ومجامع وأخبار

عجببــة فينبغي ذكركثير من ذلك وانكان في بعض تلك الاخبار زيادة على الغزوات| والفتوحات التي لاجلها كان جمع هذا الكتاب لان ذكر ذلك يمحصل به زيادة فائدة ولا يخل بمقصود الكتاب وقد تقدم أن الاندلس فتح في خلافة الوليد بن عبد الملك سنةا ننتين وتسعين على يد طارق بن زياد مولىموسى بن نصير بضم النون مصغرا والصاد المهملةوهو إ مولى عبد العزيز بن مروان والدعمر بن عبد العزيز وعد العزيز هو أخو عـدالملك بن| مروان والاندنس مشتمل على فحول العلماء المبرزين في كثير من الفنون ومشتمل عسلي كثير من العجائب والمعادن وغيرذلك قال في نفح الطيب نقلا عن لسان الدين بن الخطيب خص الله بلاد الاندلس من الريع وغدقالسقيا ولذاذة الاقوات وفراهة الحيوانودرور الفواكه وكثرة المياء وتبحر العمران وجودة اللباس وشرف الآنية وكثرة السلاح وصحة الهواء وابيضاض ألوان الاسستان ونبل الاذهان وفنون الصسنائع وشهامة الطباع ونفوذ الادراك وأحكام التمدن بما حرمه الكثير من الاقطار مما سواها أعادها الله للاسلام ببركة النبي عليه المسلاة والسسلام وقال أيضا ان الاندلس بلدكريم اليقعة طيب التربة خصب الجنان متنجس الاتهار الغزار والعبون العذاب قلبل الهوام وذوات السموم معتدل الهواء والجوُّ والنسم ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر من الاعتدال وتوسط من الحال| تنصل فواكهه أكثر الازمنة وتدوممتلاحقة غير مفقودة وفي نفح الطيب ان من الاندلس إ مدينة شنترة من خواصها ان القمح والشعير يزرعان فيها ويحصدان عندمضي أريعين يوما من زراعته وأن التفاح فها دوركل وأحدة ثلاثة أشــيار وأكتر قال ابن اليسع قال لى أيو عبد الله الياكوري وكان ثقة أبصرت عندالمتمدين عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إ اليه أربعا من التفاح مايقل الحامـــل على رأســـه غيرها دوركل واحدة خمسة أشبار وفي الاندلس من أنواع المعادنمالا يحصى وفيه المدنالحصينة والمعاقل المنيعة والقلاع الحريزة والمصانع الجليلة وطول الاندلس ثلاثون يوماوعرضه سيعةأيام ويشقها أريعون نهرآكبارا وبها ثمانون مدينة من القواعـــد الكيار وأزيد من ثلاثمانة من المتوسط وفها من القرى| والحصون مالايحصيكترة حتى قيل ان عدد القرى التي على نهر اشييلية اثنا عشرآلف قرية وقيل أناطول الاندلس أربعون يوماوعرضه تمانية عشريوما وأماطيب تمارالاندلس فلا يعادله شئَّ في الدنيا قال بعض العلماء ان النصارى حرموا جنة الآخرة فأعطاهم الله جنة الدنيا يعنى بذلك الاندلس وقال بعضهم انالمربة مدينة من مدائن الاندلسكان بها لنسج طرز الحرير تلاتمائة نول وللحلل النفيسة والديباح الفاخر ألف نول وللاسقلاطون

كذلك وللثياب الجرجانية كذلك وللاصفهانية كذلك وكان يهامن الحمامات نحو الالف واتسع ملك المسلمين فها وكانت دور قرطبة أربعة عشر ميلا وعرضها ميلان وعدد دور [الرعايا الواجب غلى أهامها المبيت داخل السور مائة ألف دار وثلائة عشر ألف دار غـــير دور الوزراءواً كابر الناسوعدة دور أهلالدولة ستة آلاف دار وثلاُمَائة دارومساجدها ثلاثة آلاف وتماتمائة وثلاثون مسجدا وحماماتها سعمائة وكانت قرطبة قبة الاسلام ويها استقر سرير الحلافة المروانيــة وهي معدن العلماء وهي من الاندلس بمنزلة الرأس من [الجسد ومسجدها ليس له نظير في الدنبا طوله تلاثمــائة وتلانون ذراعا وعرضـــه مائتان وخمسون ذراعا وسواريه آلف وأربعسمائة وهو مزخرف بالرخام والمرمر وماءالذهب واللازورد وبخارج قرطبة ثلائة آلاف قرية فيكل واحدة منها منبر وفقيه مقلص تكون الفتيا فى الاحكام اليه وكإنوا لايكون فيهم مقلص الا من خفظ الموطأ وقيل الا من حفظا عشرة آلاف حديث وحفظ المدونة وكان هؤلاء المقلصون المجاورون لقرطبة يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويسلمون عليمه ويخبرونه بأحوال بلدهم ويجعلون في إمساجدهم نوابا يصلونبالناس الجمعة نيابة عنهم وتقدم انملوك بتي أمية الذين كانوا بالاندلس أول من تملك منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ويقال لهعبد الرحمن الداخل كان ابتداء ملكهبالاندلس سنة ثمان وثلاثينومائة هرب من الشاممستخفيا حين كان ابتداء دولة بني العباس وكانوا يقتلون بني آمية فلما كان بالاندلس تغلب على عمال بني العباس الذين كانوا بالاندلس وانتزع الملك منهــم فكان له ملك ضخم وكان في عصر المنصور ثاتى خلفاء بني العباس وكان المنصور يسميه صقر قريش قال المنصور يوما لاصحابه اخبروتي عن صــقر قريش من هو قالوا أمر المؤمنــين يعنون المنصور الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الادواء وأباد الاعداء قال ماصنعتم شيئا قالوا فمعاوية قال ولا هذا قالوا فعبد الملك بن مروان قال ولا هذا قالوا فمن ياأمىر المؤمنين قال عبد الرحمن بنءماوية | [ابن هشام الذي عـــبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا أعجميا مفردا فمصر الامصار وجند الأجناد ودون الدواوين وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته انمعاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعبان وذللا له صعبه وعبد الملك كان بسعة له عقدها وأمير المؤمنين يعني نفسسه بطلب غيره واجباع شبعته وعسدالرحمن منفرد بنفسه مؤيد برابه مستصحب لعزمه اه وقدكانت مدة ملك عبد الرحمن الداخل ثنتين وثلاثين سنةوخمسة أشهر توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة وعمره تسيع وخمسون أو ثمان وخمسون سنة ومن عقبه الحليفة عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد عبد الرحمن الاوسط بن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل ولى الملك سنة الإنجائة وتوفي سنة اللاعائة وخسين والسع الملك والاندلس في مدته ومن اتساعه انه بني تجاه قرطبة مدينة سهاها الزهراء السكناه هي من عجائب الدنيا دالة على عظم قدر بانيها وأنفق فيهامن الاموال خسةوسبعين مائة ألف دينار وكان عدد الفيان بالزهراء اللائة عشر ألف فتي وسبعمائة وخسين فتي لهم من النحم كل يوم اللائة عشر ألف رطل غير أنواع الطير والحوت وعدد النساء بقصر الزهراء الصغار والكبار والحدم سنة آلاف والانجاء وأربعة عشر وعدد الصبيان الصقالبة الملائة آلاف وعائمائة وأمانون والمرتب من الحبر المختلفة ومنانون والمرتب من الحبر الموافقة الزهراء التنا عشر ألف خبزة وينقع لها من الحمي كل يوم سنة أففز واما أوصاف مدينة الزهراء التنا عشر أنه أراد القصد يوما فقعد في الهو الكبير المشرف بأعلى مدينة الزهراء واستدعى الطيب لذلك فأخذ الطبيب الآلة وجس يد الناصر فينهاهو كذلك الزهراء واستدعى الطيب لذلك فأخذ الطبيب الآلة وجس يد الناصر فينهاهو كذلك الزهراء واستدعى الطيب لذلك فأخذ الطبيب الآلة وجس يد الناصر فينهاهو كذلك اذا أطل زرزور فسعد على الم من ذهب في المجلس وأنشه ذلك الزرزور

أبها الفاصد رفقا بأمر المؤمنينا ﴿ الله تفصد عرقا فيه محي العالمينا

وجعل يكرر ذات المرة بعد المرة فاستظرف الناصر ذاك وسربه نمية المعرور وسأل عمن اهتدى الى ذلك وعلم نزرزور فذكروا له ان أه ولده الحكم صنعت ذلك رأعدته لذاك الامر فوهب لها ماينيف على ثلايين ألم دبنار وتعده أن الناصر مك في الملك حميين سنة وكان أدا حمل له يومكن مسروه، فيه بدون نكد و تكدير يكتبه ووجد ذلك مكتوبا بخطه فاذاهي أربعة عشر يوم في الك الحميين سنة وكان جده هشاه بن عبد الرحمن الداخل يقتدى في سيرته بعمر بن عبد العزيز وكان بيت بقوم من ثقاته يسألون الناس عن سيرة عماله ويخبرونه بحقائفها فاذا النهي اليه جور من أحد من عماله أوقع به وأسقطه والصف منه و فم يستعمله ولما وصفه زيد بن عبد الرحن للإمام مالك رضي الله عنه قل سأل الله أن يزين موسمة بمل هذا وفي رواية نسأل الله أن يزين حرمنا بملكم أو كلام هذا مع مدها فبلغ هشاما ماقاله مات مع طائه من حلالة مات ودينه فحس هشام الناس عن صده فبلغ هشاما ماقاله مات مع طائه من حلاله من وينه فحس هشام الناس عن صده الملك وكانوا قبل ذلك أخذون بمذهب الموز عي فبشام هو السبب في السار مسمد الملك وكانوا قبل ذلك أخذون بمذهب الروز عي فبشام هو السبب في السار مسمد الهل جليقية أن ينقلوا عددا من أحدات عرسور اروز منتجاء عدم تحديد من معدي المالم مالك بلغية أن ينقلوا عددا من أحداث على مدور اروز منتحية ومنات من مداله من عداله من من من دور اروز منتجا بحداله وسور من مداله من مداله من مداله من مناه بعداله من مداله من مداله من من مدور اروز منتجاء ومهود من مداله من مداله من مداله والميون من مداله من مداله والمناك بلغية أن ينقلوا عددا من أحداله من حدر اروز منتجاء عداله وسور من من مداله والمناك بالمناك بالمناك

إالقصر بقرطبة فبنى منه المسجد الذى قدام امام باب الجنان ومناقب هشام هذاكثيرة قال إفي العقد الفريد في وصــفه هو أحسن الناس وجها وأشرفهم نفسا الكامل المروءة الحاكم إبالكتاب والسنة الذي أخذ الزكاة علىحابها ووضها في حقها لم يعرف منه هفوة في حداثته ولا زلة في أيام صباء وكان يصر الصرر بالاموال في ليــالى المطر والظلمة ويبعث بها الى المساجد فيعطى من وجد فيها بريد بذلك عمارة المساجد بالعلم والعبادة وأوصى رجل في إزمنه بمال في فك سبية من أرض العدو فطلب فلم توجد اسيرة احتراسا منه للثغر واستنقاذا لاهل السي وكان في أيامه المنجم الضي وكان مشهورا بكمال المعرفة في علم النجوم الماولي هشام الملك سأله عن مدة ملكه فأخبره انه نحو ثمـانية سنين فأطرق هشام ساعة ثم رفع ارأسه وقال ياضي ماأخوفني أن يكون النذير كلمني بلسانك والله ان هذه المدة لوكانت في سجدة لله تعالى اكانت قايلاً في طاعته ثمازداد زهدا في الدنيا وفعلا للخبر "وفي سنة ثمانين ومائة وولى بنده انه الحكم بن هشام وكان الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل يشبه إِمَّابِي جعفر المنصور من حلفاء بني العباس في تُوطيد الدولة وشـــدة الملك وقمع الاعـــداء وغضب الحكم بوما على خادم فأمر بقطع يده وحضر عنده زياد بن عبد الرحمن فقال له زياد أصلح الله الاميران مالكا حدثني في خبر رقصه ان من كظم غيظا يقدر على انفاذه ملاَّه الله تعالى أمنا وإيمانا يوم القيامة فأمر أن يمسك عن الحادم وأن يعني عنه ثم قال له آلله ان مالكا حدثك بهذا فقال زياد آلله ان مالكا حدثني بهذا \* ومما يحكىءن الحكم بن هشام ان عمه سعيدا الخير بن عبد الرحمن الداخل كان له خصومة مع ابن بنمير وكان مع سميد الحير وثيقة فها شهادات شهود من حجاتهم الحكم بن هشامكان شهد بها قيل أن يصير خليفة فجاء عمه سعيد الحير يطلب منسه الشهادة وهو خليفة فخشي أن القاضي يرد شهادته فأرسل قبـــل أن يؤدى الشهادة ورقة بخطه للقاضي يخبره بأنه يشهدعلي ذلك القاضي أن إيقبل فأبى شهادته فلم يغضب من رد شهادته بل قال ان القاضي رجل صالح ولا تأخذه في ا الله لومة لائمومن أخبار عبدالرحمن بزلم لحكم بن هشام آنه أغضب جاريته طروب فهجرته وكان يحبها فأرــــ ل اليها يترضاها فأبت وأغلقت لاب مجلسها فأمرهم بسد الباب عليها من خارجه بيدر الدراهــم نفعلوا وبنوا عالها بالبدو فأقبل حتى وقف بالباب وكامها مسترضيا رأغبا في المراجعة على أن لها جميع ماسد به الباب من البدر فاجابت وفتحت الباب فأنهالت إ البدر في ميها فأكبت على رجله نقبانها وحازت المال وكانت تبرم الامور مع محضر الخصى ا فلا يرد شيأ تبرمه وخلف عبد الرحمن المذكور من الذكور مائة وخمسين ومن الآنات

أخمسين وكانوا يسمونه عبدالرحمن الاوسط ومن أخبار عبدالرحمن انناصر آبه لمهابني الزهراء صنع له قبة لجلوسه وزخرقها وزينها بالذهب وصنع طعاما دعا اليه العلماء وجلس في تلك القبة فلما حضر العلماء ومعهــم القاضي متذر بن سعيد البلوطي فلما رأى تلك القبة أجعلت دموعه تحادر على لحيته ثم قال والله ياأمير المؤمنين ماظننت أن الشيطان لعنه الله تعالى أ إلمنز منك هذا المبانز ولا ان تمكنهمن قيادك هذا النمكين مع ماآتاك الله من فضله و نعمته إ وفضلك به على العالمين حتى ينزلك منازل الكافرين فانفعل عبد الرحمن الناصر لقوله وقال له انظر ماتقول وكيف أنزلتني منزلهم قال نهم أليس قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس امة واحدة لحجانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سققا من فضة ومعارج عايها يظهرون الآية أ فوجم الحليفة وطرق مايا ودموعه تتساقط خشوعا لله تعالى ثم أقبل على منذر فقال له حزالهُ الله ياقاضيعنا وعن نفسك خبرا وعن الدين والمسلمين أجل جُزَّائه وكثر في الناس أمنالك وأمر ينقض سقف القيه الذي طلوء بالذهب وأعادها على سفة ليس فها ماينكرأ ُعليه فيه وكان القاضي منذر بن سعيد ذا علم متين وذكاء رصين متفننا في العلوم عاملا بعلمه ورعا زاهـــدا وكان خطيبا بليغا آية في الوعظ لايسمع أحد وعظه الا خشع وبكي وكان حاصر الجواب قوى الحجة ذا منطر حميل وخلق حميد وتواضع لاهل الطلب وانحطاط البهم وأقبال علبهم قد أفردت رحمته بالتأليف ولد رضى الله عنه سنة خمس وستين ومائنين وتوفي سنة حمس وخمسين وثلاثمائة وعمره تسعون سنة ولاه الناصر قضاء الجماعة سنةتسع وتلامين وتلائمائة ولبث قاضيا منذلك التاريخ للحليفة الناصر الى أن توفي انناصر فأبقاء في قضاء الجماعة الحكم بنالناصر واستمر منذر المذكور في القضاء الى أن توفاه الله سنةخمس وخمسين وثالاتمائة فكانت مدة ولايته القضاء الجماعة سن عسرة سنة وقضاء الجماعة عند أهل المغرب هو المعبر عنه عنـــد أهل المنسرق بقاضي القضاة وله رحمه الله كآليف سبـــا كتاب أحكام القرآن والناسخ والمنسوخ وغبر ذاك منكتب العقه وغسيرها وقد تقدم ذكرغزو عبدالرحمن الناصر الحلالقه سنة ثمانوثلاثمائة وآنه وطبئ بلادهم ودوخآرصهم أوفتح معاقايهم وخرب حصونهم ثم غزا ينيلونة سنة ثلاثنائة وثنتي عسرة ودخل دار الحربا ودوح البسائط وفتح المعاقل وخرب الحصون وأفسد العمائر وجال فها وتوغل في قصيتها إ والعدو يحاذبه في الحيال والاوطار فلم يقدر العدو أن يظفر منه سيٌّ ورجع ساما وقحم (الغنائم ثم بعد مدة ثار عايه بعض المسلمينواستعان بالنصارى فضفر يدالت الثائر وقته وقتل من كان معه من النصاري أهل البة وسار اليهم وفتح ثلاثين من حصونهم وكان البشكـنس

ملكوا عليهم امرأة يفال لها طوطرة وانعقد بينه وبينهم صاحرتم نقضوا ذلك الصاح فغزا طوطرة ملكة البشكنس في بلبلونة ودوخ أرضها واستباحها ورجع الى قرطبة ثم غزا الحبلالقة سنة ٣٢٧ سبعوعنهرين وثلاثمائة وسار اليهم بنفسه ننزل على دار مملكة الحبلالقة وهي مدينة سمورة عليها سبعة أسوار من أعجب البنيان قد أحكمته الملوك السابقة وبين الاسوار وصلات وشياد واسعةفافتنج منها سورين وكان جبسه مانة ألمب أو تريدونوالتتي مع ردمير ملك الحلالقة وكان معــه جنود كايرة من الفرنح وحســـل الفتال السديد بين الْفَريقين فكان النصر في أول الامن للمسلمين ثم رجع النصارى عليهم محصل الانهزام للمسامين وكتب الله الشهادة لكثير منهم وكان الذين قتلوا من المسلمين نحو خمسين آلفا سم والى عايهم الغزوات وصار يبعث الحيوشمع قواده وقتل منهم أضعاف ماقتلوا من المساءين قبل ذلك وقد ذكر العسلامة أحمد بن عبدر. • الاندلسي في كتابه المسمى بالعقد الفريد أنتين وعشرين غزوة من غزواتهو تظم كل غزوة منها في منظومة من الرجز وكان معاصرا له قال وأوطأ عساكر المسلمين من بلاد الفرنج مالم يطؤوه قبــل ذلك في آيام سانمه حتى أَدْعَنَ لَهُ أَنْمُ النَّصِرَانَيَهُ وأُونَدُوا اليه رسامِم وهداياهم من روَّمَةٌ والقسطنطينية في سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن في مرضاته ووصل الى سدنه الماوك من أعل جزيرة الاندلس الناحمين ليسلاد السلمين بجهات قستالة وبنبلونه وما يابها من النغور نقيه لوا بده والتمسوأ رضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوأ مركبه تم سما ملكه فنملك سبته وعاسا وغيرهما أمن بلاد المغرب وطار صيته والنسر ذكره وأطاعه بنو ادريس أمراء الندوه وملوك زنانة والبربر حتى صار ملكه في غاية الضخامة ورفعة الشان وتقدم ان مدة ملكه كانت خمسين سنة وآنه توفي سنة حمس وثلاثنائة وبوبع بعده ابنه الحكم المستنصر بالله ففام بإعباء الملك [أتم قيام ولما توفي والده الناصر طمع الجلالقة في النغور نغزاهم الحكم بغسه واقتحم بلد فردلندين فنازل ثنب اشتهير وفتحها عنوة واستباحها وتفل فبادروا الى عفد السلم ممه والقبضوا عماكانوا فيه ثم أغزا غالبا مولاه وسار الى مدينة سالم ليتوصل منها الى دخول دار الحرب فجمع له الحبلالقة ولنيهم فهزمهم واستباحهم وأكخن نيهم وأوطأ المساكر بلد فردلندين ودوخها وكان البشكنس قد أنقض فاعزاه الحكم صاحب سرقسطة فيالمساكر وجاء ملك الحارلقة لنصر البشكنس فبزرمهم فامتنعوا بفوربة وعانوا في تواحيها م أعزا الحكم بن يعلى ويحيي بن محمدالتجيبي الى إلاد برشلونة فعان العساكر في نواحيها واغزى هـــذيل بن هاشم ومولاه غالبا الى بلاد القوس فمأنا فربا وففلا وعظمت فتوحان الحكم

وقواد النغور في كل ناحية وكان من أعظمها فتح قامرية من بلاد البشكنس على يد غالب مولاه ثمءمرها الحكمواءتني بها ثم فتح بعض عمالة قطونية وغنم فيها من الاموال والسلاح والاقوات والاناث والنتم والبقر والرمك والاطعمة والسي مالايجميكانكل ذلك فيما أقرب الزمن وفيسنة أربع وخمسين وتلاثه ئة جهز حيشامع مولاء غالب الى بلد البةومعه بمحبى بن محمد لتجبى وقاسم بن مطرف فدوخوا بلادهم ورجعوا غانمين وفي هذه السمشة أظهرت مراك للمجوس في لبحر الكبير فأفسدوا بسائط اشبونة من الاندلس وناشهم الناس القتان وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل ثمر حاءت الاخبار بأن العساكم نانت منهم من كل جهــــة فرحموا 'لي مراكهم شمكانت وقادة أردون ابن ادفو نس مالت الجلزانة يتوقع مفاهرة الحكم مستحيرا بهمن ابن عماله خرج عليه فأكرمه الحكم ووعده النصر من عدوه وخاء عايمه ثم بعد إب عمه أبضا يطاب البيمية والدخول في الطاعة فتقبل بيعتبم على سروط ثم بعب ملك برشلونة وملك طركونة وغيرهما من ملوك الفرنج كابه يطاء ز الماهدة والدخول في طاعة احكم ويمنوا بهدايا حزينه فتقدام الحكموعقد الهم الصاحو المعة وشرط عامهمأن بهدموا الحصون انهزيضم بنغور المسلمين والايظاهروا عليه أعل ماتهم وأن ينفروا بما كرن من النصاري في الأجارب على المسلمين ثم وصات رس غرسية الك بذكاس ب ون الصاح والدخول في الطاعة واليمه فعقد هم:غنيطوا أ ورجعوا تمادحات الماسريق وهن المهاس الأكر فاحتمل لتسومها فعفدت أسلم لاثها فرجعت وصنع تقفوه هؤلاء بدبالدعاله اختبالات رموكك فهااصهارعو الأسلام صول أ ا أكمالاه بدكرها وكها مذكورة في التواريخ وكانوا عنـــد دحرهم على الحكم يكسفون| رؤسهم وخلتهون برانطهم أعضاما لدو تمناون لده ونفول كل واحدمنهم أنا علمآم رامؤملين وادا قم كل واحده به الإصراب كم ن متبقر الايولي الحدغة ظهره تعظما له ومعانو زله إلله عاء وكدنا لحكد عالما نبيلا أقدء لعاء والهير سوقا نافقا واجتمع عنده من حز ئن أكنب المطايحية أحدده إلمولد قررون بن حريدان عددالهمانات الواقيا أمهاء بعش ككان أربع وأرجون فهرست وفي كل تهرست عبدون ورقه المار فيها الاألميء للواوي والما عاد الله وأرمي موريد و الذي يرار إلى في يستجيد هال رستجيد الم تكوير أو المائم أن يريج وقلما يوح مكتب الهالا والسارات والدوال وككبات عياله المساحم ومسالما إَبُو الْهُرِجُ لَاصِيمُهُمْ فِي كُمْ \* ﴿ وَمَا تُنَّى الْمُحَكِّدُ لِسَحْدُ فَأَحَرُهُ أَمَّكُ دُخْرُ أُولَى المكديناه والتراريان والفتدورة كربال عارزياته وعايا والعباء عقاه

وكان صغيرًا عمره تسع سنين وكان جعله ولى عهده واستوزر له محمد بن أبى عامر الملقب بالمنصور المعافرى ومعافر بطن من حمير وكان يخدم أم هشام المؤيد ثم ترقى الى أن ولا. الحكم قضاء بعض المواضع فظهرت تجابت ثم ترقى الى أن ولاه الزكاة والمواريث ثم استوزره لابثه فحجب الحآيفة هساما المؤيد وباشر الوزير المذكور تدبير الملك بنفسه وله حفات حميدة مذكورة في التواريخ ومفردة بالتأليف وجاشت الروم في أول ولاية هشام لحجهزعابهم الوزير المذكور جيوشا له لدفاعهم فنصره الله عابهم فتمكن حبه من تلوبالناس خاصتهم وعامتهم واستجلب الناس بكرمه وحسن أخلاقه فانتسر صيته وأعلى مراتبالعلماء وقم أهل البدع وأوسع الجند في العطاء وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وكرم وبصيرة المالحروب ودين متين وكان عالما متفتنا وسبرة هذا الوزير وهو منصور بن أبي عامرطويله ُ مذكورة في التواريخ وأباد المتنلين على الخلافة المارقين عن الطاعة وكرر النزو والحياد واستبد في حميع الامور بحيث لم يبق ذكر لاحد من رجال الدولة ولا من أولاد الحاناء بل الذكر والتصرف كلهله وحده والحليفة محجور عليه واستمر على ذلك سبعا وعنسربن إسنة وكان إغزوكل سنة غزوتين غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء قال في نصح الطيبان المنصور بن أبى عامر تمرس ببـــلاد السرك أعظم تمرس ومحـــا من طواغيتها كل تمجرف وتعطرس وغادرهم صرعى في البقاع وتركهم أذل من وتد بقاع 🧺 ذكر غزوة من غزواته 👺 -

سبب هذه الغزوة أن أحد رسله سار في بعض مسيرانه الى غرسية ملك البشكنس ابن شانجة فوالى في اكرامه وتناهى في بره واحترامه وطالت اقامته عنده فلا منتزه الامرعايه متفرجا ولا متزل الا سار اليه معرجا فحل مرة أكير الكنائس هناك فيها هو بجول في ساحتها و يجيل العدين في ساحتها اذ عرضت له امرأة قديمة الاثر قويمة على طول الكسر فكلمته وعرفته بنفسها وقالت له أرضى المنصور ان يتنعم بلبوس العافية ولى سنبن مأسورة تختية وناشدته الله ان يبلغ المنصور خبرها فلما رجيع الى المنصور عرفه بمسايجب تعريفه وهومصغ اليه حتى تم كلامه فلما فرغ قال له المنصور هل وقفت هناك على أمر أنكرته أم لم تقف على غير ماذكرته فتذكر أمر المرأة المأسورة فأعلمه بقصتها فلامه على ان لم ببدأ به كلامه ثم أخذ لا تجهز لا يجهاد من فورد فلما تم جهازه وتكامات جنوده سازحتى وافي ابن شانجة فأخذت هيئته بسمعه و بصره فبادر بالكتاب اليه ليتعرف ما الجلية و يحاف أنه ماجني ذنبا و لا جفا عن مضجع الطاعة فعنف المنصور رسل ابن شانجة وقال لهم قد كان ماجني ذنبا و لا جفا عن مضجع الطاعة فعنف المنصور رسل ابن شانجة وقال لهم قد كان

عاقدتى على أنه لايـ تمي بـبلادء مأسورة ولا مأسور ولو بعثه الى في حواصل الطيور وقد التني بقاء فلانة المسلمة في تلك الكنيسة والله لأأنتهي عن أرضه حتى أكتسحهافرجعوا الى ابن شانجة وأخبروه فارسل المرأة ومعها امرآنان أخريان وأقدم آنه ماأبصرهن ولا سمع بهن قبل ذلك واعلمهان تناك الكنيسة قد بالغ في هدمها تحقيقاً لقوله وتضرع اليه في الاخذفيه يطوله فاستحى منه وصرف الحيش عنه وأوصل المرأة ومن معها الى نفســه والحق توحشهن بانســـه وأوصلها الى أهلها ورجيع من غزوته وكان الحليفة هشام لايراء خاص وعام ولا يخاف منه بأس ولا يرجى منه انعام وأغنى الناس عنه وأزال أطماعهم منه وصيرهم لايعرفونه وأمرهم لايذكرونه ولايعهد فيه الاالاسم السلطاني في السكة التي يتعامل الناس بها والدعوة على المنابر وربما أركبه في سضالسنين وجمل عليه برنسا وبرك معه بعض جواريه ويجعل عالمهن مثل ماعليه فلا يعرف من بينهن ويأمر من ينحي الناس عن طريقه حتى ينتهي الى موضع تنزهه ثم يعود وأخذ في اغتيال من يختني منه خوفا من أن يثوروا به وكانت غزواته نحو الخمسين يطول الكلام بذكرها وكابها كانت من مفاخر الاسلام حتى اشتدت هميته في قلوب الكفرة اللئام\* ومما يحكم بماكان في بعض غزواته أنَّ بعض الاجتاد نسىءوايته مركوزة على جبل بقرب احدى مدائن الروء فأقامت عدة أيام لايعرف الروم ماوراءها بعد رحبل العسكر وهذا ممنا يفتخر يه أهل التوحيد على أهل التنكيث لاتهم لمـــا أُسْرِبت قلوبهم الخوف من المنصور وعلم كل من ملوكهم أنه لاطائة له إبحريه لحبُّوا الى الفرار ومحصَّمُوا بالمعاقل والقلاع ولم يحصل منهم غير الاشراف من بعد أوالاطلاع ومن مفاخر المنصور في بعض غزواته أنه حمر بين حبلــين عظيمين في طريق أضيق بوسط بلاد الفرنجوفلما حاوز ذلك المحل وهو آخذ في التحريق والتخريب والغارات والسبي بمينا وسهالا لم يجسر أحد من الافرنج على لقائه حتى أقفرت البلاد مسافة أيام ثم عاد من ذلك الصَريق فوجد الافرنج قد اســـتجاشوا من ورائهم وضبطوا ذلك انحل الضيق ً الذي بين الجيابنوكان الوقت شتاء فلمارأي مافعلوه رجع واختار منزلا من بلادهم خيشه ونزل به فيمن معــه من العساكر وأمرهم ببناء دور ومنازل وال يجمعوا آلات الحرت وتحوها ليعسلم الفريج أنه آراد الاقدمة بأرضهم وانت سرأناه فسبب وغندب قلما طال أبيازم على العدو أرسلوا اليه في طلب السالح وإن يحرج بغير أسرى ولا غنائم فامتنع من دب فهر أنزل رسلهم تتردداليه حتى سألوه ان يخرج بفنائمه وأسر ه فأجبهم ن أصحابى قد أبو انا ايخرجوا وقالوا انا لانكاد أن لصل الى بلادا الاوقد جه وتان النزوة الاخرى فنقعدهم

الى وقت الغزوة الآخرى فاذا غزونا عدنا فما زال الفرنج يسألونه أن يرتحل الى ان قرر عليهم أن يحملوا على دوابهم مامعهم من الغنائم والسبى وان يمدوه بالميره حتى يصل الى بلاده وان ينحوا حيف القتلى عن طريقه بأنفسهم ففعلوا ذلك كله والصرف عهم ولعمرى ان هذا العز ماورائه مطمح ونصر لايكاد الزمان يجود يمثله ويسمح خصوصا ازالتهم حيف قتلاهم عن الطريق وقد تقدم ذكر هذه النزوة مختصرا فاعادتها لا نخلو من فائدة

حَجْرُ خَرِ عجيبِ من أَخبار المتصور أَيُّنا~

ومن أخبار المنصور بن أبى عامر انه تدم عايه رسول ملك الروم الذي هو أعظم ملوكهم في ذلك الزمان وكان قصد ملك الروم من ارساله اياد أن يطلع على أحوال المسلمين وقوتهم فلما علم المنصور به قبل وصوله أمر ان يشرس نيلوفر كنبر عند يركة عظيمة في بستان من أبسانينه ثم أمم بأربعة قناطير من الذهب وأربعة من الفضة فسكت قطعا صنارا على قدر ماتسع النيلونر ثم ١١٠ بها حميـم النيلوفر الدى عند البركة فلما جاء رسول ملك الروم اليه شُضر عنده قبل الفجر في مجاسه السامي في موضعه المسمي بالزاهرة المسرف على موضع البركة فاما ترب طاوع العجر جامعاًانك من الصقالبة عايهم أقبية الذهب والفضة ومناطق الدهب والنصَّة وبيد خميها له منهم أطباق من الذهب وبيد خميها له أطباق من الفضة فتعجب الرسول من حسن صورهم وجميل هيتهم ولم بدر ماالمراد فحين أسرقت النمس ظهر النيلوفر من البركة فبادر والأخذ الذهب والفضمة من النيلوفر وصاروا يجتنونه كما يجننى اللَّمُر من السَّمَّر وكانوا يجعلون الذهب في أطباق النَّصَة والفَصْــة في أطباق الذهب حتى التقطوا حميم ذلك وجاوًا به فوضعوه بين يدى المنصور حتى صاركه ما بين يديه فتعجب رسول ملك الروم من ذلك وأعظمه ولحلن أن ذلك ثمر ذلك الشجر فطاب الهادلة من المسامين وذهب مسرعا الى مرسلة وقال له لاتماد هؤلاء القوم فاني رأيت الارض تخدمه بَكَ وزها وهذه القصــه من الرائب وأنها لحيلة عجيبه في اطهار عز الاسلام وأهله وكان المنصور بن أبي عامر آية من آيات الله سبحانه ونعالى في السعد ونصره الاسلام

حج غزوة أخرى من غزواله 🕉 –

سبب هذه الغزوة أنه لقيته أمرأة حين رجع من بعض غزوانه فقالت له يامنصور استسع أندائى فانت في طيب عيسك وأنا في بكائى فسألها عن مصيبتها فذكرت أن لها ابنا أسيرافي بلاد سمتها له وأخبرته أنها لايمناً عيشها لفقده فرحب المنصور بها وأظهر الرقة بسببها وأص بالنجهز الى الغزو وسار بجيوشه حتى بلغ تلك البلاد التي سمتها له وفيها أبنها فجاسو أقطار اللك الديار وتخالها قالا وأسرا ونهبا وتخريبا حتى دوخها حتى خلص ابنها وجميع من كان هناك من الاسرى ورجع مظفرا منصورا فهكذا تكون الهمة السلطانية والتجدة الايمانية ومن مناقبه التي لم تكن انبره من الملوك أن أكثر جنده من السي الذي كان يأخذه من المدو ومن محاسن أخباره أنه خط بيده مصحفا كان يحمله مه في أسفاره يقرأ فيه ومن قوة رجانه الماعتني بمجمع ماعلق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جياده فكان الخدم وأحدونه منه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع لهمنه صرة ضخمة عهد اليهم أن المجملوه في حنوطه فكان كذلك وكان يحمل تلك الصرة حيث سار ومن أرضح الدلائل المجملوه في حنوطه فكان كذلك وكان يحمل تلك الصرة حيث سار ومن أرضح الدلائل على سده أنه لم ينهزم في حرب تط وما انصرف من وطئه الا قاعرا غالباعلى كنزة مازاول من الحروب قبل له مرة أن ذلانا مشؤه فلا استحدمه فقال أف لسعد الا ينطى على شؤه المن على من شؤه الذي به جرت العادة شيً

من غزواته المشهورة غزوة مدينةئننت ياقب وهي قاصية غليسية وأعظم مشاهد النصارى الكاثنة كلاد الأنداس وما يتصل به من الأوض الكدرة وكانت كنيستها عدهم بمزلة أ كمة عندًا وللكمة المل الأعلى فيها ليحلقون والبها يحجرن من أقصى بلاد رومــة وما رراءها ويزعمون أن القبر المزور فها تبرياف الحواري أحسد الانني عسرة الحو رين ركان أخصهم بعديني على أينا وعايه أفصل العدازة والساره وهم بسموته أخاء لزوءه أباءا وياف بالسائرم يتنوب وكان أسقف بيت المندس أم خرج يستقرئ الأرض دعيا الى الله . لمن فها حتى النهي الى هذه القاصية مع عاد الى الساء فمات بها رعمره منة وعسرون سنة وفاحتمل أصحابه حِنته فدةوه بهذه الكنيسة ولم يطمع أحد من منولت لاســــار. في تعــدها والوصول الها اصعوبة مدخالها وخشونة وكانها وبعد مشتتها خرح لشصور أنها من قرطبة إ ــزيا باصائفه سنة ـــبـم وتماس.واللاء له است بفن من حمادي الآخرة ودخل على مدينة ا فورية فلما رصال الى مدانة علبسيه والناء عدم من العوامس للنمكنين في العاعة فصاروا في عسكر المسادين وكان المنصور أمر . عاء أسطول كسير في ألموضع المعروف يقهم أبي واللي من سحل غرب الإنداس وحرزه برجله محل في لا ما بالأتوات والعدة والسلاح استنعهارا على تفود الحزيمه لي أن حرج ذاب المسطوب يترفء ترخابا إعلى تهر دوين فدخل في النهو لي المكان المدى عينه لهم سنصور لعمور من فعقد عنا ب إجسرا بقرب الحصن وجعله يتصل بالاسطول فوجهما ماكن فيمنن البرء ني خصن سمأ

منه الى الجند فتوسعوا في النزود منه إلى أرض العدو ثم نهض منه يريد شنت ياقب فقطع أرضين متباعدة الاقطار وقطع عدة أنهاركبار وخلجان يمدها البحر الاخضر ثم أفضى العسكر بعد ذلك الى بسائط حليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها ثم أفضى الى حبل أشامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق ولم يهتد الادلاء الى سواء فقدم المنصور الفعلة الإلحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسألكه حتى قطعه العسكر وعبروا بعده وادى ينية والسبط الملون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضيين وانتهت مغيرتهم الى ديرقشان وبسيط بلنبوا على البحر المحيط وفتحوا حصن شنت بلاية وغنموا وعبروا بساحته الى جزَّرة من البحر [المحيط لحبأ اليها خلق عظيم منآهل تلك النواحي فسبوا من فيها بمن لحبأ اليها وانهي|العسكر إلى جبل مراسية المتصل من أكثر جهاته بالبحر المحيط فتخللوا أنطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه ثم جاز المسلمون بعد هذا خليجا في معبرين أرشد الادلاء عليه ثم أنهر ابلة ثم أنضوا الى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة ثم انهوا الى موضع من مشاهدا إياقب صاحب القبر تلو مشهد قبره عنداننصاري في الفضل يقصد نساكيم السه من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما فغادره المسلمون قاعا صفصفا ثمكان النزول بعده على شنت ياقب وذلك لليلتسين خلتا من شهبان فوجدها المسلمون خاليـــة من أهلها فحاز المسامون غنائها وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستها وعفوا آثارها ووكل المنصور بقبرآ ياقب من يحفظه ويدفع الاذى عنه وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت هشياكأ ن لمرتغن إيالامس ونشفت بعد ذلك سائر البسائط وانتهتالحيوش الى مدينة شنت ماتكش منقطع هذا الصقع على البحر المحيط وهي غاية لم يبانها تبلهم مسلم ولا وطئها انبير أهابها قدم فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها انتقال وانكفأ المنصور عن باب شنت ياقب وقد بلغ عاية لِمْ يَبِلُنَّهَا ۚ قَبَّلُهُ مَسْلُمُ فَجِّبُلُ فِي طَرِيقَهُ وهو راجع القصد على عمل برمند بن أردون تعيش اجيوشه في عمله تخربه ونفسسده حتى وقع في عمل القوامس المعاهدين الذين كانوا معه في عسكره فأمر بالكف عنها ومر مجتازا حتى خرج على حصن بايقية فأجاز هناك الفوامس الذين كانوا معه وأكرمهم على أقدارهم وكساهم وصرفهم الى بلادهم وكتب بالفتح من بليقية وكان مبلغ ماكساه في غزاته هذه ملوك الروم ولمن حسن غناؤه من المسلمين آلفين ومائتين وخمسآ وتمانين شقة مرصنوف الخز الطرازى واحدى وعسرين كساءمن صنوف البحر وكساءين عنبريين واحد عنسر سقلاطونا وخمسة عشر مرشا وسعة أبمساط ديباج وثوبى ديباج رومي وفروة فنك ووافي قرطبة بجميع العساكر سالمساغانما وعظمت المنة

على المسلمين ولم يحد بشنت باقب الا شيخا من الرهبان جالسا على القسير فسأله عن مقامه فقال أونس يعقوب فأمر بالكف عنه

## 📲 غزوة أخرى من غزواته 🎥-

سبب هذه الغزوة أن جماعة من صهاجة وهم من البربر قدموا على المنصور بن أبي عامر من المغرب سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائه فتزلوا عليه بقرطبة فأكرمهم وأجرى عليهم الوظائف وسألهم عن سبب انتقاهم من افريقية الى الاندلس فتالوا ابما اخترناك على غبرك وأحببنا أن مكون معك نجاهد في سبيل الله تعالى فاستحسن ذلك منهم ووعدهم ووصلهم إ فأقاموا أياما ثم دخلوا عليه وسألوه اتمام ماوعدهم به من الغزو فقال انظروا ماأردتم من الحِند لاَّ حِلَّ ان نعطيكم فقالوا مايدخل معنا بلاد العدو غيرنا الا الذين معنا من بني عمنا ومن بقية صهاجة وموالينا فأعطاههم الخيل والسلاح والاموال وبعث معهم دليلا وكان الطريق ضيقا فأنوا أرض جايقية فدخلوها ليلا وكمنوا في بستان بالقرب من المدينة وقتلوا كل من به وقطعوا أشجاره فلما أصبحوا خرج جماعة من البلد نضربوا علمي وأخذوا ا حميح الحارحين وقتلوهم جميمهم ورجموا فتسامع العدو فركبوا في أثرهم فلما أحسوا يذلك كمنوا وراء ربوة فلما جاوزهم العدو خرجوا عابهممن ورائهم وضربوا في ساقتهم وكبروا فلما سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدوكشر فانهزموا وتبعهم سنهاجة فقتلوا خلقا كنبرا وغنموا دوابهم وسسلاحهم وعادوا الى قرطبة فعظم ذلك عنداين أبى عامر ورأى مرا شجاعتهم مالم ير من جند الاندلس فأحسن النهم وجعلهم بطائنه فلما رأى أهل الانداس فعل صنهاجة حسدوهم ورغبوا في الحبهاد فقالوا للمنصور بن أبي عامر لقد نشطنا هؤلاء للغزو فجمع الحيوسالكشيرة من ساتر الاقطار وخرج الى الجهاد بنفسه وكان رأى في لنام أ تلك الليلة كان رجلا أعطاه الاسبراج وهو اسم لنبت فأخذه من يده وأكل منه فعيره على أبن أبي جمعة فقال له أخرح الى بلداليون فانك ستفتحها فقال من أين أخذت هذا فقال أ لان الاسبراج يقال له في المسرق الهليون كبردون فملك الرؤبا فال النه هاالمون فخر حبتلك الحيوس ونازلهما وهي من أعطم مدائبهم واستمدأهاها الفرنح فأمدوههم لجنود كثيرة واقتتلوا ليسلا ونهارا فكثر القتل في الفر4 وصبرت سنهاجة صبرا عظها ثم خرح قومص كمبر من الفرنج لم يكن لهم مناه څخال بين الصفوف وطاب البراز فيرز البه حلالة بنزيري الصلهاجي فحمل كل ملهم على صاحب فطعنه الفرنجي فسال عن الطعنة وضرب العرنجي بالسيف على عالقه فسقط الفرمحي ألى الارض وحمل المسلمون على النصاري فأنها مع اللي

بلادهم وقتل منهـــم مالا يحصى وملك المدينة وغنم ابن أبى عامر غنيمة عظيمة لم ير مثلها واحتمع من السي تلانُون ألفا وأمر بالقتلي فنضد بعضهم على بعض وأمر مؤذنا فأذن فوق القتلى المغرب وخرب مدينة قامونة ورجع سالما هو وعساكره قال في نفح الطيب وأنتهت هيبة المنصور بن أبى عامر وضبطه للجند الى غابة لم يصابها ملك قبله فكانت مواقفهم في [المبدأن على احنفاله مناز في الاطراق حتى أن الحيل لتسمئل في الاطراق منل فرسانهافلا بتكبر الصهيل والحججمة ولقد وقعت عبثه مرة على بارفة سيف قد سله بعض الجند أقصى المدان لهزل أوجد بحيث ظن أن لحط المنصور لايناله فقال على بشاهر السيف فمثل بين بدبه لوقته نقال ماحملك على أن شهرت سيفك في مكان لايشهر فيه الاعن اذن فقال أتي أأشرت به الى صاحبي مغمدا فزاق من غمده فقال ان مل هذا لايسوغ بالدعوى وأمر به أفضريت عنقه بسيفه وطيف برآسه ونودى عليه بذبه وذكر أيضا أن المنصوركان به داء في رجله واحتاج فيــه الى الكي نأمر الذي يكويه أن يكويه وهو قاعد في موضع مشرف على أهل مملكته فحمل يأمر وينهي ويتصرف في أموره ورجله تكوى والناس لايشغرون حتى شموا رائحة الجادوا احم وهو غير مكترت بذلك فتعجب الناس من ذلك وذكر في نفح ا الطيب كنبرا من أخباره في الكرم والعفو والحسلم وحسن الخلق تم قال وأخبار المنصور تحتمل مجلدات فانتمسك النمان توفي المنصور بن أبي عامر في غزوة للافرنج في شهر صفر سنة للأنمائةوأثنتين وتسمين بمدبنة سالم اسبع وعسرين سنةمن ملكه وقام بالامر بعده ابناه عبد الملك وعبد الرحمن واحدا بدواحد نقام بالامر أولا ابنه عبد الملك فجرى علىسىن أُ بيه في السياسة والنزو وكانت أيامه أعيادا دامت مدة سبع سنين نم قام بالامر بعده الابن الآخر عبد الرحمن وجيري على من أبيه وأخيه في الحجر على الحليفة هيتيام والاستبداد| أعايه ثم ناب له رأى في الاستيمار بالمماكة فساسيه ان هشاما يجمله ولى عهده فأجابه لذلك| لنغلبه عليه وأحضر لذلك أرباب الشورى وأهل الحل والعقدوكتب عهده بذلك فقرئ في ذلك المجمع وكتب الغضاه والوزراء وساتر الناس مهاداتهم بخطوطهم ثم سعى كنير من الامويين وغيرهم في نقشه وآناروا لذلك نتنة الى ان قتلوا عبد الرحمن سنة تسع وتسعين وتلاغائة نم خاموا الحايفة هساما وباسوا محد بن هسام بن عبد الحيار بن أمير المؤمنسين التاصر نم أعيد هسام نم فند ـــنة ثلاب وأربعهائة وفيل قتل وبار من ذلك فنن كشيرة يطول الكلام بذكرها آل الاهر فها الى زوال الكهم وانبراق كاءتهم وكل يوم يخلعون خليفة ويبايعون آخرتم صار في كلُّ مملكة خايفه بدعي أمير المؤمنين وتبدد شمل الحماعة بالاندلس ثم حار الملك في طوائف متغلبين في كل ناحية ملك مستنل متغلب ولاحاجة بنا الى ذكر أسمائهم وعند ذلك استفحل أمر النصارى وصاروا يتغلبون على ممالك الاندلس ويملكونها قطرا بعد قطر وناحية بعد ناحية وصار ملولة الطوائف لايسال بعضهم عن بعض ولا يجامى ولا يدافع الاعن نفسه وربما تقاتلوا مع بعظهم وتغلب بعضهم على البعض حميل ذكر أول مدينة تملكها الطاغية "إلى-

أول مدينة تملكما الصاغية بانسية سنة ست وخميان وأربعه لله وتعرف هذه الوقعة بوقعة البطرنة اسم موضع هناك وذلك أن الافرخ خذفسم الله اله الحلى التدب ملهم قطعة كثيفة وتركت على بانسية في السنة المذكورة وأها لم جاهاون بالحرب ومرضون عن أمر العامن والضرب مقبلون على لذات الاكل والسرب ونها الزلمه الفرخ أظهروا لاها با الندم على منازاتها والضاف عن مقاومة من فيها وخدعوهم بذلك فانحدعوا وأطمعوهم فطعواوكان المتفاب على تملكها من الول الطوائف عبد العزيزين أبى عامر المعافري ثم أن العدوجعل في مواضع خارج المدينة كمناء وجماعة من النرسان فظن أهل البلد أن المدو تقرق وارتحل المنهم في حيد خرج عيهم أميرهم أميرهم أميرهم أميرهم المراب و مكرا حق خرج الناس المنهم الا من بقي أجره وحوم الكالس وعفيم المرابع والمتولى المدوعلي بالمدوعل بالمدود ودانية والمهافوا عرائل الأماس والمتولى المدوعلي بالمدوعلي بالمدة وكان بالمدة وكان بالمدة وكان أبوابول المنابين بن عمد بن هود الجذامي ملكا دستبد بمدينة تعيية من من سرقسطة والخرالاتي أو بالميان بن محد بن هود الجذامي ملكا دستبد بمدينة تعيية من سرقسطة والخرالاتي أو بالمدين ذكر وجودها المسلمة في السنة في السنة في السنة في السنة في السنة من المدرة ودائية والمونية والمهان المالات المدورة العدورة المالي ناها مرة أخرى

ذكر دب المدر بربشتر واسرقسمة رنامه تحلبة بوطانية آ

من الممالك التي في سرتي الماد س براستو وسرنسجا، را بقر الاعلى بالمدانة تطبية ومراسية ا و بانسية وغيردات و منتابان عابيه من هاولد على دب بار المهال بالأهم، إن عاود خدامي ا العن سسنة أحدى و الراب وأرام النا ركان الهابراء أباعايم الراءا مرابل المراف المحليل فالمؤدن المحليل فالمؤدن المحليل فالمؤدن المراف المحليل والمراد أن هذا الموسد المادي الماد

واتصل الحبر بالدو نشدد القتال عليها والحصر لها وكن لها مدينتان فدخل المدينةالاولى خمسة آلاف مدرع فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلة وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها خسمائة أفرنجي ثم الفق أن الدناة التي كان الماء يجرى فيها من أنهر الى المدينة تمحت الارض في سرب موزون فانهارت القناة وفســـدت ووقع فيها صخرة عظيمة سدت الدَّبرب باسره فانقطع الماء عن المدينة ويئس من بها من الحياة فلاذوا بطلب الامان على أنفسهم خاصة دون مالـوعيال فأعطاهم المدو الامان فلما خرجوا نكث بهم وغدروقتل الجميع الا القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسي ومنهما نفر من الوجود وحصل للعدو من الاموال والامتية مالا يجصى حتى ان الذي خص بعض مقدمي العدو ألف وخمسائة إجارية ابكارا ومن وقار الحلى والكسوة مايحمل خمسائة حمل وقدر القتلي والاسرى مائة آلف نفس ومن نوادر ماجرى على هذه المدينة لما فسدت القناة وانقطعت المياء ان المرأة كانت تَنَف على السور وتنادى من كان بالقرب منها أن يطيها جرعة ماء لنفسها أولولدها فيقول لها اعطني ما مدك فتعطيه مامعها من كسوة وحلى وغيرها وكان السبب في قنامهم أنه خاف من وصول أحد لنجدتهم وشاهد من كثرتهم ماهاله فنسرع في قتابهم فلما قتل انهم أنيفا على ســـتة آلاف نادى الملك بتأمين من بقى وآثر ان يخرج من بقى بالبلد فازدحموا على الباب الى ان مات مهم خاق كنبر ونزلوا من الاسوار بالحيال خشية من الازدحامفي الابواب ومبادرة الى شرب الماء و قد كان تحير في المدينة جماعة ولم يخرجوا وكانوا مقدار أسبعمائة نفس من الوجوه وحاروا في نفوسهم وانتظروا ماينزل بهسم فلما خلت ممن أسر وقتل وأخرج من الابواب والاسوار وهلك في الزحمة نودي في تلك البقية أن يبادر كل مهم الى داره بأهله وله الامان وأرهقوا وأزعجوا فلما حصل كل منهم بمن معه من أهله في منزله اقتسمهم الافرنج لسهم الله تعالى بأمر الملك وأخذكل واحد منهم دارا يمن فيها الموذ بالله تعالى وكان حماعة من أهل المدينة قد نفروا ولاذوا برؤس الحبال وتحصيرا بمواضع منيعة وكادوا يهلكون من العطش فأسهم الملك على تفوسسهم وبرزوا في صورة الهلكيُّ من العطش فأطلق سبيانهم فينهاهم فيالطريق اذ لقيتهم خيل الكفر نمن لميشهد الحادثة فقتلوهم الا القليل ممن بقي أجله وكان الفرنج لعنهم اللةتعالى لما استولوا علىالمدينة والاحوال مالم يشهد المسلمون منه تط فيما مضي من الزمان ومن لم يرض منهم ان يطأ ﴿ بعض النساء ذوات المهنةأعطاهن خدمه وغامانه يعيثون فيهن وبلغ الكفرة منهم مالايمكن

ان يوصف على الحقيقة ولمسا عزم ملكهم على القفول الى بلدء تخير من بنات المسلمين الجوارى الابكار والنيات ذوات الجال ومن صبيانهـــم الوفا حلهم معه ليهديهم الى من فوقه من ملوكهم وترك من رابطة خيله ببربشتر ألفا وحمسائة ومن الرحالة ألفين ويماكان في هذه الوقعة الشــنعاء أن بعض مجار البهودجاء بربشتر بعدالحادثة ملتمــا فدية بنات ا بعض الوجود تمن نجاكن حصلن في سهم قومس منهم كان يعرفه قال فذهبت الى منزله واستأذنت عليه فوجدته جلسا مكمان رب الدار مستويا على فراشه رافلا في نفيس ثيابه والمجلس والسريركما خلفهما ربهما يوم محنته لم يغسبر شيَّ من رياشهما وزينتهما ووصائمه أ مضمومات الشعور قائمات على رأسه ساعيات في خدمته فرحب بي وسألني عن قصدي فمرفته وجهه وأشرت الى وفور ماأبذل له في بعض اللواتى كن واقفات على رأسه وفيها كانت حاجتي فتديم وقال السيانه ماأسرع ماطمعت فيمن عرضيناه للك أعرض عنهن وتعرض لمن شئت ممن صيرته لحصني من سي وأسرى من آقار بك فقلت له آما الدخول إلى الحصن فلا رأى لى فيه وبقربك أنست وبكنفك اطمأننت فاعطني بمض من هنا فاني أعطيك رغبتك قال وما عندك فقلت العين الكثير الطيب والبر الرفيع الغريب فقال كانك إ تشهيني ماليس عندي بإباجه ينادي بمض أولئك الوصائف يريد بإسحة فنسره بمحمته قوم فأعرضي عليه مافي ذاك الصندوق فقامت اليه وأقبلت ببدر الدنانير وأكاس الدراهسم وأسفاط الحلى فكشف وجعل بين يدى العلج حتىكادت توارى شخصه ثم قال لها أرنى الى من تلك التخوت فأدنت منه قطعة من قطع الوشى والحز والديباج أنماخر حتى حار لَذَلُكُ نَاظَرِي وَبِهِتَ وَاسْتَرَذَلْتُ مَاعَنْدِي ثُمَّ قَالَ لِي لَقَدَ كَثَرْعَنَا عَنْدِي كُلُّ شيء حتى ماألِنَذ به ثم حاف لي أنه لو نم يكن عنده شئ من ذلك ثم بذل لي أحد مثل ذلك ماسخت بهذه ا الجارية التي تطلبها نفسي فهمير ابنة صاحب المنزل وله حسب في قومه وأصطفيتها لنفسي [ لمزيد حمــالها لأحل أن تلد لي وفعانا هذا حنل ماكان قومها يصنعون بنسائنا اذا ملكونا| حين كانت دولتهم وقد رد الله لنا الكرة عايهم فصرنا فهاتراء وأزيدك بأن تلك الحودة الناعمة وأشار الى جارية أخرى كانت مفنية لوالدها ثمقال لها ياقلانة خذى عودا فخذت العود وقعدت تسوبه والى أتأمل دمعها يقطر على خسدها فتسارع العلج مسحه بهسمد والدفعت تغنى يشعر مافهمته أنّا فضلا عن العاج وأظهر الطرب فاما يتست بم عنده قمت منطلقا واطلعت على كبرة ماءٌ يديهم من السهوالمغتم فطال تعجبي فال في نفح الصيب فيهذا أمقتع لمن تدبره وتذكرة لمن تذكره ان الله لايغير مابقوء حنى يغيرو أمابأ نفسهم فارأحل

لاتدلس نا توالت عايهم النام الممكوا في الذات والشهوات وحل بهم داء القاطع وقد أمروا بالتواصل والالفة فأصبحوا على شفا جرف يؤدى الى الهلكة لامحالة وأنهسم كانوا يطاون أنفسهم بالباطل وينفرون بالنام الزائل وقد بعدوا عن طاعة خلفهم ورفضواوصية أيهم وغفلوا عن سد الورهم حتى جس عدوهم بخلال ديارهم ثم سرى البثق اليهم جميعا فذرحول ولا قرة الابائة العلى العظم

## ذكي بالرجاع المسمين بريشتر وسرقسطة

أولم كانت أسنة التي بعد أخذها وهي سانة سبع ولحسين وآر بساته الر أحمد المتدر بن هود مفرط فريا و متهم على أهايها لأنحرا يهم الى أخيه صمد لهما مع امداد المعتمد بن عباد إصاحب قرطبة وسعى لاصهات بوء المقالة عنه وأندكت الله أمالي عليه منها مالا يمحو مالا عفوه تعالى فتأهب لتحد يريشتر في حجوع من المسمين فجاهدوا الكفار بها جلادا أراب إمنه كل جبان وأعز لمد تبالي أهل لحة تدوا شيجعان وحمل وطاس بمهم الي ان نصرالله إ المماني أواباء وخذل أشه مرووا الادار مقتحهان أبواساء ينة فاقتجمها للسامون علمهم وملكوهم حمين لاس فرمن كان وتمدوه يدخل للسية ذحال السيف في الكافرين و ستنوط ر الجهابي المراسي الماري من أما غرها رفادي من أعاسه به وسبوا جميع من كان فيم من دير هم وأبدتهم في كواب سفاية سرتا ما بن جاري واصيب في منحة المصر ألملك طائمة من حماة المدوي حدي في لصرف لدين حرا حجدين كتب للمطم أشهادة وقتل ثالة لمون أعداء للا كافرين نحو أعبا قارس وحسد الثاف راجن قاسلها الساءون من رجس التمرك وجبوه، من صدى الاب و ـ ترجمه إلى مأمول بن ذي النون وولى عليها أنا بكر بن سبد عزيز المفدور فد خسله الن هواد في الالتذاش أمعل واسترد ببناسية وضبطها وذلك سنة عان وستين وأربهماتة شومات أبوكر ن شبد أمزيز فتملكها بعده ابته الخاضي عَمْنَ بن أَبِّي بِكُرْ وَتَقِي لَى سَنْهُ تُسَـِّنَ وَسِعِينَ وَأَرْبِعِمَاتَةَ فَلِمَا تُمَنِّكُ الطُّغية طليطلة في هذا العام كم سيأتى وتسه بدس قدير بن ذي خون سرط عيه الفادر أن يمكنه من تملك بالمسية. أفسار معه الطاغية بحيوشه الى ن عدكم إنسية وذات المسمين لما أقبل عليهم القادر بن أَذِي النَّوْنِ وَمُعُهُ حِيوْسُ الْمُاغَيَّةُ خَافُهُ ۚ أَنْ يَمْكُوا الْعَيْغَيَّةُ تَخْلُعُوا الْقاضي عَبَّوا بِن أَبِّي كُور وسلموها مقادر بن ذي النون وذلب سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وبق إلى سنة اللات أوثمانين وأربيعاتا وكان ذلك بعد دخول يوسف بن تسمين الاندلس وتعليه على ملوث الطوائف كم سياتي بيانه مجهز حيشا الحديص: أسية من القادر بناذي النون وجعل أمارة

ُ بَنْسَةَ للقَاضِ أَبِي أَحِمْدُ جِمْفُرِ مِنْ عَبِدُ اللَّهِ بن حَجَافَ فَحْصَرُ جَا القادرُ بن ذي النون الذي مكن الاذفونش من طليطلة ثم هجم عليه القاضي في جمـاعة من المرابطين فقتلو. وذلك سنة ثلاث وتمانين وأربعمائة وتتلكابن حجاف بانسية ثمرجع عنه طائفة المرابطين الذين كان استنصر بهم وأعانوه على تملكه اياها وصــار خائفا من استيلاء الطاغية عليه وجعل يستصرخ الى أمسير المسلمين يوسف بن تاشغين فبيطأ عليـــه التصر وفى أثناء ذلك أنهض يوسف بن أحمد بن هو د صاحب سرقسطة لذريق الطاغية للاستيلاء على بلنسسية فدخلها وعاهده القاضي بن حجاف واشترط علىه احضار ذخيرة كانت للقادر بن ذي أننون فاقسم أنها ليست عنده فاشترط عليسه آنه ان وجدها عنده قتله فآخق آنه وجدها عنده فأحرقه بالنار وعاث في بلنسية وكان الاستيلاء عليه سنة ثمان وثمانين وأربسائة وقيل في التي قبلها أ وهذا الطاغيةالذي أخذها يقال له أيضا القنطيور وحاصرَها قبلآخذها عشرين شهراقيل أنه دخلها صلحا وقيل بل عنوة وحرقها وعاث فيها وممن أحرقوا فيها الاديب أبا جعفر أ إبن الناء الشاعر المشهور ثم وحيه البها حبشا أمر المؤمنين يوسف بن تاشغين وجعل أمراً ا على الحيش أبا محمد مرزلي ففتحها الله تعالى على يديه سنة خمس وتسعين وأربسائة وبقيت بانسية بيد المسلمين الى سنة ستمائة وثلاثين ثم أخذها العدو وسيأتى ماكان بعد ذلك وممسأ استولى عليه العدو مدينة المرية وهي من مدائن الاندلس العظيمة الشهيرة اسستولى عليها العدو سنة نتين وأربعين وخمسهائة وأحصى عدد من سي من أبكارها فكان أربعة عسر ألفا قال ابن حيش وهو آخر الحفاظ بالاندل كنت فيقلعة المرية لما وقع الاستيلاءعليها أعادها اللهللاسلام فتقدمت الى زعم النصارى وهو ابن بنت الاذفونش وقلت لانىأ حفظ أنسلك منك الى هر قل فقال لى قل قذكرته له فقال لى اخرج آنت وأهلك ومن معتَّصْلقًا بلاشئ ثمرانها بعد إن أخذت في السيئة المذكورة استرجعها المسفون سنة تثنين وخمسين وخميهة وهنت بيد المسلمين الى ان أخذها الكفار مرة أخرى سأتي ذكرها 'نشاء 'لله' - ﴿ ذَكِ عَلِكَ الطَاعَةَ طَلَطَةٍ ﴿ -تعالى

قال في نفح الطيب أن الانداس ينقسم الى مشرق ومغرب ومتوسطة وكل وأحد من الاقسام الثلاثة مشتمل على مدائن عظيمة كل مدينة منها تملكة مستقلة مشتملة على أعمال وقرى ومزارع وبساتين وأقطار واسعة وخلائق لايحصون في غاية التعم و لرفاهية فمن المتوسطة قرطبة وطايطلة وجيان وقسطة وغراطة وأرية ومالقة وغير ذلك مم يطول ذكره ومن شرق الانداس مرسية وبالمسية وشاطبة ووانية والسهة و شغر الأعلى وسرقسطة والحلية

إوغير ذلك نما يطول ذكره ومن غرب الاندلس اشبيلية ومارده وأشبونة وشلب وشريش -والمة والحضرا ويطلبوس وغير دالتمما يطول ذكره ولما ضعف أمر الخلافة وافترق ملوك الانداس وكثر الاختمادف بإنهم وانتشرت الفتن صارت الممالك بيد ملوك كثيرة يسمون ملوك الطوائف لكل مماكمة ملك مستقل ينفذ أمره ونهمه فيهاكان تحت يده من الممالك وهم مختلفون في أنساع ممالكهم وعدم أتساعها وكان أبتداء تفرق الممالك وأستبداد تملك الطوائف من سنة سبح وأربعمائة وصاروا يقاتل بعضهم بعضا فيتغلب بعضهم على بعض ويستولى على مبيد لآخر وكان عدد أولئك الملوك فمسة عثمر لاحاجة الىذكر أسهائهم ركان أعظم المماأت عندهم قرطية وهي مقر دار الحلافة وسرير الملك والسلطنة وكان المستولى على قرطبة من ملوك الطوائب المعتضد بن عباد وكانت قبل تغلبه عليها عند أبي الخزمجهور بن محمد بن جهور المفافري الكلبي استبدبها من سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة أنم صار لبنيه من بعدد فأخذها منهــم ابن ذي النون صاحب طليطة سنة احدى وستين إ وبقيت عنده الى سنة تسع وستين وأربعمائة فانتزعها منهم المعتضد بنعباد بمد قتال وضمها الى مأكان بيده من الممانك فصار ابن عباد أعظم ملوك الطوائف فكانوا يهابونه ويهادونه ومخضعون له ويخشون سطوته وكان أبو العنضد وهو الذي أسسر له هذا الملك قبل اله أ من لحم وينتهي نسبه الى النعمان بن لتنذر مان خبرة في الحاهلة وتوفي المعتضد بن عباد أ سنة احدى وسستين وأربعمائة وصار المك بعده لابنه المعتمد محمد بن عباد فاتسع ملكه أوشمخ سلطانه أكثر ممساكان لابيه وكان أيصامن أعظم الممالك طليطلة وكانت لبني ذي إ النون وكانت قيلهم ليعيش بنجمدين بعاش من أول الفتلة والتفرق الى سنة سمعوعشه بن وأربعمائة فانتزعها منهم وتغلب عليها الساعيسالي الظافر بن عبد الرحمن بن سلمان بن ذي النون أحله من البربر من قبيسية هوارة وضابها في ماكان بيده من الممالك فاتسع ملكه ونوفي سسنة تسع وعشرين وأربعماتة فولى بعسده ابنه المأمون أبو الحسن يحيي فاستفحل ا ملكه وعظم بين ملوث الطوائف سلطانه وتوفي سانة سبع وستين وأربعمائة فولى يعدد أحفيده القادر بالمة يحيى بن المهاعيل بن المأمون يحيي فانتزعها الطاغية منه وهيرمن المتوسطة إ من الأندلس وكانوا يسمونها وجهاتها النغر الادني ويسمون سرقسطة وجهاتها النغرالاعلى وتسمى طليطة أيضا مدينسة الاسلاك لاتها ملكها اثنان وسبعون ملكا قيل ان سامانين | دُّ وَدَّ عَلَيْهِ الْسَلَامِدَخَامِا وَكُذَّ عَيْسِي بن مريم عَلَيْهِمَا السَّلَامِودِخَامِا أَيْضَا ذُو القرنين وهي مدينة حصينة قديمة من بناء العمالقة ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيمة ورساتيق مريمة وضياع يديمة وقلاع سنيمة وبها القنطرة العجيبة البناء يعجز الواصفون عن وصفها وطول تلك القنطرة ثلاثمائة باع وعرضها تمسانون باعا على قوس واحد والماء يدخل تحته بعنف وشدة جرى ومع آخر اللهر ناعورة ارتفاعها في الحبو تسعون ذراعا وهى تصعد الماء الى أعلى القنطرة وتجرى الماء على ظهرها فيدخل المدينة وبنى المأمون فيها قصرا تأنق في بنائه وأنفق مالاكتبرا وصنع فيه بحيرة وبنى في وسطها قبة وسبق الماء الى أعلى الفية على تدبير أحكمه المهندسون فكان الماء ينزل من أعلى القبة متواليها كلها محبطا بها متصلا بعضه ببعض فكانت القبة في غلالة من الماء يسكب ولا يفتر والمأمون قاعد فيها لابحسه من الماء شيء ولوشاء أن يوقد فيها الشمع لفعل فيها هو فيها يوما أذ سمع منشدا يقول أنبق نساء الخالدين واتحا \* هاؤك فيها لو عامت قليل

آمبى بساء الخالدين وانمسا \* بقاؤك فيها لو عامت قليل لقدكان في ظل الاراك كفاية \* لمن ك يوم يعتريه رحيل

فلم يلبث بعد هذا الا يسيراً حتىقضي تحبه وذلك سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وولى بعده أ إنه يحيي القادر بالله الى ان أخذت منه ثم صارت له بانسية بواسطة الطاغيـــة الى ان قتل كم تقدم وبطلطلة بساتين محدفة وأتهار مخترقة ورياض وجنان وفوأكه حسان مختلصة الصعوم والاوان وفيها أيوان كبر بقال ان الخـــل تلعب فيه وكان بنو اذي النون ملوك أ طليطلة لهم دولة كبرة ويلغوا في البذخ والقرف الى الغاية فصمه في ملكهم أصاعية المسميرا بالاذقوانش واشتغل القادر يجيي صاحبها بالحلاعة والمجون وأكثر مهادة الافرنج ومصاعتهما المتلذذ باللعب وامتسدت يدء الى أموال الرعية ولمالزل الفرنج تأخذ حصوله شيئا بعد سي أحتى أخذت منهطلطة وسلبته ملكهولما أرادوا أخذها ساراابه الاذفوانش بجبوشه وصارا أيتملك قراها وأعماط ويصيق عليها بالحصار وكان ذلك كمه في مدة سبع سنين فعه اشتدا علمهم ألحصار رضي صاحبها والمسقمون أن ينزلوا عنها والدفني بالقتل والاسر والنهب كمايرا منهم في قراها وبواديها قال ابن بساء بعد ذكره وقعة بطرنة المنقد. ذكرها وغكر ماسار، بمسمين عندأخذها وهكذا حياي لاهل طلبصة فان لعدو خانه المداستظير عديه وقتل جماهيرهم وكان من جملة ماغتمه المرخج من أهاب بسا خرجوا اليهم من اثياب الذقه اعت . إعفارة خارجًا عما سو ها وكان آخذ العاغلة طابطية سنة ثمــان وسعين و أبر بدئة و أعصى الأمان لصاحبها القادر بالله وش على به من السلمين ثمالك ملكها الصاغية صار يستميال أهلم الباقين فيها ويظهر لهماصورة العدل حتى حبب التنصر الى كشر سيا عدمه منهم وفيان للكهم الصاغية ينبغي أن تعبس اشاج كمن كان فبهاء من المواد قفات حتى بأحساء قرصة بها

| وأعد لذلك نافوسا مَا نق فيه وأخذ في الاستمداد لتملك قرطبة ومما يدل على عظم مدينة | طابطلة وحصانتها ان المسلمين لما استرجعوا مأعلكه الاعداء من المدائن والقرى مجزواعن استرجاع طليطلة وبقيت في يد العدو الى آخر المدة ولمسا فتح المسلمون الاندلس في أول الامر ألق الله الرعب في تلوب النصارى وصاروا يأخذون في الفرار ولم يثبت منهم أحدًا بعد أول وقعة كانت بينهم وبين المسلمين حتى آئهم أخلوا طليطلة فوجدها المشلمون خالية ووجدوا فيها مائدة سلمان عليه السلام وقيل انها ليست لسايان وانما هي لملوكهم نأ نقوافي صمشها وكانت مصوغة من الذهب مرصعة بفاخر الدر والياقوت والزمرد ولم ير الراؤن مثاها وكان لها ثلاءً له وخسة وستون رجلا بكسر الراء وسكون الجيم وكان عليها طوق من أللؤلؤ وطوق من الياقوتوطوق من الزمرد وكلها مكللة بالحجوهر حافاتها وأرجالهاوكانت [أرجابها منها فاخذها طارق بن زياد فأنح الاندلس وأنحف بها الوليد بن عبد الملك ( ذكر ماجرى بعد استيلاء العدو على طليطلة بين العدو والمعتمد بن عبادصاحب قرطبة) قد تقدم أن أبن عباد كان أعظم ملوك الطوائف وذلك لأبه قاتل كثيرا من ملوك الطوائف والنزعمنهم كثيرا من ممالكهم نصار له قرطبة واشبيلية وبطيلوس وشريش وقرمونة ورندة . إوغير ذلك فكان الباقون م<sub>ن</sub> ملوك الطوائف يهابونه ويلتمسون رضاه ولما رأى ابن عبادًا قوة الاذفونش الطاغية صار يداهنه ويهاديه ويخضع له وجعل له ضريبة على نفسه يؤديها أليه كلُّ سنة فلما تملك الادفو نشرطيطية وأرسل اليه المعتمد الضريبة المعتادة التي كان يدفعها كل سنة فلم يقبلها الاذفونش وأرسل اليمه يتهدره ويتوعده المسير الى قرطبة ليفتحها الا ان يسلم اليه الحُصون المُنيعة التي يريدها فيهتي العهد المسلمين وكان رسول الاذفونش الى المعتمد معمله حجمع من النصاري الباع الاذفونشكانوا نحو خمسهانة فارس فلما وصمل الى المعتمد أنزله وحده وفرق أصحبه على قواد عسكره ثمرأمر المعتمد قواد عسكره أن يقتل إ كل منهم منكان عنده من أولئك النصارى الذين جاؤا مع رسول الاذفونش فقتلوهـــم وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت عيناد وسلم من أولئك النصارى المرسلين تلاثة نفر فرجعوا الى الاذفونش وأخبروه الخبر وكان قدعجهز الى قرطبة ليحاصرها فرجع الى طليطلة ليزيد في النجهز ويجمع مايتي من آلات الحصار ويكثر الحيوش والعددة فلما باغ المعتمد اهتمام الطاغية في التجهيز رحل الى اشديلية لتدبير هذا الامر وسمع يذلك العلماء مَن مشائَّخ قرطية وتحققوا جميع ماجرى وعلموا قوة الفرنج وضعف المسلمين وتأملوا في آمر ملوك الطوائف فوجدوهم منهمكين في اللذات والشهوات ويقاتل بعضهم بمضاو يستعين ا

بعضهم على بعض بالفرنج فاجتمع الملماء يتشاورون في هذا الامر فقال بعضهم هذه يلاد الاندلس قد غلب عليها الافرنج وملكواكثيرا منها ولو استمرت الحال على مانرى عادت نصرانية كماكات ثم ساروا الى قاضي القضاة المسمى عندهم بقاضي الجماعة وكان في ذلك الوقت هو القاضيء بـ الله بن محمد بن أدهم فقالواله آلا تنظر الى مافيه المسلمون.نالصغار والذلة واعطائهم الحزية للطاغية بعد انكانوا بأخذونها منه وقد رأينا رأيا نمرضه عليك قال ماهو قالوا نكتب الى عرب افريقية ونبذل لهم اذا وصلوا الينا أنصاف أموالنا وتخرجمهم أ مجاهدين في سبيل الله فقال لهم اذا وصلوا البنا يخربون بلادنا ويطمعون فينا ويبدؤن بنا قبـــل الافرنج ثم يذهبون بأموالنا الى بلادهم ويتركونا مع الافرنج فيزدادون قوة عليثا والذى آراء ان المرابطين اتباع يوسف بن تاشغين ملك مراكش أقرب الينا من عرب افريقية وكان يوسف بن تاشغين له ملك ضخم وقوة عظيمة في مراكش وفاس وأعمالهما ا فاستحسن الملماء ما قاله قاضي الجمساعة ثم ذهب قاضي الجماعة الى المعتمد بن عباد وعرض علمه ماقالوه واستحسنوه فاستحسنه المتمد بن عباد وقال للقاضي المذكور أنت الرسول|لي ملك مراكش يوسف بن تاشغين فامتنع وأراد أن يبرئ نفسه من ترمة نقع عليه فلم يقبل منه المعتمد هــذا الامتناع بل ألح عليه المعتمد الى أن رضي وعزم على المسعر البـــه فكان ماسیاً تی ذکره وینبغی قبل ذکر مسیر قاضی الجماعة ان نذکر شیأ مما یتعلق بدولة یوسف 'بن تاشغين ملك مراكش وكيف كان أيتــداء أمره ليعلم بذلك كيف ترقت دواتــه حتى كانت في غاية القوة والمتالة وتعرف دولته بدولة المرابطين واختلمهن لاسه كانوا يتلثمون ا دائمًا وهم عدة قمائل أشهر تنك القيائل قبيلة لملتونة وكان يوسف بن تاشغين منهم ومنهم قيية جدالة وملطة واختلفوا في انتهاء نسبهم اختلافا كثيرا فاختار ابن الاثير انهم ينسبون إلى حمير نهم على قوله من العرب وكان أول مسيرهم من "ثين في خلافة أبى بكر الصديق أ رصي المة عنه فسيرهم إلى الشام ازمن فتوحات الشام ثمرا لتقلوا الى مصر ثمر دحلوا النمرب مع موسى بن نصير ثم توجهوا معطارق بن زياد فأنح الانداس ثم أحيوا الانفرادودحلو أالصحراء واستوطنوها ثمانوحشوا وتوالد منهم فبائل كشرة واختار ابن خلدون نهسم ليسوا من العرب والتماهم من الربر وأن تسبهم ينتهي الي يافث بن لوح عليه السايم وما إُتُوحِشُوا فِي المُواْدِي صَارِقِ لَا مَرْقُولَ مِنَ الْإَسَالَامُ اللَّا الشَّهَادِيْنَ وَالصَّالَة ثَم حجرجي أمنهم سنة ثمن وأرامين وأراء له فعا رجع سحب معه واحدا من العماء وكان فقيه صائحا السمة عبسد لله بن يس الكرولي وقصد بمجيئة به الي قومة آل يعدم الأحكام والسرام

فاع معه فأكرموه وصار يعلمهم وينقادون له ثم جلوا عليهم أبسيرا من لمتونة وهو أبو ككر بن عمــر وكان هو رأس لمتونة ثم صاروا يقاتلون أهل البغي والفساد ممن كان قرسا منهم فقوى أمرهم ثم خرجوا الى السوس الاقدى وسساروا يأخذون الزكاة ووقع بينهم ويين أهل السوس قتال الى أن انقادوا لهم ثم قاتلوا أهل ساجعاسة الى أن انقادوا لهسم أيضًا ثم نوفي أمبرهم أبو بكر بن عمر بعد أن استخلف ابن أخيه أبا بكر بن ابراهيم بن عمر ثم توفي أبو بكر أيضا سنة ثنتين وستين وآربعمائة فاجتمعت طوائفهم على ابن عمه يوسف ابن الشغبن وملكوه عايهم ولقبوه أمير المسسلمين فكنزت جوعهم وقوى أمرههم وكان إيوسف المذكور مشهورا بالعقل والصلاح وحسن التدبر فظهر أمرهم وعلاشآتهم فقصدوا [موضع مدينة مراكش وكانقاعا صفصفا لأعمارة فيه فاختط يوسف هناك مدينة مراكش و نزلها بمن كان معه من القبائل ثم لم يزل يتملك مدائن المدرب مدينة بعد مدينة حتى صار له من القوة والمتالة ماهو مشهور مذكور في التواريخ والكلام على ذلك طويل فلما نزل إيأهل الاندلس مانزل من الكنار تصدوه فبمثوا اليه ةنبي الجماعة بقرطبة القاضي عبدالله ا ابن محمد بن أدهم فسار الى أمير السلمين يوسف بن ناشغين بمكاتبة من المعتمد بن عباد وعلماء قرطية فأبلغه الرسالة وأعلمه مافيه المسلمون من الخوف من الاذفونش وكان أمير السلمين بمدينة سبتة فني الحال أمر بعبور السماكر الى الاندلس وأرسل الى مراكش في طلب من بق مزالعساكر فأقبات اليه يثلو بعضها بعضا فلما تكاملت عنده عبر البحروسار ألى أن اجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية فكانت غزوة الذلاقة المشهورة

حطيَّ ذكر غزوة الثالثة (>-

ما اجتمع أمير السامين توسف بن اشغين بنعتمد بن عباد بالمبيلية وجده قد جمع عساكره وكان فيه من أهل قرضة عسكركبير ومعهم من المفاوعة من سائر بلاد الاندلس خلق كثير فاما وصات الاخبار الى لاذفوت الطاعية جمع عساكره وسار من طليطاة وكتب المائمير المسامين يوسف بن تشغين كتبه له بعض انحذولين ممن يدعون الانساب الى الاسلام تغلظ فيه القول ويصف ماعند، من القوة والعدد والعدة وبالغ الكاتب في الكنام وتجاوز الحد في مرابن المنعين كاسه أن يكتب الحواب لاذفونش فكتب كلاما كثيراً فعاقراً دعى أمير السلمين يوسف بن الشغين قال هذا كلام طويل أحضر كتاب الاذفونش واكتب في طهره الدى سيكون مائستراد لاماستقرؤه فعا رجع الكتاب الى الاذفونش ارتاع لذلك وعلم اله بلى برجل له عزم وحزم فازداد استعداداً وكان في حيشه الاذفونش ارتاع لذلك وعلم اله بلى برجل له عزم وحزم فازداد استعداداً وكان في حيشه الاذفونش ارتاع لذلك وعلم اله بلى برجل له عزم وحزم فازداد استعداداً وكان في حيشه المناه

أ أربسون ألف دراع وجملة حبيشه ثلانمائة ألف بغاية الاستعماد فراى في منامه كانه راكب على فيل و بين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه فنَّص رؤياء على القسيسين فلم يعرفوا تأويل هذه الرؤيا فأحضر رجلا من علماء المسلمين فقص الرؤيا عليه فاستعفاد من تعبيرها فلم يدفه فطلب منه الامان على نفسه اذا عبرها له فأمنه فقال له تأويل هذه الرؤيا يؤخذ من كتاب الله عزوجل وهو قوله تمالي ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل الى آخر السورة وقوله يقتضى هلاك هذا الحيش الذي حجعته فتال الاذفونش للذي عبر له الرؤيا بهذا الحيش ألق اله محمد صاحب كتابكم وأقاتل بهذا الجبش الجن والانس وملائكة البهاء فانصرفذلك المعبر وقال لبحض المسلمين هذا الاذةو نش هالك وكل من معه وذكر قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثلاث مهاكات شح مطاع وهوى متبع وأعجاب ألمرء بنفسه وكان الأذفونش استنفر حميع أهسل بلاده وما يابها وما ورأءها ورفع القسيسون والرهيان والاسسائفة صلماتهم ونشروا أناجابهم وأيقنوا بالنصر والظفر اغترارا بكثرتهم وقوة استعدادهم وماأ علموا أن انتصر من عند الله وأن العاقبة للمقين ثم سار أمير المسلمين والمعتمد بن عباد مجيوشهما وحيوش ملولة الطوائف حتى أتوا أرضا يفال لها الذلاقة من بلد بطليوس وأتى الاذفوانش يجيوشه فنزل موضعابينه وينهم تمانية عشر ميلاولم يبق أحدمن ملوك الطوائف بالاندلس الابادر وأعان بلمال والرجل وخرج ينفسه وأخرج عساكره لكن لم يبلغ عددا مقدار حيش العدو وقيل لامير السفين ان ابن عباد ربما أنه لايتصح ولا يبذل تفسهدونك أقاَّرسل أمير المسلمين أمره أن تكون في المقدمة ففعل ذلك وسار وقد ضرب الاذفو ش خامه في سفح جبل والمعتمد في سنيح جبل يتراؤن ونزن أمير المستمين وراء الحبل عدى. عنده لمعتمد وظن الاذفونش أن عساكر المسلمين ليس الا الدين يراهم مع اب عياد فتيقنوا إلغاب وأرسل الاذفونس إلى المعامد في ميقات انقتال قفال يكون يوء الانسبل ففد وصاله على حال تعب والمستقر الامرعلي هذ فرك الاذفوائش ليلة الجُمَّعة سحراً وصبَّع بجيشه حيش العتد كرنز حمدية غدرا وظنامنه أن ذلك المخبر هم حرير عسكر السعين فوقعا القناك بيئم العالم السامون والعصاعاتهم لأفقو شالجمعيته مل كل حهة رحمي برطالل أبو المتحر الفنل في أصحاب بن عباد وقاتل ابن ساد المسلمية قتالاً ما يعهد صله لأحد وحرح ا احبرأحات وطمرب على رأسه ضبرية فلفت هامته حتى وصلت لمي ممدعه وحرحت يمني إديه أوطعن في العداجانية وعقرت بخته ترزنه افر س كرد. ٢٠٠ و حد فسماً آهر وهو يتسمى إ

حياض الموت ويضرب بميثا وشهالا وكان ابن عباد قد بعث الى أمير المسلمين يستحث نصرته فييباهم في القتال أذ وصل أمير المسلمين بجيوشه بعد انكاد المسلمون ينهزمون وقصد خيام الفرنج ومحلة الاذفونش فاقتحموها وأحرقوهاوفتكوا فها وضربت الطبول وزعفتالبوقات فاهتزت الارض وتجاوبت الحيال والآفاق وتراجعت الروم الى محلاتهم بعد أن علموا أن أمير المسلمين فها قصدموا أمير المسلمين فخرج لهم عنها ثمكر عامهم فأخرجهم منها ثمكروا إعليه فخرج لهم عنها ولم تزل الكرات بينهم تتوالى إلى ان أمر أمير المسلمين حشمه السودان فترجل منهم زهاءأربعة آلاف ودخلوا المعترك بالدرق والسيوف والمزاريق فطمنواالرجال والخيل فرمحت الحيل بفرسمانها وأحجمت عن أقرانها وكان أهل الاندلس لايعرفون أالجَمَالُ وليست في بلادهم فجاء أمير المسلمين معه بجمال كثيرة فكانت من جملة أسباب النصر لان خيل المدوكانت تجمح من رؤية الجال ومن رغائها وارتفع رغاؤها الى عنان السهاءومن منفعة تلك الجمال آنه كان يحدق بها العسكر وقت نزولهم وكان يحضرهاالحرب فيكثررغاؤها أثم تحول أناس من حيش أميرالمسلمين جاؤا الى موضع القتال فلقيهم من بين أيديهم ووضع السيف فيهم فلم يتمسالكوا ائتبات وأنزل الله النصر وأنزل السكينة على المسلمين فانهزم العدو وأخذهم السسيف منكل جانب وصدق المسلمون جيعا الحملة فتزلزت الارض بحوافر إخيولهم وأظيم النهار بالعجاج والغبار وخاضت الحيل في الدماء فانكشف الطاغية وفرهاربا منهزما وقد طعن في احدى ركبتيه طعنة بتي يخنع بها وأفلت فارا مع نفر يسير من قومه وهلك الباقون وكان موضع القتال متسعا جدا فمساكان فيه موضع قدم الا وفيه من تلك الوقعة ميت أو دم وجمع السلمون من رؤس القسلي كوما فكانوا يؤذنون علها الى ان حيفت فأحرقوها قيل لم يرجع من الفرنج لى بلادهم غير تلاثنائة فارس وغنم المسلمونكل مالهم من مانه وسلاح ودواب وغير ذلك وجمع أمير المسلمين الغنائم وعف عُنها وأعطاها ملوك الاندلس وعرفهم ان مقصده الجهاد وليل الثواب العظم وأقام أربعة أيام لجمع الغنائم أوعاد ابن عباد الى ائتبيلية ورجع أمير المسهين الى الجزيرة الخضراء وعبر الى سبتة وسار الى مراكش ولما بلغ الاذفونشالي بلاده وسأل عن الطاله وشجعانه وأصحابه ففقدهمولم إيسمع الانوح التكابي فاهتم ولم يأكل ولم يسرب حتى هلك هما وغما وهوى الى أمهالهاوية أوكانت هذه الوقعة في يوما جُمعة في العشر الأول من رمضان سنة تسع وسبعين وأربعمائة أفكانت هذه النزوة من أعظم غزوات انسفين وفتوحاتهم

## ﴿ ذَكَرُ مَا كَانَ بِعَدُ غَزُوهُ الذَّلَاقَةُ ﴾

ولما فرغ أمير المسلمين يوسف بن تاشنين من غزوة الذلاقة أقام بالاندلس أياما ثم لمسا أراد التوجه الى مراكش ترك جيشا عظما بالاندلس لقصــد غزو الافرنج وشكااليه كثير من علماء الاندلس جور مسلوك الاندلس الذين اقتسموها وانهماكهم في اللـــذات والشهوات والمعاصى فوعظ الملوك وزجرهم وتهاهم عن المكوس وعن الظلم والجور والانهماك في اللذات والشهوات ثم رجع الى مراكش فجاءته الاخيار بأنهم تقاعدوا عن جهاد الكفار واستغرقوا الاوقات في اللذات والشهوات وزادوا في الظلم عماكانوا فاستفتى علماء الدراق فهم فأفتوه بجواز انتزاع الملك منهم فعبر الهم في سنَّة أربع وثمانين وأربعمائة ا وانتزع الملك منهم واستولى على الاندلس بعد قتاله لبعض المتملكين لهاوقتل بعضهم وأسرأ بعضهم وحملهم الى مراكش وحبسهم الى ان مانوا وصار ملك الاندلس كلها بيـــده ويد عماله مضافا ذلك الى مابيسده من المغرب الاقصى وأكثر من الغزو والجهاد بالاندلس هو أ وحِنوده وتوفي سنة خمسهائة وكان الامام النزالي لما بلغه حسن سبرته أراد زيارته فرحل من العراق الى الشام ثم بالمه موته قيــل أن يصل اليــه فرجع وكان يوسف بن الشغين أ يخطب ليني العباس وكان قدطلب متهم تقليدا لاته فسبل له لأتجب طاعتك وتنفذ أحكامك الا إذاكانت ولايتك من الحليفة فأرسل رســـلا الى الحليفة ومعهم هدية وطلب التقليــــد فَكَتُ لَهُ الْمُسْتَظِيرُ بَاللَّهُ الْعِياسِي بن المُقتدى بأمر الله بن القائم بأمر الله بن القادر بالله بن السحاق بن المقتسدر بالله بن المعتضد وعقدله علم الانداس وبقية الممالك التي كانت محت يده ولقمه آمير المسلمين وناصر الدين وبإيعوا بسبد وفاته ولده على بن يوسف بن تأشفين وكان حايما عاةالرصالحا عادلا

🛫 ذكر خروج الفرنج بالاندلس معدوفاة يوسف بن تاشغين 💒-

لما توفي يوسف بن تانتغين قوى طبع النصارى في الاستيلاء على الانداس فخرج الافغونش الافرنجي صاحب طليطلة سنة خمس و خميانة يطلب مابأ يدى المسلمين من ممالت الاندلس فجمع وحشد فأكثر فسار اليه أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشغين من مراكش في عساكر د و حموعه فلقيه فاقتلوا أشد الفتال فكان الظفر للمسمين وانهزم لافرخ وثتنو التلا فريعا وأسر منهم شئ كثير وسى منهم وغنم من أمو لهم ميخرج عن لاحصاء فخافه لافرخ بعد ذلك وفي سنة أربع عسرة و خميمة حرج ابن ردمير من مسوك لافرخ بجموع كثيرة فاتق مع أمير السمين على بن يوسف بن لشغين بجموعه فكات لهر يتمتعلى

المسلمين ثم وجع ابن ودمير الى بلاده ثم اشتغل أمير المسلمين بأمر محمد بن تومرت الذي ادعى أنه المهدى فاتسع الحرق في الامدلس فأرسل أمير المسلمين ابنه تاشنين أميرا على الاندلس لحهاد الكفار ووقع بينه وبين ابن ردمير وقائع والتصر في بعضها على ردمير فات معموما من الهزيمة بعسد عشرين يوما وكان من أشب ملوك الفرنج على المسلمين فكفي الله شسمين سره و تي من ملوك المرح الاذفونس الذي كان قد تمك طليطلة فوقع بينه وبين المسمين وقام شم عقدوا معه صاحا عسرين سنة

- ` ذكر قيام محمد بن تومرت المدعى أنه المهدى المنظر ﷺ-

عم ن هذه القصية الكلامءهم طويل مذكور في التواريخ وتلخيص ذلك بإختصار ان محمد بن تومرت رجل من جبل السوس يدعي أنه شريف علوي حسني قرأ علوما بالمغرب أثم ارتحل الى المسرق والعراق واجتمع بكنير من المماء وأخذ عنهم قيل متهم الامام الغزالي وقيل لم يجتمع بالعزالي وكان يرى منامات يؤولهـــا بالقيام إأمر الامة منها أنه شبرب البحر مرتبن وقيلكان له معرفة بالرمل والنجوم فقاء في نفسه أنه المهدى المنتظر وكتم ذلك في أُولُ أَمَّ دَوَاْفَايِرُ هِ فِي آخِرِهِ وَكَالَ كُنْرُ الصَّادَةِ وَالصَّهِ مِوَالْعَادَةُ وَالتَّقَيُّفِ فَابتدأ أَوْلَابَالْأُمْرُ | لمعروف والنهي عن تشكر وآبعه جماعة يأخدون عنه المهرويج معون معه على الذكر وكان أعفاءتها عبد المؤمل بن على الكومي العيسى وأبو حفص عمر بن يحيي الهنتاني وعبدا لله أو تسريسي وكان ريسريسي علم عنصاما بالعلوم فأمره أن يكتم ماعنده من العلوم وبجعن نفسه بكه ويقوم بحدمة الشيخ وقب اله أبق العلوم عندت مكتومة الى ان تحتاج الى احر جها في وقت كون خراجها فيه كالمجزة والبرهان لاتمام مانويد فامتثل أمره ويقي أَكُم بِنَ اللَّمِينَ أَنَّهِ مِنْ مِنْ يُحْرَى عَنِي صَدِّيرِهِ وَلَا يَتَكُمُهُ لَا مَعَ السَّيْخِ في وقت الحلوة ثم أ الهم دحسور مركس فرأو السعارك باعراءال وهن سافرات الوجود وكان قلك عندة لهن في آن البرزد فأكرو عربي وصريو بعض البعال فسقط. من فوقها امرأة فاذا هي أخت أدير المسادين فرقع الادر لي أدير سسدين وأخبروه أن هذا الرجل يتحدث في الغمر الدولة الحضرور ويوس معه وحضر عدرآه رالسلمين حساعة من العاماء ومقع ينهم هِ مِن بِن وَمَرِتُ مُجِدَلاتُ فَأَقَمُ أَحَجَمَ اللَّهِ يُوحِهِ مُركِّمِ مِنْ المُنكِّرِ أَنْ مِنْ أَطَهُو هُسم ولم ينكروها ووعد أمير سمايزحتي أكاء فقاء مهندبن وهيب وكان عالما صالحا بكبر مجالسة آمير المسامين بل كان وحسد وإن ثه أن عندي المصحة أن قباتها حمدت عاقبتها فقال أمير المسلمين ماهي ثقال أنى خـَّاب عاياً. من هــانـا الرجل وأرى أنه لايرياد الامر بالمعروف إ

والنهــى عن المنكر اتما يريد فتنة والغلبة على بهض ائنواحي فاقتله وقلدنى دمه وان لم تقتله فخلده في الحبس فقال بعض الحاضرين من حاساء أمير المسلمين يقسح على أمسير المسلمين ان يبكي من موعظة هــــذا الرجل ثم يسيءاليه في مجلس واحد وان بظهر منك ا ثنوف مالها على عظم ملكك وهو رجل فقيرلايملك سدحوعه فالما سمع أالك كالامه اخذته عزة إ أانتمس واستهون أمره وصرفه وسأله الدعاء فلما خرج مل عند الملك قال لاصحابه لامقام لِكُم بمرأكش مع وجود مالك بن وهيب فساروا الى أغمسات ثم ذهبوا الى حيل تيتمل وكان جيلا عظما فيسه كنير من القبائل وكثير من الزروع والفواكه وأتصلوا بالسوس وذلك سنة أربع عشرة وخمسائة واجتمع عليه خلق كشر وتسامع يه أهل نهت النواحي وحبل يعظهم ويدكرهم بأياء الله ويدكر لهم شرائع الاسلاء مماغير منها وماحدث من الظلم وانتساد وأنه لايجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباض بل أواجب قالهـــــا ومتعهم عماهم فيه قتابمه قبائل كاثيرة وسمي أثباعه سوحدين وأعلمهم أن انبو صسل المة عليه وسلم يشعر بالمهدى الذي يمالأ الارض عدلا وان مكانه الذي يخرح منه المغرب الاقصى فقام الله عشرة رجل أحدهم عبدالمؤمن فقالوا لايوجيد هذا الاقبلت فأت '-بدي فيايعوما على ذلك قامَّهي خبره الى أمير المسلمين عجهز حيشا وسسيم داليه مع , عن اسح.به ووعد الهدى أسحابه بالنصر فاقنوا حيش آمير السلمين فهزموهم وأخذوا أسلابمه وقوى ضهم في صدق الهدى وأقبلت اليسه أقواج القيائل من لحان التي حوله سرة وعربا ومرسوه و عمد للهمكتابا في التوحيد مهاد المرشد وكتابا في المقايدة رنهج ديد طريق لادب بحديه مع بعض والاقتصار على القصير من اثماب القليل الثمن ويرهدهم في حسيه وكان فوله كل يوم يرغيف أ وقليسل من زيت أو سمن وكان يحرضهم على فتال عدوهسم و حراح الأسر ر من ينهم ركان يستميل الأحداث وفوى الغرة بالراء بعد أغيل سلجمه وكنل دوار حمروا همراءل أهالهم ينهومهم عنه ويحذرونهم من آتباه. ويجوفونهم من سطوة ءان فاراع عام عام حسي ن يفسدوا عله من آمعه و سلمه د عملك الصاريسات وتحسير عن هؤ لأم حين يُلادون أولادهم ومشائرهم بنزا ساعة وكات المهامضافي حريد عذبنا الماعده عراسات حاسا عسود المه والمدريس الأكم للدي جاءه من ب الأدراء فراء من ها الرا معتده من العلم ويقابر اللهاو لكما فقال به في هذا توف هم وقب عام راء تا حار دورم إ ان یعمل مامنذکرہ نثرج ناپاری ہیں ہے اہ ہیسج قمر ہی ہی جا ب محر للياب طليب لر تحمهٔ فأطهر أنه المربعر في وقاب من هناء افتات أنو بالريحق بالنا أياد من

ماقصتك فقد كنت أبكم لاتتكلم فقال أنانى الليلة ملك من السهاء فنسسل قلبي وعلمنى الله أالقرآن والموطأ وغيره من العلوم والاحاديث فبكي المهدى بحضرةالناس ثم قال محن نتتحنك فقال انعل وايتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أى موضع سئل وكذلك الموطأ وغــيره من كتب الفقه والاصول وبقية العلوم فعجب الناس من ذلك واستعظموء ثم قال لهم ان إلله أعطائي نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الحبنة وقد أنزل الله ملائكة الى البئر الق في موضع كذا يشهدون بصدق وكان قد وضع في البِّر رجالا ثلاثة يشهدون بصدقه فسار المهدى والناس معه وهم يبكون الى البئر وصلى المهدى عند رأسها ركمتين وقال بإملائكة الله ان عبـــدالله الو نشريسي قدزعم كيت أوكيت فقال من في البئرصدق فلمسا قيل ذلك من البئر قال المهدى إن هــــذه البئر مطهرة مقدسة قد نزل اليها الملائكة فالمصلحة ان تطم لئلا يقع فيها نجاسة أومالا يجوز وقال ذلك إلئلا يظهر الرجال مثها فيفشون السر فيفسسد الامر الذي دبره فألقوا فيها من الحجارة أوالتراب ماطمها وأهلك من فيها من الرجال ثم نادى أهلالجبل بالحضور الى ذلكالموضع فضروا ليتميز أهل الحبتة من أهل النار فكان الونشر يسى يعمد الى الرجسل الذي عرفه المهدى به أنه يخاف عاقبته وكتبه في الجريدة التي أطلعه عليها فيقول هذا من أهل النسار فيقتل والى الشاب الغرومن لايخاف منه فيقول من أهـــل الحبتة فيترك على يمينه ولم يزل الاثير في الكامل فكانعدة منقتلهم سبمين ألفا وصارالباقون معه على نيات صادقةوقلوب متفقة على طاعته فجهز منهم جيشا وجعل الامبر عالهم عبد المؤمن بن على وسرهم لقتال المرابطين قوم أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشغين وتتابع القتال بينهم مرارا وشرح ذلك يطول واستمر أمره يعلو الى سنة أربع وعشرين فمرض مرضا شــديدا وكان عبد المؤمن غاثبًا مع الحيوش التي تقاتل أهل مرآكش فأوصى المهدى بأنخليفته عبدالمؤس وأمرهم بإنباعه وتسليم الامر اليه والانقيادله تم توقي فلما رجع عبـــد المؤمن بايعهالناس وانقادوا له وتسمى دولته دولة الموحدين لان المهدى سهاهم بذلك كاتف دم فجهز الحيوش وأزال ملك بني تاشنين وفتح البلدان وملك كثيرا من مدائن المغرب وكل ذلك مبسوط في التواريخ وصار لعبد المؤمن ملك عظيم في المغرب والاندلس توارثه بنوء بعده الى سنة أتمــان وستين وستمانة فانتزع الملك مهم بنو مرين فكانت مدة دولة بني عــــد المؤمن مع مهديهم مائة وتُنتين وخمسين سنة قال في نفح الطيب كانت دولة بني عبدالمؤمن من أعظم الدول الاسلامية وكان كل واحد يلقب أمر المؤمنين ومسلكم مسلك الحلفاء وكانوا يدعون على المنابر لمهديهم محمد بن تومرت ويضربون اسمه على السكة وتوفي عبد المؤمن سنة نمسان وخمسين وخمائة وعمره تمان وستون سنة ومدة ملكه تلاث وثلاثون سنة وكان عاقلا حازما سديد الرأى حسن السياسة كثير البذل للاموال الا انه كان سنفاكا للدماء على الذنب الصنغير وكان يعظم أمر الدين ويلزم الناس في سائر بلاده بالصلاة ومن ترك الصلاة قناه وكان الغالب على مجلسه أهل العلم والدين ومما نقل من كرمه أن شاعرا مدحه بقصيدة مطاعها

ماهز عطفه بين السض والأسل \* مثل الخلفة عبد المؤمن بن على فأشار اليه ان يقتصر على هذا البيت ولا يتم قراءة القصيدة وأمر له بألف دينار فقيل له لم لم تسمع تمام القصيدة فقال عبد المؤمن وماعسي ان يقول بعد قوله ماهز عطفيه البيت يعني أ أنه لايكنه أن يأتي عدم أعظم ممافي هذا البيت وفي المونس في أخبار تونس للعسلامة أبي أ القاسم الرعيني القيرواني ان هذا الشاعر بعــد ان قبض الالف الدينار عاد اليه من الغـــد وأنشده البيت المذكور فأسكته وأمرله بألف دينار أخرى ثم لم يزل ينشده كلمادخل عليه ويأمرله بألف دينار الى ان وصله بأربعين ألفا فحسده بعض الشعراء وقالله الى متى تفعل هكذا ومايؤمنك من تغير أخسلاق أمير المؤمنين وقدوصلك بمسافيه غناؤك فارتحل من إ أفورهالي بلده ثم سأل عنه عبد المؤمن فأخبر برحيله فقال لاحول ولا قوة الابالله لةـــدا أظهر بنا غيرماآردناه ولوطال مقامه لزدناه على ذلك وكان لسد المؤمن معر فةبالشعر والادب إيجكي عنه آنه مر ببعض طرق مراكش ومعه وزيره آبو جعفر بن عطبة فأطات من شاكم حارية بارعة الجمــال فقال عبد المؤمن \* قدت فؤادي من الشـــباك أذ نظرت \* فقال ابن عطية \* حوراء ترنو الى العشاق بللقل \* فقال عبد المؤمن \* كأنما لحظها في قلب عاشقها \* | فقال ابن عطية \* سيف المؤيد عبد المؤمن بن على \* ويقال لعبد المؤمن القيسي نسية الى [ قىس بن عيلان بن مضر بن نزار ويقال له الكومي نسسة الى كومية قرية بتمسان وكان ا المهدى محمد بن تومرت يقول له أن النبي صلى لله عليه وسلم قال أن الله ينصر هذ الدين في آخر الزمان برجل من قدس وأرجوان تكون أنت وكان أبوه صابعافي عمل الطين يعمل ا منه الآنمة ويبيعها قال ابن خلكان في ترجمة عبدالمؤمر كان في صيباه يوم نامًا مجاه أبيه أ وكان أبود مشتغلا بعمل لآنية من الطين فسمع أبود دوبافي السهء فرفع رأسه فرأى سحابة " وسودًا، من النجل قدهوت مطبقة على الدار فلزلت كابها مجتمعة على ينه عبد المؤمن وهوا ناشر فضلته ولم يتناهر من تحمّها و لا استيقظ لها فرأته أمه على تلاشالحالة فصاحت خوفاعلى ولدها فسكرتها أبود فعالت أخاف عايد فعال لا بأس عليه بل انى متعجب ممها يدل عليه شماله غسل يديه من الطين ولبس ثيابه ووقب ينتظر ماذا يكون من أمر النحل فطارعته بأجمعه فاستيقف الصبي ومبه ألم فتعقدت أمه جسمه فلم تر به أثرا ولم يشك لها ألمها وكان بالقرب امنهم وجل معروف بازجر فضي اليه أبوه وأخبره بما رآه من النجل معولده فقال ذلك الرجل وشت أن يكون ولدل هذا شأن يجتمع على طاعته أهها المغرب فكان من أمره ما كان وتدم ن من أحده المهدي عمر بن يحيى الهنتاني قبل الهيتهي نسبه الى عمر بن الحطاف ارصى منه عنه صار بعد المهدي من وزر عبد المؤمل وأعطى نبو عبد المؤمل أولاد عمر أمر بن تومرت قالم بسمة وهم من فروع دولة انهدى محمد بن تومرت واحتاف أناس في أمر بن تومرت قال بعض العماه الم أراد اطهار الحق فاجتهد وأخطأ وقال بعضهم ألمان على الامة شرا من الحجال ويرد والمة أعالم بلا يحقيقة الحال ولند كرما كان من أنه وحد في مدة عبد مؤمن وبنيه وفي مدد حنصين ماولة وس

دكر أوب تجهير عبد عؤمن على الاندلس بَجَ ٠

قل ابن لابر في كان في حودت منة حدى وأربعين وخمهائة في هذه السنة سير اعبد المؤس بن على حيشا مى حزيرة لاحس شكر مفها من ملاد الاسلام وسبب ذلك ن عبد ، قومي لم كان عوصر مركش حايه حاعة من أعيان الاندلس ومعهم مكتوب يتضمن بيعة همل ببرد في هو فيها لعراء قوص ودخوله في زمرة أسحابه الموحدين اواقامتهم لامره فقبل عبد مقوم منهه ذبت وشكره عليه وضيب الموجه وظلم المساللصرة وطلبوامنه النصرة على اعراق عهز حيشا كنيه وسيرد معهم وعمر اسطولا وسيره في البحر فسار الاسطول لى لانداس وقصدوا مدينة اشبيلية وصحدو في تهرها وبها حيش من الملتمين وهم ألبات يوسف بن المنتين ويقال لهم المرابطون فحصر وها برا وبحرا وملكوها عنوة وقتل فيها جاعة وأمن الناس فسكنواواستوات العماكر على البلاد كان لصدالمؤمن المرابطين مدينة بعد حروب يطول ذكرها وفي سنة نتين وأربعين حصرالفرنج المرابطين مدينة بعد عدينة بعد حروب يطول ذكرها وفي سنة نتين وأربعين حصرالفرنج المدينة المرية من الاندلس وضيقوا عابها برا وبحرا فلكوها عنوة وأكثر وا القتل بها مدينة المرية من الاندلس وضيقوا عابها برا وبحرا فلكوها عنوة وأكثر وا القتل بها

وانتهب وملكواأيضا مدينة شاسة وولاية حيان وكنها بالاندلس وفيسنة ثلاث وأربمين ملث الفرنج بالاندلس مدينة طرطوشة وملكوا سها حميع الاشها وحدون لاردة وافراغة ولمأ يهق للمسلمين شيٌّ في تلك الحيمات الا واستولى الفرنج عايه وفي سنة خمس وأر يعين سارًا السلىطين وهو الأذفويش وهو ملك طلعالة وأعمالهما وهومن ملباته الحسادلقة توع مها الفريج فيأريبين ألف فأرس للي مدينة قرطبة فحصرها وهي في ضعف وغلاء فبلع الحسو الى عبد المؤمن وهو عمراكش فجهز عسكراكشرا وجعل مقدمهمآبا زكريا يحيى بن يرموز وتفذهم الى قرطة فلما تربوا منهالم يقسدروا ازينتوا عسكر السليطيرفي الوطاء وأرادوا الاجهام بالسلمين المحصورين بقرضية فساكموا الحال الوعرة والمصائق لتشسمية فساروا تحو خمسة وعند من يوما في الوعرة في مسافةأر بعة أباه في السهل فوصلوا الي الحيل المطل على قرطة فها وآهم اسليمان وتحقق أمرهم رحل عن قرطة المهم المهم وكان فهب القائد أبو الغمر السائد من ولدا قائد ابن غلمون وهومن أبصال أهل الاداس وأمرائها فلما وحل الفركيخ خوسه من قرطمة لوقته وصعد إلى أين يرمو زوقال أ- الراوا عاجاز رقاب له ادخلوا البلد نعملوا وبإبوا فيها فما أصحو من الندرأواعسكر السايفين عبي رأس الحين الذي كان فيه عسكر عسند المؤمل فقال لهم أبو الغدر هنادا لدي حقته عابكم لاني عمله ان السليطين ما رمحل الأطاء الكه فان من الموضع لدىكان فيه الى الحبل صريقًا ســــم < وو خَفَكُم هَمَانُا بَالَ مَرَ دُهُ مَنْكُمْ وَمَنْ قَرْصَهُ فَمَا رَأَى لَمُعَرِّسُ مِمْ أَنَّا فَأَنَّوهُ عَمْ يَأْمُم دخلوا قرطية ولم يبق له صمع في ترطبة فرحل عائد الى الاده وكان حصره المرطبة الآنة أشهر وفي سبنة سناوار لعين سبير عبد الؤمن حيتنا كرعاشو عسرين ألب فارس ألى الانداس معرآني حقص عمر الهذائي وسيرام بهامساهما فكؤا يسرن مفردات عليهن ابراس السود ليس متهن غير ألحده ومتي قرف لابل رجبان صربه احده بالسبياط فما تصمو الحليلج خاروا ألى غرامة وبها عمه من مرائفين جاعة بن تسغين قمصرها عمروعسكرد وضفهوا عام قُمَّه آيه أحمد بن مايجال صاحب مديًّا الوادي آس ۾ عميء بحياعاء رويجاء . وصاروا معه وأأما تراهيم بن همشت صهر بن مرد بش صحب حيان وصحاء روحاء وصارو أيصا مله لكر حيسه وحرصوه على المدرعة الي الل بربائش البلد الالا لمرف الأندلس ليغته احجار قس بالمجهل فله سلع ابن مردلس فيب حت على العدار لي ملك برشولة من درد عرج يحرد ويستنجده ورياتجد عرز و ريات عرنجي فيعسرة آلاف فارس وحار شكر سبد بارس وصواري المراربارين

مرسية التي هي مقر ابن مردنيش مرحلة فسموا بوصول الفرنجي مع ملك برشلونة فرجع حيش هبد المؤمن وحصروا مدينة المرية وهي للفرنج عدة شهور فاشتدالغلاء في العسكر وعدمت الاقوات فرحلوا عنها وعادوا الى اشبيليه فأقاموا بها وفي سنة احدي وخمسبن استممل عبد المؤمن ابنه أبا سعيد عثمان على سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة فعبر أبو سعيد البحر الى مالقة وهي من الاندلس وأتخذها دارا وكاتبه ميمون بن بدو الملتوني صاحب غرناطة ورضى آنه يوحد ويسلم آليه غرناطة فقبل ذلك منه أبو سعيد وتسلم غرناطة فسار ميمون الىمالقة بإهله وولده فتلقاء أبو سعيد وأكرمه ووجهه الىأبيه عبدالمؤمن بمراكش فأقبل عليه عبد المؤمن وأكرمه وانقرضبذلك دولة المرابطين ويقال لهم آيضا الملثمون كَاتَقَدُمُ وَلَمْ يَبِقَ لَهُمُ الْآحِرَيرَةُ مَيْرُوقَةً مِعَ أَحَدَ بَنْ غَانَيَةً فَلَمَا مَلَكُ أَبُو سَعَيْدُ غَرْنَاطَةً جَمْع أالحيوش وسار الى مدبنة المرية وهي بأيدى الفرنج أخذوها من المسلمين سنة تنتين وأربعين وخمسهائة فلما كازلها وافاه الاسطول من سبتة وفيه خلق كشر من المسلمين فحصروا المرية أبراً وبحراً فلجأ الفرنج الى حصنها فحصرهم ونزل عسكره على الحبيل المشرف عليها وبني أبو اسعيد سورأ على الحيل المذكور الى البحروممل عليه خندقا فصارت المدينة وإلجصن الذي فيسه الفريج محصوراً بهذا السور والحتدق ولا يمكن من ينجدهما من أن يصل الهما فجمع [الاذفوائش ملك القريج بالاندلس المعروف بالسليطين جوعا من الفرنج بلغت اثني عشرآلف فارس ومعه محمد بن سعد بن مردنيش في سنة آلاف فارس من المسلمين وراموا الوصول الى المدينة ليدفعوا المسلمين عنها فلم يطيقوا ذلك فرجع السايطين وابن مردنيش خاشين فمات السايطين في عوده قبل أن يصـــل الى طايطاة وتمادى الحصار علىالمرية ثلاثة آشهر فضاقت الميرة وقلت الاقوات على الفريج فطابوا الامان ليسلموا الحصن فأجابهم أبو سعيد| آليه وتسلم الحصن ورحل الفرنج في الغد عائدين الى بلادهم فكان ملكهم المرية مدة عشر سنين وفي سنة سبع وخمســين وخمسائة أرسل أعل غرناطة من بلاد الآندلس وهي لعبد المؤمن الى الامير ابراهيم بن همشك سهر ابن مردنيش فاستدعوه الهم ليسلموا اليسه البلد وكان قد وحدكما تقدم وصار من اتباع عبد المؤمن وفي طاعته ونمن بحرض على فصد ابن مردنيش فلما وصل اليه رسل أحل غرناطة طمع في الملك فسار ممهم الها فدخاما وبها جمع | من أصحلب عبـــد المؤمن فامتنموا بحصتها فبلغ الخبر أبا ســعيد عثمان بن عبد المؤمن وهو بمدينسة مالقة فجمع الحيش الذي كان عندء وتوجه الى غرناطة لنصرة أصحابهم المسامين 

الاندلس فأرسل اليه ألغي فارس من انجاد أصحابه ومن الفرنج الذين جندهم معه فاجتمعوا بنواحي غرناطة فالنقوهم ومن بغرناطة من عسكر عبد المؤمن من قبل وصول أبىسعيد الهم فاشتَد القتال بينهـــم فانهزم عسكر عبد المؤمن وقدم أبو.سعيد بمن معــه فاقتتلوا أيضا فانهزم كثير من أصحابه وثبت معــه طائفــة من الاعيان والفرسان المشهورين والرجالة والاجلاد حتى قتلوا عن آخرهم وانهزم حينئذأبو سعيد ولحق بمالقة وسمع عبدالمؤمن إ الحُبر فسير في الحال ابنه أبا بعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل فيهم حجاعة من شيوخ الموحدين فجدوا السير فبلغ ذلك أبن مردنيش فسار بنفسه وحيشه الى غرناطة ليعين أبن ﴿ همشك فاجتمع منهم بغرناطة جمع كثير فنزل ابن مردنيش في الشريعـــة بظاهرها وانزل أ العسكر الذي أمن به لابن همشك أولا وهــم ألفا فارس بظاهر القلعة الحمراء ونزل ابن أ همشك بباطن القلعة الحمراء فيمن معه ووصـــل عسكر عبدالمؤمن الى حبل قريب من أ غر ناطة فأقاموا في سفحه أياما ثم سسيروا سرية أربعـــة آلاف فارس فيبتوا العسكر الذي يظاهر القلمة الحمراء وقاتلوهم من حميع جهاتهم فما لحقوا ان يركبوا فقتلوهم عن آخرهم وأقبل مسكر عبد المؤمن بجملته فنزلوا بضواحي غرناطة فعلمابن مردنيش وابن همشك أ أنهم لاطاقة لهم بهم ففروا في الليلة الثانيةولحقوا ببلادهم واستولى الموحدون علىغرناطة ا وفي سنة ثمان وخمسين وخمسيائة توفي عبسد المؤمن فبابع الموحدون ابنه محمدا ثم خلعوم بعد حمسة وأربعين يوما وبإيعوا أخاء يوسف بن عبد المؤمن وتلقب بآمير المؤمن ين كأبيه ا قال ابن خلكان كان يوسف فقها حافظا متقنا نشأ في ظهور الحيــــل بين أجلال الفرسان وفي قراءة العلم بين أفاضل العلماءكان أعرف الناسكيف تكامت العرب وأحفظهم لأيامها فيالحجاهلية والاسسلاء ويقال انهكان يحفظ صحيح البخارى وكان يحفظ القرآن مع جملة من الفقه وسيأتى الكلام على فتوحاته ولتتميم الكلام على حميح فتوحات أبيه عبد المؤمن إ إفي غير الاندلس

## - ﴿ ذَكُرُ فَتُوحِ الْهَدَيَةِ أَلِيَّا~

المهدية مدينة من مدائل افريقية كانت المهدية في يد الحسن بن عيىبن محمد بن تميم العلماجي وكان من عمال العبيديين ملوك مصر ثم تعاب عليها فملكم الفريح والمترعوه، من يده سنة اللاث وأربعين وخمسه تة وفر الامير مدكور منها وقصد عبد المؤمن فأكرمه وأحس نزمه وكان أهل سفاقس وزويلة يقاتلون فرنج لنخليص المهدية في يقدروا والهزموا مرة بعد أخرى وقتل كثير منهم وذك سنة احدى وخمسين وخمس له ثم دخل الفرنج زوية وقتلو

أمن وجدوا فها من النساء والاطفال ولهبوا الاموال فقصد حمساعة من أهل زويلة عبد المؤمن وهو بمراكش يستجيرون به فأكرمهم وأخبروه بما جرى على المسلمين وآنه ليس في ملوك الاسلام من بقصد سواه فدمعت عيناه وقال أبشروا لأنصر نكم ولو بعد حسين وأمر بانزالهم وان يعطوا ألغى دينار ثمجهز الحيوشواستعد لذلك تلاث سنين فاجتمع معه مائة ألف مقاتل ومن الاتباع والسوتة أمثالهـم وسار بجيوشه في شهر صفر سـنة أربـع وخمسين وخمسهائة وكان يقع من حفظه لعسكره أنهسم كانوا يمشون بين الزرع فلا يتأذى منهم أهل الزرع ولا يصيبون شيأ منسه واذا نزلوا صلوا جميعهم مع امام واحد بتكبيرة واحد: ولا يتخانف منهم أحد,كائنا من كان خوفا من عقابه لانه كان يقتل من يتأخر منهج أوقدم بين يديه أمير افريقية الذي فر منها حين أخذها الفرنج وهو الحسن بن على بن محمد ابن تميم الصنهاجي فلم يزل يسير الى ان وصل الى مدينة تونس في شهر حمادى الآخرةمن السنة ألمذكورة وكان ملك تونس بيد أحمد بن خراسان وأقبلت أساطيل عبد المؤمن في البحر سبعين شينيا وطريدة وشلندي فلما نازل تونس أرسل الى أهلها يدعوهم الى طاعته فامتعوا فقاتلهم من الغد أشد قتال فنم ببق الاأخذها ودخول الاسطول الها فجاءت ربح عاصف منعت 'لموحدين من دخول البلد فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوا فلما جن الليل [تُؤَلُّ سَبِّعَةُ عَسْرُ رَجِلًا مِن أَعِيانِ أَهِل تُونِّسِ أَلَى عَبْدُ المُؤْمِنِ يَسَأَلُونُهُ الأَمَانِ لأَهْلَ بِلدَهُمْ اً فأُحِابِهم لَى 'لاَ مَانَ لهم في أَنفسهم وأَهلم، وأَموالهم لبادرتهم الى الطاعة وأما من عداهم من أهل البلد فيؤمنهم على أنفسهم وأهليهم ويقاسمهم أموالهم وأملاكهم نصفين وان يخرج صاحب البلد هو وأهله منها فاستقر الامرعلي ذنت وتسلم البلد وأرسل اليه من يمنع السكر من الدخول وأرسل امناءه ليقسموا الناس أموالهم وأقاءعامها تلاثة أيام وعرض الاسلام أعلى من بها من اليهود والنصارى فمن أسلمسهر ومن امتنع قتل وأقام أهل تونس مها بأجرة أتؤخذ عن نصف مساكنهم ثمرسار عبد المؤمن منها الحالمهدية والاسطول يحاذيه فيالبحر أفوصل المها كامن عنمر رجب وكان بالهدية أولاد ملوك الفرنج وابطال الفرسان وقد أخلوا إزويلة وبينها وبين المهدية غاية رمية سهم فدخسل عبد الموعمن زويلة وامتلأت بالعساكر والسوتة فصارت مدينة معمورة في ساعة واحــدة ومن لم يجدله موضعا من السكر نزل يظاهرها والضاف السه من صنهاجة والعرب وأهل السلاد مايخرج عن الاحصاء واقلوا يقاتلون المهدية مدة أيام فلايواثر فمها لحصائتها وقوة سورها وضميق موضع القتال عابها لان البحر دائر بأكثرها فكأنهاكف في البحر وزندها متصل بالبر وكان أول من بناها

أوآنخذها مدينة عبيد الله المهدى أول ملوك العبيديين بناها سنة ثلاث وتلاثمائة وكاناالفرنج بخرج شجماتهم الى أطراف العسكر فينالون منهم ويعودون سريعا فأمر عبدالمؤثمن انبيني سور من جهة غرب المدينة يمنعهم من الحروج وأحاط الاسطول بها في البحر وركب عبد الموَّمن في شيني ومعه الحسن بن على الذي كانصاحبها وطاف بها في البحر فهاله مارأيمن أ حصانتها وعلم انها لاتفتح بقتال لابرا ولابحرا وليس لها الاالمطاولة بالحصار وقال للحسن كيف تزلت عن مثل هذا الحصن فقال لقلة من يوثق به وعدم القوت وحكم الةدر فقال صدقت وعاد من البحر وأمر بجمع الغلات والاقوات وترك القتال فلم يمض غير قليل حتى صارت الغلات والاقوات فيالمسكر كالجيابن من الحنطة والشمير فكانُ من يصل الميالمسكر وتمادى الحصار وفي مدته أطاع عسد الموءمن أهل سفاقس وطرابلس وحبال نقوسسة وقصور افريقية وماوالاها وفتح مدينة قابس بالسيف فلما رأى أهل قفصة ذلك أطاعوم وكانالفرنج قد تملكوا صقلية فيسنة أربع وثمانينوأر بعمائة جاؤها بجموع كثيرةوا نتزعوها من عامل العبيديين وبقيت في أيديهــم وصار لهم فيها قوة عظيمة فكانوا يمدون هو الاء المحصورين في المهدية ففي شهر شعبان من السنة للذكورة أعنى سنة أربع وخسين وخمسالة جاء أسطول صاحب صقلية من ملوك الفريج في مائة وخمسيين شيئيا غير الطرائد وكان قد أ وفد من جزيرة بإيسة من بلاد الاندلس وقد سي أهلها وأسرهم وحملهم معه فأرسل اليه أ وملك الفرنج يأمره بالمجيء الى المهدية فقدموا في الناريخ المدكور فلما قاربوا المهدية حطوا ا شرعهم ليدخلوا المينا فخرج البهم أسطول عبدالمؤمن وركب فيه العسكر حميعه ووقفواعلى أ جنب البحر فاستعظم الفرنج مارأوه من كئرة العساكر ودخل الرعب في قلوبهم وبقي عبد أ الموعمن يمرغ وجهه على الارض وببكي ويتضرع الى اللة تمالى ويدعوا للمسلمين بالنصرتم 'وَتَنْهُوا فِي البَحْرِ فَامْهُرْ مِنْ شُوانِي الفَرْسُووَاعادُواالقَلُوعُ وَاجْعِينَ الى بِلادهم فيعهم الموحدونُ أ فأخذوا منهم سبع شوانى ولوكان معهم شوانى لأخذوا أكثرهم وكان أمرا عجيبا وفتحا قريبه وعاد أسطول السلمين مفدرا منصورا وفرق فيهم عبسد للوءس الاموال ويئس أهل المهدية من النجدة وصبرو على لحصار ستة أشهر الى آخر الحجة من السنة المذكورة فَنْزُلْ حَيْمَتُهُ مِنْ فَرِسَانَ الفَرْخِ الى شَبِّدُ المُوَّمِنُ عَشَرَةً وَسَأَنُوهُ الأَمَانُ لَمُنْ فَيْهَا مِنْ الفَرْيحِ على أنفسهم وأموالهم ليحرجو أمايا ويعودوا لى بالاهما وكان فوتهمهم قد فني حتى كلوا الخيل فعرض عليهم لاسلام ودعاهماايه فبريجيبوا ولمايزلوا يترددون اليه ايد الكلام

اللين فأجابهم الى ذلك وأمنهم وأعطاهم سفنا فركبوا فيها وساروا وكان الزمان شناء فغرق أكثرهم في البحر ولم يصل الى صقلية الاالنفر اليسير وكان صاحب صقلية يقول ان قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين بجزيرة صقلية وأخذا حرمهم وأموالهم فأهلك الله أكثرهم بالغرق في البحر وكان مدة ملكم المهدية نتى عشرة سنة ودخل عبد المؤمن المهدية بكرة عاشوراء سنة خمس وخمسين وخمسائة وأقام بها عشرين يوما فرتب أحوالها وأصلح ماائلم من سورها ونقل اليها الذخائر من الاقوات والرجال والعددوات مل عليها بعض أصحابه وجمل معه الحسن بن على الذي كان صاحبها وأمره ان يقدى برأيه في أفعاله وأقطع الحسن بها اقطاعا وأعطاه دورا نفيسة يسكنها ورحل من الهدية أول صفر من السنة المذكورة وتوجه الى بلاد المغرب وجهز حيوشا الى الاندلس حشر ذكر فتوحات يوسف بن عبد المؤمن المهدية الموسلام حشر ذكر فتوحات يوسف بن عبد المؤمن المهدية المؤمن ا

لما استقرت البيعة له بعد موت أبيه وخلع أخيه أخذ منهج أبيه وسار سيرته واستكثر من الحيوش ومهدالبلاد فصار لهملك ضخم أكثر من أبيه فكان ملكه من قاصية افريقيةالى بلاد القبلة وبلاد الاندلس بحيىاليه خراجها دون مكس ولاجور فكثرت الاموال وأمنت الطرق ثم رحل الى الاندلس لكشف مصالح دولته وتفقد أحوالها وفي صحبته مائة ألف فارس ونزل أشبيلية وشرع في استرجاع بلاد المسلمين من أيدى الفرنح وكانوا قد استولوا على كثير منها فاتسع ملكه وحاصر الاذفونش في طليطلة وضيق عليه شهورا فراســــله الاذقونش في أنه يسلم المدينة ويعطيهم الامان على تفوسهم فامتنع يوسف من ذلك فلما أشتد بهم العطش سمع لهم في بعض الليالى لغط عطيم وأصوات هائلة وذلك آنهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى فجاءهم مطر عظم ملاً ماكان عندهم من الصهاريج فارتووا وتقووا على المسلمين فهاديم سبع سنين والصرف عنهم الى اشبيلية وكان يرتفع اليه في كل اسنة من خراج اشبيلية وأعمالها حمل مائة وخمسين بنلا خارجا عما يرتفع اليه من بقيةالبلاد وفي سنة خمس وستين وخمسمانة آغلق ابن مردنيش ملك شرق الاندلس هو والفريج على إيوسف بن عبد المؤمن فاستفحل أمرهم فجهز يوسف العساكر فجاسوا بلاد ابن مردنيش وخربوها وأخسذوا مدينتين من بلاده وأخفوا عساكره وجنوده وأقاموا ببـــــلاده مــــة إيتنقلون فها ويجبون أموالها وفي سنة سبع وستين توفي ألامير محمد بن سسعد بن مردنيش صاحب البلاد بشرقى الاندلس وهي مرسية وبلنسية وغيرهما وأوصى أولاده أنهسم بعد موته يقصدون يوسف بن عبد المؤمن وكان قد اجتاز الى الاندلس في هذا العام في مائة

ألف مقاتل قبل موت ابن مرديش فقدموا عليه بعد موت أبيهم فحين رآهم يوسف فرح إيهم وسره قدومهم عليه وتسسلم بلادهم وتزوج أختهم وأكرمهم وعظم أمرهم ووصلهمأ إالاموال الحزيلة وأقاموا معه وقي سنة تمان وستين توجه يوسف الى الاندلس بعساكره ونزل اشبيلية ثم سار منها وقصد بلاد الفرنج ونزل على مدينة رندى فحصرها واجتمعت الفريج على ابن الفنش في جمع كثير فلم يقدروا على لقاء المسلمين فاتفق أن الغلاء اشتد على المسلمين وعدمت الاقوات عندهم وهسم في جمع كثير فاضطروا الى مفارقة بلاد الفرنج فعادوا الى اشدليسة وهو مع ذلك يجهز العسكر ويسسيرها الى غزو الفرنج في كل وقت فكان له بها عدة وقائع وغزواتظهر منها للعرب من الشجاعة مالا يوصف وصارالفارس من العرب يبرز بين الصفين ويطلب مبارزة الفارس المشهور من الفرنج فلا يبرز اليه أحداً ثم عاد يوسف بن عبـــد المؤمن الى مراكش وأما وقائمه مع من خرج عن طاعته من المسلمين في افريقية فكثيرة لاحاجة بنا الى ذكرها وهي مذكورة في التواريخ وفي سينة است وسنعين آناه رسول ملك الفرنج صاحب صقلية يلتمس الصلح معه فهادنه عشر سنين وفي سنة تمانين وخمسماً تمسار يوسف الىالاندلس في جمع عظم من عساكر المغربوقصد غربي بلاد الاندلس فحُصر مدينة تشتير شهراً وهي للفرنج فأصابه بها مرض فمات به في ربيع الاول من السنة للذكورة وحمل في تابوت الى اشبيلية وقيل آنه أصابته طعنة فمات ا منها وبعسد أن وصلوا به اشبيلية حاوه في التابوت الى جبل تينمن ودفنوه هناك عند أبيه | عبد المؤمن بجانب قبر المهدى محمد بن تومرت وأتفق شيوخ الموحدين على مبايعة ابنسه إيمقوب فيايموه ولقبوه المنصور ( لصفة ) يحكم إن الاديب أحمد بن عبدالسلامالكوراتي إ كان من ظرفاء الندماء وكوران قملة من البرير وكان بجالس عبد المؤمن ثم ابنه يوسف ثم ابنه يعقوب فاتفق أنه حضر يوما عنه ديوسف بن عبد المؤممن وهناك الطيب سمعيد الغماري وعمارة أيضا قبيسلة من البرير فقال يوسف من عجائب الدنيا شاعر من كوران إ وطمعت من عمارة فقال الكوراني وضرب لنامثلا ويسم خلقه أعجب منهما والمقحلفةمن كومنة فقال يوسف في نفسه أعاقبه بالحلم والعفو ففيه تكذيبه فعني عنه ولم يعاقبه

- أذكر فتوحت يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أيه المستحدة فقد كان يعقوب المذكور دينا مقيم. لمحدود فاستقامت له المدولة و تقادت البه مأسرها فأقد أرئية الحيماد وأحسن السيرة في الناس ورتب الموادل وشخها مرجب ورثب لمقاتمة في سائر بلادها وكان يجب العلماء ويقريهم ويشاورهم وكان مشاركا في عنوم كثيرة ومس.

إلطائفه انه بعث ليعض عمساله أن ينظر له رجسلا لتأديب أولاده فبعث له العامل رجايين وكتب ممهماكتابا يقول فيه بعثت اليك برجلين أحدهما بحرفي علمه والآخر برفي دينه الهما امتحنهما لم يرض يهما فوقع على ظهركتاب العامل طهر الفساد في البر والبحر وفي اسنة ست وثمانين بلغه أن الفرنج ملكوا مدينة شلب وهي في غرب الاندلس فتجهز البها بنفسه وحاصرها وأخذها وأنفذ في الوقت حيشا من الموحدين ومعهم حجاعة من العرب ففتحوا أربع مدنكانت بيد الفرنح كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك باربعين سنة وخافه صاحب طلبطلة وسأله الصاح فصالحه خمس سنين وعاد المي مراكش فلما انقضت مدة الهدنة ولم يبق منها سوى القلبل خرجت طأفة من الفرنج في حيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا وعأنواعيثا فظيعا فانتهي الامر الى يعقوب وهو بمراكش فتجهز لقسدهم في حبيش كبير وذلك في سـنة احدى وتسعين فسمع الفرنج بذلك فجمعوا خلقا كثيرا من أقاصي بلادهم وأدانها وأقبلوا نحوه وبعدان عزم يعقوب على المسير بعد جمع اجيوشه أصابه مرض شديد حتى أيس منه أطباؤه فتأخر عن المسير فطمع الحجاورون له من العرب وغيرهم في اللاد وعانوا فها وأغروا على النواحي والاطراف وكذلك فعل الأذفونش فيما يليه من يلاد المسلمين بالاندلس فاقتضى الحال تفرقة حيوش الامريعقوب لاصلاح مافسد في الاطراف واشتغلوا بالمدافعة والممالعة فكتر طمع الاذفونس في البلاد وبعث رسولًا ألى الامير يعقوب يتهدده ويتوعده ويطلب مثبه بعض الحصون من بلاد الأندلس وكتب له رسالة من انشاء بعض من خذله الله ممن يدعى آله من المسامين وهي إاسمك اللهدم فاطر السموات والارض وصلي الله على السسيد المسيح روح الله وكلمته أثرسول الفصيح أما بعبد أيها الامعر فلايخغ علم كل ذي عقل لازب ولا ذي لب ثاقب. أنلك أمير الملة الخنيفية كم انه هوأمير الملة النصرالية والل لايخفي عليك ماهو عايهرؤساء الاندلس من التحاذل والواكل واهمال الرعايواحلادهم الى الراحات والاأسوسهم بحكم القهر الخسف وأخنى الديار وأسبي الدراري وأمثل الكهول وأفتل الشبان ولاعدر لكم عن التحلف عن نصرمهــم وقد أمكنتك يد الفدرة وأنَّم تعتقدون ان الله فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم والآن خدم الله عنكم وعبر ان فيكم ضعفا فقد فرض عليكم أقتال اثنين منا بواحد منكم ونحن الآن نقاتل عسرة منكم بواحدمنا ولا تقدرون دفاعا ولا تستطعون امتناعا ثم حكي لى الله أخـــذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتمطل نفسك عاما بعسد عام تقدم رجلا وتوخر أخرى ولا أدرى الحين ابطأ بك أم التكذيب بما آزل عليك ثم حكى لى عنك الله لاتجد سبيلا الى الحرب لعلك مايسوغ لك التقدم بها فهاأنا أقول لك مافي ذلك واعتسذر عنك ولك ان شوجه بجملة من عنسدك بلمراكب والشوانى وأجوز اليك بجعلتى وأبارزك في أعز الاماكن عنسدك فان كانت لك الغلبة فغنيمة عظيمة جاءت اليك وهدنة مثلت بين يديك وان كانت لى كانت بدى العليا عليك واستحققت أمارة الملتين والتقدم على الفتين والحكم على البرين والله يوفق الارادة ويوضح السعادة لارب غيره ولا خير الا خيره فلما وصل كتابه وقرأه يعقوب كتب في أعلاه ارجعاليم فلنأ ينهم بجنود لاقبل لهم بهاولنخرجهم منها أذله وهم صاغر وزوالجواب ماشراه لاما تسمعه أو تقرأه وكتب أيضا بينا مشهورا للمنهى

ولاكتب الاالمشرفية والقنا \* ولارسل الْاالحَمْيس العرمرم

وأعاد الكتاب اليــه وجمع العساكر الكــثيرة من المسلمين وعبر إلى الاندلس في جيش يضيق عنه الدصاء فسمعت الفرنح بذلك فجمعت قاسها ودامها وأقبلوا اليه مجدين مصممين على القتال واتقين بالظفر لكثرتهم فالتقوا تاسع شمان شمالي قرطبة فاقتتلوا قتالا شديدا استشهدفيه كشرمين المسلمين وكانت الدائرة في أول.الامر على المسلمين ثم تراجعو اوعادوا على الفريح فالهزء الفريج أقبح هزيمة وانتصر المسامون علهم وجعل الله كلعة الذين كمفروا السفلي وكدمة أمة هي العليا واللة عز نز حكم وكان عدد من قتل من الفرنح ماتة ألف وستة وأربعين ألفا وأسر منهم الاثة عسر آلها وقيل الائون ألها وغنم السلمون منهم شيأ كشيرا اهن الحيام مانه ألف وثلاث وأربعون ألها ومن الحيل ستة وأربعون ألفا وقيل ثمانون ألفا ومن البغال مائه آلف ومن الحمــير ماتة أنف وقيــل أربعماتة ألف حاء بها الكعار خمل أ أتقالهم لانهم لاابل عندهم بالاندلس ومن الدروع انى صدرت لبيت لمال ستون ألفا غيرا ماأخذه المسمون منها وأما الذهب والفضة والحواسر والاموال فلاتحصى وببع الاسعر لدرهم والحمار لدوهم وقسير يعقو الغنائم بين أسلمين بمقتضي أنسرع ومجأ ألفنش تروحه وهو ملك تصارى داذات لى طليصة في أسوء حال وحلق رأسه و كسر الصليب وحاصاً أن لاينام على قراش ولا غراب اللهاء ولا ترك فراسا ولا دابة حتى بآخسة مشار وصارا يجمع ترجب من المناثد العيدا وإسته ديقاء ئم الديد النهاسا ولحبوس مرثا أنسة فهر مهم مقيا حامه لي صيطة وحصره فم ورمي عليه لاعالمين ولديمن الافتحها لحرحت به واستما الادفواش واتائه والسائد يكنن اس يديه ويسأنه القاء للبياعتبي قرق هن ومن عالهن بها ووهب لهم أموالا كبيرة وعد العد عدر، ورجع كي قرصية فاقدتها شهر يصلم ملام

فجاء ته رسل الفنش بطلب الصلح فصالحه وهادنه خمس سنين وأمن الناس وكان يعقوب قد نادى في عسكره من غنم شيأ فهو له وأحصى ماحمل اليه من السلب فكان زيادة على سبعين ألفا وهذه الوقعة تسمى وقعمة الارك وهو اسم الموضع الذى كانت فيه الوقعة ولم يسمع بعد وقعة الذلاقة التى كانت على يد أمير المسلمين بوسم بن تاشغين بمسل وقعة الارك هذه بل صرح بعض المؤرخين بالها أعظم من وقعة الذلاقة وكان جملة من استشهد من المسلمين في هذه الوقعة نحو عشرين ألفاوعظم أمر الاسلام بالانداس بعد هذه الوقعة ومدح الشعراء بعقوب بعد هذا الفتح بقصائد كثيرة وأجازهم بعطيات وافرة فمنهم ابن متقذ وكان شاعرا بينا مدحه بقصيدة منها قوله

مأشكر بحرا ذا عباب قطت \* الى بحر جودمالاً خرامساحل الى معدن التقوى الى مدن الندى \* الى من سمت بالذكر منه الاوائل اليك أمير المؤمنسين ولم تزل \*الى بابك المأمول تزجى الرواحل قطعت البك البر والبحر موقنا \* بان نداك العمر بالنجح كاف ل وحزت بقصديك الننا فيلنها \* وادنى عطاياك العلاو الفواضل فلا زلت للعلياء والحود باتيا \* تباخك الآمال ماأنت آمل

وعدد أبيات القصيدة أربعون بيتا فأعطاه أربعين ألها وانما صالح يعقوب الفرنح وهادنهم لأنه بلغمه قيام ثائر من المرابطين بأفريقية فأراد يعقوب الرجوع الى مراكش لقمع هذا الثائر واحماده فرجع وقمعه وأخمده (لطيفة) قال الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله عنه في الفتوحات المكية كنت بمدينة فاس سنة احدى وتسعين وخمسائة وعساكر الموحدين قد حازت لى الانداس لقتال العدو فاقيت رجلا من رجال الله فسألني ماتقول في هذا الحيش هل يقتحله ويتصرفي هذه السنة أملا فقات له ماعندك أنت في ذك فقال ان الله تعالى قد ذكر ه في كتابه وبنمر به نبه صلى المة عليه وسلى قاله عالى انا فتحنا لك فتحامينا وموضع البشرى فتحا مينا من غير تكر الاالم في مينا فانها لاطلاق الوقوف في تمام الآية فنظرت وحسبت الحروف فو جدت الفتح يكون في سنة احدى و تسعين و حمسهانة ثم جزت الى الاندلس في اسنة المذكورة وقد نصر اللة حيش السلمين فهذا من الفتح الالهي لهذا الشحص اله فتحا مينسا وتوفي الامير يعقوب بمدينة سلا وقيل بمراكش سنة خس و تسعين و خمسائة فتحا مينسا

من أعمال القاء العزيزية بالشام قرية قال لهما حارة وأنى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب وكل أهل تلك التواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيهخلاف اه قال في نفح الطيب توفي السلطان يعقوب سنة خمس وتسمعين وخمسهائة بمدينة سلاوكانت إ ولايته خمس عشرة سسنة ومايقال أنه ساح في الارض وتمخلي عن الملك ووصل إلى الشام ودفن باليقاع لاأصل له وان حكى ابن خلكان بعضه وممن صرح ببطلان هـــــــــذا القول الشريف الغرناطي في شرح مقصــورة حازم وقال أن ذلك من هـــذيان العامة الولوعهم بالسلطان المذكور أنهير قال ابن خلكان وسمعت عن الامير يعقوب حكاية يلمة إن تدكر ههنا وهي أن الامير أبامحمد عدالواحدين أبي حفص عمر الهنتاني كان قدتزوج أخت الامير يعقوب المذكوروأقامت عنده ثم حرت بينهما منافرة فجاءت الى بيت أخها يعقوب المذكور وأقامت عنده فسيرا لامبر عدالو احدفي طلها فامتنعت فشكا لامبر عبدالو احد الي قاض إلجحاعة إ بمراكش وهو أبوعيدالله محمدبن على بنءمروان فاجتمع القاضي المذكو ربالامير يعقوب وقال له ان أبا محمّدعبد الواحد يطلبآهــله فسكت الامير يعقوب ومضى على ذلك أياما ثم ان الامر عبدالواحد اجتمع بالقاضي المذكورقي قصر الامير يعقوب وقال لهائت قاضي المسلمين أ وتد طلبتآهلي فما حوَّني فاجتمع القاضي بالامير يعقوب وقال له يأمير المؤمنين أن الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله وهذه الثانية فسكت الامير يعقوب ثم بعد ذلك بمدة اق الامير عبدالواحمد القاضي ولقصر المذكور فقال له ياقاضي المسلمين قد قلت لك مرتين وهمذه الثالثة أنا أطاب أدبى وقد منعونى عنها فاجتمع القاضي ولامير يعقوب وقال له يامولان ن الشيخ عبد الواحدة. تكرر طابدلاً هله فامان تسير اليه أهله والأ فعزاني من القضاءفقال له يأباعدالله ماهذا الاحدكمر ثم استدعى خادما وقالله فيالسر تحمل أهل الشيخ عبد ﴿ 'وَاحِد فَمَاتَ اللَّهُ فَي ذَنْكَ الْهَارُ وَمْ يَتَغَمُّ عَلَى القَاضِي وَلَاقَالُهُ شَيًّا يَكُوهُ وَسَع في ذلك أ حكم الشرع المطهر والقاد لاوامره قال ابن خلكان وهذه حسنة تعدله وبنقاض أيضا فاله إبالة في أقامة منار الشبرع بالعدل التهبير

سترَّمَ ذَكُو محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد مؤمن (إلئه وما جرى في مدّله من النزوما توفي الامير يعقوب بن يوسف بن عبد لمؤمن بالبع شسيوح الموحدين أبنه محمد ولقروه الناصر وكان العبارى بالألداس السمعو بموت يعقوب أخسو يتغلبون على كثير من الحصول الالداس وكان محمد للدكور حديث الس عمره تجوتسع

أعشرة سنة فاستخف بكثير من وزراءأبيه ورجال دولته وبكثير من رجال الاندلس العارفين بالقتال حتى آنه قتل بمض رجال دولته وشنق بعضهم فكانذلك سببا لفساد النيات إولقوة الشكيمة للافرنج فلما بانمه قوة شكيةتهم وطمعهم في التغلب على بعض الحصون بل أخذوا بعضها بالفعل شرع في التجهز للمسير لقتالهم فتجهز في سَمَائة الف مقاتل ودخــله الاعجاب بكثرة من معه من الحيوش واستعدله المدو بجموع كثيرة فلمـــا التقوا وتقاتلواني أشهر صفر سنة تسع وتسممائة انهزم المسلمون وكثر القتل فيهــم ولم ينج من السهائة الف الكبرى على الاندلس بل على المغربكاة وما ذاك الا لـــــوءالندير والاعتماد على القوة وكثرة الجندوالله غالب على أمره واستولى العدو بعدها على كنير من الاندلس وتسمى هذه الوتمة بوقعــة العقاب ثم كثر اثنائرون والخارجون أيضا في المغرب وتوفي محمد بن يعقوب المذكور سنة ست عنمرة وستمائة ثم تفرقت كلمة بني عبد المؤمن وكثر الاختلاف والقتال بينهم مع بعضهم والتشرت فتن كثيرة بانهم فكانوا كلما بوينع لواحد منهم خلعوه أوخرجوا عليمه الى ان انقضت دوا بهم وكانوا كابهم يدعون الهديهم محمد بن تومرت على المنابر في الحُطبة ويسترحمون عليه ويكتبون اسمه على سكة الدراهموالدنانير الاالعاشرمن اخلفائهم وهو أبو العلا ادريس الملقب للمأمون ابن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن فاته إأمر باسقاط اميم بهديهم مخد بن تومرت من السكة والخطة والف في ذلك رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم المذكور وضالاله وصار يلعنه وكان ادريس المأءون عالمها فصيحا متمكنا في علم الاصول وانفروع ناظماناترا وكان سفا كاللدماء وكاتوا يسمونه حجاج المغرب قتل مائة منشيوخ الموحدين وسفك دماء كشرة من دماء الحارجين الثائرين عليهم وقتل في يوم واحد أربعة آلاف وتصب رؤسهم على أسوار مدينة مراكش مات ســـنة ثلاثين وستمانة وكان تمام انقصاء دوانهم سنة ثمان وسستين وستمائة فكانت مدة دواتهم مع مهديهم مائة واثنتين وخمسين سنة وحملة من تولى منهم مع مهديهم ستة عنسر شحصا فسبحان الملك الباقى ألذى لايعترى ملكه الزوال والنقصان وتفصيل ملوكهم مع الفتن التي وقعت ببنهـــم ذَ كَرَّهَ فِي تَارِيخِ مِمَّتَهُ فِي أَحْبَارِ الآنداسِ وَكَانَ المُنْتَرَ عَلَلْكَ بَنَّي عَبِدَ المؤمن هماعة من بني إمرين وسنذكرهمان شاءالله تدالى وندكر ماكان منهــم من الغزو اكفار الاندلس لكن المنعى قبل ذكرهم ان تذكر الحفصيين ملوك تونس لاتهم من فروع دولة الموحدين والجميع امن فروع دولة محمد بن تومر تالمهدي على زعمهم والحفصيون ملوك تونس هم أولاد أبي

حفص عمر الهنتانىوهو الوزير الثاتي لمحمد بن تومرت لأنه أول قيامه بدعواه كان الملازمه ن القائمون بأمره ثلاثة عبدانؤمن بن على وعبــدالله أو نشريسي وأبوحفص عمر الهنتاني أما عبد المؤمن فقد نقدم الكلام علميه وعلى أولاده الذبن ورثوا الملك منيه الى ان ذهب ملكهم وأما عبد الله الونشريسي فقتـــل في بعض الحروب التي كانت أول ظهور محمد بن تومرت وأماأ يوحفص عمر الهنتابي فكان وزيرا لعبد المؤمن وكان ولي العهد يعسده ثمر احتال عليهعبد المؤمن وخلعه وجعل ولاية العهد لابنه محمد ثم يوسف بن عبد المؤمن وكان عبدالمؤمن في مدة ملكه أتخبذ أباحفص عمر الهنتائي وزيرا وخليلا يقريه ويدنيه ويستشميره في أمورهكها ثم صار أبناء عبد المؤمن يقربون أبناء أبى حفص ويدنوثهم و يَخْذُونَ مَهُمْ وَزُواءً وَأَمْرَاءً وَفَيْ سَنَّةً سَهَائَةً وَثَلَاثٌ فِي مَدَّةً مَلْكَ مُحْدَ بِنَ يَعْقُونَ مِن أيوسف بن عبد المؤمن جعلت ولاية تونس لعبدالواحد بين أبي بكرين أبي حفص عمرا الهنتاني وتوارثها بنوعبد الواحد المذكور ونتي ملك تونس فيهم اليسنة تسعمائةواحدى وتُمانين فانتزع ملك تونس منهم ســـــلاطين آل عَمَان فكانت مدة تملك تونس لبني حفص أثلاثمائة وثمالية وسيعين سنة وعدة ملوكهم ثمائية وعسرون ملكا فدولهم أيضا من فروع دولة المهدى محمد بن تومرت وكان لهم ملك ضخم وحبرى منهم غزوات وفتوحات سيآتي كثير منها بعدائماء الكالاءعلى دولة بني مرين المنتزعين ملك بني عبد المؤمن وبعدذكر. ماكان منهم مين الغزوات والفتوحات بالانداس

حَرِّقٌ ذَكُرُ دُولَةً بني مرين وغزوانهم بالأنداس (يحمه

علم أن بني مرين قيبة من قبائل البربر كانوا متوحشين يسكنون الصحراء والقفار وكات لهم مواس شرصارت لهم خيل وقوة فعا ضعف ملك بني عبد المؤمن ورأى بنو مرين ضعفهما واحتلال ملكهم تخلصوا من الصحراء والقفار وتفرقوا في جهات المدن والامصار وأوجفوا بجيابهم وركابهم وطهرت لهم رياسة وقوة وشوكة فخلعوا طاعة بني عبد الموعم من بعد ناكو محت طاعتهم فصار كثير من رعايا بني عبد الموعم يحتمون بني مرين ويلتجئون اليهم لاسم اذ وقعت عبيهم مصمة من بي عبد الموعم وتحسن كثير من الدن تعتصبت بي مرين وأخر أحو بنهم محدر بت يصوب كلام بدكرها فصار نبو مرين يقوى عمرهم كاما صعف معالم ينهم عجار بت يصوب كلام بدكرها فصار نبو مرين يقوى عمرهم كاما صعف معالم عبد الموعمن في ني مرين إحداث ساب و شرعوه عنهم واستولو عديه وأون مصهرت لرياسة في بني مرين إحداث سابين و حمية من همورة وأون من ضهرت عيد ريامة منهم عبد الموعمن المراحدة المراحدة الموعمن المراحدة الموعمن المراحدة الموعمن المراحدة الموعمة المراحدة المراحدة المراحدة الموعمة المراحدة المراح

أبى بكر بن حمامة فقدموه رئيسا عليهم الى ان توفي سنة احدى وتسدين وخمسائة فقام الرياسة بعده ابنه عبد الحق بن محيو الى ان توفي سنة أربع عشرة وسهائة فقام بالرياسة بعده ابنه عبان بن عبد الحق الى ان توفي سنة سبع وثلاثين وسهائة ثم بعده اخوه عمد الموق ابن عبد الحق الى ان توفي سنة اثنين وأربعين وسهائة ثم أخوه أبويجي بن عبد الحق وفي ان توفي سنة ست وخمسين وستمائة فقام بالرياسة بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق وفي هذه المدة السابقة كانت محاربات كثيرة بينهم وبين بني عبد الموعن فقوى أمرهم وانتشر الاتونس واعمالها فان ملكها كان بيد الحقصيين أبناء أبي حفص عمر الهنتاني أحد أصحاب المهدى محمد بن تومرت وقد تقدم ذكر ذلك وكان تملك بني مرين فاس سنةست وأربعين بالواتق وهو آخر الامر ملكوا مراكش سنة ثمان وستين وستمائة وقتلوا أبا دبوس الملقب بالواتق وهو آخر ملوك بني عبد الموثمن واستقر الملك لبني مرين على يد يعقوب بن عبد بالواتق وهو آخر ملوك بني عبد الموثمن واستقر الملك لبني مرين على يد يعقوب بن عبد الموق فهو الذي ينبغي ان يكون أولهم ولما استقرت دولته بمدينة مراكش جاءته البيعة من أهل الاندلس وجاء جماعة منهم يستنصرون به على النصارى المتغليين على أكثر الاندلس وسيأتي ذكر تجهيزه لهزو العدو بالاندلس انشاءالله تمالى

- ﴿ ذَكَرَ مَا كَانَ مِنَ اسْتِيلِ الْعَدُوعِلَى كَثِيرِ مِنَ مِدَائِنَ الْأَنْدُلُسُ مِدَةً وَلَهُ مِنْ عَدَالمُؤْمِنَ ﴾ صحف دولة بني عد المؤمن ﴾

كان بالانداس عمال ابنى عبد المؤمن متفرقون في أقطارها ومدائنها فلما حصل الضعف الدولهم وانتشرت الفتنة بينهم مع بعضهم وبين بنى مرين واشتغلوا بقتالهم انحتنم العدو الفرصة وصاريقتطع كثيرا من المدائن والمعاقل والحصون ويستولى عليها ولم يوجد بالاندلس من الحيوش والرجال من بدافع العدو ويقاتله وقد كثر ما استولى عليه الطاغية في هذه المدة التى ضعف فيها ملك بنى عبد المؤمن وبعض المدائن استولى عليها العدوقبل ظهور الضعف في دواتهم فمن ذلك مدينة تطيلة وأختها طرشونة استولى عليها الطاغية سنة أربع وعشرين وخمسماة وكان ذلك في أول دولة بنى عبد المؤمن وآخر دولة المرابطين بل كان قد استولى قبل ذلك على طليطة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة كما تقسدم حتى ان يوسف بن تاشعين لما عبر الاندلس وكانت وقعة الذلاقة عجز عن تخليص طليطلة من يد الطاغية واستولى الطاغية على مدينة سرقسطة سنة سبع و خمسين وأربعمائة ثم استرجعت الطاغية واستولى عليها ثانيا سنة خمهائة وائتى عشرة واستولى على بلنسية سهة أربعمائة ومبع

وخمسين ثم ارتجعها المسلمون ثم تكرر استيلاؤهم عليها واسترجاعهاكما تقــدم ثم تغلب العدو عليها وأخذها ممءة أخرى سنة ست وثلاثين وستمائة وأستولى على حصن روطة سنة تسع وعشرين وخمسائة وكانمن أمنع الحصون سلمة ابن هود لصاحب طليطلة لمساعجزعن مقاومته واستوثى العدو على مدينة المرية ســنة أننتين وأربعين وخمسهائة وكان قيـــل ذلك استولى على مدينة لوشة سسنة اثنتين وعشرين وسهائة ثم ارتجع الموحدون المرية سسنة آنتين وخمسين وخمسمائة ويقيت بيد المسلمين سنين ثم ارتجعهاالعدو جذله الله مرة أخرى| رأستولى على كورة ماردة سنة ست وعشرى وستهائة وعلى ميروقة سسنة سبع وثلاثين وسنهائة وعلى جزيرة شقرة سنة تسع وتلانين وسهائة وعلى قرطبة دار الحلاقة سنة ست وثلاثين وستهائة وعلى شرق ألاندلس شاطبة وغيرها سنة خمس وأريسنوسيانة واستولوا إ سنة أربع وأريعين وخمسمائة على مدينة طرطوشة وملكوا معها حجيع قلاعها وحصون الارادة وافراغة وعلى مرسية صاحا في العامالمذكور وحصرواا دبيلية سنة خمس وأربعين إ وستانة وملكوها في العام القابل وبيان وقائع أخذ الطاغية لهـــذه المدائن يطول الكملام بذكره وذلك مشتمل على ماتتقرح له الاكباد وتنسجم له العيون ولمسا أخــذتقواعد المدائن وأمهاتها بالاندلس مثل قرطبة واشبياية وطليطلة ومرسية وغيرها أنحاز أهسل الاسبلام الى قطعة من شرق الاندلس كانت بيد المسلمين منهيم محمد بن يوسف بن هود إ الحِذامي كان آباؤه لهـــم ملك بالانداس من حملة ملوك الطوائف فكان محمد بن يوسف للذكور بمرسبة من شرق الانداس وكان هناك عمال ليني عبـــد المؤمن فتغلب عليهــم واخرجهم واستعان عنى ذلك ببعض أهل الاندلس وعلمائهم وأعيامه وصار الملك لهوخطبأ لهي العباس وأقام الدعوة لهم ثم كمثر المنازعون له والنائرون عليه من المسمين ومن الفرنيم[ وطمعوا فيه فاضطربت علب الامور وكان ممن للزعه من المسلمين بنو الاحمر وهم قوم ينسبون إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه الانصاري سيد الحُزرج في زمن النبي صبيعي الله. عليه وسسلمكان محت أيديهم بعض مدائن بغرب لاندلس فانتزعوا ماكان محت يد محمدبن يوسف بن هود وضعوه الى ماكان ُحت أيديهم وكان أول من قام من بني الاحمر محمدين, نصر وكان أبوه نصر في دونة بني عبــد الؤمن من أمراء الاجناد وكان محمدين نصر بقال له محمد للشيخ وبويع سنة تسع وعشرين ولشمائه وخطب لافىزكريا يحبى بناعبد أواحد بناء أبي حفص عمر لهنتاني وكآن أبوزكريا المذكو واذذاك صاحب تونس وكان قد ستفحل ملكه بتونس وافريقية فخلع طاعة ني عبد مؤمن ودعا لنفسسه وتسمى بآمير أمؤمنين فببيع بن

الاحر الناس له ليفسد على ابن هو دبيعته لبنى العباس و دخل مع ابن الاحر في تلك البيعة أهل حيان وشريش وكان الطاغية في ذلك الوقت محاصراً بانسية وذلك سنةست و ثلاثين وستمائة تم أرسل ابن الاحرجاعة من أعيان أهــل الاندلس لا بين كريا الحفصي بنونس فقدموا عليه وعقدوا له بيعة أهــل الاندلس واستصرخوا به يريدون منه النجدة في قتال النصاري فأجابهم الى مطلبهم وعقد أبوزكريا لتلك البيعة يوما مشهودا بتونس وأنشد شاعر أهــل الاندلس القصيدة المشهورة التي أولها

أنجه بخيلك خيل الله الداما ان السبيل الى منجاتها درسا وهب لها من عزيزالنصر ماالتمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا

وهي قصبيدة طويلة اليغة مذكورة في نفح الطيب فأجاب أبو زكريا بيعتهم وابي دعوتهم وجهز لهم أساطيل فها المال والرجال فلماوصلواالاندلس وجدوا الطاغية المحاصرة بلنسية قد ملكها ثم ملك مرسسة أيضا صلحا وكان ممن قام بالاندلس أيضا أبو محمد اشتقلولة واستولى على قمارش ووادىآش وكان يينه وبين ابنالا حرمصاهرة وفرابةمعممنافسة باطنية فاستعان به ابن الاحمر على ابن هو د وكان ابن هو د قبل ان يتغلبو أعلمه قدحاءه خطاب وتفليدمن الخليفة العباسي المستنصر بالله بزرالظاهر بن الناصر فقوى ابن هو د لماجاءه انتقليد فبايعه ابن الاحر وترك الحطية لابى زكريا الحفصي ساحب تونس وافريقية ثممقام باشبيلية أبو مروان الباجي فداخله ابن الاحر على ان يزوجه ابنته فاطاعه أبومروان فدخلابن الاحمر أشيلية ثم فتك بابن مروان فقته ثم ان أهل اشبيلية بعد شــهر كاتبوا ابن هود| ودخـــلوا في طاعته وأخرجوا ابن الاحر ثم تماب ابن الاحر على غرناطة ســـنة خمس وتلاتين وستمائه بمواطأةمن أهلها فجاءته بيعتهموهو بحيان فجاءالى غرناطةفدخلها وجعاما كرسى مملكته ثم تغلب على مالفة وفي هذه المدة التي وقست فيها هــــذه الفتن بين المسلمين| بالأندلس قوى امر انتصاري وطمعوا فيما بآيدي المسلمين وتلقفوا كثيرا من مـــدائن الاندلس وحصوتها وداخلهم أبن هودوهانهم بالصلح لدفعوا عنه ابن الاحمر وأعطاهم كثيرا من المعاقل والحصون قيل انه أعطاهم ثلاثين حصنا وجعل على نفسسه ضريبةلهم كل سنة أر بعمائة ألف دينار ثم نار على ابن هود وزبره ابن الرميمي فقتله واستولى | على مابيده ثم استولى ابن الاحمر على مابيد الرميمي ســـنة ثلاث وأربعين وستمائة شمبايـع أبن الاحمر أهل ميروقة سنة ثلاث وسنين وستمائة وحصللاعقاب ابن هود في هذهالفتن خطوب كثيرة وحروب بيتهم وبين أبن الاحمر ثم دخلوا في طاعته فبعث ابن|الاحمر ابن|

الشفيلولة فتسلم منهم مرسية وخطب لابن الاحمر وعودهم عن مرسية حصنامن عملها سنة نمان وستبن وستمائة ثم انقرضت دولة بني هود بالكلية وكان ابن الاحمر في أول أمره بداخل النصارى ابن هود وأعطاهم الحصون المتقدم ذكرها وجعل لهم الضربية على نفسه فزع اليهم ابن الاحمر لاتهم كفوا عن معاضدته التي كانت منهم له قبل ذلك وصاروا معاضدين لابن هود ثم لما رأى ابن الاحمر أمر النصارى يقوى ورآهم تعليوا على قرطبة وغيرها خاف ان يستولواعلى مابيده السخدلهم ونبذ عهدهم وصار محترسامنهم وحاز في تماكه مدائن بغرب الاندلس وبالمترسطة من الاندلس من ذلك غراضة والمرية ومالقة ومحوها وتوفي ابن الاحمر محمد الشيخ بن يوسف بن نصر سنة ستمائة واحدى وسبعين فبويع بعده ابنه محمد الفقية بن محمد الشيخ بن وكان عن بتي من ملوك الاندلس بنو اشفيلولة وكانوا نظراء لابن الاحمر في الرياسة ويسم وينه مصاهرة ومنافسة وكان الرئيس فيهم أبا محمد صاحب مالفة وأخاه أبا اسحق صاحب وادى آش وقارش ثم ان ابن الاحمر محمد اللقيه في سنة ثلاث وسبعين وستمائة بعث جماعة من المسلمين الى بني مربن يستصرخون بهم ويسألونهم النصرة والاعانة على قدل النصارى وكان في ذلك الوقت عد تمكن الملك في مراكش والمغرب الاقصى ابنى مربن وكان الملك في ذلك الوقت عد تمكن الملك في مراكش والمغرب الاقصى ابنى مربن وكان الملك في ذلك الوقت عد تمكن الملك في مراكش والمغرب الاقصى ابنى مربن وكان الملك في ذلك الوقت عد تمكن الملك في مراكش والمغرب الاقصى ابنى مربن وكان الملك في ذلك الوقت مربن وكان الملك

: ذكرأول تجهيزمن ني مرين الغزوالنصاري بالأندلس 🖫 -

لما جوالصريخ من أهل الاندلس مع الجماعة لذين بشهم ابن لاحمر محمد الفقيه بن محمد الشيخ بن يوسف بن نصر جهز السلطان يعقوب بن عبد الحق جيوشا كاثيرة من مدينة فاس ومراكش فجنزت الى الاندلس مع يعض أولاد السلطان يعقوب والنقوا معاللصارى وقانوهما شدا قدار وهزموهم سرهزيمة وملؤا أيديهم من غنائهم وأسلابهم وتحصن النصارى في حصونها ومدة بهم في المدش بق ملكوها ورجع بنو مرين سالمين منصورين ونا يخلصوا في هدد الهزوة شيام من من شياس ملكوها العدو

غروةأخرى لبيءرينائي الالدلس أسع

في سنة أربع وسعين وستدنة حمع أمير السامين السلطان يعقوب بن عبد حق مريق جموعا كثيفة واستثنر السامين من كل أحية وغزا الأندلس انفسه فلما وصل طريف التيم بن الأحمر محمد عقيم صاحب غراصة والرئيس أبو محمد بن شقيونة صاحب ماغة فأكرمهما وفاوضهما في أمر الحهاد ثم أمرهما الرحوع في بديهما فاعترف بن الاحمرا

مغاضبا لكلمات صدرت من ابن اشقيلولة أغضبته وجاء الخسبر للسلطان يعقوب ان زعيم النصارى جبع حجوعا كثيرة يضيق مهما الفضاء فرتب السلطان حيوشــه للقائه ثم التقوا وتقاتلوا قتالا شديدا وهزم الله الصارى هزيمة قبيحة حتىقال يعض الموارخين انالمسلمين بعدان هزموا يوم العقاب الذي كان في دولة الموحدين في مدة محمد بن يعقوب بن يوسف ابن عبد الموءمن ماصروا حتى دخل السلطان يعقوب ابن عبد الحق المريني الاندلس [وفتك بهم وقتل الله زعم النصاري في هذه الوقعة وكان اسمه ذننة وقتل من جيشهأ كثر من أربعين ألفاوهزم الباتون شرهزيمة ومك السلطان من الاندلس رندة والجزيرة الخضراء وطريف وحبل طارق وغير ذلك وأعز اللة بهالدين يعدتمر دالنصاري ولماقتل أذنة زعم النصارى في القتال المذكور بعث السلطان يعقوب رأس ذننة الى ابن الاحر فقيل أنَّ ابن الاحمر طبيه وأكرمه ورده الى النصارى وجعل ذلكصنيعا عندهموكرامة لهم وولاية أخلصها لهم وكان ذلكمنه انحرافاعن الساطان يعقوب قال ابن خلدون وظهرت أشُواهده عليه بعد حين ورجع أمير المسلمين من غزوته الى الجزيرة منتصف ربيع الاولىمن سنته فقسم الغنائمفي المجاهدين وما أخذوه من أموالعدوهم وسياياهموأسراهم بعد اخراج الحمس لبيت المسال على موجب الكتاب والسسنة ليصرف في مصارفه وكان مبلغ الغنائم في هذه الغزوة مائة ألف من البقر وأربعة وعشرين ألفا ومن الاسارى سبعة آلاف وثمانمانة وثلاثين أسيرا ومن الكراع أربعة عشر ألفا وأما الغنم فشئ كثير خارج عن الحصر وكذا السلاح وأقام أمير المسلمين بالجزيرة أياما

﴿ غُرُوهُ أَخْرِي ﴾ -

بعد فراغ الغزوة السابقة ورجوع السلطان الى الجزيرة واقامت أياما خرج غازيا من الجزيرة الى اشبيلية فجاس خلال ديارها وتتبع تواحيها وأقطارها وأثخن بالقتل والنهب في جهاتها وعمرانها ثم ارتحل الى شريش فأذاقها وبال العيث والاكتساح ثمرجع الى الجزيرة بعد شهرين ثمرجع الى المغرب من السنة المذكورة بعد انرتب في الاندلس جيشا يقيم هناك ليدوم الغزو والجهاد للكفار

مَنْ إِنْ غزوة أخرى لبني مرين للاندلس 🏂 -

في سنة ست وسبعين وسهانة تمجهز السلطان يعقوب بن عبـــد الحق وسار بجموعه ونزل العطريف آخر المحرم ثم ارتحل الى رندة ووافاد الرئيسان أبو محمد بن اشــقيلولة صاحب مالقه وأخوه أبو اسحق صاحب قارش يريدان الغزو معه ولم يأنه ابن الاحر محمد الفقيه

صاحب غراطة فارتحل السلطان ومن معه الى منازلة اشبيلية وكان باشبيلية اذ ذاك ملك الجلالقة ابن اذ فونس فخار وجبن عن اللقاء وبرز الى ساحة البلد محاميا عن أهله فرتب أمير المسلمين جيوشه وجعل ابنه يوسف في المقدمة وزحف في التعبية فانحجز العدو الى البلد واقتحموا أثرهم في الوادى وانخنوا فيهم الى ان جاء الليل وبات السمكر لينتهم على ظهور خيو لهم وقد أضرموا النبران بساحة العدوو ضربوا الحصار عليهم وبثوا السراباوالنزوات في سائر النواحى حتى أبدوا عمراتها وملكوا حصن قطيانة عنوة وكذا حصن جليانة وحصن القليمة وانخنوا في القتل والسبى ثم ارتحل السلطان الى الحزيرة الحضراء بالغنائم فارتحل وقسم الفائم في المجاهدين

## حِثْرِ غزوة أخرى ﴾-

في منتصف ربيع الثانى من السنة المذكورة فارتحل السلطان من الجزيرة الحضراء غازيا الى شريش فأ فاقها نكال الحرب واقفر نواحيها وقطع أشجارها وحرق كثيرا من ديارها وأعمالها ونواحيها واثخن فيها بالفتل والاسر وتحصن العدو بمدينة شريش وجبن عن العقاء فأراد السلطان أخذ الاطراف ليسهل حصار البلد وبعث ابنه يوسف في سرية للاغارة على اشبيلية وحصون الوادى فبالغ في النكاية واكتسح حص روطة وشلوقة وعليانة والقناطر ثم صبح اشبيلية وأنكف الى أمير السلمين فققلوا جميعا الى الحزيرد الحضراء فأراحوا وقسموا الغنائم في المجاهدين

## مَرُقِيٍّ عَزُوةَ أَخْرَى لِيُّهُ مَ

ثم لما كان السلطان بالجزيرة الحضراء حن المسامين على غزو قرطبة ورغبهم في عمر نها وثروة مساكمها وخصب بلادها فانعطفوا الى جابه وارسل لابن الاحمر يستنفره ودأرت إينهما مكانبات فيها عتاب زال به ماكان في نفس ابن الاحمر فعزه على لقاء السلطان وخرج أمسير المسلمين من الجزيرة الحضراء لاول جادى ووافهم ابن "لاحمر بناحية ارشدونة فأكرم وصوله فنازلوا جميعا حصن عى يسر وملكوه عنوة وقتلوا المقاتلة وسبوه المسبعة وتقلوا الاموال وخربوا الحص شم من السراء والترات في البسائط فاكتسجها و متلأت لايدى و ثرى العسكر وتقروا المنزل والعمران في طريقهم حتى احتوا ساحة قرطبة و تحجزت حميمة العدو من وراء المسور والبئت بعوث المسمين وسرياهمه في وحبها فنسفوا آلى ها وخربو عمرانه و كتسمو قراها وصياعها وترددوا على جهام وملكو حصن يركونة عنوة ثم ارجونة كذلك وجبر العدو عن باقدء وأيقن بحراب حمران فحنح الحسن يركونة عنوة ثم ارجونة كذلك وجبر العدو عن باقدء وأيقن بحراب حمران فحنح الحسن يركونة عنوة ثم ارجونة كذلك وجبر العدو عن باقدء وأيقن بحراب حمران فحنح المسائلة عنوة ثم ارجونة كذلك وجبر العدو عن باقدء وأيقن بحراب حمران فحنح المسلمين وسرابية والمسلم المدو عن باقدء وأيقن بحراب حمران فحنح المسلم المدو عن باقدة وأيقان بحراب حمران في حمران في حمدان بوليا المدونات في عنونه و تمان بركونة عنوة ثم ارجونة كذلك وجبر العدو عن باقدة وأيقان بحراب حمران في حمدان في حمدان في عدونات المدونات في حمدان في حمدان في المدونات في المدونات في المدونات في حمونات في المدونات في المدونات في المدونات في المدونات في المدونات في المدونات المدونات في المدونات المدون

الى السلم وارسل لامير المسلمين يطلب السلم فدفعه الى ابن الاحمر وجعل الامر فيذلك اليه تكرُّمة لمشهده ووقاء بحقه فاجابهم ابن الاحمر إلى الصلح بعد عرضه على أمير السلمين واذته فيهنما فيه من المصلحة وجنوح أهل الاندلس اليه منذ المدد الطويلة فانعقد السلم وقفل آمير المسلمين منغزواتهوجعل طريقه على غرناطة كرسي ملك ابنالاحمر احتفالأ إبه وخرج له أمـــير المسلمين عن الغنائم كلها فاحتوى عليها ابن الاحمر وقال له الســـلطان يعقوب يكون حظ بني مرين من هــــذه الغزوة الاجر والثواب منل مافعل يوســف بن تاشغين مع أهل الاندلس يوم الذلافة ودخل أمير المسملين الى الجزيرة الخضراء فيأول رجب من العام المذكور فأراهــم وتظر في ترتيب المصالح على الثغور وكان بنو اشقيلولة [ مالقة ثم مات غرة حجادى منالسنةالمذكورة فلحق ابنه محمد السلطان آخر ثهر رمضان وهو بالجزيرة فنزل للسلطان عن مالقة ودعاه الى احتيازها لانه رأى ابن الاحمر يطمع في القزاعها منه ولا قدرة له على دفاعه وقال لنســـلطان أن لم تجزها أعطيتها للفرنج ولايتملكها إ ابن الاحمر فقيلها السلطان منيه وعقد علمها أمير المسلمين لابنه أبيزيال منديل ثم سيار أمير المسلمين اليها بعد انقضاء شسهر الصسيام فوافاها سادس شوال وبرزاليه أهلها في يوم مشهود واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سرورا بقدومـــه ودخولهـــم فيمايالته وأقام فيها الى خاتم سنته ثم عقد عايها لعمر بن يجي وكان من صنائع دولهم وأنزل معه المسالح وزيان ابنه أبي عباد بن عبد الحق في طائفة من أبطال بني مرين واستوصاه بمحمدابن اشقيلولة ولما إ المغرب سنة سبع وسبعين وستمائة وقد أهتزت الدنيا لقدومسه وامتلأت القلوب بماأعطاه أثقه من نصرالمسلمين لكن نشأ من تماكه مالقة غيظ لابن الاحمر وعظم عليه الامر فتظاهر الجزيرة الخضراء حيث مساخ السلطان وعساكره واحتال ابن الاحمر علىعامسل مالقة فأخذها منه وراسملوا بعض السائرين على انسماطان بالمفرب وحثوهم على افساد التغور إ إواتصل الخبر بأمير المسامين وهو بمراكش وبلنه ان السلمين فيالجزيرة الخضراء في شدة أمن ضيق الحصار فمقد لاينه على أنهزو وأغزى الاساطيل فيالبحر الي جهادالمدو حَشِّيٌّ غَزُوةَ أَخْرِي لَنِي مِنْ الْأَنْدَلُسِ ﷺ

لما بلغ أمير المسلمين ماتقدم من نكث الطاغية العهد ومظاهرة اين الاحمر فمقدالسسلطان لابنه فوصل الىطنجــة فىشـــهر صفر من ســنة ثمان وسعين وستمائة وأوغر الى الـلاد البحرية لاعداد الاساطيل يسبتة وطنجة وسلا وقسم الاعطاآت واستنفر الناس فنوفرت أ هم المسلمين على الحِيهاد وصدقت عزائمهم على الموت ولما رأى ابن الاحمر مانزل بالمسلمين إوأعد أساطيله وكانت اثنى عشر وبعثهامددا للمسلمينواغانة لهم وكانت اساطيل أميرالمسلمين تناهز السبعين وقيل ائتين وسبعين وبعث الامسير صاحب سبتة خمسة وأر بعين اسطولا وأساطيل الطاغية تناهز أربعمائة وتلاقوا معالعدو وأخلصوا للدعزائمهم وحدقوا في بياتهم ووعظهم خطاؤهم والتحمالقتالوتزل الصبر فلم يكنالاكلا ولاحتي لضحوا العدو بالنبل أ فانكتفوا وتساقطوا في البحر فاستلحمهم السيف وغشيهم اليم وملك المسلمون أساطيلهم ودخلوا مرغا الحزيرة وفرضتها عنوة فاختلءسكر الطاغيسة ودخلهم الرعب وخرجالناس المحصورون من البلد وانتشرت النساء والصيان بساخته فننموا كثيرامن الحنطة والادام والفواكه حتى ملة؛ أسواق البلد من ذلك أياما وأجاز الامير يوسف من حنه الى الاندلس. وارهب انعدو فيكل ناحية ثم صده عنالتوسع شأن الفتتة معابن الاحمر فرأى أن يعقد مع الطاغيةصلحا ويصل به يدا لينازل غرناطة كرسي ملك ابن الاحمر فأجابه الطاغية الى ذنك رهية من بأسه وموجدة على ابن الاحر في اعداده المدد لاهل الجزيرة وتظاهر الطاغيــة بالمداوة لابن الاحر وبعث الطاغبة الماقفته لعقد الصلح فأجازهم الامير يوحف أني أبيسه أأمىر المسلمين فغضب لذلت وأنكرعلي ابنسه ولم يرض بماأراده أبنهوزوي عنه وجه رضاء وأرجعهم الى طاغيتهم مخفتي السعى وجاء أهل الحزيرة الحضراء الى أمير المسلمين فلقوم أ بَّرض السوس فولى عايهم ابنه أب زيال منديل فنزل بالجزيرة وأتم الصلح مع الطاغيةوا، زن المربة برا وبحرا وكانت لابن الاحر فامتنع أخذها عليه وانضوى اليه أهل الحصون لقريبة بماعتهم حذرامن الطاغية فتقيام ونازل الصاغية ابن الاحمر بغراطة وحصره فرجع ابنأ الاحر مسانة بهيمرين وبعث لاينزيان ابن استطان فيطلب اصلح فأنهبي الامر الحأبيسة فأشفق الساطان على استسامين وعلى ماناك ابن لاحمر من منازلة الطاغية فراسله السلعان الى أن تم الصلح بينه وبين ابن الاحمر و رمحل الطاغية من غرابطة وأشترط السطان عي ابن لاحمر ارجاع مالحة لمسلطان

~ ﴿ عَزْوَةً أَخْرُنَى بِهِ \*

من لطف الله بالمسلمين وعنايته ببني مرين ان اوقع الخلف بين الطاغية ابن اذفو نشوابته إشائحةحتي سلب أباه ملكه وتغلب عليه فوفد علىالسلطان بطارقة الطاغية وزعماء دولته أمستصرخين على ابنه شائحة مخبرين بآنه خرج على ابيه في طائمة من النصاري فغلبوه على أمره فجاؤا يطلبون النصرة من أمير المسلمين ليرجع للطاغية ملكه وينتزعه من ابســه أففرح أمير المسلمين بافتراقهم وأحب الدخول الىالاندلس ليقضى مأربه منجهاد الكقار | قَأَجَابَآمير المسلمين رسل الطاغية ووعدهم بالقيام مع الطاغية ليرجع ملكه اليه ويتتزعه من ابنــه الغاصب له فأوغر الى الناس بالجهاد وأمرهم بالنفير وجهز الحيوش واجاز الى الحبزيرة الخضراء فاحتل بها في ربيع الثانى سنة احدى وتمانين وستمائة واجمعت عليه مسالح الثغوربالاندلس وسارحتي نزل صخرة عباد فوافاه الطاغية بنفسه ذليلا لعز الاسلام مؤملا صريخ السلطان فأكبر وفادته وأكرم موصلهوعظم قدره وذكر ابن خلدون وابن الخطيب ان هـــذا الطاغية لما اجتمع بالسلطان يعقوب قبل يده أعظاما لقدره وخضوعا المزه فدعا السلطان بماء فنسل يده من تلك القبلة بمحضر من كان هناك من حموع المسلمين والفرنج والتمس الطاغية من السلطان ان يمده بشيء من المال يستعين به فأمده لنفقاته مائة الف من مال المسلمين استرهن فيها الطاغية تاجــه بقي بيد المسلمين فخرا اللاعقاب ودخلالسلطان معه دار الحربحتي نازل قرطبة وبها شامجة ابنالطاغية الخارج أعلى ابيه السالب لملسكه فقاتانها اياما ثم تنقل في جهاتها ونواحبها واربحل الىطايطلة فعاث في جهاتها وخرب عمراتها حتى انهي الى حصن مجريط من اقصى النَّغر فامتلاَّت أيدى المسلمين من الغنائم وضاق معسكره منها ورجع السلطان الى الجزيرة فاحتل بها لشعبان من السنة ولما أتصلت يد السلطان بيد الطاعية خشى ابن الاحر عائلته فجنح الى موالاة شَائْحِةَ الْحَارِجِ عَلَى أَبِهِ وَوَصَلَ يَدُهُ بِيدُهُ وَأَكَدُ لَهُ الْعَقَدُ وَأَصْرِمَتُ لَهُ الاندلس نارا وفتنة ولم يغن ذلك شانحة شيئاً فلم يزل السلطان مع الطاغية حتى ظهر على أبنه وذلك ان السلطان كان اشترط على ابن الاحمر أرجاع مالقة فلم يفعل فنهض السلطان الى مالقة ونازلها فأنح تنتين وثنانين فتغلب على الحصون القريبة ثم حاصر مالقة فضاق النطاق على ابن الاحمر فالتجأ الى الامير يوسف ابن السلطان وخاطمه مستصرخا لرقع هـــذا الحرق أوجع كنمة الاسلام فأجابه واجاز لشهر صفر فوافي السلطان أمير المسلمين بمسكره على مالقة ورغب منه السير لابن الاحر والتحافي عن مالقة فاسعف رغبة ابنه لما يوعمل في ذلك من رضاء أملة في جهاد عدوه وأعلاء كلمته وأنعقد السلم وأنبسط أمل ابن الاحمر

وتجددت عزائم المسفين وقفل السلطان الى الجزيرة وبت السرايا في دار الحرب فأوغلوا وأثختوا ثم استأنف الغزو بنفسه الى طليطلة فخرج من الحجزيرة غازيا غرة ربيع الثانى من سنة ثنتين وتمانين وستمائة حتى انهى الى قرطبة فأثخن وغنم وخرب العمران وافتتح حصوفا ثم رجع الى الحجزيرة في شهر رجب وقسم الننائم ثم رجع الى المغرب وفي فاعم سنة ثلاث وثمانين بلغه مهلك العناغية ابن اذفونش واجباع التصرائية على ابنه شانجة الحارج على ايسه فتحركت الى الحهاد عزائم السلطان

حَجٌ غزوة أُخرى ﷺ-

في سنة ثلاث وتمانين عزم السلطان على جهاد العدو بالاندلس فحمع الحيوش ونهض ميز مراكش فى شهر حمادى الآخرة واحتل برباط الفتح منتصف شعبان فقضى صومه نم إشهء في ارسال الحنود الى الحزيرة الخضراء الى خاتمة سنته ثم اجاز البحر بنفسه غرة صفر من سنة اربعروتمانين ولما انهي الى الحزيرة سرح في بلاد العدو وبثالب إبا والغارات في حميع النواحي فأتخنوا انقتـــل والتخريب والـــى للنساء والذرية وركب غازيا ينفسه كشراً من تلك الجهات وجرى في هذه الغزوات مايطول الكلام بذكره وتعداد الحهات والحصون التيآخر بوهاوسلبوا مافيها وبتي النصارى متحصنين فيحصونهم المنيعة لايقدرون ا عبى الميارزة لمقتال ولا على الخروج من حصونهم فاستيقن الطاغية شائحة واهل ملته أن بلادهم قد فنيت وارضهم قد خربت وتبينوا العجز عن المدافعة والحماية فجنجوا الىالسلم. أوضرعوا الى أمير المسلمين فيكف عاديته عنهم واجتمع النصارى الى طاغيتهم شامجة خشعة الصارهم وسألود ال يبعث لليآمير السمين الملا مركبار التصاري بسألوله الصلح فأحبهم شانحة الى مادعوه اليه فأوفد الى أمير المسلمين وقدا من يطارقتهم وكنار دولتهم فردهم أمير المسمين اعتزازا عابهم فأعادهم الطاغية بترديد الرغبة عيران يشترط أميرا المسلمين ماشاء من عز دينه وقوءه فأسعفهم أمر المسلمين لماتيقي ذلهم لعز الاسلام ولانه أ أراد الرجوع ألى المغرب لاصلاح مافسد من الرعايا بقيام بعض التوار الحارجين عن ضاعته فعقد الصلح مع طاغية النصاري واشترط عليهم ماأراد من ذلك آنهم يقفون عند موضاته في ولاية حيراً له من ساوت أوعداوتهم ورفع الضريبة عن مجار السلمين المقيمين. أبدار الحرب من ممالكهم وترسا تضريب بين ملوك المسمين و بدخول بينهد في فتنة و ذكر وفادة الصافية على السلطان " ١٠٠٠

شرجعت رسل الطاعية اليه يعداء بالصلح وقداعلي الضاغية رسل ابن لأحمر أيعقد السها

معه دونأمير المسلمين وانتكونيده ويده واحدة علىالسلطانفأخبرهم بماعقده مع أميرا المسامين ثم قال هذا أمير المسلمين ولست أطيق مقاومته ولادفاعه عنكم فانصر فواثم اشار عليه بعض رجال دولته بالوفادة على أمير المسلمين لتتمكن الالفة فقبل اشارتهم والتقي قبل ذلك بولى عهد أمير المسلمين وهوابته يوسف وكان لازلا علىفراسخ من سريش فلقيه وبات في معسكر المسلمين أثم ارتحل من الغد للقاء أمير المسلمين فأمر المسامين بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه وأظهارا شعار الاسلام وأبهته فاحتفلوا وأظهروا عز الملة وشسدة الشوكة ووفور الحامية فلقيه أمبر المسامين يأحسن مبرة وأتم كرامة يايق بها مثله من عظماء الملل وقدم هدية سنية لامير المسلمين وابنه فقيلاها متهوقابلاه بكفائها ومضاعفتها وكمل عقد الصاح وتقيل الطاغيةسائر المسلمين التي استنولى علمها التصارى فلما رجع بعث اليسه ستة عشر حملا وقفل أمسير المسلمين الى الجزيرة في آخر شعبان وصبام بها رمضان ثم أعمل نظره في التغور وترتيب اللصالح ثم اعتل وهو بالجزيرة واستمر به المرض إلى ان توفي لآخر المحرم من سنة خمس وثمانين وسمائة فكانت مدة ملكه تسعا وعشرين سنة وكان اينه ولى عهده في أقصى المغرب بعثه أبوء انفقد الاحوال وهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق فأخذ البيعة له وزراءأبيه وعظماء قومه وحضر بنفســـه في شهر صفر فأخذوا السعة على الخاصه والعامة وكان أول شئُّ أحدث من أمره ان بعث الى ابن الاحمر وضرب موعدًا للقائه فبدر اليه ولقيه بظاهرمريالة لاولربيع فلقيه هو بمعزة وتكريمونجاوزله عن جميع التغورالاندلسية أالتي كانت لمملكة والده السلطان يعقوبمائندا الحزيرة وظريف وتفرقا على أكمل حالات المصافات والوصلة ورجع السلطان يوسف إلى الجزيرة فوافاه بها الطاغية شانجة فجددوا عقد السلم الذي عقدله أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فأجابه

حيجٌ غزوة أخرى ﴿

في سنة سبع وثما بين نما الخبر للسلطان يوسف بن يعقوب بأن الطاغية انتقض العهد وتجاوز التخوم وأغار على النعور فأرسسل السلطان الى قائد المسالح بالاندلس ان بدخل الى دار الحرب وينازل شر شرويشن الغارات على باده الطاغية فهض لذلك وجاس خلالهاوتوغل في اقطارها وأباغ في اشكاية وفصل السلطان في ربيع الآخر سنة تسعين من تازى غازيا واستنفر أهل المغرب وقبائله فنفروا وشرع في اجازتهم البحر وبعث الطاغيمة أساطيله فالمتوا في شعبان فاقتلوا وانكشف المسلمون ووقعت عليهم هزيمة

قدرها الله علبهم واستشهد كمثير منهم محصهم الله تعالى ثم أغزاله ثانيا فحينت أساطيــــل الطاغية عن النقاء ثمملكتها أساطيل السلطان

📲 غزوة أخرى 🎏

ثم أجاز السلطان ينفسه في أواخر رمضان سنة احدى وتسعين واحتل بطريف ثم دخل دار الحرب غازيا فنازل حصنا منيما ثلاثة أشهر وضيق عليهم وبث السرايا في أرض العدو ورد الغارات على شريش واشبيلية ونواحيما الى ان بلغ الغاية في النكاية للعسدو والانحان وقضى من الجهادوطرا وزاحمه فصل انشتاء وانقطاع المسيرة عن العسكر فأفزع عن الحصن ورجع الى الجزيرة ثم أجاز الى المغرب فانح سنة ثنين وتسعين

- ﴿ غزوة أخرى ﴿ اللهِ عَزوة أُ

في سنة أثنتين وتسعين تظاهر ابن الاحمر والطاغية واقفقا على منع السلطانان أراد الججيء بعد المرة السابقة وسبب ذلك أنه لما أجاز السلطان الى الاندلس سنة احدى وتسمين وأبلغ من نكاية العدو أهم الطاغة أمره وثقلتعلمه وطأته وحذرابن الاحمر أيضا غائلةالسلطان ورأى ان مغية حاله الاستيلاء على الاندلس وان يغلبه على أمره ويسستليه ملكه ففاوض الطاغية وتحدثوا أن استمكانه من الاجازة الهم آنما هو لقرب مسافة بحر ألزفاق وانتظام| تغور المسلمين حواليه فان ذلك يسهل عبور شوانهم وسغنهم وان أم تلك الثغور طريف! وانهم اذا استمكنوا منها وملكوها من المسلمين تكون أساطيلهم بمرفاها بمرصد أساطيل المسلمين فتمنع عبورها فاعتزم الطاغية على منازلة طريف ليتملكها وزعم له ابن الاحمر مظاهرته على ذلك ووعده بندد وأرسال أنبرة لاقوأت العسكر آياء منازلتها ووعده الطاغبة أ أنها تكون لابن الاحمر أن خلصت من أيديهم فأناخ الطاغية بعساكرالنصر أنية على طريف أ وأخ عليها مانقتال ونصب 'لآلاتو'حتات أساطيله بجر 'نزقاق فحالو' بين صديخ المسلمين' ووصوله الى السلطان وحمم 'بن الأحمر عساكره على طريف وهيأها قريبا منه وسرسا أيه المدد من السلاح وأنرحال والمرة من الاقوات والصلت هذه ألحال أربعة أشهر حتى أحاب أهن ضريب لحيد وأسامته الحصاء ثابة المشفةفراسوا الطاغيةفي الصالعين ترويبا عن أبلد فصالحهم واسترهب ووق هم يعده والتشمرف إن الأحمر أن أحدعب يسامه طريف حسم كان أوعياه إن التأعوض اصاغية عبر ذلك والمستأثر يهالعال أن كان بن الاحمر لرل لمُطاغية عن ستة من لحصون عوث، عالما فنسد ذات ينهما ورجع ان الأحمر يطلب التمسث للسوطان ايستعين باعبي الطائمية فأوفاء بن عمرآء سعيار رورين السعال

الداتى في وقد من رجال دولته علىالسلطان لتجديد العهدوتقرير المعدّرة فواقوا السلطان |فقبالهم وقبل مااعتـــذروا به وأحكموا الصابح ورجعوا لابن الاحر باســـعاف غرضه من المواخاة وقد ذكرنا فها تقدم انه كان جيش لبني مربن مقما بالاندلس دائما للغزو فقدر الله أن في خلال ذلك توفي قائد الحيش الذي بالاندلس لبني مرين فعقد السلطان لاينـــه ولي عهده أبي عامر على تغور الاندلس التي في طاعته مع النظر في أمر الحيش الذي بالاندلس. وأنقذه الى قصر الحجاز بعساكر فوافاه ابن الاحر هناك وقدم له هـــدية وللسلطان هدية أيضا فتلقاه الامسير أبو عامر واحتفل في مبرته ثم قدم ابن الاحمر على السلطان فوافاه يطنجة فبالغ في تكرمته وبسط له ابن الاحمر العذر في شأن طريف فقبل عذره ونزل له أبن الاحمر عن الجزيرة ورلدةوالغريبة وعشرين حصنا من تغور الالدلس كانت قبل ذلك لسلطان المغرب وعاد ابن الاحرالي الاندلس خاتمة سسنة ثنتين وتسسمين محبوا مجبورا وأجازت عساكر الملطان معمه لحصار طريف وعقدالسلطان على حربهما لوزيرء عمر الخرباش فنازلها مدة فامتنع عليه أخذها فأفرج عنها وهلك الطاغية شانجة سنة تلاث وتسعين [وسمّائة واجتمع النصاري على ابنــه اذفو نش هراندة وحصـــل قبام ثائرين من المسلمين أبتلمسان خرجوا عن طاعة السلطان فاعتزم السلطان على التجهيز والمسير اليهم بنفسه وانتشر إبذلك فتنة يطول الكلام بذكرها فسار الساطان بجيوشهاليهم وطالت تلك الفتنة الى سنة أحدى وسبعمائة ومات ابن الاحمر في هذه السـنة بالاندلس وقام بالامر بعده ابنه محمد| المعروف بانخلوع بن محمدالفقيه بن محمدالشيخ بن يوسف بن نصر وبعث ولده لاسلطان بتلمسان فأحكموا الامر والعهد بينهما وكتب الساطان الى رجاله المقسمين بثغور الاندلس أَفِي اعانتهم وأمدهم بالرجال سنة نُنتين وسسيعمائة فكانت لهم نكاية في العدو ثم بدا لابن| الاحمر محمد المعروف بانحلوع ان يصل يده بالطاغية هراندة بن شانحة فكاتبه وأحكم عقد أاسلم بينه وينه واتصل الحبر بالسلطان وهو محاصر لتلمسان فسخطه واستنفره الصريخ فيمث ابنه آباسالم لسد تلك الفرجة وجمع اليب العساكر واستعد ابن الاحر المدافعة ابن السلطان فداخل أهل سنة في خلع الساطان والقبض على عامله فتم له ذلك فسار أبو سالم أبن السلطان بعساكره الى سبتة وحاصرها مرة ثم بيتوه ليسلة فاختل مسكره فأفرج عنها أمنهزما فسحطه السلطان واعتزم على النهوض لذلك بنفسسه الا أنه قسد أشرف على فتح الممسان فلم يمكنه أننهوض بتفسه وكانت هــذه الفتنة متصلا بعضها ببعض وانجر الامر فيها [ا لى سنة ست وسبعمانة فقدر الله بمهلك السلطان يوسف وهو محاصر تلمسان طعنه خصي

من عبيده وهو على غفاة بمواطأةوزير من وزراء السلطان ثم صار الاختلاف الكثيريين أولاده واحتلف بتو مرين فيمن يختارونه للملك منهسم وبإيعوا بعضهم ثم خلعوه وبإيعوا آخرتم خلعوه وبإيعوا آخر من اخوته والكلام على ذلك طويل لاحاجـــة بنا الى ذكره ووقعت بينهم مع بعضهم فتنة هائلةواستمر الامر بينهم ألى سنة عشر وسيعمائة فاستقر ألملك لاخي السلطان يوسف المطعون وأخوه الذي استقرالامر له هو أبو سعيد عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق وفي خلال هذه الفتن قتسل بالاندلس أبو الحيوش نصر بن محمدالفقيه أخاه محمد المخلوع بن محمد الفقيه بن الاحر وذلك سنة ثمان فتار علمه أبن عمه أبو الولىد إساعل ابن فرج الملقب بالرئيس ابن سعيد بن إسهاعيل بن يوسف بن قصر وانقطع الملك عن أولاد أ محمد الشيخ بن يوسف بن نصر وصار في أولاد ابن سهد فرج الرئيس ابن أسهاعيسال بن يوسف بن نصر لانه لما الر أبو الوليد على أبي الحيوس صالحه أبو الحيوس سنة سبع عشرة | وسعمائة على الحروج الى وادى آش فلحق بها وجدد له بها ملكا الى ان مات سنة تتين إ وعشرين وسيعمائة ودخل أبو الوليد غرناطة فأصل لنقسه وينبه ملكا وفي هذه المدة التي كانت فيها هذه الغتن اغتم الطاغية الفرصة ونازل الجزيرة الخضراء ثمرأقلع عنها على صلح بعد أن أذاقها من الحصار شــدة وعده نازل جبل الفنج المسمى حيل طارق وتقدء أن طارة هو أول من فتح الانداس وتسميه العامة الآن جبل الطار فتغلب عليه الطاغيــة. وتملكه وذلك سنة نسع وسسبعمائة وتراسل هراندة بن اذفونش مع صاحب برشسونه إ وأمره أن يشغل أهل الاندلس من ورائهم فدزل المرية وحصرها ونصب علمها الآلات وحفر العدو تحت الاوض سربا مقدار مايسر فيه عتدون راكا وتفطن المسلمون نذيك فاحتفرو قبالتهم منه الى أن نفذ بعصه إلى مض وقتت لوا من تحت لارض وبعث من الاحمر عسكرا مداد الاهل لمرية والمذعبد الطاغية فلقيهم جملع لمنصاريكان الطاغية يعتهم حصار مرشانة فهزمهم عكوانن الاحمر واستجمهم وترثا قريبا من معكر الطاغيمة وأقامت عسكر الصاغبة على سهانة واسطبوانة وزحفت عسكر يني مريل لمقيمون بالاندلس المجهاداعير عسكر البطلولة وقتلوا قائده العاش واثلاثة آلاف من قومسه ودخسل مغل عسكر المسلمين برحين فحاصرهمم جواء الصاري عجاء مدد المسلمين فأتحفي التصاري لمحاصرون له وكان الصاغبة بصاهر الحزارة فارمحان بريد القاء مناد بمسلمان غثامت هل ابها لي معلكره و لتهموا محارته وفساصها وصار بالمباللين كوة و متارَّت أربيهم من غنائهم وأسرهم تمهيث عناغية أتناء هذه الهرائم سنة أبني عنسرة وسيعمالة وهواهر لدة

ابن شائحِة وولى بعده ابنـــه الهنشة وكان طفلا صغيرا جعلوه تحت نظر عمه دون بطرة بن شانحة مع زعم للنصارى اسمه جوان فكفلاه واستقام أمرهم على ذلك وشغل السلطان أبو سعيد عُمَانَ بن يعقوب بن عبــد الحق ملك المغرب بشأن أبنه على فانه خرج على أبيه وكان بينهما مايطول ذكره فاغتنم النصارى الفرصة وقوى أمرهم بالاندلس فزحفوا على غرناطة كرسى سلطنة ابن الاحر سنة ثمان عتسرة وسعمائة وأناخوا علمها بعسكرهموأممهم فيعث أهل الاندلس صريحهم الى السلطان أبي سعيد وهو في شغله فيهاكان يبنه وبهن ابنه وكان بالاندلسكما تقدم حيش لبني مرين جعلوء مقها دائما بالاندلس لقصد الحيهاد ودفع العدو وكان الرئيس على أولئك المجاهدين عنهان بن أبي العلا ادريس بن عبد الله بن عبد الحق المريني فلما جاء صريخ أهل الانداس للسلطان أبي سعيدا عنذوالهم السلطان بسبب ماهو بالاندلس وكان له قوة ورياسة وكان الساطان يخشى منه التغلب على السلطنة فتفترق كلمة بنى مرين فشرط عايهم ان يقبضوا على عُمَان بن أبى العلا ويدفعوه اليه برمته فيبتي عنده ويبعث الهم من يقوم بتدير جيوس بني مرين بالانداس مع مايمكنه من ارسال العساكر ثم اذا تم الجهاد بعيد ابن أبي العلا اليهم احتياطا على المساءين لئلا تفترق الكلمة فلم يمكنهم ذلك لقوة رياســة عثمان بن أبي العلا بعصابته من قومه فأخفق سعى هؤلاء المستصرخين بالسلطان ولم تحصل لهم نجدة منسه وأطالت أبم النصرانية الحصار على غرناطة واكثروا الحيوش وطمعوا في تملكها ثم انالله تعالى نفس محنتهم ودافع بيد قدرته كما ستراه مذكورا حالاً في هذه الغزوة العظمي

## 🖛 غزوة عظمي 🎏 -

لما أراد المه حصول النصر والمحرح للمسلمين الدين حاصرهم العدو بفرناطة سنة نمان عسرة وحسيمانة وفق الله شيح الغزاء من بنى مرين المقيمين بالاندلس للجهاد وهو عمان بن أبى العلا المتقدم ذكره حتى كان النصر بسببه واعانته فكانت هذه من الغرائب والعجائب بل هى من أعطه معجزات النبى صلى الله عليه وسلم في مصرة الله لامته والقصة طويلة وملخصها ان النصرى عزموا في ذلك العام على استنصال المسلمين واخر اجهم من الاندلس مجيث لا يبق شئ من الاندلس محت يد المسلمين فتجهزوا انزو غرناطة التي فيها أبو الوليد اسماعيل بن الاحمر وأناها الطاغيسة دون بطرة في جيش لا يحصى ومعه خسة وعشرون ملكا من ملوك الفرنح وكان النصارى وملوكم قبل ذلك رحلوا الى من يرجعون البه في

دينهم وهو البانا صاحب رومة فدخل ملكهمدون بطرة صاحب طليطلة على البابا وسجدله وتضرع وطلب منه استئصال من بتي من انسلمين بالاندلس وأكدعزمه فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها وعزمو عن الاستنجاد بالسلطان أبى سعيد عثمان بن يعقوب بن عبدالحق المريني صاحب فاس ومراكش وأنفذوا اليه رسلا فاعتذر الهمكا تقدم بيانه فرجموا الى أعضم الادوية وهو الااتجاءالي المه تعمالي وأخلصوا النيات مع حصول غاية الاضطرار وأقبل الافرنح في حموء لأتحصي فقضي الصرمين لاناصرله سواه يهزيمة حيش التصراسة| وقتل طاغيهم دون بطرة ومؤمعه وكان نصرا عزيزا ويوما مشهورا مشهودا وكانسلطان الأندلس أذ ذلك الغالب الله أبو الوليد أساعيل بن الرئيس أبي سعيد فرج بن أسهاعيل بن يوسف بن نصر المعروف بأبن الاحمر وشيخ الغزاء المقه بالاندلس من بني مرين الشيخ انعالم أبو سعيد عثمان بن أبى الحسلا ادريس بن عبدالله بن عبد الحق المريني فاجتهد ابن الاحمر في محصين البسلاد والثغور فلما بلغ النصارى ذلك التحصين عزموا عسلي منازلة الجزيرة الحضراء فيتسدب ابن الاحمر لردهسم وجهز الاساطين وترحيل فلما راوا ذلك عزموا على استئصال 'سمامين وتوجهوا الى طايطة ليكملوا التأهب بذلك فأعسدوا غاية| الأهمة ووصات الاتقال والمحانيق وآلات الحصار والاقوات والمراك ووصل العدو الي أ غرناطة كرسه ملك بن الاحر وامتلاَّت الارض بهم فقدم ابن الاحمر الى شبيخ الغز ة أ أبي سمد عنهان بن أبي العلاوساله الحروج للحهاد وانجاد السامين بمن معسه من اغزاة والشجعان فخرج الهب يوم خميس موفي عسرين من ربيع الاول سسنة اتسع عشرة وسبعمائة ولماكات ليلة الأحد أغارت سرية من العدو على سرية من السلمين قحرح ألهم أ حاعة من فرسان الالدالس لرماة فقصعوهم من لحيش وفرت "لك السرية أمامهمالي جهة سلطتهم فتمهم المسلمون الي الصبيح فسأصلوهم فكان هذا أول الصراوماكان يوم لاحقا ركك شيخ العراة القدل العدو في حميلة آلاف من أيطال السامين المشهورين فلما شاهدهم العراج تحو من قد وإسم مع قلتهم في ثبك غيوش العصيمة فرك المصارى بجمائهم وجمو عابهم فقاتانها للسدول أشاء فتان وهزم المقادركم أقللح هريقة وأحذتهما السوف وأحهد السممول يقتون ويألم والأالألأ ألما وقال الله دون بسرة منك لمعارى وقتن للموك عصلة فر تعلمرين للمين كالوا معه حربها وحيرج على عرابطة حمله الأمواب و حدُّ الأسرى فاستولى على أمو بالتصيمة منها من الدهب تردُّة وأربعون قلصار ومن لفصة مأتة وأربعون قلعارا ومور السيرسناعة آلاف وكاراس حمتا سنيرا هرأة لصاعية

وأولاده فبذلت في نفسها مدينة طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنافلم يقبل المسامون ذلك وزادت عدة الفتلى من النصارى في هذه الغزوة على خسين ألفا ويقال أنه هلك منهم بالوادى مثل هـذا العدد لعدم معرفتهم بالطرق وأما الذين هلكوا بالجبال والشعاب فلا يحصون واستمر البيع في الاسرى والاسباب والدواب ستة أشهر ووردت البشائر بهذا النصر الى سائر البلاد ومن الحجب انه لم يقتسل من المسلمين والاجتاد سوى ثلاثة عشر فارس وقيل عشرة أنفس وكان عسكر المسلمين خمسة آلاف وخمسائة منهم ألف وخمسائة وأرس وأربعة آلاف رجلة وكانت الغنيمة تفوق الوصف وسلخ الطاغية دون بطرة وحشى جلده قطنا وعلق على باب غراطة وبتي معلقا سنوات وطلب التصارى الهدنة فعقدت لهم حكانت هذه الغزوة سنة تسع عشرة وسبعمائة وانتين وثلاثين وكانت هذه الغزوة مائل ورشى عنمه وكتبوا على قبره ترجمة طويلة تدل على علو شأنه في غزوة رحمه الله تعالى ورشى عنمه وكتبوا على قبره ترجمة طويلة تدل على علو شأنه في العلم والعمل والاخلاص في الجهاد وكانت وفاة ابن الاحر سنة سبع وعشرين وسبعمائة وولى بعده ابنه أبو الحياج يوسف ونوفي السلطان عمان المريني سنة احدى وثلاثين ووسعمائة وولى بعده ابنه أبو الحياب يوسف ونوفي السلطان عمان المريني سنة احدى وثلاثين وسبعمائة وولى بعده ابنه أبو الحيون على عن عمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني

ﷺ ذكر استخلاص جبل الفتح من النصاري ﷺ-

قد تقدم ان الطاغية تملك جبل الفتح سنة تسع وسبعمائة وكان هذا الجبل للمسلمين من أحسن الثغور وكان شجافي حلق العدو وهو فاصل بين افريقية والاندلس فأهم المسامين شأنه وكان ابن الاحر قدم على السلطان في سنة اثنتين وثلاثين فأكبر مقدمه وأركب المسلمين للقائه وبالغ في اكرامه فتهذاكر معه في شأن استخلاص الحبل المذكور فاتفقا على التجهيز لاستحلاصه وعقد لابنه الامير أبى مالك على حيش من بنى مرين وأنقذه مع ابن الاحر لمنازلة الحبيل فاحتل بالجزيرة وتتابع اليه الاسطول بالمد وأرسل ابن الاحر حاشرين في الاندلس يجمعون الناس ويستنفرونهم الذلك فتسايلوا اليه واجتمع معسكرهم حميعا بساحة حبل الفتح وأملوا في ويستنفرونهم المذلك فتسايلوا اليه واجتمع معسكرهم حميعا بساحة حبل الفتح وأملوا في واقتحمه المسلمون عنوة وقتلوا من كان به من النصرانية وغنموا ماكان معهم ووافاهم والطاغية ومعه أثم كثيرة مددا لقومه بعد مضى ثلاثة أيام من الفتح وقد شحنه المسلمون الطاغية ومعه أثم كثيرة مددا لقومه بعد مضى ثلاثة أيام من الفتح وقد شحنه المسلمون الظاغية ومعه أثم كثيرة مددا لقومه بعد مضى ثلاثة أيام من الفتح وقد شحنه المسلمون وتقلوها من الجزيرة على خيولهم ولما وصل الطاغية أناخ بحيوشه عليه وبرز أبو

مالك بعساكره فنزل بجذائه ونزل أيضا عسكر الاندلس بجذاء الطاغية وتحسن العدو في علتهم فبادر ابن الاحر الى لقاء الطاغية وسبق الناس الى فسطاطه وتلقاه الطاغية راجلا حاسرا اعظاما له فسأله ابن الاحر الافراج عن هذا المعقل فرأى الطاغية ان تملكه الحيل وانتزاعه من المسلمين شديد عسر عليه فأجاب ابن الاحر الى ماسأل وأتحف بذخائر الحامية به ونقل الاقوات وكان هذا الفتح فتحاطوق دولة السلطان أبى الحسن قلادة الفخر طول الدهر وكانت مدة منازلة المسلمين الى ان ملكوه ستة أشهر ثم أراد السلطان أبو الحسن ان يحصن سقح الحبل بسور محيط به من جميع جهانه حتى لا يطمع العدو في أبو الحسن ان يحصن سقح الحبل بسور محيط به من جميع جهانه حتى لا يطمع العدو في منازلة ولا يجد طريقا المتضيق عليه عند محاصرته ورأى الباس ذلك من المحال فأنفق السلطان كثيرا من الاموال وارضى العمال حتى بني سورا أحاط بمجموعه احاطة الهلهة بالهلال ثمزاد في التحصين بعده ابنه أبو عنان

-﴿ ذَكُرُ غُرُوهُ لِلسَّلْطَانَ أَبِّي الْحُسنَ الَّيُّ الْآمَدُلُسُ ﷺ

كان السلطان أبو الحسن بعد استرلائه على جبل الفتح اشتغل بقتال جماعة ثائرين عليسه بتلمسان واستمر ذبك الى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة فرجعوا الى طاعته فتوجهت همته بعد ذبك لهزوالتصارى بالابدلس فقصدأولا ولاية ابنه أبى مالك على ثغور عمله بالابدلس وصرفه اليها وكان الطنفية مدة اشتغل السلطان بقتال أهل تلمسان قد اعتز على اسلمين و أزل السلطان أبا اوليد بن الاحمر بنراطة مرارا ووضع عليه جزية فقياها لعدم قدرته على دفاعه وأقبل الطاغية على التهاء المسلمين بالابدلس فلما فرغ السلطان أبو احسن من شأن أهل تلمسان دعته نفسه الى الجهاد فأوغر الى ابنه الامير أبى مامك أمير التغور سنة أربعين بالدخول الى دار الحرب وجهز اليه عساكر كثيرة ثم شخص بنفسه غزيا فتوغل في الرجوع عن أرضهم تصل به الحبر بأن النصارى جمعوا له وأجدوا السير في تبعه في الرجوع وكان قرما ثربت الم غير بصير بالحروب لصغر سنه فصبحهم عساكر مصر يه فمنته من الرجوع وكان قرما ثربت الم غير بصير بالحروب لصغر سنه فصبحهم عساكر ضمر يه في معناجهم قبل زيركموا وأدركو الامير با منك قبل أن يركب على فرسه فنتودوكت على أعقابهم والص طبر بالسطان أبى الحسن فنجم هلاك ابنه و مترجم و سترجم في المقتل به المقالية النه و النص طبى أعقابهم و النص طبى المستون أبى الحسن فنجم فلاك ابنه و سترجم و ستربي و سترجم و ستربي و ستربيه و ستربي و ستربي و ستربي و ستربي و ستربي و سترسي و سيد و ستربي و

واحتسب عندالله أجره وشرع في اجازة العساكر للجهاد وتجهيز الاساطيل وفتح ديوان العطاء وعرض الجندوأزاح علنهم واسننقر أحل المغرب وارتحل الى سبتة ليباشر أحوال الحجهاد فتسامعت أمم النصرائية بذلكفاستعدوا للدفاع وأخرج الطاغية أسطوله الى الموضع المعروف عندهم بالزقاق لممنع السلطان من الاجازة واستبحث السلطان أساطيل المسلمين من مراسى العدو وبعث الى ملوك بنىحفص بفريقية بنجهيز أسطولهم اليه فبعثوا اليهعشرين أسطولا مشحونة بالعساكر وتوافت أساطيل المسلمين بسيتة تناهز المائة فناجزوا أسطول النصاري التي بالزقاق وزحفوا عامهم وتواقفوا مايائم قربوا الاساطيل بعضها الي بعض وقرنوها للمصاف فلم يمض الا فليسل حق هبت ريح النصر وأطفر الله المسلمين بعدوههم وخلطوهم في أساطياهم واستلحموهم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح والقوا أشلاهم بالع وقتلوا قائدهم واستاقوا أساطبلهم الى مرسى سبتة استولى المسلمون عليها فبرزالناس تشاهدتها وطيف بكثير من رؤس العبدو في جوانب البلد ونظمت اصفاد الاسرى بدار الانشاء وعظم القتح وجاس السلطان أبو الحسن نتهتئة وأنشدت الشعراء القصائد بهنيديه وكان يومامن أعز الاياموية الحمد والمنة تم شرح السلطان في اجازة من عنده من المساكر إ الغزاة والمتطوعة والمرتزقة وما استكمل جازة العساكر أجازهو في أسطوله مع خاصـته وحشمه آخر سنة أربعين وتزل بساحة طربم وأناخ بعسكره عليها وهي بيدالنصاري وأحط عسكره بفنائها ووافاه سلطان لاندلس ابن الاحر بعسكر الاندلس وأحاط الجميع يطريف لفاقا واحدا وحبواعلم الآلات وجهز العاعية أسطولا آخر اعترض بالزقاق لقطع المرافق عن السكر وطالحصارهم ببد قفنيت أزودتهم و فتقدوا العلوفات واخلت آحوان العسكر وأحتشد الفاغيسة أمم لنصر نيسة وأءنه الرنقال صاحب اشبونة وغرسأ الاندلس فحاء معه في قومه وزحف على للسمين استة أشهر من منازلهم ولماقرب،معسكرهم ارسلوا قطعة من حيش النصاري الى طريف فدخلوها ليلاعلى غفلة من العس وأحسوا أبهم اخر الليل فتاروا بهم من مراصدهم وآدركوا أعقابهم قبل دحول البلد فقتلوا منهسم عددا وابسوا على السلمان وقالوا له لم يدخسل البلد سواهم حذرا من سطوته وزحف الطاغية من العبيد في حموعه وعبي السلطان مواكب المسلمين صفوفا وتزاحفوا ولما نشب إلقتال كان للعدو حيش كمين فبرز وحانموهسم الى معسكر السلطان وعمدوا الى فسطاط الساطان ودفعه عنهم من كان عند المسعاط الحراسة فاستلحموهم وقتلوهم وكان مع السلطان في هذه الغزوة بعض سائه فوصل هؤلاء الهاجمون الى الساء فدافع الساءعن أ

أنفسهن فقتلوهن وخلصوا الى حظايا السلطان عائشة بنت عمه أبى بجي بن يعقوبو فاطمة أبنت سلحان أفريقيسة أبي يحيى الحفصي وغميرهن من حظاياه فقتسلوهن عن آخرهن واستلىوهم وانتهموا سائر القسطاط وأضرموا المعسكر نارا وأحس المسلمون الذين يقاتلون الكفار بما ورائهم في معسكرهــم فاحتل مصافهم وارتدوا على أعقابهم بعـــد ان كان ابن السلطان هجم في طائفة من قومه حتى خالط الكفار في صفوفهم فأحاطوا به وقبضوا عليه ا وولى السلطان متحيزا الى فئة المسلمين واستشهدكثير من الغزاة ووصل الطاغية بنفسه| الى فسطاط السلطان أبى الحسن وأنكر على قومه قتل النساء والولدان ووقف منه لمنتهى أثره ثم انكفأ واجعا الى بلاده ولحق ابن الاحمر بغرناطة كرسى ملكه وخلص السلطان الى الجزيرة ثم الى الحيل ثم ركب الى سبتة ومحص الله انسلمين وأجزل ثوابهم ولما رجع الطاغية من طريف استأسد أي صار كالأسدعلي المسلمين بالاندلس وطمع في الهامهــــ وجمع عساكر التصرانيةونازل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة على مرحلة منها وجمع الآلات والايدى على حصارها واشتد مخنقها وأصابهم الجهدمين العطش فنزلوا على حكمه وذلك سنة اثنتين وأريعين وسعمائة وانصرفالي بلده وأما السلطان أيو الحسير فانه لما أحزالي ستة أثزم نفسسه بالعود الى الجهاد وذهب الى قاس وبعث في الأمصار للاستنفار وأخرج قواده الى سواحــــ البحر لتحهيز الاساطيل حتى اكتمل منهاعدة وافرة ثم ارتحل الى سنة لمشارفتها وقسم عساكره الى العدوة مع وزيره وبعث الى الحزيرة بعض أقاربانوزين وبعث اليهم مددا وبالغ الصاغيسة الحبر فجهز أسطوله واجراه الى بحر الرقاق للمدافعسة وتلاقت الأساطيل ومحص الله المسلمين وأستشهد منهم أعداد وتغلب أسصول الطاغية عيى إبحر الزقاق وملكوا دور المسلمين وأقبل الطاغية من اشتبلية في عساكر النصر بية حتى ألمخ بهاعل الحزرة الخضراء مرفأ أساطسيل المسمين وأمل ان ينظمها في مملكته مع حرتها طريف وحتىر الفمة والصناع بالآلات وجمع الايدىعلمها وطاولها الحصار وأنخذأهل العسكر بيونا من الحثب للمعاولة وجء السلطان أبو الحجاج بن 'لاحمر بعساكر لانسس فنزل قبلة الماغية بطاهر حبل الفتح على سايل الممانعة وأقاءالساطان أبو حسن بمكانه من سبتة ليبعث ألمدد من أنفرسان وأمسال والميرة فيريغتهم ذك شيأ واشتد حصار عسهما وأصابهم الحهد وأحاز به سلطان بن لاحمر لبقاوضه في شأن لسيرمع الطاعية بعدادن الصاغلة له في أحداز مكر أيه وترصداله يعني الأساطين في طريقه فصدقهم لمسمون لاتات وخلصوا في السحل بعدغص لريق وضاقت حوال خزيرة ومن كان بها من عساكر

السلطان وسألوا من الطاغية الامان على ان ينزلوا عن البلد فيذل الامان لهـــم وخرجوا أفوفي لهم وأجازوا الى المغرب وذلك سنة ثلاثوأربيين فأنزلهم السلطان أبو الحسن ببلادم على خير نزل ولقاهم من المبرة والكرامة ماأعاضهم عما فاتهم وخلع عليهم وأجازهم بحبوائز سنية لايزال الناس يتحدثون بها وانكفأ السلطان الى حضرته موقنا يظهور امر الله وانحاز وعده في رجوع الكرة وعلو الدين والله متم نوره ولوكره الكافرون ثم ثار على أبي الحسن ثائرون بالمغرب وتوالتافتن كثيرة المىأن توفي سنة تنتين وخمسين وسبعمائة وولى بعد أبنه أبو عنان وأريينه وبين أخوته فتن كشرة وأماسلمان الاندلس أبو الحجاج أبن الاحمر فقتل في الصلاة يوم عيد الفطر طعنه اسود مدسوس عليه وولى بعدء ابنه محمدالغني بالله وذلك سنة خمس وخمسين وسبعمائة ثم خاع سنةستين ثم اعيد سنة ثلاث وستين والكلام على ذلك طويل لاحاجة لنا بذكره واستمر في ملكه الي ان توفي سنة ثلاث وتسعين وسعمائة وكان قدقوي ملكه وسلطانه يعدرجوعه اليماكه سنة ثلاث وستبن حتى صار ملك المغرب وسلطان بني مرين تحت امره ووقع في هذه السنين فتن بالاندلس بين التصاري مع بعضهم وذلك ازالهنش ملك التصاري هلك سنة احدى و خسين وسعمالة ووفى بعده ابنه بطرة والرت فتنوحروب رننه وبين اخوته والهز الفرصة ابن الاحمر وجم جيوش المسلمين للجهاد ودخل بعساكر المسسين فأثخن فيارض النصرانية وخرب معاقلهم ومدنهم ثم رجع الى غرناطة وذلك سنة سبع وستين وسبعمائة ثم نشوف المسلمون الى الرتجاع الجزيرة الخضراء الى المسلمين فتراسل ابن الاحمر مع ملك مراكش وفاس وكان السلطان حينئذ السلطان عبد العزيز بن السلطان أبى الحسن وانفقا على ان ابن الاحر أيزحف بعساكره وملك المغرب يمده بنال والاساطيل لدرة جم العسكر عليه لماكان فيه من الفتن فأوغر صاحب المغرب الى اساشيه قعمرت وسارت وبعث بمال كشر وذخائر وزحف ابنالاحمر بعساكره واستعدتالآلات للحصار فنازلها أياما قلائل فأيقن النصارى الملكة لبعدهم عنالصريخ ويأسهم من مدد ملوكهم فألقوا باليد وسألوا النزول على حكم السلم فأحابهم السلطان ابنالاحراليه وتزلوا عن البلد واقيمت فيه شعائر الاسلام ومراسمه ومحيَّت منه كامة الكفر ومعالمه وكان ذلك في سنة سبعين وولى عامها ابن الاحمر من قبله ومُ تزل محت نظره الى ان تمحض له النظر في هدمها خشية استيلاء النصرانية علمها فهدمت سنة تمان وسيعمائة واصبحت خاوية كان لم تغن بالامس والبقاء لله وحدد وتوفي الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن الاحمر سلطان الاندلس سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وولى

ابنه يوسف وتوالت فتن كثيرة فقصد الافرنج البرتغال مدينة سبتة سنة اربع عثمرة وتمانماتة في مراكب كثيرة فقاتلهم اهلها ثم تغلب عليهم الفرنج فملكوها ويقيت معهم نحو ماثنين وخمسين سنة ثم انتزعها الاسبانيول منهم ثم توالت فتن بين بني الاحمر مع بعضهم في الاندلس وجرتأمور يطول الكلام بشرحها وآل الامر فيها الى خروج ملك الاندلس عن أيدى المسلمين فأخذ العدو مالقة سنة تلاث وتسعين وتمانماية وأخذوا غرناطة سنة سبع وتسعين وثمانمائة وانقرض ملك بنى مرين سنة تسعين وثمانمائة وانتقل الملك لوزرائهم إينى وطاس ثم منهم للاشراف السعديين والكلام علىذلك طويل ولماحاصر العدو غرناطة آصابالمسلمون وقت حصار العدولهم بها شدة الحبوع وتفاقمت عليهمالخطوب فكاتبوا العدو فجيالصلح واشترطوا شروطا وعقدوا وئايق ومكتوا العدو منءغرناطة وكانت الشروطسعا وستين شرطا منها تأمين الصغير والكيرفي النفس والاهل والمال ومنها ابقاء الناس وامأكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم ومنها اقامة شريعتهم على ماكانت ولايحكم على احد متهم الابشريعتهم ومتها أن تبقى المساجدكماكانت والاوقاف كذلك وانلايدخل النصارى دار مسلم وان لاينصبوا أحدا وان لايتولى على السلمين في الاحكام نصراني ولايهودي وان يفكُ من كان أسيرامنهم ومنها ان من اراد الجواز إلى المغرب لا ينع ولا يؤاخذ من قتل احدا من التصاري ايام الحرب الى غير ذلك من يقية الشروط ثم أن التصاري نقضوا تلك الشروط شيئاً فشيئاً ونكثوها عروة عروة الى ان آل الامر الى حملهم المسلمين على التنصر إ حتى صاروا يقولون لبعض السلمين انجدك كان نصرانيا فأسلم فيزمن كذا فلابدان ترجع أ نصرانياكا كان اجدادك السابقون فلما فحش هذا الامرقام جماعة من المسلمين كانو ابموضع يقال له البيازين فقتلوا النصاري الذين كانوا عندهم فخرج الامر من سلطانهم بقتل المسلمين الامن تنصر فانه ينجو منالفتل فتنصرخلق كثير فياليادية والحاضرة وامتنع قوم منالتنصر واعتزلوا النصاري واجتمعوا فيبعضالقرى تحصنين بها فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهما عن آخرهم قتلاوسيا وبق جماعة من المسلمين صعدوا جيلا واحتموا فيه وقاتلهم العدو فقتلوا من العدو خلقاً كشرا فأخرجوا على الامان إلى فاس بدالهم وماخف من اموالهم" ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين ولم يكن متنصرا في الباطن يعبد لمة في خفية ويصلي فشدد عليهم النصاري في البحث حتى انهم أحرقوا منهم كثيرا يسبب ذتك ومتعوهم من حمل المكنة الضعيفة فضلا من غيرها من ألحديد وقاء السلمون لذين أعصنوا في بعض الحيال على النصاري مراراتم تغلب التصاري عليهم ولم يقيض أنه لهم أحسرا لي ان كان آخر وقت أخرجهم النصارى فيه سنة الف وعشر فخرج الوف من المسلمين الى| فاس والوف الى تلمسان ووهران وجهورهم خرج الى تونس وتسلط على كثير منهم الاعراب ومن لايخشي الله ونهبوا أموالهم في البوادي والطرقات وأكثر النهب والاخذ وقع على الذين ذهبوا الى تلمسان وفاس وأما الذين ذهبوا الى تونس فأ كثرهم سلم من وَلَكَ وَقَدَ عَمَى هُؤُلَّاءَ الْحَارِجُونَ مِنَ الآمَدُلُسُ كَثَيْرًا مِنَ القَرَى الْحَالِيةَ في تلك المواضع التي ذهبوا اليها ومتهم جماعة بسلا وتطاون والجزائر واستخدم سلطان المغرب منهم عسكرا أجرارا ووصل حجاعة منهم الى القسطنطينية العظمى والىمصر والشام وغيرها لانهم كانوا عددا كثيرا لايحصيهم الآاللة تعالى والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين قال في نفيح الطيب والسلطان الذي أخذت منه غرناطة آخر سلاطين بني الاحمر الذي انقرضت بانقراض دولته مملكة الاسلام بالاندلس ومحيت رسومها هو السلطان أبو عبدالة محمدابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الامير على ابن السلطان يوسف أبن السلطان الغنى بالله محمد وأسطة عقدهم والمشيد مبانيهم الانيقة وسلطان دولتهم على الحقيقة ابن السلطان أبي الححاج يوسف ابن السلطان اساعيل ابن الرئيس أبي سعيد فرج أبن اسهاعيل بن نصر بن قيس الانصارى الحزرجي رحمهم الله جبيعا وانتهى السلطان المذكور الى مدينة فاس باهله واولاده معتذرا عما اسلفه متايفا على ماخلفه وبني بفاس قصوراً قال في ففح الطيب وعهدى بذريته بفاس الى الآن سنة سبع وثلاثين والف يأخذون من اموال الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم هذا خلاصة ماكان بالاندلس بفاية الاختصار ولنرجع الى آتمام الكلام على ماكان بالدبار الشامية وغيرها وليكن الابتداء بذكر حرب الصليب 🄏 ذكر ابتداء الحروب الصلمة 🤝

اعلم ان المسلمين منذ افتتحوا الشام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه انماكان قتالهم في تلك الاراضى مع الروم ملوك القسطنطينية ثم صار من الحلفاء والامراء الاسلامية غزوات وفتوحات كثيرة افتتحوا فيهاكثيرا من ممالك الروم وتقدم بيان ذلك ثم لماكان آخر القرن الخامس وظهر الضعف في الحلفاء العباسيين واستولى على مصر وبعض الشام الخلفاء العبيديون وتغلب على كثير من الممالك الاسلامية العمال الذين فيها طمع في ممالك الشام الافرنج الذين نشأت لهم دول في اوروبا بعد ضعف الملوك الرومانية فيها طمع عن الافرنج ملوك اوروبا وساروا لتملك الممالك الاسلامية التي في الشام فتجمعت جموع من الافرنج ملوك اوروبا وساروا لتملك الممالك الاسلامية التي في الشام

واعمالها وكان ذللتسنة اربعمائة وتسعين هجرية وكان من أسباب قيامهم وهيجانهم لتلك الحروب أن رجلا منهم أسمه يطرس الناسك ترهب وأنفرد عن أهله سائحا متنسكا فزار إ بيت المقدس وأخذته الحمية في استخلاص ثلك الاماكن من أيادى المسلمين فلما رجع الى بلاد أيطاليا أجتمع مع البابا وخاطبه فيذلك فوافقه اليابا علىاستحسان افكاره وماقام إنفسه وعزم في الحال على أنخاذ الاسياب والوسائط المقتضية لاتمام هذا المشروع فأس بطرسا ان يجول فياقطار البلاد مناديا ومبشرا للشعوب بأنقاذ النصارى واستخلاص تلك الاراضي من آيادي المسلمين فأخذ يطرس يجول من مكان الى آخر منذرا وعركا قلوب الناس للاشتراك في هذا العمل فاجتاز من إيطاليا الى فرانسا ثم سار الى أكثر ممالك اوروبا زارعا بين الجميع هذه الافكار مهيجا اياهم للنهوض والقيام وفي آتناء ذلك عقد البابا عدة مجامع في ايطاليا وفرانسا وطرح فيها هذهالمسئلة امام الجمهور الحاضرين منتهضا همتهم للمبادرة والاستعداد في هذا المشروع وجعل للرعايا القائمين بذلك انعامات ورفع عنهم كثيرا من الضرائب والخراجات فنهض آحد الاساقفة وطلب من البابا ان يكون أول [ من بجاهد في هذا السبيل فسلمه البابا راية الصليب فتبعه حجلة من رؤساء الدين ومن العلامة على الاسلحة والالوية والرايات والنود ومن ذلك الوقت سمواالصليين ودعيت حروبهم بالحروب الصليبية واذا أراد الله ظهور أمر هيأ أسبابه فظهر لهم أمور وأسباب قوى بها عزمهم على ماأرادوا فمن ذلك ما ذكره بعض مؤرخيهم أنه في أثناء المناداة| أبهذه الحروب وتجهيز الناس للدخول فيها ظهر لهم حملة من العجائب في السماء والارض منها تساقط بعض النجوم من السماء على الارض وظهر بانتقالها علامة حمراء دموية في اجانب الافق وظهر لهم عمود نارى على شكل حربة ذات حديد بقرب الشمس وشوهد إ في الجو صورة مدن وعساكر وخول وأسلحة وفرسان مرسومة بالصلمان ومنها آله إ كان يرى في مدة سنة أيام متوالسة على إثواب المسحنة صلبان من نور مضوعة على ملابسهم بطريقة عجبية بحيث لايمكن لاحد أن يمحوها بالماء ولابالنار فهذه المرائي آنئ كانت تتراءى لهم شددت عزائمهم وجعلتهم لايتوقفون عن السفر وكانوا يستعدون من يوم الى يوم حتى بلغ عددهم ثلاثمائة الف مقاتل وكان الملك الكبير منهم المنقدم في قيادة حيوشهم يسمى بردويل وكان بيئسه وبهن صاحب صقلية مصاهرة وصداقة فمراد ان يكون مرور جيوشهم على افريقية فيتملكوها ثم يسيرون منها 'لي الشاء فدسل لي إ

صاحب صقلية يقول له قد جمعت حموعا كثيرة وأنا واصل اليك وسائر من عندك الى افريقيةأفتحها وأكون مجاورا لك فجمع صاحب صقلية أصحابه واستشارهم في ذلك فقالوا وحق الانجيــل هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد كلها بلاد التصرانية فرفع رجله لهم رَ ضرط ضرطة عظيمة وقال وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا وكيف ذلك قال اذا دلا "يرصلوا الى احتاج الى كافة كثيرة ومراكب تحملهم الىافريقية وعساكر منعندى ايصا آفان فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية وينقطع عنى مايصل من المال من ثمن الغلات كل سنة وان لم يفتحوا رجعوا الى بلادى وتأذيت بهم ويقول تميم أمير ً افريقية غدرت بى ونقضت مايينى وبينك من العهود وتنقطع الوصلة والاسفار بيننا مع قال لن بلاد افريقية باقية لنا متى وحيدنا قوة أخذناها وأحضر رسول بردويل وقال له اذاً تزمتم على جهاد المسلمين فافضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون وألكم الفخر وأما افريقية فيبنيء بين اهاراعهد وايمان لايمكني نقضها فلمالم يمكنهم صاحب ـ [ ] صقلية من المرور عليه عزموا على التوجه الى الشام من طريق القسطنطينية فمنعهم ملك أالروم منالاجتياز ببلاده الابسرط أنهم يحلفون له أنهم يسلمون له انطاكية اذا ملكوها وكان يظن أنهم لايقدرون على تملك البلاد الشامية لما فيها من جنود الاسلام وهو يريد هلاك الافرنج خوفا من أنهم يتغلبون عليه لانهبرىقوتهم تزيدكاما مضىزمن من الازمان فلما اشترط عليهم ان يعطوه انطاكة اذا ملكوها اجابوه الىذلك وقبلوا شرطه وعبروا الخليج عند القسطنطينية طاليين القسطنطينية ليجتمعوا فيها وكانوا أجناسا عديدة وفرقا كثيرة من الايطاليين والفرنساويين وغيرهم من سكان أوروبا وكان بطرس الناسك المتقدم ذكره متوشحابتويه الرهبانىقائدا لفرقةالاولى منهم فساربهم علىطريق المانيا وهنكاريا وبلغاريا فكانوا يتهبون ويخطفون من سكان المدن والسواحل وهم سائرون فوثب عليهم الاهالي وقاتلوهم وقتلوا مثهم عدداكشرا وبعد ان قاسموا اهوالا شديدة انهوا إلى القسطةطينية فاذن لهم ملكما أن يقيموا في المدينة الى أن يحضر وفقاؤهم ثم نقلهم ملك القسطيطينية في مراكبه الى سواحل آسيا فلما انهوا الها التقهم عماكر الاسلام في نواحي قونية وكانت تلك العساكر لملوله السلجوقية الذين كانت ممالكهم في الروم وأحاطوا بهما وقاتلوهم قتالا شديدا فاستظهر المسلمون عليهم وتمكنوا منهم واستولوا على مضاربهم وذخائرهم فلم ينج منهم الاالقليل فهكذا كانت نهاية الوقعة الأولى واما بطرس الناسك فكان قد رجع الى القسططينية قسيل حدوث همذه الوقعة متشكيا من عدم انتظام

الصليبين وعدم طاعتهم والقيادهم لرؤسائهم ولكن لما بلغته هـذه الاخبار المحزلة أقسم بأنه لابرجع قط عن عزمه حتى يشاهد حربا صليبيا أنبا حش ذكر تملك الفرنج قونسة والطاكسة ﴿

قدتقدم ان الروم كانوا قداستولوا على الطاكية سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وبقيت بايديهم الى سنة اربعمائة وسبع وسبعين فانتزعها منهم سلمان بن قتلمش السلجوقي فلما كانت هـــذه السنة أعنى سنة اربعمائة وتسعين كان الامير العامل على الطاكية باغيسان إ التركمانى وبانع أهل اوروبا ماحل باصحابهم من النكال حزنوا جدا وتحركت عزائمهم على أخذ الثار والاستيلاء على تلك الديار فتجهز منهم حبيش حرار وساروا كالاواين الى از وصلوا الى قونيـــه فالتقتهم حيوش الاسلام ووقع بينهم عدة معارك شديدة إ وكانت الغلبة فيها لطوائف الافرنج فاستولوا على مدينسة قونيسة وكان ملسكها يبدقلج ارسلان السلجوق وهو الذى قابلهم بجموعه فهزموه وملكوا منه قونية ثم تقدموا الى انطاكية فحصروها تسعة أشهر ثم ملكوها فيجادى الاولى سنة ٤٩٠ من صاحبها إ إباغيسان النركمانى بعد ان ظهر منــه الشجاعة وجودة الرأى والحزم مالم يشاهد من غيره لانهم لما قدموا على أنطاكية قابابهم بجيوشه وقاتلهم قتالا شديدا وجرت وقائع متعددة وهجمات هائمة ثمرلما عجز هرب ثم قتل ولمادخل الافرنح انطاكية قتلوامن إ فيها من السلمين ونهبوا اموالهم ولما سمع صاحب الموصل بتماكهم الطاكيــة حجع ا عساكره وسار الى الشام وهو "لامر قوام الدولة أبو سعيد كربوقا ثم أقام بعساكره إ إبمرج دابق واجتمع معمه عساكر إلشاء تركها وعربها سوى منكان بمحلب وحمص وسنحار واجتمع كثر من الامراء وعظمت المصيبة على الافرنج وأرسلوا الي كربوقا إيصلمون منه الامان لماأقبل بالحيوس على ابطاكيسة فامتنع وقال لأنخرجون الابالسيف وحصرهم ثم أنكربوقا المذكور أساء السيرة فيمن اجتمع معسه من الملوك والامراع وتكبر عليهم فخبئت نيتهم عليسه ولماضاق الامر علىالافرخ وفلت الاقوات عندهمآ خرجوا من الطاكيــة واقتتاوا مع السامين وكان معهد راهب مطاع فيهم وكان داهية إ من الرجل فقال لهم قبل خروجهم أن المسيح عليمه السائِم كان له حربة مدفولة | إبلقيسان لمدى بإنصاكيسة وهو نبء عفيران وجدتموها فانكم تضفرون وان لمشجدوها أ أفألهلاك متحقق وكان قددنى قدن ذبك حربة فيءكمان فسه وعف آثرها وأمرهم الماصوم والتوية ففعلوا ذمت اللالة أيام ذماكان بيسوم نراح أدحابهم موضع جميعهم ومعهم عامتهم والعمناع منهم وحفروا في جميع الاماكن فوجدوها كاذكر فقال لهم أبشروا بالظفر فخرجوا في اليوم الحامس من الباب متفرقين خمسة وستة ونحو ذلك فقال المسلمون لكربوقا يفغى ان تقف على الباب فتقتل كل من بخرج فان أمرهم الآن وهم متفرقون سهل فقال لانفعاوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتاهم ولم يمكنهم من معاجلتهم فقتل قوم من المسلمين جماعة من الحارجين فجاء اليهم هو بنفسه ومنهم ونهاهم فلما تكامل خروج الفرنج ولم يبق بانطاكية منهم أحد ضربوا مصاف عظيا فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهافة لهم والاعراض عنهم وأنيا من منعهم عن قسل الفرنج وتحت الهزيمة على المسلمين ولم يضرب أحد منهم بسيف ولاطعن برمح ولارمى بسهم وانهزم كربوقا معهم فلما رأى الفرنج ذلك ظنوم مكيدة اذتم يجر قتال ينهزم من مثله وخافوا ان يتبعوهم وثبت جماعة من المسلمين وقاتلوا حسبة وطلما للشهادة فقتل الفرنج منهم ألوفا وغنموا مافي العسكر من الاقوات والاموال والاثاث والدواب والاسلحة فصاحت حالهم وعادت عليهم قوتهم

حَجِّيرٌ ذَكُرُ تَمَلُكُ الْفَرْنِجُ مَعْرَةُ النَّعْمَانَ ﴾ -

ثم سار الفرنج بجيوشهم الى معرة النعمان وحاصروها وقاتام أهلها قتالا شديدا ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ولقوا منهم الحد في حربهم والاجتهاد في قتالهم فعملوا عند ذلك يرجا من خشب يوازى سور المدينة ووقع الفتال عليه فلم يضر المسلمين ذلك فلما كان الليل خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل والهلع وظنوا أنهم اذا تحصنوا ببعض الدور السكار امتنعوا بها فترلوا من السور وأخلوا الموضع الذى كانوا محفظونه فرآهم طائفة أخرى من المسلمين منهم ففعلوا كفعلهم تخلا مكانهم أيضا من السور ولم تزل تتبع طائفة منهم التى يليها في النرول حتى خلا السور فصعد الفرنج اليه على السلالم فلما علوه تحير المسلمون ودحلوا دورهم فوضع الفرنح فيهم السيف ثلاثة أيام فقتلوا مايزيد على مائة السو وسبوا السي الكثير وملكوا الممرة وأقاموا أربعين يوما

حَجْرِ ذَكَرَ مَمَالَحَةً أَهَلَ عَرَقَةً وَحَمَّى لَلْفَرْنَحُ ﷺ

نم ساروا الى عرفة فحصروها اربعة اشهر وتقبوا سورها عدة نقوب فلم يقدروا عايها ورأسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عايها ثم ساروا الى حص وحصروها فصالحهم صاحبها جناح الدولة ثم ساروا الى عكا فلم يقدروا عليها

حَرِيٌّ ذَكُرُ عَلَكُ الفرنج بيت المقدس ﴿

إثم ساروا لبيت المقدس وكانوا القب الغب وكان فيها رجل يعرف بافتخار الدولة عاملا المسيديين ملوك مصر لان بيت المقدس كان بايديهم انترعوم من خلفاء بني العباس فلما إ وصل الفرنج اليسه حصروه نيغا واربعين يوماثم ملكوا المدينة المذكورة لسبع بقين من شعبان سنة ٤٩٧ هجرية وركبوا الناس بالسيف ولبث الفرنج بالبلدة اسبوعا يقتلون فيــه المسلمين وقتـــل الفرنج بالمسجد الاقصى مايزيد على سبعين الفاحمهم جماعة كثيرة إ من أئمة المسلمين وعلمائهم وعيادهم وزهادهم وأخذوا من عند الصخرة نبيقا وأربدين ا قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلافوسبائة درهم وأخذوا تنورا من فضة وزنه أرسون رطلا بالشامي وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا فضة تقرة ومهر الذهب نيفا وعشرين قنديلا وغنموا منسه مالابقع عليه الاحصاء وورد المستنفرون من الشام الى بنداد صحبة القاضي أبى سعيد الهروى فاوردوا في الديوان كلاما أبكي العيون وأوجعانقلوب وقاموا بالجامع يومالجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا مادهم المسلمين من قتــل الرجال وسي الحريم والاولاد ونهب الاموال وكانوا صياما في رمضان فلشدة | ما أصابهم أفطروا وأنشأ الشعراء في ذلكقصائد تبكي لها العيون وتنفطر بها القلوب وكان ذلك في خلافة المستظهر بالله ابن المقتدي بأمر الله الساسي وكان فيذلك الوقت احتلاف كثير بين السلاطين السلجوقيسة وفتن قائمة بينهم بالعراق فلممحصسل منهم نتيجة ولامن إ الخليفة وبعث المصريون حيشا لقتال الفرنج لما بلغهم ماوقع بالقدس واقتتلوا مع الفرنج ثم الهزموا وحصرهم الفرنج بعسقلان وضيقوا عليهم فبذلوا لهم أتني عشر الف دينار وقيل عشرين الفا فارتحلوا عنهم ورجعوا الى القدس وجعلوها دار ملكهم ثم استولى الفرنج على أكثر سواحل الشام فملكوا بإفا وغيرها من القلاع والحصون وكانت محنة فاحشة إعلى المسلمين ثم فيسنة أربع وتسمين واربعمائة ساروا الى مدينة عكا فلريقدروا على| فتحها وكانوا قدعمروا مدينسة يافا وسلموها الي قمص من الفرنج وأقم بملك الفدس افرنحي آخر وقسل بل أقام بها بردويل بنفسه ومكث بت المقدس بايدي انفرخ أحدى أوتسعين سنة وكذا ماجاوره من سيواحل الشام وعجز ماوك الاسلاء عن استرجاعه لى أن أسترجع فنك السلطان صلاح الدين الايوبي سنة ثلاث وتمانين وخمسملة كما إسأتي ذكره ازشاء لله تعالى

مَّدُ ذَكُرُ تُمَاتُ الفَرْخُ مَدَ لَهُ سُرُوحٌ وَحَيْفُ وَقِيسَارِيةً أَيْبُهُمُ عَلَيْهُ الفَرْخُ مِدَينة سروج مِن الحَزِيرة وقتلوا كثيراً من هلها وسبو حريمهم

وتهبوا أموالهم وملكوا ايضا مدينة حيفا بالقرب من عكا علىساحل البحر وملكوا مديشة قيسارية وقتلوا أهلها ونهبوا مافيها وفيسنة ٩٥٪ ساروا الى طراباس ألشام فقاتلهم أهلها وقتلوا من الفرنج نحو تلاتمانة شمهادتهم الفرتج علىمال وخيل ثمرحلوا عتهم الى انطرسوس وهي من أعمال طرابلس فحصروها وملكوها وقتسلوا منيها من المسلمين ثم ساروا الى حصن الطوبان فقاتلهم ابن العريض وأسر فارسا من أكابر الفرنج فبذلوا في فُــدائه عشرة آلاف دينار وألف أسير فلم بجبهم ابن العريض الى ذلك وفي هذه السنة أيضا سار الفرنج الى حمص وفائدهم ملك من ملوكهم يسمى صنجيل فحاصروها وملكوا أعمالها ونزل القمص على عكاوضيق علما وكاديأ خذهاو نصب علمها لمنجنيقات والابراج وكاناله في البحرست عشرة قطعة فاجتمع المسأمون من سائر السواحل وأتواالي منجنيقاتهم فأحرقوها وأحرقو اسفتهم وكان ذلك نصر اعجيباللمسلمين أذل الله به الكفار وفيهاسارالقمصالفرنجي الى بيروت وحاصرها وضايقهاوأطال المقام عليها فلم ير فيها طمعافر حل عنها وفيها في رجب خرجت عساكر من مصرالى عسقلان ليمنعو االفرنج عمابتي في أيديهم من بلاد الشام فسمعهم بردويل صاحب القدس فسار اليهم وقاتلهم فنصر الله المسلمين واتهزم الفرنج وكثرالقتل فيهم وانهزم يردويل فاختنى في أحمةً قصب فأحرقت تلك الاحمة ولحقت النار بعض جســـده ونجا منها الى الرملة فتبعه المسلمون وأحاطوا به فتنكر وخرج منها الى يافا وكثر القتل والاسر في أصحابه وفي ســنـة ٤٩٦ حامتهم حيوش المسلمين من مصر ووقعت بينهم وقائع يطول ذكرهاكانت الغلبة في بعضها للمسلمين وفي بعضها للفرنح وخرجت هذه السنة وبيدالفرنج لعنهم الله البيت المقدس وفاسطين ماعدا عستلان وبهسدهم أيضا بإفا وارسوف وقيساريةوحيفا وطبرية ولاذقية ولهم بالجزيرة الرهاوسروج وكان صنحبل يحاصر طراباس الشاموالمواد تأتيسهوبها فخر الملك بن عمار وكان يرسل أصحابه في المراكب يغزون على البلاد التي بيد الفرنح ويقتلون من وجدوا وفي ســنة ٤٩٧ أغار الفرنج من الرها على مرج الرقة وقلعة جعبر واستاقوا المواشى وأسروا من وقع بأيديهم من المسلمين وفي هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفريج ألى مدينة لادقية فيها الاجناد والتجار فاستعانوا بهم على حصار طراباس برأوبحرأ وضايقوها وقاتلوها أياما فلم يروا فيها مطمعا فرحلوا الى مدينــة حبيل فحاصروها وقاتلوا أهلها فتالا شديداً ففا رأى أهلها عجزهم عن الفرنج أخذوا أمانا وسلموا البلد اليهم فلم تف الفرنج لهم بالامان وأخذوا أموالهم وعاقبوهم بالعقو بات وأنواع العـــذاب فلما فرغوا من اجبيل ساروا الى مدينة عكا واستعانوا بملكهم صاحب القسدس على حصارها فنازلوها

وحاصرها في البر والبحر ثم ملكوها وفعلوا بأهلها الافعال الشسنيعة تم ساروا الى حران ووقع بينهم وبين المسلمين وقايع يطول ذكرهاكان النصر فها للمسلمين وقتلوا من الفرنج اثنى عشر ألفاً وأسروا القمص فاقتداء الفرنج يخمسة وثلاثين ألف دينار وستين أسيراً من المسلمينوفي سنة ٩٩٨ سار الفرنج الى حصن أرتاح ووقع بيثهم وبين المسلمين قنال شديد وأنهزم المسلمون وقتل وأسركثير منهم وملك الافرنج الحصن وفي سسنة ٤٩٩ وقع بينهم وبين السلمين قتال على حصسن كان بيد الفرنج بينه وبين دمشق يومان فملكه المسلمون وقتــلوا من كان بالحصن من الفرنج واستبقوا الفرسان أسرى وكانوا مائني فارس وملكوا أيضاً منهم حصن رفنيسة وهو من حصون الشام وقتلوا به خمسمائة من الفرنج وفي هسذه| السنة ملك الفرنج حصن اقامية وكان من أمنع الحصون الشامية وقتلوا من فيه من المسلمين أ وفي سنة ٩٠٠ وقعت وحشة بعن ملك القسطنطينية والافرنج الذين بالشام ثم وقع بنهم قتال شـــديد انهزم فيهالفرنج ولم يزل الفرنح يتابعون الحصار على طرابلس الشام وبيروت والكلام على ذلك طويل إلى أن ملكوهما سنة ٥٠٣ وقتلوا وأسروا كثيرا من الرجال [ وسمبوا النساءوالاطفال وتهبوا من الاموال مالا يحصي ثم ملكوا بإنياس وصيداوصورا وحصن أراب وهو قريب من حلب وغير ذلك وفي سنة احدى عشرة وقيل أربع عشرة إ أقصد بردويل بجيوشه الديار المصرية الأخذها فانتهبي الي غزوة ودخايا وخربها وأحرق مساجدها ورحل عنها وهو مريض فهلك في الطريق والحاصل أنالفونج لميزالوا يتملكون ا كشيراً من الممالك الشامية ويقع بينهم وبين السلمين الوقائع لطائلة التييطول الكلامبذكرها إ حتى لم يبق ببد المسلمين سوى حمص وحماه والشاء وحلب وبعض القرى الحقيرة واستمرأ الحال الى سنة ١١٢٨ مسيحية الموافق سـنة ٥٢٢هجرية فصار ملك حلب والموصل إ للسلاطين السلجوقية والتزعوهما من يعض امراء المسلمين التغلمين علهما فأقمو افهاعماد الدين زنكي والدالساطان محمود نور الدين الآتي ذكره وكان لعماد الدين شحاعةوشهامة أ وعزم شديد على جهاد الكفار فشن على الافرمج الغاراتووالي علمهم الغزوات واسترجعا كنبرا مما ملكوه وتوفي مقتولاً قتله بعض ممالكه سنة ٥٤١ وكان أبوه أق سنفر مملوكا الساطان ملك شاه السلحوقي ونا قتل عماد الدين وصار ملك حاسلانه السطان نورالدين أمحمود كانءني اعراء أشدمن أسهوزادفي فتالهمو فكالمهموكان من أهل العروا صلاحوا نقوى و لاستنامة وله ترحمة ضويرة سـآتي ذكرها فأول بداينداً في ولايته له جهز حبث نقتال الأفرنح ونتح مدينة ارام وأورة وأماكل أخر وفي سنة ١١٤٧مسيحية لمو فق سنة٤٣٥

مجرية اشتدت حروبالسلطان محمود وتوالت غزواتهوفتوحاته فاستمد الفرنج الذين كانوا فيمدائن الاسلام بالفرنج أهل أوروبا فأمدوهم بتجدةعظيمة تحتقيادةملك جرمانيا وألمانيا وملك فرنسا لويز السايع وقبل قدوم ملك فرآنسا بأيام يسيرة وصــل ملك حرمانيا الى فلسطين في حالة يرثى لها أذكان قد تلف أكثر من نصف حيشه في الطريق بعضهم بالجوع والمرض وبعضهم بالسيف في المعارك التيأثارها عليهم الإعداءفي أتناءالطريق فلما بلغ سواحل سورياوافته مواكب السلطان نور الدين بجيوش آلاســــلام وفتكت بعساكره فانهزم مع باقى حيشه وبينما هو راجع التتي بملك فرنسا مع جنوده وقدوصلوا في حالة أحسن من حالته أفالتقتهم حيوش الاسلام في نواحي انطاكية وانتشبت بينهم نيران القتال واستمر القتال بينهم أمدة أيام وكانت الدائرة على ملكالفرنسيس وجنودهفانقلب راجعا ببقية قوادهوجيوش أونزلوا فيالسفن وساروا الىالقدس وانضموا الىمافيهمنالعساكر مع قاياالعساكر الجرمانية وفي سنة احدى وأربعين وخمسائة ملك الفرنج طرابلس الغرب وفي سسنة ثلاث وأربعين وخسائة غزا نور الدين الفرنج من نواحي انطاكية وقتل البرنس صاحب أنطاكية وهزم الفرنج هزيمة قبيحة وقتل منهم جمعاكثيرا وأسر مثلهم وأكثر الشعراء من القصائد بمدحه وتهنئته وفتح نور الدين في هذه السنة والتي نابها حصونا كثيرة وكان الفرنج نازلوا دمشق امرارا وحاصروها فلم يقدروا على تملكها واستمر القتال والغزوات بيهم وبيين السلطان نور أالدين الى سنة ١٧٣ أمسيحية الموافق سسنة٣٩ وكان السلطان صلاح الدين بن أيوبمن أتباع السلطان نور الدين فجهزه الى مصر سنة ٥٦٤ وتملك مصر وانتزعها من العبيديين وقصة ذلك طويلة مذكورة في اتنواريخ وكانالسلطانصلاحالدين في العلم والتقوى والصلاح مثل السلطان نور الدين فلما توفي السلطال نور الدين سنة ٥٦٩ جمع السلطان صلاح الدين بين ملك مصروالشام فصارالملك فيهماله وتابع الغزوات في قتال\الفرنج لاستخلاص مابأ يديهم أنه جاءت حجوع كثيرة منهم وحاصروا مدينة دمياط وضيقوا على من بها فتجهز السلطان صلاح الدين من مصر بجيوش حافلة وقاتلهم وأمدهالساطان نور الدين مجيوش كثيرةوشن عليهم السلطان نور الدين الغارات بالشام ووالى على المسدائن التي بأيديهم الغزوات فارتحلوا من دمياط ورجعو اخاشين وفي ســنة ٥٦٦ سار السلطان صلاح الدبن من مصر وأغارعلى الفريج بمسقلان والرملة وهجم على ربض غزة فنهبه فأتاهملك ألفر يجبعساكر ليرده فقاتلهم وهزمهم وأفلت ملك الفرنج بعد ان أشرف ان يؤخذ أسيرا وعاد صلاح الدين الىمصرشم

ُ غزا ايلة برا وبحرا وانتزعهامن الفرنج وفي سنة ٥٦٩ كتب بعض أهل مصرأ تباع السيديين ألذين أنقرضت دولهم الى الفرنج الذين بالشام والذين ابصقلية أن يرسسلوا الهم جيوشا يستعينون بهم على أخراج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية فيعث الهم الفرنج ماثمي اسطول تحمل الرجالة وثلاتين طريدة تحمل الخبل وست مراكب كارتحمل آلة الحرب وأربدين مركبا تحمل الازواد وفها من الرجالة خمسون ألفا ومن الفرسان ألف وخمسهاتة ونازلوا الاسكندرية في السادس والعشرين من ذي الحجة ســنة ٥٦٩ على حين غفلةمن أهلها وطمأنينة فخرج أهل الاسكندرية بسلاحهم وعدتهم ليمموهم من النزول فنعهمالوالي علمهم من ذلك وأمرهم بملازمة السور ونزل الفرنج في البر ممـــا يلي البحر وتقدموا الى المدينة ونصبواعامها الدبابات والمنجيقات وقاتلوا أشد القتال وصبرلهم أهل البلدولم يكن عندهم من العسكر الا القليل ورأى الفرنج من شجاعة أهل الاسكندريةوحسن سلاحهم ماراعهم وسبرت الكتب بالحال الي مصر الي السلطان سيلاح الدين يستدعونه لدفع العدو عهم ودام القتال أول يوم الى آخر الهار ثم عاود الفرنج القتالاليوم الثانىوجدواولازموا الزحف حتى وصلت الدبابات الى قريب السور ووصل ذلك اليوم من العساكر الاسلامية أ من كان قريبا من الاسكندرية فقويتبهم نفوس أهالهاوأ حسنوا القتال والصبرفاما كان اليوم الثالث فتح انسلمون ياب البلد وخرجوا منه على الفرنج منكل جانب وهم غارونوكثرا الصياح من كل جهة فارتاع القرنج واشتد القتال فوصل المسلمون الى الدبابات فأحرقوها وصبروا للقتال فأنزل اللة نصره علمهم وظهرتأماراته ولم يزل القتال الىآخرالهارودخل اهل اليلداليه وهمفر حون مستيشرون بمارأوا من تباشيرالطفر وفشل الفرنج وكثرالفتل أ فهم والجراح واماصلاح الدين فانه لما وصله خبر منازلة الفرنج الاسكندرية سار من مصرأ حساكره وسير طائفة من العسكر الى دمناط خوفا علها واحتياطا وسير مملوكا له مبشيرا لاهلالاسكندرية يقدوم صلاح الدين والعساكر قوصل المملوك الاسكندرية وقت العصر أو الناس قد رجعوا من القتال فنادى في البلديبشرهم بمجيّ صلاح الدين والمساكر مسرعين أ تم وصل صلاحالدين بمساكره في آثر المملوك فلما سمع الناس ذلك فرحما وعادوا الى الفتال وقد وْالْمَاسِدِ مِن تَعِبُ الْقِيَّالُ وَأَمْ الْحُواْتِ وَكُلِّمْنِهِ يَغُورُ أَنْ صَلاحٍ الَّذِين معه فهو يقاتل [قتال من يريد أن يشاهد قتاله وسمع الفرنج بوصول صمالاح الدين في عساكر فسقط في ا يديهم وازدادوا تعبأ وفتور فهاجهم السفون عند اختلاط لظلاء ووصلوا الىخيمهم أفقنموهابما فهامن الاسلحة الكثيرة والتجملات العظيمة وكثر انتس في لخرنج فهرب كثير منهم الى البحر وقربوا شوانيهم الى الساحل ليركبوا فيها فسلم بعضهموركب وغرق بعضهم وغاص بعض المسلمين في الماء وخرق بعض شوانى الفرنج فغرقت فخاف الباقون من ا ذلك فولوا بشوانهم هاربين واحتمى ثلاثمائةمن فرسانالفرنج علىرأس تل فقاتلهم المسلمون [والسـبر وكمني الله المسلمين شرهم وفي سنة ٧١٥ عظم ملك صلاح الدين فكاتبه الفرتيج وطلبوا منه صلحاوهدنةفهادتهم على شروط معلومة وفي ســنة ٥٧٣ انتقض الصلح/لمور جرت فسار السلطان صــــلاح الدين من مصر بحيوشه قاصداً قتال الفرنج وكان ذلك في حجاد الاولى من السنة المذكورة فوصل الى عـــقلان في الرابع والعشرين من الشهر حمو وجنوده فنهبوا وأسروا وقتلوا وآحرقوا وتفرقوا فيتلك الاعمال مغيرين فلمسا رأوا أن آمنين ووصل صلاح الدين الرملة عازماعلى ان يقصد بعض حصونهم ليحصرهفوصلالي لهر فازدحم الناس للعبور فلم يرعهم الاوالافرنج قد أشرفت عايهم بجنودها وابطالهاوكان مع صلاح الدين بعض العسكر لان أكثرهم تفرقوا في طلب الغنيمة فلما رأىالفر نجوقف الهـــم فيها معه وقاتلهم فقتل حماعة من الفريقين وقتل ابن تقي الدين ابن أخي صلاح الدين أثم صارت الهزيمة على المسلمين وحمل بعض الفرنج على صلاح الدين فقاريه حتى كاد يصل اليه فغتل الفرنجي بين يديه وتكاثر الفرنج عليسه فمضي منهزما يسسير قليلا ويقف قليلا للحقه العسكر الى اندخل الليل فسلك البرية الى أن مضى في نفر يسيرالىمصر ولقوا في طريقهم مشقة شـــديدة وقل عليهم القوت والمـــاء وهلك كثير من الدواب جوعا وعطشا وسرعة سير وأما العكر الذي دخلوا بلاد الفرنج في الغارة فانأ كثرهم ذهبمابين قتيل واسبروكان من حملة من اسر الفقيه عيسى الهكارى وكان من أشد الناسقتالا وكان جامعا بين العلروالدين والشجاعة واسر أيضا أخوه الظهر وكان فدسارامنهز مينفضلا الطريق فاخذوا معهما حجاعة من أصحابهما وبقواسنين في الاسر فافتدى صــــلاحالدين الفقيه عيسى بستين ألف دينار وفدى أبضا حماعة كثيرة من الاسرى ولما حصلت هذه الهزيمة سار أالفرنج الى مدينة حماه وحاصروها وكانالامير عليهاشهابالدين الحارمي فقاتابهم هووأهل البلد وكاد الفرنج يملكون البلد واشتد القتال وعظم الخطب وهجم الفرنج على بعض البلد ودام القتال ليلا ونهارا واستقل المسلمون وحاموا عن الانفس والاهل والمال ثم أنزلالله عليهم النصر فأكثروا القتل في الفرنج واخرجوهم من البلدفارتحلوا خائبــين وكني الله

المسلمين شرهم ثم ساروا وحاصروا حارم قلم يتمكن لهم أخذها فساروا عنها وفي سنة ٧٤٥ في ربيع الاول سار حمع كثير من الفرنج الى مدينة حماء وكثر جمعهم من الفرسان والرجالة طمعا في الهــوالغارة فشنوا الغارة وسميوا وخروا القرى في طريقهم وأسرواوقتلوا فلما اسمع العسكر المقيمون بحماء ساروا اليهم وهم قليل متوكلون على الله تعالىفالتقوا واقتتلوا وصدقالمسلمون القتال فنصرهم الله تعالى وأنهزمالفرنج وكثرالقتل والاسر فيهمواستردوا ماغنموا من السواد وكان صلاح الدين بحمص فحملت الرؤس والاسرى والاسلاباليسة فأمر بقتــل الاسرى فقتلوا لان الامام مخير في الاسرى بين القتل والقـــداء والمن بلا فداء وفي ذي القعدة من هذه السنة اجتمع الفرنج وساروا الى دمشق مع ملكهم فأغاروا على أعمالها فنهبوها وأسروا وقتلوا وسبوا فأرسل صلاح الدين فرخشاه ولدأخي ومعه كثير منالعسكرفقاتلهمونصره الله عليهم وقتل كثيرا منهم وقتل حجاعة من مقدميهم منهم هنقري كان يضرب به المثل في الشــحاعة والرأي في الحرب فأراح الله من شره وفي سنة ٥٧٥ بني الفرنج حصنًا منيعًا بالقرب من بأنياس عنـــد بيت يعقوب عليه السلام فكان يمرف بمخاضةالاحزان فلما سمع نذلك صلاح الدين بذل للفرنجستين ألف دينارليهدموه بغبر قتال فأمتنعوا فسار من دمشق الى بانياس وآقاميها وبث الغارات علىالفرنج ثمرسار الى الحصن بعساكره فحاصرواالحصن وقاتلوامن به وعادهوالى بانياس وخيله تغيرعلى بلاد العدوا وارسل حجاعةمن عسكره مع جالبي الميرة فلم تشعر الا والفرنج مع ملكهم قدخرجواعليهم| أفأرسلوا الى صلاح الدين يعرفونه الحبر فسار في العساكر مجـــدا فواقاهم وهم في القتال فقاتل الفرنج قتالا شديدا وحملوا على المسلمين حملاتكادوا يزيلولهم تيزمو اقفهم ثم أنزل الله نصره على السلمين وهزمالنشركين وقتلت منهم مقتلة كثيرة ونجسا ملكهم فريدا وأسر كشرا منهم ابن ببرزان صاحب الرملة ونابلس وهو أعظم الفرنج محلا بعد الملك وأسروا أيضها أخاد صاحب جبيل وصاحب طبرية وغيرهم من مشاهير فرسائهم فأما ابن ببرزان فانه فدى نفسه بمائة آلف وخمسين آلف دينارواطلاق آلف أســــر من المسلمين ثم عندا صـــلاح الدين ألى بانياس من موضع المعركة وتجهز الدخول الى ذلك الحصن ومحاصرته وفأحاط به وبث العساكر الاغارة على الفرنج في تلك الاطراف ثم زحف السلمون على| الحصن واشتد انتنال وعفم الأمر ونقبوا الحصن وأشعلوا النبران فيهوالنظرو سبقوصا السور وكان عرضه تسعة أذرع بالنجاري فلريسقط الايعد أيام فدخل المسمون لحسن عنوة وقتلوا كل من فيه وأطلقوا من كان فيهمنآسرى المسلمين وقتل صلاح لدين كمثيرا

من أسرى الفرنج وادخل الباقين الى دمشق فسجنواواقام صلاح الدين بمكانه حتى هدم الحصن وعني آثره وألحقه بالارض وكان حملة من الفرنج قداحتموا بطبريةليحموا الحصر إ فلما أنَّاهم الحجر بأخذه تفرقوا وفي سـنة ٧٧٥ فتح المسلمون شقيفا وأخذوه من الفرنج أ وهومن أعمال طيرية مطل على السواد وكان على المسلمين منه أذى شديد ولما بلغ الفرنج مسير صلاح الدين من مصرالى الشام جمعواله وحشدواالفارس والراجل واجتمعوابالكرك بالقرب من الطريق لعامم ينتهزون فرصة وويمسا عاقوا المسلمين عن السير بأن يقفوا على| بعض المضمايق فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من ناحيــة الشام فسمع فرخشاه ابن أخِى صلاح الدين الحبر فجمع من عنده من عساكر الشام وقصـــد مابأيديهم من البلاد وآغار علمها ونهب ويورية وما يجاورها من البلاد وأسر الرجال وقتل وسيمالنساءوغتم الآموال وقتح مهم الشقيف ففرح المسلمون بفتحه فرحا عظها لماكان بحصل لهم من الاذيمنهولما وصـــل صلاح الدين الى دمشق سار الى طبرية وكان الفرنج بجموعها كازلة بطــبرية| فنزل بالقرب منها وأغار ابن أخى صلاح الدين على بيسان فدخلها قهرا وغنممافيها وقتسل وسسى وأغارت العساكر والعربان في تلك الولاية حتى قاربوا مرج عكاوسار جماعة من ا الفرنج من طبرية فنزلوائحت حبل كوكب فقاتلهم المسلمون فتالا شديدا وانخنوا القتل فيهم فأنَّاه الحبر أن البحر ألتي مركبًا للفرنج فيــه جمع عظم منهم الى دمياط كانوا قد خرجوا لزيارة بيت المقدس فأسر المسلمون من بها بعد ان غرق كثير منهم وكان عدةالاسرى ألفا وستمآنة وستا وسبعين اسيرا فضربت بذلك البشائر وسار اسطولالمسلمين من مصرفيالبحر فلقوا أسطولا للفرنج فيه ثلاثمائة منهم معهم الاموال والسلاح مرسلين الى فرنج الساحل فقاتلهم المسلمون فظفروا بهم واخذوا الفرنج أسرى فقتلوا بعضهم وابقوا بعضهموغنموا إ مامعهم ثم أغار صلاح الدين على بيسان فأحرقها وخربها وقتل من فيها ثم أغار على الكرك وأطراقهاتم وصل الى تابلس فأحرقها وخربها وقتل واسروسي ولميزل يشنعلىالفرنج النارات فيكل الاطراف ويطول الكلام بذكر وقايعه معالفرنج الى أن فتحطيرية بعســد قتالشديد ووقايع هائلة وأكثر القتل والاسر في الفرنج وكان حبيش صلاح الدين لماحاصر طبرية ثمانين ألفآ فلما اشرف علمها وحاصرها وافاه ملك الفرنج الذى ببيت المقــدس إنجيوش هائلة للمدافعة والمحاماة عن أهل طبرية لآنها كانت عندهم من أهم مراكز البلاد وهناك التتي العسكران وماجت الارض بالعساكر واستمر القتال بـين الفريقين وكانت

الدائرة على أهل الصليب فالقيلوا منهزمين على الاعقاب طاليين التجاة بعدان فقد منهم نحو ثلاثين ألفا ووقع الملك أسبرا مع خواصه وأكابر رؤسائه في أيدى الاسلام وعندتهاية الحرب قتل صلاح الدين مائتين وثلاثينرجلا من أعيان الافرنج المأسورين وأماالملك فانه أرسله الى دمشق تم سار صلاح الدين الى عكا وحاصرها وضيق عليهافطلب أهلهاالأمان فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وخسيرهم بيين الاقامة والظعن فاختاروا الرحيل خوفامن المسلمين وساروا متفرقين وحملوا ماأمكنهم حمله وتركوا الباقى على حاله ودخل المسلمون عكما يوم الجمعه مستهل جمادي الأولى سـنة ثلاث وثمانين وخمسهائة ثم تتابعت الفتوحات بمدفتح طبرية وعكا وهما فتحان عظيمان وفي الحقيقة هما أول الفتوحات والذي كان قبلهما أنما كان اغارة في الاطراف وغزوات وسريات وسعب تأخر الفتوحات الي سنة ٥٨٣ممران السلطان نور الذين توفي ســنة ٦٩هوصار الملك بعده لصلاح الدين ان كثيرا من عمال السلطان نورالدين الذي تحت حكمهم كثير من بمالكة امتعوا من الدخول تحت طاعة السلطان صلاح الدين ووقع بينه وبيتهم محاربات في هذهُ السنين يطول الكلامبذكرها حتى أدخلهم ا محت طاعته وصغى له الامر وقبل ذلك ماكان متمكنا من التفرغ/فتال الفرنجكل/لتفرغوأما في هذه السنة ســـنه ٥٨٣ فقد تفرغ لهم كل النفرغ و"وجه غاية التوجه ولما ارتحل الفرنج من عكة ودخلها المسلمون غنموا مايق بمالم يطق الفرنج حمله وكان من كثرته يعجز الاحصاء عنه فرأوا فها من الذهب والجوهر والبندقى والسلاح وغير ذلك من أنواع الامتعة كثيرا فأنها كانت مقصد التجار الفرنج والروم وغيرهم من أقصى البلاد وأدلاها وكان كثيرمنها قدخزنه التجار وسافروا عنه لكساده فلم يكن له من ينقله فغتمه المسلمون وأقام صلاح الدين بعكا أياما لاصلاح حالها وتقرير قواعدها ثم ارتحل وفرق العساكر ألى الناصرية وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيوف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكا فملكوها ونهبوها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وقدموا بماسد الفضا وبعث أخاه سنف الدين الى مدينة يافا فحصرها وملكها وغنم مافيها وأسر الرجل وسيي أفحريم وجريعلي أهايا ما لمبجر على أحد من أهل تلك البلاد وسار صلاح لدين وابن آخيه تق الدين وكشر من العساكر وحاصروا تبنين وضايقوها وهي من علاع إالمتيعة علىجيسل فعاضاق علمهم الامر واشتد الحصر أطلقوا مزكان عندهم مزرأسري المسلمين وهم يزيدون على مئة ثم أرسلوا يطلبون الامان فأمنهم وسيرهم الى مأمنهم تم رحــــل الى صيداً فاجتاز في طريقه بصرفند فاخذها صفوا عنوا يغير قتال ثم سار ألى

صيدا وهي من مدن الساحل المعروفة فلما سمع صاحبها بمسيره نحوه سار عنها وتركها فارغة من مانع ومدافع فلما وصلها صلاح الدين تسلمها ساعة وصوله ثم سار عنها الى بيروت وهي من أحصن مدن الساحل فلما وصل اليها رأى أهلها قد صعدوا علىسورها إلجروأظهروا القوة والحلد والعدد وقاتلوا على سورها قتالا شديدا واغتروا بحصانة البلد سيرظنوا أنهم قادرون على حفظه وزحف المسلمون اليهم ممرة بعد أخرى فبينما الفرنج لقرقاتلون الأسمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة فاتاهم من أخبرهم ان البلد قددخله مغرالمسلمون من الناحية الاخرى غلبة وقهرا فارسلوا ينظرون ماالخبر واذا ليس له صحة لم فارادوا تسكين من به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع فيـــه من السواد فلما خافوا على انفسهم من الاختلاف الواقع أرسلوا يطلبون الامان فامنهم على انفسهم واموالهم وتسلمها في الناسع والعشرين من جمادى الاولى من السنة المذكورة وكان مدة حصرها تمانية أيام أثم أراد صلاح الدين السير الى حبيـــل وكان صاحبها من حملة الاسرى الذين سيروا الى دمشق فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق فيتسليم جبيسل على شرط اطلاقه فعرف صلاح الدين بذلك فامر بارساله اليــه فاحضره مقيدًا وكان العسكر حينئذ على بيروت فسلم حصنه وأطلق أسرى المسلمين الذين به وأطلقه صلاح الدين كما شرط له وكان هذا صاحب جبيـــل من أعيان الفرنج وأصحاب الرأى والمـكر والشر يضرب به المثل بينهم وكان للمسلمين عدوا أزرق فكان اطلاقه من الاسباب الموهنة للمسلمين على ماسيأتي بيانه ولماملك صلاح الدين بيروت وجبيسل وغيرهما كانأم عسقلان والقدس عنده أهم لاسباب أمنها أنهما على طريق مصر يقطع بينهما وبين الشام وكان يختار انتنصسل الولايات فيسهل خروج العسكر منها ودخوهم اليها ولما في فتح القدس من الذكر الجميسل والصيت العظيم الى غير ذلك من الاغراض فسار عن بيروت نحو عسقلان واجتمع باخيــه سيف الدين العادل ومن معه مِن عساكر مصر ولازلوها يوم الاحد سادس عشر جمادى الآخرة وكان صلاح الدين قد أحضر من دمشق ملك الفرنج الذي أسر في وقعة طبرية وممه مقدم الداوية وقال لهما أن سلمتها البلاد الى فلسكما الامان فارسلا الى من بعسقلان من الفرنج يامر أنهم بتسليم البلد فلم يسمعوا أمرهما وردوا عليهما أقبح رد وجبهوهما بما يسوءهما فلما رأى السلطان إذلك جد في قتال المدينه ونصب المنجنيقات عليها وزحف بجيوشه اليها مرة بعد أخرى وتقدم النقابون فنقبوا منسه شيئأ وملكهم يكرر اليهم المراسلات بالتسليم ويشير عليهم ويعسدهم آنه أذا أطلق من الاسر أضرم البلاد على المسلمين نارا واستنجد بالفرنج من إ

البحر وأجلب الحيل والرجل من أقصى بلاد القرنج وادانيهاوهم لايجيبون الى مايقول ولا يسمعون مايشير به ولما رأوا أنهم كليوم يزدادون ضعفا ووهنا واذا قتل متهم الرحيل الابجدون له عوضا ولا لهم نجدة ينتظرونها راسسلوا صلاح الدين في تسلم البلد على شروط اشترطوها فأجابهم صلاح الدينالها وسلموا المدينة ساخ مجادىالآخرة من السنةالمذكورة وكان مدة الحصار أربعة عشريوما وسيرهم صسلاح الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم الى بيت المقدس ووفي لهم بالامان ثم أقام صــلاح الدين بظاهر عسقلان وبث السرايا من اطراف البلاد المجاروة لها ففتحوا الرمله والداروم وغزة والخيل وبمتلحم وستجبريل وانتطرون وكل ماكان للداوية ثم لمسا فرغ من أمر عسقلان وما يجاورها من البلاد سار الى فتح بيت المقدس وكان قدأرسل اسطولا فيالبحر يقطعون الطريق علىالفرنج كلما رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه وكان في بيت المقــدس البطرك المعظم عندهم وهو أعظم شالًا من ملكهم وبه أيضا باليان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت مرتبتــه عندهم تقارب مرتمة الملك وبه أيضا من خاص فرسانهم كشرون وتدجعوا وحشدوا واجتمعأهل تلك النواحي عسقلان وغيرها فاجتمع بهكثير من الحلق يبلغون سستين ألفا مابيين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان كلهم برى الموت أيسر عليسه من أن يملك المسلمون البيتالمقدس ويأخذوهمنهم وبرى ان بذل نفسسه وماله وأولاده بعض مايجب عليه من حفظه وحصنوه تلك الآيام بما وجــدوا اليه سريلا وصعدوا على سورد بجدهم وحديدهم مجتمعين على حفظه والذب عنه بجهدهم وظاقتهم مظهرين المزء على الناضاية وانه بحسب استطاعتهم ونصبوا المنجنيقات فيمنعون من يريد الدنو منسه والنزول اليه فلماأ قرب صــلاح الدين منه رأى على سورد من الرحيل ماهاله وسمعوا لاهله من الغلبة. والضجيج من وسط المدينة مااستدلوا يه على كثرة الجمع وبقيصلاح الدين خمسة أيديطوف إ حول المدينة لينظر من أبن يقاتله لانه في غاية الحصانة والامتناع فلم يجب د عليه موضع قتال ــ ألامن جهة الشمال تحو باب عمود اوكنسة صهبون فانقل الي هذه الناحة في المشرين. من رجب و صب ثلث لليلة المنجنيقات فأصبح من العدوقد فرغ من بصهاورمي بهاو نصب الحَرِيْجِ على سور البلد منبخيقات ورموا نها وقائل كل من المربقين أشبيد. قتاب كل يرى فلك دينا وحَمْوَاجِها فلا يحتاج فيه 'لي باعث سلطاني ال كانو' مُنعون فلاعتمون ويزج ون فلزينزجر وناوكان خيالة انفرنج كل يوم يخرجون الى ظاهر البلدية تلون ويبارزون قيقتل من الفريقين وممن استشهدمن السلمين الامير عن الدين بن مانك وهو من أكابر الامراء

وكان محبوبا الى الحاصة والعامة فاما رأى المسامون مسرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوبهم فحملوا حملة رجل واحد فأزالوا الفرنج من مواقفهم فأدخلوهم بلدهم ووصل المسلمون الى الحنسدق فجاوزوه والتصقوا الى السور فنقبوه وزحفوا والرمالة يحمونهم والمتجنيقات توالى الرمى لتكشف الفرنج عن الاســوار ليتمكن المسلمون من النقب فلما رأى الفرنج شدة قتال السلمين وتحكم المتجنيقات بالرمى المتدارك وتمكن الثقابين من التقب وانهم قد أشرفوا على الهلاك اجتمع مقسدموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون فانفق رأيهم على طاب الامان وتسايم البيت المقدس لصلاح الدين فأرسسلوا جماعة من كبرائهم واعيانهم في طاب الامان فامتنع السلطان صـــلاح الدين من اجابتهم وقال لا أفعل بكم الاكما فعاتم بأهله حين ملكتموه سنة ٤٩٢من القتل والسيءوجزاء السيئة بمثاما فلدارجعالرسل وخائمين محرومين أرسل باليان بن ببرزان وطلب الامان لنفسه ليحضر عند صلاح الدين في هـــذا الامروتحريره فاحيب الى ذلك وحضر عنده ورغ ه في الامان وسأله فيه فلربجيه الى ذلك واستعطفه نام إطف عليه واسترحمه فلم يرحمه فلما أيس من ذلك قال أيماالساطان أعلم أننا في هذه المدينة في خلق كثير لايعلمهم الا الله تعالى وانما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظنا منهم انك تجيبهم كا أجبت غيرهم وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة فاذا رأينا الموت لابد منه فوالله لنقتلن أبناءنا وبساءنا ونحرق أموالناو أمتعتنا ولا ننزككم تغنمون ذلك أخربنا الصخرة والمسجد الاقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من عندنامن أسرى المسلمين وهم خمسسة آلاف ولا نترك لنا داية ولا حيوانا الاقتانا، ثم خرجنا اليكم كلنا وقاتلناكم قتال من يريدان يحمى دمه ونفسه وحينئذ لايقتل الرجل حتى يقتسل أمثاله ونمولة أعزاءأو نظفر كراما فاستشار صلاح الدين أصحابه فأجمعوا على اجابتهمالىالامانوان إلايخرجوا ويحملوا على ركوب مالا يدرى عاتبة الامر فيسه عن أى شيء تتجلي وتحسب أنهم أسرى بأيدينافنيمهم نفوسهم بمايستقر بيتنا وبينهم فأجاب صلاح الدبن حينئذ الى ً بذل الامان لفرنج فاستقر ان يؤخذ من الرجل عشرة دنائير يستوى فيسه الغني والفقير ويؤخد من الطفل من الذكور والائاث ديناران وتزن المرأة خمسمة دنانير فمن أدى ذلك آلى أو بمين يوما فقد نجا ومن انقضت الاربعون يوما عنه ولم يؤد ماعليه فقد صار مملوكا فبذل باليان بن بيرزان عن العقراء ثملاثين ألف دينار فأحبب الى ذلك برساست المدبنة أيوم الجُمعة السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث وثمــانين وحمسهائة وكان يوما مشهودا

ورفعت الاعلام الاسلامية على أسواره ورتب صـــلاح الدين على أبواب البلد في كل ماب أمينا من الامراء ليأخذ من أهله مااستقر عليهم فاستعملوا الحيانة ولم يؤدوافيه امانةواقتسم الامناء الاموال وتفرقت أيدى سبا ولو اديت فيه الامانةلملاً الحزائنوعم الناسويق بعسد لعذا حميعه من لم يكن معه مايعطي وأخذ أسيرا ستة عشر ألف انسان مايسررجلوامرأة وصي وأظهر صلاح الدين من علو الهمةوالشفقة والرحمة مالا مزيد عليمه فكان يرشى من الفقراء والمحتاجين بما تيسىر عليهم حتى أنه أطلق ثلاثة آلاف رجل بدون فدية وكان َّ فِي المدينة الملكة زوجة الملك المأسور وعندمقاللة صـــلاح الدسَّ أياها أظهر لها من الرقة واللطف وكرم الاخلاق مالا يوصف وكنان يكامها ودموعاتجرى وأطلق لها مالهاوحشمها إ واستأذنته في المسير الى زوجها وكان محموسا بتلعه نابلس فأذن لها قتأته وأقامت عنسده وخرج البطرك الكبير الذى للفرنج ومعه أموال البيـع منها الصخرةوالاتصىوقمامةوغيرها مالاً يعامه ألا ألله تعالى وكان له من المال مثل ذلك فلم يعرض له صدلاح الدين فقيل له [ ليأخذماممه يقوى به المسامين فقال لاأغدر به ولم يأخذمنه غيرعشرة دنافير وسير الجميم ومعهم من يحميهم الى مدينة صور وأمر صلاح الدين إعلهيرالسجد والصيخرةمن الاتذار ولماكنت الجمعة الاخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم صلاحالدينثم رتب فيه صلاح الدين خطيبا وأماما يرسم الصلوات ألحمس وأمن أن يهمل له مثير فقيل لهان ثور الدين محمودكان تمد عمل منسير البات المقدس رحاء أن يقتحه أنلة على يديه وأمن الصناع بتحسينه وأتقاله لم يعمل في الاسمالام مثله فأمر باحضاره فحمل من حلب ونصب بعث إ المقدس وكان بـان عمل المنبر وحمله مانز بدعير عشه بن سنة وكان هذا موزكر أمات تور، الدين وحسن مقاصده رحمه الله ثمر أمر صلاح الدين بعمارة المسجد الأقصى واستثقاد إ الوسع في تحسينه وازالة ماأحدثوه من التصويرات وكان الفرنية فرشوا الرخام فوق الصخرد إ وغيبوها فآمر بكشفها وكان سبب تغطيتها بالرخء أن القسيسسين باعوا كشيرا منها اللفرنج انواردين الهم من دخل البحر الزيارة فكانوا يشترونه يوزنه ذهبا رجاء بركام اوكاناً حدهم اذًا دخل الى بلاده باليسسر منها بني لهالكناسة ويجمله في مذبحها فخف بعض ملوكهم ال نَفني فأمر بها فقرش فوقيا لرخه حفظا لها فلما كشفت نقل الها مملاح الدين المصاحف الحسنة والربعات الحجدة ورتب القراء وأدر عديم الوضائف الكشرة فعاد الاسبلاء هناما غضا طريا وهذه الكرمة من فتح بيت المقدس لا يعايها عد عمر بن الحطاب رضي للمعنه أ أغير صلاح الدين رحمه الله وكلفاء ذبك غرز وسرة والما لافراج من أهسله فنهم أقعوا

وشرعوا في يرم مالا يمكنهم حمــله من أمتمهم وذخائرهم واموالهم وباعوا ذلك بأرخص الافرتج فانهم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام فيمسا كنهم ويأخذ منهم الجزية فأجابهم الى ذلك فاستقروا فاشتروا حيئئذ من أموال الفرنج التى تركوها أشسياء كثيرة لم [يمكنهم بيعها من الاسرة والصناديق وغير ذلك وتركوها أيضا من الرخام الذي لايوجسد مثله من الاساطين والالواح وغير ذلك شيأ كثيرا وساروا وفرق صلاح الدين على أرامل أ وايتام القتلي من آغرنج مالاكثيرا وسمح للمتولجين على القشلاتوالمستشفياتان يبقوافي المدينة سنة أخرى لملاحظةالمرضى والماجزين والاعتناء بهم ثم أقام صلاح الدين بظاهر القدس الى الخامس والعشرين من شعبان يرتب امور البلد واحوالها وتقدم بعمل الربط والمدارس فجعل دار الاسبتار مدرسة للشافعية وهي في غاية مايكون من الحسن وكانت مدة استيلاء العربج على بيت المقدس احدى وتسعين سنةلانهم مكوه سسنة اثنتين وأربعمائة وأخذمنهم سنة ثلاث وتمانين وخممائةفلما فرغ من أمرالبلد سار الىمدينة صسور وكان قد اجتمع فيها من الفرنج عالم كثيروق د صار المركبش صاحبها والحاكم فيهاوكان تاجرا وأقام فيها أياما فلما سمع المركيش يوصوله البهاجد فيعمل سيورصور وخادقها وتعميقها وواصابها من البحرمن الجانبالآخرفصارتالمدينة كالجزيرةفي ومطالماء لايمكن الوصول اليها ولا الدنو منهائم رحل صلاح الدين من عكا فوصل الى صور تاسع شهر رمضان فنزل على تهر قريب من البلدبجيث يراه حتى اجتمع الناس وتلاحقوا وسار في الثاني والعشرين من رمضان فنزل على تل بقارب ســـور البلد بحيث يرى القتال وقــم القتال على العسكر كل جمع منهم/هوقت معلوم يقاتلون فيه بحيث أزيمسل القتال على أهل البلد على ان الموضع الذي يتاتلون منه قريب المسافة يكفيه الجُماعة اليسيرة من أهل البلد لحفظه وعليه الحتادق التي وصلت من البحر الى البحر فلا يكاد الطبر يطير عليهما فان المدينة كالكف في البحر والساعد متصل بالبر والبحرمن جانبي الساعد والقتال انما هو في الساعد فزحف المسلمون مر ةبالمتحتيقات والمر أدات والشروخ والدبابات والعر أدات شئ أصغر من المتحنيق والشرخ نصدل لم يركب والدابة آلة تحذ للمرب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جونها وكان عشيرة صلاح الدين يتناويون القتال مثل ولده الافضل وولده الظاهر غازى وأخيه المادل بن أبوب وابن أخيه تتي الدين وكذيك سائر الامراءوكان للفرنج شوانى وحراقات

يركبون فيها فيالبحر ويقفون من جاب الموضع الذى يتماتل المسلمون منه أهممل البلد فيرمون المسلمين من جائبهم بالشروخويقاتلونهم وكان ذلك يعظم على المسلمين لانأهسل البلد يقاتلونهم بين أيديهم واصحاب الشوانى يقاتلونهم من جانبهم فكبانت سهامهم ننفذمن أحد الحاسينُ الى الحانبُ الآخر لضيق الموضع فكنرُ الحِراحات في المسلمين والقتل ولم إيتمكنوا من الدنو الىبلد فأرسل صلاح الدين الى الشوانى التيجاءته من مصر وهي عشر قطع وكانت بمكا فاحضرها برجالها ومقاتلتها وعدتها فكانت فيالبحر تمنع شسوانى أهل صور من الحروج الى قتال المسلمين فتمكن المسلمون حينئذ من القرب من البلد ومن قتاله | فقاتلوه برأ ولمحرأ وضايقوهم حتىكادوا يظفرون فجاءت الاقدار بمسالم يكن في الحساب وذلك أن خمس قطع من شــوانى المسامين باتت في بعض تلك الليالى مقابل مينا صور ليمنعوا من الحروج والدخول اليهمفانوا ليلتهم يحرسون فلماكان وقت السحر أمنوافناموا ألهاشعروا الا بشواتي الفريج قدنازلتهم فازالتهم وضايقتهم فاوقعت بهم فقتلوا من ارادوا قتله| وأخذوا الباقين بمراكبهم وادخلوهم مينا صمور والمسلمون في البر ينظرون اليهم ورمي جماعة من المسلمين انفسهم من الشواني في البحر فمنهم من سسبح فنجا ومنهم من غرق وتقدم السلطان الى الشواني الباقية وأمرهم بالمسسير الى بيروت لعدم انتفاعه بهسا لقلتها فسارت فتيمها شواني الفرنج فحين رأى من في شواتي المسلمين الفرنج مجدين في طايهم ألقوا أ أنفسهم من شــوانيهم الىالبر فنجوا وتركوها فأخذها صلاح الدين ونقضها وعاد الى| مقاته صور في البر وكان ذلك قليل الحيدوي لضيق المجال وفي بعض الايام خرج الفرنيج| فقاتلوا المسلمين من وراء حتادقهم فاشـــتـد القتال بين الفريقين ودام الىآخر النهار وكان| خروجهم تبل العصر وأسر منهم فارس كبير مشهور بعـــد انكثر القتال والقتل عليه من الفريقين لماسقط فلما أسر قتل وبقواكدلك عدة ايام فلما رأىصلاح الدينان امر صورأ يطول رحل عنها وندم على مأفرط منه قبل ذلك فانه كانكاما فتجمدينهوأمن أهايرا الفرنج بجهزهم أموالهم ورجلهم الى سورمن أهل عكا وعمقلان والقدس وغيرذلك فصدر فها بالساحل فرسان الفرنج بأمو الهيواموان النحار وغيرهم فخفظوا المدننة وأرسمهوا الفرنج إداخل البحر يستمدونهم فأجاوهم بازاية لدعوتهم ووعدوهم بالصرا وأمروهم بحمصاصورا التكون دارهجرتهم بحتمون بهاويلتحؤناابها فزادهم ذلك حرمد على حفظها و حب عنهما فلا ينسغي للعلك أن يترك الحزاء وأن ساعدته الاقسدار فلأن يعجز حارسخير له من آن يطفر مفرطا مصيعا لتجزم ويكول الحزم أعذر له عندالناس فرحل عنها آحل شوال الى

عكا واذن للعسكر بالعود الى أوطانهم والاستراحة في الشتاء والعود في الربيع فعادت عساكر الشرق والموصل وغيرها وعساكر الشام ومصر وبقى في حلقته الحاصة مقها بعكا هونين يطلبون الامان فأمنهم فسلموا وتزلوا منها فوفي لهمبالامانولما دخلالحرم سنة ٨٤٥ سار صـــلاح الدين من عكا فيمن تخانف عنده من العسكر الى قلعة كوك وهي مطلة على الاردن وتازلهـــا ظنا منه أن ملكها ســـهل وهو في قلة من العسكر فلما رآها عالية منيعة والوصول اليها متعذر وكان تنده منها ومن صفد والكرك المقم المقعد لان البلاد الساحلية أمن عكا الى حية الحنوب كانت قد ملك حمعها ماعدا هذه الحصون وكان أهل هذهالقلاع يقطعون الطريق على المجتازين فحكان أحب شئ ان يتملكها ليأمن الطريق للمحتازين فلما حصرها ورآها منيعة ببطئ ملكها رحل عنها وجعسل عليها حجاعة يحاصرونها وسار الى دمشق وكتب الى البلاد حميعاً باجتماع العساكر وسار من دمشق منتصف ربيع الاول ووصل الى حمص ثم آغار على مواضع للفرنج ووصــل الميقريب طرابلس وابصر البلاد وعرف من أين يأنيها ثم عاد الى معسكره سالمها وقد غنم العسكرمن الدواب على اختلاف أنواعها مالا يحصى ونزل على حصــن الاكراد من الحانب النبرقي من حمص وأقام الى أآخر ربيع الآخر وكانت جبلة من أعمال انطاكية بيدالفرنج وفيهاكثيرمن المسلمينولها أقاض مسموع الكلمة عندالفرنج والمسلمين وجعله الفرنج يحكم علىالمسلمين واسمهمنصور ابن ديل فاخذته النيرة للدين فجاء الى السلطان صلاح الدين وتكفلله بفتح جبلة واللاذقية والبلاد الثهالية فسار صلاح الدين معه رابعجاد الاولى فنزل بانطرسوس سادسه فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة واحتموا فيبرجين حصينين كلواحدمتهما قلعة حصيتة ومعقل مَنِيع فَحُرِب المسلمون دورهم ومساكنهم وسـور البلد ونهبوا ماوجـدوه من ذخائرُهم وحاصر احد البرحين فنزل اليهمن في أحدهما بأمان وسلموه فأمتهم وخرب البرج وألق حجارته في البحر وترك من في البرجالآخر فخرب صلاح الدين ولاية آنطرسوس ورحل عنهاوأتي مرقبة وقد رحل عنهااها هاوسار واالي المرقب وهي من حصونهم التي لاترام ولاتحدث احدانفسه بملكه ليلوه وامتااعه والطريق تحته والحصن على يمين المجتاز الى حبسلة والبحر عن يساره والطربق مضيق لايسلكه الراواحد حدالواحد وأتفقانابن صاحب صفلية أرسل مجدة الى فريج الساحل ستين قطعة من الشواني وكانوا يطرابلس فلماسمعوا يمسير صلاح الدين جاؤا ووقفوا في ابحر نحت المرقب في شوانهم ليمنعوا من يجتاز بالسهام فلما |

رأى صلاح الدين ذلك أمر بوضع سرر واخشاب فصفت على الطريق ممايلي البحر من أول المضيق الى آخر دوجل وراءها الرماة فمنعوا الفرنج من الدنو اليهم فاجتاز المسلمون عن آخرهم حتى عبروا المضيق ووصلوا الى جبلة ثانى عشر جمادى الاولى وتسلمها وقت وصوله كان قاضيها قد سبق اليها ودخل فلما وصل صلاح الدين رفع أعلامه على سورها وسلمها اليه وتحصن الفرنج الذين كانوا بها واحتموا يقلعنها فما زال قاضى جيلة بخوفهم ويرعبهم حتى الستنزلهم بشرط الامان وان يأخذرها ينهم يكونون عنده الى أن يطلق الفرنج رهاشهم من المسلمين من أهل حبلة وكانوا بانطاكية وقرر صلاح الدين أحوال حبلة وجعل فها أميرا من المسلمين من أهل حبلة وكانوا بانطاكة وقرر صلاح الدين أحوال حبلة وجعل فها أميرا

وسار الى اللاذقية فترك الفرنج المدينة لعجزهم عن حفظها وصعدوا الى حصنين لهما على الحبل فامتعوابهما فدخل المسلمون المدينة وحصروا الحصنين وزحقوا اليهما ونقبوا الاسوار وعظم القتال واشتد الاثمر عند الوصول الى السور فلما أيقن الفرنج العطب دخل اليهم قاضى جبلة فخوفهم من المسلمين فطلبوا الامان فأمنهم صلاح الدين ورفعو الاعلاء الاسلامية الى الحسنين وسلم صلاح الدين اللاذقية لابن أخيه تنى الدين عمر وجسمه أميرا عليها ولما كازل صلاح الدين اللاذقية وصل اسطول صقلية الذي تقدم ذكر مفوقف بلزاء مينا لاذقية فلما سلمها الفرنج الذين بها الى صلاح الدين عزم أهل هذا الاسطول على أخذ من يخرج مها من أهام الفرنج الذين بها الى سلاح الدين عزم أهل هذا الاسطول على أخذ من يخرج مها من أهام الفرنج على مبيد مقامهم فيها ثم أن مقدم هذا الاسسطول طلب من فأمام المان ليحضر عنسده فأمنه وحضر وقبل الارض بين يديه وقال مامناه أنك المسلطان الامان ليحضر عنسده فأمنه وحضر وقبل الارض بين يديه وقال مامناه أنك سلمان رحيم كريم وقد فعلت الفرنج مافعلت فذلوا فاتركهم يكونوا عاليكك وجندك تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم بلادهم والا جاءك من البحر مالا طاقة لك يه فيعظم عليث الامر ويشتد الحال فأجابه صلاح الدين بحومن كلامه مع القتل والاسر فاقتلب على وجهه الاحر وانهم أن حرجوا أذاقهم ماأذاق أصحابهم من القتل والاسر فاقتلب على وجهه ورجع الى أصحابه

# حَرِيْ ذَكَرَ فَتَحَ صَهِبُونَ ﴾ -

ثمرحل صلاح الدين في السابع والعشرين من جمادى الاولى وقصمه قلعة صهيون وهى قلمة مثيعة شاهقة في الهواء صبة المرتقى على قلمة جبل يطيف بها واد عميق فيه ضيق في بعض المواضع بحيث ان حجر المتحثيق يصل منه الى الحصن الا أن الحبل متصل بها من. جبة الشهال وقد عملوا لها خندقا عميقا لايرى قدره وخمسة أسوار منيعة فنزل صلاح الدين على هذا الحبل الملاصق بها ونصبت عليه المنجنيقات ورماها وتقدم الى ولده الظاهر صاحب حلب فنزل على المدكان الضيق من الوادى و ضب عليه المنجنيقات أيضا فرأى الحسن منه وكان معه من الرجالة الحليين كثير وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة ودام رشق السهام من قسى اليد والشرخ وغير ذلك فخرج أكثر من بالحصن وهم يظهرون التجلد والامتناع وزحف المسلمون اليهم فتعلقوا بترنة من ذلك الحيل فتسلقوا بين الصخور حتى التحقوا بالسور فالكوا منها ثلاثة وغنموا مافيها من ابقار ودواب وذخائر وغير ذلك واحتمى الفرنج بالقصة التى للقامة فقاتاهم المسلمون عليها فنادوا وطلبوا الامان فلم يجبهم صلاح الدين اليه فقردوا على افسهم مثل قطيعة اليت المقدس وتسلم الحصن وسلمه الى أمير يقالله ناصر الدبن طفنه وجعله من احصن الحصون

## ح﴿ ذَكُرُ فَتَحَ عَدَةً حَصُونَ ﴾◄

ولما ملك المسلمون صهيون تفرقوا في تلك النواحي فملكوا حصن بلاطنوس وحصن العيد وحصن الجماعرين فاتسعت المملكة الاسلامية بنلك الناحية ثمسار صلاح الدين عن صهبون تأثث ممادي الآخرة فوصل الى قلعة بكاس فرأى العرنج قد أخلوهاوتحصنوابقلعة الشفر فملك قامة بكاس بغير قتال وتقدم الى قلمة الشفر وهى وبكاس على الطريق السهل المسلوك الى لاذقية وحبيلة والبلاد التي افتحها صلاح الدين من بلاد الشام الاسلامية فلما نازلها رآها منيعة حصينة لاترام ولا يومســل اليها بطريق من الطرق الا أنه أمرهم بمزاحفتهم ونصب المنجنيق اليها ففعلوا ذلك ورموا بالمنجنيق فلم يصل من احجاره الى القلعة شئ الا القايل الذى لايؤذى فبقي المسلمون أياما لايرون فيها طمعا وأهسله غير مهتمين بالقتال لامتناعهم ش ضرر يتطرق اليهم وبلاء ينزل عايهم فبينما صلاح الدين جالس وعنده أصحابه وهم في ذكر القلمة واعمال الحيلةفي الوصول اليها فقال بعصهم هذا الحصنكم قال الله تسالى ثما أسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فقال صلاح الدين أو يأتى الله بنصر من عنده وفتح فبيناهم فيالحديث اذ أشرف عليهم أفرنحى ونادى يطلب الامان لرسسول بمحضرا عند صلاح الدين فأحيب الى ذلك ونزل رسول وسأل انتظارهم ثلاثة ايام فان جاءهم من يمنحهم والاسلموا القامة بمسا فيها من ذخائر ودواب وغير ذلك فأجابهم اليه وأخذ رهائنهم على الوفاء به فلما كان اليوم اثالث سلموها اليه وسبب استمهالهم انهمأرسلوا الى صاحب أنطاكية وكان هذا الحصن له يعرفونه أنهم محصورون ويطلبون منه ان يرحل عنهما لسلمين

والا سلموها وأنما فعلوا ذلك لرعب قذفه الله في قلوبهم والا فلو أقاموا الدهر الطويل لم يصل اليهم احد ولا بلغ المسلمون منه غرضا فلما تسلم صلاح الدين الحصن سلمه الى أمير يقال له قليج وأمره بعمارته ورحل عنه وكان قد سير ولده الظاهر غازى ماحب حلب الى سرمينية فحصرها وضيق على أهلها واستنزلهم على قطعة قدرها عليهم نم هدم الحصن وعنى أثره وكان في هذه الحصون من اسارى المسلمين الجم الغفير فأطلقوا واعطوا كسوة ونفقة واتفق ان فتح هذه الحصون كلها في ست جمع مع أنهاكانت في ايدى أشجع الناس وأشدهم عداو المسلمين فسيحان من أذا اراد ان يسهل الصعب فعل وهي جميعها من اعمال أنطاكة ولم يبق لها سوى القصير وبغراس ودرب سائه وسيأنى ذكرها ان شاء الله تعالى ولم يبق لها سوى القصير وبغراس ودرب سائه وسيأنى ذكرها ان شاء الله تعالى

ولما رحل صلاح الدين من قلمة الشفر سار الى قلعة رزية وكان قد وصفت له وهي تقامل حصن أفامية وتناصفها في أعمالها وبينهما بحسيرة مجمع من ماء العاصي وعيون تتفجر من حبل برزية وغده وكان أهايها أضرشئ على المسلمين يقطعون الطريق ويبالغوزفي الاذى فلما وصل اليها تزل شرقها في الرابع والعشرين من حمادى الآخرة ثم ركب من الغد وطاف عليها لينظر موضعا يقاتلها منه نلم يجده الا من جهـــة الغرب قنصب له هناك خيمة صغيرة وتزل فيها ومعه بعض العسكر جريدة لضيق المواضع وهذه القلعة لايمكن انالقاتل من جهــة الشمال والحنوب المتة فانها لايقدر أحد ان يصعد حبلها من هاتين الحبتين وأما الجانب الشبرقي فيمكن الصعود منه لكن لغبر مقاتل الملوء وصبحوبته وأماجهة الغرب فاثأ الوادي النطيف بجياما قد ارتفع هناك ارتفاعا كثيراً حتى قارب القلعة بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام فنزله المسلمون ونصبوا عليه المنجنيفات ونصب أهل القلعة عليهمنحنيقا ورأيت أنا من رأس حبل عال يسرف على القلعة لكنه لايصل منه سيَّ اليها امرأة ترمي أ من القلعة عن المنجنيق وهي التي أيطلت منجنيق المسلمين فلما رأى صـــالاح الدين ان المتجثيق لاينتفعون به عزم على الزحف ومكاثرة أهلها بجموعه فقسم عسكره ثلاثة أقسام الزحف قسم فاذا تعموا وكلوا عادوا ويزحف القسم الثاني فاذا تعبوا وضحرو عادو وزحف القسم الذات ثم يدور الدور مرة بعد أخرى حتى يتم الفرنج ويتصبوا فاله لم يكن عندهم من الكثرة ماينقسمون كذلك فاذا تعموا واعيوا سلموا القاعة فاماكان الغد وهو السابح والعشرون من جادى الآخرة تقسده أحد الافسه وزحمو وحرج أعرج

من حصـنهم فقاتلهم ورماهم المسلموز بالسهام من وراء الجفنيات والحبنوبات والطارقيات ومشوا اليهم حتى قربوا الى الحبـــل فلما قربوا من الفرنج عجزوا عن الدنو منهم لخشونة المرتقي وتساط الفرنج عليهم لعلو مكانهم بالنشاب والحجارة فأنهسم كانوا يلقون الحجارة الكبار فتتدحرج الى أسفل الحبيل فلا يقوم لها شئ فلما تعب هذا القسم أنحدروا وصمعه القسم الثانى وكانوا جلوسا ينتظرونهم وهم حلقةصلاح الدين الخاصة فقأتلوا قتالا شـــديداً وكانُ الزمان حرا شديدا فاشتدالكرب على الناس وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهم وكان تتي الدين ابن أخيب كذلك فقاتلوهم الى قريب الظهرثم تعبوا ورجعوا فلما رآهم صــــلاح الدين قدعادوا تقدم اليهم وبيده حماق يردهم وصاح في القسم الثالث وهم جلوس ينتظرون نوبتهم قوثبوا مابين وساعدوا أخواتهم وزحفوا معهم فجاء الفرنيج مالاً قبل لهم به وكان القسم الاول قد استراحوا فقاموا ايضا معهم فحينتذ اشتدالامر على. الغرنج وبلغت القلوب الحناجر وكانوا قد اشتد تعبهم ونصبهم فظهر عجزهم عن القتال وضعفهم عن حمل السلاح لشدة الحرب والقتال فخالطهم المسلمون فعاد الفرنج يدخلون الحصن فدخل المسلمون ممهم وكان طائفة قليسلة فيالحيّام شرقى الحصن فرأو الفرنج قد اهماوا ذلك الجانب لانهم لم يروافيه مقاتلا وليكثروا فيالجهةالتي فيها صلاحالدين فصدت تلك الطائمة من العسكر الم يمنعهم مانع فصعدوا أيصا الحصن من الحبمة الاخرى فالتقوا مع المسلمين الداخلين مع الفرنج فملكواً الحصن عنوةوقهراً ودخل الفرنج القلعـــــة التي للحصن وأحاط بها المسآمون وأرادوا نقبها وكان الفرنج قد رفعوا من عندهُم من اسرى المسامين الى-طح القلعة وأرجلهم في القيود والحشب المثقوب فلما سمعواتكبير المسلمين في تواحي القلعة كبروا في سطح الفلعة وظن الفرنج ان المسلمين قدصعدوا أعلى السطح فاستسلموا وألقوا بأيديهم الى الاسرفيلكها المسلمون عنوة ونهبوا مافيها وأسروا وسسبوا من فيها وأحذوا من صاحبها وأهله وأمست خالية لاديار بها والتي المسلمون النار في بعض بيوتهم فاحترقت قال ابن الاثبر وأعجب مايحكي من السلامة اني رأيت رجلا من المسلمين في هذه الوقعة قد جاء من طائفة مرالمؤمنين شهالي القلعة الى طائفة أخرى من المسلمين كجنوبى القلعة وهو يعد وفي الحبلءرصا فألقيت عليهالحجارةوجاءه حجركبير لو نالهلبعجه فنزل عليه فناداه الناس يحذرونه فالتفت ينظر ما الحبر فسقط على وجهه من عثرة فاسترجع الناس وجاء الحيجر اليه فلما قاربه وهو منبطح على وجهه لقيه حجر آخر ثابت في الارض فوق موضع الرجل فضريه المتحدر عن الارض وجاز الرجل ثم عاد الى الارض من جانبه الآخر لم ينله منه أذى ولا ضرو وقام الرجل حق لحق يأصحأبه فكان سقوطه سبب نجاته فتمست ام الحيان وآما صاحب برزية فانه أسر هو وأصحابه وامرأته وأولاده ومنهم بنت له ومعها زوجها فتفرقهم السكر فأرسل صلاح الدين في الوقت وبحث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعض فلما قارب انطاكية أطلقهم وسيرهم اليها وكانت امرأة صاحب برزية أخت امرأة صاحب انطاكية وكانت تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الاحوال التي تؤثر فأطلق هؤلاء لأجابها ثم بعد فتج برزية رحل صلاح الدين من العد فأتى جسر الحديد وهو على العاصى بالقرب من أبطاكية فأقام عليه حتى وافاه من تخلف من عسكره

#### 📲 ذ کر فتح درب ساك 🎥-

ثم سار عنه الى درب ساك فترل عليها ثامن رجب وهى من القلاع الحصينة التي الدخرونها لحمايتهم عند تزول الشدائد المماتزل عليها نصب المتجنيقات وقابع الرمى بالحجارة فهدمت من سورها هيئا يسيراً فلم يبال من فيه بذلك فأمر بالزحف عليها ومهاجتها فبادرها السكر بالزحف وقاتلوها وكشفوا الرجل عن سورها وتقدم التقابون فتقبوا منها برجا وعلقوه فسقط واتسع المكان الذى يريدان المقاتلة يدخلون منه وعادوا يومهم فاك ثم باكروا الزحف من الند وكان من فيه قدأ رسلوا الى صاحب انطاكة يستنجدونه فصيروا وأظهر واالجلدوهم ينظرون جوابه الما نامجادهم وازاحة المسلمين عليم عليم ليقوم عذرهم في التسايم فلما عصوا عجزه عن نصرتهم وخفوا هجوم المسلمين عليم وأخذهم بالسيف وقتابهم وأسرهم ونهب أموالهم طلبوا الامان قامنهم على شرط نالايخرج أحد الا بثيابه التي عليه بغير مل والاسلاح والا أثاث بيت والا دابة والا شئ مما بها شم أخرجهم منه وسيرهم الى الطاكية وكان فتحه قاسع عشر وجب سنة أربع وغابن فتحه أسع عشر وجب سنة أربع وغابن

## حَجَرًا ذكر نتح بغرأس ﷺ~

ثم سار صلاح الدين عن درب ساك الى قلعة بغراس فحصرها بعد أن اختلف اصحبه في حصرها فمنهم من أشار به ومنهم من نهى عنه وقل هو حصل حصين وقلعة منيعة وهو بالقرب من انطاكية ولا فرق رين حصره وحصرها وبحتاح ان كون كثر العسكر في اليزك مقابل الحدكية وداكان الامركدت قل المقاتلون عليها وتعسفر وصوب يها فاستخاراته تعالى وسار اليها وجسل كثر عسكره نركا مقابلا حساكية يغيرون على فاستخاراته تعالى وسار اليها وجسل كثر عسكره نركا مقابلا حساكية يغيرون على

اعمالها وكانواحدرين من الحوف من أهلها أن غفلوا لقربهم منها وصلاح الدين في بعض أصحابه على الفلعة يقاتلها ونصب المنجنيقات فلم تؤثر فيها شيأ لعلوها وارتفاعها فغلب على الفلنون تعذر فتحها وشق على المسلمين قلة الماء عندهم الأأن صلاح الدين نصب الحياض وأمم بحمل المساء اليها شخفف الأمم عليهم فينها هو على هذه الحال اذ قد فتح بابالقلعة وخرج منه انسان يطلب الامان فأجيب الى ذلك فأذن له في الحضور فحضر وطلب الامان لمن في الحصن حتى يسلموه اليه بمسافيه على قاعدة درب ساك فأجابهم الى ما طلبوا فعاد الرسول ومعه الاعلام الاسلامية فرفعت على رأس القلعة و نزل من فيها و تسميم المسلمون القلعة بما فيها من ذخائر وأموال وسلاح وأمم صلاح الدين المسلمين بتحريبه نخرب ثم ندم على ذلك بعسد لانه حصل منه بعدذلك مضرة على المسلمين لان ابن اليون صاحب الارمن على ذلك بعدد لانه حصل منه بعدذلك مضرة على المسلمين لان ابن اليون صاحب الارمن حرج اليه من ولاية وهو مجاوره فجدد عمارته وأيقته وجال فيه حجاعة من عسكره يغبرون منه على المبلاد فتأذى منهم السواد الذي لحلب

## حظي ذكرالهدنة بين المسلمين وصاحب الطاكية 🐃

لما فتح صلاح الدين يعراس عزم على التوجه الى انطاكية وحصر هافخاف صاحب انطاكية من ذلك وأشفق منه فأرسل الى صلاح الدين بطلب الهدنة وبذل اطلاق كل أسير عنده من المسلمين فاستشار صلاح الدين من عنده من أصحاب الاطراف وغيرهم فأشار أكثرهم بإجابته الى ذلك ليعودالناس يقترعوا ويجددوا مامجتاجون اليه فأجاب الى ذلك واصطلحوا ثمانية أشهر وسيررسوله الى صاحب انساكية يستحافه ويطلق من عنده من الاسرى وكان صاحب انطاكية في ذلك الوقت أعظمالفرنج شأناوأ كثرهمملكافانه كانالفرنج قدسلموا اليهطرا لمس بعدموت صاحبهاوجميع إ أعمالها مضافا الى مأكان له فلما سلمت اله طراباس جمل ولده الاكرفيها نازاعنه واماصلاح الدين فآنه عاد الى حاب السشعبان فدخامها وسار منها الى دمشق وفرق اكثر العساكر إ وكان مع صلاح الدين الامير عز الدين ابو فايته قاسم بن المهنا العلوى الحسيني وهو أمير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حضر عنده وشـــهد معه مشاهده وفتوحه وكان صلاح الدين قدتبرك برؤيته وتمين بصحبته وكان يكرمه كشيراو بنسط معه ويرجع الي المجين في أعماله كانها ودخل دمشق آول شهر رمضان فاشبر عليــه إنفريق من بقي مزيز لالإالمحكرا فقال أن العمر قصير والاجل غير مأمون وقد بقي بيد الفرنج من الحصون الكرعثرةفل وصفدا وكوكب وغيرها ولابد من الفراغ منها فانها في وسط بلاد الاسلام ولا يؤمم:بت في شر أهلها أوأن أغفلناهم ندمنا فيا بعد والله اعلم الي الا

## 🄏 ذ كر فتح الكوك وما يجاوره 🎏

كان صلاح الدين قد جبل على الكرك عكرا مجصره فلازموا الحصارهذه المدةالطويلة حق فنيت ازواد الفرنج وذخائرهم وأكلوا دوابهم وصبروا حتى لم يبق للصبر مجال فراسلوا الملك العادل اخا صلاح الدين وكان صلاح الدين قد جعله على قلمة الكرك في جمع من العسكر مجصرها ويكون مطلعا على هدفه الناحية من البلاد لما أبعد هو الى درب ساك وبغراس فوصلته رسل انفرنج من الكرك يبذلون تسايم القلعة اليسه ويطلبون الامان فأجابهم الى ذلك وأرسل الى مقدم العسكر الذي يحصرها فتسلم القلعة منهم وأمنهم وتسلم أيضاً مايقاربه من الحصون كالشويك وهر من والوعيرة والسلم وفرغ القاب من تلك الناحيسة وألق الاسلام هناك جرائه وأمنت قلوب من في ذلك الصقع من البلاد كالقدس وغيره فالهم كانوا من بتلك الحصون وجابن ومن شرهم مشفقين

#### -﴿ ذَكُرُ فَتَحَ تَلْعَةً صَفَدَ ﴾

لما وصل صلاح الدين الى دمشق وأشير عليه بفريق من بقى من العسكر قال لاعدم الافرنج من صفد وكوكب وغيرها فأقام بدمشق الى متصف رمضان وسارعن دمشق الى قلمة صفد فحصرها وقاتابها و نصب عليها المنجنيقات وأدام الرمى اليها ليلا ونهاراً بالحجارة والسهام وكان أهابها قد قارب ذخائرهم وازوادهم ان تفنى في المدة الذي كانوا فها محاصرين فن عسكر صلاح الدين كان يحاصرهم فاما رأى أهله جد مسلاح الدين في تناهم خافوا ان يقيم الى أن يفتى ما بقى معهم من أقواتهم وكانت قليسلة ويأخدهم سنوة ويهلكهم أو نهما يضعفون عن مقاومته قبل فناء ماعندهم من القوت فيأخذهم في رسلوا يطنبون لامن فأمنهم وتسامها منهم فخرجوا عنه وساروا الى مدينة صور وكفى الله المؤمنين شرهم فنهم كانوا في وسط المالاد الاسلامة

# ۔ ﴿ ذَكُو فَتَحَكُوكُ ۚ إِنِّهِ ۖ

لمساكان صلاح لدين يحاصر صفد اجتمع من يصور من الافرنج وقالوا ان فتح مسامون قامة صسفد لم يق كوك ولو أنها معلقة بالكوك وحيثة ينقطع ضمعة من عد عرف من البلاد فاتفق رأيهم على الفاذ نجددة لهما سراً من رجال وسلاح وغير ذبك فخرحو مأتى وجل من شجدن الفرنج و جلادهم فساروا لهيل مستخفين وأقمو الهار مكمتين فاتفق من قدر لله تدلى أن رجلا من المحصرين كوك خرج متصيد في رجلا من المحصرين كوك خرج متصيد في رجلا من المحاصرين كوك خرج متصيد في رجلا من المحاصرين كوك خرج متصيد في دجلا من

الودله على أصحابه فعاد الحِندى المسلم الى مقدم العسكر فأعلمه الخبِر والفرنجي معه فركب في ا ن تيالكهوف فلم يفلت منهم أحد فكان معهم مقدمان من فرسان الفريج فيملموا الى صلاح بحالدين وهوعلىصفدنأ حضرهماليقتلهما فلما أمر بقتلهما قالله احدهما ماأظن أن يناتاتنوء ج ، وقد نظر ناالى طاء تك المباركة ووجهك الصبيح وكان يفعل فيه الاعتذار والاستعطاف فلماسمعُ ، ﴿ كَالْامْهُمَا أَبْقِتْلُومًا وَأَمْرَبُهُمَا فَسَجَّنَا وَلَمَّا فَيْتَحْصَفُدْسَارَعْهَا الْيَ كُوكُبُونَازْ لْهَاوْحَاصَرْهَا وَأَرْسَلَ . [الح.من بها من الفرنج يبذل لهم الامان|نساموا ويتهددهم بالقتل والسي والنهب انامتنعوا فلم يسمعوا قوله وأصروا على الامتناع فجد في قتالهم ونصب عليهم المنجنيقات وتابع رمى الاحجار اليهم وزحف مرة بعسد أخرى وكانت الامطار كثيرة لاتنقطع ليلا ولآنهاراً الم يتمكن المسلمون من القتال على الوجـــه الذى يريدونه وطال مقامهم عليها وفي آخر الامر زحف اليها دفعات متناوبة في يوم واحد ووصلوا الى باشورة القلمة ومعهم التقابون والرماة بحمونهم بالنشاب عن توس اليدوالخروج فلم يقدر أحدمنهم ان يخرج رأســـمن أأعلى السور فنقبوا الباشورة فسقطت وتقسدموا الى السور الاعلى فالما رأى الفرنج ذلك أذعنوا بالتسايم وطابوا الامان فأمنهم وتسلم الحصن منهم منتصف القعدة وسيرهم الى صور فوصلوا اليها واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد قاشتدت شوكاتهم وحميت جوعهم وتابعوا الرسل الى الفرنج الذين في أوروبا والاندلسوصقلية وغيرها من جزائر البحر يستغيثون ويطلبون الامداد والنجدة وفيكل نليل تأتيهم وكان ذلك كنه بتفريط صلاح الدين في اطلاق كل من حصره حتى عض بنانه اندما وأســفاً حيث لم ينفعه ذلك وأجتسمع للمسلمين بفتح كوكب وصنفد من حد أيلة الى أقصى اعمال بيروت لايفصل يزه غير مدينة صور وحميع عمال انطاكية سوى القصير ولما ملك ملاح الدين صــفد وكوكب سار الى البيت المقدس فعيد فيه عيـــد الاضحى ثم سار منه الى عكا فاقام بها حتى أنسلخت سنة ٥٨٤ وذخلتسنة ٥٨٥ وهي مسيحية سسنة ١١٨٩ فغي ريمح الاول من هذه السنة سارالى شقيف ارنوم وهي من أمنع الحصون ليحضره فنزل بمرج عيون فنزل صاحب الشقيف وهو أرناط صاحب صيداً وكآن هذا أرناط من أعظمالناس دهاء ومكراً إفدخل اليه واجتمع به وأطهر له الطاعة والمودة وقال له انا محب لك ومترف باحسانك وأخاف ان يعرف المركيس صاحب صور ماييني وبينك فينال اولادى وأهلي منبه أذى 

عندك وتسلم الحصن اليك وأكون أنا وهم في خدمتك نقنع بما تعطينامن اقطاع فظن صلاح الدين صدتُه فأجابه الى ماسأل فاســـتقر الامر بينهما على ان يسلم الشقيف في حمـــادى الآخرة وأقام صــلاح الدين بمرج عيون ينتظر الميعاد وهو قاق مفكر لقرب القضاءمدة الهدنة بينه وبهن صاحب أنطاكية فأمر تقى الدين ابن أخيه شاهنشاه ان يسير فيمن ممه من عساكره ومن يأتيه غيرهم ويكون مقابل الطاكية اثلا يتبر صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء الهدنة وكان أيضا منزعج الخاطر كثير الهم لما بلغه من اجتماع الفرنج يمدينة صور وما يتصل بهم من الامداد في البحر وأن ملك الفرنج الذي كان أسبره صلاح الدين وأطلقه بعد فتج النمدس قداصطاح هو وصاحب صور بعداختلاف كان ينهما والهما قد اجتمعوا في حمع لايحصي وخرجوا من مدينة صور الي ظاهرها فكان هذا واشاهه مميا يزعجه ويخاف مهز ترك الشقيف وراءظهره والنقدم الي صور وفيها الجموع المتوافرة فتنقطع الميرة عنه الا آنه مع هذه الاشياء مقم على العهد مع صاحب الشقيف في مدة الهدنة يشترى ألاقوات من سوق العسكر والسلاح وغير ذلك نما يحصن به شقيفه وكان صلاحالدين يحسين الظن به واذا قبل له عنه ماهوفيه من المكر وان قصيده المطاولة الى ان يظهر الفرنج من صور وحينتذيبدى فضيحته ويظهر مخالفته لايصمندق فيه فلما قارب أنقضاء الهدنة تفدما صلاح الدين من معسكره الحالقرب من شقيف أرنوم واحضر عنده أرناط صاحبالشقيف وتد بتي من الاجل ثلاثة ايام نقال له في معنى تسلم الشقيف فاعتذربأولاده واهنه وأن صاحب صور لم يمكنه من المجيَّ اليه وطاب التأخير مدة أخرى فحينتذ عنم الساعان مكره وخداعه فأخذه وحبسه وامره بتسلم الشقيف فطلب قسيسا ذكره ليحمل رسالته الى ور بالشقف لساءوه فأحضروه عنده فساره بمالم يعموا فغني ذلك القسس للي الشقيف فأظهر اهله النصيان فأرسسل صلاح الدين ارناط صاحب الشقيف الى دمشق وسحنه وتقدم الى الشقيف فحصره وضيق عايه وجعل عابه مزيحفظهويمنعه من الذخيرةوالرجلة | أوحياءته كتب من أصحابه الذين جعابهم يزكا مقابل الفرنج على صور بحبرونه فلها أن الفرخ قداجموا على عبور الجسر لذي لصور وعزموا على حصار صدأ فسار صدارح لدين حريدة في شجعان اصحابه بسبوي من جاله على الشقيف فوصل البهم وقد فات الأمر وذلك أن الفريج قد فرفوا صور وساروا عنه القصيدهم فلقيهم ايزاء عبر مصيق هشت وقاتلوهم ومتعوهم وجرى لهم معها حرب شبديد يشيب لها الوايد وأسرو من عرخ المحاعة وقتلوا محاعة وقتل من المسلمين أيصاً حجاعة منهه مملوك لصلاح بدين كان من أشجع

أالناس فحمل وحسده على مف الفرنج فاحتلط بهم وضربهم بسيفه يمينا وشهالا فتكاثروا عليه فقتلوء رحمه الله تعالى ثم ان الفرنج عجزوا من الوصول الىصيدا فـادوا الى مكانهم ولما وصل حلاح الدين الى اليزك وقد فاتنه الوقعة أقام عندهم في خيمة صغيرة ينتطر عودةً القرنج لينتقم منهم ويأخذ بثار من قتلوه من المسلمين فركب في بعض الايام في عدة يسيرة على أن ينظر الى مخيم الفرنج من الحيل ليعمل بمقتضى مايشاهده وظن من هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على قصد المصاف في الحرب فساروا مجدين وأوغلوا في أرض العدو مبمدين وفارقوا الحزم وخلفوا السلطان وراءظهورهموقاربوا الفرنج فأرسل صلاح الدين عدةمنالامراء يردونهم ويحمونهم الى ان يخرجوا فلم يسمعوا ولم يقبلوا وكانالفرنج تد اعتقدوا ان وراءهم كمين فلم يقدموا عليهم فأرسلوا من ينظر حقيقة الامر فأناهم الحبرانهم منقطعون عن المسلمين وليس وراءهم مايخاف فحملت الفريج عليهم حمسلة رجل الدين والمسلمين ماحرى عايهم وكان ذلك بنفريطهم في حق أنفسهم رحمهم الله تعالى ورضى عنهم وكانت هذه الوقعة تاسع حمادي الاولى فلما رأى صلاح الدين ذلك انحدر من الحبل اليهم في عسكره فحملوا على الغرنج إلى الحسر وقد اخذوا طريقهم فألقوا أنفسهم في المساء فغرق منهم نحو مائة ذارع سوى من قتل وعزم السلطان على مصابرتهم ومحاصرتهم فتسامع الناس فقصدوه واجتمع معه خلق كثير فلما رأى الفرنج ذلك عادوا الى مدينة صور فلما عادوا اليها عاد صلاح الدين الى تبنين ثم الى عكما ينظر حالها ثم الىالمعسكروالمخيم ولما عاد صلاح الى العسكر أناه الخبر ان الفرنج يخرجون منصورللاحتطابوالاحتشاش متعددين أفكتب الى من بعكا من العسكر وواعدهم يوم الانتين نامن حمادى الآخرة ليلاقوهم امن الحانيين ورتب كمينا في،وضع من تلك الاودية والشعاب واحتار حماعة من شجعان عسكره وأمرهم انهم اذا حمل عايهم الفرنج قاتلوهم شيئاً من قتال ثم تطاردوا لهم وأروهم العجز عن مقاناتهم فذا تبمهمالفريح استجروهم الى ان يجوزوا موضع الكمين ثم يعطفوا أعليهم ويخرج الكمين من خافهم فخرجوا على هذءالعزيمه فلما ثرا آى الجمعان والتقت الفئتان أنف فرسان المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمة وثبتوا فقاتاتهم وصير بعضهم لبعض واشتد القتال وعظم الامر ودامت الحرب وطال على الكمين الانتظار فخافوا على أصحابهم فحرجوا من مكانهم نحوهم مسيرعين إليهم قاصدين فأتوهم وهم في شدة الحرب فاذا زاد الامر شدة على شدته وكان منهم أربعة أمراء من ربيعة طي وكانوا يجهلون تلك الارض فلم يسلك مسلك

لما كثر جمع الفرنج بصور على ماذكرناه مع ان صلاح الدينكان كلما فتح مدينة أو قلمة أعطى أهلها الامان وسسيرهم اليها باموالهم ونسائهم وأولادهم فاجتمع بهامتهم عالم كثير لايعد ولا يحصى ومن الاموال مالا يفني على كثرة الانفاق في السنين(الكثيرة ثممان(الرهبان والقسيسين وخلقا كثيرأ من مشهوريهم وفرساتهم لبسوا السواد وأظهروا ألحزن على خروج بيت المقدس من أيديهم وأخذهم البطرك الذيكان بالقــدس ودخل بهم بلاد الغرنج يطوفها بهم حميعا ويستنجدون أهلها ويحثونهم علىالاخذ بثارالبيتالمقدسوصوروا المسيح عليه السلام وجعلوا صورة رجل عربى والعربى يضربه وقدجعلوا الدماءفيصورة المسيح عليه السلام وقالوا لهم هذا المسيح يضربه محمد ني المسلمين وقد جرحه وقتلهفعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا حتى النساء فأنهم كان معهم على عكا عدة من النساء يبــارزون الاقران ومن لم يستطع منهم الحروج بنفسه اســـتأجر من يخرج عوضا عنه أ يعطيهم مالاً على قدر حالهم فاجتمع لهم من الرجال والاموال مالا يتطرق اليـــه الاحصاء أ حتى أن بعض الاسرى منهم حـــدث أن له والدة ليس لها ولد سواء وما كانت تملك من الدنبا غير بيت فياعته وحهزته يثمنه وسبرته لاستنفاد بيت المقدس فأخذ أسرا فكان عتد الفرنج من الناعث الديني والنفساني ماهـــذا حده لخرجوا على الصعب و'مذول برأ وبحر. من كل فيج عميق وحاصروا عكا ثلاث ســنين حثى ملكوها وكان ابتداء تجمعهم وسيرهم هذا المسير سنة ٥٨٥ وهي مسيحية سنة ١١٨٩ فنازلوا عكا منتصف رجب من السنة المُذَكُورة والامداد تأثنهم في كل وقت بلمال والرجاب والسلمون يقاتلونهم وفي سنة ١١٩٠٪ سيحية وهي سنة ٨٦ههجرية قامت لهم التجريدة الثالثة ونفروا نفرا عامامن بلادأوروب

ايحت راية فليب ملك فرنسا وفريد ملك جرمانيا وبريكاردوس الأول ملك انكلتراالملقب بقلب الاسد وغيرهم من الامراء فنهضوا جيعاوقصدوا بلاد فلسطين بمائتي سفينة مشحونة بالعساكر والمهمات وعنسد وصولهم الى مدينة صور وهى الباقية بأيديهم تقدموا منها الى مدينة عكا وحاصرها مع من كان قبلهم محاصرها حتى تم عدد المحاصرين سمائة ألف ولاقى المسلمين من حربهم أشد البلاء وكان ابتداء مسيرهممن صور ثامن رجب سنة٥٨٥ يموج بعضهم في يعض ومعهم الاموال العظيمة والبحر يمدهم بالاقوات والذخائر والعددوالرجل أمن بلادهم ولزموا ساحل البحر في سيرهم لايفارقونه في السهل والوعر والضيق والسعة ومراكبهم تسير مقابلهم فيالبحر فيها سملاحهم وذخائرهم ولتكون عدة لهمان جاءهم مالاً قبل لهم به رَّكُوا فيها وعادواً ولماكانوا سائرين كان يزلن المسلمين يتحطفونهم ويأخذون المنفرد منهم ولمسا رحلوا جاء الحبر الى صلاح الدين برحيايهم فسار حتى قاربهم ثم جمع أسراء واستشارهم هل يكون المسير محاذة الفرنج ومقاتاتهم وهم سائرون أو يكون في غير الطريق التي سلكوها فقالوا لاحاجة بنسا الى احمال المشقة في مسايرتهم فان الطريق وعر وضيق ولا يتهيأ لنا مانريده منهم والرأى اننا نسير في الطريق الواسع ونجتمع عليهم عندعكا فنفرقهم ونمزقهم فعلم ميلهم الى الراحة المعجلة فوافقهم وكان رأيه مسايرتهم ومقاتلتهم وهم سائرون وقال ان الفرنج اذا تزلوا لصقوا بالارض فلا ينهيأ لنا ازعاجهم ولا نيل الغرض منهم والرأى فتالهم قبل الوصول الى عكا فخالفوه فتبعهم وساروا على طريق واسع فسمقهم الفرنج وكان صلاح الدين قد جعل في مقابل الفرنج جماعةمن الامراءيساير ونهم ويناوشونهم القتال ويخطفونهم فلم يقدم الفرنج عليه مع قتلهم فلو أن العساكر أتبعت وأى صلاحالدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكاكان بلغ منهم غرضه وصدهم عنها ولكن اذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه ولما وصل صـــلاح الدين آلى عكا رأى الفرنج قد نزلوا عليها من البحر الى البحر من الجانب الآخر ولم يبق للمسلمين طريق الى عكا فنزل صــــلاح الدين| عليهم وضرب خيمته على تل كيسان وامتسعت سيمنته الىثل القياظية وميسرته الى النهر الخبارى ونزلت الاتقال بصفورية وسير انكتب الى الاطراف باسـتدعاء الدساكر فأناه |الناس من كل البلاد وكانت الامداد تأتى المساسين في البر وتأتى الفرنج في البحر وكان بـين| الفريقين مدة مقامهم على عُكا حروب كثيرة مابين صغيرة وكبيرة ولما نزل السلطان عليهم إيقدر على الوصول اليهم ولا الى عكة حتى انساخ رجب ثم قاتاهم مسلهل شعبان فلمبنل أمنه ما د مده بات الناس، عد تعمة فلما كان الغد ما كرهم بالقتال محدمه وحدمه واستدار | عليهم من سائر جهائهم من بكرة الى الظهر وصبر انفريقان صبراً حار له من رآه فساكان اوقت الظهر حمل عليهم تتى الدين اين أخى صلاح الدين حملة منكرة من الميئة على من يليه منهم فأزاحهم عن مواقفهم فركب بعضهم بعضا لا يلوى أخ على أخ والتجؤا الى من يليهم من أصحابه واجتمعوا بهم وأخلوا نصف البلد وملك تتى الدين مكانهم والتصق بالبلد وصار ما أخلوه بيده ودخل المسلمون البلد وخرجوا منه واتصلت الطرق وزال الحصر عمن فيه وأدخل صلاح الدين اليه من أراد من الرجال وما أراد من الذخائر والاموال والسلاح وغير ذلك ولو ان المسلمين لزموا قتالهم الى الليل لبلنوا ما أرادوه فان الصدمة الاولى روعة لكنهم لما نالوا منهم هذا القدر أخلدوا الى الراحة وتركوا القتال وقالوا بنا كرهم غدا وتقطع دابرهم وقتل من الفرنج هذا اليوم جماعة كثيرة

ثم ان المسلمين نهضوا الى الفرنج من الغدر وهو سادس شعبان عازمين على بذل جهدهم واستنفاد وسعهم في استيصالهم فتقدمواعلى تعييتهم فرأوا الفرنج حذرين محتاطين قد ندموا على ما فرطوا فيه الامس وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم وشرعوا في حفر حندق يمنع عن الوصول اليهم فألح المسلمون عليهم في القتال فلم يتقدم الفرنج اليهم ولا فارقوا مرابضهم فلما رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم ثم ان جماعة من العرب بانهم مان جماعة من المربح تخرج من الناحيه الاخرى الى الاحتطاب وغيره من أشغالهم فكمنوا لهم في معاضف انتهر وتواحيه سادس عشر شعبان فلما خرج جم الفرنج على عادتهم حمل عليهم العوب فقنوهم عن آخرهم وغنموا ماكان معهم وحملوا الرؤس الى صلاح الدين فاحسن اليهم برخو تز

# ج 🕻 ذكر الوقعة الكبرى على عكا 🚁

لماكان بعد هذه الواقعة المذكورة بتى المسلمون الىعشرين من شعبان كل يومينادون المتسر مع القرنج ويراوحونه والفرنج لا يظهروا من معسكرهم ولا يفارقونه ثمان الفرنج جمعو للمشورة فقالوا انعسكر مصر المحضرواو الحال مع صلاح الدين هكذا فكيف يكون ذ حضر و فالرأى انا ناقى المسلمين غدا لعننا نظفر بهسم قبل اجتماع العسكر والامداد ليهدوك كرير من عسكر صلاح الدين غائباعن بعضهم مقابل انصاكية ليردصا حبهاعن اعمل حب وبعصبه في محص مقابل طرابلس ليحفظ ذلك الثعر أيضاو عسكر في مقابل صور لحدية ذلك بسد وعسكر بمصر يكون بتغر مصر لم يصور عكر مصر لم يصور عمر عمر مصر لم يصور عمر مصر لم يصور المداهد يصور الشراعة وغيرهما والذي بقى من عسكر مصر لم يصور المداهد يصور المداه يقابل طور المداهد المد

الطول بيكارهم فكانهذا مما أطمع الفرنج في الظهور الى قتال المسلمين وأصبح المسلمون على عادتهم منهم من يتقدم الى القتال ومنهم من هو في خيمته ومنهم من قد توجه في حاجة منزيارةصديق وتحصيل ما يحتاج اليه هو وأصحابه ودوابه الى غبر ذلك فخر جالفرنج من معسكرهم كأنهم الجراد المنتشريديون على وجه الارض قدملوءها طولا وعرضاوطلبوا ميمنة المسلمين وعليهاتتي الدين عمر بناخي صسلاح الدين فلما رأى الفرنج نحوه قاصسدين حذر هو وأسحابه فتقدموا اليه فلما قربوا منه تأخر فلما رأى صلاح الدين الحال وهو في القلب آمد تتى الدين برجال من عنده ليتقوى تتى الدين فلما رأى الفرنح قلة الرجال في القلب وان كثيرا منهم قد سار نحو الميمنة مددا لهم عطفوا على القلب فحملوا حملة رجل واحد فاندفعت العساكر ببن يديهم منهزمين وثبت بعضهم فاستشهد حجاعة منهم ولم يبق ببن أيديهم في القلب من يردهم فقصدوا التل الذي عليه خيمة صلاح الدين فقتلوا من مروا به ونهبوا وفتلواعند خيمة صلاحالدين جماعةوانحدروا الى الجانب الآخر من التل فوضعوا السيف فيمن لقوه ثم ان الفرنج نظروا الى ورائهم فرأواامدادهم قد اغطعت عنهم فرجعوا خوفاان ينقطعوا عن أصحابهم فحملت الميسرة على الفرنح الواصلين الى خيمة صلاح الدين صادفوهم وهم راجعون وكان صلاح الدين لما انهزم القلب قد تبعهمينا ديهم ويأمم هم بالكرة ومعاودة القتال فاجتمع منهم معه حجاعة فحمل بهــم على الفرنج من وراء ظهورهم وهم مشغولون بقتال الميسرة فا خذتهم سيوف الله من كلجانب نلم يفلت منهم أحدوقتل أكثرهم وأخذ الباقون اسرى وكان عدة القتلى عشرة آلاف قتيل سُوى من كان جانب البحر ثم أمر بالقتلى فالقوا فيالنهر الذي يشرب منه الفرنج وكان من حملةالاسرى ثلاثة نسوة فرنجيات محكن يقاتان على الخيل ولولا أن المساكر تفرقت في الهزيمة لكانوا بلغوامن القرنج الاستئصال والاهلاك على إن الباتين يذلو أجبدهم وجدوافي القتال وصموا على الدخول مع الفرتج في معسكرهم لعامم يفرغون منهم فجاء للمسلمين الصريخ أن رجالهم وأموالهم مهبت وكانسبب هذا النائناس لما رأوا الهزيمة حملوا ثقالهم على الدواب فساربهم اوباش العسكروغامانه فنبهوه واتوا عليمه وكان في عزم صلاح الدين ان بباشكرهمااتتنال والزحف فرأى اشتغال الناس بما ذهب من أموالهم وهم يسعون فيجمعها وتحصياما فأمر بالنداء باحضار مااخذ فأحضر منه ما مئلاً الارض من المفارشوالعيبالمملوءةواليّبابوالسلاح وغير ذلك فرد الجميع على أصحابه ففاته ذلك اليوم ماأراد فسكن روع الفرنج وأساحوا شأن الباقين منهم حَرِيَّ ذَكُرُ رحيل صلاح الدين عن الفرنج وتَمَكنهم من حصر عكا 🚁

ألمـــا قتل من الفُرتج ذلك العدد الكثير حافت الارض من تنن ريمهم وفسد الهوى والحبو ووجدت الامزجة فممادا وانحرف مزاج صلاح الدين وحدث له قولنجمبرح كازيعتاده فحضر عندهالامراء وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضعوترك مضايقة الفرنج وحسنوه له وقالوا قد صّيقنا على القرُّمج ولو أرادوا الانفصال عن مكانهم لم يقدروا والرأى اثنا نبعد عنهم بحيث يتمكنون من الرحيـــل والعود فان رحلوا فقد كفينا شرهم وكفوا شرنا وان أقاموا عاودنا القتال ورجينا معهم الى ماتحن فيه ثم ان منهاجك منحرف والالم شديد ولو وقع أرحاف لهلك الناس والرأى علىكل تقسدير البعد عنهم ووافقهم الاطباء على ذلك فأُحَابِهِم اليه لما يريد الله ان يفعله واذا أراد الله بقوم سوأ فلا مرد له ومالهم من دونه من وال فرحلوا الى الحروبة رابع شــهـر رمضان وارسل لمن في عكا من المسلمين يأمرهم إ بحفظها وأغلاق أبوابها والاحتياط وأعلمهم بسبب رحيله فلما رحل هو وعساكره أمن الفرنج وانبسطوا في تلك الارض وعادوا وحصروا عكا وأحاطوا بها من البحر الى البحر| ومراكبهم أيضا في البحر محصرها وشرعوا في حفر الحنـــدق وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الحندق وجاؤا بما لم يكن في الحساب وكان اليزك كل يوم يواقعهم وهم لابقاتلون ولايحركون اتمسا هم معتمدون بحفر الحندق والسور عليهم ليتحصنوا به مهن صـــلاح ُ الدين أن عاد إلى قتالهم فحينتُه ظهر رأى المشيرين بالرحيل أنه غير صواب وكان أ اليزك كل يوم يخبرون صلاح الدين بما يصنع الفرنج ويعظمون الامرعليه وهومشغول بالنرض إ لايقدر على النهوش للحرب وأشار عليه بعضهم بإن يرسل العساكر جميعها المه أبينعهم من الحندق والسور ويقاتلوهم ويخلف هو عنهم فقال اذا لم احضر معهم لايفعلون شيَّ وربمـــــا كانمن الشر أضعاف مانرجوه من الحير فتأخر الامر الى أن عوفي فتمكن الفرنجوعملوا أ مأرادوا وأحكموا أمورهم وحصنوا أنفسهم بما وجدوااليهالسبيل وكان من بعكا بخرجون السهم كل يومويقاتلونهم وينالون منهم يظاهر البلد ولما برئ صلاح الدين من مرضه كان الشتاء قد دخل عكم فأقاء بتكانه الى أن ذهب الشتاء وكان يزك وطلائمه لاتقطع عن الفرنج وفي متعلف شوال وصلت اليه العماكر المصرية ومقدمها للك العادل سيف اسينآخو صلاح الدين فقويت نفوس الناس به وأحضر معه من آلات الحصار من الدرق والصارقيات| والنشاب والاقواس شيَّ كَذَيرا ومعه من الرجلة الحيالففرووصل بعددالاسطول لمصرى ا ومقدمه الامير لؤاؤة وكان ثهما تصجوها مقداما خييرا بإلبحر وانتنال فيه ميمون المقيبة ووقع في طريقه على بط لم كبرة لفرنح فعنمها وأخذ منها أمو لاكثيرة ومبرة عظيمة أ

ودخلت سنةست ونمانين فلما دخل صفر سمع الفرنج ان صلاح الدين قد سار للصيد ورأى العسكر الذى في المسكر عندهم قليلاوان الوحل الذى في مرج عكا كثير يمنع من سلوكه من اراد ان يتحدر الى اليزك فاغتدموا ذلك وخرجوا من خندقهم على اليزك وقت العصر فقاتايهم المسلمون وحموا تقوسهم بالنشاب وأحجم الفرنج عنهسم حتى فني نشاب المسلمين فمانوا عليهم حينئذ حملة رجل واحد فاشتد القتال وعظم الامر وعلم المسلمون الله لايتجيهم لا الصبر وحسدق الفتال فقاتلوا قتال مستقتل الى أن جاء الليل وقتل من الفريقين جماعة كثيرة وعاد الفرنج الى خندقهم ولما عاد صلاح الدين الى المعسكر سمع خبر الوقعة فندب الناس الى نصر اخوانهم فأناه الخبر ان الفرنج عادوا الى خندقهم فاقام ثم انه رأى الشتاء قد ذهب وجاءته العساكر من البلاد القريبه منه دمشق وحمس وحماه وغيرها فتقدم من الخروية نحو عكا فنزل تل كيسان وقاتل الفرنج كل يوم ليشغلهم عن قتال من بعكامن المسلمين فكانوا يقاتلون الطائفتين ولايسامون

📲 ذكر احراق الابراج ووقعة الاسطول 🐃

كان الفرنج في مدة مقامهم على عكا قد عملوا ثملاة أبراج من الحشب عالية جداً طول كل برج منها في السماء ستون ذراعاً وعملوا كل برج منها خس طبقات كل طبقة بمسلوءة من المقاتلة وغشوها بالجلود والحل والعلين والادوية التي يمنع النار من احراقها واصلحوا الطرق لهما وقدموها نحو مدينة عكا من ثلاث جهات وزحفوا بها من العشرين في ربيع الأول فأشرف على السور وقاتل بها من عليه فانكشفوا وشرعوا في طم خندق البلد فاشرف البلد على ان يملك عنوة وقهرا فأرسل أهل البلد الى صلاح الدين انسانا سبح في البحر فأعلمه ما هم فيسه من الفنيق وما قد أشرفوا عليسه من أخذهم وقتلهم فركب هو وعسا كردو تقدم الى الفرنج وقاتهم من جميع جهاتهم قتائل أهل عظيما دائما شغلهم عن مكاثرة البلد فافترق الفرنج فرقتين فرقة تقاتل صلاح الدين وفرقة تقاتل أهل عكا الا ان الامرقد حف عمن بالبلد ودام القتال عملة أيام متنابعة آخرها الثامن والعشرون من الشهر وستم الفريقان القتال وملوا منه الملازمته ليلاً ونهاراً والسلمون قد تيقنوا استيلاء الفرنج على البلد عنهم شيأ وتابعوا رمى النفط الطيار عليها فلم يؤثر فيها فأ يقنوا بالبوار والهلك فأناهم الله بنصر من عنده واذن من احرق الابراج وكان سبب ذلك ان انساناً من أهل دمشق كان بنصر من عنده واذن من احرق الابراج وكان سبب ذلك ان انساناً من أهل دمشق كان مولما بجمع آلات النفاطين وبحصيل عقاقير تقوى عمل النار فكان من يعرفه يلومه على مولما بحمع آلات النفاطين ومحصيل عقاقير تقوى عمل النار فكان من يعرفه يلومه على مولما بحمع آلات النفاطين ومحصيل عقاقير تقوى عمل النار فكان من يعرفه يلومه على مولما بحمع آلات النفاطين ومحصيل عقاقير تقوى عمل النار فكان من يعرفه يلومه على المولود ولمولود المهم المه المولود ولمه المؤلود ولمولود المهم المؤلود ولمهم على المولود ولمولود ولمهم المؤلود ولمولود ولمولود ولمهم على المؤلود ولمه المهم المؤلود ولمهم على المؤلود ولمه على المؤلود ولمؤلود ولمولود ولمه على المؤلود ولمهم على المؤلود ولمولود ولمولود ولمؤلود ولمؤلود ولمولود ولمولود ولمؤلود ول

ذلك وينكره عليه وهو يقول هذه حالة لم أباشرها بنفسي آغا اشتهىممرقتها وكانبتكا لامر يريده الله فلما رأى الابراج قد نصيت على عكا شرع في عمل ما يسرفه من الادوية المقوية للنار بحيث لايمنعهاشيُّ من الطين والحل وغيرهما فلما فرغ منها حضر عند الاميرقراقوش وهو متولى الامور بمكا والحاكم فها وقال له يأم المنجنيق أن يرمي في المنحنية المحاذي البرج من هــــذه الابراج ما أعطيه حتى أحرقه وكان عند قراقوش من النيظ والحنوف على البلد ومن فيه مايكاد يقتله فازداد غيظا لقوله وحرد عليه فقال له قد بالغرآهل هذه الصناعة ا في الرمي بالنفط وغيره فلم يفلحوا فقال له من حضر لعل الله تعـــالي قد جعل الفرج علم يدهذا ولا يضرنا أن نوافقه على قوله فأجابه الى ذلك وأمر المتجنيقي بامتنال أمر. فرمي عدة قدور نفطا وأدوية ليس فها نار فكان الفرنج اذا رأوا القدر لآيحرق شيأ يصمحونًا ويرقصون ويلعبون على سطح البرج حتى علم ان الذي ألقاه قد تمكن من البرج والتصق به حتى اذا حاءته النار اشتعل سريعاً ألتي قدرًا مملوءةوجعل فيها النار فاشتمل البرج وألتي قدرا ثانية وثالثة فاضرمت النار في نواحي البرج وأعجلت من في طبقائه المخسر عن الهرب والحالاص فاحترق هو ومن فيسه وكان فيه من الزرديات والسلاح شئ كثير وكان طمع الفرنج بما رأوا أن القدور الاولى لاتعمل بحملهم على الطمأنينة وترك السعى في الخلاص حتى عجل الله لهم النار في الدُّب ا قبل الآخرة فلما احترق البريج الاول انتقل الى الثاني أ وقد هرب من فيه لخوفهم فاحرقه وكذلك الثالث وكان يوما مشهوداً لم ير الناس مشله أ والمسلمون الذين مع صلاح الدين خارج البلد ينظرون ويفرحون وقداسفرت وجوههمأ بعد الكاَّية فرحا بالنصر وخارس المسلمين من القال لانهم ليس فهم أحد الاوله في البلد أما نسعب وأما صديق وحمل ذلك الرجل الى صلاح الدين فبذل له الاموال الحزيلة| والاقطاع الكثيرة فإيقبل منه الحبة الفردة وقال انماعملته بلة تعالى ولا أريد الحيزاء الامته أ وسيرت الكتب الى البلاد بالبشائر وارسل صلاح الدين يطلب المساكر الشرقية فاول من آناه صاحب خداريعسا كره وديار الجزيرة ثم صاحب الموصيل بعساكره ثم صاحب ا أربل بعساكرهوكانكل منهماذاوصسل بتقدمالى الفرنج بعساكره وينغم اليهم غيرهم ويقاتلونهم ثم ينزلون ووصل الاسسطول من مصر فلما سمع الفرنج بقربه جهزوا في أطريقه اسطولا يلقأه ويقاتله فرك صــلاح الدين في العساكر حميعها وقاتهم من جهاتهم إ المشتغلوا بقتاله عن قتال الاسطول ليتمكن من دخول عكا فبريشتغلوا عن قصده بشيء فكان القتال ببين الفريقين برأوبحرا وكان يوما مشهودا لمايؤرخ مثله وآخذ لمسمونامل لمراج

مركباً فيه من الرجال والسلاح وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلكالاً انالقتل فيالفرنج كان اكثرمنه في المسلمين ووصل الاسطول الاسلامي سالما

# حرُّ ذَكْرُ وصول ملك الالماني الشام وموَّنه ﷺ

في هذه السنة كان خروج ملك ألمان من بلاده والالمان نوع من الفرنجمن أكثرهم عددا 🛭 واشدهم بأسا وكان قدأزعجــه تملك المســلمين بيت المقدس فجمع عساكره وازاح علتهم إوسار عن بلاده وكان طريقه على القسطنطينية وكانملك القسطنطينية عقد صلحا مع صلاح ﴿ لَا يَنُ وَصَارَ يَكَاتُهِ وَيُظْهِرُ لَهُ المُودَةُ فَأَرْسُلُ مَلَكُ الرَّوْمُ لَصَلَّاحُ الدِّن يخبر ويقدو مملك الألمان وبعده أنه لا يمكنه من العبور في بلاده فلماوصل ملك الالمان الى القسطنطينية عجز ملكها عن منعه من العبور لكثرة حجوعه لكنهمنع عنهم الميرة ولم يمكن احدا من رعيتهمن حمل ما يريدونه اليهم فضاقت بهم الازواد والاقوات وساروا حتى عسبروا خليبج القسطنطينية وساروا على بلاد الاسلام وهي مملكة الملك قلج ارسلان السلجوقي وكانمن ملوك الاسلام فلما وصلوا الىاوائلها سار بهم المسلمون فما زالوا يسايرونهم ويقتلون من انفرد ويأخذون ماقدروا عليهمن أموالهم وكان الزمان شستاء والبرد في تلك البلاد شديد والثاج متراكم فأهلكهم البرد والحبوع والقتل والاخذ فلما قاربوا مدينة قوتية خرج اليهم الملك قطب الدين بن قلج ارسلان السلجوقي ليمنعهم فلم يكن له بهم قوة فعاد الى قونية فساروا حتى بلغوا انطاكية وكانوانيفا واربعين ألفا ووقع فيهم مرض ووباء فمسات كثير منهم ودخل ملكهم في نهر ليغتسل فغرق فجعلوا ابنه ملكًا عليهم بدله ثم ساروا حتى وصلوا الى عكا فلما رأوا مانالهم من المشقات أرادكثير منهم العود الى بلادهم فركبوا في مراكب غرقت بهم ولم يبق منهم الاالقليل ولمسا بلغ صلاح الدين اقبالهم استشار أصحابه فأشار كشير منهم عليه لمِلْسِيرِ الى طريقهم ومحاربتهم قبل ان يتصلوا بمن على عكا فقال بل نقيم الى أن يقربوا منا وحينئذ نفعل ذلك لئلا يستسلمن بعكا من عساكرنا لكنه سير بعض عساكره الى أعمال حلب ليكونوا من أطراف اللاد يحفظونها من عاديتهم وكان حال المسلمين كما قال الله تعالى | اذ جاؤكمُ منْ فوقكمُ ومن أسفل منكم واذراغتُ الابصارُ وبلغتُ الفلوبِ الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابملى المؤمنون وزلرلوًا زلزالاً شديداً \* لكن كني الله شرهم واقلءددهم بما أصابهم من العوارض والبلايا في طريقهم

عَلَىٰ وَ كُرُ وَاقْعَةَ لِلْمُسَلِّمِينَ وَالْفُرِيْجِ عَلَى عَكَمَا ﷺ

وفي هذه السنة اعنى سنة ٥٨٦ في العشرين من جمادى الآخرة خرجت الفرنج فارسها وراجابها من وراء خنادتهم وتقدموا الى المسلمين وقصــدوا نحو عسكر مصر ومقــدمهم الملك العادل أخو صلاح ألدين فركب المصريون واصطفوا ناتفاه الفرنج فالتقوا واقتتلواقتالا شديدا فانحاز المصريون عنهم ودخسل الفرنج خيامهم ونهبوا أموالهم فكر المصربون ورجعوا عاطفين علمهم فقاتلوهم من وسط خيامهم فأخرجوهم عنها وتوجهت طائفة من المصريين نحو خنادق الفرنج فقطعوا المددعن أصحابهم الذين خرجوا وكانوا متصلين كالغل فلما انقطعت أمدادهم القوا بايديهم وأخذتهم السيوف منكل ناحية فلم ينج منهم الاالشريد وقتل منهم مقتلة عظيمة يزيدعدد القتلى على عشرة آلاف قتيل ولما جرأت علمهم هذه الحادثة خدت جرتهم ولانتءريكتهم فلماكان بعد يومين أتنهم أمدادفيالبحر مع كند من الكنود البحرية يقال له الكند هنرى ابن أخي ملك فرانسا لايه وابن أخي ملك انكلترا لأمه ووصل معه من الاموال شئَّ كثير يفوته الاحصاء فلما وصل جند الأجناد وبذل|الاموال| فعادت نقوسهم قوية واطمأنت وأخبرهم ان الامداد واصلة البهم يتلو بعضها بعضا فتماسكوا وحفظوا مكانهم ثم أظهروا انهم يريدون الحروج الى لقاء المسلمين وقتالهم وكانت منزلة إ المسلمين قدأنتنت برع القتلى فاختاروا الانتقال الى موضع يتسع فيه المجال فانتقلواس مكانهم إلى الْحُروبة فيالسابْعُوالعشرين منجماد الآخرةثم ان آلكند هنرى نصب منجنيقاودبابات وعرادات للتوصل الى دخول عكا فخرح من بعكامن المسلمين فأخذوها وقتلوا عنسدها كثيرا من الفرنج ثم ان الكندهنرى بعد أخذ منجنيقاته أرادأن ينصب منجنيقا آخرفنم أيتمكن من ذلك لأن المسلمين الذين بعكاكانوا يمنعون من عمل ستائر يستتر بها من يرمى من المنحتيق فعمل تلامن تراب بالبعد من البلد فكان الفرنج ينقلون التل الى القرب من البعد بالتدريح ويستترون به فلما قرب الى البلد وصار بحيث تصل من عنده حجر المنجنيق نصبوا من ورائه متجنيقين وصار التل سترة لهما وكانت الميرة قد قلت بعكا فأرسل صلاح الدين الى الاسكندرية يأمرهم باتفاذ الاقوات واللحوم وغـــير ذلك في المراكب إلى عكا فتأخر انفاذها فسسير الى نائبه بمدينسة بيروت في ذلك فسير بطسسة عظيمة ممنوءة من كل مايريدونه وأمر من بها فليسوا ملبس الفرنح وتشبهوا بهم فرفعوا عامها الصلبان فما وصلوا الى عكا لم يشك الفرنج انها لهم فلم يتعرضوا لها فلما حاذت مينا عكا "دَخاما من بها ففرح بها المسلمون وانتعشوا وقويت نفوسهم الى ان أتتهسم الميرة من الاسكندرية وخرجت ملكة من الفرنج من داخل البحر فينحو ألف مقاتل فأخذت بنواحي "لاسكندرية وأخذ من

معها ثم ان الفرنج وصلهم كتاب من البابا وهو كبيرهم الذى يصدرون عن أمره وكان قوله عندهم كقول النبيين لايخالف والمحروم عندهم من حرمه والمقرب من قربه وهو صاحب رومة الكبرى يأمرهم في كتابه بملازمة ماهم بصدده ويعلمهم أنه قد أرسل الى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير الى تجديهم برا وبحرا ويعلمه بوصول الامداد اليهم فازدادوا قوة وطععا

# حَرِّ ذَكَرَ خَرُوجِ الفَرْنَجِ مَنْ حَنَادَقُهِمَ ﴾

لما تتابعت الامداد الى الفرنج وجندلهم الكند هنرى حجماكثيرا بالاموال التي وصلت معه عزموا على الحروبيمن ختادقهم ومناجزة المسلمين فتركوا على عكا من يحصىرها ويقاتل أهلها وخرجوا حادى عشر شوال من السيئة المذكورة في عــددكالرملكثرة وكالنار حجرة فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين الى ميمون وهو على ثلاثة فراسخ على عكا ولتي الفرنج على تعبية حسنة وكان أولاده الافضل على والظاهر غازى والظافر مما إيلى القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة ومعسه عساكر مصر ومن انضم اليه وكان في الميسرة عماد الدين صاحب سشجار وتتي الدين صاحب حماه ومعز الدين صاحب جزيرة ابن عمر مع جماعة من أمرائه واتفق ان صلاح الدين أخــــذه مغص كان يعتاده فنصب له أخيمة صغيرة على تل مشرف على العسكر ونزل فيها ينظر اليهم فسار الفرنج شرقى نهر هناك إ حتى وصـــلوا الى رأس النهر فشاهدوا عـــاكر الاســـلام وكثرتها فارتاعوا لذلك ولقيهم [الجالشية وأمطروا عليهم من الســهام ماكاد يستر الشمس فلما رأوا ذلك تحولوا الى غربى النهر ولزمهم الحالشية يقاتلونهم والفرنج قد تجمعوا ولزم بعضهم بعضا وكان غرض الحالشية ان تحمل الفرنج عليهم فيلقاهم المسلمون ويلتحم القتال فيكون الفصل ويستريح الناس وكان [الفرنج قد ندموا على مفارقة ختادقهم فلزموا مكانهم وبآنوا ليلتهم تلك فلماكان الغـــد عادوا أنحو عكا ليعتصموا بخندقهم والجالشية في أكتافهم يقاتلونهم نارة بالسيوف ونارة بالرماح وتارة بالسهام وكلما قتل من الفرنح قتيل أخذوه معهم لئلا يعلم المسلمون ما أصابهـــم ولولا أُذَلَكُ الألم الذي حدث بصـــلاح الدين لكانت هي الفصـــل وأنما لله في كل شيَّ حكمة وله أمر هو بالغه ولاراد لما أراد فلما بانخ الفرنج خندقهم ونم يكن لهم يعدها ظهور منه عاد المسلمون الى خيامهم وقد قتلوا من الفرنج خلقا كثيرا وفي الثالث والعشرين من شوال أيضاكمن حماعة من المسلمين وتعرض حماعة أخرى من المسلمين للفرنج فخرجاليهمأر بعمائة إ أفارس فقاتلهم المسلمون شيأمن قتال وتطاردوا لهم وتبعهم الفرنج حتى جاوزوا الكمين تفرج من كان في الكمين من المسلمين عليهم فقتلوهم فلم يفلت منهم أحد واشتد الغلاء على الفرنج حتى بلغت غرارة الحنطة أكثر من مائة دينار صورى قصبروا على هذا ولما هجم الشتاء وعصفت الرياح خلف الفرنج على مراكبهم التي عندهم لانهالم تمكن من المينا فسيروها الى صور لانها كانت بأيديهم فانفتح الطريق الى عكا في البحر المسلمين فأرسل أهلها الى صلح الدين يشكون الضجر واالملالة والسآمة وكان بها الامير حسام الدين أبوالهجاء السمين فأمر صلاح الدين بإقامة البدل وانفاذه اليها واخراج من فيها وأمر أخاه الملك المادل بماشرة ذلك فائقل الى جانب البحر ونزل تحتجل حيفاوج عالمراكبوالشوائي وكلما جاءه جماعة من العسكر سيرهم اليها وأخرج عوضهم فدخل اليها عشرون أميرافكان الذين دخلوا قليلا بالنسبة الى الذين خرجوا وأهمل نواب صلاح الدين تجنيد الرجال وانفاذهم فتفرق خلق كثير فانحسر الشتاء والامركذلك وعادت مراكب الفرنج الى عكا وانقطع الطريق الامن سامج يأتي بكتاب ثم دخلت سنة سبع وثمانين و خمسمائة وانقطع الطريق الامن سامج يأتي بكتاب ثم دخلت سنة سبع وثمانين و خمسمائة

في هذه السنة أعنى سنة ٥٨٧ نان عشر ربيع الاول وصلت أمداد الافرنج في البحر الى الفرنج الذين على عكا وكان أول من وصل منهم الملك فليب ملك الفرنسيس ومعه ست بطس كار عظيمة فقويت به نقوسهم وكان صلاح الدين يرك كل يوم ويقصد الفرنج يشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلد وأرسل الى مستحفظ بيروت يأمره بتجهيز ماعنده من الشواني والمراكب وتشحينها بالمقاتلة وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من وصول شئ من شوانيهم لى عكا فغمل ذلك صاحب بيروت وسير الشواني في البحر فصادفت خمسة مراك بمفرنج من أصحاب ملك اذكلترا الملقب بقلب الاسد المسمى دريكلدوس الاولوكان قد سيرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليلكها من ملك الروم لانها كانت بأيديهم فقد سرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليلكها من ملك الروم لانها كانت بأيديهم فاقتلت شوائي المسلمون واستظهر واعليهم وغموا مامعهما من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجل وأما الفرنج الذين على عكا فانهم لازموا قتال من بها ونصوا عليها سبع متجنيقات رابع جادى الاولى فلما رأى صلاح الدين ذلك تحول من المهم والمود عنهم فقرب منهم وكانوا كلما محركوا القتال ركب وقائلهم من وراء مضدة مهم فكانوا يشتغلون بقتاله فيحف القتال عمن بالبلد ثم وصل ملك الكري وقائلهم من وراء مضدقهم فكانوا يشتغلون بقتاله فيحف القتال عمن بالبلد ثم وصل ملك الكريس على جزيرة قبرس وخذهما المنه أنكترى المن عشر جمادى الاولى من السنة المذكورة سنة ٥٩٨ بعد ان استولى في طريقه على جزيرة قبرس وخذهما المن السنة المذكورة سنة ٥٩٨ بعد ان استولى في طريقه على جزيرة قبرس وخذهما المنهم من السنة المذكورة سنة ٥٩٨ بعد ان استولى في طريقه على جزيرة قبرس وخذهما

بالمكر والحديعة من الروم فانه لما وصل اليها غدر بصاحبها وملكها فكان ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج فلما فرغ منها سار عنها الى من بعكا من الفرنج فوصل اليهم في خس وعشرين قطعة كبار مملوءة رجالا وأموالا فعظم به شر الفرنج واشتدت نكايتهم في المسلمين وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبرا وبلى المسلمون منه بالداهية التي لامثل لها ولا وردت الاخبار بقدومه أمر صلاح الدين بتجهز بطسة كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والاقوات فتجهزت وسيرت من بيروت وفيها سبعمائة مقاتل فلقيها ملك انكلترامصادفة فقاتلها وصير من فيها على قتاله فلما أيسوا من الحلاس نزل مقدم من بها فحرقها خرقاوا سعا فقاتلها وصير من فيها على قتاله فلما أيسوا من الحلاس نزل مقدم من بها فحرق المحتاجة الى لئلا يظفر الفرنج بمن فيها وما معهم من الذخائر فغرق جميع مافيها وكانت عكا محتاجة الى رجال ثم ان الفرنج مملوا دابات وزحفوا بها فحرج المسلمون وقاتلوهم بظاهر البلدوأ خذوا تلك الكباش فلما رأى الفرنج ان ذلك جميع لا ينفعهم عملوا تلاكيرا من الزاب مستطيلا وما زالوا يقربونه الى البلد ويقاتلون من ورائه لا ينالهم من البلد أذى حتى صار على نصف غلوة فكانوا يستظلون به ويقاتلون من خلفه فلم يكن للسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بقيرها في نقع ولامنع

﴿ ذَكَرُ مَاكَ الْفَرْنِجُ عَكَا ﴾

في يوم الجمعة سابع عشر جادى الآخرة سنة ٨٥٥ سبع وتمانين و خسمائة استولى الفرنج لعنهم الله على مدينة عكا وكان أول وهن دخل على من في عكا ان الاميرسيف الدبن على بن أحمد الهكارى المعروف بالمسطوب كان فيها ومعه عدة من الامراء كان هو أمثلهم وأكبرهم خفرج الى ملك الفرنسيس وبذل له تسايم البلد بما فيه على أن يطلق المسلمين الذين فيسه ويمكنهم من الحوق بسلطانهم فلم يجيه الى ذلك فعاد على بن أحمد الى البلد فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهمتهم أنفسهم ثم ان أميرين ممن كان بعكا لما رأوا ما فعلوا بالمشطوب وان الفرنج لم يجيبوا الى الامان انخذوا الليل جملا وركبا في شئ صغير وخرجا سرا من أصحابهم ولحقا بسكر المسلمين وخرج معهما جماعة فلما أصبح الناس وعلموا ذلك الزدادوا وهنا الى وهنهم وضعفا الى ضعفهم وأيقنوا بالعطب ثم ان الفرنج أرسلوا الى صلاح الدين في معنى تسليم البلد فأ جابهم الى ذلك واشترط ان يطلق من أسراهم بعدد من في اللهد ليطلقوا هم من بعكا وان يسلم اليهم صليب الصلبوت فلم يقنعوا بما بذل فأرسل الى من المسلمين ان يخرجوا من عكايدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم انه يتقدم بعكا من المسلمين ان يخرجوا من عكايدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم انه يتقدم بعكا من المسلمين ان يخرجوا من عكايدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم انه يتقدم بعكا من المسلمين ان يخرجوا من عكايدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم انه يتقدم بعكا من المسلمين ان يخرجوا من عكايدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم انه يتقدم

الى آنك الجهة التي يخرجون منها بسماكره فشرعوا في ذلك واشتغلواباستصحاب مايملكونه فما فرغوا من أشغالهم حتى أسفر الصبيح فبطل ماعزموا عليه من استصحاب مايملكونه لظهوره فلما بجز الناس عن حفظ البلد وزحف اليهم الفرنج بحدهم وحديدهم فظهر من بالبلد على السور يحركون أعلامهم ليرها المسلمون الذين في خارج البلد وكانت هي العلامة أذا اخترمهم أمر فاما رأى المسلمون ذلك شنجوا بالبكاء والعويل وحمملوا على الفرنج من حميع جهاتهم طلبا منهم أن الفرنج يشتغلون عن الذين بعكا وصلاح الدين يحرضهم وهو في أولهم وكان الفرنج زحفوا عن خنادقهم ومالوا الى جهة البلد فقربالمساءونءن ختادقهم حتى كادوا يدخلونها عايهم ويضعون السيف فيهم فوقع الصوتفعادالفرنج ومنعوا المسلمين نقع ولايدفع عنهم ضرا خرج الى الفرنج وقرر معهم تسليمالبلد وخروج من قيه بأموالهم وأنفسهم وبذل لهم عن ذلك مائتي ألف دينار وخمسمائة أسىر من المعروفين واعادة صليب الصلبوت وأربصة عشر ألف دينسار للمركبس صاحب صور فأجابوه الى ذلك وحلفواله عليه وأن يكون مدة تحصيله المال والاسرى الىشهرين فلما حلفوا له سلم البلداليهم ودخلوه سلما فلمأملكوه غدروا واحتاطوا على من فيهمنالسلمينوعلي أموالهموحيسوهموآظهروا انهـــميفعلون ذلك ليصل اليهم مأبذل لهم وراسلوا صلاح الدين في ارسال أنث والاسرى والصليب حتى يطلقوا من عندهم فشرع في جمع المال فلما اجتمع عنددمائة آلف دينارجمع الامراء واستشارهم فأشاروا عليه بآن لايرسل شياحتي يعاود يستحلفهم عبي أشملاق أصحابه وان يضمور الداوية ذنك والداوية ضائفة من الفرنج كان ابهم وفء فراسهم صمالاج الدين في ذلك فقال الداوية لانحلف ولالضمن لانا نخاف،غدر من عند وقال ملوك الفرائج اذا سلمتم الينا المال والاسرى والصليب فك 'لحيار فيمن عندنا فحينتذعتم صلاح''دينعزمهم على الغدر فلم يرسل اليهم شيأواعاد الرسالة النهم وقال نحن نسير اليكم هذا المال والاسرى والصليب ولعطيكم رهناعبي البقي وتصلفون أصحبانا وتمضمن الداوية أنرهن ويحلفون أعل الوفاء له فقاء الأنحاف اتما ترسل لن سالة ألف دينار التي حصلت والاسرى والصليب ونمحن نظلق من أصحابكم من تريد وتترك من تريد عندنا حتى يجيءً بافي المسأل فعيم، كاس أ حيثئذ غدرهم وانما يطلقون غمان العسكر والفقراء والاكراد ومن لايعبأ به ويمسكون عندهم الامراء وأرباب الاموال ويطبيون منهم القداء فتريجيهم السنصن الى ذبك فساكان إيوم اثلاثاء السابع والعشرين من رجب ركب الفريج وخرجوا الى فلمهر ابند بالهارس

والراجل وركب المسلمون اليهم وقصدوهم وحملوا عليهم فانكشفوا عن مواقفهم واذاأكثر من كان عندهم من المسامين قتلي قد وضعوافيهم السيف وهم خلق كثيرواستبقواالامراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوامن سواهم من سسوادهم وأصحابهم ومن لا مال له فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في المال الذي كان جمعه وسير الاسرى والصليب الى الشام وكان ملك الفرنسيس قد توجه قبل ذلك الى صورُ لترتيب أموره وبقي في عكا ملك انكلترا الى أن تم استيلاۋه عليها وغدر بالمسامين وفعل بهم ماتقدم وارتحل الى عسقلان في عشر شعبان واستمرت عكا بايديهم بعد استيلائهم عليها ويقيت عندهم مائةسنة وثلاثين الي سينة سبائة وتسعين فافتتحهاوا تزعهامهم السلطان الملك الاشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون وسسيأتي أنه سار اليها بجيوشه وعساكره ونصب عليها المجانيق العظيمة وقاتله عليها أشد القتال الى أن ملكها وقتل من فيها من الفرنج وغنم منها أموالاً لانحصى وكان نزوله علمها في أوائل جسادي الاولى من ألسنة المذكورة أعني سنة ٩٩٠ وقتحها يوم الجمعة السابع عشر من جسادي الآخرة من السنة المذكورة ومن عجائب الاتفاق ان الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين ظهر يوم الجمعة سابع عشر حمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا على من بها ثم قتلوهم فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح في يوم الجُمعة سابع عشر حمادي الآخرة سنة تسعين وسنهائة على يد صلاح الدين بن قلاوون فكان فتوحها في مثل الشهر الذي ملكها فيه الفرنج وفي مثل اليوم الذي ملكوها فيه من الشهر ولقب السلطان الذي فتحها مثل لقب السلطان الذي أُخذت منه اذكل منهما بلقب صـــلاح الدين ولله في كل شيُّ حكمة وكل شيُّ عنده بمقدار لايتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص لاراد لما قضاه وقدره ثم فتح السلطان صلاح المدين قلاوون بقية البلدان التي كانت بيد الفرنج من أرض الشام وقطع دابرهم وطهرت أرض الشام وسواحلها منهم فلله الحمد على ذلك

🗝 🗟 ذ كر رحيل الفرنج الى ناحية عسقلان 🐒 🗝

لما فرغ الفرنج لعنهم الله من اصلاح أمر عكا رحلوا مسهل شعبان قاصدين عسقلان وكان توجههم من جهة حيفا مع شاطئ البر لايفارقونه ومراكهم تسايرهم في البحر محاذية لهم فلما سمع صلاح الدين, وحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فساروا فضا يقواالفرنج في مسيرهم وأرسلوا اليهم من السهام ماكاد يحجب الشمس ووقعواعلى ساقة الفرنج فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة فلما وصل الفرنج حيفا نزلوا بها ونزل المسلمون قريبا منهم ثم ساروا الى

قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويقتلون من تدروا عليه منهم فلما قاربوا قيسارية لاصقهم المسلمون وقاتلوهم أشد قتال فنالوا منهم نيلاكثيرا ونزل الفرنج بها ونزل\المسلمونقريبا منهم ولما نزلوا قيسارية خرج من الفرنج حجاعة فأجدوا عن حجاعتهم فأوقع بهمالمسلمون فقتلوا منهم واسروائم ساروامن قيسارية الى أرسوف وكان المسلمون قد سـ قوهم الها ولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق فلما وصل الفرنج اليهم حمل المسلمون عليهم حملةمنكرة فألحقوهم بالبحر ودخله بمضهم فقتلواكثيراً منهم فالما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا وحملت الحيالة منهم على المسلمين حملة رجل واحد فولوا مهزمين لابلوىأحـــد على أحد والتجأ المهزمون الى القاب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج انهسا هزيمة تبعتهم واشهرت الهزيمة أ وهلك المسلمون لكنكان بالقرب من المسلمين قطعــة كثيرة الشجر فدخلها المسلمون فظن الفرنج انها مكيدة فعادوا وزال عنهــم ماكانوا فيه من الضيق ثم سار الفرنج الى يافا ولم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها ثم سار ســـلاح الدين الى الرملة وجمع الامراء| واستشارهم فيما يغعل فأشاروا عليسه بتخريب عسقلان وقالوا قد رأيت ماكان منا بالامس واذا جاء الفرنج عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لاشك يقاتلوننا فنزأح عنها ويتزلون علم، فأذاكن ذلك عديًا إلى من ماكنا عليه على عكا ويعظم الامر علينا لان المدو قد قوى بأخذعكا وما فهامن الاسلحة وغرها وكحن قد ضعفنا عاخرجعو أيدبنا ولم تطل المدة حتى نستجدغيرها فبم تسمح نفسه بتخريبها وتدب الناس الى دخولها وحفظها فلم يجب أحسد الى ذلك وقلوا ان أردت حفظها فدخل أنت معد أو بعض أولادك اكبر والا فالدخلها منا أحد لتلايصين مأصاب أهل عكا فلما رأى لامركذنك سارالي عسقلان وأمر يَخْرِبِها خُرِبَ تَسِمِ عَسَرَ شَعَبَانَ مِنَ السَّنَةُ لَمَدَ كُورَةُ سَنَّةً ٥٨٧ وأَلْقَبِتَ حَجَارتها في اليمحر وهلك فبها من الاموال والذخائر الق لسلطان والرعية مالا يمكن حصر وعني أثرها حتى لا يبق للفرانج في قصدها مطمع ولما سمع العراج بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيرو الهم وكان الركيس صاحب صور عنه ألمة تعالى ألما كان عكا أحس من ملك الكفتر المعارية الشهابي منه صور فهرب من عندد في صور عنصنها وكان رجل عرنج شجاعةوراً يا وكتر هذه احروب هو الذي آثارها فيما خربت عسقلان آرسيس منك حكمتر يقول له مثابث لاينتع الأبكون ملكا ويتقدءعلى لحيوش تسمع ناصلاح الديناقد خرب عسقلاناوتمم مكانك يُتجاهل لمسا بلغك له قد شرع في تخريبها كنت سرت ليه مجدا فرحلته ومكنَّها إسفوا عفوا بنير قتال ولاحصار فانه ماخربها الا وهو عاجز عن حفطها وحق المسيحولوا أنتى معت كانت صقلان يأبدينا اليود لم يخرب مها غير برج واحد وقد عمر الفر نج عسقلان في المحرد سنة ٨٨٥ و ملكوها ثم ان صلاح الدين لما خرب عسقلان مضى الى الرملة فحرب حصنها وخرب كنيسة لد ثمر سار صلاح الدين الى القدس وحصنها واعتبر مافيه من ذخائر وسلاح وفرر قواعده وأسبابه وم يحتاج اليه وعاد الى الحنيم نامن رمضان وفي مدة اقامة غرنج بياف خرح مد مك مكافراً من معسكر دومعه نفر من عسكره فوقع به نفر من المسلمين فقت مدهد قد لا شديد وكاد مد انكافراً يؤسر فقداه بعض أصحابه بنفسه فتخلص الملك و سر فان نرجل وفيه أيصاً وقعت وقعة بين طائفة من المسلمين وضائفة من الفرنج كان شعر في مسلمين

حمدً إِ فَكُو رَحِيلُ الْعَرَبَحِ "لَى نَصْرُونَ ﷺ=

لمَّ رأَى صلاح الدين أنَّ أَهْرَ تُنهِ قَدَّ لَزُمُوا يَافَّ وَمَا يَفَارَقُوهَا وَشُرَعُوا فِي عَمَارِتُهَا وَحَلَّ مَنَّ مَنْزَلُتُه فِي نَصْرُونَ أَنْتُ عَشْرُ رَمُصَانَ وَخَدِ بِهِا قَرَاسَلِهِ مَنْتُ أَنْكُمْزُأُ يُطِّل أَنْهَادَلْةَفُكَانَتَ برسل "تردد في سهت أحدل أخر صلاح لدين فستقرت القاعدة ان ملك الكلنرأيزوج أخته من أميث العادما ويكون لشدس وما بآيدي مسامين من بلاد الساحل للعادل وتكون عكاوه بأيدى عرج من بالإد لاخت منت أكتترا مضاة لي مملكة كانت لهـــا داخل المحر قدوراتها من زوجها الأول فعرض العادل فيك على أخله صلاح الدين فأجانبالي فمك فعد طهر خبر اجتمع تصيمون والأساقنة والرهنان المآخت ملك انكنتراوأنكروا عديا ذلك فالمتنعث من الأحابة وكان الله العائد في للعالم في الصلح يجتمع في بعض لأوقت مه منت ككتر ويتذكر ن حديث تصبح وضب من للك العادل مرة أن يسمعه غناء مسمين وحصرته مغنية تسرب بالجنث فغنت له فستحسر ذلك شرأن الصلح . يْمْ بِنْهِسَدَ ،، مَنْعَتَ أَحَتَ مَنْتُ كَاشَرَ تُمْنِينَ أَنْ مَنْتُ نَكَنْتُرْ كَانَ بِضَلَ فَلْكَ خَديمَةً وَمَكُو ثُمَ نُ لَفَرِ مِنْ صَهْرُو الحَرْمُ عَنِي قَصْبُهُ لِينَ مَقْدَسُ فَمَاوُ صَلَاحَ الدِّينَ الى الرَّمَاةِ ومعه المسكر واتراء الأتقاب في نصرون وقرب من الفرانج وبقي عشرين يوماً ينتظرهم فلم يبرحوا فكان حين عمائمتين مدة مشاء عدة وقعات ينتصر فيها للسلمون عني لفرايج وعأد صلاح الماين كي تصرف ورحن عفر يح من ياف لي المرمية أنك ذي القعدة على عزم قصداً بيت عقدس فقرب بعضهم من يعفن وعصا لحطب واشتد لحذر فكان كالساعةيقع الصوت في لعسكرين فنقو من ديك شدة شديدة وقبل لشتاء وحالت لاحوال والامطار بشهما حَمْيَّةً ذَكُر مسير صلاح لدين في القدس (پيمه

ما رأىصلاح الدين أن انشناء قدهجم والامطار متنابعة والناس فيها في ضلك وحرج ومن شدة البرد وابس السمارج والسهر في تعب دائم وكان كنير من العسكر قد طال عليهم " بيكار فأذن لهمه في العيور الى بالادهم للاستراحة وسارهو الى بيت المقدس فيمن يتق معه قلزوا جيعًا د خل البلد وقدم ليه عسكر من مصر فقويت نفوس انسلمين بالقدس وسار الفرنج من نطرون ألك ذي الحجة على قصد بيت المقدس فكانت بينهم وبيين يزك المسلمين وقعات أسر المسلمون في وقعة منها نيفا وخمسين فارسا من مشهورى الفرنجوشجعانهموكالاصلاح الدين ســا دخل القدس أمر يعمارة سوره وتجديد مارث منه فأحكم الموضع انذي تملك لبلد منه والقشبه وأمر بحفر خندق خرج الفصل وسنمكل برج لامير يتوبى عميه ثم ال لحجارة قلت عند العمالين فكان صلاح الدين رحمه الله يركب ويتقل بنفسه على دأبته من الأمكنة المعيدة فيقتدى به الأمراء والعسكر فكان يجتمع من العماين في أيوم واحد من يعملون قدر عدة آياء ثم ن غراج رجعو الى الرملة في لعشرين من ذي الحبجة وكان سبب عودهم أتهمم كانوا يتقاون مايريدونه من الساحل فلما بعدوا عنه كان السامون يخرجون على من يجاب لهم سيرة فيقطعون الطريق ويغنمون مامعهم ثمران ملك الكاترا قال المن معه من الفرايح التنامرين صوروالي مدينة القدس فانى مارآيتهافصوروها، فرأى وادى يحيص بهاماعد موضعا يسير من جهة الشمال فسأناعل و ديوعن عمقه فأحبروه أنه عميق وعن سسك فقال هذه مدينة لأيكن حصرها مهما كان صلاح الدين حيا وكلمة سلمين مجتمعة لانه ن تزانه في خِ ب سى ين سدينة بقيت سائر حجو ب عير محصورة فيدخل أيهدمنها أرجال لذخائر وماججتاجون بهاوان نحى فترقد فنرب يعتشمن جأب و على وبعضًا من أخرنب لآخر جع مسالاح لدين أسحبه وو قع حدى الصَّفَّةِينَ وم يتمكن الصائمة الالخرى أعجاد أتتحايهم لأنهم أنا فارقوا مكانهم خرج من إبيد من سندين فعنمو ما فيه وأن تركوا فيه من يحفضه وسارو أعو أصحابهم فأنى ب يتحلصو من ع دي ويتحقو بهم قد فرغ صارح بديل منهدعد سوى مايتعدر علينا مل عدما ما نحتاج به من العاوفات والأقوات فلما قال هما ديك علمو صادقه ورآنو قية الميرة عندهم أوم الجري بهجاليين هُمْ مَنْ مُسَامِينَ فَأَشَارُوا عَلِيهِ بِمَعُودُ فَى أَرْمَيْةً فَعَادُوا حَالِمِينَ حَسْرِينَ ثَم دَحَتَ أ ستة ٨٨٨ أدن وأله بين وحميدة، فعمل عرج عشدات كالشبه وجرى عهم فريال مساهيل حين عمارتها فتناشد بهدوعده وترام فكال سنمون تارياتوا فع صاببة مهدراتها النسع عيهم ببرة وأخذو منهم فو بل كبرة وفي شهر ربيع مي هدد سنة جعرصائح سين

لبطنيين من الاسماعيلية عشرة آلاف دينار ان قتلوا ملك انكلترا أو المركيس صاحب صور فتكند من قتل المركيس صاحب صور فقتلاه ثم قتلا فقالمك صور الكندى هنرى وتقدم أنه من خت ميث آنه, ســـــ مه آيه وابن أخت ملك أنكاترا كامه وفي تاسع حمادي من هذه السنة سستونى غرنج علىحصن لعاروم فخربوه تمر ساروا الى بات المقدس وصلاح لمين فيه وكان سبب شعمهم ن مسالح لدين فرق كثير من عساكره لاجل الشتاء أ أبستريعو فطاو آلهميدون غرضهم فمسمع حاجج سين بقرمه منه فرق برج ألبلدعىا لأمر أأو بدر إلى أن ياع مكاور على فبريدها إن من الدياس فصف عليهم أبلام وأبع توساف سريا معمو أنهد دارزو المسدسكان شهرابيها أسدع والمساط عليهم أمكن فرجعوا المهتمري ورك سامون كتافهم بالرماح والسهام ومسا بعد لفرنج عن بإفاسير صلاح لدين سدية من عسكود لها فقار بوهـ وكمثو عندها فاحتاز بهم حجاعة من فرسان ألفر فجا مع قمقة غلرحو عليهم وقلو منهم وأسرو ولهنمو وكان لابك آخرجادى الاولى وفحا الممع حمد تنق لآخرنا بع عرج خروج فعلكير من مصر فأسر الفرنج اليهم وأخذوا رَّ مَثْنَى مُدَنِ شَوْ حَيْنِ وَسِدِي رَّ مَشْنَ ثُمْ لَ مُرْبَحَ يَقِنُو أَنْهُمَ لَا طَاقَةَ لَهُم بالسلمان لله فارقو المحر والعدو عنه فرجعو الي عكه وأقمو بها فما عبر صلاح ألدين بذلك جمع مما كر وسار الى مدينة ياد وكانت إلى الفرايج فشؤها وقائل من بها أفيان ملكها بالسيف عنوه في عشرين من رحم وغنم ما فيها وقتل كثير وأسركتمرا وكان بها أكثر الاموال عَ نَشَمُوهُ مَن نَدَن بَعْمُ وَتَحْدَن مِن قَوْمِن فَرْجِ بِالْمُعَة فَاصْرِهُم فَجْمُهُ تَجِسَدَة مِنْ عكا ومعها مالته كالراء أخرج من يافر من تسامين واتدبع بيه سدد من عكا وبرز الى أ صاهر ، بائية بر باتران السامان وحده وحمل عاليها أبر يتقدم ليه احد فواقف بابن الصفيل واستستني فللمداءل المسامين والزلبا وأأكل أتمارحه الي يبلها

المراكب عدية على تشريح أي الما

في المتدرس من شعبل من عدد اسنة عقدت هدئة بين المسامين و أغراج لمدة الان سئين ا وأنسا بية أشهر وسهيدا أن مات كافر المسار أي جتمع العلماكر و أملا يمكنه مفارقة ا ساحل ببحر وارس الساحل الما مسامين يصلع فيه وقد صات غيبته عن بالاده فأرسلل الى صابح الدين في الحرب فأ عاد الفرنجي الله مرة بعد حرى و رسال في المدانة فأشارهو المسهم مرة بعد حرى و رسال في المدانة فأشارهو وجمعة من الممراء ولاجهة في عدج وشرفو السالاح الدين ما عند العلماكر من الفنجر

وألملل وما قديمتك من استحتهم ودوايهم ولغد من لفقاتهم وقالوا ان هذا الفرنجي اتنا طاب الصابح الركبالبحر ويعود الى بلاده فان تآخرت اجبه لى ان يحيُّ الشتاء وينقطع الركوب في البحر تحتاج الى القاء هنا سنة اخرى فبعظه الضرر عن السلمين وأكثروا القوال في هذا لمغى فأحاب صلاح ألدين حينتذالى الصلح فحضر رسسل الفريج وعقدوا الهدنة ومحالفو على هذه القاعدة وكان في جهةمن حضر عند صلاح الدين من الفريج باليان بن برزان الذي كَانْ صَاحِبَ أَنْزِمَةِ وَمَا يُسِي مِمِنْ حِمَةٍ مَاقَلُ أَصَارَحَ الدِينَ مَا عَمَلُ أَحَدُ فِي الأسبلام مثلُ ما عمات ولا هلت من الفراعج مثل ما هلك منهمها دالمادة فاننا أحصينا من خراء النا في أبحر من أنقاتلة فكأنو استمالة أنف مقاس ماعاد منهم لي باردهما مركل عسرة واحسد بمعلهم قتائه أنشاويعصهم ماشا وإعمالها غرق وسأغصل أمرا فحدثة اذل صلاح الدين غرافوني زبرة بيت المقسلاس فزاروه وعادتكل طائفة أنى لادها ورجع للمك كاثرا ألى الرده واقام بالساحل لشامي ملكاعني المراج وعني ابازد أنق بأيديهم الكنند هنري وصار عالزج أ الدين الى القدس وصدم به رمضان أم سار الى دمشق في شوال وفرسجالناس به نصول الحياتم لم وذهاب مدوعين بازد الاساره وكانت هذه الهدنة من أطف الله بنسامين لأن الله ساء عم قرب وفاة صلاح الدين قدر وقوع هذه الهدئة لآله لوالوفي صلاح "لدين في مدة الحرب أ از د ضُعه غرابه في بارد الأسلام و السر شرعبا والربحيا له الأ يوجيه بعيدها يقوم مقاء. " وكانت وفاة صلاح الدين بدمشق في الساله و العسرين من شهر صفر للله ١٨٩٩ السعولة، إلى أ وحميتمائة بعد الأمرض ايما وكال رحمه للةعباب صالحا حايما حسن الأحازق لتنهاصها صبور كثير المحاسن والاقعال جملةعضم خهادفي لكفار وتتوحاله أنسداعي ذب وخلف سلعة عشر ولد ذكر وباتأو حدة ودمخلف دار ولأعقار وديوجد فيحزاك غير سيعة و رايين درهماوديدرو حدصوري وكالت ولادله سنة اثنان والزهين وخمسمانا أ فكان عمره قريبا من سبع وخمسين سنةوكان،منقسكه يمليار الصبرية نحو أربع وتسمري سنة وملكه لشاء قرير من السع عسرة سنةوكان رحمه لله وشغوف الأنفاق في سبيل لله العالى فكان الانتشار والجراح لاحدامل المسكر فبرس في سارن المديمونته مديد وإربادنا في شدار وحسنوا للما وهيد من أحير المعاصرين المافي أحرك في مالدا الرك سارع فأكب أن شامر السا وأس وكالمأكرية للمديهم الكرماكيين لبلب الإهوال لأسيدا للتنظمين وماكن والمران ا يَرَبُهُ مَا وَهُو لِمُوطُوعًا فُرْسِينَ هِن عَيْشِينِ وَمُوعُولَ بِهِيشَارِسُوعَ أَنْ أَرْمَا فِي شَاسَاءُ و وما حضر المقتال لأ و ستمار قرب بقال عليم، فان أبرن عنه حاء ما حبه او حاء وأد سا

مجالسه حافلة باهل العبر والدين والمصل يحبء ناضرة الدماء ببين يديهويشاركهمفي المناظرة احسن مشاركه في مسائل أماءهمه حتى صار لمد ومة مجالسته للعلماء أعرف منهم بالاحكام أعرعة والادنة شبرعية وكان كثيرالاكراء بلعاماء متواضعالهم مواظبا علىالفرائض الحمس لم يؤخر طارة عن وقتها ولا صلى الا في جماعة وكان متوكارعلى الله لا يفصل في عزمه يوماعبي يوموكانكشير العاقل على سيآت خدمه أو تباعه وزلاتهم يسمع ما يكره ولا يتأثورا به ولأبخر لجمينة من خماً نهم حن ال عفريم حكم وم المساحر بسر موازناف خصابه بالراء الدين الدانس وتعادي بديرة الدين الدية الأحرى تعافلا عنها وصار يكلم على على به وماناه عار العاس صاهر المسان فالما العدال كاتب مات يموكه الوحل وفات تقوالها لانعب وحسب لايدي وقاصت لاعادي والقطعت لارزاق وادفحت الآفاق وفحم رم ل ورزى ﴿ لَا سَارُهُ وَكُاتُ مُحَالِمُهُ كُلُهُ مِجَالِي الْآخِرِ وَلَاسَالُهَا فِي افَامَةُ عَدَل مَشْهُم أُوّ حياد إتبحهر به أو سماء الأحاديث السوية أوار يوانه أو أحسان يوصله الحاذوي الحاجات و راب عمرور ت کی غیر دیشمن او ح برو و ب غرباشمه ما انطوی علیه من السحایا حية و لاحلاق عاهرةو حياء ساى لامزيد عليه و سنحاء بدىلا ياجتي فيه وكالزيهب حرب ولاير منديرى عصل لآحده وكان دئم بشرو بيششة لا يردسائلا ولا يصد أثلا ولايحجن قائلا ولابجيب آسبالا سأن مرة بعض لامراءعن تخلفه عن غزوة تخلف إ عَهَافَهُ كُرِدِيْهُ عَيْمُهُ حَصَرَ مَوْمُءُونِحُمِنَ الدَيْنِ عَلَى ذَبْكَ الْمَمْرُ وَكَانَ ذَبْكَ الدّينَ النّي عَشْرَ عمد درنار وكان كل تدركه وخو صه وجميع امرائه واجناده بقندون به في الخلاقه وكرمهم وحسن سجيره فكنو عف من برهندو كثر عبيدتامن عبيد قدالعماد الكاتبورأي ف يوم دو ة عرت بشئ يسير من سفة وأكره فللت له ن المعمر أبا محمد الجويني ذكر وحوقي جوار من ست فقيا في لأنهب مرحص في تشكيب بعيبد ذلك وكان كشير لأور د و لاد كار و الروت شرك وقاله كلها مستعرفة بالسادة عاما وعملا قلباً وقاليا قد هجر سد بديا ورينتها وأحرج من قبه محبتها وبهجتها فكان كالأسسير في هذه الدار لأؤمل بفت لاسرعله لافي در غراروكان شبيدة حبه لسماع الحديث النبوى على| قَائِهَ أَفْسَلُ عَمَارَةً وَ سَارُهُ يَسْمَعُو مِنْ صَفْقٍ وَسَهِمَا دَبُ لَهُ قَبِلَ لَهُ آمَتُ يَمُولَانَا سَمَعَت حسيث في حميع موص شريمة لا بان عسان حبن فلما فأحضر جزأ من أجزاء حسيت وقرن عبيه هو وجوددعي صهور حين برن صعين يمشون أرةويقفون خرى و ترؤس تندر و ترؤس تتصر وو صب عني مازرمة ذبك وتكراره في كثير من أمواقف ه

وكان ذلك من أسباب النصر العظم والقتح المين وكان رحمه الله شجاعا من أعظم الشجمان قوى النفس والقلب شديد البأس عظم الثبات لا يهوله أمر. حتى كان يقامل بالجُمع القليَّائِجُمَّ من جنده الحيوش الكثيرة من الفرنج معران تجلتهم كانت أيضًا متواصباة وعساكرهم إ متواترة وهو مع ذلك لايزداد الا قوة نفس وصبر ولقد وصل في ليلة واحد من الفرنج مایزیدعلی سیمین مرکبا عند محاربة عکا وصار بهض أتباعه یندون تلك المراكب من بعد العصر الى غروب الشمس وكلهاكانت مشحونة بسناكر الفرنيج ويخبرونه بهسا وهو مع ذلك لايزداد الا قوة نفس وشحاعة وشيامة قال القاخم ابن شداد ولما انمقد الصلحسالت بعص ملوك الفرنج وهو جالس بين يدي السلطان يوم القطساع الصليم عن عدتهم فقال خمسمائة ألف قلت فكم هلك منكم فقال أما بالقتـــلفقريب من مائة ألف وأما بالموت أ والغرق فكثيرلا نط عسددهم وما رجع الى بلادهسم الاالقليل وكان رحمه الله اذا اشتد الحرب يطوف ببين الصفين ويخرق صفوف العساكر من الممنة والمسرة ويأمرهم المتقدم تارة والوقوف تارة في مواضع يراها وكان يشارف العدو ومجاورهم لبدير الامرعلي مايقتضيه الحال وكان رحممه أنلة له كمال المعرفة يتدبسر الحرب ومكايده وما استعظم عدوه قطولا استكثره لشدة توكله على الله تعالى وقوة وثوقه به وكان رحمه الله تعتريه أمراض في آيام منازلتهللعدو فكان شديد الصبر ولا يخل المرض يشيء مما يلزمه واعتراء أيد محدرية عكا دماميل كثيرة من وسطه الى ركبتيه بحيث أنه لايستطيع الحِيوس فكان لم يزل متكأ على حبَّدِيه وهو في الحيمة وامتنع من الحباوس على الطعام مع من كان يجلس معهد لعجزه ا عن الحِسلوس فكان يأمر بالطعام ان يفرق سين الناس وهو مع ذك كنه يركب من مكرة النهار الى الظهر يطوف على الاصراف ويدير أمر جيوشه صابرً على شـــدة "لالم وقوة" ضرون الدماميل فكانوا يتعجبون من شبدة صيره فكان يقول لهم ذا ركت يزول عني أمهاحتي أنرل وهــــدكرامة عطيمة أكرمه المة تعالى بها وكان رحمه المة داحه الثدء يعطي ألحيش دستورا فيتمرقون وسق هو في ضائمة يسسىرة من حنده في مق لة العدو اكثر عمل معنه رأضعاف مصاعفة وكانارحمه للمكثير العصيرشعائر الدشباريد تهياها على المتدعة وأعارسعة لا تحده في الله لومة لائم وكال حسل مسرة عرس لاحارق هميل المحاصدة طب الفركبة حافد لاستنب العرب ووقائمهم عارف سترهم واحواهم عاسما بعجائب الماما وكوادرها محيث ل محاصره يستنيد مله مالا يسمعه من عبره ومن محاسل أحلاقه معخدمه لهطاب ساءمرة فبريخصر وعاود الصنافي محسر واحاجس مراتافها

يحضر فقال يأصحابنا قد قتلني العطش فأحضر انساء فشربه ولم ينكر التواني في احضاره وكان مرة قد موض مرضا شديداً أرجف علىه ببلوت فما بريء منه ادخل الحام فكان أ حرر قصلت ماء درد فأحضره الذي يخدمه نسقط من لناء شيَّ على الارض فناله منه شئُّ فتألُّمْ له صعفه ثم طف له رد أيصا فأحضر فالما قربه للسقطت الطالبة على الارض| فوقه من هميعه عاليه فكاد يهنت أمريزه على الأقب بعلام لأكنت تويدقنا فعرفني فاعتذر بِهِ فَسَكُنْ عَنْهُ وَمِن كَرِمِهُ لَهُ أَخْرَجٍ فِي مِنْدُ مَقَامِهُ عَنِي عَكَا قِبَةً عَرَيْجُ ثَمَانِيةً عشر أنف ته الا من قرض ما من سوي حمد و ما العان و شاحا و سازاج قاله الايدخان تحت الخصر. ه گنو ادر ۱ شور کرمه انه ما مات با تجانب فی حرا انه غیر درنار و حد صوری و آربعان - هم أصرية مم أن ولاده بدي خفهه كانو السبعة عشر ولداً وبنتاً فلر يبال أبكونه لم يترج هما هالا يرائونه معدم ولاحلف دارا ولاعقاراً ولا ضيعة ولا بستانا وذلك الشبادة زهده في الدب وقوة وثوقه بهة تعاني وتوكله عده ولد انقضت دولةالمسدرين تصروات لي هو عني مصر أحد من دخارهم من سائر الأنوع ما يقوت الاحصاء ففرقه جميعه ولم يآخذ إ للمسه شيًّا ومن تو ضعه رحمه لله له لا يتكر على أحد من أصحابه وكان يعيب الملوك المشكيرين ا وكنا يحضر غنده عقراء صوفية ويعمل لهما لسماع للعروف عند الصوفية فلاأ قاما أحدا سهم نو حد يقوم له في يقعد حتى يترع نبائ عقير ولم إلىها قعد شأ " ثما شكر د الشهر ع فاست مرئل مرفن موت حصر عنده بهة من لبت بيائي عناضي أتناضل وكان أساطي حاص عملم وز أأ أوحملر يصاعض ولأده وأعماد لكاتب قب العماد فأجلسناه وأسابارا أعهوم لحي مخمدة واحصر مدمافاتن يستربه عقيب شراب راين بصبع فشريه فوجده شباديدا حرارة قشكا من شبة حرم فعر وعرض عاله أربا فشكا منا واددولا بغض والمنصحف و م يَمْانِ سَوْقُ هِ مَا مُكَانِ لِنَا سَنَحَالَ لِمَا مُأْكُلُنِ أَحَالَ تَعْدِينَ لِمَاهِ قَالِ الْعَمَادُ عُرْجِتِ أَنْ فر سخس محمل من عنده وقمد شتمد منا بكاء من شهداً، من مرضه والقاضي الفاصل أ ر حَدِيدَ عَسْرَ فَيْ هُمَادُ مُرْحَ أَقِي ثَنِ قَالَ بَسُرِفَ مُسْتَمُونُ عَلَى مَفَارِقَتُهِۥ وَ بَقَ لُو أَنْ هذا العَضَى أ ما سي كان فيه عمد ب الديج رأس من أجصر وكان رجمه الله أنه مامار أثب ما إزممو أضب تحسن للدمن حسده من هاي مواد عرفه متقامتيض الثمر وكان أحذا فاعصار يافاه بأكن فياستعسامها وبالرسابوبة فبعيا لأتعيف ولايتطارولا ه ير ه يأ في النا السرم وكن هي الله الاسمال وم على يوم والازمان على زمان اللم رب المسارعة أراب أصد المتوجيد وأفق للاحميم عن بيدع بأشديد شافعي سدهت ا

أصولاً وفروعاً معتقلا له معقولا ومسموعا يدنى آهل التنزيه ويقصى آهل التشبيه ويدبح إ استفادة فقه الفقيه واستفادة تباهة النبيه ووجاهة الوجيه فالعالمون في عدله والعالمون فينصه والبلاد في أمنه والصاد في منه وكان رحمه الله حسن العقيدة وكان قد جمع له الشيمخ|لامام قطب الدين النيسابورى عقيدة تجمع جميع معتقدأهل السنة والجماعة فحفظها وكان يحفظها الصغار من أولاده وكان من القائمين بالليل للتهجد وكان يحب سماع القرآن العظم ويشترط أ على من يُخذه اماما ان يكون عالمًا بعلوم القرآن العظيم متقنا لحفظه وكان رحمـــه الله خاشع القلب سريع الدمعة اذاسمع القرآن العزيز يخشع قلبه وتدمع عينه وكانشديد المواظبة على الجهاد عظم الاهتماميه ولوحلف حالفا آنه ما انفق بعد خروجه الى الحجاد دينسارا ولا درهما الافي الجياد الصندق وبر في بميته ولقد هجر في محبة الحهاد الاهل والاولاد والوطن والمسكنوسائر الملاذوقنع من الدنيا في ظل خيمة تهب بها الرياح يتنة ويسرة ولقد وقعت عليه الحُيمة في ليلة ذأت رمح وكادت تقتله لما وقعت عليه ولايزيده ذلك الارغية ومسايرةواهتماما ومناقبه رحمه اللهكثيرة قدأفردت بالتأليف اللهم اجعل مقره جنت النعم وأقر عينه بالنظرالي وجهك الكريم ياارحمالراحمن اجمع مثنا ومنه في داركرامتك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو مع ماجمع 'لله فيه من الصفات حسنة من حسنات الساطان محمود نور آندين بن زنكي الن اسلطان محمود نور الدين هو الذي اقامهحتيصار من الكاملين ومن عباد الله لمقربين وقدتقده وعد بذكر ترجة للسلطان نور الدين المذكور عندذكر وفائه سنةحمسمئة وتسع وستين وترجمته واسعة أفردت بالتأليف ولنذكر نبذة منها لعلنا شال سركة الساطة بين أنوع التشريف وقعا تقدم أن السلطان نور الدين هو أبن عماد الدين زنكي بن قسم للدولة تق سنقر كانجه آق سنقر من مماليك السلطان ملكشاه الساجوقي ولاه 'ولايت الجبية ثم نعده أبنه عماد الدين زنكي ولي كثيرا من الولايات وفتح اعظهافتوحات تمصار لامر بعدماو ده السلصان محمود لور الدين فكان له ولاية حلب والموصل وعبرهما من اسعلمت قايع كشيرا من ابراد العسديان فمما ذكرود في ترجمة السلطان لور الدين الهكان علب فقيها على معاهب الاماه أبي حنيفة رضي للماعند عاد اوراما زاهد قلل زهمه بوورعه أبرك الأراكر ولا يلمس ولا تنصرف الا في سنى يخصه مريمك كان له قد شتر با من سهمه من غثيمة ومون الاموال المرصفة مصالح السامين وغدشكت اليه زوحة، الصيق فأعصاه اللَّمة أنَّا كيمي

في حمل كانت أه يحصل له منها في السنة نحو عشرين دينارا فاستقلتها فقال ايس لى الاهذا وجميع ما يدى أذفيه خازن المسمعين لا خونهم فيه ولا خوض نار جهتم لاحلك وكان يصلى كثير دبين وله فيه أور دحسنة وكان كم قيل

حمع شجاعة واختبوع اربه \* ما أحس المحراب في المحراب

وكان عارف عقه على مذهب الأماء أبي حنفة رضي لله عنه وسمع الحديث وأسمعه طلما رَّحر من لَمَهُ تعرَّى وَلَمَاعِلُهُ فَأَنَّهُ مَا يَرْمُنْ فِي تُعَلِّمُهُ عَلَى لِمُعْلِمُهِ وَلَا عَشُهُ وَلَا يَشْهُ وَلَا الطَّالِمَةُ حميمها في مصر و شام و حزيرة واسوس وكان و لاة فيهقد حرو فيذلك غاية الحبور حتى وصور في أسهر بأحدون في سالة حمسة وأراءس فأحس ذلك كلەقبارك الله له في الغنائم وقتح متوحث حتى تنزع هوو سنسان صلاح الدين كثيراً من الممالك الشامية وغيرها من أيدى المصاري وكانوا قد استولوا علما فرينا من مائة سنة وقد تقدم مان ذلك بالاختصار وكان وحمه الله يعطمالنسريعة ويقف عند حكامها وله في ذلك الحنار عجمة فمن ذلك أن مهض رعبته دع عدلمه بدعوي غير صحيحة ولأ. تة وشكاء على القاضي الذي اقامه هو لتنفيذ الاحكاء لشرعية فاستندعاه أغاضي فحضر محلس حكه وقماء ليقاضي آني قداجئت محاكما فاسهك معير مثار ما تساكمه مع غبري وساوي خصمه في نحلم وحاكمه فلم ثنات عليه حق أ وتعت سنت سور سري قفات أشهدو أفي قد وهنت لحصم عند كل الذي حاكاني في في يه . قد کنت عبر به لاحق به عندی و نم*ت حضیت م*یه تالا بطن آنی ظامته فحنت طهر این ا احق لى وهنته به وهد غية عدنا و لانصاف بل عاية الاحسان وهي درجة وراء المدار أ الرحم لله عدم لنسب لركبة الصاهرية المقادة بالجمة أوهبا المستكثر للهن أملك المتأخر العدا مدد لازمنة وتسرق بكتمة و لا فناء تذد في محس حكم جمعة من التقدمين مثمال إ ص ت حصاء على تن في ما رضي له تشهيدومو علمه له لم يكمز بعاقب العقولة التي أ معمل ، حوله في هذه الأعصار عبي علمة والنهمة على يصف الشهودعلي ألمتهم فان قامت. يَهُ حَرَعَةً حَقِهِ مَتُوبُهُ صَمِيعَةٍ مِن غَيْرِ أَعِنَاءَ فَسَفَعَ سَائِهُمُ الْفَعَلُ عَنَ أَيُأْسُ مِن السر م قال يوج. في عبر ولأيَّه وكن يستعال تور الدين شيخ بحمه ويعتقده بقال له الشيخ المشاه قالما أمره والشاش للتربح عموا للماكه وكال يميي تنانين أفجيل بآجوة إلتقوت منه في هذا المؤرَّث على الأحل كلب عدد وهذا حرب وكان الإسوطال وكان السلطان فور خَرْنُ ﴿ رَجِنَ ﴿ يَهُ مِنْ حَالَ مِنْ يَأْتُهُ عَنْهُ حَيَّ عَصَرَعَيْهِ فِيرَمَصَانَ كِمُونَ خَارُلا فيكان الشبيخ صحر معتمار من مستحديد هو الدق أستريد. في الريت ما يرقبق فكين لورا دين بفضل عليه إ

وكان أذا قدمالساطان نور الدين الموصل لا يأكل الا من طعام الشيخ عمر الملاويقبل قوله ويممل باشارته ويأمر عماله بالموصل والجزيز تأن يعملوا بقول الشبخ عمر ويقبلوا اشارته لعلمه وصلاحه ودياشهوورعه فانفق أنه كثر الذعار وارباب الفسادبالموصل والحزيرة فحضر العمال والنواب عند الشبيخ عمرا لملاوقالوا له آنه قدكتر الذعار وأرباب الفساد ولايستقم الامرالا يشي \* من السياسة كالقتل والصابواذا اخذ مال انسان في البرية من يجي يشهد له فلوكتيت ا الى السلطان نور الدين إن يأذن لنا في شيَّ من السياسة فوافقهم الشيخ عمر الملا وكتب للـــلطان تورالدين يسأله في أن يأذن لهــم في شيءٌمن السياســة التي يمنع بها الذعار وأهل الفساد وقال اذا أخذ مال انسان في البرية من يحيء يشهدله فقلب السلطان تور الدين كتابه وكتب له على ظهره أن الله تعالى خلق الحلق وهو أعلم بمصاحتهم وشرع لهميشريعة وهو أعزعا يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيعا شرعه على وجه كامل فيها ولو عزان الشريعة تحتاج الى زيادة لا تمسام المصلحة اشرعه فما لنا حاجة الى زيادة على ما شرعه الله تعالى فلما وصل الكتاب الىالشيخ عمر الملاجمع أهل الموصل وأقرأهمالكتاب وقال انظروا في كتاب الزاهد الى الملك وكتاب الملك الى الزاهدفعرفوا أن ماقاله السلطان أبور الدين هو الصواب وان الصلاح انميا يكون بالعمل بالشريعة وكان السعب في أسقاطه المكوسات إن ووتره موفق الدين خالد بن القسمراتي رأى في منامه أنه يغسل ثبابه فقص ذك عليه فَقَكُو سَاعَةَ ثُمُ أَمِنَ بَكَتَايَةَ اسْقَاطُ 'مُكُوسَاتَ وَقُلْ هَذَا تَفْسِيرَ مَنْامَكُ وَكَانَ فَي تهجده نقول ارحم العشار المكاس وبعد أن أبطل ذاك طلب من الناس الذين أخذت منهم قبل ذلك أن محملوه في حل وقال والمدما أخرجناها لافي جهاد عدو الاسسلاء يعتذر بذلك اليهم عن أخذها منهم وكان رحمه الله لايعمل شيًّ من الاعمال الاينية صالحة من ذلك أنه كان يخرج بلعساكر ويحرون الحيل في صورة للعب ويربد بذلك تمرين الحيل والعسكر ا على الكر والفر فكتب البه الشبخ عمر ماكنت أطنك تلهو وتلعب وتعذب ألحيل لغيرا فائدة منة فكتب الله نور الدين والمة ما يجملني على ذلك "الهو واللعساو" نمائحون في تعروا مدو قر ب منا و منما نحل جنوس أذ يقع صوت فرك في أعلب ولا يُمكننا أيصا ملازمة جهاد اللا وتبارًا شبئاء وصفا أن لا بد من الراحبة ببجند ومتى تركا، خيل على م الطياصارت حِيامًا لأقدرة لهب على أدمان السير في الصب ولا معرفة له أيم سرعة الانعطاف والطاعة لراكها في الحرب فهذ والمة بدي مثنى عبر ذبك قال ابن الاثبره بصر الى هذا الماك العظيم العديم تنصير الذي يقل في أصحاب نزو بالمنقطعين في عبادة مشه

في حمس كانت له يمحصل له منها في السنة نحو عشرين دينارا فاستقلتها فقال ليس لى الاهذا وحميع مابيدى أنافيه خازن للمسلمين لا اخونهم فيه ولاأخوض نار حبهم لاحباك وكان يصلى كثيراً باليل وله فيه أورادحسنة وكان كما قيل

جمع الشجاعة والخشوع لربه \* ما أحس الحراب في الحراب

وكان عارفا بالفقه على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وسمع الحديث واسمعه طلما للآجر من الله تعالى وأماعدله فائه لم يترك في ممالكه على سعتها مكسا ولا عشورا بل ايطلها جميعها في مصر والشاء والجزيرة والموصل وكان الولاة قبله قدجاروا في ذلك غاية الحور حتى وصلوا الى أنهم يأخذون في المائة خمسة وأربعين فأبطل ذلك كله فبارك الله له في الغنائم و ذمح له الفتوحات حتى أنتزع هووالسلطان صلاح الدين كثيراً من الممالك الشامية وغيرها مور أيدي النصاري وكانوا قد استولوا عليها قريبا من مائة سنة وقد تقدم ببان ذلك بالاحتصار وكان رحمه الله يعظمالشريعة ويقف عند احكامها وله في ذلاثاخبار عجبةفمن ذلك ان بعض رعيته أدعى عدِّـــه بدعوي غير صحيحة ولانايتة وشكاء على القاضي الذي اقامه هو لتنفيذ. الاحكام الشرعية فاستدعاه القاضي فحضر مجلس الحكم وقال للقاضي آتي قد جئت محاكما فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيرى وساوىخصمه في المجلس وحاكمه فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين فقال أشهدوا أنى قد وهيت لخصمي هذا كل الذي حاكبني فيــــه وقد كنت اتلم أنه لاحق له عندى وأنما حضرت معه لئلا يظن أنى ظلمته فحيث ظهر أن ُ الحق لى وهبته له وهذا غاية العدل والانصاف بل غاية الاحسان وهي درجة وراء العدل إ فرحم ألله هذه النفس الزكية الطاهرة المنقادة للحق وهذا مستكثر من أملك متأخر بعد أ فساد الازمنة وتفرق الكامة والا فقد انقاد الى مجلس الحكم حجاعة من المتقدمين مشــل عمر بن الحطاب وعلى بن أبي ضالب رضي الله عنهم ومن عدله آله لم يكن يعاقب العقوبةالتي يعاقب بها الملوئ في هذه الاعصار على الظنة والتهمة بل يطلب الشهود على المتهم فان قامت البينة السرعية لاقبه العقوبة السرعية من غير تعد فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من السر مُ كَانَ يُوجِدُ فِي غَيْرِ وَلَا يُهُ وَكُانَ لِسَاطَانَ نُورِ الدِّينِ شَيْخٍ يُحِبُهُ وَيُعْقَدُهُ يَقَالَ له الشَّيْخ عمر الملاوالقب بأمره بالملالان الشبيح عمر المذ كوركان يملي تنانعر الحبص بأجرة يتقوت منها فكان لاياً كل الامن كـب يدء وذلك حلال وكان للزلابالموصل وكان السلطان نور الدين برسل اليه من حلب من يأتيهمنه بشيء يفطرعليه فيرمضان بكونحلالافكاناالشيخ أعمر الملايرسل السلحان نور الدين أكياسا فيها النتيت والرقاق فكان نورالدين يفطر عليه إ

وكان اذا قدمالسلطان نور الدين الموصل لا يأ كل الا من طعام الشييخ عمر الملاويقيل قوله وسمل باشارته ويأمر عماله بالموصل والجزيزةان يعملوا بقول الشبخ عمر ويقبلوا اشارته لعلمه إ وصلاحه وديانتهوورعه فاتفق آنه كثر الذعار وارباب الفسادبالموصل والحزيرة فحضرالعمال والنواب عند الشبيخ عمر ألملا وقالوا له أنه قدكتر الذعار وأرباب الفساد ولايستقيمالام الا يشيُّ من السياسة كالقتل والصابواذااخذمال المسان في البرية من يجيُّ يشهد له فلوكتنت الى السلطان نور الدين ان يأذن لنا في ئيءً من السياسة فوافقهم الشيخ عمر الملا وكتب السلطان تورالدين يسأله في أن يأذن لهـم في شي من السياسـة التي يمنع بها الشعار وأهل الفساد وقال اذا أخذ مال انسان في البرية من يحج به يشهد له فقلب السلطان ور الدين كتابه وكتب له على ظهره ان الله تعالى خلق الحلقوهو اعلم بمصلحتهم وشرع لهمشريمة وهو أعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه كامل فيها ولو علم ان الشه بعة تحتاجالي زيادة لا تمسام المصلحةاشرعه فما لنا حاجةالي زيادةعلي ما شرعه الله تعالى فلما وصل الكتاب الىالشيخ عمر الملاجمع أهل الموصل وأفرأهم الكتاب وقال انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب ألملك إلى الزاهدف فوا أن ماقاله السلطان نور الدين هو الصواب وان الصلاح اتمــا يكون بالعمل بالشريعة وكان السبب في اسقاطه المكوسات | ان وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني رآى في منامه أنه ينسل ثيابه فقص ذلك عليه فَهَكُرُ سَاعَةً ثُمُ أَمْرُ بَكْتَابَةِ اسْفَاطُ الْمُكُوسَاتُ وَقَالَ هَذَا تَفْسِيرُ مَنَامَكُ وَكَانَ في تهجده يقول ارحم العشار المكاس وبعد أن أبطل ذلك طلب من الناس الذين أخذت متهم قبل اليهم عن أخذها منهم وكان رحمه الله لايفعل شيأ من الاعمال الابنية صالحة من ذلك اله كان بخرج بالعساكر ويجرون الحبل في صورة اللعب ويريد بذلك تمرين الخيل والعسكر على الكروالفر فكتب اليه الشيخ عمر ماكنت اظنك تاهو وتلعب وتعذب الحيل لغير فائدة بننة فكتب البه نور الدين والله ما يحملني على ذلك اللهو واللعب وانماتحن فيثغر والعدوا قريب منا وبينما نحن جلوس اذ يقع صوت فنركب في الطلب ولا يمكننا أيضا ملازمةالجهاد ليلا ونهارا شــتاء وصيفا اذ لا بد من الراحــة للجند ومتى تركـُنا الحيل على| مرابطها صارت حِماما لاقدرة لهـــا على ادمان السير في الطلب ولا معرفة لها أيضا بسرعة أ الانعطافوالطاعة لراكها في الحرب فهذا والله الذي بعثني على ذلك قال ابن الاثيرفانظر الى هذا الملك العظم العديم النظير الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطعين الى العبادة مثله ا

فان من يجئ الى اللعب بنيسة صالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأَكْبَر القربات يقل في العالم مثله وفيه دليل على أنه كان لايفعل شيأ الا بنية سالحة وهذه أفعال العلماء الصالحين العاملين جلمهم وكان رحمه الله كثير المطالعةللكتب الدينية متبعا للآثار النبويه مواظبا على الصلوات في الجماعات عاكفا على قراءة القرآن حريصا على فعل الخسير عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانفاق منحريا في المطاعم والملابس لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره وأشهى مااليه كلمة حق يسمعها أو ارشاد الى سنة يتبعها قال ابن الاثير قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الاسلام وفيه الى زمتنا هذا فلم أر بعد الحلقاءالراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا للعسدل والانصاف منه قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره وجهاد يجهز له ومظلمة يزيلها وعبادة يقوم بها وأحسان يوليه وأنعام يسديه فلوكان في أمة لافتخرت به أمازهدهوعبادتهوعلمه إِقَائِهَ كَانَ مَعَ سَعَةً مَلَكَهُ وَكَثْرَةَ ذَخَائَرُ بِلادِهُ وَأَمُوالْهَا لَايَأَكُلُ وَلَا يَلْبِس وَلا يتصرف الا من ملك كان له قد اشتراء من سهمه من الغنيمة ومن الاموال المرصدة لمصالح المسلمين واذا أراد أخذ شئ من الاموال المرصدة لمصالح المسلمين أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذمايحل له من ذلك فيأخذ ماأفتوه بحــله ولم يتعده الى غيره البتة ولم يابس قط ماحرمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضـة ومتع من شرب الحمر وبيعها في جميع بلاده ومن ادخالهـــا الى بلدما وكان يحد شاربها الحد الشرعى وكل الناس عنده فيه سواء وكان يصلى فيطيل الصلاة وله أورادفي النهار فاذا جاءالليل وصلى العشاء ينام ويستيقظ نصفالليل ويقوم الىالوضوء والصلاة الى كمرة فيظهر ويشتغل بمهمات الدولة ومصالح المسلمين وأرسلتلهزوجته تخبره بآن النفقة قلت عليها ولم يكفها ماكان قرره لها وطلبت منــه الزيادة فتنكر واحمر وجهه| وقال المرسول من أين أعطيهامايكفيها والله لاأخوض النار في هواها انكانت تظن ان الغنى يبدى من الاموال لى فبئس الظن انما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم ومُعدة لفتق أن كان من عدو الاسلاء وأنا خارتهم عليها فلا أخوتهم فها ثم قال للرسول لي بمدينة حمى ثلاثة دكا كين ملكا وقدوهبتها اياها فلتأخذها وكان يحصل منها قدر قليل وذلك تحو عشرين دينارا وحكى آنه حمل اليه من مصر عمامة منالقصبالر فيعمذهبةفلم يحضرها عنده فوصفت له فلم يلتقت اليها وينهماهممعهفي حديثها اذ قد جاءه رجل صوفي فأمر بها له فقيل أنها لاتصلح لهـــذا الرجل ولو أعضى غيرهاكان أنفع له ففال اعطوها له ليبيعها وينتفع بمنها فاتى أرجو أن أعوض عُها في الآخرة فسلمت آلى ذلك الصوفي فسار بهـــا

الى بنداد فياعها بستهائة دينار أو سيعمائة وقيل باعها في همدان بألف دينار وكان الملوك قبله كالجاهلية همةأحدهم بطنه وفرجه لايعرف معروفا ولا ينكر منكرآ حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيــه وألزم يذلك أتباعه وذويه فاقتدى يه عماله أومن سن سنة حسنةً فله أجرها وآجر من عمل بها الى يوم القيامة فان قال قائل كيف يوصف بالزهد من له الممالك الفسيحة وتجبي اليه الاموال الكثيرة فليذكر نبي الله سلبان عليه السلام فانه مع ملكه كان سيد الزاهدين في زمانه ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حكم على حضر موت والمين والحجاز وجميع جزيرة العرب من حدود الشام الى العراق وهو على الحقيقة سسيد الزاهدينمن حبيع العالمين وانما الزهد خلو القلب من محبة الدنيا وأما عدله فانه كان أحسن الملوك سميرة وأعدلهم حكما فمن عِدله انه لم يترك في بلد من بلاده ضرية ولامكسا ولا عشرآ بل أطلقها رحمله الله حمعها في بلاد الشام والحزيرة حبسها والموصل واعمالها وديار مصر وغيرها مماحكم عليمه وكان المكس في مصر يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون ديناراً وهذا لم تتسع له نفس غيره وكان يحرى العدل ويتصف المظلوم من الظالم كائنا من كان القوى والضعف عنده في الحق سواء وكان يسمع شكوي المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه ولا يكل ذلك الى حاجب ولا أمير فلا جرم سار ذكره في شرق الارض وغربها ومن عــدله أنه كان يعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها ويقول نحن مسخرون لها نمضي أوامرها حكى أنه دخل يوما الى حزانة الممال فرأى فيها مالاً أنكره فسأل عنه فقيل له ان القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا فقال انهذا المسال ليس لنا ولا لبيت المال في هذه الحيهة شئ وأمر برده وأعادته الي كمال الدين لبرده على صاحبه فأرسسله متولى الخزانة الي كمل الدين فرده كمل الدين الى الحزانة وقال اذا أ سَأَلَ المَلَكُ العادلُ عنه فقولُوا له عني أنه له فدخل نور الدين الحزانة مرة أخرى فرآهفانكر على النواب وقال ألم أقل لكم يعاد هذا المال الى أصحابه فذكروا له قول كمال الدين فرده اليه وقال للرســول قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذ المال وأما أنا فرقيق دقيقة الأَطيق حمله والحَاصمة عليه بـبن يدى الله نعالي يعاد قولا واحدا ومن عدله أيضا بعد موته وهومنأعجب مامجكمي انانساناكان بدمشق غريبا استوطنها وأقام بها لما رأىمن عدل أنور الدين رحمه الله تعالى فلما توفي تعدى يعض الاجناد على هذا الرجل فشكا فلم ينصف فنزل من القلعة وهو يستغيث ويكي وقد شــق ثوبه وهو يقول يانور الدين لو رأيتنا وما نحل فيه من الظلم لرحمتنا أين عدلك وقصد تربة نور الدين ومعه من الحلق مالايحصى إ

وكلهم يبكى ويصيح فوصلالخبر الى صلاح الدين فقيل له احفظ البلد والرعية والاخرج عن يدك فارسل الى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين والناس معه وطيب قلبهوآزاح ظلامته ووهبه شيأ انصفه فيكي أشد من بكائه الاول فقال له صلاح الدين لم تيكي قال أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته فقال صلاح الدين هذا هو الحق وكلما "ترى فينا من عدل فمنه تعلمناه ومن عدل نور الدين رحمه الله أنه بني دارا للكشف سماها دار العدل فكان إيجلس فيها لفصل الخصومات في الاسبوع يومين وعنده القاضي والفقها واماشجاعته وحسن أرأيه فقدكانت النهاية اليه فيهما فانه اصبر الناس فيالحرب واحسنهممكيدة ورأيا واجودهم إمعرفة بأمور الاجناد واحوالهم وبهكان يضرب المثل في ذلك وكان الناس يقولون انهم يم يروا على ظهر الفرس احسن منه كأنما خلق عليه لا يتحرك ولا يتزلزل وكان اذا حضرً الحرب أخذ قوسين وترسين وباشر القتال بنفسه وكان يقول طالما تعرضت للشهادة فلم ادركها سمعه يوما الامام قطب الدين النيسابورى الفقيه الشافعي وهو يقول ذلك فقال له إبالة لاتخاطر بنفسك وبالاسسلام والمسلمين فانك عمادهم ولئن أصبت والعياذ بالله تعالى في معركة لا يبقى من المسلمين أحدالا أخذه السيف واخذتاالبلاد فقال يا قطبالدين ومن محمود حتى يقال له هذا قبلي من حفظ البلاد والاسلام ذلك الله الذي لا اله الا هو وكان رحمه اللة يكثرا عمال الحيل والمنكروا لخداع مع الفرنج خذلهما لله تعالى وأكثر ماملكه من بلادهم إبحسن تدبيره في اعمال الحيـــل عليهم ومن جيد الرأى ما سلكه مع سليح بن ليون ملك الارمن فالهما زال يخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته ســفراً وحضراً وكان يقاتل يه الافرنج وكان يقول أتمــا حملتي على استمالته أن بلاده حصينة وعرة المسالك وقلاعه منيعة وليس لنا طريق اليها وهو يخرج منها اذ أراد فينال من بلاد الاسلامفاذا طلب انحجز فيها فلا يقدر عليه فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيأ من الاقطاع على سبيل التألف حتى أجاب ائي طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج ولما توفي نور الدينوملك غيره وغير هذا الطريق ملك متولى الارمن بعد سليح كثيرا من بلاد الاســـلاموحصونهم وصار منه ضرر عظم وخرق واسع لايمكن رقعه وكان رحمه الله يكرم العلماءويكثر الاحسان اليهم ويبالغ في إتعظيمهم حتى أنه أذادخل عليهالفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له ويمشي ببين يديه ويجلسه ﴾ ألى حِانبه كأنه أقرب الناساليه مع أنه كانله هييةعظيمة في قلوب الملوك والامراء وما كان إاحد من الامراء يقدر أن يجلس في مجلسه الابعد الاذن له فيذلك وكان تكاتب العلماء مخط أيده وينبسط معهم ولا يرد لهم قولا واذ اعطى احـــدامن العلماء اوالفقراء شـــيأ يقول ان

هؤلاءلهم في بيت المال حق فاذا قنعوا منا بيعضه فلهم المنة علينا وكان مجلسه كما روى في صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وســلم مجلس حكموحياء لاتنتهك فـه الحرم ولا يذكر فيه الا العلم والدين واحوال الصالحين والمشاورة في امر الحِهاد وقصدبلادالعدولايتعدى هذاوقد حُضر الحافظابن عساكر مجلس صلاح الدين لما ملك دمشق فرأى فيه من اللغط وسوء الادب من الجالسين فيه ما لاحدله فشرع يحدث صلاح الدين كماكان يحدث نور الدين فلم يشكن من القول لكثرة الاختلاف من المتحدثين وقلة استماعه فقام وبقي مدة لايحضر المجلسالصلاحي وتكرر من صلاحالدين الطلب له فحضر فعاتبه صلاح الدين على انقطاعه فقال نزهت نفسي عن مجلسك فاني رأيتــه كبعض مجالس السوقة لايستمع فيه الى قائل ولايرد فيسه جواب متكلم وقدكنا بالامس نحضر مجلب نور الدبن فكناكما قبل كأتمسا على رؤسنا الطير تعلو الهيبة والوقار فاذا تكلم انصتنا واذا تكلمنا استمع لنا فأمرأ صلاح الدين أصحابه أنه لا يكون منهم ما حِرت به عادتهم اذا حضر الحافظ ابن عساكر إ قالىابن الاثيرفهكذا كانت أحواله جميعهارحمه انلة تعالىمضبوطة بحفوظةوأما حفظ اصول الديانات فانه كان مراعيا لها لا يهمالها ولا يمكن أحداً من الناس من اظهار ما يخالف الحق أ ومتى أقدم مقدم على ذلك أدبه بما يناسببدعته وكان يبالغ في ذلك ويقول نحن محفظ الطرق ﴿ من لص وقاطع طريق والاذى الحاصل منهما قريب أفلا نحفظ الدبن ونمنع عنه مايناقضه ا وهو الاصل وحكى ان انسانا بدمشق يعرف بيوسف بن آدم كان يظهر النسك والزهد| وقد كنر أتباعه وأظهر شيأ من التشبيه فبلغ خبره نور الدين فأحضره وأركبه حماراً وأسر بصفعه فطيف به في البلدجميعه و نودي عليه هذا جزاء من اظهر في الدين البدع ثم نفاه الي حران فأقام بما الى أن مات وكان لنور الديينرحمه الله مجالس يقرأ فيها كتب الحديث مع أ جماعة من العلماء قمر به يوما ان النبي صلى الله عليه وسسلم خرج مِتقلداً سيفه وكان من عادة الخند أنهم يربطون سيوفهم بأوساطهم فلما سمع هذا الحديث أبطل ماكان عليه الجند وخرج من غد ذلك اليوم متقلداً سيفه فاقتدىبه الجند وفىلوا مثل مافعله فهذا يدل على أنه أ لِمْ يَفْرُطُ فِي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة تبلغه عنه وأمر رسمه الله باسقاط | آلقابه في الدعاء له على المنبر وطلب من ابن الفيسرانىأن يكتب له صورة ما ينبغي أن يدعى أ له به فكتب له اذا أراد الخطيب أن يدعوله يقول اللهم أصلح عبدك الفقير الى رحمتك الخاضع لهيبتك المعتصم بقوتكالحجاهدفيسبيلك المرابط لاعداءدينك أباالقاسم محمود بن زنكى بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين فكتب نور الدين على رأس الرقعة بخطه مقصودى ان لا يكذب

على المنبر أنانحل بكل مايقال لاافرح بمــالا أعمـــل وكتب في آخر الرقعـــة ثم تبدأ بالدعاء النهم أردالحق النهم أسعده النهم الصرد النهم وفقه من هذا الجنسودخل في أيام إنور الدين الى حاب ناجر موسر فمات بها وخلف ولدا صنعيرا ومالاكثيرا فكتب بعض من كان بحلب الى نور الدين يذكر له أنه مات ناجر موسر وخلف ولدا صغيرا وخلف عشرين ألف دينار وحسن له أن يرفع المـــال الى الحزانة وينفق على الصغير سيَّ يسير . إويمسك الباقى الى الحزانة فكتب على وتعته أما الميت فرحمه الله وأما الولد فأ نشأهالله وأما أنـــال فتمره الله وآما الساعي فلمنه الله وكني السلطان نور الدين منقبة ما ذكره العلامة إلسيد السمهودي في تاريخ المدينة المسمى خلاصة الوفافي اخبار دار المصطفى صلى الله عايه وسلم أن السلطان المذكور رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو إيقول له فيكل مرة يا محموداً قذتى من هذين الشخصينُ وهما شخصان أشــقران تجاهه فاستحضر وزيره قبل الصبيح فذكر ذلك له فقال هـــذا أمر حدث بالمدينة النيوية ليسله غمرك فتحهز بمقدار ألف راحلة ومأ يتمعها وسارحتي دخل المدينةعلى حين غفلة منأهلها أثم أمر بكتابة أسماء الناس ليتصــدق عليهم وتصدق بإموال كثيرةولايعطي كل السان الا إييده لينظر اليه رجء أن يرى الشخصين الاشقرين اللذين أراء أياهما الني صلى الله عليـــه أوسلم حتى لم يبق أحد ونم يشاهدفيمن حضرعنده الشخصين الاشقرين فسأل هل بقي أحد فقالوًا لم يبق الارجلان مجاوران من أهل الاندلس نازلان في الرباطالذي في قبلة حجرة إالنبي صلى الله عليهوسلم فجدوا في طلبهما حتى أحضروهما فلما رآهما قال للوزير هما هذان فسألهما عن حليما فقالا جئنا للمجاورة فقال لهما أصدقاني وعاقبهما حتى أقرا أنهما من النصارى وأتهما وصلالكي ينقلامن بالحيجرةالشريفة بإنفاق من ملوكهما ووجسدهما قد حفراً الارض من تحت حائط المسجد القبل لحية الحجرةالشريفة ويجعلان النراب في بثر في الرباط وقيلكانا يجملان التراب في محفظتهما ويخرجان يلقيانه في الخارج فضرب اعتاقهما عند الشباك الذي هو شرقي الحجرة خارج المسجدثم أحرقهما بالنار وحفر خندقا حوالي الحمجرةالشريفة وسكب فيهالرصاص والتحاس المذاب واستحفظه غاية الاستحفاظ ثم ركب السلطان نور الدين واجسا الى الشام وكان السلطان محمود المذكر وموصوفا بكشر من أالصفات الحميدة وقد اتسع ملكهوخطب له بالشام ومصر والحرمين واليمن ويذكرون اسمه بعدذكر الحليفة العياسي والسلطان السلجوقي وترحمته واسعة قدأفردت بالتأليف وفيهذا القدركفاية وأنما ذكرنا ترجمته وترجمةالسلطان صلاح الدين لغرابة وجودهما في الزمن

الذى كثر فيه جور الملوك والسلاطين ليعلم انهما فتحاالبلاد وانتزعاها منالنصارى بالعدل لاسيما في بيت المال وليعلم أيضاً أن الحلفاء ألراشدين انما فتحوا البلاد بالمدل في بيت المال وقد ذكركثيرمن العلماء أن الدعاء مستجاب عند قبر السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدين اللهم أجعــل مقرهما جنات النعيم وأقر أعينهما بالنظر الى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين وأجمع بيننا وبينهما في داركرآمتك مع الذين أنعمت عليهم منالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اه ولنرجع الى تمام الكلام على مآكنا بصدده من ذكرالفتوحات فنقول بعد وفاة السلطان صـــلاح الدين وتع اختلافكتير بـين أولاده ليس هذا محل ذ كره وصار ملكه مقسما بين أولاده وأُخَيِـه الملك العادل ثم تغاب أُخوء عليهم فمنهم من أنتزع الملك منه ومنهم من ماتٍ في ملكه ثم صفا الامر لاخيه فقسم الممالك بـين أولاده كاسيأتى ذكره ولما مات صلاح الدين كان ملك مصر لولدهالماك العزيز عثمان فجده الهدنة من الفرنج وزاد في مدة الهدنة واستمر الامر الي سنة ثلاث وتسعين وخسماته وكان الملك الانضل على بن صلاح الدين ملك دمشق بعد وفاة أبيه فانتزعها منه أخوء الملك العزيز عممان ا صاحب مصروجيل فها عمه الملك العادل وأعطى الافضـــل صرخد وكان بمدينة بيروت أمير يعرف بأسامة فكان يرســـل الشواتى تقطع الطريق على الفرنج فاشتكى الفرنج من ذلك الى الملكالمادل أخى صلاح الدين وكان بدمشق والى الملكالعزيز بمصر فلميمنعا اسامة من ذلك فأرسل الفرنج الى ملوكهم الذين داخلاالبحر يشتكون اليهمما يفعل بهم المسلمون ويقولون انلم تنجدونا والا أخذ ألمسلمون البلاد فأمدهمالفرنج بالمساكر الكثيرة سنة ٥٩٣ وكان أكثرهم من ملك ألمان فلما سمع الملك العادلُ بذلك أرسل الى الملك العزيز | بمصر يطلب العساكر وكذا من بقيةالاطرافواجتمعواعلىءين جالوت فأقاموا شهر رمضان وبعض شوال سنة ٥٩٣ ورحلوا الى يافا وملكوا المدينة وامتنعمن بها بالقلعةالتي بها غرب إ المسلمونالمدينةوحصروا القلمة فملكوها عنوة وقهرآ بالسيف وأخذوا كل من بها اسرا وسبيا ووصل الفرنج من عكا الى قيسارية ليمنعوا المسلمين عن يافا فوصلهم الخبر بمسا وقع إ فعادواوعاد المسلمون الى عين جالوت فوصلهم الخبر بأن الفرنج على عزم قصــد بيروت فعزم المسلمون على تخريب ببيروت فسار اليها الملك العادل بجمع من العسكر فهدموا سور المدينة سابع ذي الحجة سنة ٥٩٣ وشرعوا في تخريب دورها وتخريب القلمة فمنعهم أسامة ا من ذلك وتكفل مجفظهاورحل الفرنج من عكا الى صيداوعادعسكر المسلمين من بيروت فالتقوا هموالفرنج بتواحى صسيدا وجرى بينهم مناوشةفقتل من الفريقين جماعة وحجز

ينهم الدل وسارافر نج سابع ذى الحجة سنة ٥٩٣ فوصلوا الى بيروت فلماقار بوها هرب منها أسامة وجميع من معه من المسلمين فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولاقتال فكانت غيمة باردة قارسل العادل الى صيدامن خرب ماكان بق منهافان صلاح الدين كان قد خرب أكثرها وسافرت العساكر الاسلامية الى صور فقطعوا أشجارها وخربوا مالها من قرى وأبراج فلما سمع الفرنج بذلك رحلوا من بيروت الى صور وأقاموا عليها و نزل المسلمون عند قلمة هو نين ثم أتاهم الحبر ان الفرنج يريدون أن يحصروا حصن تبنين فسيرالعادل اليه عسكراً يجمونه ورحل الفرنج من صورونازلوا تبنين أول صفر سنة ٩٤٥ أربع وتسعين الى الملك العزيز بحمونه وحدوا في القتال ونقبوه من جهاتهم فلما علم العادل بذلك أرسل الملك العزيز بحدا بمن معه من العساكر فلما سمع الفرنج بوصوله رحلوا الى عكا وعاد العزيز الى مصر ويقي العادل وترددت الرسل فلما مين الفرنج والعقد بينهم صلح وعاد العادل الى دمشق

حل ذكر ملك الفرنج القسطنطينية كا

في سنة سهائة ملك الفرنج مدينة ملك القسطنطينية في شعبان وانتزعوها من الروم وأزالوا الله الروم عنها وكان سبب ذلك ان ملك الروم نزوج أخت ملك الفرنسيس وهو من أكبر ملوك الفرنج فرزق منها ولدا ذكرا وكان لملك الروم أخ فوتبالاخ على الملك فقبض عليه وسلك البلد منه وسمل عينيه وسجنه فهرب ولد الملك الى خاله ملك افرنسيس مستنصرا به على عممه فانفق ذلك وقد اجتمع كثير من الفرنج ليخرجوا الى بلاد الشام لاستنقاذ بيت انقدس فأخذوا ولد الملك معهم وجعلوا طريقهم على القسطنطينية قصدا لاسلاح الحال بينه وبين عمه ولم يكن له طمع في سوى ذلك فلما وصلوا خرج عمه في عما كر الروم محارباً لهم فوقع القتال بيتهم في ذى القعدة سنة ٩٥ تسعوتسمين وخمسمائة فانهزمت الروم أي المبد فاشتمل الناس بنهم في ذى القعدة سنة ٩٥ تسعوتسمين وخمسمائة وقيل ان ملك الروم م يقاتل الفرنج بظاهر البلدوانماحصروه فيهاوكان في الروم من يريد وفرج ملكها هاربا وجعل الفرنج الملك في ذلك الصبي وليس له من الحكم شئ وأخرجوا المومن المستجن انحالفرنج هم الحكام في البلد فتقلوا الوطأة على أهله وطلبوامنهم أموالا عبزوا عنها وأخذوا أموال انبيع وما فيها من ذهب وفضة وغير ذلك حتى ما على الصلبان عبن وما هو على صورة المسيح عليه السلام والحواريبين وماعلى الأناجيل من ذلك أيضا فعظم وما هو على صورة المسيح عليه السلام والحواريبين وماعلى الأناجيل من ذلك أيضا فعظم وماهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريبين وماعلى الأناجيل من ذلك أيضا فعظم وماهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريبين وماعلى الأناجيل من ذلك أيضا فعظم وماهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريبين وماعلى الأناجيل من ذلك أيضا فعظم

ذَنْتُ عَلَى الروم ومحملوامنه خطباعظيما قعمدوا الى فلكالصبي الذيتملك فقتلوه وأخرجوا الخرنج من البلدواغلقوا الايوابواستحضروا الملك وكان ذلك في حِاديالاولى سنة ٦٠٠٠ ستمائة فأقاء الفرنج يظاهره محاصرين للروم وقاتلوهم ولازموا قتالهمليلا ونهاراوكانالروم قد ضعفوا ضعفاكثيرا فأرسلوا الى السلطان زكي الدين السليجوقي صاحب قونبة وغيرها من البلاد يستنجدونه فلم بجد الى ذلك سبيلا وكان بالمدينة كثير من القر يجمقيمين قاربون الاتين ألفسا ولعظم البلد لايظهر أمرهم فتواطؤاهم والفرنج الذين بظاهر البلد ووثبوا فيه وألقوا النار مرة ثائية فاحترق تحوربع البلد وفتحوا الابواب فدخلوهاووضموا السيف ثلاثة أيام وفتكوا بالروم قتسلا ونهبا فأصبح الروم كلهم مابين قتيل أو فقير لايملك شيأ ودخل حمــاعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى أيا صوفيا فجاء الفرنج اليها فخرج اليهم حماعة من القسيسين والاساقفة والرهبان بأيديهم الانجيـــــل والصليب يتوسلون أبها الى الفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا اليهم وقتلوهم أجمعين وتهبوا الكنيسة وكان رؤساء الفرنج الذين ملكوا القسطنطنية ثلاثة ملوك دوقير النادقة وهو صاحب المراكب البحرية وفي مراكه ركوا الى القسطنطنية وكان شيخا أعمر إذا وكم تقاد فرسه والآخريقال له المركيس وهو مقدم الافرنسيس والثالث يقال له كندا فلند وهو أكثرهم عددا فلما استولوا على القسطنطينية اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على كندافلند فاعادوا القرعة نَّائِيةً وَأَلَلَةً فَخُرِجِتَ عَلَمَهُ فَلَكُوهُ وَاللَّهَ يُؤْتَى مَلَكُهُ مِنْ يِشَاءً وَيَمْزَعُهُ ثَمْن يشاء فلما خرجت القرعة ملكوه عليها وعلى ما يجاورها وجعلوا لدوقس النادقة الحزائر البحرية مثل جزيرة آفريطش وجزيرة رودن وغيرهما ويكون لمركس الافرنسي البــــالاد التي هي في الحليج مثل ازنيق ولازيق ولكن لم يحصل لاحد منهم ثيٌّ غير الذيأخذ القسطنطينية وأما الباتي اللم يسسلم له من يه من الروم بل دافعوا عما بايديهم وبتي لهم واما البلاد التي كانت لملك والقسططينية شرقى الخابيج المجساورة لبلاد ركنالدين السلجوقى ومنجملتها زنيق فاله تغلب عليها بطريق كدر من يطارقة الروم اسمه كسكرى وبقيت بيدمونم تزل القسطنطينية . بأيدى الفرنج من هذا التاريخ الى سنة سستين وسهائة فتجمع الروم وقصـــدوها وقاتلوا ا الفرنج وانتزعوها متهم وعادت لماكهم ولما ملك الفرنج القسطنطينية في السنة المذكوره أعنى سـنة ع٠٠٠ تقوى ملكهم بالشام فخرج كثير منهم من القسطنطينية في البحر الىالشام ا وأرسوا بمكا وعزموا على قصد بات المقدس حرسه الله فلما استراحوا بعكا ساروا فنهبوا كثيرا من بلاد الاسلام بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمين وجاء اسطول منهما

الى فوة من الديار المصرية فاستولوا عايها ونهبوها خمسة أيام وعسا كر مصر في مقابلتهم وبينهم النيل ليس لهم وصول اليهم لانهم لم تكن لهم سفن وكان الملك العادل بدمشق فأرسل في جمع العساكر من بلاد الشام ومصر فسارو نزل من القرب من عكالمتع الفرنج من قصد بلاد الاسلام ونزل الفرنج بمرج عكا وأغاروا على بعض الاطراف منها فأخذوا كل من بها ودام الأمر في اغارات بينهم وبين المسلمين الى ان انقضت الســـنة ودخلت سنة احدى وستمائة فانعقد صلح بينهم وبدين الملك العادل على ان دمشق وأعمالها وما بيد المسادل من الشام ببقي له ونزل لهم عن كثير من المناصفات في الرملة وغيرها وأعطاهم أكاصرة وغيرها وسارنحو الديار المصرية فقصد الفرنج مدينة حمساه فلقيهم صاحبها لماصر الدين محمد بن تقى الدين بن آخي صلاح الدين شاهنشاه بن أيوب فقاتلهم وكأن في قلة فهزموه الم البلد فحرج العامة الى قنال الفرنج فقتلو امتهم جماعة تم عاد الفرنج الى عكابعد أن العقد صلح بينهم ورين صاحب حماء و في سنة ٣٠ تلاث و سمّائة ملك غياث الدين السلحو قي أنطاليه باللام مدينة للروم على ساحل البحروهي غيراً نطاكية بانكاف وكان تملكه لها بعدقتال وحصار لا هالها ثم قتل من كان فيهامن القرنج حرة ذكر غارات الفرنج بالشام وحصن الأكراد كا في سنة ٢٠٤ أربع وسبّائة كثر الفرنج الذين بطرا بُلس الشام وأكثروا الاغارة على بلد حمص وولايتها وننزلوا مدينة حمص وكان جمعهم كثيرا فلم يكن لصاحبها أسد الدين شيركو قوة ولا قدرة على دفعهم ومنعهم فاستنجد بالملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب وغيره من ملوك الشام فلينجد مأحد الاالظاهر غازي فالهسر له عسكرا أقامو اعنده ومنعوا الفرنج عن ولايته ثم ان الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثيرة وقصدمدينة عكا فحاصرها وغارعلي أطرافها فصالحهصاحبها الفرنجي على قاعدةاستقرت من اطلاق أسرى من أ المسلمين وغيرذاك ثم سارالي حص ثم منهالي طرابلس وحاصر موضعامها يسم القلعات ثم ملكه صلحا وأطلق صاحبه وغنمه فيهمن دواب وسلاح وخربه وتقدم الى طرابلس فنهب واحرق وسيىوغتم وترددت لرسل بينة وببين الفرنج في الصلح نلم يتم ودخل الشتاء فجعل طائفة من العسكر بحمص عندصاحبهاوع دالى دمشق فشتي بهاوكان سبب خروج الملك اا ادل من مصر والعساكر أنأهل قبرس الفرنيج أخذوا عدة قطع من أسطول مصرو أسروامن فيها فأرسل العادل الى صاحب عكافي ردما أخذوه ويقول له نحن في صلح فلم غدرتم بأصحابنا فاعتذر بأن أهل قبرس اليس لى عليهم حكم و'ن مرجعهم' لى الفرنج الذين بالقسطنطينية نم ان أهل قبر سساروا الى ا القسطنطينية بسبب غلاءكان عنسدهم وتعدرت عليههم الاقوات وعادحكم قبرس الى

صاحب عكا فأعادالعادل مراسلته فلم ينفصل بينهما حال فسار بالعساكر وفعل بعكا ماذكرنا أَفَاحَابِهِ حَيْنَذُ صَاحَبِ عَكَا الَّيْ مَاطَلْبِ وَأَرْسَلَ الْاسْرَى ثُمَّ لِمْ نَزَلَ الْوَقَائع تتوالى وتتنابع والصلح يتم نارة وينقطع أخرى الى أن دخلت سنة أربع عشرة وستمائة فحصلت وقائع شتى 🄏 ذ کر ظهور الفرنج الی الشام ومسیرهم الی مصر وملکمم دمیاط 👺۔ كان من أول هذه الحادثة الى آخرها أربع سمنين غير شهر وحاصلها أنه في سنة أربع عشرة وسُمَانَة وصلت امداد الفرنج في البحر من رومية الكبرى وغيرها من يلاد الفرنج في الغرب والشمال الا أن المتولى لهاكان صاحب رومية اليابالأنه ينزل عند الفرنج بمنزلة عظيمة لايرون مخاافة أمره ولا العدول عن حكمه فيا سرهم وساءهم فجهز العساكر من عنده مع حماعة من مقدمي الفرنج وأمركل ملوك الفرنج ان يسير بنفسه أو يرسل جيشا قفعلوا ما أمرهم فاجتمعوا بعكا من ساحل الشام وكان ألملك العادل ين أيوب بمصرفسار منها الى الشام فوصل الى الرملة ومنها الى الدويرز وسار الفرنج من عكا ليقصدوه فسار المادل تحوهم فوصل الى نابلس عازما على أن يسقهم الى أطراف البلاد تمايلي عكاليحميها مهنم فساروا هم فسيقوه فتزل على بيسان من الاردن فتقدمالفرنج اليه فىشعيان عازمين على محاربته لعلمهم آنه في قلة بالنسبة اليهم لان عساكره كانت متقرقة في البلاد فلمارأى الملك العادل قربهم منه نم ير أن يلقاهم في الطائفة التي معه خوفا من هزيمة تكون عليمه إ وكان حازماكثير الحذر ففارق بيسان نحو دمشق ليقم بالقرب منها ويرسل الى البلاد أ في تجمع العساكر فوصل ألى مرج الصيفر فنزل فيه وكان أهل بسيان وتاك الاعمال لما رآوا الملك العادل عندهم اطمأنوا فلم يفارقوا ابلادهم ظنا منهم ان الفرنج لايقدمون ا عليه فلما أقدمواكان اقدامهم على غفلة من الناس فلم يقدر على النجاة الاالقليل فآخذ الفرنجكل مافي بيسان من ذخائر قسد حجعت وكانتكثيرة وغنموا شيأكثيرا ونهبوا البلاد من يسان الى بانياس وبثوا السرايا في القرى فوصلت الى خسفين ونوى واطراف السواد وكازلوا بإنياس وأقاموا عليها ثلاثة أيام ثم عادوا عنها الى مرح عكا ومعهم من الغنائم والسبي والاسرى مالا يجصى كثرة سوى ماقتلوا وأحرقوا وأهلكوا فأقاموا أياما ستراحوا فها ثم جاؤا الى صور وقصدوا ملد الشقيف ونزلوا بيهم وبين بانياس مقــدار فرسخين أفنهوا البلاد صيدا والشقيف وعادوا الى عكاوكان هذا من صف ومضان الى العيـــد ا إ والذي سلم من تلك ألمارد وكان مخفأ قدر علىالتحاة ولما سار العادل الى مرج الصفر رآي رجلاً في طريقه يحمل شيأً وهو يمسى تارة ويقعد ناره يستريح فعسدل العادل ال وحدد،

فقال له بإشيخ لاتعجل وارقق بنفسك فعرفه الرجل فقال بإسلطان المسلمين أنتلا تعجل فانا اذا رأيناك قد سرت الى بلادك وتركتنا مع الاعداء كيف لانسجل قال ابن الاثيروبالجلة فالذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لئلا يخاطر بالقاء على حال تفرق من العساكر ولما نزل العادل على مرج الصفر ســــبر واده ألملك المعظم عيسى وهو صاحب دمشق في قطعة صالحة من الحيش الى تابلس يمنع الفرنج عن بيت المقدس ولما نزل الفرنج عرج عكاتجهزوا ﴿ وَأَخَذُوا مَعَهِمُ آلَةَ الْحُصَارُ مَنْ مَجَانِيقَ وَغَيْرِهَا وَقَصَــدُواْ قَامَةُ الطُّورُ وهي قامة منيعة على رأس حال بالقرب من عكماكن العادل بناها عن قريب فتقدموا اللها وحصروها وزحفوا إالها وصعدوا في حبلها حتى وسلوا الى سورها وكادوا يملكونه فآنفق أن بعض المسلمين أيمن فها قتل بمض ملوك الفرنج فعادوا عن القلعة وتركوها وقصدوا عكا وكان مدةمقامهم على الطور سبعة عشر يوما ولما فارقوا الطور أقاموا قريبائم ساروا في البحر الى ديار مصر أفتوجه الملك المعظم الى قامة الطور غربها الى أن ألحتها بالارض لانها قريبسة من عكا أينمذر حفظها 💎 🎫 ذكر حصر المرنج دمياط الى أن ملكوها 🎇 🖚 لما عادالفر فيجرمن حصارالطو وأقاموا بعكا الي أن دخلت سنة حمس عسرة وسيماثة فساروا في البحر الىدمياط فوصلوافي صفر فأرسواعي بو الحيزة يلمهو بيين دمياط النيل فان بعض النيل يصب في الحرالمالج عند دمياط وقديني المسلمون فيانبل يرجاكمرامنماوجمل فيهميلاسل مهزحديد غلاظ ومدوها فجالنيل الى سوردمياط لتمنع لنراكب لواصلة من البحر المالح أن تصعدفي النيل الى ديارمصر ولولاهذا البرج وهذهالسلاسل لكانت مراكبالعدو لايقدرأ حدعلي منعها من وأقاصى ديار مصروأدا نيها فلمانز لانخر نجعلى برالحيزة وبينهم وبين دمياط النيل بنواعليهم سورا وجملواخندقايننهم ممن يريدهم وشرعوافي قتال من بدمياط وعملوا آلات وأبراجا يزحفو نبهافي المراك الى هذاالبرج المي لمسامين في النبل ليقاتموا من فيه وعلكو موكان البرج مشحو ناوالرحال وقد نزل الملك الكامل ابنالملك العادل وهو صاحب دمياط وجميع دياره صربمزلة تعرف بالعادلية بالقرب من دمياط واحساكر متصلة من عنده الى دمياط آيمنع العدو من العبور الى أرضمها وأدام العرنج قتال البرج و-إسوء فلم يصفرو منه بنيٌّ وكسرت آلاتهم ومع هذا فهم ملازمون لقتاله فبقو كذنك أربعة أشهر ولم يقدروا على أخذه ثم بعدذلك.اكوا البرج فلما ملكود قطعوا السلاسل لندخل مراكبهم من البحر المالح في البيل ويحكموا في البر فنصب الملك الكامل عوض السلاسل حبدياً عظيماً امتنعوا به من سلوك النيل ثم أأنهم قاتلوا عليه أيضاً قتالا شديداً كنبرا متنابعاً حتى قطعوه فاما قطع أخذ الملك الكامل

عدة مرا كبكبار وملاً ها وخرقها وغرقها في النمل فنعت المراكب من سلوكه فلمارأي الفرنجذلك قصدوا خليجأ هناك يعرف بالازرقكان النيل يجرى عليه قديما فحفروا ذلك إ الخايج وعمقوه وأجروا الماء فيه الى البحر المالح وأصمعدوا مراكبهم فيه الى موضع يقال له بورة على أرض الجِــيزة أيضاً مقابل المنزلة التيكان فها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك فالمهم لم يكن لهم اليه طريق يقاتلونه فيها وكانت دمياط تحجز بيهم وبينه فلما صاروا في بورة حاذوه فقاتلوه في الماء وزحفوا عليه غير مرة فلم يظفروا بطائل ولم يتغير على أهل أدمياط شيُّ لان الميرة والامداد متصلة يهم والنيل يُحِجزُ بينهم وبين الفرنج فهم ممتنعون لايصــل الهم أذى وأبوابها مفتحة وايس عايها من الحصر ضيق ولا ضرر فاتفق لما يريد الله عز وجل إن الملك العادل وألد الملك الكامل توفي بالشام في حمادي الآخرة من سنة خمس عشرة وستمائة فاما حاء خبر وفاته لابنه الملك الكاملضعفت نفوس الناس لان الملك العادل هو السلطان في الحقيقةوأولاده وانكانوا ملوكا الاأنهم تحت حكمه والامر اليـــ وهو الدى ملكهم البلاد فاتفق موته والحال هكذا من مقاتلة العدو وكان من جملةالامراء يمصر أمير يقال له عمـــاد الدين أحمد بن على ويعرف بابن المشطوب وهو من الأكراد الهكارية وهو أكبر أمسير بمصر وله لفيفكثير وجميع الامراء ينقادون له ويطيعونه الاسها الأكراد فاتفق هذا الامير مع غيره من الامراء أن يخلعوا الملك الكامل من الملك وبملَّكُوا أَخَاه الماك الفائز بن العادل ليصير الحكم اليهم عليه وعلى اليلاد فبلغ الحجر الملك الكامل ففارق المنزلة ليلامع بعض أصحابه وسار الى قرية يقال لهب أشمون طناح فنزل عندها فأصبح العسكر وقد فقدوا سلطاتهم فركب كل انسان منهم هواء ولم يتخف الاخ على أخه ولم يقدروا على أخذ سى من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم الا اليسير إ الذي يحف حمله وتركوا الباقي بحاله من ميرة وسملاح ودواب وخيام وغير ذلك ولحقوا بالكامل وأما الفرح فانهم أصحوا من الغد فلريروا أحدا من المسلمين على شاطير ً النيل كجارى عادتهم فبقوا لايدرون ماالحبرواذا قد أناهم من أخبرهمالخبر على حقيقتهفعبروا| حيثلة النيل الى بر دمياط آمنين بغير منازع ولا ممانع وكان عبورهم في العشرين من ذى القعدة سننة خمس عسرة وسرأته فغنموا مافي عسكر المسلمين فكان عظيما يعجزالعادين إوكان الملك الكامل قد فارق ' بدار الصرية لانه لم ينق "حد من عسكره وكان الفرنج قد [ الملكوا الجميح بغبر تعب ولامشفة فآعق مراطف الله بالسامين الألماك المعظيم عيسي صاحب دمشق وبيت المقدس ابن الماك العادل بعد هذه الحركة بيومين وصـــل الى أخيه الكامل

والناس في أمر مريج فقوى به قلبه واشتد ظهره وثبت جنانه وأقام بمتزلته وأخرجوا ابن المشطوب الى الشام فاتصل بالملك الاشرف موسى صاحب الجزيرة وديار كمر أبن الملك العادل ولم يميل الله تعالى أبن المشطوب بل أخذه أخذة رابية فانه بعد اتصاله بالملك الاشرف والتحاقه بجنده وقعت منه خيانة فقيض عليه وحبسه الى أن مات ولما عبر الفر نج الى أرض دمياط اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة لدمياط وقطعواالطريق وأفسدوا وبالنوا في ألافساد فكانوا أشــد على المسامين من الفرنج وكان أضر شيَّ على ا أهل دمياط أنها لم يكن بها من العسكر أحسد لأن السلطان ومن معه من العساكر كانوا عندها يمنعون العدوعتها فأتمهم هذه الحركة بنتة فلم يدخاها أحدمن العسكر وأحاطالفرنج بدمياط وقاتلوها برآ وبحرآ وعملوا عليها خندقا يمنعهم عن يريد من المسلمين وكانت هذه عادتهم وأداموا القتال واشتدالامرعلي أهلها وتعذرت علمهم الاقوات وغبرها وسئموا القتال وملازمته لان الفرنج كانوا يتناوبون القتال علمه لكثرتهم وليس بدمياط من الكثرة إ مابجعلون القتال بينهم مناوبة ومع هذا صبروا صبرالم يسمع بمثله وكثر القتل فيهم والجراح والموت والامراض ودامالحصارعالهم محوثمانية أشهر مرآوا خرذى القعدة الى السابع والعشرين إ منشعبان سنة ستعشرة وستمائة فعجرمن قيمن أهلها عن الحفظ لقاتهم وتعذر القوتعندهم فسلمواالبلد منهذا التاريخ بالامان فحرجمهم قوم وأقام آخرون لمجزهم عن الحركة فتفرقوا 🐃 و كر ملك المسلمين دمياط من الفرنج ﷺ –

الما ملك الفرنج دمياط أقاموا بها ويتوا السرايا في كل ماجاورهم من البلاد ينهبون ويقتلون الحجل أهابا عنها وشرع الفرنج في عمارتها وتحصينها وبالنوا في ذلك حتى انها بقيت لاتكاد أتراء وأما الملك الكامل فانه أقام بالقرب منهم في أطراف بلاده يحميها ولما سمع الفرنج في الادهم بفتح دمياط على أصحابهم أقبلوا بهرعون من كل فيج عميق وأصبحت دار هجرتهم اوعاد الملك المعنف صاحب دمشق الى الشاء فخرب بيت المقدس في ذى القعدة سنة خس اعشرة وسم ثة واننا فعل ذالك لان الناس كافة خافوا الفرنج وأسرف الاسلام وكافة أهله ويلاده على خطة الحسف في شرق الارض وغربها لأن التر أقبلوا من المشرق حتى وصنوا الى نواحى العراق واذريجان وايران وغبرها وأقبل الفرنج من الغرب فلكوا مشل الى نواحى العراق واذريجان وايران وغبرها وأقبل الفرنج من الغرب فلكوا مشل احمياط في الديار المصرية مع عدم الحصون المائمة بها من الاعداء وأسرف سائر البلاد بعمر والشام على ان تملك وخافهم الماس كافة وصاروا يتوقعون اليلاء صباحا ومساء وأراد بعمر والشام على ان تملك وخافهم الماس كافة وصاروا يتوقعون اليلاء صباحا ومساء وأراد بعمر والشام على ان تملك وخافهم الماس كافة وصاروا يتوقعون اليلاء صباحا ومساء وأراد بعمر والمدوقد أخاط بهم من المحمر الحبلاء عن بلادهم خوفا من العدو ولات حين مناص والعدو قد أحاط بهم من

كل جانب ولو مكنهم الملك الكامل من الجلاء لتركوا البلاد خاوية على عروشها واتما منعوا منه فتبتوا وتابع الملك الكامل كتبه الى أخويه الملك المعظم صاحب دمشتي والملك الاشرف موسى صاحب الجزيرة وديار بكر يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهما مشغولا بما دهمه من اختلاف الكامة عليه وزوال الطاعة عن كثير بمن يطيعه فعذرهوعاد عنه ويق الامركذلك مع الفرنج الى سنة ثماني عشرة وستهائة ثم أن الملك الاشرف زال عنه الخلاف ورجع الملوك الحارجون عن طاعته البه واستقامت لهالامور والملك الكامل مقابل الفرنج فاما دخارسنة تمانىءشرة وستهاتة علم الماك الكامل بزوال المانع للإشرفءن انجاددفأ رسل يستنجده وأخادصا حبدمشق فسار الملك الاشرف بعساكر دالى دمشق ثمسار الى مصروكان الفر نجقدسار واعن دمياط الفارس والراجل وقصدوا الملك الكامل ونزلو امقابله بيئهماخليج منالنيل يسمونه بحرأشمون وهميرمون المنجنيق والجرخ الىءسكر المسلمين وقد تيقنواهم وكلالناس لهم بملكون الديار المصرية فلماسمع الملك الكامل بقرب أخيه الملك الاشرف فرح بذلك فلماوصل اليمصر توجه اليه فلقيه واستشير هو وكافة المسلمين باجتماعهما لعل الله يحدث بذلك نصر أوظفراً وأما الملك المعظم صاحب دمشق فانه سار الى دمياط ظنامنه ان أ أخويهوعسكريهماقدنازلوا دمياط وقيلربل أخبرفيالطريق أنالفر نجقد توجهوا الي دمياط فسابقهم اليهاليلقاهم منبيين أيديهم وأخوادمن خلفهم ولمااجتمع الاشرف بالكامل استقر الامرينهما على التقدم الى الحليج من النيل يعرف ببحر المحلة فتقدموا اليه فقاتلوا الفرنج وازدادوا قربا وتقدمت شــوانى المسلمين من النبل وقاتلوا شوانى الفرنج فأخذوا منها ثلاث قطع بمن قها من الرجال وما فها من الاموال والســــلاح ففرح المسلمون يذلك | واستبشروا وتفاءلوا وقويت نفوـهم واستطالوا على عدوهم والرسل مترددة بينهم وبهين الفرنج في تقرير قاعدة الصاح وبذل المسلمون لهم تسليم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدأ وحببة واللاذقية وحميع مافتحه صلاح الدين ماعدا الكرك ليسلموا دمياط فلم يرضوا وطلبوا ثلاثنائة آلف دينار عوضا عن تخريب بيت المقدس ليعمروه بها فلميتم بينهم أمر وقالوا لابد من الكرك فبينم الامر في هذا وهم يتنعون فاضطر المسلمون الى قنالهم| وكان الفرنج لاقتدارهم في نفوس بهم لم يستصحبوا معهممايقوتهم عـــدة أيام ظنا منهم ان العساكرالاسلامية لاقوم لهم ونه تقدر على مقاباتهم وان القرى والسواد حميصه يبقى بأيديهم يأخذون منه ماأرادوا من الميرة لامر يريده الله تعالى بهم فعبر طائفة منالمسلمين

إلى الارض التي عليها الفريج ففجروا النيل وخرقوا مواضعمنه حتى خرج منسه ماء كثبر وسال كالبحر فركب الماء أكثر تلك الارض ولم يبق للفرنح جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها ضيق فنصب الملك الكامل حينئذ الحبسور على النيل عندأشمونوعبرالعساكر علمها فملك الطريق الذي يسلكه الفرنح ان أرادوا العود الى دميــاط فلم يبق لهم خلاص وأتفق في تلك الحال أنه وصل الهم مركب كبير للفرخ من أعظم المراكب وحوله عدة حراقات تحميه والجميع مملوء من الميرة والسلاح وما يحتاجون اليه فوقع عليه شوانى المسلمين ذلك سقط في أيديهم ورأوا انهمقد ضلوا الصواب بمفارقتهم دمياط في أرض يجهلونها هذا وعساكر المسلمين محيطة بهميرمونهم بالنشاب ويحملون على أطرافهم فلمااشتدالامرعلى الفرنج أحرقوا خيامهم ومجانيقهم وأثقالهم وارادوا انزحف على المسلمين ومقاتلتهم املهم يقدرون على العود الى دمياط قرأ واماأملوم بعيدا وحيل بنهم وبين مايشهون لكثرة الوحال والمياه حولهم والوجه الذي يقدر وزعلى سلوكه قدملكه المسلمون فلما ثيقنوا انهم قدأحيط بهم من سائر جهاتهم وان ميرتهم قد تعذر عليهم وصولهاوان المناياقدكشرت لهمعنأ نيابهاذلت نموسهم وتنكست صلباتهم وضلعتهم شيطاتهم فراسلوا الملك الكامل يطابون الامان ليسامو أدمياط بغيرعوض فيبها المراسلات مترددةاذ أقبل جيش كبرله وهج شديدو جابة عظيمة من جهة دمياط فظنه المسلمون نحجدة أتت للفرنج فاستشعر واواذا هوالملك المعظم صاحب دمشق قدوصل اليهم وكان قدجمل طريقه على دمياط كماتقدم فاشتدت ظهو والسلمين وازدادا لفرنج خذلا اووهناو تممو أ الصاجعين تسليم دمياط واستقرت القاعدة والايمان سابع رجب من سنة تمان عشرة وستمائة وانتقل ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصهم الىالملك الكامل والاشرف رهائن على تسايم دمياط وكان أولتك الملوك الذين صاروارهاين كثيرين منهم فليب ملث الفر سيس واثب بابا صاحب رومية وملك عكا وكمندريش وغيرهم وراسلواقسوسهم ورهبائه الى دمياط في تسليمها فلم يمتنعمن بهاوسلموها الىالمسلمين اسعرجب المذكور وكان يومامت بوداومن العجب أن المسامين لماتساموهاوصات للفرنج نجدةفي البحرفلوسيقوا السلمين الهالامتنعو من تسليمها واكن سقهم المسلمون ليقضى المة أمرآ كان مفعولا وممااتفق العنا تعقدالصلح وحضرملكالفرنسيس وملوك الفرنج عندأ الملك الكامل محمد وكان في مجلس الكامل أخواه الملك المنظم عيسى والملك الاسرف موسى وكثيرا من ماوك الاسلام قامراجح الحلي وأنشدقصيدة بليغة نهنئة للملك الكامل محمد وفها بيت ظريف أعبادعيسي ازعيسي وحزبه \* وموسى حميعا يخدمون محمدا وهوقوله

وأشار الى الملك المعظم عيسى والملك الاشرف موسى وألملك الكامل محمد ولما أراد ملوك أالفرنج الحضور عند الملك الكامل طلبوا منه رهينة تكون عندهم فأرسل لهم ولده الملك إ الصالح أيوب وعمره خمس عشرة سنة تم لماتم الصلح وتسلم المسامون دمياط ارتحل ملك ا الفرنسيس فليب ومن معه من الملوك الى بلادهم وكانت مذة ملك فليب على الفرنسيس ثلاثًا وأربعين سنة وهلك سنة سبّائة وعشرين هجرية ولما دخل المسلمون دمياط رأوها حصينة قدحصهااافر نج تحصينا عظيما بحيث بقيت لآترام ولايوصل الهاو أعادالة سيحانه وتعالى الحق الى نصابه ورده الىأربابه وأعطى المسلمين ظفرالم يكن فيحسابهم فانهمكانت غامةأمانيهمان يسلمواالبلادالتي بالشام ليعيدو الهمردمياط فرزقهما تتماعادة دمياط وبقيت البلادالتي بالشام بآيديهم على حالها فاللة تعالى هو المحمود المشكور على ماأ نعميه على الاسلام والمسلمين من كف عادية هذا العدووكفاهمأ يضائبر التركياسآني ﴿ وَنَكُمْ وَفَامَّالْمَاكُ الْعَادُكُ الَّهِ تَقَدَّمُ الْاشَارُ وَالنَّهَا ﴾ قد تقدم أن الفرنج لما دخلت سنة خمسعنمرة وستمائة ساروا فيالبحرالىدمياط ووصلوها إُ في صفر وكان الملك العادل بالشام في مرج الصفر ثم انتقل الى عالقين ومرض وتوفي ساسع ُ جادي الآخرة سنة خمس عشرة وسمائة ونقل الى دمشق ودفن بها وكان ابنه الماك الكامل أقامه هو ملكا في مصر نباية عنه وكان وقت وفاة أبيه مشــتغلا يقتال النمرنيج النازلين علم دمياط كم تقدم وكان عمر الملك العادل لما توفي حمسا وسبعين سنة لان ولادته كانت سبئة ﴿ أَرْبِعِينِ وَخَسَمَاتُهُ وَقَيْلُ مُمَانِيةً وَتُلاثِينَ وَخَسَمَاتُهُ وَكَانَ مَلْكَاعِظِيمًا ۚ ذَا رَأَى ومعرفة كَامَةً قد حنكته المجارب حسن السميرة حميل الطوية وافر العقل حازما للامور صالحاً محافظاً على الصلوات في أوقاتها متبعاً لارباب السنة مائلًا إلى العا. اء حتى صنف له فخراله بن الرازي أ كتاب تأسس التقويس وذكر اسمه في خطبتهوسيره اليه من بلاد خراسان وكان الملك أ العادل في حاة أخله صلاح الدين تاحا له تحت طاعته ينقله في الولايات وبعد وفاة صلاحا إلى أن استقل بمملكة الدبار المصرية والشامية وكان استقلاله بمملكة الدبار المصرية سنةاأ ست وتسعين وخمسمائة واستقلاله بمملكة الديار الشامية سنة ثمان وتسمين وخمسمائةوملك بلاد البمين سنة أتنتى عشرة وستهائة وسسير اليها ولمدولده الملك المسعود أبن المنت الكامل أ ثم ان الملك العادل لما أنتزع الملك من أولاد أخيه صلاح الدين واستقل به قسم ممالكه بـسّ أولاده وكان رجلا مسعودا وكذا أولاده لم يخلف أحــد من الملوك أمثالهم في نجابتهم إ وبسالتهم ومعرفتهم وعاو همتهم ودانت لهم العباد وملكوا خيسار البلاد وكان يتردد بينهم

وينتقل اليهم من ممكنة الى أخرى وكان بالغالب يصيف بالشام لاجلالفوا كهوالتلجوالمياه الباردة ويشتى في الديار المصرية لاعتدال الوقت فيها دقلة البرد وعاش في أرغد عيش وكان يأكل كثيراً خارجا عن المعتاد حتى يقال كافي تاريخ ابن خلكان انه كان يأكل وحسده خروفا لطيفاً مشويا وخلف سنة عشر ولداً ذكرا غير البنات رحمه الله تعالى

( ذكر خروج الفرنج الى الشام وعمارة صيدا وتملكهم بيت المقدس ﴾

إُنهٔ توفي الملك المعظم عيسى صاحب دمشتى وبيت المقدس اين الملك العادل طمع الفرنج في الشاء وكانت وفاة الملك المعظم سنة أربع وعشرين وستهائة في ذىالقعدةوصارملك دمشق أنولده الناصر داودتم التزعها منه عمه الملك الكامل وأعطاه الكرك بدلاعن دمشق وبعد وفاة الملك المعظم خرج كثير من الفرنج من بلادهم القاصية الى بلادهم التي ملكوها في الشام عكا وصور وغيرهما فكثر جمعهموكان معهم أمبراطور الالمان واسمه فرديك وقيل ﴿ بل هو صاحب جزيرة صقلية ومعنى الامبراطور بلغة الفرنج ملك الامراء فاستولوا على أصيدا وكانت منا صفة بينهم وببين المسلمين فملكوها وعمروا سورها وكان خرابا وأزالوا عنها حكم المسلمين فعظت شوكتهم وقوى طمعهم واستولى في طريقه على جزيرة قبرس وكانت عند ملك انكلترا ولما لمغ الملك الكامل انهم يقصدون دمشق وبيت المقدس خرج بعساكره من مصر وترددت الرسل بينه وبيين الامبراطور واستقرت القاعدة بينهما على الصلح أن المسلمين يسلمون للفرنج بيث المقدس ومعه مواضع يسيرة من أعماله ويكونباقي البلاد المسلمين مثل الخليل ونابلس والغور وطبرية وكان ســور بيت المقدس قد خربه| ألملك المعظم كما تقدم فلما تسلم الفرنج بيت المقدس شرط عليهم عدم عمارة السور واستعظم المسلمون تملك الفرنج بيت ألمقدس وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم مالا يمكن وصفه وكان تسلمهم أياه سنة ست وعسرين وسهائة وفي سنة ٦٧٨ ثمـــان وعشرين وسهائه التهبي تَارِيخُ أَبِنَ ٱلأَثِيرِ الْمُسمَى بِالْكَامِلِ وَتُوفِي مؤافَّه سنَّة ثَلاثِينَ بِبلاده المُوصِلِ وفي سنة تُحـان وعسرين أيضاً قصـــد الفرنج الذين بالشام مدينة حبلة وهي من المدن المضافة الى حلب ودحلوا اليها وكانت حلب بيد شهاب الدين أنابك نابع الملك العزيز بن الظاهر غازى بن إ صئرح الدين وكان شمهاب الدين الانابك تملوكا للسلطان الظاهر غازى فلما بلغه دخول الفرنج مدينة حبية سير اليهم العساكر فقاتلوا الفرنج وقتلكثيراً منهم وأخرجهم واسترد [الاسرى والغنيمة وفي سنة أربع وثملاتين وستهائة أغار الفرنج على ربض دير ساك وهي [ الصاحب حلب فوقع بهم عسكر حلب وولى الفرنج منهزمين وكثر فيهم القتـــل والاسر

وعاد عسكر حلب بالاسرى ورؤس الفرنج وكانت هــذه الوقعة من أعظم الوقائع وفي سنة خمس وثلاثين توفي الملك الكامل وأخوه الملك الاشرف موسى وكثر الاحتلاف بين أولاد الملك الكامل وليس هــذا محل ذكره وكان الملك الكامل من أعظم الملوك وله مشاركة في العلوم وملك مصر أربعين سنة عشرين نيابة عن أبيه وعشرين استقلالا وتوفي وعمره ستون سنة هذكر استرجاع بيت المقدس للمسلمين السلمين المسلمين ال

في سنة سبع وثلاثين وسهائة قصد الناصر داود بن الملك المعظم القدس وحاصرها وفنحها وكان الناصر داود ابن الملك المعظم له ملك الكرك أعطاه اياه عمله الملك الكامل بعد ان الترع منه دمشق كما تقدم فصار بيت المقدس له أيضاً لما فتحه وتقدم ان تسليم بيت المقدس للافر نج كان سنة ست وعشرين فتكون مدة بقائه تحت أيديهم الى أن استرجعه الناصر داود احدى عشرة سنة ومن غريب الاتفق ان الناصر صلاح الدين استخلص بيت المقدس أولا والناصر داود استخلصه ثانيا ولذلك قال حمال الدين بن مطروح

المسجد الاقدى له آية " من سارت فصارت مثلا سائراً \* اذ قد غداللكفر مستوطئاً أن يبعث الله له ناصراً \* فنساصر طهره أولاً \* وناصر طهره آخراً وفي سننة انتين وأربعين وقع اختلاف بين صاحب دمشق وهو الملك الصالح اسماعيل ان الملك العادل وبين ابن أخيه صاحب مصر وهو الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل وأدى ذلك الاختلاف الى القتال فالماكان القتال بيهما استعان صاحب دمشق بالفر نج الذين في عكا واعدهم بجزء من بلاد مصر فحر جت الفر نج بالفارس والراجل واجهموا بعسكر دمشق و وصل القتالم عسكر مصرمع ركن الدين بيبرس محلوك الملك الصاحل وب وانتنى الفريقان يضاهر غزة فالهزم الفريق الفريقان يضاهر غزة فالهزم الفريق الملك الصاحل وبيت المقدس انتزعه من الناصر داو دو وصات الاسرى والرؤس الى مصرود قت بها البشائر عدة ايام تم استولى الملك الصاحل أيوب على دمشق سنة الاثوار بعين وستمائة وانذعها من عم الصالح اسماعيل ابن الملك العادل وفي سنة خس وأربعين وستمائة فتح الملك الصاحل عسقلان وطبرية بعسكر جهزه مع العادل وفي سنة خس وأربعين وستمائة فتح الملك العادل وفي سنة خس وأربعين وستمائة فتح الملك العادل وفي سنة خس وأربعين وستمائة فتح الملك العالم عدى وأربعين وستمائة فاستمر اللى الآن المقتمان في المنائد في عدم الله الناس بن الشيخ وقد كان تسليمها للفرنج سنة حدى وأربعين وستمائة فاستمر الى الآن المفتحات الرئم الله الفرنج من غرالد قالمان قالم المن المن الشيخ وقد كان تسليمها للفرنج سنة حدى وأربعين وستمائة فاستمر اللى الآن

ففتحتا ﴿ ذَكُو مَلِكَ الْفَرْنِجِ دَمِياطُ مَرَةً أَخْرَى غَيْرِ الْمُرَةُ السَّابِقَةُ ﴾ في سنة سبع وأربعين وستمائة سار لويز ملك الفرنسيس في خمسين ألفا وقصــد دمياطً وحاصرها ثم ملكها في شهر صفر وكان ذلك في مدة ساطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب إبن الملك الكامل فركب في عصايب المسلمين لقتالهم فحاصرهم واستمر محاصراً لهم الى أن

أتوقي في شعبان وكان ولده توران شاء غائباً بحصن كيفا فقام بالامر شجرة الدر زوجة أبيه الملك الصالح الى أن حضر ابنه توران شاه فقام مقام أبيـــه وتقدم الفراج عن دمياط الى المنصورة وجرى بينهم وبيين المسلمين في مستهل ومضمان وقعة عظيمة ثم نزل الفرنج شرمساح ثم قربوا من المسامين ثم كبسوا المسلمين علىالمتدورة ثم اشتد القتال بينهم وبين المسلمين برا وبحرا فكان النصر أخيرا للمسلمين بعد انكان أولاللفرنجوكانت لهممراكب كثيرة بليحر وفي حسن انحاضرة للجلال السيوطي ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان مع عسكر المسلمين فقال بأعلى صوته مشيراً الى الرخ بارج خذيهم فجاءت ريح قوية عبى مراً كيالفرنج فكسرتها وحصدل الفتح والنصر للمسلمين وغرق أكثر الفرنج وصرخ صارخ في المسلمين قائلا الحمد لله الذي أرانا فيأمة محمد صلى الله عليه وسسلم رجلا سخر الله له الريح وحمل المسلمون على الفرنج فردوهم على أعقابهم وأخذ المسلمون من مرأكبهم أثنين وثلاثين مركبا منها تسع شواتى فضعف الفرنج لذلك وأرسسلوا يطلبون القدس وبعض السواحل الشاميةويتركون دمياط فبم تقع الاجابة الى ذلك وكانوا قدفنيت ازوادهم وانقطع عنهم المدد من دمياط فان المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط أ اليهه فلم يبق لهم صبرعلي المقام فرحلوا متوجهين الى دمياط فرك المسامين أكتافهم وبذلواقيهم السيف فنريسم منهمالا القليل وبلغت عدة القتلى تلاثين ألفا وأنحاز ملكهم ومنءمه من الملواء الى بلدهنات وطلبوا الامان فأمهم الطواشي محسن الصالحي ثم أحيط عليهم وأحضروا الى منصورة وقيدملكهم وأركب على حمل وطيف به تم حيس في دارا بن لقمان و وكل به الطواشي صبيح ثما لغقدالصاجمعه على تسلم دمياط وان يطاق ويدفع ثمانمانة ألف دينار وقبل انه افتدي تخسه نتناطير من الدهب تباغ سيعة ملايين فرنك فأطلق ورجع إلى بلاده فالما وصلها أخذا إ في الاستعداد ونوى الرجوع لحرب المسامين فندمالسامون على اطلاقه فأنشأ حمال الدين | إس مطروح قصيدة كتابت وأرساتاليه وأنشدها القاصد ببين يديه وهو قائم منها قوله قَلَ لَهُو نَسْبِسُ أَذَا جَنَّهُ ﴾ مقال صدق عن قؤول نصيبح \* آثبت مصمراً التخير ملكما ا تحسب اذالزمرياطبل ريح \* وكل أصحابك أوردتهم \* بحسن تدبيرك بطن الضريح خَسُونَ أَلْفًا لَايْرِي مُهُم \* غَيْرِ قَتْيَلِى أَوِ أَسِيرِ حِرْبُح \* وقَلَّهُمَانَ أَضْمَرُوا عُودة لأَخَذُ ثَارُ أُولِفُعِلَ قَدِيجٍ \* دَارُ ابن لقمانعلي حالها \* والقيدباق والطواشي صبيح ﴿ فَلَمَّا سَمَعَ الْمُقَالَةَ ذَلَتَ نَفْسَهُ وَنَأَى عَنِ الْعَوْدَةَ الَّيْ مَصَّرَ ثُمَّ أَرَاد ان يَأْخذ ثاره من تونس الامر جرى بينه وبيين ملكها وهو أبوعيد الله محمد بن أبي زكر با الحفص الملقب المستنصر

بالله وحاصل ماكان بينه وبين ملك الفرنسيس المذكور أنه جرى ذكره يوما عند المستنصر فهضم من جانبه وقال هو الذي أسره هؤلاء وأطلقوه وأشار الى بعض الاتراك الذين كانوا يخدمون بين يديه وكان قد استخدم منهم جماعة فبلغت مقالة المستنصر «لك الفرنسيس فحقد عليه وتجهز بجنوده بريد أخذ تونس وذلك سنة نمان وستين وسيائة فسار ومعه ثلاثون ألفا وأساطيله ثلاثماثة بين كبار وصنار وحاصر تونس ستة أشهر فقال بعض أدباه تولس يافر نسيس هذه أخت مصر \* قتياً لما اليه تصبير الكونسون قد وطوائسك منكرو نكر

فقدر الله هارك ملك الفرنسيس وهو تحاصر تونس قيل أصابه سنمم فقتله وقيل أسابه مرض الوباءفقته وذلك سنة تسع وستين وستمائة وهلك كثير من جنده بالوباءو بملك بعده ابنه ا فعقد صلحامع أهل تونس وارتحل عنهم وكنى الله شرهم وذكرنا قصة تونس قبل مجي الموضع ا الذي ينبغي ان تذكر فيه أعنى سنة تسع وستين لتتصل هذه القصة بالقصة السابقة نابينه مامن التاسب

﴿ ذَكُرُ خُرُوجَ انْتُرُّ وَمُلَّكُمْمُ بِعْدَادُ وَانْقُرَاضُ الدُّولَةُ السَّاسِيةُ مِن بَعْدَادٍ ﴾ قال أبن خلدون أن الترون شعوب الترك وأن الترك كلهم من ولد كوم، بن يأفث بن أمِع عليه السلام ومساكنهم بلاد الصين تما وراء نهر سيحون وهم أممكثيرة وسيحون سرعما وراءالنهر قريب خجند بعد سمرقند وهو في حدود بلادالنزك ويطلق أيضاً على تهر الهذ ـ واما جيحون فهو نهر خوارزء وجيحان نهر بالشاء وفي سنةست وخمسين وستمائة كاز استيلاء النترعلي بغداد وانقراض الدولة العباسية وينبغي قبل فلك أن تذكر ابتدء أمر التتر وكيفكن خروجهم على أهل الاحلام ذكركثير من المؤرخين ان حادثة التترحادثة أ عظمي ومهيبة كبرى عمت الحلاثق وخصت المسامين بشدة بلائها فلو قال قائل أن ألعاء أ منذ خلق الله آدم عليه السلام الى وقت خروج التتر لم يبتل بمثلها لصــــدق فأن التواريخ | لم تتضمن مايقار بها ولا مايدانيها ومن أعظم مايدكرون من الحوادث مافعه بختصر بني اسرائيل من التال وتخريب بيت المتلدس وما بيت المقدس بالنسبة الى ماخرب هؤلا الملاعين من الملاد التي كل مدينة منها أضاف بات المقدس وما بتواسرائيل بالسبة في ز من قتلوا فن أهل مدينة واحدة بمن تتلو أكثر من بني اسرائيل ولعل الحلق الايرون مثل هذه الحادثة الى أن ينقرض العالم والمني الدنيس الا يأجوج ومأجوج وأما الدجاء فاله يبقى من 'تبعه ويهلث من خانته وهؤلاء لم يبقوا أحداً بل قتلوا عاماء و سلح، أ أوالزهاد والعباد والخواس والعوام والنساء وانرجل والاطفال وشقوا بطون حواس أ

وقتلوا الاجنة فاناللة وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح فان قوما خرجوا من أطراف الصين وعبروا نهر سيحون فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشــغر وبلاسغون ثم منهااثى بلاد ماوراء النهر مثل سمرقند وبخارىوغيرهمافيملكونها ويفعلون بآهلها مما سنذكره ثم تعبر منهم طائغة الى خراسان فيفرغون منها ملكا وقتلا وتخريبا ونهباثم يتجاوزونها الى الرى وهمذان وبلد الحيل وما فيه من البلاد الى حد العراق ثم يقصدون بازداذر بيحان وأرمينية وغيرهما ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها ولمينج الاالشريد النادر في أقل من منة هذا مالم يسمع بمثله ثم لما فرغوا من اذريجان وأرمينيه ساروا الى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القاعة التي بها ملكهم وعبروا عندها الى بلداللان واللزك ومن كان هنالك من الامم المختلفة فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخريبا ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر النرك عددا نقتلوا كل من ونف لهم فهرب الباقون إلى الغياض ورؤس الحبال وفارفوا بلادهم واستولى هؤلاء التترعليها فعلوا هذافي أسرع زمان لم يلبئوا الا بقدر مسيرهم لاغير ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة الى غزنة واعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسيحان وكرمان ففعاوا فيها مثل مافعل هؤلاء وأشد هذا مالم يطرق الاسماع مثله فأن الاسكندر الذي أتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة اتما ملكها في نحو عشر سنين ولم يقتل أحدا اتما رضي من الناس بالطاعة وهؤلاء قد ملكوا أكثر المممور من الارض وأحسنهوأ كثرءعمارة وأهلا وأعدل أهل الارض اخلاقا وسيرة في نحو ســـنة ولم يبت أحد من أهل البلاد التي يطرقونها الا وهو خَلْف يَتَوْقَعَهُمْ وَيَتْرَقَبُ وَصُولِهُمُ الْبِهِثُمُ انْهُمْ لَايُحْتَاجُونَ الى ميرة ومدد يأتيهم بل كان معهم الاغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأ كلون لحومها لاغير وأما دوابهم التي يركبونها فانها تحفر الارض بحوافرها وتأكل عروق النبات لاتعرف الشعير فهم اذا إنزلوا منزلا لايحتاجون الى شئ من خارجوأما ديانتهم فانهم يسجدونالشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيأ فانهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والحتازير والحشرات وبنى آدم ولا يعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فاذا جاء الولد لايعرف أباه ولقد بلي الاسلام والمسامون في مدتهم بمصائب لم يبل بها أحد منالامم فهؤلاءالتترقبحهم الله أقبلوامن المشرق ففعلوا الافعال التي يستعظمها كلمن سمع بها وكانوا كلما ملكوامدينة فتلوا العلماءوالصلحاءوالزهادوالعبادوالحواصوالعواموخربواالجوامعوأحرقوا المصاحف

وفعلوا أشسياء لم يسمع يمثلها وفي مدتهم أيضا كان خروج العرفيج لعنهم الله من المغرب الى الشام ثم قصدوا ديار مصر والتشرت الفتن في ممالك الاسلام فالماللة وانا المه راجعون قال ابن الاثير نسأل الله أن يبسر للاســـــلام والمسلمين نصرًا من عنده فان الناصر والمـــن والذاب عن الاسلام معدوم واذا أراد الله بقوم سوأ فلا مردله ومالهم من دوته من وال وهؤلاء التتر نوع من الترك ومساكنهم كانت حيال طمغاج من بلاد الصين وبينها وبيين يلاد الاسلام مايزيد على ستة أشهر ومملكة الصين متسعة دورها ستة أشهر وهي منقسمة ستة أجزاءكل جزء مسيرة شهر وعلىكل جزء ملك يقال له عندهم خان وواحد منهم رئيس على الجميع ولما انتهت الرياسة الى واحدمنهميقالله جنكرخانكان ابتداء خروجهم على بلاد الاسلام وذلك سنة ست عنسرة وستماثة في خلافة الناصر لدين الله العماسي بن إ المستضىُّ بآمر الله بن المستنجد بالله بن المقتنِّ لأمر الله بن المستظهر بالله بن المقتدي يأمر أ الله بن القائم بأمر الله بن القادر بالله بن اسحاق بنالمقتدر بن المعتضد وكانت مدة خلافة ﴿ الناصر ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر لأنه كانت ولايتها لخلافةسنة خمس وسيعين وخمسمائه ووقاته سنة ثنتين وعشرين وستمائة فكان أكثر فتنة التتر في مدته وكان سبب خروجهم ان ملكا من ملوك الاسلام كان مالكا لحراسان وما وراء النهر يقال له خوارزم شاه كان ينه وبينهم فتلة فاقتتلوا معهواتسع أمرهم حتىكان منهم ماكان وكان خوارزم شادمنتسبا الى شخص يقال له أنوش تكين وهو تماوك لبعض أمراء السلجوقية وكان حسن الطريقة فترقى ألى أن صار مقدما مرجوعا اليه فولد له ابن يقال له محمد خوارزم شاه والتشأ عارفا أديبا واشتهر عنه العقل وحسن التدبير فقدر الله ان وقعت فتنة في خوارزم سنة أربعمائة وتسعين وقتل أمير خوارزم وكانت تحت حكم السلاطين السلجوقية والخلفاء العباســية فولوا ملك خوارزم لمحمد خوارزم شاه ابن أنوشتكين ثم توارث الملك بنوء واتسع ملكهم وعظم أمرهم وصاركل ماك منهم يقال له خوارزم شاء ولم يزل ملكهم يقوى وينسع حتى تغلبوا على الممالك وصار ملكهم من حد العراق الى تركستان وملكوا خراسان جميعه وغزنة وكابل وبعض الهند وسجنان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبل وبعض قارس فلم يزالوا يتوارثون الملك الىسنة خمسمائة وستوتسعين فكانالملك منهم في التاريخ المذكور لمحمد خوارزم شاه بن تكشن بن ارسلات بن أطسن بن محمد خوارزم شاء ابن أنوس تكين فاتسع ملكه غاية الاتساع حتى صار يتطلب تماك بغدادة ـ الجلال السيوطي في ناريخ الخلفاء في وصف خوارزم شاه المذكور آنه أباد 'لمفوله وأخذ الممالك وعزم على قصد الخايفه نفم شهيأ له مدة وكان خوارزم شاه قسم ممالكه ببين أولاده وكانوا أربعة وضرب لكل منزم لزبة مئل نوبته وكان تجته سبعة وعسرون ملكا تضرب نوبة لكل واحد منهم في أوقات الصلوات وانفرد هو بنوبة ذى القرنين تضرب وقت طُلُوع انشمن وغروبها وكاب سبعا وعشرين دبداية والدبداب هو الطل الكسر وكانت هذه السبع والعشرون من الذهب مرصعة بإنواع الجواهر فلما انتهمي أمرملكه اليهذا لحد حتقر أمرانتر سكان السين وصار يغازيهم ويغير على بلادهم وهمآيضا يغازونه فرميرون على بازده ثم أنتقد صاح بنهم وابته ومهادنة أوصار تجارهم يأتون ألى بلاده ثم ن عمل خوارزمشه على آخر مملكته مما يليهمكانت له قوةوممه عشرونألف فارس وكان خال خواوزم شاه فشرست نصه إلى أموال التجار واتفق انه دخل في محل ملكه كثير من التجار والاتراك معهم أموال للتجار من التتر واموال لملك التتر فكتب ذلك العامل الى خوارز مثاديقول لهان هؤلاءا نقو مقدجاؤا بزى التجارة وماقصدهم الاالتجسس وان أذنتلى فيهمرقبضت عديهم فأذناه فقيض عايهم وأخد أموالهمتم وقعت مكاتبات ببين ملك التتر وخوارز مشادفي اطلاقهم وكتبءمت انتترلخوارزم شاه يتهددهان لم يطلقهم فغضب وأسر بقتلهم ففتلهدفات العامل وسيراليهما كان معهدمن الاموال وكانشأ كشراففر قهخوار زمشاه على تجار سمرقند وبخارى وأخذمته فيمتر كيم فماباغ الحبرجنكز خازأرسل جاعةالى خوارزمشاه ايهدددويقونا أنتقنات مجاعتي فالنعد لأحرب فانى واصل اليكم بجمع لاقبل لكم به فقتل خوارزم أشأه كبيرهؤلاء الجماعة وأمربحاق لحي الجماعة الذين كانوامعه وأعادهم الي جنكز خان ففالوا لهان ﴿خوارزم شاء يقول لك الاسائر اليك ولو المكفي آخرالدنياحتي انتقم منك وافعل بككافعات وصحابك وتجهز خوارزمشه وسار يعدائر سواميادر اليسيق خبرهو يكبسهم وأدمن السير فمضى وقطع مسيرة أربعة أشهر فوصل لي سوتهم فم برمتها الاالنساء والصبيان والاطفال فأوقع بهم وغم الجميع وسي الساءوا خرية وكان مباغية الكفارأنهم ساروا لمقاتلة ملك من ملوك الترك فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواه وعادوافاتم يبهفي الضريق آلحبر بمافعل خوارزمشاء بمخلفيهم فجدوا السير وأدركوه قبل ان يخرح مزأرضهم وتصافواللحربواقتتلواقتالالميسمع بمنله ثلاثة أيام بلياليهاوجرى الدمفي الأوض حق صارت الحيلية نولق من كيرته وأحصي من قتل من المسلمين فكنواعتشرين آنناوأما ككفار فلايحصمن قتل منهم ثم رجع الكظار الى بلادهم ورجع السلمويزائ مجارى واستعدو الحبئ جنكرخان ليهم وصلم الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم ئرتم الحجزء الأول س الفتوحت الاسلاميه ويليه الحجزء الناتى أوله ذكرتملك جنكز خان بخارى

## ﴿ الجزءالثاني ﴾

من الفتوحات الاسلامية \* بعد مضى الفتوحات النبوية \* لمؤلفها فر بد العصر والاوان \* على الهمة عظيم الشان \* شيخ الاسلام بالاقطار الحجازية \* ومفتى السادة الشافعية عكمة المحمية \* الاستاذ السيدا عمدا بن السيدزيني دحلان \* أسكنه الله بحبوحة الجنان السيد الحين المسين

﴿طبعت على دُمّة حضرة مصطفى افندي فهمي﴾ ﴿وحضرة حسين افندى شرف بخط الازهم المنير ﴾

> . ﴿ الطبعة الاولى ﴾

{ بالمطبعة العامرة الشرقية بشارع الحرنفش عصر }

﴿ سنة ١٣٢٣ هجريه ﴾

## ون سي أند الرحمي الرحم

## ﴿ ذَ كُوتَمَاكُ جِنْكُنْرُ خَانْ بِخَارَى ﴾

تم جاءهم جنكرخان بعدخمة أشهر بجيوشه وحاصرمدينة بخارى وفيهاخوارزمشاه واقتتلوا لهرتةأياممتتابعية ولمبكن لعسكر خوارزم شاهقوةلمقاومة جنكزخان نقارق خوارزم شاه بمساكره بخارى وسارالىخراسان فارسل أهل بخاري الشيخ بدرالدين قاضي خازالى النتر ليطلب الامان لذاس فاعطوهم الامان وكان قدبتي من عسكرخو ارزم شامط تفة لميمكنهم الهرب مه أصحابهم فاعتصموا بالقلعة فلماأ جابهم جنكر خان الي الامان فتحت أبو اب المدينة وكان ذاك رابع ذي الحجة مسنة ستعشرة وسنمائة فدخل الكفار بخاري ولم يتعرضوا الي أحدبل قالو الهم كلماهوللسلطانء:دكمن ذخيرة وغسيرها أخرجوء الينا وساعدونا علىقنال من القلعسة وأظهيهروا عندهم العدل وصسنالسيرة ودخل جنكزخان بنف وأحاط بالقلعسة ونادي فى الملدأن لايتخلف احد ومن تخلف قتل فحضر واحميمهم فأمرهم بطم الحندق فطموم الاخشاب والتراب حنى ازالكمة اركانوا بأخذون الثابرور يعات القرآنو يلقونها في الحندق فانالله وانا اليه واجمعون تم تابعوا الزحف المي القلعة وبهانحو أربعمائة من المسلمين فبذلو اجهد هــم ومنعوا القلعة أتيءشر يومايقا للونجع الكفاروأهل البلدو لميزالوا كذلك حتى زحفوا اليهم ووصل التقابون الميسور القلمة فنقبوه وأشتدحين تذالقة للومن بهامن المسامين برمون بكل مايجدون من حجارةونار وسهام فغضب اللعسين جنكزخان وردأصحابه ذالثاليومو باكرهممن الغدفجدوا في القتالوقد تعب من في القامة وجاده م ما لاقبل لهم به فقهر هم الكفار ودخلوا الفلمة وقاتله م المسلمون الذين فبإحتي قتلواعن آخرهم فلمافرغ من القلمة أمر أن يكتب له رؤساء البلد ففعلوا ذلك فلماعر ضتأ سماؤهم عليه أمر باحضارهم فحضروا نقال أريد ننكم الاوال التي إعكم خوارزم شامالتي كانت معانتجار الذين فتلهم خوارزم شامغي أول ابتداءالا مركبا تقدم ذكرهم وقال الممانها لي ومن أصحابي أخد ذتوهي عندكم فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه ثم أس هم بالخروج من البلد فخرجوا من البلدمجر دين من أمو الهم ليس مع أحد منهسم غير ثيابه الني عليـــــه ودخل الكفار البلدنتهبوه وقنلو امنوجدوا فيهوأحاط بالسامين الذين أخرجهم من البلد فامر أصحابه أزيقتسموهم فاقتسموهم وكان يوءاعظيمامن كثرة البكاءمن الرجال والنساء الولدان وتفرقوا أيدي سباوتمزقو اكلىمزق واقتسموا النساءأيضاوأ سبحت بخارى خاوية على عروشها

كان لم تغن بالامس وارتكبوا من الفساء الامر العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يعتطيعون أن يعتطيعون أن يدفعو أن يعتطيعون أن يدفعو أنفسهم شيأ مما نزل بهم فمنعهم من لم يرض بذلك واحتارا لموت على ذلك فقائل حتى قتل و من فعل المعامر كن الدين امام زاده وولد دفا نهما لمسارأ ياما يفعل بالحرم قاتلاحتى قتلاوكذلك فعل القاضى صدر الدين خان و من استسلم أخذاً سيرا وألقوا المار في الباد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب لطلب المسال أخذاً سيرا وألقوا المار في الباد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب لطلب المسال

لمساانقضي أمريخارى ارتحمل جنكر خان وجنوده نحو سمرقند وقدتحققو اعجز خوارزم شاه عن مقابلتهم وكان هو بمكان بين ترمذو بلخ وإستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى أسارى فساروابهتم مشاةعلى أقبح صورة فكلمن أعياو عجزعن المشي قتل فلماقار بواسمرقند قدموا الخيالة وتركوا الرجالة والائقال ومعكل عشرة من الاساري علم نظن أهل البلد أن الجميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بسمر قند وفيه خسون الف مقائل من الخوار زمية وأماعامة أهل البلد فلايحصون كثرة فخرج البهم شجعان أهله وأهل القوة والجلدر كالة ولميخرج معهم من العسكر الخوارزمي أحدلماني فلوبهم منخوف هؤ لاءالملاعين فقاالهم الرجالة بظاهر البدد فلم يزل انتتر ينأخرون وأهلالبلد يتبعونهم ويطمعون فبرسم وكان الكفار قدكمنو الهمكمينا فلماجاوزوا الكمين خرجواعليهم وحالوا ينهمو بينالمبلدورجيعالباقون الذينأ نشبرا القتالأولافيقوا في الوحط وأخذهم السيف من كل جانب نلم يسلم منهم أحدو فتلو اعن آخر هم شديدا ورضي الله عنهم وكانوا سبعين ألفافلمارأي الباقون من الجندوالعامة ذلك ضعفت نفوسهم وأيقنو ابالهلاك فقال الجندوكانوا أترا كانحن منجنس هؤلاءولايقتلو ننافطلبوا الامان فاجابوهم الى ذلك فمتحوا أبواب البلد ولمتقدرالعامةعلى منعهم وخرجوا الى الكفار بأهلهم وأموالهم فقال لهسمالكفار ادفعوا الينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن تسميركم الىءأمنكم ففعلواذلك فلماأخسذوا أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهموقتلوهمءن آخرهم وأخذوا أموالهمودوابهمونساءهمفلما كان اليوم الرابع زادوا في البلدأن يخرج أهله جميعهم ومن تأخرقت لموء فخرج جمع الرجال والنساء والصبيان ففعلوا معأه ل معرقند مثل نعلهم معأهل بخاري من التهب والقتل والسي والفساد ودخلوا البسندفته وأمانيسه وأحرقوا الجامع وتركواباقي البلدعلى حالهوافتضو االابكار وعذبوا الناس بأنواع الهذاب في طلب المال وقتلوا ون لم يصلح للسي وكان ذلك في المحرم سنة سبع عشرة وستما ُ ةُ وَكَانَ خُوارَزُمُ شَاءَ بُمُزَاتِهَ كَمَا اجْتُمْعِ اليهُ عَسكر سيرُهُ الى سمر قند فيرجعون ولايقدر ون على الوصول المانعوذ بالله من المخذلان \*سير مرة عشرة آلاف فارس فعادوا وسيرمر,ة عشرين

ألفافعادوا أيضا

﴿ ذَكُو سَيْرِ النَّتَرَالِي خُوارِزْمَ شَاءُوالْهُزَامَةُ وَمُوتَهُ ﴾

لمساملك الكنفار سمرقند عمد جنكزخان لعنهالله وسير عشرين ألف فارس وقال لهم اطلبوا خوارزم شاءاينكان ولوتعلق بالسماء حتى تدركوءو تأخذوه وهذهالطائفة تسميها التترالمفربة بتشديد الراءالكسورة لانهاسار تنحوض بخراسان ليقع الفرق بيهم وبين غيرهم منهم لانهم همالذين أوغلوافي البلاد فلماأمرهم حنكز خان بالمسير ساروا وقصدا موضعا يسمى بنجاب ومعناه خمس مياءمتها تهرجيحون فوصلوا اليه فلميجدوا هناك فينة فعملواهن الخشب مثل الاحواض الكبار وألبسوها جاودالبقر لئلا يدخاها الماءووضعوا فهاسلاحهم وأمتمهم وألقو الخيل فيالماء وأمسكو اأذنابها وتلك الحياض التي من الحشب مشدودة الهم فكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغير ملعبروا كلهم دفعة واحدة فلم يشعر خوارزم شاه الاوقد صاروامعه على أرض واحدة وكأن المسلمون قدملؤ أرعباو خوفامهم وقدا ختلفوا فيما بينهم فانهم كانواقبل ذلك ابتين متماسكين بسبب أننهجر جيحون يتهم فالماعبر و داليهم لم يقدر واعلى الثبات ولاعلى المسير محتمعين بلانفرقوا أيدي سبا وطلب كلطائفة منهمجهة ورحل خوارزمشاه لايلوىعلى ثئ في أفر من خاصته وقصدوا نيسا بورنلما دخلهاا جتمع اليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أو لئك التراليهاوكا نوالم يتمر ضوافي مسير هماشي لا ينهب ولا قتل بل يجدون السير في طلبه لايمهلونه حتي يجمع لهم جموعا فلماسمع بقريهم منه رحل الي مازندران وحيله أيضافرحل انتثرالغربون فيآثره ولميسرجواءلي نيسابوربل تبعوه فكان كلسارحل مزمنزلة نزلوها فوصل الى مرسي مزيجرطبرستان تعرف باب مكون وله هناك قلمة فى البحر فلمانزل هو وأصحابه فى السنن وصلت التنز فلمارأ واخو ارزمشاه وقددخل البحر وقنوا علىساحل البيحر فلماأ يسوامن لحاق خوارزم شاهرجعوافهم لذين قصدوا الرىوما بعدكاس: ذكره وقيل ال خوارزم شاه سار من مازندران حتى وصل الي الري شم منها الي همذان والنترفي أثره فغارق همذان في قفر يسيرجريدة ليسترنفسه وبكتم خبره وعاد ليمازندران وركب في البحر الي هذمالقامة تمل اوصل الي القلعة المذكورة قدرالله تعالى انقضاءأجلدفتوني بهاوكان رحمالله عالماة اضلابالنقه والاصول وغيرهما مكر ماللعلماء محبالهم محسنا البهم يكثر مجالستهم ويحب مناظرتهم بين بدبه وكان صبورا على انتعب وادمان السيرغير متنبم ولامقبل على اللذات المساهمه في الماك وتديره وحفظه وحفظ رطاياه وكان معظما لاهلالدين قبلاعليهم فبركابهم ومناقيه رحمدالله كشيرة وكان قداتسعت بمالكهمن جهة العراق الى تركستان وملك بلادغز ندو بعض الهند

﴿ ذَكُرُ اسْتُمِلُا الْتَرَالَمُعُرِيَّةُ عَلِيمَازُ نُدُرَانَ ﴾

كاأيس التستر المغربة من ادراك خوارزم شاه عادوا نقصدوا بلاد مازندران فلكوها في أسرع وقت مع حصائها و صعوبة الدخول الهها و استناع قلاعها قائها ترل ممتعة في قديم الزمان وحديثه حتى ان المسلمين لما ملكوا بلاد الاكاسرة جيم امن العراق الى أقاصى خراسان بقيت أعمال مازندران يؤخذ منهم الحراج و لا يقدر ون على دخول البلاد الى أن ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسمين و هؤ لا علم الماعين ملكوه اسفوا عفو الامريز يده القدتمالي و لما ملكوا بلا عبد المادر ان قتلو اوسبو اونه بوا و أحرقو الله لا و المافرة و امن مازندران سلكوا تحوالرى فرأوا في العاريق والدة خوارزم شاه ما سمعت بماجرى على ولده اخافت ففارقت خوارزم و فصدت عوالري و لده اخافت ففارقت خوارزم و فصدت عوالري لنعم و مالم المادة و همذان و بلاد الحبل غتنع فيها فصاد فوها في العاريق و فصدت عوالري لنعم و مالم يشاهد الناس مثله و فاخذ و ها و المنابس من الحوهم وغير ذلك وسيروا الجميع الى جنكر خان بسمر قند من كل غريب من المتاع و النه يس من الحوهم وغير ذلك وسيروا الجميع الى جنكر خان بسمر قند من كل غريب من المتاع و النه يس من الحوهم وغير ذلك وسيروا الجميع الى جنكر خان بسمر قند من كل غريب من المتاع و النه يس من الحوهم وغير ذلك وسيروا الجميع الى جنكر خان بسمر قند من كل غريب من المتاع و النه يس من الحوهم وغير ذلك وسيروا الجميع الى جنكر خان بسمر قند

في سنة سبع عشرة وستمائة وصل التر المنهم القة الى الرى في طاب خوار زم شاه محمد لانهم لمنهم اله مضى نحو الرى منهز ما منهم فجد واالسبير في آثره وقد انضاف البهم كثير من عساكر المسلمين والكفار وكذلك أيضا من المفسدين الذين يريدون النهب والشهر فوصلوا الى الري علي حين غفلة من أهله المه يشعر واللاو قدو صلوا البهاوملكوه او نهبوه او سبو الحريم و استرقوا الاطفال و نعلوا الافعال التي لم يسمع بمثلها ولم يقيم والمراب في طلب خوار زم شاه فتهبوا في طريقهم كل مدينة وقرية من واعليها وفي الجيم أضاف ما ما ما ما ما ما ما منوا مسرعين في طلب خوار زم شاه فتهبوا في ووضعوا السيف في الرجال و النساء و الاطفال فلم يقواعل شي وقواعلى حاف ما لي هدذان فلما ووضعوا السيف في الرجال و النساء و الاطفال فلم يقواعلى شي وقواعلى حاف ما لي هدذان فلما قار بواهم أمان لاهل البلد في الرجال و النساء و الاطفال فلم يقواعل و الدواب و غير ذاك جعله هدية لم وصلو اللي قزوين فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم فقاتلوهم وجدوا في قتالم و دخاوها عنوة بالسيف فارقوا قروين فعد القالم من أهل قروين فاردوا على أربعين ألف قتيل من الفريقين ما لا يحص نم قارقوا قروين فعد القالم من أهل قروين في في الرجال المتر الى أذر يبحيان كان فقتل من الفريقين ما لا يحص نم قارقوا قروين فعد الفتيل من أهل قروين في في الرجال المتر الى أذر يبحيان كان فقتل من الفريقين ما لا يحص نم قارقوا قروين فعد الفتيل من أهل قروين في في الربيان المينان في في الرجال المان الميان في في الرجال المناز و المناز و المناز و المناز و المناز المين ألف قتيل وحمه الله تعالى في في المينان المينان المينان المينان المينان المينان المينان في في المينان المي

المعجم الثناءعلى النترفى همذان و بلدا لجبل رأ و ابرداشد بداو ثلج امترا كامسار واالى أذر بيجان فنملو افي طريقهم بالغري والمدن العسفار من الفتل والنهب مثل ماتقدم منهم وخربوا وأحرقوا ووسسلوا الى تبريز و بهاصاحب اذريبيجان أو زبك بن البهلوان فلريخرج البهرو لاحدث نفسه

يقتالهم لاشتغاله بماهو بصدده من ادمان الشرب ليلاوم ارالايفيق وانماأر سل اليهم وصالحهم على مالء تياب ودواب وحمل الجميع اليهم فسار وامن عنددير بدون ساحل البحر لانه يكون قليك البردليشتواعليه والمراعى به كثيرة لاجل دوابهم فوصلو االي موقان وتطرقوا في طريقهم الي بلاد الكرج فجاءاليهم من الكرج جمع كثير من العسكر محوعشرة آلاف مقاتل نقاتلواهم والكرج فانهز مت الكرج وقنل أكثرهم وأرسل الكرج الي اوز بك صاحب اذر بيجان يطلبون منه الصلحوازالةماكان يتهسمو بينة وازيتوافق معهم على دفعالنتر فاصطلحواعلي أنهم يجتمعون اذا أنحسر الشتاء وكذلك أرساوا الى الملك الاشرف إن الملك العادل صاحب خلاط وديار الحزيرة يطلبون منه الموافقة علمهم وظنوا جميعهم ان التنزيصير ون من الشتاء الى الربيع فإينعلو اكذلك بل تحركوا وساروانحو بلادالكرجوا نضاف اليهم ماوك تركى من عالك اوزبك ساحب اذربيجان اسمه أقوش وجمع أهل تلك الحبال والصحراء من التركمان والاكراد وغسيرهم فاجتمع معسه خلق كشير وأرسل انتترفي الانضمام اليهسم فأجابو مالي ذلكوه الوااليه للحنسية فاجتمعو اوساروا في.قــدمةالتتر اليالكرج فملكوا حصناً من حصونهــم وخربوه ونهبوا البلاد وخربوها وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهسمحقوصلوا اليقريب تفليس فاجتمعثالكرج وخرجت بحسدها وحديدهااليهسم فلقيهماقوش أولا نيمن اجتمعاليه فاقتتاواقتالاشديدا صبروافيهكلهم فقتل من أصحاب أقوش خلق كثير وأدركهم التتر وقد تعب الكرج من انتتال وقتل منهم أيضا كثير فلم ينبتو انتتر والهزءواأقبيح هزية وركبهم السيف منكل جانب فقتل منهم مالايحصى كثرة وكانت الوقعةفي ذىالقعدة من هذه السنة أعني سنة سبع عشرة وستمائة ونهبوا من البلادما كان سلم منهم ولقدجري لهؤ لاءالتترما لم يسمع يمثله في قديم الزمان وحدد يثه طائمة تخرج من حدود الصين لاتنقضي علمهم منة حتى بصل بعضهم البي بلادار مينية من هذه الناحية و يجاوزون العراق من ناحية ممذان قال ابن الاتير في الكامل وكان هوموجودا في ذلك المصر مطلعاعلي تلك الاحوال قال وتالله لااشك انءويجيءبعدنااذابعدالعهد ويري هـــذءالحادثةمسطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده فمتى استبعدذلك فالمنظر انناسطر نامحن وكلمن جمع التاريخ فيزماننا هذا فىوقت كل من فيه يعلم هذه الحادثه استوي في معرفتها العالم والحباهل اشهرتها يسرا لله للمسلمين والاسلام مزيجفظهم وأيحوطهم فلقددفعوامن المدوالي أمرعظيم ومن لللوك المسلمين لميمن لانتعدى به سعة يلادوتعدت طائفة منهم النهرالي خراسان فملكوها وفعلوا ، شـــ ل ذلك نم الي الرى و بلاد الجبل وأذر بيجان وقداتصلوابالكرج نغلبوهم على بلادهم والمدو الآخر الفرنج قدظهر وا

من بالادم في أقصى بلادالروم بين التوب والشمال ووصلواالي مصر فلكوا الدور مياط وأقاموا فيهاولم بقدر المسلمون على ازعاجهم عنها ولا اخراجهم منها وباقي ديار مصر على خطر فاناقة وأنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا باقة العلي العظيم ومن أعظم الامور على المسلمين ان سلطانهم خوارزم شاه محمد قدعسدم ولم يعرفوا حقيقة خبره قنارة يقال مات عنسد همذان وأختى موته والد وأختى موته والمد فارس ومات هناك وأختى موته وهد ذا أمر عظيم حيث أصبح مشل خواسان وعراق العجم وغير هماسائها لامانم له ولاسلطان يدفع عنسه والمدو يجوس البلاد بأخذ ما أراد و يترك ما أراد على أنهم لم يقواعلى مدينة الاخر بوها كلسام واعليه نهبوه و ما لا يصاح لهم أحرقوه فكانوا يجمعون الابريسم نلالا و يلقونه في النار وكذلك غسيره من الامتمة

فيصفر سنة تمان عشرة وستمائة تملك التبر مدينة مراغة من اذر بيحان ﴿وسبب ذلك الناذكرنا ا سنة سبع عشرة وستمائة ماقعله التتر بالكرج وانقضت تلكالسنةوهم في بلادالكرج فلما دخات سنة نمان عشرة وستمائة ساروا من ناحية الكرج لانهمرأوا ان بمين أيديهــمـشوكـة قويةومضابق تحتاج الىقتال وصداع فعدلواعتهموهذه كانت عادتهماذا قصدوامدينة ورأوا عندها امتناعاءدلواعنهافو صلوا الي تبريزوصانعهمصاحبهامال وثياب ودواب فسار واعنب اليي مدينة مراغة فخصروهاوليس بهاصاحب يمنعهالان صاحبهاكات امرأة وهيمقيمة بقلمة رويفذ وقال قال النبي سلى الله عليه و-لم لن يفاح قوم ولوا أمرهم امرأة \* فلما حصر و اقاتلهم أهله النصبوا عليهاالمجانيق وزحفوا اليها فكانت عادتهم أذاقاتلوا مدينة قدموا من معهمهمن أسأرى المسامين بين أيديهــميزحفون ويقائلون فانءادوا قتلوهم فكانوا يقائلون من اما. يه مكرها فكانواكما قيسل كالاشقران تقدميتحر وان تأخر يعقر وكانالتنز يقاتلون وراء المسلمين فيكمونالقتل أولا فيالمسلمين الاساريوهم بنجوة منه فأقاموا علىالمدينة عدةأبامثم ملكوهاعنو نوقهرا وابعصفو ووضعوا السيف فيأهلها فقتل منهاهاليخرج عن الحدوالاحصاءونهبوا كلرماصلح لهم ومالا يصلحهما حرقوهواختني بعضالناس عنهموكانوا بأخذونالاساري ويقولون لهمنادوأ فياقدروب الرالتتر قدرحلوافاذانادي أولئسك خرج من اختني نيؤخذويقتل قال ابن الاثبر وبلغني انامرأة سالتتردخلت داراوقتلت حماعة من أهلهاوهم يظنونهار جلانو ضعت السلاح واذا هي امرأة فقتله ارجل أخذته أسيرا قال وسمعت من بعض أهل مراغة ان رجالا من انتر دخل دربافيه مائة رجل فمازال يقتلهم واحداواحدا حتىأفىاهم ولم يمد أحدمنهم يدماليه بسوء ووضعت الذلةعلى انماس فلايدفعون عن نفوسهم قليلاولا كشيرا نعو ذابلته من الحذلان ثمر حلوا إ من مراغة قاصدين محو، دينة أربل قال ووصل الخبرالينابذلك في للوصل فحفنا حتي ان بعض

الشاس هم بالجلاء خوقا من السبف وجاءت كتب مظفر الدين صاحب اربل الي بدر الدين صاحب الموصل يطاب منسه نجدة من العساكر فسيرجه ماصالحا من عسكره وأرادأن يمضى الى طرف بلاده منجمة التتر ويحفظ الضايق لئلا يجوزهاأ حدفانها جميعها جبال وعمرة ومضايق لايقدرأن يجوزها الا الفارس بعدالفارس وينعهم من الجوازاليه و وصلت كتب الخليفة التاصر ورسله الي الموصل والى منافر الدين يأمر الجميع بالاجتماع مع عساكر مبدينسة دقو قاليمة موا انتنر فأنهمر باعدلوا عنجبال وبل ادمو بتهاالي هذه الناحية وبطرقون العراق فسار مظفرالدين من اربل في صغر وسار إليهم جمع من عسكر الوصل و تبعهم من المتطوعة كثير وأرسل الخليقة أيضالا للثالاشرف يأمره بالحضور بنفسه فيعساكر وليجتمع الجميمع على قصدالتر وفتالهم فاتغق انالملك المعظم ابن لللك العادل وصل من دمشق الح. أخيه آلاشرف يستنجده على الفرنج الذين بمصروطلب منهأن يحضر بنفسه ليسيروا كلهم الميمصر يستنقذوا دمياط من الفريج فاعتذر الملنك الاشرف الى الحليفة بأخيه وقوة النرنج وان لمبتداركها خرجت هيوغيرها وشرع يتجهز للمسير اليالشام ليدخل صرففعل ذلكوا ستنقذوا دمياط كماذكر ناوفيماسبق فلمااجتمع مظفر الدين والعساكريدقوقاسير الحُليفة البهــم عماركه قشتمر وهوأ كبرأميربالعراق ومعه غيره من الامراءفي بحوثناغائة فارس فاجتمعواهناك ليتصلبهم باقىءسكر الخليفة وكان المقدم على الجميع مظفر الدين فلما رأيقلة العسكر لم يقـــدم على فصد التتر وحكى مظفر الدين قال لما أرسل الي الخليفة فيمعني قصد انتترقلتاله انالمدوقوي وايسالى منالعسكر ماألقاءبهفان أجتمع معي عشرة آلاففارس استنقذت ماأخسذمن البلادنأ مرني بالمسر ووعدني بوصول المسكر فلما سرت لمبحضر عندىغيرعددلم يبلغو اتمانمائة طواش فأقمت ومارأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين ولماسمع المئتر بإجتماع العماكر لهمرجعوا القهقرى ظنا منهمان العسكر يتبعهم فلما لمهروا أحدا يطلبهم أقاموا وأقام العسكر الاسلامي عنددقوقا فلمالميروا ان العـــدو يقصدهمولا الملدد يأتيهم تغرقوا وعادوا الىبلادهم

﴿ ذَكُرَ مَمْاكُ النَّمْرُ همذان وقتل أهاما ﴾

وهمذان بنتجالميم وبالذال المعجمة بعدها ألف ونون اسم مدينة بناها همذان بن الفارج ن المارج ن المربن نوح وأماه مدان بسكون الميم وبالدال المهملة بعدها ألف و تون فاسم قبيلة باليمن الماتغرق المسكر الاسلامي عادالتر الي همذان فنزلوا بالقرب منها وكان لهمها شحنة أي حاكم نحكم فيها الأرسلوا البهيأ مرونه ليطاب من أهلها مالاوثيا باوكانوا قد استنقذوا أموالهم في طول المدة وكان رئيس همذان شريفا علويا وهومن بيت رياسة قديمة لهذه المدينة وهو الذي يسعي في أمور أهل البلد من الترويوسل البهسم ما يجمعه من الاموال فلما طلبوا الآن منهم المال لم يجد أهل

همذان مايحملونهاليهم فحضروا عندالرئيس ومعه انسان فقيه قدقام في اجتماع الكلمةعلى الكفارقياما مرضيافقالوا لمماهؤلاء الكفارقدأفنوا أموالنا ولميبق لنا مانعطيهم وقدهلكنا من أخذهم أه والناوما يفعله الثائب عنهم بناء في الحوان وكانوا قد جعلوا بهمذان شحنة لهم يحكم في أهلها بمانختاره فقال الشريف اذا كتأنمجز عنهم فكيف الحيلة فليس لنا الامصانعتهم بالأموال فقالواله أنت أشد علينا من الكفار وأغلظو الهني القول نقال أناوا حدمتكم فاصنعو اماشتم فأشار الفقيه باخراج شيحنة النترمن البلد والامتناع فيسه ومقاتلة التنرفوثب العامة على الشحنة فقتلوه وامتنعوافي البلدفنقدم النتر البهموحصروهم وكانت الاقوات ستعذرة في تلك البلادجميمها لخرابها وقتل أهلها وجلاء منسلم منهم فلا يقدر أحدعني الطعامالاقليلا وأماالتتر فلايبالور بعدم الاقوات لائهم لاياً كلونُ الاَ اللحم من أي حيُّوان كان ولو من الحشرات والوحوش وبني آدم ولا تأكل دوابهم الانبات الارض حتى انها تحفر بحوافرها الارض عن عروق النبات فتأكلها فالماحصروا ممذان قاتلهم أهلها والرئيس والنقيه في أوائلهم فقتل من انتبرخلق كشير وجر الفقيه عدة جراحات وافترقوائم خرجوا من الغد فاقتتلوا أشدمن القتال الاول وقتل أيضآمن التتر أكثر من اليوم الاول وجرح الفقيه أيضاعدة جراحات وهوصاير وأرادوا أيضا لخروج فياليوم الثالث فلم يطق الفقيسه الركوب وطاب الناس الرئيس العلوى فلم إيجدوه وكان قدهرب فيسر بصنعه الح ظاهر البلد هووأ هله لى قلعة هناك على جبل عال فامتنع فيهاذلمافقده الناس بقواحيارى لايدرون مايص نعون الانهماج تمعت كلتهم علىالقتال الحأن يموتوافأقاءو افي البلدو لميخرجو امته وكان التبرقد عزمواعلي الرحيل لكشرة من قتسل منهم فلمالم يروا أحداخرجالهم من البلدطمعواو استدنوا بذلك على ضعف أهله فقصدوهم وقاتلوهم وذلك في رجب من سنة ثمان عشرة وســـتما تة و دخلوا المد بنـــة بالسيف وقاتلهم الناس في الدروب فبطل السلاح للزحمة وافنتلوابالسكا كينفقتل من الفربة ين مالايحصيه الاالله تعالى وقوي النتر على المسلمين فأفدوهم قتلاو لم يسلم الامن كان عمل نفقا يختفي فيهو بقى القتل في المسلمين عدة أيام م ألقوا الذار في البلد فاحر قوه ورحلوا تنه الي مدينة اردو بل وكان السيب في ملكها أعنى همذان ان أهلالبلد لمساشكوا الحالو تيس الشريف مايفعل بهمالكفارعارهم بمكاتبة الحخليفه ليفذ اليهم عسكرامع أمير يجمع كلتهم فاتفقو اعلى ذلك فكتب الى الحليفة ينهي البه ماهم عليه من الحوف ولذل ومايركبهم بهالعدومن الصغاروا لخزى ويطلب نجدة ولوألف فارس معآء بريقا تلون معه وبجه معون عليه فلماسار القصاد بالكتب أرسل بمضمن علم بالحال الى التتر يملم م ذلك فأرسلو الي الطريق فأخذوهموأ خذواالكتبمنهم وأرسلواالي الرئيس ينكر وزعليه الحال فجحد فأرسلوا اليهكتبه وكتب الجماعة فسقط فيآيديهم ولقدمالهم النترحينتذوق تلوهم وجرى القتال كإذكر زالي أن

🌶 ذ كرمسيرالتترالى اذر بيجان وملكهم اردويل وغيرها، لمسافرغ انترمنهمذانسارواالياذر بيجان فوصلوا الياردو يلفلكوهاوقتلوافهاوأكنروا القتلوخر بوا أكثرها وساروأمنهاالي تبريزوكان قدقام بأمرهاشمس الدين الطغرائى وجمع كلةأ هلهاوقدفار فواصاحمها أوزيك بنآلبهاوان وكانأميرا انتخلفا لايزال منهمكما في الخمر ليسلا ونهارا يبتى الشهر والشهرين لايظهر واذاسمع هيمة طاريجفلا لهاوله جميع اذر بيجان واران وهو اعجزخلق اللهعن البلاد من عدو يريدهاويقصدها فلماسمع بمسير التترمن همذان قارق هوتبريز وقمدنقجوان وسيرأهله واسامهالي خوي ليبعدعنهم فقام هذا الطغرائي بأمرالبلدوجمع الكلمة وقوي نفوس الناس على الامتناع وحذرهم عاقبة التخاذل والتوانى وحصت البلد بجهده وطاقته فلماةار بهالتتر وسمعواابماأهل اليلد عليهمن أجتماع الكلمة علي قتالهم وانهم قدحصنوا المدينسة وأصلحوا السور والخندق أرسلوا يطلبون منهم مالاوثيا بافاستقر الامربينهم علي قدر معلومهن ذلك فسير وماليهم فأخذوه ورحلو الليء دبنة سرأر فهبوها وقتلواكل من فيهاو رحاوا منهاالي يبلقان من بلاداران فنهبوا كل مامروا به من البلادوالقري وخربوا وقتلوا من ظنر وابه من أهلها فلما وصلوا الى يلقان حصر وهافاستدعى أهلهامنهم رسو لايقر رون معه الصلح فأرسلو االيهم رسولا منأكابرهم ومقدميهم فقتله أهل البلدفزحف التتراليهم وقاتوهم تمانهم ملكوا البلدعنوة في شهرره فغان سسنة تمسان عشرة ووضعواالسيف نلم يبقواعل سغبرولا كبير ولاامرأة حتي انهم يشقوز بطون الحبالى ويقتلون الاجنة وكانوا يفجرون بالمرأةثم يقتلونها وكان الانسان منهم يدخل الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحدا بمدو احدحتي يفرغ من الجميع لايمدأ حدمنهم اليه يداطما فرغوا منها ستقصوا ماحو لهامن النهب والتخريب وصار وآ الى مدينة كنجة وهيأم بلاداران فعلموابكثرةأهلهاوشجاعهم لكثرةدر بتهم فقالالكرج وحصانها المربقدمواعليها فأرسلوا ألىأعلها يطلبون منهم المال وانتياب نحماوااليهم ماطلبوا فسار واعتهم

﴿ وَ كُو وصول التَّمْر الى بَلاد الكرج ﴾

لمافرغ الترمن بلادالمسلمين بأذر بيجان واران بعضه بالتملك وبعضه بالصلح ساروا الي بلاد الكرج من هذه الاعمال أيضاوكان الكرج قدأ عدوالهم واستعدو اوسيرو اجيشا كبير اللى طرف بلادهم ليمنعوا التترعنها نوصل اليهم التتر فالتقوا فلم يتبت الكرج بل ولو امنهز مين فاخد ذهم السيف فلم بسسلم منهم الاالشريد قال ابن الاثير واقد باختى انهم قتل منهم نحو ثلاثين ألها ونهبوا ماوسلو الله من بلادهم وخر بوها و فعلو ابها ماهوعادتهم فلماو صل المنهز مون الي تغليس وبها ملكهم جمع جموعا أخري وسيرهم الى التترأ يضائي منام ما والله من توسط بلادهم فرأوا التتر وقد دخاو االبلاد لم يتنعهم حبل ولامضيق ولاغير ذلك فلماراً وافعلهم عادو اللى تفليس فأخذوا البلاد

فعد التترفيه اما أراد و امن النهب والقتل والتخريب ورأ وا بلادا كثيرة المضايق والهر بندات فلم يتجاسروا على الوغول فيها فعاد وامنها وداخسل الكرج منهم خوف عظيم قال ابن الاثير حتى سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان قدم رسولا المقال من حدثكم ان التترانه زموا أو أسروا فلا تصدقوه واذا حدثتم انهم قتلو انصدقوا فان القوم لا يقرون أبدا ولقد أخذ فا أسيرا منهم فالتى نفسه من الدابة وضرب رأسه بالحجر الي أن مات و لم يسلم نفسه للاسر

﴿ ذَكُرُ وَصُولُمُمْ الْمُدَرِيْنَدَشَّرُ وَانْ وَمَافَعَلُوهُ ﴾

التادانترمن بالدالكرج قصدوادر بندشروان فحصروا مدينة شماخي و قاتلوا أهلها فصيروا على الحصر ثم ان الترصعدوا و رها بالسلاليم وقبل بل جعوا كثير امن الجمال والبقر والغيم وغير ذلك ومن قتل الناس منهم و بمن قتل من غير هم وألقو ابعضه فوق بعض فصار بثل التل و صعد و العند فأشر فو اعلى المدينة و قاتلوا أهلها فصيروا تلك الليلة فانتنت تلك الحيف والمضمت فليبق التنز على السوراسة ملاء ولا السلط على الحرب فعاود واالزحف و مسلاز مة القتال فضير أهلها فلما فرغواه به والمحلول واستباحوها فلما فرغواه به أراد واعبور الدربد فل يقدر واعلى ذلك فارسلوار سولا الى شروان شاه ملك در نبد شروان بقولون له ليرسل البهم وسولا ليسمي بينهم في الصلح فأرسل عشرة رجال من أعيان أصحابه فاخذوا أحدهم فقتاوه ثم قالو اللباقين ان أنم عرفتمو ناطريقا نعرفيه فلك المن وان لم تفعلوا قتلنا كم كاقتلنا هذا فقالو المباقين ان أنم عرفتمو ناطريق البنة ولكن فيه وضع هو أسهل ما فيه من الطرق فسار وا معهم الى ذلك الطريق فعبروا فيه وخلفوا الدرنبدو راء ظهوره م أسهل ما فيه من الطرق فسار وا معهم الى ذلك الطريق فعبروا فيه وخلفوا الدرنبدو راء ظهوره من هذا الدرنبدو المية وخلفوا الدرنبدو راء ظهوره ما منهولة فعبروا فيه وخلفوا الدرنبدو راء ظهوره م واللان وقنجاق كالله والمعهم الى ذلك الطريق فعبروا في وخلفوا الدرنبدو راء ظهوره من الما وقنجاق كالله والمهم الى ذلك الموق في اللان وقنجاق كالهورية والمهم الى ذلك المورون وقاد حالة والدرنبدو والمورون والمهم الى ذلك الماروق في اللان وقنجاق كالله والمهم المورون والمهم الى ذلك الماروق والمهم المورون والمهم المورون والمهم المها المهروا للان وقنجاق كالهورون المهروا والمهم المورون المهروا والمهم المورون والمهروان و

لماعبر انتردر بندشر وانساروا في تلك الاعمال وفيها أم كثيرة منم اللان واللكز وطوائف من الترك فنهبوا وقتلو امن الكزكثير اوهم مسلمون و كفار وأو قعرا بمن عداهم من أهل تلك البلاد و وصلوا لي اللان وهم أثم كثيرة وقد بلغهم خبرهم فجد واوجمو اعتسدهم جعا من ققجاق فقا تلوهم فلم تظفر احدي الطائبتين بالاخري فأرسل انتر الى قفجاق يقولون محن وأتم جنس واحدوه و لا اللان ليسوا منكم حتى تنصر وهم ولا دبنكم مثل دينهم و فحن نعاهد كما منا لا نشر ض اليكم و فحل اليكم من الاموال والثياب ماشتم و نتركو ابيننا وبينهم فاستقر الاحربينهم على مال حملوه و ثياب وغير ذلك فحملوا اليهم ما استقر وفار قهم قفيجاق فأوقع التر باللان فقنوا منه وأكثر واونهبوا وسبوا وسار وا الى قفجاق وهم آمنون متن قون لما استقر ينهم من الصلح فلم يسمعون بهمم الاوقد طرقوهم و دخلوا بلادهم فأوقع وابهم الاول فالاول وأخذو امنهم أضعاف ماهم الااليم وسمع من كان بعيد الدار من قفح اقالج و فعر وامن غير قنال وأبعدوا فهنهم من اعتصم ماهم الوا اليهم وسمع من كان بعيد الدار من قفح اقالج و فعر وامن غير قنال وأبعدوا فهنهم من اعتصم ماهم الوال اليهم وسمع من كان بعيد الدار من قفح اقالي وفر وامن غير قنال وأبعدوا فهنهم من اعتصم ماهم الوال اليهم وسمع من كان بعيد الدار من قفح اقدو هم أمنون مقد وامن غير قنال وأبعدوا فهنهم من اعتصم ماهم الله والمؤلود والمنابعة المنابعة المؤلود والمنابعة المنابعة المنابعة المؤلود والمنابعة والمنابعة المنابعة المؤلود النابعة والمنابعة المؤلود والمنابعة والمؤلود والمنابعة والمؤلود وا

بالنياض و منهم من اعتصم بالجبال و منهم من لحق ببلادالروس وأقام التر في بلاد قفجاق وهي أرض كثيرة المراعى في الشتاء والصيف و فيها أما كن بارد تفي الصيف كثيرة المرعى وأما كن حارة في الشتاء كثيرة المرعى وهي غياض على ساحل البحر و وصلوا الى مدينة سوداق وهي مدينة قفيحاق التي منها مادتهم فانها على بحر خزرية والمراكب تصل اليها و فيها الثياب فتشترى منهم و تبسيع عليهم الجواري والمماليك والبرطاس والتندر والسنيجاب و غيير ذلك مماهو في بلادهم و بحر خزرية الجواري والمماليك والبرطاس والتندر والسنيجاب من منكوها وقتلوا أهلها و تفرق أهلها الذين هذا متصل بخليج القسطنطينية و الوصل التراكي سوداق ملكوها وقتلوا أهلها و تفرق أهلها الذين سلموا من المناه فنهم من صعد الجبال بأهله و مالة و منهم من ركب البحر وسار الى بلادالو ومالتي بدالسامين من أو لا دقلح ارسلان السلموقي

﴿ ذَكُومَافُعُلَّهُ النَّتُو بِتُفْجِاقُوالرُّوسُ ﴾

لما استولى انتترعلى أرض ففجاق وتغرق أهل فنجاقكما ذكوناسار طائفة كثيرة منهم الى بلاد الروسوهي بلادكثيرة طوبلة عريضة تجاو رهموأهلها يدينون بالنصرانية فلماوصلوا اليهم اجتمعوا كليم وانهقت كلتهم على قتال التتران قصدوهم وأقامالتتربمدينة قفحاق. دة ثمانهـــــم سار واسنة عشرين وستمائة الى بلاد الروس فسمع الروس بقفيجاق وخبرهم وكانو المستعدين لقنالهم فساروا الحاطر يقالنتزليلقوهم قبل ان يصلوا الى بلادهمليمنعوهم عنهافبلغ مسيرهم التتر فعادواعلىأعقابهم وأجمين نطمع الروس وقفحاق فيهم وظنوا الهم عادو الحوقامنهم وعجزوا عن قداله. فجدوا في اتباعهم ولم يزل التتر راجعين وأولئك بقفون أثرهم اثني عشريوما تمان التتر عطفواعلى الروس وقفيجاق فلريشعر وابهم الاوقد لقوهم علي غرةمنهــم لانهم كانواقدأمنوا التتر واستشعروا القدرةعليهم الميخ بمعوا للقة كالاوقديلغ التزمتهم مبلغاعظيمانصبرالطائفتان صبرا لم يسمع بمثله ودام الغتال بينهم عدة آيام ثمان التتر ظفر واواستظهر وافانهزم قفجاق والروس لهزيمة عظيمة بعدان أنحن فيم المتروكثر القتل في المنهزمين فلإيسلم منهــمالا القليل ونهب حجيح مامعهم ومن الم وصل الى البلاد على أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة وتبعهم كثير يقتلون وبنهبون ويخر بون البلاد حتى خلا أكثرها فاجتمع كثير من أعيان تجار الروس وأغنياتهـم وحملواما يعزل عليهم وساروا يقطعون البحر الي بلاد الاسلام في عدة مراكب فلما قاربوا المرسى الذي يعجز وتبدوه انكسر مركب ن مراكبهم فغرق الأأن الناس نجوا وكانت العادة جارية ان السلطان له المركب الذى ينكسر فأخذمن ذلك شيأ كثير اوسلم باقي المراكب وأخبر منها بهذما لحال ﴿ ذَكُرُ عُودَالْتُتَرَمَنِ اللَّهِ فَفَيْجَاقُ وَالرَّوْوْسِ الْمُمَاكِمُمُ ﴾

لمانعل انتتر بالروس ماذكرناه ونهبوا بلادهم عادواعنها وقصدوا بلغار أواخر سنةعشب وستماتة فلماسمع أعلى بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع وخرجوا اليهم فاقوهم واستجروهم

الي أن جاوز واموضع الكناء فحرجوا عليهم من و را عظهورهم وأخله ما السيف من كل ناحية فقتل أكثرهم ولم ينج مهم الاالقليل فساروا الى سقسين عائدين الى ملكهم جنكر خان وخلت أرض قفحاق منهم فعادمن سلم من قفحاق الي بلادهم وكان الطريق منقطعا منذ دخلها التترفع يصل منهم شيء من البرطاس والمنجاب والقندر وغيرها بما يحمل الي المك البلاد فلما فارقها الترفع وعاد القفحاق الها اتصل الطريق وحملت الامتعة كاكانت هذه أخبار التراكم المربة ذكر فاها سياقة واحدة اللائد علم

﴿ ذَكُرُ مَافَعُهُمُ الْتُمْرُ عِلْوُوا النَّهُرُ بِعَدْ بِخَارِي وَسَمْرُ قَنْدُ﴾

قدة كرناما فعله التراكم فترجة التي سيرها ملكم جنكز خان لعنه الله الي خوارزم شاه وأما جنكز خان فاله بعد أن سيرهذه الطائفة الي خوارزم شاه من خراسان قسم أصحابه عدة أقسام سسير قسما منها الى بلادفر خانة ليملكو هاوسر قسما آخر الى تر . فوسير قسما آخر منها الى كلانة وهي قامة حصينة على جانب جيحون من أحصن القلاع وأمنع الحصون فسارت كل طائفة الى الجبة التي أمرت بقصدها و فازلتها واستولت عليها وفعات من القتل والاسر والسبي والنهب والتخريب وأنواع العذاب منال مافعل أصحابهم فلما قرغوا من ذلك عادوا الى ملكهم جنكر خان وهو يسمر قند فجيز جيشا آخر فعير واجيحون الي خراسان

﴿ وَ كُرِيمُلِكُ النَّمْرُ خَرَاسَانَ ﴾

لماصار الحين المنفذ الي خر اسان عبروا جيحون وقصد وامدينة بلخ فطاب أها بالامان فأ منوهم فسلم البلد وكان ذلك سنة سبع عشرة وستما كاولم بتعرضوا اليه بهب ولاقتل بل جدلوا فيه شحنة وساروا وقصد والزوزان وميمند واندخوي وقاريات فلكوا الجميع وحدلوا فيه ولاة ولم بتعرضوا الي الطالقان أهلما بسوء ولا أذي سوى الهم كانوا يأخذون الرجال القاتلوا بهم من يمتمع عليهم حتى وصلوا الي الطالقان وهي ولا ية تشتمل على عدة بلادو فيها قلعة حصينة يقال لها منصور كوه لا ترام علو اوار تفاعا و بهارجال يقاتلون شجعان شحصر و ها مدة ستة أشهر يقاتلون أ ملها ليلاونها راولا يظفرون منها بشئ فأرسلوا الى جنكرخان يعرفونه عجزهم عن تملك هذه القلعة الكثرة ما فيها من المقاتلة و لامتناعها ألى جنكرخان يعرفونه عجزهم عن تملك هذه القلعة الكثرة ما فيها من المقاتلة و لامتناعها أسرى فام هم بمباشرة القتال و الاقتلهم فقاتلو امعه وأقام عليها أربعة أشهر اخرى فقتر من أسرى فام هم بمباشرة القتال و الاقتلهم فقاتلو امعه وأقام عليها أربعة أشهر اخرى فقتر من في المترى فلم الترى المعالمة المناب والمناب والم

والاطفال ونهبوا الاموال والامتعة ثمان جنكز خانجع أهدل البلادالذين أعطاهم الامان بلخوغيرهاوسيرهممع بعض أولاده الىمدينة مرو فدخلوا البها وقداجتمع بهامن الاعراب والاتراك وغيرهم تمن نجامن المسلمين مايزيدعلي مائتي ألف رجه ل وهم ممكرون يظاهر مرو وهم عازمون على لقاءالتذويحدثون تفوسهم بالغلبة لهموا لاستيلاءعلهم فالماوصل التترالهم انتقوا واقتتلوا وصبرالمسلمون وأماانتر فلايعرفون الهزيمة حتىان بعضهمأسر نقال وهوعند المسلم ين ان قيل أن التتر بقتاون فصدقو أو ان قيل انهم بنهز مون فلا تصدقو أ فلمار أى المسلمون صبرالتترواقدامهم ولوامهزمين نقتل التترمهم وأسروا الكشيرو لميسلم الاالقليل ونهبت أموالهم والاحهم ودوابهم وأرسل التترالى ماحولهم من البلاديجمعون الرجال لحصار مرو فلما اجتمع لهسم ماأرادوا تقدموا الىمرو وحصروهاوجدوافي حصرهاولازموا القتال وكازأهل البلد قدهمغوالإنزامذلك العسكروكيرة القتل والاسرفهم فلما كان اليوم الخامس من نزولهم أرسل انتنزاني الاميرالذي بهامقدماعلى مرفيها يقولون له لاتملك نفسك وأهل البلد واخرج الينافنحن تجعلك أميرهذه البلد وترحل عنك فارسل يطاب الإمان لنفسه ولاهل البلد فأمتهسم فخرج البهم فخلع عليسه ابن جنكرزخان واحترمه وقال لهأريد أن تعرض على أصحابك حق: ظرمن يصلح لخدمتنا استخده الوأعطيناه اقطاعاو يكون معنافلم احضر واعتده وتمكن منهم قبض علمم وعلى أميرهم وكتفوهم فلمافرغ منهم قال اكتبوا ليتجار اليلد و رؤساء ورأر باب الأموال في جريدته واكتبوا لم أرباب الصناعات والحرف في نسخة أخرى وأعرضوا ذلك علينا فنعلو اماأمرهم فلماوقف على النسخ أمر أن يُخرج أِهل البلدمنه بأهابهم فخرجوا كلهم ولم يبق فيسه أحد فجلس على كرسي من ذهب وأمرأز يحضر أو اثك الاجناد الذين قبض عليهم قاحضرو اوضر بت أعذاقهم صيراوالتأس ينظرون البهمو يبكون وأماالهامة فانهم فسموا الرجال والنساءوالاطفال والاموال فكان يومامشهودامن كأنرة لصراخ والبكاء والعويل وأخسذوا أرباب الاموال فضربوهسم وعذبوهم بأنواع العقوبات في طلب الاموال فريمات أحدهم من شدة الضرب ولم يكن بقيله مايغندى بهتفسه تمانهمأ حرقواالبله وأحرقوا تربةالسلطان سنجرالسلجوقي ونبشوا القبو رطلبا للمال فبقوا كذلك ثلاثة أيام فأما كاناليوم الرابع أمربقتل أهل البلدكافة وقال هؤلاء عصوا عليثا فقتلوهم أحجمين وأمر باحصاء القتلي فكانو انحو سبعمائة ألف قتيل فهمم الملماء والصلحاء والزهادوالمبادكما كأن مثل فالمشمن التترالمغربة فيماأ خذومين البلادكما تقدم فانالله وانااليسه راجعون مماجري على المسامين وسبحان من يدبر ملكه كيف يشاءولا يستل عمابفعل نم ساروا الى نيسابور فحصروهاخمية أيام وبهاجميع صالحمن المسكر الاسلامي فنريكن لهـــم بالتترقوة فملكوا المدينة وأخرجوا أهلها لىالصحراء فقتلوهموسبواحر يمهموعاقبوا مزاتهم ومبمال إ كافعاوا بمرو وأقاموا خسة عشر يومايش جون و يفتشون النازلى على الاموال وكانوالما قتلوا أهل مروقيل لم ان قتلاهم سلم سهم كثير لكونهم لم يسموا فتلهم حتى تزمق أروا حهم وان كثيرا مهم نجوا المي بلادالا سلام أمر والهل نيسا يوران قطع رؤسهم لللا يهم من القتل أحد فقعلوا ذلك فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة مهم الى وس نقعلوا بها كذلك أيضاو خربوا المشهد الذي فيه على الرضان موسى الكاظم والذي فيه هارون الرشيد وجعلوا الجيع خوابا ثم ساروا الي هماة وهي من أحصس البلاد فحصر وهاعشر قايام شملكوها وأمنوا أهلها وقتلوا مهم البعض وجعلوا عند من سلم منهم شعنة وساروا الي غزنة فلقهم جلال الدين بن خوارزم شاه لانه كان مملكاذلك القطر فقاتلهم وهزمهم كاسندكره الماسمع بذلك أهل هراة وثبوا على الشعنة وتتلوه فلما عادالته زمون الى هماة وجدوا عسكرا جاءهم مددا من جنكر خان فاضه و اللهوا ودخلي المسواد وخربوا المواد وخربوا المواد وخربوا اللهوال وسبوا لحربم وجهوا السواد وخربوا المدينة جميعها وأحر قوما وعاد و الى ملكهم جنكر خان وه و بالطائقان يرسسل السرايا الى بلاد خراسان فقد والحوا بخراسان مثل ما فعلوا في غيرها ولم يسلم من شرهم و فسادهم شيء من البلاد وكان خراسان فقد والعالم سنة سبع عشرة وستمائة

﴿ ذَكُرُ مُلكُهُمْ خُوارِزُمُ وَتَخْرُ بِبِهَا ﴾

وأماالطائمة من الجيش الني سيرها جنكر خان الى خوارزم فانها كانت أكثر السرونون المطالبة فساروا حقوصاوا الى خوارزم وفيها عسكر كيرمن المسلمين وأهسل البلد مسرونون واشيخ عقد والكثرة فقاتلهم شد فتال سعم به الناس و دام الحصر لهم خسة أشهر نقتل من الفريتين حقيق كثير الأأن القتلى من الترك نوا أكثر لان المسلمين كان بحميهم السور فارسسل الشرالي ملكمهم جنكر خان يطلبون المسدد فأمدهم بخلق كثير فلما وصداوا الي البلد زحفوا زحف انتابها فلكو اطرفانه فاجتمع أهل البلد وقائلوهم في طرف الموضع الذي ما كموه فل يقدر و اعلى افراجهم ولم يزانوا يقد اونهم والتقريم كون منهم محلة بعد محلة وكلام لكو الحلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليم فكان لرجال والنساء والصبيان يقاتلون الم يزالوا كذلك حق ملكوا البلد جيمه و قتلواكل من فيسم من انهم منتجو اللسد الذي كان يتمع ماء جيحون عن البلد فو خل الما وفغرق البلد جيمه وقتلواكل وتهدمت الابنية و بق موضعه ماء كاب حر ولم يسمل من أهله أحد البتة فان غيره من البلاد قد كان يسلم بعض أهله منهم من يخترج ثم يسلم ومنهم من يخرج ثم يسلم ومنهم من يخترق الماء أوقساله القتلى فيظنون أنه مقتول فينجو وأما أهل خوارزم فمن الحتفى منهم من انترغرقه الماء أوقساله المقدم فاصيحت خوالها الموادة م فن الحدم فاصيحت عن البلدة وتحدالية المعتمون في المعتمون المحدة والمها المقدون المعتمون المعتمون المعتمون عن المعتمون ال

كان لم يكن يين الحجون الى الصفا 🔹 أنيس ولم يسمر بمكة سامر

فاتالله وانااليه راجعونقال ابن الاثيروه ـ ذالم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديث م تعوذ بالله من الحور بعدالكورومن الحذلان بعدالنصر فلقد عمت هذه المصيبة الاسلام وأهله فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرها لان القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثير ين ومضى الجميع تحت السيف ولما فرغوا من خراسان و خوارزم عادو اللي ملكم بالطالقان

﴿ ذَكُرَ يَجِبِيزُ جَنَكُمْ زَخَانَ الْحِيوشِ الْمُغْزِنَةُ لَقَتَالُ جَلالُ الدينِ بِنَ خُوارِ زَمِشَاهُ ﴾ لمافرغ التدون خراسان وعادواالى ملكهم جهزجيشا كثيفاوسيره الىغزنة وبهاجلال الدين ابن خوار زمشاه مالكالها وقداجت ع اليه من عسكراً بيه نحو ستين ألفاوذاك غير من كانوا عنده من عسكر مملكته المعاوصل التترالي أعمال غزنة خرج اليهم المسلمون معجلال الدين ين خوارزم شاه فانتقوا فيءوضم يقالله بلق فاقتتلوا هثاك قتالاشديدا وبقواكذلك ثلاتة ايام ثمأنزل الله نصر معلى المسلمين فأنهز مالتقروقتلهم المسلمون كيف شاؤا ومن سلم منهم عاد الي ملكهم بالطالقان فلماسمع أهلهمهاة بذلك أاروا بالوالي الذي عندهم للتنز فقتلوه فسيسير البهم جنكز خان عسكرا فاجتمعوامع المنهز وينءن غزنة ودخلواهم اقوطكوا البلدوقتلو أأهلهوخر بوءوقدذكر ناذلك فيعافقهم تمان جال الدين بن خوار زمشاه بدان هزم جيش جنكن خان أرسل وسولاالي جنكزخان يقولله أىموضع تر يديكون فيه الحرب تي نأتي اليه فجهزجنكزخان عسكرا كمتيرا أكثرون الاول مع بمض أولاده وسبره البه فوصل الي كابل فتوجه العسكر الاسسلامي البهم وتصافوا هناك وجرى ينهم قتال عظيم فانهزم التترثأ بياوقتل منهم كثير وغنم المسلمون مامعهم وكانعظيما وكانمهم منأساري المسلمين خلق كثير فاستمقذوهم وحلصوهم ثمان المسلمين جري بينهم تنةمع بعضهم لاجل الغنيمة وسببذك انأميرا منهم يقال لهسيف الدين بغراق أصله من الاتراك كان مجاعا مقداماذارأى في الحرب ومكيدة واصطلى الحرب معانتر بنفسه وقال لعسكر جسلال لدين تأخرواأ نتم فقدمائتم منهم رعباوهوالذي كسرانسترعبي آلحقيقة وكان من المسامين أيضأميركبير يقال له ملك خان سنهو بين خوار زمناه نسب وهوصاحب هراة فاختلف هذانالاميران في الغنيمة فاقتتلوا فقتل بينهم أخ ابغراق فقال بغراق أناأ هزم الكفار ويقتل أخي لاجلهسذا السحت فغضب وفارق العسكروسارالي الهند تتبعهمن المسكر ثلاثون الفاكلهم ير يدونان بكونواتبعله فاستمطنه جلال لدين بكل طريقوسار بنفسسهاليه وذكره الجهاد وخوفه من الله تعسالى و بكي بين بديه فسفم يرجع وسار مفارقا فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا فينماهم كذلك نوردالخبرأن جنكر خان قدوسل في جوعه وجيوشه فامارأى جسلال الدين ضعف المسلمين لاجل من فارقهم من العسكر عزم على مفارقة غزنة ولم يقدر على المقام فسارتحو بلادالهند نوصل الىماء لسندوهو نهركبير فلإيجدمن السفن مايعبر فيه وكان جنكز خان يقص آثره

مسرعا فلميتمكن جلال الدين من العبورحتي أدركه جنكزخان بجيوشه فاضطوا لمسلمون حينثذ اليالقثال والصبر لتعذر العبو رعليهم وكانوا في ذلك كالاشقران أخرينحر وان تقدم يعقر فتصافوا واقتتلو أأشدقتال اعترفو اكلهم أز مأمضي من الحروبكان لعبابالنسبة للىحذا القتال ويقواكذلك ثلاثةأيام فقتل الامير ملك خان المقدم ذكر موخلق كثير وكان القتل في المكفارأ كمثر والحيرام أعظم فرجع الكفارعنهم فأبعدوا ونزلوا فلمارأي المسلمون انهم لامددلهم وقداز دادواضعفا بن قتل منهم وجرح و لم يعلمو ابما أصاب الكفار من ذلك فارسلو أيطلبون السفن فوصلت ومير المسلمون الى الهندومعهم جلال الدين وقيل انهم عبر وابغيرسفن وان جلال الدين اقتحم النهر العظم هووعسا كرمومانح امنهم الاأريمة آلاف حفاة عراة ورمي الموج جلال الدين مع ثلاثة من خُواصه الحموضم بعيد وفقده أصحابه ثلاثة أيام ثم وجدوه واعتدوا بمقدمه عيدا شم جري بين جلال الدين وبينأهل تلك البسلادوقائع انتصر فيهاجلال الدين ومللث الى لهاو رمنى الهند وأما جنكرز خان وعساكره فانهم عادوا الي غزنة وقدقو بت تفوسهم بعبو رالمسلمين افي الهندو بمدهم عنهم فلماوصلواغزنة ملكوهالحلوهامن العساكر والمحامي فقتلو أأهلهاونهبواالاءوال وسبوآ الحريم ولمبيقواأحسدا منالعاماءوالصلحاءوغيرهموخر بوها وأحرقو هاوفعلوا بسوادها وما حولهامن المدأن والقري كذلك فأصبحت لك الأعمسال جيمها خاليةمن الانيس خاوية على عروشها كان لم تغن بالامس ثم رجع جند كم زخان بجيو شه الى الادموأ ما الممالك التي ملكم اوخربها فترك الكتيرمنها ولم يجمل له عما لآفيها فرجمع اليهاأ هلهاوتملكها ملوكها لدين كانوافيها (غريبة عجيبة ) لماوصل جلال الدين الي حافة نهر السسندو لم يجدمن السفن ما يعبر فيه وجنكزخان خلفه يقص آثر مضاقت الارض بمار حبت على جلال الدين ومن معدوراً ي والدُّمه وأمولده وجماعة من حرمه يبكين ويصحر يقلمن له بالله عليك اقتانا أوخلصنا من الاسرفاص بهن فغرقن فى النهر وهذه من عبدائب البلاياونو ادر المسائب والرزايا

### ﴿ ذَ كُوعُودَالْتُمْ الْيَالُرِيُوهُمَذَانُوغُيْرُهُمَا ﴾

في سنة احدى وعشرين وصل طائفة من انتر من عند ملكهم جنكر خان وهؤ لا عفير الطائعة الغربية الني ذكر نا اخبار داقبل وصول هؤ لا «الرى وكان من سلم من أهل الرى قد عاد وااليها وعمر وها فلم يشعر وا بالتر الا وقد وصلو االيهم فلم يتنمو اعنهم فوضعوا في أهلها السيف وقتاوهم كيف شاؤا وبهو البلد و خربوه وسار واللى ساوة فنعلوا بها كذلك ثم الى قم وقاشان و كانت قد سلمتا من التر الاولين فالهم لم يقربوهما والله المحمول السيب أهلهما أذى فأتاهم المؤلاء وملكوهما وتناوأ الهلهما وخربوهما وأحقوهما من البلاد الحواب ثم سار وافي البلاد يخربون ويقتلون وينهبون ثم قصد واهمذان وكان قد اجتمع بها كثير عن سلم من أهلها فأبدوهم قتلا وأسر اونهما وخربوا البلدوكانوا لما وصلوا

اليالرى رأوابهاعسكراكثيرا من الخوار زمية فكبسوهم و قتلوا منهم وانهزم الباقون الي اذربيجان اخترا بأطرافها فله يشعر واالا والتترأ يضاقد كبسوهم ووضعوا السبف فيهم فولوا منهز مين فوصل طائفة منهم الى تبريز وأرسلوا للى صاحبها او زبك بن البهلوان بقولون له ان كنت موا فقنا وعلى طاعتنا فسلم الينامن عندك من الخوار زمية والا فعرفنا المثني عرموا فق لناولا في طاعتنا فعمد ابن البهلوان الى من عنده من الخوار زميه فقبض عليهم عمق قتل بعضهم وجمل بعضامتهم اسري وأرسل رؤس من قتلهم اليالتنز وأرسل معها الاسري وأنفذ مع الجميع من الاموال والثياب والدواب شيئا كثيرا فعاد والمن بالاده وسار وانحو خراسان و فعل التنر هذا كله في هذه الهودة وليسو افي كثرة بل كانوانحو عن بلاده وكان الخوار زمية الذين انهزم وا منهم نحوست آلاف فارس ولكن وقع الرعب في قلوبهم المن التم وان كانوانحو أنظوار ومية والامتناع منهم قال ابن الاثير فلسأل القه ان يبسر الاسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم الخوار ومني بالموال واسترقاق الاولاد وسبى الحريم وقتلهن وضريب البلاد

﴿ ذَكُرُ وَصُولُ جَلَالُ الَّذِينُ بَنْ خُوارُ زَمِشَاهُ الَّي خُوزُسْتَانُ وَالْعُرَاقُ ﴾

في أول سنة انتين وعشرين وصل جلال الدين بن خوار زمشاه الى بلاد خوز ستان والعراق واستناب وابني ممالك المندواستولى على كرمان وأصفهان و بنقي عراق العجم وفارس وقار بت المجيوشه بغداد نفاف أهل بغدادمنه شمسار الى نبريز وافرد بيجان و كثرت عساكره واستفحل أمره وصارينيز عالمه الله مزيد الملوك الذين كانت الممالك بأيديهم والكلام على ذلك طويل وصاريفهل في كثير من الملادائي بتملكها من افقتل والاسر والهب مثل ما يفعل التروف هذه المسنة توفى الحليفة الناصر لدين القوكانت مدة خلاف فريبا من سبع وأربعين سنة قيل ان أصل قيام التركان يحكم بقتال خوار زم شاه ليشفله وعن تطلبه ملك المراق والله أعلم بعقيم المستعمم عقام خلافه فريبا من الموقوي أمر جلال الدين بن بحقيقة الحال وولى الخلافة بعد الناصر واده الظاهر بأمل القومك تسعة أشهر وتوفي وولى ابنه خوار زم شاه واستفحل ملكه بلغه سنة أربع وعشرين وستمائة أن طائفة من الترعظيمة قد طوار زم شاه واستفحل ملكه بلغه سنة أربع وعشرين وستمائة أن طائفة من الترعظيمة قد وينهم فأمر وامنه فأوسمهم قتلاوتهم المنهز وينهم فاسرائهم واستدالفنال بينه بنواسى الرى خوفا من جمع آخر للتراد أتاه الخبر بأن كتبرا منهم واصلون اليمه فأقام ينتظرهم بنواسى الرى خوفا من جمع آخر للتراد أتاه الخبر بأن كتبرا منهم واصلون اليمه فأقام ينتظرهم بنواسى الرى خوفا من جمع آخر للتراد أتاه الخبر بأن كتبرا منهم واصلون اليمه فأقام ينتظرهم عليه وفي الاخبر كان الظفرة عليم في المدون اليمة فاقام ينتظرهم عليه وفي الاخبر كان الظفرة عليم في الاخبر كان الظفرة عليم في مهزمهم وهؤلاء التراك برجاؤه في هسذه المرة كانوا قد سخط المدوق الاخبر كان الظفرة عليم فوقات التراك والتراك والمناس والمناس

جنكر خانعلي مقدمهم وأبده وأخرجه من الاده فقصد خراسان هو وجيوشه فر آها خرابا تقصد الرى لينغلب على تلك النواحي والبلاد فلفيه بها جلال الدين واقتتلوا أشدا لقتال الى ان كانت آخر هزيمة على التركاذكر ناوجاءت مكاتبة من طولي بن جنكز خان الجلال الدين يقول له ان هؤلاء ليسوا من أصحابنا الماض أبعد ناهم فلما آمن جائب ابن جنكز خان أمن وعاد الى افريجان وانما كانت المكاتبة مع ابن جنكز خان لان جنكز خان كان قدهلك سنة أربع وعشرين وستمائة وكانت مدة ملكه بحوثلات وعشرين سنة ولماأيس من الحراة جع أولاده و قسم ينهم الممالك وجعل التخت للرئيس عليم وهو ولده الصغير طولي خان ثم هلك عن قرب و تولى مكانه ولده هلاكوالذي كوالذي كان على يده أخذ بغداد

﴿ ذَكُرُ خُرُوجِ التَّمَرُ الى اذربيجانوما كان منهم ﴾

قيأول سسنة تمان وعشرين وصل الترمن بلادماوراء النهر الياذر بيجان وكان جلال الدين قد ضعف ملكه لانه كانسي السيرة قبيح الندبير لم يترك أحسدا أن الملوك الحجاورين له الاعادا. ونازعهالملك ووقعيينمه وبينهمحر وبوهزموه فيآخرالامهافي كثير منها فمضعفت شوكته وكشبالى التتر بمض الملوك الذين كأن يحاربهم بيحثونهم على الحجى ولاستئصال جـــ الال الدين ويعر قوتهم ضعفه عن لقائم مفيذا كان أيضامن أسباب مجيبهم فلما أقبل الترفى هذه المرةو لم يقدم جلال الدين على لقائمهم وقتا لهم فدخلوا بلادء واستولوا على الري وهمذان وما بينهما من البلاد ثم قصدوا أذر سيحان فخربواو بهواو قتلوامن ظفر وابه وجلال الدين لايقدرعلي منعهم من البلاد قد ملى رعباوخو فاوا نضاف الي ذلك ان عسكره اختلفو اعليه وخرجو زيره عن طاعته في طائفة كثيرة مناامسكر وكانااسبب فىذلك انأمهاغر يبافعله جلال الدين أظهر منقلة عقلهمالم يسمع بثله وذلكأنه كانله خادم خصي وكان جلال الدين يهواء واسمه قليج فاتنق أنذلك الخادم مات فأظهرمن الهلع والجزع عليه مالم يسمع بمثله ولالمجنون ليلى وأمرا لجندوا لامراءأن بمشواني جنازته رجالة وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عسدة فرأسخ فمشي انناس رجالة ومشي جلال الدين بعض الطريق راجسلافاً لزمه أمر اؤهو وزيره بالركوب فلماوصل الي ابريزار سل المي أعلى البلد فأمرهم بالخروج عن البلداتلقي ابوت إلخادم فعملو افأ نكرعابهم حيث لم يظهر وامن الحزن والبكاء أكثر ممالهملواوأرادمه قبتهم نشفع فيهمأم اؤه تركهمهم لميدفن ذلك ألخص وانماكان يستصحبه معهأين ساروهو يلطم ويبكي وامتنع من الاكل والشرب وكان اذاقدم له طعام يقول اجلو امن هذا الى قليج ولا بتجاسر أحمدان بقول انهمات فانه قيسل لهمرة انهمات فقتل القائل لهذاك انماكانوا يحملون اليه الطعام ويمودون قرلون الهيقبل الارضويقول انني الآنأصلح مماكنت فلحق أمراءمن الغيظ والانفة منهدذه الحالة ماحملهم علىمفارقة طاعته والانحيازمعوزيره نبقى

حيران لايدري مايصنع لاسيمالماخرجالتترهـــذه المرة فحينئذ دفنالفلام الخصى وأرسل الي الوزير واستماله الىأن-ضر عند دفلما وصل اليه بتي أيامائم قتله جلال الدين و هذه نو ادر غربية الم يسمع بمثلها تدل على الخذلان

﴿ ذُكُر وصول جلال الدين الي آمدوا من امه عندها وما كان منه

فى سنة تمان وعشرين أيضا حصرالتر مراغة من اذر بيجان ثم ملكو هابالا مان وقتاوا في البلد الاأثهم لْمْيَكَكُرُوا القَتْلُ وَاسْتَدْخُوفَ النَّاسَ مَهُمْ بِأَذْرَ بِيجِانَ فَلَمَارَأَى جَلالَ الدِّينِ مَا يَضْله النَّمَ بأَذْرَ بِيجِانَ ورأىءاهوعليه منالضعفوالوهن فارقراذر بيجان يرمد الحلينة وملوك الاطراف ليعضدوه على التنر ويخوفهم عاقبة أمرهم فلم يشعر وهو بالقرب من آمدالا وقد كبس التنز ليلا وخالطوا نخيمه فهربجلال الدينثم لم يزل يتنقل في الهرب منءوضع الى موضع وهو بغاية الذل بعدذلك المزالي أندخل قريةمن قريمها فارقبن فلحقته التترفي للك القرية فهرب الي جبل هناك فيه أكراد يتخطفون الناس فأخذوه وشلحوه وأرادواقتله فقال جلال الدين لاحده مانىأنا السلطان فاستبتني أجملك ملكافجعله الكردى عنسدام أنه ومضي الى الجبل فحضر كردي آخرمعه حربة فةال المرأة لملاتفتاون هذا الخوار زمي فقالت المرأة قدأ منه زوجي فقال الكردى اله السلطان وكان قد قتل كاخا بخلاط خبرا منـــه وضربه بالحربة فتنله وكان ذلك منتصف شوال ســنة ثمان وعشرين وسنمائة فسيحان من لايزول ملكه وفيذلك عبرة لاولى الابصار هوممساينيؤ ان يذكرفي هذه الاخبار العجببة الدالة على كال قدرة الله تعالى وانه بتصرف فى عباده كيف يشاقصة الصناديق التي كانت لابيه محمدخوا وزمشاءوذلك انخوا رزمشاءلما عرب منالتتر كماتقدم تفصيل خلك والتدنتبعه نزل لمساوصل عماق العجم عند بسمطام وأحضر خوارزم شاهكاتبا كان ممهءشر قصناديق شمقال انهاكلها جواهر لاتعا قيمها ثمأشار الى صندوقين منها وقال ان فيهما من الجواهر مايساوى خراج الارض مجملتها ثم أمر بحمل العشرة المستناديق الى قلعة ازدعن وهى من أحصن قلاع الارض وأخذخط النائب يهابو صول الصناديق المذكورة مختومة فلما استولى جنكزخان على تلك البلاد حملت اليه الصمناديق بختومها فأخمذ جميع مافها ولمينتفع خوار زمشاه الذي حجمها بشيُّ منها وقد تقدماً نهمات في مهر بهذلك قال ابن الاثير فسسبحان من بدل أمنهم خوفا وعزهم ذلاوكثرتهم قلة فتبارك الله ربالعالمين الفعال لما يشاءلا يستل عمايفعل وهم يستلون ولمادخل التترديار بكر وألجز يرة يطلبون جلال الدين وقع متهم من الفساد والهب والقتل والتخريب شئ كثيرونهبوا سواد آمدوارز نوميافارقين وقصدوا مدينة اسعرد فقاتلهم أهلها قبذل لهمالتترالأمان فوتقوامهم واستسلموافلماتمكن انترمهم يذلوا فهم السيف وقنلوهم حتي كادوا بأتونعلهم المريسلم مهم الامن اختفى وقليل ماهم قال ابن الاثيروحكي لى بعض التجاروكان قد وصل من آمد أنهم حزروا القتلى فكانوا يزيدون على خسةعشر الف قتيل وكان معهمذا التاجر جارية من أسعر دفذ كرت ان سيدها خرج ليقاتل وكان لهأم فمنعته ولمهكن لهب ولدسواه فلم يصغ المي قولها فمشت معه قليلا فتتلاجيها وورثها ابن اخ للام فباعها من هذا التأجر وذكرت من كَثْرة الفتلي أمراعظيماوان مدة الحصاركانت خســـة أيام غمسار وامها الي مدينــة طنزة ففعلوا فهاكذلك وساروامن طنزةالى وادي القريشية وكان فيمط تفقمن الاكراد وفيه مياه جارية وأبسائين والطريق اليهضيق فقاتالهم الاكراد فمنعوهم منموقةل منهم كثير فعاد الترولم يبلغوامهم غوضاوساروافي البلاد لامافع يتنمهم ولاأحديقف ين أيديهم فوصلو الىماردين فنهبوأماوجدواءن بلدها واحتمىصاحبماردين بقلعةماردين تمروصاوا الي نصيبين والجزيرة ونهبواسوادها وقتلوامن ظفروابه وغلقت أبوابها نعادواعنها ومضوا الى سنجار ووصلوا الى الجيال منأعمال سنجارفهبوهاودخاو االي الخابورفوصلوا اليعمالبان فنهبوا وقتلوا ومضي طائنة منهم الى الموصل فوصلوا الي قرية تسمى المونسة من الموصل فنهموها واحتمي أهلها مخان فهانقتاوأكل منفه قالرابن لاثيروكي ليعز رجل سهمانه قال اختنيت شهم بييت فيه نبن المرأ يظفروا بي وكنت أراهم في :'فذة في البيت فكانوا اذا أرادواقتل انسان فيقول لابالله فيقتلونهُ فلمافرغو امن القرية وتهيوا مافهاو - بواالحريم رأيتهم وهم يلعبون على الحيل ويضحكون وينشون بلغتهم ويقولون لابالله ومضي نصف طائفة مهرم الي نصيبين الروم فهبو هاوتتلوا نهاشم عادواالي آمدتم الي بلد بدايس فتحصن أهمله ابالقامة وبالجبال فقتلوا فها يسيرا وأحرقو المدينة قال ابن الاثير وسكي لي انسان من أهلهاقال ولوكن عندنا خسمائة فارس لم يسلم من النتر أحد لان الطريق ضيق بين الحيال والغليل يقدرعلى منع الكثيرتم ساروا مزيدليس الى خلاط فحصروا مدينسة من أعمال خلاط يقال لهالإكرى وهجمن أ-صنالبلادفهلكوهاء:وةوقتلواكل من بهاوقصدوا مدينة ارجيش من أعمال خسلاط وهيمدينة كبيرة عظيمة نفعلوا كذلك وكان هـــذا في ذي الحجةمن سنةتمسان وعشرين وستمائةقال ابن الاثبر ولقسدحكي ليءنهم حكايات يكادسا معها يكذب بهامن الخوف الذي ألقاءالله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم حق قيل ان لرجل الو محد إ منهم كازيدخل القرية أو لدرب وبه جمع كشيرمن الناس فلايز ال يقتايهموا حدابعـــد وأحدأ لايتجاسرأحد يمديده الى ذلك الفارس والهديلغني ان انساناه نهمأخذ رجلاوم يكن مع النتري مايفتله بهفقال له ضعرأسك على الارض ولاتبرح فوضع رأسه على الارض ومصي انترى أحضر سيفافقنلهبه وحكى لحرجل قال كنتأ ناومي سبعة عثمر رجلافي طريق فجاء نافارس من التنر وقال لنامقالا يأمر نافيه ان يكتف بعضنا بعضافشرع أصحابي يفعلون ماأمرهم ففات لهم مذاواحد أ ظملائقتله ونهرب فقالو أنخاف فقات هذاير يدقتاكم الساعة ننحن نقتله للمسال اللهيخلصنافو الله

ماجسر أحديفعل ذلك فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا وامثال هذا كشيرة فهذه مصائب وحوادث لميرالناس من قديم الزمان وحديثه مايقاربها فالله سبحا تهوتعالى الطف بالمسلمين ويرحمهم ويردالمدوءتهم بوالعجبان هذاالعدو فعلواهذه الافعال في هذه المرة وعادواسالمين لم يذخر،هم أحد ولا وقف في وجوههم نارس فسبحان من بيد ملكوت كل شئ يعزمن يشاء ويذل من يشاء ولايسئل عمايفعلوهم يسألون\* ولماوصل التتر الاداذر بيجان أطاعهم أهلهاج يعاو حملو االيهم الاموال والثياب الخطائي والخوبي والعتابي وغير ذلك \*وسبب طاعتهم أن جلال الدين لما أنهز مالي آمد من الترتفرفت عساكره وتمزقوا كل ممزق وتخطفهم الناس وفعل التربديار بكر والجزيرة وأربل وخلاط مالعاواولميتمهم أحدولاوقف فيوجو ديهمقارس وملوك الاسلام متحجزون فى لانقاب وانضاف اليءذا انقطاعاً خبار جلال الدين فانه لم يظهر له فى ذلك الوقت خبر ولا علمواله حالا سقط فيأ يديهم وأذعنو الاثر بالطاعة وحلوا الهمماطلبوا من الامو الوالثياب من ذلكمديسة ثبريزالق هيأصل بلادا ذربيجان ومرجع الجميعاليها والىمنهما فان ملك انتتر نزل في عساكره بالقرب مهاوأرسل الي أهلها يدعوهم الي طاعنه ويتهددهم ان استعواعليمه فأرسلوا اليهالب لالكثيروالتحف من أنواع الثياب الابريسم وغيرهاوكل شي حتى الخر وبذلوا لهالطاعة فأعاد الجواب يشكرهمو يطابءنهمأن يحضره قدمهم عنده قصد وقاضي البادور ليسه وجماعة من أعيان أهله وتمخ نم عنهم شمس الدين الطغرائي ودو الذي يرجع الجميع اليه الاانه لايظهر شيأ من ذلك فلماحضر واعنده مأ لهمءن التناع الطغر أثى فقالوا أنه رجل منقطع ماله بالموك تعلق ونحن الاصل فسكت تمطلبان يحضر واعتده من صناع التياب الخطائي وغديرها يستممل لملكهم الاعظم فازهــذا هومن أثبـاع ذلك الملك فأحضر وا الصناع فاستعملهم في الذي آرادو و زن آهـــل ثبر بز الثمن وطاب منهم خركاء أى خيمة لملكهمأ يضا فعملو اله خركاء ألميعمل مثاها وعملواغشاءهامن الاطلس الجيدالزركش وعملواين داخلها السموروالقندر فجاءت عليهم بجملة كثيرة وقر رعايهم من المال كل سنة شيأ كثير اومن الثياب كذلك وترددت أرسلهمالي ديوان الخلافة واليج اعتمن الملوك يطلبون منهم أنهم لاينصرون جسلال الدين بن خوار زمشاه قال ابن الاثير واقدوقفت على كتاب وسلمن تاجر من أمل الرى كان قدانتقل الى الموصل وأقامبها هو و و فقاءله ثم سافر الي الرى في العام الماضي قبل خروج انتر فلماوصل التتر الى الري أطاع مأهلم اوساروا الى أذريه جان ساره ومعهم الى نبريز فكتب الى أصحابه بالموصل بقولان الكافرامنهالقما قدرنصنه ولاكثرة جوعه حتى لانتقطع قلوب المسلمين فازالاس عظم ولانظنونان دنده الطائفة التي وصاسالي نصيبين والخابور والطائفة الاخرى التي وصلت الى أر بلودقوقا كان قصدهمااتهب نماأرادواأن يعلموا مل في البلادمن يردهمأملا فالماعادوا

أخبر واملكهم بخلوالبلادمن مانعرو مدافع وان البلاد خالية من ذلك ومن المساكر فقوي طمعهم وهم في الربيع يقصدو تكموما يهتم عندكم مقام الاان كان في بلدالغرب فان عزمهم على قصدالبلاد جميعها فالظروالانفسكم هذامضمون الكتاب فالانةوانااليهراجعون ولاحولولاقوةالابالله العلى العظم وفى هذه السنة أعنى سنة ثمان وعشرين وستمائة كان انتها مافي الكامل تاريخ ابن الأثير وكانت وقأنه سسنة ثلا ثين وسنمائة وهو الامامءز الدين على بن محدالشيباني المعر و فبابن الاثير الجزرى ولدبجز يرقابن عمرسسنة خمس وخمسين وخمسمائة ثم سارالي الموصل وسمعرمن كشير من الاشداخ المقيمين بالموصل ثم رحل الى بغداد ثم الى الشام والقدس وسمع متاك من جماعة شمعاد الي الموصل وانقطع في يبته عاكفاعل العلم تعليماو تصنيفا وكان اماما في علم الحديث جافظ التو اريخ المتقدمة والمتأخرة خييرا بأنساب العرب وأخبارهم وله تصانيف كشرةمنه أسدالغا بقفي اخبار الصحابة وهوكتاب جليل ومنهاالتاريخ الكبيرالمسمى بالكامل ولهغ يرذلك ومن تلامذنه الذين أخذوا ينه ابن خلكان صاحب التاريخ المشهور ونسبت الجز يرة الى ابن عمر قيل هو رجل من أهل برقسد من اعمال الوصل اسمه عبد العزيز بن عمر بني هذه المدينة فاضيفت اليسم شمأن المساكرالحوارزميهالذين كانواء ندجلال الدين لغرقوا فيديار بكر والموصل وحلب وأكثر وا المعيث والفساد وفعلو امثل أفعال ائتترمن الزناو الغواحش والقتل وكمذلك التترأكمتر واالعيث والف ادفيمااستولواعليه من البلاد ولميزل يشتدبالمسلمين وشر سهماجري في تلك السمنين من الحوارزمية والتديطول والقصدالاختصار هوفي شةاحدي وأربعين وسنماثة قصدت التدبلاد غياث الدين كينحسر والسلجوقي صاحب بلادالر ومفارسل واستنجد بالحلبيين فأرسلوا اليهتجدة مع ناصح الدين الفارس وجمع العساكر من كل جهة والتقى معالتتر فانهز متعساكر الروم مزيمة قبيحة وقتسل لتترمنهم خلقا كثيراوأسروا كثيرا وتحكمت التترفي البلاد واسستولو آيضاعلي خلاطو آمد وهرب غباث لدين كينحسر والي بعض الماقل ثمأر سل المحالتة وطاب الامان ودخل في طاعتهم و في سنة للاث وأربعين وستمائة فصدت التتر بفداد وخرجت عساكر بغداد القائمهم ونميكن للتتر بهم طاقة فولي التتر منهزرين على أعقابهـــ متحت الليل تم لدقدر الله وأراد ان الازل آنه لابد نراستيلاء لتترعلي بغداد وأنقراض الدولة العباسية قدرسبحانه وتعلى لذلك أسبابا وجعل لذلك علامات ومقدمات أماالاسياب فأعظمها خروج المسلمين عزكمال الاستقامة وأنهما كيمفي المعاص والشبهوات وأماالعلامات والمقدمات فقدأ وجيدالله في تلك السنين علامات ومقدمات كان النامر يظنون عندمشاهد تباان القيامة نقوم في تلك السنين شم تبين بعد ذلك البوامقدمات وعلامات لانقراض الدولة العباسية وضعف أهل الاسلام قال الجلال السيوطي فيحسن المحاضرة كان لانقراض الخلافة ببغدادو ماجري على المسلمين بتلك البلاد مقدمات نبه

إعلم االعاماء متهاأته في يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وستماثة هيت ريح عاصفة شديدة بمكة فألقت ستارة الكعبة المشرنة فماسكنت الريج الأو الكعبة عريانة قدزال عنها شعارالسو ادومكشت احدى وعشرين يوماليس عليها كسوة وقال الحافظ حمادالدين بن كثير وكان هذا فألا على زوال دولة بني المباس ومنذرا بماسبقع بعد هذا من كائنة انتتار لعنهم الله تعالى ومنهاقال ابن كثيرفي سنةسبع وأربعين طغي الماء بغدادحتي أتلف شيأ كثيراءن المحال والدور الشهيرة وتعذرت اقامة الجمعة بسبب ذالك وفي هذه السنة مجمت الفرنج على دمياط فاستحوذوا علمهاوقتلواخلقاءن المسلمين وفيسنة خمسير وقعرحر بق بحلب احمرق بسببه ستمائة دار فيقال ان القو نج المهم الله ألقو وفها قصداو في سنة اثنتين و خمسين ظهرت نار في أرض عدن في بعض جبالهابحيث انه يطيرشر رهاالى البحرفي الليل ويصدمنها دخان عظم في أثناء النهار فتاب الناس وأقلعواهما كانواعليسهمن المظالموالفسادوشرعواني أفعال الخبر والصدقات وفي ســـنمة أربــع وخمدين زادت دجلة زيادتمهو لةفغرق خلق كشيرمن أهل بغداد ومات خلق تحت الهدم و ركب الناس المراكب واستفاقوا بالله وعاينوا التلف ودخل الماءمن أسوار البلدوانه دمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارا والهدم مخزن الخليفة يعنى موضع خزانة أموال المسلمين وهلك شئ كشير من خزانة السملاح قال السبكي في الطبقات وكن ذلك من حيلة الامور التي هي مقدمة لواقعة التتار وفي هذه السنة في يوم الاثنين مستهل جادي الآخرة وقع بالمدينة لشريفة صوت يشبه صوت الرعدالبعيد تارة وتارة وأقام على هدذوالحالة يومين فلما كأن ليلة الاربعاء تعقب الصوت زلزلة عظيمة رجفت متهاالارض والحيطان واضطرب المنبرالشهربف واستمرت نزلزل ساعة بعدساعة الى بوم الجمعة خامس الشهر فظهر من الحرة تارعظيمة وسالت اوديةمنهاسيل الماء وسالت الجبال ناراوسارت نحوطر بق الحاج العراق فوقفت وأخسذت نأكل الارضأ كلا ولها كل يومصوت عظيم من آخر الليل الي ضحوة واستغاث الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأقلعوا عن المعاصي واستمرت النارفوق الشهر وخسف القموليلة الاثنين منتصف الشهر وكسفت الشمس في غدوة وبقيت أياءا متغيرة اللون ضعيفة الثور واشتدقزع لناس وصعدعاماءا لبلدالي الامير يعظونه فطرح المكس وردعني الناسما كانتحت يدمهن أمواله ولماجاءالنجاب الي بفداد يخبر هذه النار قال له الوزير الي أي الجهات ترمي شر رها قال الي جهة الشرق وفي ليلة الجُمعة مستهل رمضان من هذه السنة احترق المسجد الشريف النبوي ابتداء حريقه من زاويته الغويية من الشمال وكان قددخل أحدد خدمة المدحد الى خز انة هناك ومعه نار فعلقت في الآلات و اتصلت بالستف سرعة تمرديت في السقوف فأعجلت النارعن قطعها فما كان الاساعة حتى احترق سقوف المسجد أجمووقعت بعض أساطينه وذاب وصاصها واحترق سقف الحجرة النبوية الشريفة واحترق المدبر

الذي كان التي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه وعدماوقع من تلك النارا لخارجة وحريق المسجد من الآيات وكانتّ كلهامنذرة بما يُعقبها في السنة الآتية من الكائنات انهي ماذكره الجلال السبوطي فيحسن المحاضرة وذكرالسب السمهودي فيخلاصة الوفا زيادة أيضاح لسب ذلك الحريق فقال احترق المسجدالنبوى ليلة الجمعة أولي شهر ومضان سنة أربيم وخمسين وستمائة أول الليل لدخول أبى بكرين أوحد الفراش الحاصل الذي في الزاوية الغربية الشمالية لاستخراج قناديل لمنائر المسحدوترك الضوء الذي كان في بدء على قفص من أففاص القناديل فيسه مشلق فاشتعلتاالنارقيه وأعجزه طفؤهاوعاقت ببسط وغسيرها نمافيالحاصلوعلا الالتهابحتي علقت بالسقف مسرعةأ خذت قيلة وأعجلت الناس عن اطفامًا بعدان نزل أمير المدينة واجتمع معه غالبأ هلها فلم بقدرواعلي وطئهاوما كان الأأقل من الفليل حتى استولى الحريق على جميع سقف المسحدومااحتوي علمه من المنعر النبوي والإبواب والخزائن والمقاصر والصناديق ولمبيق خشمة واحدة أيكاملة وكذا الكتب والمصاحف ووقع السقف الذي كان على أعلى الحجرة على سقف بيت النبي صغي الله عليه وسلم فوقعا جيعافي الحجرة الشريفة وعلى القيو والمقدسة ولم يكن في ذلك الزمن قبة على القبو والمقدسة وأنما كان سقف فقط وأول من جعل ذلك السقف قبة السلطان المنصور قلاوون الصالحي سنة ثمان وسبعين وستمائة فبجعلت قية صغيرة مريعة من أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب أقيمت علىرؤس السواري الحيطة بالحجر ةالشرينة ولماكانت عمارة السلطان قابتباي للمسجدالنبوي سنةسبع وتمانين وتمانمائة جملت القبة المشرفة متناهية فيالعلو وجعلت من الآجر وأسس لهادعائم عظام بارض للسجد وقد بسط العلامة السمهودى في خلاصة الوفا الكلام على الثارالتي ظهرت بالحرم لانهاه ن معجزات النبي صلى القعليه وسلم من حيث اله أخبر عنها تحبل وقوعها فقدروى البخاري ومسلم في صحيح يهماان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتي تظهر نار وفير واية لليخاري تخرج نارفي أرض الحجاز تضئ أعناق الأبل بيصري وفي مسند الفردوس وكامل ابن عدى عن عمرين الخطاب وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و- سلم قال لا تقوم الساعة حتى يسيل وادمن أو دية الحجاز بالنار تضيُّ له أعناق الابل ببصريَّتُم أطال الكلام في بيانذلك ثمقال قال النووى تواتر العلم بخروج هذه النارعندجيع أهل الشام وكانت في زمنه أي النووي وكان ابتدا وذلك زلزلة بالمدينة مستهل جادي الآخرة سنةأر بعرو خمسين وستمالة لكنها كانتخفيفة فلم يدركها بعضيم مع لكررها واشتدت في يوم الثلاثاء وظهرت ظهور اعظيما تمهية الاربماء ثالثالشهر فيالثلث الاخير من الليل حدثت زلزلة عظيمة جدا أشفق الناس منهسة واستمرت تزلزل بميةالليل ثمالى يوما لجمعسة ولهادوي أعظم من الرعد فتموج الارض وتتحرك الجدرانحتي وقعفي يومواحددون ليته ثمان عشرة حركة ونقلءن أبيشامة عن القاشاني قال

تزلزلتالارضيوم الجمعسة زلزلةعظيمة الميأناضطربت منائر المسجدوسمعلسقفه صرير عظيم فلما كازيوم الجمعة نصف النهار ظهرت تلك النار فثارمن محل ظهورها في الجود خان متراكم غتي الافق سواده فلماتر إكت الظلمات وأقبل اليل سطع شعاع النار فظهرت مثل المدينة العظيمة في حهة الشرق وقال القرطي وكانت ري على صفة البلد العظيمة عليها سو ومحيط عليه شراريف وأبراج ومنائر ويري رجال بقودر ثهالانمر على جبال الادكته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل النبوأ حروأز رقاله دوى كدوى الرعد يأخذاك يخور بين بديه واجتمع من ذلك ردم صار كالحبل العظم فاشهت النارالى قرب المدينة ومعذلك فكان يأتى المدينة تسميار دوشوهد لهلذه الذارغليان كغليان البعرقال وقال لي بعض أصحابذار أيتها صاعدة في الهو اءمن تحوخمسة أيام وسمعت أنهارؤيت منءكمةومنجبال بصري وقال القطب القسطلاني وكان موجو دافى ذلك العصر وهو جدالةسطلافىشارحالبخاريان ضوءها استوليعلي مابطن وظهرحتي كأن الحرم والمدينسة قد أشرقت بهما الشمس وتأثر من لهيبها النيران وصار تورالشمس على الارض يعتريه صفرة ولونهما هى يعتريه حرة والقمركانه كسف وقال أبوشا مة انهار ؤيت من مكة ومن الفلاة جيمها ومن ينبع قال وأخبرني من أتق به ممن شاهدها بالدينة انه بلغه انه كتب بتيماعلي ضوئها الكتب وتيما اسم موضع والشمس والقمر في مديهاما يطلعان الاكاسفين قال أبوشامة وطهر عند نابد مشق أثر ذلك الكسوف من ضعف النور على الحيطان وكذاحياري من ذلك الح أن إنداخ برها وقال القطب القسطالاني وقدأ خبرني جماعة أنهم شاهدو هامن جبال ساية وجاءمن أخبرانه أبصرها بتيماو بصرى هيمنهمامثل ماهيمن المدينة في البعدوقال العمادين كثيراً خبرني قاضي القضاة صدر الدين الحنفي قال أخبرتي ولدي الشيخ منى الدين مدرس مدرسة يصرى انه أخبره غسير واحدمن الاعراب صبيحة الليلة التي ظيرت فيها مسذه الناوانهم رأوا صفحات أعناق ابلهم في ضوء ثلك النار فظهر أنها الموعوديها وتمت بذلك الممجزة لحصول ماأخبر بهصلي الةعليه وسلموا نارتها بثلك الاماكن البعيدة ليتم الانذار واختصاص ظهورها بيوم الجمعة لايخني وكانت نعمة في صورة نقمة أى لانه تعمة من كونها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم وكانت أيضا سبيا لتوبة الناس والتجاميم الىاللة تعالي ونقمة منحيث الانذار والتخويف فوجلت القلوب منهاوا شفقت وأعتق أمير المدينة وهوعزالدين منيف بنشيخة جميع بماليكه و ردعلي الناس مظالمهم وأبطل المكس وهبط الذي صلى القة عليه وسلم و بات في المسجد ليلة الجمَّعة والسبت ومعه جميع أهل الدينة حتى النساء والصغار وأحل النخل يتضرعون ويبكون كاشفين رؤسهم قرين بذنوبهم مستجيرين بمبيهم صلى الله عليه وسلم فصرف الله تعالمي عنهم تلك النار العظيمة ذات الشمال فمالت مزوادي احيليبين اليجهة الشمال واستمرت مدة ثلاثة أشهر فطالت مدتها ليشتهر أمرهاو بنز جرعامة الخاق بهاوعظم أمرها ليشاهد منهاء توان ناوالا تخرة وأرسل أمير المدينة عدة من الفرسان الها المجسر الخيل على القرب مهافترحل أصحاب الخيل وقو بوامنهانذكرواأنها ترمي بشرركالقصرونم يظفر وابجلية أمرها فجر دالامبرعز مه لذلك فوصل مهاالي قدرغلو نين بالحجر ولم يستطع أن يجاوزه وقفه من حرارة الارض وأحجار كالمساميرتحتها نارسارية ومقابله مايتصاعسد مناللهب فعاين ناراكالجبال الراء يات وانتلال المجتمعة السائرات تقذف بزيد الاحجار كالبحار المتلاطمة الامواج وعقد لهيبها في الافق قتاماحتي ظن الغاان ان الشمس والقمر كسفاا ذسلبا بهجة الاشراق في الآفاق وقال القطب القسسطلاني أنهالم تزل مارة على سبيلها وهي آ-يحق ماوالاها وتذيب مالاقاها منااشدجر الاخضروالحصي واناطرفها الشرقي آخسذبين الحبال فحالت دونهثم وقفت واناطرفها الشامي ودوالذي بلي الحرم اتصا بجبل يقال لهعير على قرب من شرقي جبل احممد ومضت فيالشظاه التيفي طرفهاوا دىحزة رضى اللةعنمه حتى استقربت تجاهم مالنبي صلى الله عليه وسلم فطفئت قال وأخبر في شخص أعتمد عليـــه أنه عاين حجر اضخما من-جَارَة الحرمكان بعضه خارجاعن حدالحرم لعلقت بماخرج منه للماوصلت اليمادخل منه في الحرم طفئت وخمدت وقال أبوشامة انسيل هذهالنار انحدرمع وادي الشظاءحثي حاذى جبل احد وكادت النار تفارب حرة العريض تمسكز قتبره الذي يلى المدينة وطنئت بمايلي العريض ورجعت تسرفي الشرق وقال كشرموز المؤرخين أنهاسالت سيلاذريه افي واديكو زطو لهمقدار أربعة فراسيخوعهاضه أربعة أسال وعمقه قامة ونصف وهي تجرى على وجه الارض والصخر يذوب كما يذوب الرصاص ولم يزل يجتمعهمنه فيآخر الوادى عندمنتهي الحرمأي في المشرق حتى قطعت في وسطوادي الشظاء الىجهة جبل عير نسدت الوادى المذكور بسدعظم من الحجر المسبوك بالنار ة لالسيد السمهودي و آثارذاك السدموجودة اليوم هناك ويسمى لحبس وانقطع وادي الشظاء يسبدذنك وصارالسيل يتحبس خلفالسدالمذكور حتى يصيربجرا مداليصر عرضا وهاولاواماماذكره بمضهم منان تلك النارليس لهاحر فلعسل ذلك كان آخرأمرها فهذه الآيات كاهامتدمات لاخذالتتار بغدادوانقراض الدولة العياسية وظهو رااضه ف والحلل لاهل الاسلام وذكر الامام القرطبي فتيآنذكرته از هؤلاءالتترهم الذين ذكرهم النبي ملياهة عليه أ وسلرفي قوله يقاللونكم قوم صغارالاعين كان وجوههم المجان المطرقة بشم الراءال مددة وفي رواية عراض الوجوه ذلق الانوف غلاظها وأطال في يازرو ابإن الحدث وقال ان هذا الاص الذى آخِبرعنه النبي ملى للمّعليه وسلم قدوفع كماأخبر ونقل شلاذلك عن لحافظ ابندحية وغبر موأطال في بيآن ذلك والله سبحاءه وتعالي أعلم 🌶 ذ كر أخذا لتربغداد وقتامه الحليقة 🖟

قدتقدم ماتملكه التثرمن بمالك الاملام في السنين المتقدمة وصاروا بمدذلك يدبرون الاس في أخذبفداد ويتخوفون منكثرةالعساكرا لموجو دةعندالخليفةوعزمواعلى أخذهافي سنةثلاث وأر بدين وستمائة فانهزمت عساكرهم وضعف عزمهم ولاكان أخذهم اياها.قدرافيعلم الله تعالى محدودا بأبام مخصوصة سهل لهم الاسباب التي توصلهم الى ذلك عند مجيء وقنه فمن ذلك أن وزيرالخليفة كان وأنضياو يحب نقل الحلافة من بني العباس الى العاويين وسواتله نفسه ان ذلك يسهل أذاقو يتشركة التتروأنه يعقدمهم صلحاو ينقل الخلافة للعلوبين علىزعمه فصار إكاتب انتتار ويظهرلهم أنه يحباستيلاءهموان أمرالمسلمين يكون تابعا لامرهم وكان الخليفة المستعصم باقة مفوضا أمورا لعخلانة الي الوزير المذكور فينقادله ويقبل اشارته ويصغى لمسايقول معان المخليفة المذكور كان صحيح العقيدة يعتقد مذهب أهل السنة ويميل الي الخبر والصلاح ويحب أمل الحبر والصلاح لكنه كان قليل المعرفة بتدبير الملك مهملا للامور المهمة محبالجم المال فأهمل أمرالتناروانقادالىوزيرء محسدبن محمد بنالعلقمي حتىكان فيذلك ملاكوهلاك الرعبة فانابن الهلقمي كشب كتالإلى هلاكو ملك انتروهو ابن طولي ين جنيكز خان أنك تحضرالي يغداد وأناأ ملمهالك وكان من جملة الاسباب التي حملته على ذلك وقوع فتنسة في تلك الايام بين الرافضة وأهل السنةفى بغدادأ دت تك النتنة الي نهب عظيم وخراب وقتل عدة من الرافضة فغضب لذلك ابن العلقمي وجسر التتارعلي العراق ليتشغي من أهل السينة فلما كتب لملك انتريحته على الحضوركتب له الملئالتة رانءساكر بغداد كثيرة فانكنت سادقافيه اقلنه و داخلافي طاعتنا فرقعساكر بغداد وتحن نحضر فلماوصل كتابه اليالوز يردخل على المخليفة المستعصروقالله أن جندك كثيرة وكانوا أكثره نءائة الفوعليك كافة كثيرة والعــدو فدرجـم والصواب أنك تعطى دمتور الحمسة عشرالفا من العما كر ليتوفر معلومهم فأجابه المستعصم آذلك فخرج الوزيرلوقته ومحااسم مزذ كرمن الديوان ثم نقاهم من بغدا دو نعم من الاقامة بهائم بعدشهر فعل مثل فعلته الاولى وعجا اسم عشر بن ألفاء ن الدبوان ثم كتب الي المك انتر ؟ افعل وكان تدبير الوزير أزالتمر اذاقدموا بغداد يقتلون الحليفةو يضعفون شوكة بنى العباس تم يعودون الى سبيلهم فيبقي هوعلىماهوعليه من العظمة والعساكرو تدبير الممككة فيقوم عندذلك بدعوة العلويين الرائضة من غير مما نع ثم يضع السيف في أهل الهنة مكذ اكان قصده والابلغ ملك انتر ما فعل الوزير ابن العاقمي من بحوالعساكر واضعاف أمراليخلانة سار بجيوشه في أول سنة ست وخمسين وستمائة ومعهأ يضاالكرج وعكرالموصل وخلائق لايحصون وقصدبغداد ونزلعلها وصاراليخليفة إ المستمعم يستدعي العماكر ويتجهز لحرب انتروقدا جتمع أهل بفداد وتحالفواعلي قثال التر وخرجوا الي ظاهر بغدادوقاتلوا انترقتالاعظيماوكثرت الجراحات والفتلي فى الفريقين الي ان

الصرالله عساكر بفدادوا نكسر انترأقيح كسرة وساق المسلمون خلقهم وأسر وامنهم جماعسة وعادوا بالاسرى ورؤس الفتلى الي ظهر بغسداد وتزلوا بخيامهم مطمئتين بهروب العدو وانهزامه فأرسل الوزير ابنالعلقمي فيثلك الليلة جماعة منأصحابه نقطعوا شط الدجلة فخرجماؤها على عساكو بغداد وهسم نائمون فغرقت مواشيهم وخبلهم وأموالهم وصاو السعيد منهم من أتى نرساير كبها وأرسل الوزير الى ملك التريموف عانعه في أمره بالرجوع الى بغداد فرجىع بعساكر الى ظاهر بغدادفا يجدواهناك مزيردهم فلعاأ صحوا خربهلم طائفة من عسكر المسلمين وعلهم الدويدار فالتقوامع طلائم التر فانهزم المسلمون لقلتهم وأحاطت عساكرااتتر يبغدا دفقال الوزير ابن العلقمي الخليفة المستعصم بالله انى أخرجا كي ثلاق هدندا الامرواعقدا لمصاح واقروه فأذن له في ذلك نفرج وتو تق لنفسه ورجع وأخبرالخلينةان ملكالتتررغبآن يزوج بنته بابنك وانتكون الطاعة لهكما كانت للملوك السلجوقية وبرحل عنك فخرج المستمصم في أعيان دولته وأعيان العلماء واكابر أهل الوقت ليحضروا المقد فلماحضروا تندملك الترأم بالقيض عليم وضربت أعناقهم وقتلو االحليفة بوضعه وولده في عدلين وأمر الثنارير فسهما الح إن ما تاوقيل أغرقهما ودخلت التريغدا دواقة سموها وكل أخيذ أاحيةو بقىالسيف يعملأر بعةو ثلاثين يوماوقل من سلمولم يرحموا شيخا كبيرا لكبره ولإصغيرا لصغره ولاعالماله أمه وثهبت دارالحلانة ومدينة بغداد حتى لميبق فهالاماقل ولاماجل ثم أحرقت بغداد بمداز قتلأ كثر أهلها قيل انعدةمن قتل يزيدعلى ألفي ألف وثلاثين آلف انسانهم نادوا بالامان وانقرضت الحخلافة من بغدا دبقتل المستعصم هذا وبقيت الدنيا بلاخليفة ثلاثة سنين ونصف سنةوكانت مدة خلافة المستعصم خمس عشرة سنة وتمانية أشهر وأياماو عمره نحو سبع واربعين سنة وأما الوزيراينالعلقمي فلم يتمله ماأراد فلم يلبث أن أمسكه ملك انتتر بمدقتل المستعصم بأيام ووبخه بألفاظ شنيعةمعناهاانه لمبكن له خيرفي مخذومه ولافي دينه فكيف يكون له خيرفي ملك انتر ثمراته قتله شرقنلة قيل انا بن العلقمي بعدقتل المستعصم وقبل فتله هو بق يركب اكديشا اننادته عجو زياأ بن العلقمي أمكذا كنت تركب في أيام المستعصم فلم يجبه اوكان بعد أن قدل الخليفة يظن ان رياسته تبه إله فأبقو هاله أياما الحيان فتلوه قيل اله في تلك الأيام التي أبقواله الرياسة فها بعد فتل اليخليفة دخل عليه بعضالتتر ممز ليسله وحاهة راكبافر سه فسارالي ازوقف بفرسه على بساط الوزير وخاطبه يما أرادوبال الفرسعلي بساط الوزيزوأ صاب الرشاش ثياب الوزيروهو صابر لهذا الهوان يظهر قوةانتنس وأنه بلغ مراددولما المكست عليه الامو رندم حيث لاينفعه الندم وكان يقول بمدذلك وجرى القضاء بمكس ماأملته لانه عومل بأنوع الهوان من اراذل التتار والمرتدة وقال له بعض أهل يغداد يامولانا أنت نعلت هذا جميعه حميةو خبت الشيعة وقدقال من الاشراف الفاطميين

مالا يحصى وكان دخول التربندا دوقتهم الخليفة المستعصم في العشرين من المحرم سنة ستوخمسين وستمائة و قي الوزير ابن العلقى الي أو ائل المحرم سنة سبع و خمسين فتكون المدة التى بق فم ابعد قتل الدخليفة والدائلة و التا المدة والمائلة التا بعد قتل الدخليفة أياما قلائل و ان التركم يقتلوه و الخامات عما و كدا كما المائلة المكست عليه الامور وعض بده فدما و في تاريخ ان كثير عن الشيد بخ عفيف الدين يوسف ابن البقال أحد الزهاد وقال كنت بمصر فيلغني ما وقع ببغداد من القتل الذريع فأنكرته بقلى وقلت يارب كيف هذا و فيهم أطفال ومن لاذنب له فواً يت في المنام رجلا و في يده كتاب فأخذته فاذا فيه المرب كيف هذا و فيهم أطفال ومن لاذنب له فواً يت في المنام رجلا و في يده كتاب فأخذته فاذا فيه

دُّعُ الاعتراضُ فَمَا الاَمْراكَ \* ولاالحُكَمْ فِي حركاتِ الفلك ولاتسأل الله عن فعــله \* فمنخاصُ لجسة بحرهاك

قال الجلال السيوطى في حسن المحاضرة بعدد كره ذلك قات أجري المه عادته ان العامة اذاراد فسادها و انتهكوا حرمات المتولم تقم عليهم الحدود أرسل المتعليهم آية في أثر آية فان لم بنجيع ذلك فيهم أتاهم بعد اب من عنده وسلط عليهم من لا يستطيعون له دفاعا ثم قال الجلال وقد و قع في هذه السنين ما يشيه الآيات الواقعة في مقدمات واقعة التتار وأنا خائف من عقبي دلك فالهم سلم سلم انتهى واذا كان هذا في زمانه وهو القرن التاسع فما بالك بزماننا وهو القرن الرابع عشر فنسأل المقالسلامة وحسن الاستقامة فقد قال أبو بكر العديق رضى المه عنه يعض خطبه والله لا يصلح آخره سذه الامة الإعاصلح به أو لها

مابل أبي السباس لمبحضر الظهر فقالوا ولدله سولود فلماصلي على رضي افقعته قال امضوا بنااليه فأتاه فهناه فقال شكرت الواهب وبورك لكفي الموهوب ماسميته فقال أويجوزان أسميه حثي تسميد فأمر بهفأخر جاليه فأخذه فمحنكه ودعاله ثمررده اليه وقال خذاليك أبالأ ملاك قدسميته عليا وكنيته أبالحسن ودخل على بن عبداللة بن عباس رضى الله عنه ما يو ماعلى عشام بن عيد الملك ومعه ابناا بنه محدوهما السفاح والمنصور ابنامحمدين على للذكور فأوسع لدهشام على سرير موسأله عن حاجته فقال ثلاثون ألف در هم على دين فأحر بقضامً الم قال على أنشام واستوصى بني هذين خبرا فنعل فشكره وقال وصلتالرحم فلماوني علىين عبسدا للهبن عباس قال هشام لاصحابهان عىدالله بن عباس فقال والله ليكونن ذلك وليملكن هذان بعنى السفاح والمنصور فكان الامر كذلك وكأن على بن عبدالله هذا عظم المحل عندأ مل الحجاز وكان بلقب بالسجادكان يصلى كل يوم الفركعة لانه كان له خمسه أنَّة أصل زيتون يصلي في كل بوم ألى كل أصل ركعتبن وكان أجمل قرشي على وجه الارض وأوسمهم وكان اذاقدم مكة حاجا أومعلمر اعطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام وهجرت مواضع حلقها ولزمت مجلسه اعظاما واجلالا وتبحيلاله فان قعمد قمدوا وانتهض بهضوا وانمشي مشواخلفه وحوله ولايزالون كذلك حتي بخرج منالحرم وكان اذاطاف كأنماالناس حوله مشاة وهوراكب من طوله وكان مع هــذا الطول يكون الي منكب أبيه عبدالله وكان عبد الله الي منكب أبيه العباس وكان العباس لي منكب أبيه عبد المطلب نظرت عجوزالي على بنءبدالة بنءباس وهو يطوف فقالت من هذا الذي فرع الناس ( فرع ) بِالْمِينِ المُهملة أيعلاعليهم فقيل لها على بن عبدالله بن عباس فقالت ( لا اله الاالله ) انالناس ليرذلون عهدي بالعباس يطوف بهذا البيتكانه فسطاط أبيضوذكرهذا كله المبردأ في الكامل وذكر إن العباس كان عظيم الصوت وجاءتهم مرة غارة وقت الصباح فصاح واصياحاه فأرنسمعه حاءل في الحي الاوضعت والله سيحانه وتعالى أعلم اه وتوفى على بن عبدالله المذكور سنةسبع عشرة ومائة وعمره ثمسانون سنةوكانت مدة حلأنة بني العباس غمسسما ثةسنة وأربع وعشرون سنة لانابتداء دولته سنةا تنتين وثلاثين ومائةوانتهاؤها سنةست وخمسين وسبآتة وعددخلفائهم سيعةو الانون خليفة فسيحان الملك الحق الذى لايزول المكه وهوالباقي بعدفناء خلقه ﴿ النائدة التانية ﴾

أولخلفاء بنى حرب بنأمية معاوية رضي الله عنه و آخر هم مداوية وأول خلفاء بنى الحكم مروان ابن الحكم وآخرهم مس وان بن محمد وأول خلعاء بنى العباس عبد الله السفاح و آخر هم عبد لله المستعصم واول ملوك بنى الاحرائذين "لداولو أدلك لاندلس في آخر المدة محمد بن يوسف بن نصر

ميافارقين مينشنداملك الكامل محسدابن المذك المظفر فازى ابن الملك العادل أبي بكربن أيوب فحاصر التتروضاية واميافارقين مضايقة شمديدة وصبرأ همل ميافار قين معرالمك الكامل علم الحبوع الشسديد ودام ذلك ستتين حتى عجزو اوسلموا فملك ميافارقين والبلادوا لجزيرة وسسير هلاكو جبوشه الى حلب والديارا اشامية واوتجت الارض منهم وتزلز لت الناس في جميع الارض وسارقي منتسبع وخمسين الىخمدمة هلاكوعز الدين كيكاوس وركن الدين قلج أرسالان ابنا كيخسر السلجوق صاحب الروم وأقلمامصه مدة ثم عادا الى بلادهما وكذلك صانع مسلاكو بدرالدين نولوصاحب الموصل وحمل اليه الاموال ووسل الى خدمة هلاكو بعداً خذ بغدادوقي سينةسبع وخمسين أيضالازل هلا كوشرق الفرات وحران وملكهما وأرسل ولدرسموطين هلاكوالى الشام نوصل الىظاهر حلب في أواخرذي الحجة من سنة سبع وخمسين وكان الحاكم في حاب الملك المعظم توران شاءا بن السلطان صلاح الدين فالمباعن ابن أخيه الملك الناصر يوسف فخرج عسكرحمل لقتالهم وخرج الملك المعظمو لميكن من رأيه الخروج وأكمن لهما لتترعند الباب الممروف بباب الله ونفاتلوا فألمدفع التترقدامهم حتى خرجو اعن المبلد ثم عادوا عليهم وهرب المسلمون وخرج كمينا تتترفطلبالمسلمون دخول لحبهاريينوالتتريقتلون فيهم عتى دخلوا البندواخذيق فيأبوابالبلدهماعةمن المتهزمين شمرحسل التترالي اعزاز فتسلموهابالامانوفي تاسبرصفر من سنة ثمان وخمسين استولت التترعلى حلب وذلك از هلا كوحصره البحيوشه الى آن ماكرها وقتل مزالمسامين خلق كثيروصعد الحالقلمةخلق ودامالقتل والنهب نحوأسبوع ثم نادي هازكو بالامان ولم يسلم من القتال الاجماعة كانت بأ يديبهم فرمانات بالامان من انتتر ولمسأ افتحت حلموصل كبراء حمأة الىحلب بذاتبيع حماه وحمعوها لليهالا كوفأ منهم وأرسسل البهم بشحنة والشحنة بالكسرضابط البلدوفيالفارسي بانتح ولماباغ انتاصروهو بدمشق أخسذحلب رحل بمساكره الميالديارالمصريه ومعالمنصورصاحب حماةتم وصلمانتتر المي نابلس واستولوا عايهاثم استولواعلى دمشق وسائر لإلشام اليغزة وشحنوا البلاد وقدم على هلاكوما حبحص فقيلهوأعادهاالبسه تمرحل هلاحكواليحارم فامتنعواأن يسلموهالغير فخرالدين واليرقامة حلمة فاحضر وسلمتاليه فغضب دالاكو وأمرج بمفقتلوا عن آخرهم وسي النساشم عادهالاكوالي انشرق وتقدمان مبافارقين ماكوهما بعدمحاصرتها سنتين وصاحبهاالكامل محمدبن المظفر غازي مصابر نابتحتى ضعف منعنده عن الفتال فاستولواعليهافي هذا الوقت وقتلوه وطانو ابرأسعقي الالادبالمفاتي والطيول وعلق وأسه بياب الغراديس من أبواب دمشق فلماعادت دمشق للمسلمين دفن بمشهذ الحسين داخل باب الغرايس وأمادمشق فملكو المدينة بالامان فمانهبو أولاقتلو أوعصت

قلمتها ننصبوا عليهاالحجانيق تم تسلموها بالامان ونهبوا مانيهاوخر بواسور القلعة وأحرقوا آلاتها و زردفاناتهائم الزلواقلعــة بعلبك ثمملكوهارخر بواقلعتها وكانوااعتقلوانقيبقلعةدمشــق ووالبهائم بعدشهرين ضربوا أعناقهمائم إنالعسا كرالاسسلامية اجتمعت بمصروسار بهمالملك المظفرةطأز مالك مصرير يدون الشاملةتال النتر و بلغذلك كتبغانا ثب ملاكوعلى الشام فجمع من انشام من التغر وساراً لمي قتال المسلم. بن فالتقواعنـــدعينجالوت واقتتلوا فالهز مت التترهز بمة قييحة وأخذتهم سيوف المسلمين وقنل مقدمهم كتبذا وقدرالله كال التصر للمسلمين بهذه الهزية والترجع الممونداشق وغيرها بمامكومان الديارالشامية بممدحصول اليأس من النصرة على التتركاستيلائهم على مظم بلاد الاسلام ولانهم ماقصدو اقليما الافتحوه ولاعسكر االا حزموه وكاناا صروالفتح العظيم بومالجمة الخامس والعشرين ورمضان نتثب وخسين وستمائة ولمماآرا دالملك قطزأن يتجهز من صرالحر وجافتال انتربالهام أرادأن يأخمه نس الناس شأمن المال يستعين يهعلى قتالهم فجمع العلماء فحضر الشبيخ عز الدين بن عبد السلام فقال لايجوز أن يؤخذ من الرعية شيُّ حتى لا يوِّي في بيت المال شيُّ وتبيعوا ما لح من الحوائص والآلات و يقتصركل منكم على فرسه وسلاحه ويتساووا في ذلك هموالعامة وأماأخذاً موال العامة مع بقاء الي أيدي الجند من الاموال والآلات الفاخرة الا ذكر وفي حسن المحاضرة الجلال السيوطي وذكرأ يضاعن الامامالنووي أنهأ فتى السلطان بيبرس المتولى بعسدقطن بمثل ماأفتي به المزين عبدالسالاء وأرمسل له النتويءن الشامونص القصود من ذلك ولايحل أن يؤخذمن الرعية شيئ مادام في بدت المال شيئ من نقد أوبة عالواً رض أوضيا ع أوغير ذلك قال ومؤ لاعهاماء المسلمين في بلادالسلطان أعز الله أنصار ومتفقون على هذ قال الجلال السيوطي فلما أرادالسلطان الظاهر بيرس اعار وج الحيال ماقتال المترأ خدفنا وي العاماء بأنه بجوز له أخد فعال من الرعية ليستنصر بهعلى قتال المدوفكتب له فقهاء الشام بذاك فقال هل بقي أحمد فقيل نعم بقي الشيخ محيى الدين النو وى فطلبه فحضر فقال اكتبخطك ممالفقها عظمتنع فقال ماسبب امتناعك فقال أَهُ أَعْرَفَ اللَّهُ كَنْسَةَ فِي الرق للامير بنسدة لد ر وليس الثَّمَال ثُمَّ من الله عليــك وجملك ملكا وسممت أزعندك أأنمب محلوك كلءوك لعحباصةمن ذهب وعندك ماثةجارية لكإجارية حقمن الحلي فاذاأ ننقت ذاك كاه وبقبت بماايكت بالبنودالصدوف بدلاعن الحوائص وبقيت لجُواري بثيابهن دون لحلى أفتيتك بأخذالم لن الرعبة فغضب الساطان الظاهم بيبرس من كلامه وقال اخرج مزبلدي يعني دمشق فقال السمع والطاعة وخرج الى نوى فقال الفقهاءان هذا 

لاأدخلها والظاهر بها فحات الظاهر بعد شهر قال الحافظ الذهبي كان الظاهر بيبرس خليقاللماك لولاما كان فيه من الظلم قلوا لله يرحمه و بغفر له ظان له أياما بيضا في الاسلام ومواقف مسهودة وقال أبضافي حسن الحاضر قفي موضع آخر وكان في الظاهر بيبرس محاسس وغيرها وظلم أحل الشام غير مرة وافتاه حاعة بموافقة هوا دفقام الشيخ مي الدين النووي في وجهه وأ فكر عليه وقال أفتوك بالباطل وكان بتصر منق ماتحت كلة الشيخ عز الدين باعد السلام لا يستطيع اريخرج عن أمر حدى انه قال المات الشيخ عز الدين ما سيتم ملكي الاالان ومن محاسفه ما حكم ابن كثير في تاريخه انه حضر الي دار العدل في محاكمة في بربين مدى القاضي بالدين ابن بنت الأعز فقام الناس له المجاهدوي القاضي فانه أشار المساد الإجوم فقام هو وغريه بين بدي القاضي و تداعياوكان الحق يد السلطان وله بينة عادلة به فانتر عت البرمن يدالغر بو هو المناهد مذكره وصنع منبر اللمسجد النبوى و حج في سنة سبح وستين فقسل الكمية بيده بعام الوردوز ار المدينة وصنع منبر اللمسجد النبوى و حج في سنة سبح وستين فقسل الكمية بيده بعام الذي يليه در بزان من خشر فأ دير حول القبر الشريف

#### ﴿ ذَكُرُ عُودَالْتُمْ الَّيُّ الشَّامِ ﴾

لماوسك الحبر الى التربانهزام عساكرهم من الشام وخروجه من تحتأيديهم جهز واجيشامن سنتهم تلك و وصلوا الى حلب في آخر السنة اعنى سنتهم تلك و وسلمائة وملكوها و بذلوا السيف في اهله افأ قنوا غالبهم وسلم القليل منهم واجنمع كثير من عساكر الاسكام بحمص وسار المهمم التقر في اهله افأ قنوا غالبهم وسلم المعلم من سنة تسع و خسسين و ستمائة وكان التستر أكثر من المسلمين بكثير فنتح الله على المسلمون أكثر من المسلمين بكثير فنتح الله على المسلمون التقر و لي الترمنهز بين و تبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون كيف شاؤ او سار من سلم من انتر الى أفالية فقاتلهم المسلمون عندها فرحاوا و وجهوا الى الشرق

### ﴿ مِبَايِعَةُ شَخْصُ إِخْلَانَةُ وَاثْبَاتَ نَسَبِّهُ ﴾

في شهر رجب من هذه السنة آعني سنة تـع وخسين وستمائة قدم شخص الى مصر من بنى العباس الذين سلموا في بغداد من قتل التترواسمه أحمد بن الظاهر بن التأصر فعقد واله مجلسان بصرحضر ما الهزبن عبدالسلام وغيره من العلماء والسلطان الظاهر بيبرس و أثبتوا نسبه وعلى هذا يكون عم المستمصم وجاء جماعة من العرب العارفين به فشهدو ابنسبه فبا يعه الملك السلطان بيبرس و العلماء والناس بالخلافة و اهتم الملك الظاهر بأمره و احتفل به وجهز معه عسا كركثيرة و وجمهم لقتال

المتترطمعاأنه يستولى على بغداد ثم جائت الكشءة انه استولى وعساكره على عانة والحسديثة وان كتب أهل العراق وصلت اليه يستحثونه على الوصول الهمثم قبل أن يصدل الي بغداد وصلت المهاانتروقاتلوا الخليفة المفكور وقتلو هوقتلوا غالمىأصحا يمونهمواماكان معهم وجاءت الاخبار الىمصريذاك في آخرالسنة للذكورةو في آخر سنة سينان من ذي الحيجة حضراً يضاشخص آخر مزيني العباس الذن سلموامن قترالتتراسمه أيضا أحمدين حسسن بنأي بكربن على بن حسن ينالراشد بنالمسترشدينالمستظهر فاتبتو نسيهوبايعهالسلطان ببيرس والعلماء ولقبوه الحاكم بأمرانة وأشركهالسلطان في لدعاءلاغيرو بوعقبه بصريبايمهم السسلاطين وليس بيده ومن الملك والتصرف شئ بل الأمر بيراأب لاحين لمتملكين مصرواب تمر ذلك الى دخول السلطان ملمعصر سنة تسعمانة والنتين وعشرين وفيسنة احدى وستبن وستمأة جهزالملك الغا مرعساكره من مصرو آغار وأعلى عكاو أعمالها وهي ببد الفرنج فغنموا وعادوا ثم ركب الملك الغالمي بنفسه وممه هجاعةاختارهم وأغار ثانياعلي عكاوبلا دهاو هدم رجاكان خارج البلد أوهدم الكنيسة المسمأة بالمنصرة وكانت من أكبر مواطن عبادات النصارى لان منها خرج دين الصرانية وتوجه عسكر كثيرالي أنطأ كيةو بلادهاوي أيضابيد الغرنج فساروا الما وأغاروا أعلى أطرافها وضايقوهاوعادوا ومعهمهما ينوف عن الانمائةأسيروفى سسنة تلاثوستين سارالملك ا الظاهم بيبرس من السيار المصرية بعساكره المتوا فرة الي جراد الفرنج بساحل الشامو فازل قيسارية وضايقها وفتحه بعد ستةآيام وأمربهافهدمت تمدار لىارسوف وفتحها وفيسنةأر بعوستين سارمن مصر مساكره التوافرة البراشام وجهز عسكره اليساحل طراباس الشام وكانت بيسه الغرنج نفتحوا الغليعات وعرقا ونزل هوعلىصفد وشايقهابازحف وآلات الحصار ولاصق لخندالقعة وكانز الغتل والحراح فيانسلمين شرتيحها وقتل أهلهاعن آخر هيتم بعت كثيرامن أنمد كرائي لادسيس يقتنون ويأسرون كيف شاؤا وفي منة ثلاث وسستين هلك ملاكوبن طُولَى بِنْ جَنْكُرْخُنْ وَاسْتَقْرُولُهُۥ أَبِّهُ عَلَى مَاكَانَ بِينْدَمِنْ الْمَالِثُ وَاسْتَمْرَ الْمُستَةَاحِدَى وَتُمَّ لَيْنَ وهنك واستقر بعددأحوه تكد وبنهازكو ثمأسا وتسمى أحمدوخاطب بذلائا لللوك الكشيرة في عصده وأرسل الى مصر يخيرهم ويطاب الساعدة وصار يأمر التنز بالاسلام فتار لذلك نتبة بين ا تتر مع بعضهم أيأز قتلو أحمدالمذكور سنة اتنتهن وتدنين وستمالة وثلك أرغوين ابغاوعدل عردين لاسلام وأحب دينالبراهمة مزعبادة لاصنام وانتحال السحر والرياضة وأصابهداء الصرخوهالمك سنة تسمين وتالك كتخ تومن أبغالي سنة الاشو تسسمين فقتل وتملك ببدوين طرغا يحبنءلاكو وقتسل سنة غمس وتسعين وتملك قازان بنأرغوين الهابن هلاكو سنة ثلاث

وتلقبغياث الدين تم سحب الروافض وساءاعتقاده وحذف ذكرالشيخين من الخطبة ولقش أسماءالأتمة الاثنىءشرعلى سكنته ثمأ نشأ مدينة بين قزوين وهمذان وسماهاالسلطانية ونزلها وآتخذبها بيتالطيفا بلبن نالذهب والفضمة وأنشأ بازاما بستانا جعمل نيهأشجار الذهب يشمر اللؤلؤ والفصوص وأجرى اللبن والعسسل أنهاوا وأسكن يعالفلمان والحواري تشبيهاله بالجنة وأفحش فيالتعرض لحرمات قومه وهلك مسمو ماستةست عشرة وسيعمائة وخلف ابنه أباسعيد طفلاابن ثلاث عشرةمنة فبو يمله وأظهرالاسلام واستقامت الامور بواسطة وزير لابيه يسمي جوبان واستمرأ يوسعيدالي أزماث سنةست وتلاثين وسبعمائة وكان قدانعقدصلح بهنه وببن ملك مصرالملك الناصر قلاوون سنة ثلاث وعشرين وسبعما يةوحج الاكاير من قرامة أبيسعيد ملك التتريالعر اقين واتصات المهاداة بينه وبين الملك الناصر ولمامات أبوسعيد لم يعقب واحتلف أهل دولته وانقرضاللكمن بنىهلاكو وافترقت الاعمال التيكانت فىملكهم وأصبحت طوائف فيخراسان وفي عراق العجم وفارس واذربيجان وكذلك في إلادالروم ولماهلكأ بوسمعيد سهنةست وأثلاثين نصب احراءقومهانو زيرغياث الدين والملك موسي خان من أسساطهم وقام بدولته الشيخ حسن بن حسين بن يقا بن الملكان وهو ابن عمة السلطان أبي سميد فنهال وتمكن الشيخ حسن وصار المالث والحل والعقدبيده اليرأن توفي سنة سبع وخمسين وسيعمائة فولي مكانهولدهأويسوتوفي سنةستو سبعين وسبعمائة وتملك بنه حسين بنأويس تم تقلب عليهآخوه آحمدبن أويس وقبض عليه وقتله سنة حدي ونمانين وسبعمائة واستمرأ حدين أويس الميسنة خمس وتسعين وسبعه أبة فجأءتيمور لمشجه وعه وملك العراق ويغداد فقدم أحمد بنأويس على سلطان مصرالسلطان يرقوق مستجيرا بمستعمر خابه على طلب المكيه وكان ذلك فيربيع سنة سنو تسعيز وسبعمائة فأجاب صريخه ونادي في عسكره بالتجهيز وسميأتى اتمهام الكلامعلي ذاك عندذكر تيمورانك وذكرناملوك التترمتنابعين البيآخرهمليتصل الكلام بيعضه \* ولنرج مرالي ذكر بقية تنوحات لملك الظاهر مع بقية محار بات التترو لولة مصر ﴿ ذَ كُوفته إِفَاوَالْهُمَا كُيْدُوعُكَا ﴾ بالشام

في سنة ست وسنين وستمانة توجه المنك المظاهر بيبرس بعدا كرم المتو فرة الي الشام و فتح يأفه وأخدتها من النارنج تم توجه الى الطاكة و الرفساو سدد الحصار عليها الى أن ملكها وللسيف و فتل أهله اوسي القراري والنساء وغم أموالا جليلة ثم توجه الى بغراس فملكها وفي سنة تسع و سستين الرك حصن الاكراد الى ان ملكم ثمر حل الم حصن عكاو الزله وجد في قاله الى ان

ملكه ثم توجه اليحصن القرين و نازله وملكه وفي سنة سبعين وستمائة أغارت التنز على عيتناب وهلي سروج وقميطون وانتهوا الى قرب أفامية تمرجموا ثم نازلوا البيرة ونصواعليها الحجانيق وضايقوها فساراليهم الملك الظاهر بيبرس وأوادعبو رانفرات الي برالبيرة فقاتله التترعلي المخاضة فاقتحم الفوات وهزمالتترفر حلواءن البيرة وتركوا آلات الحصاريحا لهافصارت للمسلمين وقىسنة ثلاث وسبمين توجه الملك الظاهم بيبرس الى بلادسيس فدخلها بعساكره المتو افرة نفنموا تمرجعوا الى دمشق وفيسنة أربع وسبمين وستمائة قصدالتثر البيرة ونازلوها فتوجهاليهمالملكالظاهر بساكره فالماسمعوابه ارتحلوا وفيسنة خس وسبيعين غزا الملك الظاهر بلاد لروم بسساكره المتوافرة والتقي فيطريقه بحيش من التنز فقاتلهم وهزءهم وقتل كئيرامنهم وقتل مقدمهم وأسرك ثيرامنهم تمسأرالي قبسار ية فلكهاثم سارالي عمق حارم بقتل ويأسر شمعادالي دمشق وفي سنة خمس وسبعين أيضًا كان يتداءهمل المحمل في مدة الملك الظاهر بيبر من يطوفون به في وصر قبل خروجه لترغيب الثاس في الحجوتهييجهم تميسافرون به م كثير من الحجاج من طريق البروعند رجوعهم يزورون النبي سلى الله عليه وسلم أو في سنة ست وسبدين حج الملك الظاهر بنفسه وزار النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بصدقات كشيرة علىأهل الحرءين وغسل الكعبة بيده بماءالور دثم رجعتم توقى فى الثامن والعشرين منالمحرم سنتسبع وستين وستمائة ومدة ملكة تحوسبع عشرة سنة وولى بعده وادم الملك السعيد بركة وخلع منة تمان وسبعين وولى والده الآخر سلامش وخلع بعد شهرين وولي الملك المنصورقلاوونالصالحي وكلرهؤلا يقال لهسمالما ليكالبحرية ويقال لدولتهمالدولة التركية و لذين بعدهم يقال لهم الجراكمة الي آن تملك مصر السلطان سليم \* والحاصل ان ملوك مصر بعد الفاطميين الملوك الايوبية وأولهم السلطان سلاح الدين وآخرهم الملك الاشرف موسي بن يومف إبن المذك المسعود اقسيس ابن الملك الكامل محسدا بن المك العادل أبي بكربن أيوب والملك العادل أخوالسلطان صلاح الدين توارث الملك بنوء بعده البسنة تمان وآر بمين وستمائة وكانوا استكثروا منالمماليك البحرية نتغلبواعلى الملك وصارفيهم بمدساداتهم وبقى الملك فيالمماليك البحريةمائة وستةوثلاثين سنةمن سنة تمان وأر بدين وستمائة لي سنة أربع وتمانين وسسبعمائة وعددملوكهم أربع وعشر وزوكان لهسمى ليكمن الجراكة فتغابواعلى الملك وأولء لوك المباليك البحرية عزالدين ايبك وآخرهم المنت الصالح شعبان بن الحسين بن انناصر قلاوون وملوك الحبراكسة هم مماليك المماليك البعدية وأولهم الملك الظاهر برقوق وآخرهم قانصو والغورى ومدةملك الجراكسة ماثة وتمان وثلاثون سنة من سنة أربع وثانين وسبعمائة الحرسنة التين وعشرين وتسمماثة . وعددملوكهم للاشوعشرون والسببالجاري بتقديرالله تعالى لند لك المماليك البحري: أنه في آخر

الدولة الايوبية كانحجوم الفرنسيس على دمياط وتلكهم الإهاوكان ملك عسر بيدا لملك الصالح نجم لدينأ يوب ابن الملك الكامل محدفمرض ومان وأوصى بالملك لولده توران شاه وكان عائباني فلعةحصنكيفا وكانت زوجة الملك الصالح شجرة الدرآم ولده خليل مدبرة للامور فأخفت موت الملك الصالح وأقامت على ذلك مدة وهي قائمــة بالامروالنهي الميأن حضر ولده توران شاءو قائل الفر نسيس وهزمهم وقتل منهمأ كثرمن مائاة ألف وأسر ملكهم كانقدم ذلك كله تمشرع في ابعاد مماليك أييه وأهانتهم وكانواهم الامراءفانفقواعلى قتله وقتاوه ثماتفقواعلى إعطاءالساطنة لشجيرة الدرفكانت تعلمءني المناشير ويدعى لهاعلي المنابر فكان الحطبب بقول بعدالدعا المخليفة واحفظ اللهمالجهة الصألحة ملكة السلمين عصمة الدنيا والدين أمخليل المستمصم صاحبة السلطان الملك الصالح ويكتب اسمهاعلي الدكمة تمانين يوماوجعلت النائب عنهافي الاحكام عز الدين ايبك وهومن عاليك لملك الصالح نحجم الدين بن أبوب ثم أطلقت ملك القر نسيس بشر وط كمانق دم ثم نزوجت بنائبها فجاءهم كتوب من بغداد من الحليفة العباسي بويخهم فيه على تمليك احرآة ويقول لهمازلم يكنءنسدكمرجل نرسل اليكه رجلا يتوليءليكم فاننقوا علىأن يملكواو جلامن بنىأيوب فملكوا الملك الاشرف موسى المتقدم ذكر موكان صغير اوأشركو اممه شجرة الدر وناتبها عز الدين ايبكثم خاموا الملك الاشرف وجعلوا السلطنة لعزاله ين ايبك استقلالا شمآه أراد أن يتزوج بنت ملك الموصل فشقوذلك على زوجته شجرة الدرفاتفقت مع الطواشي محسن الجوهمي على قتل عز الدين ايبك فهنجمواعليه فيالحمام فقنلوه فلماسمع مماليكه بقتله عزءواعلى قتل شجرة الدر فسيقتهم زوجة عزالدين آم ولده فدخلت هي وجوار بهاعلى شجرة لدر فقتلوها بالقباقب وأقامو افي السلطنة نور الدين ولدعن لدين ايك وعمره عشرسنين وجعلوا الذئب عنه أحدىما ليكأ يبهرمو الامير قطن تملاهجمانتترعلى الاقطار الشامية استند وأحل الحلر والعقدأن يخلع لللث الصغير نورالدين وان تكون السلطانة استقلالا للا مير قطز يستقل يتدبيرالمك والقيام بقتال التترفأ قاموا قطزفي السلطنة ولقبوءالملك المظفر وخلموانورالدين بنءز لدين ايبك ثمخرجالملك المظفر قطز بالمسكر الي الشام الهذال التتر فالتني معهم عند ديين جالوت من أرض كنعان فقاتلهم قتالاشديد الي ان هزمهم وأسرمنهم خلقا كثيرًا وتعلق المنهزم منهم برؤس الحبال وأخذتهم سيوف المسلمين وقتـــل مقدمهم وأسر ابنه وأرسل قطز خلفهم بيبرس ومعه عسكر فتبعهم المي أطراف البلاد وأنم المظفر قطر السيربالمساكر الى دمشق وتضاعف شكر العالم فله تعالىءلى هذا النصر العظيم من بعد اليأس من القصرة على التتر لامتيلائهم على معظم بلاد الاسلام لأنهب ماقصدوا اقليما الا فتحوه ولا عسكرا الاهزءوه وكان القتال مع النتر وهزيمتهم

يوم!لجُمَّة الخامس والنشر بن من رَّمَشَان ســـتة ثمَّان وخَّسَين وســـتمائة ۖ وفي يوم دخول قطز دمشق شنق جماعة من المسلمين المتسبين للتترواء فررقطز أمر الشام وحلب وغيرها سار من دمشق بالعساكر راجعا الىءصر وكان الامير بيبرس سأله أن يوليه حملب فامتنع فالنق مع يعض الامراء الذين كانوا مع قطز علي قتسله وساروا معه ءن دءشق يترقبون الفرصة المماوصل الى موضع بينهو بين الصالحية مرحلة وقد خرج الناثب بمصر مع العساكر الذين بمصرلاسم تقبالهم من الصالحيسة فبيتما للك قطر سائراذ ثارت أرثب بين بديه فساق جواده خلفها وساق معه بيبرس والذين تواطؤامعه علىقتل قطز وآبعدواعن المساكر السائرة معهم شموقنوا فتقدموا حدمنهم وشفع عندقطز في انسان أجابه الرذلك أهوي لقبل بديه وقبض عليها فحمل عليه بيبرس وضربه بالسيف واجتمعواعليه وراوه عن فرسه ثم قنلو موكان ذلك سايع ذي القعدة من السنة الذكورة ثم سار يبرس ومن معه حتي وصلوا الصالحية نوجدوا العساكر التي خرجت منمصر لاسستقيالهم ومعهم نائب السلطنة فارس الدين أقطار يننظر ونرقدوم الملك قطر فالماعلم نائب السلطنة الجبر نهم سألهم من قتله شكم فقال لديبرس المافقال نائب السلطنة ياخو نداجلس في مراتيةالساطنةودحنى ولدالكبيرالشان فجلس واستدعىالعساكر فلتحليف فحلفوله واستقر الملك ليبرس ثمساق وسبق العساكر المىقامة الحبال فستحت له ودخلها وكانت مصر قدزينت لقدوم قمئز فاسستمرث الزينة للملك الظاهر بيرس فسيحان مريد برملكه كيف يشاءولا يسئل عمايفعل فازله في كل شئ حكمة وكان بببرس في الاصل مملوكالا يدكين الندقد ارالصالحي ثم اشتر أه الملك الصالح نجم الدين بن ايوب قال ابن الوردي في تاريخ مان لملك المظاهر يبرس كان على قدم من الديانة وكان ملازمالاخمس في أوفر "ماو ألزم حاشيته بها وحكى عنه الهماشرب خمرا قط ومتع كلمسكر وكازيحه سالمزمكس المسكر بمصر كاليوم ألغد ديناراأ بطله ولماحجر ؤيبباب الكمبة محرمايأخذبأيدي ضمناء لرعيه ليصمدواوعمل الستور لدبباج للكمية والحجرة النبوية وخطب مرة لمجداسماعيل الوامطى والسلطان بيبرس حاضر فقال في الخطبة أيها السلطان الك أن تدعى يوم القيامة بالماطان لكن تدعي باسمك وكل مهم يسثل عن نفسه إلا أنت فانك تستل عن رعاياك فاجعل كبرهمأباوأوسطهمأ خاوصفير همولدا فاستمذب وعظه وأجزل عطاءه وكان له فيالسنة عشرة آلافأردبتفرق فيالعتراءوالمساكين ووقف أوقافاعلي جهات عديدة واستن سنن الممرين ونصبالناس خليفة وتتحالطا كية وبغراس والقصير وحص الاكراد وحصن عكاوا فربن وصافية ومرقبة وأمنت لهينه السيا ويكفيك نعله بالتربعين حالوت وخوضته البهم غمرات الموت مرات فشكر التةسعيه وانماذكرت ميدأ دولة المماليك البحرية والجراكسة

الى آخرماتةدماستطراداوانكانخارجاعما التأليف بصدده تكثيرا قفوائد ولما في ذلك من الاعتبارلذويالابصار والممهولى انتوفيق وانرجع الميمانحين بصدد فيسنة تمانين وست ائة جاءت جيوش منالتتر اليالبلاد الشاميسة وكان ذلك في مدة سلعنة المالك المنصور قلاوون بمصر فخرج لقتالهم فكان المصاف العظم بين المسلمين وانتتر بظاهر حص ننصر الله المسلمين بعدما كانوا أيقنوا بالبوار وانهزماانترهزيمة قبيحة وكثرالقنل والاسرفيههم وكانء دةجيش التتر تمانين ألفاوعاد السلعان الي دمشق والاسرى والرؤس بين يديه وفي سنة أربع وتمانين وستمائة سار الملك المنصور قلاوون بعساكره ونازل حصن المرقبوهوحصن فيغاية العاو والمتانة والحصائة لم يطمع أحد مزالملوك الماضين فينتحه فالمازحف العسكرعليه أخذا الحار وزفيه النقب ونصبت علىه عدة مجاثيق فلماتكنت التقوب من أسوارا قلعة طلب أهله الامان فأجابهم السلطان رغبة في ابقاءهمارته لوأخمذه بالسيف لهدمه فيحصل النعمافي اعادة عمارته فأعطى أمله الامان على أن بتوجهو إيمما يقدر ونعلى حمله غيرالسلاح وتسلمالحه ينوقر رآميءورنبه وارتحل الى لوطاة بالساحل وأقام بمروج ثم سارونزل تحت حصن الاكراد ثم سارونزل على بحيرة حمص وفي سنة ستـ وثمانين سار الى قلعةصه وزونصب عليها الحجانيق وضايقهابالحسار فأجابه صاحبها الى تسليمها بالامان تتسلمها ثم سار الى اللاذقية وكان بها برج للنرنج يحيط بهالبحرمن جميع - يماته نركب طريقا اليه في البحر بالحجارةوحاصرالبرج المذكو رتم تسلمه بالامان وعدمه تم رجيع الى مصروأ وسل جيشا الى انهوية فغنمو أوعادواوفي ستةتمان وتمانين سارااسلطان يعسا كرء ونازل طرابلس أاشام وكانت بيدالفرنج ونصبعلها المجانبة الكمار والصغار ولازمها بالحصار وشددعليها الفتالحتي فتحها بالسيقب ودخلها العسكرء وةنهرب بعضآملها الى لمراكب وقتـــــلـغالب رجالها وسبيت ذراريهــــم ونساؤهم وغثم ننهم المسلمون غنيمةعظيمة وكان فياليحرقر يبامن طرا بلسجز يرةوفيها كنيسة فهرب اليها كثير من الفرنج رجالا ونساء فاقتحم العسكرالاسلامي البحر وعبر وابخيو لهم سباحة الى الحزيرة فقتلو الجميع، فن فه امن الرجال و سبو امن فها من النساء والصغار وغنمو امافها من أ الاموال وكان الفرنج قدامتولوا على طرابلس الشامسينة تلاث وخمسمائة فبثبت فيأيديهم الي هذه السنةأعني سنة تمان وتمانين وستمائة فتكون مدة لبثها معرالفرنج مائة سنةوخمسا وتمانين سنة أ وشهورارتوفي الملك المنصور قلاووزسنة تسعوتمانين وأقيم فيالساطنة بعدمولده ألملك لاشرف صلاح الدين خليل

🄏 ذکر نتح مکا 🖫

فيسمنة تسمين وستماثة جهزالساطان صلاح الدين خليل بن قلاوون بمساكره لوافرة لفتح عكا

وصحب معدا لحجانيق و آلات الحصاران الرخساوسد دعليها القة الرولم يفاق الفرنج غالب أبوابها لل كانت مفتحة و هم يقائلون فيها واشتدت مضايقة المسكر لعكاحق المجاعة عن كانوا فيها من السابع عشرون شهر جادى الآخرة بالسيف ولما هجدها المسلمون هرب جاعة عن كانوا فيها من الفرنج الى المراكب وتل المسلمون من بقي منهم بعكاو كانوا كثيرين وغدموا شياً يفوت الحصر ومن عجائب الا تفاق أن الفرنج استولوا على عكاو أخذره من السلطان صلاح الدين الايوبي ظهريوم الجمعة سابع عشر جادى الآخرة منة سبع وثانين وخمسمائة واستولوا على من بها من المسلمين ثم قتلوهم فيقيت تحت أيد بهم مائة سنة وثلاث منين فقدر الله في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر جادى الآخرة على مذال اليوم في يوم الجمعة سابع عشر جادى الآخرة على مذالسلفان صلاح الدين في كان فتو حها في مثل اليوم الحمة ما الفرنج فيه و كذلك تقب السلطانين اذكل منها ياقب صلاح الدين و تقدم التنبيه على ذلك عندذ كراً خذا الفرنج فيه و كذلك تقب السلطانين اذكل منها ياقب صلاح الدين و تقدم التنبيه على ذلك عندذ كراً خذا الفرنج فيه و كذلك تقب السلطانين اذكل منها ياقب صلاح الدين و تقدم التنبيه على ذلك عندذ كراً خذا الفرنج فيها

# ﴿ ذَكُرُ نَتُوحَ عَدَةُ حَصُونَ ﴾

لما فتحت عكالًا في القالرعب في قلوب الفرنج الذين بساحه الشام فأخلوا صيداو بيروت و تسلمها المسلمون وهرب أهر مدينة صور فارسه السلطان من تسلمها ثم تسلم عثليث ثم افطرطوس واتنق لهذا السلطان من السمادة ما فيتفق لغيره من فتيح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولا تعب و تكاملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية للاسسلام وكان أمرا لا يطمع فيه ولا يرام و تطهر الشام والسو احل من الفرنج بمدان كاثوا أشرفوا على أخد الديار المصربة وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام فلله الحدوالمة على ذلك و قد تقدم فتع حلب سسنة أربع وستين وكان التترقد خريوا فلعتها فأمر السلطان بعمارتم افتحت في سنة الدي وتسعين وكان تخريبها في سنة كان وخمسين فكان لبثها على التخريب نحوث لا شوثلاثين سنة

## ﴿ ذَ كُونتِج قلمة لروم ﴾

هى قلمة على جانب الفرات في غاية الحصائة ساوالى فتحها السلطان صلاح الدين قلاوون فى سنة احدي وتسعين بكنير من الحيوش و نصب عليها المجانيق و انستدت مضايقته اودام حصارها وفتحت بالسميف وفتل أهلها وسبيت ذرار بهم واعتصم جماعة من أهله ابالقلمة فحو صروا و رمي عليم بالمنتجنيق فطلبوا الامان نام يؤمنهم الاعلى أروا - بهم خاصة وان يكونوا أسري فأجابوا الي في المنافذ في منافذ القلمة ورجع الي دمشق وفي سنة الاث وتسمين فتل السلطان ملاح لدين فتله بعض مماليك يه و تسلطن بعده أخو ما لملك الذاصر وفي سنة سبع و تسمين وسستمانة تجهزت العساكر من مصر ثم سار وا الي الشام ثم سار وا الى بلاد سيس وشنوا عليهم

الغازات وكبسوهم وغنموادعادوا ثمساروامرة أخرىونزلواعلى حمص وحاصروها وضيقوا على أهايا وكان بهامن الارمن جمع كثير فقل عليهم الماء واشتدبهم المطش وهلك النساء والاطفال فاخرج أهل حمص منهانحوالف وماتنين من النسا والصبيان فتقاسمهم العساكر وغنموهم واستعرالحصار فضاقت على الارمن الارض بمار حبت وهلكوامن كثرة من قتسل منهم وغنم منهم للسلمون غنائم كشيرة فطلبوا الامان وسلموا حمصوحموص وجميع البسلادالتي في حنوبينهر جيحانثم سلمت تلحدون بعسده شمياقي الحصون في شو ال سنة سبع و تسسعين وستمائة فرنب المسلمون فيهامن بتوم بهاويحميهاوفي سنة تسعو تسعين وستمائة أقبلت التقريجموع كثيرة وعبروا الفرات الى-لمبثم الى حماء فرجت لهم جوع المسلمين والتقوا بمجمع الروم من شرقي حمرواقتتلواقتالاشديداوانهزمت جيوش المسامين وساق التترخلفهم اليغزة والقدس وبلاد الكرك وغنموامن المنهز ميزشيأ كتبرا وأخذأهل دمشق الامان وملكه التتر وءصت عليه القامة فحاصر وهافصير المسلمون علي الحصار ولم يسلموها وأحرقت الدورانتي حول القلعة والمدارس ثمان عساكر مصر لماوصلوا الى مصر رميم لهم بالنفقة فاننق السلطان عليهم أموالا جليلة وأصلحوا أحوالهم وجددواعدتهم وخيولهم وخرجوا من مصر في العشر الاول من رجب من منة تسع و تسعين وكاتبو السلمين الذين بالشام في السر وَصار و المعنم فلماخر حبت العسا كرمن مصربانع ذلك التترقخا فواوساروا من وقتهم الي الديار الشرقية وخلاالشام منهم فوصلت المداكر ألاسلامية الي الشامور تبوا أمراءهاوغيرهم ونعلوا مثل ذلك بحلب وحماه وغيرهما ولمااستولي النترعلي الشام طمع الارمن فيالبسلاد التي امتتحهاالمسلمون منهسم وعجز المسلمون عن حفظهافتر كهاالذين كانوابهاوأخلوهامن العسكر والرجال فاستولى الارمن علمها وارتجعواحموص وتلحدون وكوبروسرشدكار والنغير وغيرهاولم يبقمع المسلمين منجسع تلك القلاع غير فلعة حجر شغلان واستولى الارمن أيضاعلى غسيرها من الحصون والبسلاد التي كانت جنوبي نهر جيحان وفي سنة سبعما ثةعادت الشتر وقصدت الشام وعبروا الفرات فيرسع الاكخر وجفلت المسلمون منهموخلت بلادحلب وأقامت التتربيلاد سرمين والمعرة وتبرلمين والعمق وغديرهاينهبون ويتثلون وكانذلك فيمدنالسلطان الناصر قلاوون فسارالسلطان والمساكر الاسلامية لفتالهم منءصر ووصلوا الىالموجاءوانفق فىتلكالمرة تتابع الامطار الىالغايةواشتدت الوحول حتى تقطمت الطرقات وتعسذرتالافوات وعجزت العساكرعن المقام على تلك الحول فرحل السلطان والعساكر وعادوا اليالديار المصرية فوصلوا، صرفي عاشر جادىالاوني منهذه السسنة وأماالترفائهمأقاموا بتنقلون فيبلاد حلب وأعمالها نحو

عملائة أشهر شمان الله تعالى تدارك المسلمين بلطفه و ردالتترعلى أعقابهم بقدرته فعادوا الي بلادهم وعبروا الفرات في أواخر جادى الآخرة من هذه السنة ورجع عساكر حلب الى حلب و تراجعت الحفل الحياما كنهم ولما كان أوائل هذه القصمة وجاءت الاخبار الى مصر بعود التتر الى الشام أخرج غالب الاغتياء من أهل الشام ومع مرائك أموالهم الاستخدام المقالة واعانتهم وفي سنة احدي وسعمائة خرجت العساكر الاسلامية لقتال الارمن وانتشر وافي بالادسيس وحرقوا الزروع وقتلوا من وجد وه وغنمواشيا كثير اوفي سنة انتين وسعمائة غزا المسلمون جزيرة أر وادو هي جزيرة في بحر الروم قبلة انطر طوس قريبا من الساحل اجتمع فيها كثير من الفريح و وافيها حدوثان العربية المسلمين المترددين في ذلك الساحل فاتخذ المسلمون أمطو الوساروا اليهامن الديار المصرية في بحر الروم ووسلوا اليافي الحرم من هذه المسلمون أمطو الوساروا اليهامن الديار المصرية في بحر الروم ووسلوا اليافي الحرم من هذه المسلمين وملكوا الجزيرة الذكورة وقتلوا وأسر واجميع أهلها وخريوا أسوارها وعادوا الى السلمين وملكوا الجزيرة الذكورة وقتلوا وأسر واجميع أهلها وخريوا أسوارها وعادوا الى السلمين وملكوا الجزيرة الذكورة وقتلوا وأسر واجميع أهلها وخريوا أسوارها والمنام

﴿ فَ كُودَ خُولَا تَبْرُ الْمَالَامُ الشَّامُ وَكُمْرُهُمْ مُرَةً بِمُدَّاخِرَى ﴾

في سسنة انتين وسبعمائة عاودت التترقصد الشام وسأروا الى الفرات وأقاء واعليها مدة في أز وارها و سارت الهمام طافة قدر عشرة آلاف وأغاروا على القريت بن والله النواحي وكانت العساكر الاسلامية قد اجتمعت مجماه وأرسلوا جماعة من العسكر لقال الذين أغاروا على التريتين فالتقوا بالتترسام هسمبان في موضع بقال له الكوم واقتناوا وصبر الفريقان ثم نصر الله المسلمين وولي التنز منه زمين وترجل بنهم جماعة كثيرة عن خيام وأحاط بهم المسلمون بعد فراغهم من الواقعة و بذاوالهم الامان فلم بقبلوا و قاتلوا بالنشاب وعملوا سروج الخيلسة ترون وشهم العساكر القتل من الضعي الى انفراك الظهر معملوا عليهم وقتلوه عن آحرهم فكن هذا النصر عنوان النصر النافي على ما قذ كره شماد السلمون الي حماء منصور بن امن عشر شعران

ثم بعد وقعة الكوم سار انتنز مجموعهم المخليمة و وصلوا الي حماه في النالث و العشرين. ن شعبان من السنة المذكورة وجاء كثير، ن العساكر الاسلامية من دمشق و معمر و جاء السلطان اناصر بباقي العساكر الاسدائية و التي الفريقان في رمضان و اشستدالة تل بينهم و استشهد من المسلمين خلق كثير ثم أزل الله فصر معلى المسلمين فه زموا التتر و أكثر و القندل فيهم فولوا منهزمين لا يلوى بعد هم على بعض و حل الايل بين الفر بقين فنزل التتر على جبسل هذاك بطرف

م به الصغر وأشعلوا التيران فأحاط المسلمون بهم فلما أصبح الصباح وشاهد التتركثرة المسلمين انحدروامن الجبل ببتدرون الهرب فتبعهم المسلمون وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وكان في طريقهم أرض توحلة فتوحل فبهاعالم كثير من التتر فأخذ بعضهم أسرى وقتل بعضهم وساق كثير من المساكر الاسلامية في أثر الترالمنهزمين الى القريتين ووصل التترالي الفرات وهي في قرة زيادتها فلم يقدروا على العبور والذي عبر فيها هلك فساروا على جانبها الي جهة بقداد فانقطع أكثرهم على شاطئ الفرات وهاك من الجوع وأخذ منم العرب جماعة كثيرة وأخلف القه تعالى بهذه الوقعة عاجرى على المسلمين في المصاف الذي كان بيلدة محموسية تسعو تسعين وستمائة وفي سنة اللاث و سبعمائة خرجت العساكر من مصر و دخاوا بلادسيس وحاصرو المل محدون و وتتحوه ابالامان و ارتجموها من الأرمن و هذه وها الي الارض

﴿ ذَ كُرُ افَارَءْعَلَكُمْ حَلَّبٌ عَلَى الدَّسْمِيسَ ﴾

عندالدر وبالمجاورة لحلب وكانتكرمبي لملئا لارمن والارمن قوم دخلوافى المةالنصرانية وكانت مواطنهم ارمينية ثم لاملك المسلمون بلادهم وضربوا عليهم الجزية وأخذوا منهم خلاط وكانت كرسي ملكهم فاتمغل ملكهم الى ميس وكانوا يؤدون الضريبة للمسامين ولماظهر التتر دخلوا فيطاعتهم وأجلبوا معهم فىغز وأتهمالي الشامثه صاوماوك مصريغزون يلادهمو بغيرون عليهم ففي أو تل المحرم من سنة خمس وسبعما ثة خرجت عسا كرمن حلب للاغارة على الادسيس فدخاوها وكانأمعرالعسكرضعيف العقل قلبسل الثدبر مشستغلايشه ب الخمر ففرط في كلط العسكر ولميكشف خبرالمدو واسستهانبهم فجمع صاحبسيس حموعا كثيرةمن التترو نضم البهبالارمين والفرنجو وصلواعلي غرةاليءسكر حلب فالتقوأ بالقرب من أياس المريكن البحليبين قدرة بمزجاءهم لتولوا ببتدرون الطريق وتمكنت منهسم التتر والارمن ففتواو أسرواغ ابهسم واحتنى من سلم من تلك الجبال و لم يصل الي حاب منهم الاالقليل عم اليابغير خيل وفي هذه السنة سار عسكرمن ومشق اليجبال الظنيدين وكانو اعصاة مارقين من الدين فأحاطت يهم العساكرا لاسلامية بتلك الحيال المنيعة وترجلواعن خيولهم وصعدوافي نلث الحيال منكل الجهات وقتلو اوأسروا حييم مزبها من النصير بة والظنينين وغسيرهم من المارقين وطهرت لك الجبر ل منهم وهيجبال شاهقة بندمشق وطرا بالسوأمنت الطرق بعدذلك فلنهمكا نوايقطعون طريق ويتخطفون المسلمين ويبيعونهم للكفار وفي منتقان وسبعما تغملك الفرنج مدينقر ودس وأخذته امن الروم قال الحافظ ابن حجر في الريخ نصر فتحتار ودس في خلافة معار يقرضي الله عنه وأمرج اعة من المسلمين بالاقامة به، فلما ولي يز بدأ من هم بالنحول خشية علم م فعلو او تركوها و وضع الجزية

والخراج عني أهلها شمملكها الروم واستولوا عليهاو تغلبوا ثم أخذته اللقرنج منهم وفي مسنة تنقى عشرة وسبعها أقبلت التربجموعها وجفل أهل حلب و بلادها عند مماعهم الاخبار باقبال التر شموصلت التر الى بلادسيس وكذلك و صلو اللي الفرات شم نازلو الرحبة وحاصر وهاو تصبوا عليها الحجائبيق وأخسذوا فيها التتوب فقام أهل الرحبة بحفظ القلمة أحسن قيام وصبح واعلى الحسار وقائلوا أشد القت ل فتجهزت العساكو الاسلامية من كل الحية لانجادهم وأصاب الترشدة جوع وغلاء ونتاء وتعذرت عليم الاقوات وسمعوا بقبال جيوش الاسلام فارتحلوا خالم ونقلوها الى نحوشهر و تركوا المجانبيق و آلات الحدار على حالها فنرل أهل الرحبة واستولوا علمها ونقلوها الى الرحبة ورجمت عساكوا لاسلام وكفى القه الرق منين القتال

## ﴿ فَكُوفُتُح مَلَطِيةٌ وَكَانَت بِيدَالِارِ مِنْ ﴾

فيسنةخمس عشرة وسبعمائة فتعت ملطية وهي مدينة مشهو رة بأرض الروم ذات أشحار وأنهار وهي قاعدة النغور ويحف بها جبال قيل آنه كان بهاا نتاعشر آلف نول يعمل الصوفر ومستحجز الحيوش لفتحهاانه كانبها جماعة من المسلمين اختلطوا بالنصار محاحتي انهم زوجو االرجل النصراني بالمسلمة وكانت لاجنادمن المسلمين لاينقطعون عي الاغارة على العدو ببلاد الروم وغيرها وكانت طربقهمم فيغالبالاوقات تكون قريب ملطيمة فانفقأن أهسل ملطيةظفر وابيعض الغيار المذكودين فأسروهم وقتواجماعة من المسلمين فلماجري ذاك أرسسل السلطان ناصر الدين قلاوون عسكرا ضخما من الديار المصر بة فسارو الدهشق ورسم السلطان لجميع عساكر الشام بالسيرمعه وكمذا عسكر حماءوحلب وسار الجميع حتى وصلواء طلية وناز لوهافي الثانى والعشرين من المحرم من السنة المذكورة فأحد قوابه او حاصر وهاوخرج جماعة منها وطلبو االامان لانفسهم فأمنواوانفق أنااباب الذي فتيعظر وجهم قبالة عسكر حمساء فهجمواعلى للدينسة من البساب المذكور وخرج الامرعن الضبط لكئرة العما كرالطماعة فنه واجميع مافيها من أ.وال المسلمين والنصارى حنى لم يدعوا فيها الاماكان مطمور أولم يعامو ابه وكذلك آمتر قواجميع أهلها من المسلمين وانتصاري ثم بعد ذلك وقع الانكار انتام على من استرق مسلماً ومسلمة وعرضوا الجيم فأطلق جبع المسلمين مز الرجال والنساء وأماآء والهم فانهاذهبت واستمرت النصاري في الرقء عن آخرهمثمآل كنءن نهيملطية ماذكرنا دالقى العسكرفها النارفا مترق فالبهاوخرب العسكر ماأمكن منآسوارها وأقام جيشالمسامين بهايومواحدا وليلةثمار تحلوا عائدينالى بلادهم وبعثوا رسلا الدصاحب بلادسيس في اعادةالبلادالتي في جنو بى جمحان وزيادة القطيعة فزاد القطيعة حتى جعلهامحوألف درهم

## 🎉 ذكر الاغارة علي سيس و بلادها 🏈

في سنة عشرين وسبعمائة برزت المراسم السلطانية من السلطان الناصرة الاوون بتجهيز المساكر والاغارة على بلاد سيس فخرجت عساكر من مصر و الشام و هماه و حلب و دخلوا بلاد سيس في منتصف ربيع الآخر و نازلوا قلعنة سيس و خفت العساكر عليها حتى بلغوا السور و غشمو اغنائم كثيرة وأتلفوا البسلاد و الزراعات و اقوا المواشى و كان شيأ كثيرا وأقاموا ينهبون و يخربون و رجعوا سللين منصورين

### ﴿ ذَكَرُفتُوحِ الياسَمَىٰ بالانسيس ﴾

في سنة! ثنتين وعشرين وسبعمائة توجهت العساكر حتى الزلوا اياس من بلادسيس وحاصروها وملكوها والسيف وعصت عليهم القلمة التي في البحر نأقام السلمون عليها منج بيقاعظيما وركب المسلمون اليها طريقين في البحر الي أن قاربوا القلمة فهر بت الارمن منها وأخلوها وألقوا في القلمة نارا فملك المسلمون القلمة وهدموا ماقدروا على هدمه وعاد كل عسكر الى بلاده وفى سنة سبع وعشرين وسبعمائة في رمضان وردالى دمشق مائة وأربعون أسسيرا من بلادالفرنج وذلك أن قاضي القضاة جلال الدين أشهد أنه جمل ليكل من يحضر أسيرا مبلغا عينه وكتب بذلك مكتوبا وعرف الفرنج ذلك فيعلوا الاسرى من تجار الهم وأحضر وهم فاعطوا من وقف الاسرى ستين الف درهم وأطلقوا الاسرى مجمد الله تعالى

# ﴿ غزوةعساكر حلب إلادسيس ﴾

في سنة خسو ألاتين و سبعمائة غزاء سكر حلب بلاد ميس و خربوا في اذنة و طرسوس وأحرقوا الزرع واستافوا المواشي وأتوا بمائتين وأربعين أسيرا وماعد ممن المسلمين سوي شخص واحد غرق في النهر وكان العسكر عشرة آلاف سوى من لبعهم فاما على أهدل اياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسلمين انتجار وغيرهم و حبسوهم في خان ثم أحرقوه فقل من مجافعلوا ذلك ننصو ألني وجل من التجار البغاددة وغيرهم في يومعيد الفطر فله الامرمن قبل و من بعد وفي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة توجهت العساكر المصرية والشامية لنزو بلاد الارمن فزلوا في اني شوال على مينا اياس و حاصر و ها ثلاثه أيام م قد درسول الارمن من دمشق و معه كتاب أمن نائب الشام بالكف عنهم على أن يسلموا القلاع والبلادالتي في شرقي مورجيحان فتسلموا منهم ذبك الشام بالكف عنهم على أن يسلموا القلاع والبلادالتي في شرقي مورجيحان فتسلموا منهاس و نحيمة والنقير فرب المسلمون بيرج اياس الذي في البحرواسة نابوا في البلاد نوا باوعاد واسلمين و منبعمائة و هذا فتح اشتمل على تنوح و ترك الارمن جدا بلادوح و في سنة احدي و أربعين و منبعمائة

توفي السلطان الملك الناصر مجمد قلاد ونواقيم بمده ولده للمك المنصور أبوبكر وفي سنة أربع وأربعين أفارت التركمان مرات على بلادسيس فقت او الهبرا وشفوا الفليل من الارمن وفي سنة أربعين المكت التركمان قلمة كابان الحيلة وهي من أمنع قلاع سيس وقتلو ارجا لهاوسبو االنساء والاطفال فبادر صاحب سيس لاستنقاذها فصادفه ابن دانقاذ رفاوقع بالارمن وقتال منهم اخلقا و نهزم الباقون

﴿ وَاقْعَةَالَاسَكُنْدُرِيَّةُ سَنَّةً ٧٦٧ سَبِعُ وَسَيِّنُ وَسَبِّمَائَةً ﴾

قر ابن خلدون كانأدل قبرس موأمماالصرائية من يقايالروم وإنمسا ينسبون مسذا العهد الىالافرنج لظهور الافرنج علىسائر الاممالنصر انبسة وكان على أهل قبرس جزية معسلومة بؤدونها لصاحب مصر ومازالت مزلدن فتجها على يدمعاوية وكانوا أذامنعوا الجزبة يسلط صاحب الشام علمهم أساطيل المسلمين فيفسدون مراسهاو يعيثون فيسوالحاما حتى يستقيموا لاداء الحبزية وكان الظاهر بيبرس يعثالها سنةتسع وسستين وستمائه أسطولا منالشوانى فطرقت مرساها ليلافتكمرت لكثرةالحجارةالمحيطةبها فيكلناحية ثمغاب لهذه العصور أهل جفوة من الافرج علي جزيرة رودس حازته امن يدلشكرى صاحب القسطنطينية سنة تمسان وسبعمائة وأخسذوا مخنتهاوأقاءأهل قبرس معهم بين تشةوصاح وحرب آخرأيامهم وجزيرة قبرسهذه علىمسانة يوم واينةفيالبصرقبلة طرابلس منصبةعلى واحل الشامومصر فاطلعوا في بعض لايام على غرة في الاسكندرية فأخبروا حاجبهم فعزم على أنهاز الفرصة فمهافنهض في اساطيله واستنفرمن سائرالافريح ووافامهاساهاساسع عشر من المحرم سمنةسبعوسستين وسيعمائة في اسطول عضم يقال أنه بلغ سبعين مركبامشحونة بالعدةوالمدد ومعهالفرسان المقاتلة بخيولهم قلماأرمي به قدمهم الرالسواحر وعبي صفونه وزحف وقدغص الساحل بأنتظارة برزو مزاليا على سبيل النزهة لايلتو زبالالماهم فيهولا ينظرون مغية أمره لبعد عهدهم بالحرب وحاميتهم يومئذقليلة وأسوارهم من لرماة المناضلين دون الحصون خالبية ونائها القائم بمصالحها فيالحرب والسلم خليل بنءوام غائب يومثذفي قضاءغماضه فمساهوالاأن رجعت تلك الصفوف على انتعبية ولفحوا القوم بالنبل فاجفلوا متسابقين الى المدينسة وأغلقوا أبوابها وصمدوا الميالاموار ينظرون ووصلالقوم الميالباب فاحرقوه واقتحمواالمدينةواضطربأعلها وماج بهضهم في بعض ثم أحقلو الى جهة البرئ أمكنهم من عيالهم وولد هموما اقتدر واعليه من الموالهم وسالت بهمالطرق والاباطيح فالميين في عروجه حيرة ودمشاو شعربهم الاعراب اهل الضاحية فتخطفوا الكثيرمنهم وتوسط الافرنج المدينة ونهبوا مامرواعليه منالدور وأسواق البر ودكا كين الصيار فة ومقاعد التجار وماؤ اسفهم من المتاع واليضاييم والفخيرة والصامت واحتماوا ما استولوا عليه من السي والاسرى وأكثر مافيسم الصبيان والنساء ثم تسايل اليسم الصريخ من العرب وغيرهم فانكنا لافرنج الى اسلطان الاشرف شعبان كان سخيرا وكان الفدو الراخير الي كافل الدولة بحصر الامير بيبقالا ن السلطان الاشرف شعبان كان سخيرا وكان بيبقا كافل دولته وقاعما بنديراً مردولته فقام في ركائيه وخرج لوقت بسلطانه وعساكره و معه ابن عوام نائب الاسكندر ية منه مرفامن الحج و مهم كثير من الامراء والعساكرو نيائه م في الجهاد صادقة حتى بلغهم الخبر في طريقهم بافلاع العدو فل بنته ذلك و استمر الى الاسكندرية وشاهد ماوقع بها من معرة الحرب و آفار الفساد فأمر بانشاء مائة اسطول معتزما على غز وقبرس وقد استلات جو انحه غيظا و حنقاعي أهل قبرس فأمر بانشاء مائة اسطول معتزما على غز وقبرس الحسار و من السلاح و كل غرضه من ذلك كله ثم لم قدر على المجاز غرضه الافى سنة بخانا نائة و سعر مع بعضهم وعشرين كاسيائي ان شاء الله و سبب هذا التأخير كثرة الفتن الواقعة بين أمراء مصر مع بعضهم وعشرين كاسيائي ان شاء الله و سبب هذا التأخير كثرة الفتن الواقعة بين أمراء مصر مع بعضهم وعشرين كاسيائي ان شاء الله و سبب هذا التأخير كثرة الفتن الواقعة بين أمراء مصر مع بعضهم وعشرين كاسيائي ان شاء الله و الدولة الارمن والاستيلاعلى سبب

في سنة سن وسبعين وسبعمائة في دوقة الملك الاشرف شعبان بن حسن بن الناصر قلاو ون يجهز المسلمين المتروبلاد سيس وكان قائد الحيش المارديني نائب حلب فعدا صرهم شهرين واصب عليها الحجائية واستدافيق بهم زل رئيسهم تكفور بالامان فأرسله المي مصر و دقت البشائر بذلك قال ابن خلدون سافر نائب حلب سنة ست وسبعين بالعساكر الي بلاد الارمن فقتح سائر أعما لحاوا ستولى على ماكمة تكفو ربالامان فوصل أهله و وقده الي الابواب السلطان في متحم الارزق واستولى على ماكمة تكفو ربالامان وانقرض منها ملك الأرمن وجعل السلطان على سيس واذنة واباس وغيرها وفي سنة ثمانين و سبعمائة نازل الافرنج طرا بلس الشام فجهز السلطان على سيس مراكب صحبة يليغا الناصرى فائتي بهم فهزه بهم وقتل كثيرا منهم وفرمن بقى وطعوا الى الراكب أن بعدواء نالبحر فوجع عليم بالعساكر فهز مهم وقتل كثيرا منهم وفرمن بقى وطعوا الى الراكب وفي سنة خس وثمانين و سبعمائة نازل الفرنج بيروث في عشرين مركبا فراسله المسلمون فائب الشام وفي سنة خس وثمانين وسبعمائة نازل الفرنج بيروث في عشرين مركبا فراسله المسلمون فائب الشام في المتروب على المنازو و الحياد فنفر معه فتقاعد عنهم واعتل باحتياجه الى مرسوم من السلطان فنادي إينال اليوسفي بالمنزوو الجهاد فنفر معه مناقراك بيمانين ومركبا قبط المناري وغيره من المراكب بقائلونه في دير مهم وقتل كثيرا منهم المنان المنابع والتهم من مراكبهم ستقتم من كافرا كبيقائل المسلمين المنابع من المراكم من المراكم من مراكم المهم من المراكم وقتل كثيرا منهم وقتل كشيرا كسير المراكم من المراكم المنابع والمنابع المنابع المناب

يذلائتسرو وعظيم وفيسنةسبع وتمانين وسبعمائة أنشأ المسلمون شواني كثيرة لغزوالافرنج فيالبحرالرومي واجتهدوافي عملهم وسيروا الشوافيالي دمياط فوجدوا بساحل دمياط غرآبا للافرنج فكبسوا عليه واستولوا عليه وأسر وامن فيهوفي سنة تسمين وسبعمائة كانت وقعة عظيمة بناحية سيواس بين المسلمين والتتركان النصر فيهاللمسلمين وفي هذمالسنين كان ظهور تيموراتك بالدبارا لمندية وخراسان والعراق وكان ظهورممن أشدالحين والبلاياعلي هذه الامة أفسدفي الارض وأهلك الحرث والنسل ولنذكر تلخيص وقائعه هثم نعو دالي اتنام الكلام على فتوحات ملولت عمر و لرومواقة المستعان وسيأني ان مسير تيمور الي الشام كان سسنة ثلاث ونمانما تقو حل انذار من اقمه بذلك المدير الذي كان فيب البلاء قبل وقوعه وذلك ان أول انذارهو الحريق الذي وقع في المسجد الحرام سنة اثنتين وتمانمائة قال النجم ابن فهد وتحدث أهل المعرنة بأن هذا ينذر بحادث جليل يقع في الناس وكأن كذاك فقدوقعت الحن العظيمة بمذوم تيمور لنك انى بلادالشام وبلادالروم وسفك دماءالمسامين وسي ذراريهم ونهب أموالمه واحراق مساكنهم ودورهم وكان ذاك الحريق الواقع في المسجد الحرام المنذر بذلك في أواخرشو ال سنة تما نما ثة وائتين في مدة سلطنة الملك الناصر فرج ابن برقوق وكان الحريق من جهة الجانب الغربي واتصل منه بالسقف وعم الحريق الجانب الغربي وبعض الرواقين المقدمين من الحانب الشامي الي محاذاة باب الباسطية بما كان من السقوف والإساطين وكانت المعوف كلهامن الحشب الساج وسار التعمير لمذاكله بعد ذلك وأعيسد المقف خشباكا كان وفرغوا من التعمير سنة عاتماتة وأربع وكان أمير مكة الشريف حسن بن عجلان

## ﴿ ذَكُرُ ظُهُو رَ التَّهُورِ ﴾

اغاذكر اانتيمور وقتاله وان كازيدي الاسلام لانقتاله مثل قتال الكفار لانه فعل أفعالا مع المسلمين أكثر بما تفعلها الكفار من القتل والاسروانة خريب وكان رافضيات ديد الرفض وسبب خروجه ان ولك النتر افتسموا الممالك وانقشرت الفتن بينهم وعبعضهم وكثر عليهم الثواو والخارجون وكان ذلك كله مبيا لضعف دولة النتر وموجبا لقيام تيمور وغيره واختلفوا في نسب عو تيمو وفقيله ان فسيد ينتهي الى جنكز خان ماك التتر وفي تاريخ ابن خلدون انتيمو و يفسب هو وقومه الى جغطاى بن جنكز خان وجرم بعضهم بأن لسبه الى جغطاى بن جنكز خان وجرم بعضهم بأن لسبه الى جغطاى بن جنكز خان الماهو من جهة أمه لاهن جهة أمه لاهن جهة أيه وكان أول ظهو و دسنة سبعمائة و ثلاث وسبه بين وأرخه بعضهم بقوله (عذاب) بهمة وأسد الدجالين الموعود بهم في الاخبار الذوية قانه تغلب على الممالك الاسلامية وأكثر القتل وأفسد الارض وأهلك الحرث والنسل وكان مبدأ أمره وأمراً بيه أنهما كانافقير بن وكان أبوه اسكانيا من قريقمن أهمال كش وهي مدينة من مدائن ماوراء النهرو فشأ ولده تيه و رحيد اقويا

فاحسرغليظ فكان لشدةفقره يسرق كثيرافسرق فيبمض الليالي شاةواحتملها نشعربه الراعى قرماه بسبمين أصاب بأحدها فخذه وبالآخركته فأعاب ممافكان أصر جاليمناوين ولذلك كان يقاليله نصف انسان ومع هذا لم ينزك السرقة فما زال كذنك حتى أشتهر أمره وافساده فظفر به السلطان حسسين ملك هراة فأمر بضربه تم بملب، فضرب ثم تشفع في ثرك صليه الأمير غياث الدين ابن السلطان حسين المذكور فقال له أيوه السلطان حسين هذا أصل مادة الفساد لئن بقي ليهليكن العباد والبلاد فقال له ابنسه غياث الدين وماعسي ان يصدر من نصف آدمي وقد أصيب بالدواهي فما زال يراجع أباء حتي قبل شفاعته ووهبه لهوعني عنسه ثم انغياث الدين اصطحبه معه وقربه وأدناه وجعله من خواصه ويزوجه أخته ورقاء حتى سار من وز رائه فاما صار الملك لغياث الدين بعسد موت أبيه حسين أزدادت منزلة تيمور وصار مقدما على كثير من الجند فطغي و بغى على مولاءغياث الدين ومبدأ ذلك ان زوجة تيموروهي أخت السلطان غياث الدين وقع بينها وبهين تيمورشي أغضبه فنتلها ولم يراع حرمة مولاء ثم لم يسمه الاشمرالابالحروج على السلطان غياث الدين وخلع الطاعة والتمردو الطغيان فتملك بماكان تحت يدممن الجندكثير امن الممالك حتى استصفى مماللت ماوراءالنهر وذلت لاوام مملوك الدهروشرع في استخلاص بقيسة البلاد واسترقاق العباد فكان يجري في جسمه العالم مجرى الشيطان من بق آدم و يدب في البسلاد ديب السم في ليجازيه على احسانه باساءته نينحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب القدعلي كل نفس خيثة أن لأنخرج من الدنياحي تسئ الي من أحسن الها فأر سل غيات الدين بقول له أما كنت خادمالي وأحسنت أليك وأسبلت ذيل نعمتي عابك وذلك بعدأن نجيتك من الضرب والصلب فان لمنكن السانا يعرف الاحسان فكن كالكلب فلريصغ لذلك بل عبر جيحون بمن معمس الجند وتوجهالي محاصرةمولا مغيات الدين بهراة ولميكن لغياث الدين قوةالي قثاله والوقوف بعزيديه فحصن نفسه فىالقلعة فحاصر موضيق عليه ثمآمنه وقبض عليه وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب حتىمات جوعاوعطشائم عادالي خراسان فانتقمأ ولامن أهسل سجستان فوضع السسيف فيهم وأفناهم عن آخرهم ثمخرب المدينة ورحلءتها ولم يزل هذادأبه حتى تخاص له جيع بمالك المعجم ودانتاه ملوكهم والامم وومقه بمضهم بقوله وكان رجلاذاقامة شاهقة كأنه من بقاياالممالقة عظم الجيهة والرأس شسديدالقوة والبأس أبيض اللون شربابحمرة عظم الاطراف عريض الاتكتاف مستكمل البنية مسترسل الملحية أعرج اليمناوين وعيناه كشمنتين جهير الصوت

لابهابالموت وكانمزابهته وعظمتهان لموك الاطراف وسلاطين الاكناف معاستقلالهم كانو اأذاقد مواعليه وتوجهوا بالهداياو انتقاديم إليه يجلسون على أعتاب العبودية والخدمة بحوامن مدالبصر من سرادة ته واذاأرادهو منهم واحداأر سل من الحدمة تحو مقاصدا فينادى ذلك الواحدباسمه فينهض في الحال يعدونجوه ممتثلاأس. ودخل تحت طاعنه ملوك السلجو قية أصحاب قونية كماكانوا داخلين تمحت طاعةانتتر ولماملك أصبهان وعراق العجم والري وفارس وكرمان بعمدحر وبهاك فهاملو كهم وبادت جوعهم وخر بتديارهم وسبيت نساؤهم خافه السملطان أحدينأو بس للتملك بنداد بعدا تتركا فقدم فجمع عساكره وأخذني الاستعدادله ثم عدل الى مصانعته ومهاداته المرينن ذلك عنه ومازال ليمور يخادعه بالملاطفة والمراسلة الي أن فترعزه وفرق عساكره فنهض اليه يسرع السيرفي غفلة عنه حق انتهى الى دجلة وسيق النذير الى السلطان أحمد فأسرى يغلس ليله وحمل ماأفلته رواحلهمن أمواله وذخائر موترك سنن دجسلة ومربهون الحلةوصبيح مشهدعلى رضي لقاعنسه ووافى تيمور وعساكر مدجلة فيحادى عشرشهر شوال سنةخمس وتسعين وسبعما تةولم بجدالسفن فاقتحم بمساكر والنهرو نازل بغداد وبعثءساكر في اتباع السلط فأحمد فسارو الى الحاة وقد قطع جسر ها فخاصو اللنهر عندها وأدركو االسلطان أحمدبمشهدعلي واسستولواعلي أنقاله ورواحله فكرعليم في جوعه وقتل الاميرالذي كانعالهم فرجع بقية عسكرهم ونجاالسلعان أحمداني لرحبة من نخو مالشام فأواحبها وأرسل الثائب بالرحبة يخسيرهالي سلطان مصرالسلطان الظاهر برقوق فسرح بمض خواصه فتلقوه بالنفقات والازواد ثمقدمالسلطانأ حمسدالي مصر وخرج السلطان الظاهر برقوق الىملاقاته وأمرالامراء بالمثهي في خدمته وأكرمه وأخبر السلطان أحمداً رتيمو رأخذ بلادالعجم والمواق وانه أرسل قصاده الى السلطان برقوق فكتب السلطان برفوق الي اثب الرحب ة أن يقتل قصادتيمو ر فف عل ذلك وأخبرالسلطان أحممدا للثاالظ هربرقوق بأنهجا مستنصرامستصرخابه عليمن أرادانتزاع الملك منه فأجاب الملك الناصرصريخه ووعده بالنصر وتجهيز الحيوش وكان قدوم السلطان أحمد على الملاك الظاهر في شهر ربيع الاول سنة ست و تسمين وسبعمائة لانه كان أصابه مرض في طريقه تأخر بسببه عن سرعةالوصول وكان السلطان أحمدترك ناثباله على بغداد ثم جاءتهم الاخبار بأن تيمورانك حاصر بغداد ثمتملكها وعاث فيهاوكان دخوله بغدا ديوم عيدالاضحى فتقرب علي زهمه بأنجعل المسلمين قرابين وقتل خلقا كثيرا ثمأم عسكره بأن بأنيه كل واحدبر أسين من أهل بغداد فأتوا بالرؤس فجمعها وأمرأن بينى مهامآ ذن على صورالمناثر وعجز بعض الجنسد عن الحجيء برؤس الرجال فقطع رؤس النساء والاطفال واستصفي ذخائر السلطان أحمد واستوعب موجود أهل بغداد بالمصادرات لاغتيامهم وفقرائهم حق مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العبت ثمان تيمو ربعسدان استولي على بغداد زحف في عساكر والى تكريت وأناخ عاجا بجمه وعة أر به بن يوما فحاصر هاحتي تزلوا على حكمه فقنه لى من قسل منهم ثم خربوها وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلي الرها ووقفوا علم اساعة من انتهار فلكوها وانتسه فوا نعمها وافترق أهلها فبلغ الحبر الي الماك الظاهر برقوق فنادي في عسكره بالتجهز إلي الشام وأفاض العطاء واستوعب الحشد من سائر أسسناف الجندوار تحل الى الشام ومعه السلطان أحمد بن أو يس وكان العدوثيم و وقد شغل بحصار ماردين فأقام عليها أشهر او ملكها وعات عساكره فياواكة مدت فواحيها وارتحل عنها الى بلادائر وم وصر بقلاع الاكراد وأغارت عساكر عليها واكتسحت فواحيها وفي هذه المدة جهز السلطان برقوق كاذ كردناك الملامة ابن الشيخة في عليها واكتسحت فواحيها وضرب السكة باسم السلطان برقوق كاذ كرذاك الملامة ابن الشيخة في المريخه و بقي السلطان برقوق المناف الميمور والوثبة به بق المنقبل المريخة و بقي السلطان برقوق كان كردناك الملامة ابن الشيخة في الرجوع ومن المناف الميمور والوثبة به بقال معتمورة على المرجوع المي المناف والميقسدر على الرجوع ودخون الديار الشامية الا بعدو فا قالسلطان برقوق كانساني النافرة المال

## ﴿ ذَكُرُكُتُابَ تِيمُو رِ الْيَالْسَلْطَانِ بِرَقُوقَ ﴾

كتب تيمور الي الملك الظاهر السلطان برقوق كذابا بقول فيمه بعسد البسدية اللهسم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت محكم بين عبادك فيما كانوا فيمه يختلفون اعلموا وتاخذ الله في أرضه مخلوقون من سخطه مسلطون على من يحل عليه غضبه لا ترق الشاك ولا ترحم عبرة باك قد نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا قد خرب البسلاد وأبتمنا الاولاد خيولناموابق وسيوفناسواعق وسها مناخوارق وقلو بنا كالحبال وعدد فا كلرمال ملكنا لا يرام وجار فالا يضام من سلمناسلم ومن رام حربنا فدم قان أنم قبلم شرطنا وأطمتم أمر فافلكم ما الناوع لميكم ما علينا وان خالف وعلي بغيكم قاديم فلا الوموا الأأنف كم وذلك بمنا أمر بافلكم ما الناوع لميكم الحرام كسبت أيديكم فالحم مون لا تنم في المسلم كرلا تردولا تدفع ودعاؤ كم لا يسمع لا نم أكام الحرام وأضعتم الجمعة وارتكبم الا كام فأبشروا بالمذلة والحوان فليوم تجزون عداب الهون بما كنتم فستكبرون في الارض بغير الحق و بما كنتم فلسقون و تقولون أنه قد سح عند كم أننا كفوة فقد ثبت عند لا أنكم فجر و وقد سلطنا عليكم من بيده أمو رمد برة وأحكام وقدرة فعز يزكم عند الخلل وكثيركم له يذا قايس وقد أوضحنا لكم الخطاب فامرع وابردا لجواب قبسل ان ينكشف الفطا وكثيركم له يذا قايس ل وقد أوضحنا لكم الخطاب فارها و التي أوزارها وقد دون منا بأعظم واجرية ولا يقولا يقولون الم علينا منا باعظم واجرية ولا يقولا يق ويدخل علينا منكم الخطا وترمي الحرب فارها و ناتي أوزارها وقد دون منا بأعظم واجرية ولا يقولون المحدون منا بأعظم واجرية ولا يقولا يقولون المحدود والمحدود والمحدو

لكهاقية وينادي عليكم نادى النناءهل تحس منهم من احدأو تسمع لهمركزا الآن قدانصقباكم اذرأسلنا كمفردوا وسلنأبجواب هذا الكلام والشلام فلماسيع السلطان برقوق هذا الكتاب اغتاظ غيظاء ظمماوأمر يكتابة الجواب فكتب الحواب بإنشاءاين فضل اقدالعمري وصورته يعد البعدية والاصدار قدحصلالوقو فيعل كتاب وردفقولكمانكم مخلوقون من سخطه مسلطون على مزيحل عليه غضيهوا نكملاترقون لشاك ولاتر حمون عبرة بإك وقدنزع القاارحمة من قلوبكم قذلك منأ كبرعيو بكموهذه صفات الشياطين لاصفات السلاطين قل ياأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون ففيكل كتاب لعنتم وعلي لسان كلي رسول بالسوءذ كرتم وبكل قبيبج وصغتم وعند ناالعلم بكممن حين خلقتم وأنتم الكفرة كازعمتم ألالمنسة اللةعلى الكافرين نمحن المؤمنون حقالا يدخلتأ عيبولا يخامرناريب الترآن على نبينا تزل والرب بنارحيم لمهزل انمساالتار لكم خلقت ولجلودكم أضرمت اذا السماء أنفطرت ومن أعجب العجاب تهديد الرتوت بالتنوت والسباع بالضياع والكات بالكراع ونحن خيوانا برقيسة وسهامناي يةوسب ونناشديدة المضاربوذكرنا فيالمشارق والمغارب ان قتلنا كم نتم البضاعة وان قتلنا فبيناو بين الجنةساعة ولاتحسبن الذين قتلوافى سبيل المةأمو أنابل أحياء عندربهم يرزقون وقولكم قلوبناكا لجبال وعددنا كالرمال فالقصاب لايبالى بكترة الغنم وكثيرا لحطب يكفيه قليل من الضرمكم من فئة قليلة غلبت نئة كثيرة باذن اللهوالله معالصابرين الغرار الفرار من الرزايا لامن المنايا ونحنءمن الطمأ نينسةعلى عادةالامنية ان قتلنا نشهداء وان عشنا كنا سعداء ألا انحزب الله مم الغالبون أبعد أمير المؤمنسين وخليفة وسول وبالعالمين يعنى الخليفة العياسي ألذى كان اذذاك بمصر تطلبون مناطاعــة لاسمعا لكم الكلام فى نظمه تركيك وفي سلكه تفكيك لوكشف ليان بعدالنبيان أكفر بعدايان واتخاذ رب نمان لقد جئتم شيأ أدًا تُكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتَخر الجبال هدّ اقل لكائبك الذي وضع رسالته ووصف مقالته وصل كتاب كصرير الباب أوكطنين الذباب فسنكتب مايةولرونمدله منالعذاب فاماوسل الكتاب اليانيمورغضبغضباشديداوقدر الله بوفاة السلطان برقوق بعدذلك بقليل وكان تيموراً التي الله الرحب في قلبه من السلطان يرقوق فلمابلغه خبروقاته استبشر وأنعءلى مخبره بجبلة مستكثرة وكانت وفاله في سسنة احدى وتمانمائة وأقيم بعد وفي السلطنة ولده الملك الناصر فرج فأخذتيه ورفي التحييز بالجيوش لقصد بلاد الشام و لروم وكان في نفسه من قتل السلطان بر قوق قصاده و من اعانته السلطان أحمد بن أو يس علي تماك بغسدادو كازفى نفسه أيضا عني الساطان بايزبد العثماني لائه تماك بلادا كشيرة كانت للسلطان

السلجوقي وقرا بته تملكها السلطان بإيزيد يعدو فاته وكان السلطان السلجوقي قدكا تب ثيمورو أعطاه الطاعة خوفامن السلطان بابزيد وكاثت للكالبلادلبني قايجأر سلان من ملوك السلجو تيةوهم الذين اشتحوها وأقاءوافيهادءوة الاسلام وانتزعوها مزيدملوك الرومأهل قسطنطينية وأضانوا المهاكثيرامن أعمال الارمن ومن ديار بكرفانفسحت أعمالهم وعظمت بمالكهم وكان كرسهم بقونية ومنأعمالها أقصروا لطاكية والعسلايا وطغرل ودمرلو وقراحصار ومن عالكهم اذربيجان ومنأعمالهم آفشهر وكامنحوقلعة كعوزةومين بمالكهم قيسارية ومنأعمالها نكرآ وفلبة ومنال ومن ممالكهم أيضامسيواس وأعمالحاومن أعمالها نيكسار واماسسيةوتوقات وكنكرة كوريه وساءول وصفوى وكسحو نيةوطر خواوبرلواونما استضافوهمن بلادالأرمن خلاط وأرمينية الكبرى ووان وسلطان وأرجيس وأعمالها ومن ديار بكرخربوت وملطيسة وسميساط ومسارة فكانت لهمهسذه الاعمال ومايتصل بهامن الشمال الىمدينة بروسية ثم اليخليج القمطنطينية واستنحل ملكهم فيهاوعظمت دولتهسموكان ملوك مصر ينازعونهسم فى بعضهاثم طرق دولة السلجوقية الحرم والفشل كمايطرق الدول ولما استولى التترعلى ممالك الاسلام استولوا أيضاعلي كثير من منذه الممالك ولحق غياث الدين السلجو في مع عياله بقو نية ثم استقرفي طاعة التقرهو واخوانه وانتسموا بمالكهم عمالا للتتر ثم بقيت بيد بنيهم بمدهم يتوارثونها الى ظهور تيمورلنك وكان في ذاك الوقت ظهو وقوة لاسلطان بإيزيد العنساني فاستولى على كشير من ثلك الممالك فأرسل الباقون من ملوك السلجوقية الى تيمور يعطونه الطاعة ليحتموا يه من السلطان بإيزيد فقدر الله في ثلك الايام موت بعض ملو كهم وظهو رائف في فهم فاستولى السلطان بايزية أيضا على بعض ممالكهم هذاهوالسهب فيان تيمور كازله قصدقوى فيالنوجه المي قتال السلطان بايزيدوسيأتى ذكر ذلك انشاء الله تعالى

﴿ ذَكَرَ تَجْهِيزَ تَيْمُورُ الْجِيُوشُ لَقَصَدُ الشَّامِ ﴾

قد ذكر نا أن تيمور فرح واستبشر بوفاة السلطان برقوق ثمانه في منة ثلاث وتماناة أخد في التجهز الى المدير الى الديار الشاميه فجمع عساكركثيرة ثبلغ تمانائة ألف فاجتاز أولا على سيواس فيحاصرها وأخذها وكان في اعامل السلطان بايزيد قيل اله أمن أهلها وحلف لهم أن لا يضع السيف فيهم فلما تمكن منهم حقر لهم حفائر ودفنهم فيها أحياء وكاتوا ثلاثة آلاف مسلم ثم حرقها وخربها وتوجه نحو البتين فوجسد أهلها قد رحلوا عنها فخربها وأحرقها ثم توجه الى ملطية فهرب منها من كان بها قبل أن يصل اليه فخربها ثم اجتاز على بهستى فحاصرها ونصب عليها المتجنيق وهدم بعض قلعتها شماً خسلها صاححا ثم ناذل حاب تاسعر بسع الاول

من السنة المذكورة وكان فيهامن العساكوالاســــلامية جمع كثيره ن دمشق وطرابلس وحماء ومسقد وغزة وغيرها فاختلفت آراؤهم يين قائل ادخلوا المدينةوقاتلوامنالاسوار وقائل أخرجواظاهر البلد باغيام وكان الاميرعلي حلب نائبالسلطان والاميردم داش الخاصكي لمارآى اخته الافهم أذن للناس في اخلاءالبلدو التوجه حيث شاؤ اوكان نعم الرأى لوفعـــلو ابه فلمالم يفعلوا برآيه ضربوا خيامهم بظاهراا بلدتاهاء العدووحضر قاصدمرسل نتيمور فقتله الامير القائم على عسكرد مشتى قبل أن يسمح كلامه وبئس مافعسل وفي اليوم العاشر من ربيع وقع قتال يسيروقي الحاديءشر زحف تيمور بجبوشهوفيلته فدهم المسلمين خلق كأمواج البحر فولواعلى أدبارهمم منهز مين تحوالبلدوازدحموا في الابواب ومات شهم خلق كنيروالعدو وراءهم يقتل ويأسر وتعلقت أمراء عساكر المسلمين بالقلعةومعهم خلق كثير فاقتحمتعسا كرتيمو والمدينة وامتدت أيديهسم فى اقطارها وجالتخيولهم بارجائها سفكاونهبا وأسراواحتمى بالمساجد خلق كثير من النساء المخدرات والكواعب وغيرهم فدلواءايهم قبضوممآسرى في الحبال وأسرفوا فىقتسل كثير من الرجال والاطفال ونهب الاموال وتخريب المنازل وانتضاض الابكار وانتهاك المتورواستموالحال عليهذا المنوال ثلاثةأيام وهممع ذلك مشتفلون ينقب القلعة وهدم الخندق وكان المسلمون قدجمه أو أكثر أ.والمم بالفاحمة ثم عتصميها الامراءو خلق كثير فلمارأى دمرداش آمير حلب اشتداد الامر تزلى مع طائفة من الامراء من القامة يطلبون الأمان فأجابهم أتيمور وخلع عليهم فاطمأن خاطرهم نتزل بخية أصحابهم منالقاعة كلأ بيرمع طائفته فنظم تيمور كل رجاين في قيد وفر قهم فى قومه ثم أذن لهم فى النهب قال ابن الشحنة أخذ القلعة بالامان والأءان الق ليس معها أيمان وفي ثاني بوم صعد بنفسه الى انقلمة وأقام بحلب تحوا من شهر وأصحابة تعدو في نهب المدينة والقرى وتعيث بقطع أشجارها وعدمأ حجارها وأمرأن ينيءن رؤس الرجال شبه المآذن فبنيت مرتفعة فيالهوا شحوعشرةأ ذرع ودورها نيف وعشر ون ذراعا والوجوه بارزة تسنى عابما الرياح وعدة تلك النائرا لمتخذمهن الرؤس عشروسلم من قتله كشيرمن العلماء وغسيرهم واختفوا شمأعطاهم الامان قال ابن الشحنة ولماطلع القلعةفي ثأنى يوم كان طلوعه في آخر النهار فطأب علماء حلب فحضرنا اليهفأوقنتاساعة ثمأم نابالجلوس وطاب مزمعه نأدل الملم فقال لاميرمن أمراء دولته وهوالمولى عبدالجبارا بن الملامة نعمان الدين الحنني كان نعمان الدين ألمذكور من العلماء المشهورين بسمرقند قل لهماني سائلكم عن مسئلة سألت عنهاعا ماءسم قندو بخارى وهراة وسائر البسلاد التيافتتحما ولميوضحوا ليألجواب فلاتكونوا ثليم ولايجيبني الاأعامكم وأفضلكم ليعرف مايت كلم به فاني خالطت العلماء ولي بهم اختصاص وألفة ولح في طلب العلم طلب قديم قال ابن الشيحنة وكان قد بلغناعنه آنه يعنت العلماءفي الاسئلة ويجعل فالمتسمبا للتتلهم أوتعذيبهم فقال الشيخ القاضي شرف ألدين موسى الانصاري الشافعي مذاشبخذا يعنى الشيئخ محمدبن الشحنة وهو مدرس مذهالبلاد ونقيبها واليهالمرجع سساوه والله المستعان نقال عبدالجبار مخاطباا بن الشسعنة مترجا مقالةتيمو و سلطاننا يقول الهبالامس قتلمنا ومنكم فمن الشهيد قتياناأم قتيلكم فوجم الجيع وقانوا في أنفسهم مذا الذي بلغناءنه والثعنت نسكت القوم وفتح القبالجواب عني ابن الشحنة فاستحضرسر يعاجوابا بديعافقال هذا السؤال سئل عنه رسول القه صلى اللهء عليه وسسلم وأجابعنه وأنابجيب بماأجاب بسيدنارسول افةصلي اللهعليه وسسلم فقال لهصاحبه القاضي شرف ألدينموسي ألانصاري بعدان تقضت الحادثة واقتالعظم انكلك الحاقلت هذا السؤال سئلءنه رسول القمطي القعليه وسلم وأجاب عنه اختلء قليمع أن القاضي شرف الدين كان محدث زمانه وهو معذور بماشاهد من الاهوال في للك الايام ومثل هذا السؤال لايكنءنه الحجواب في هذا المقام اشدةسطوة تيمور بمن خالف مرامهووقع في نفس الاميرعبد الحيار مثل ذلك فقال لابن الشحنة يسخر من كلامه كيف سئل رسول الله ملي فقعل وصلم وكيف أجاب وألق نيمو رسمعه وبصره اليابن الشحنة فقال ابن الشحنة جاءأعرا بيالى رسول افدّصلي اقدعايه وسسلم وقال المرسول أقد ان الرجل يقاتل همية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليعرف مكانه نأينا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلة الله هي العلمافه وفي سبيل اقد في ذا تل مناو منيكم الإعلاء كلة الله فهوانشهيد فقال تيمورخوب يعنى طيبواستحسن ذلك الجواب وقال عبدالجبار ماأحسن ماقلت وانغناج باب المؤ نسةفقال تبموراني رجل لصف آدمي وقدأ خذت بلادكذا وكذا وعدد سائر ممالك العجم والعراق والهندوسائر لادالتر فقلت أجعل شكوهذه النعمة عفوك عن هذه الامة ولانقتسل أحدا فقال والله أي فأقتل أحداقه حداواة أنم قتلتم أنفسكم في الابواب يعسني الازدحام ووالله لاأفتل منكم أحدابني لآن وأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ونكررت الاسئلة نندوا لاجوبة من العلماءوطمع كل واحدمن الفقهاء لحاضرين في انتقدم وجعل بيسادر الى الجواب ويظن أنه في المدرسة بين طلبته والقاضي شرف الدين بماهم ويقول اسكتوا ايجاوب هذا الرجل يعنى اين الشحنة فاله يعرف مايقول وآخرسؤ السأل عنه ماتة ولون في على ومعاوية ويزيد فأسرالقاضي شرف الدينالي ابن الشحنة وكان الىحائيه وقال اعرف كيف تحييه فانه شيعي فلم يفرغ من كلامه الاوقد قال القاضي علم الدين الققصي الصيغ للذلكي كالاماما معناه ان الكل يجتهد لغضب تيمور غضباشديدا وقالءلي هليالحق ومعاو يآظالمويزيد فاستيوآتم حليون تبع لاهل دمشق وهميز يديون قتاوا الحسيين فأخذان الشحنة في ملاطفته بالاعتذار عن المالكي

بآه أجاب بشئ وجده مكتو بافي كتاب لا يعرف معناه فعاد الى دون ما كان عليه من البـط وأخذ عبدالجبار يباسط ابنااشحنة والقاضي شرفالدين نقالءنإبنااشحنة هذاعالم مليح وقال عن الفاضي شرف الدين هـــذا رحِل نصيح فسأل تيمور ابن الشــحنة عن عمره فقال مولدي سسنة تسع وأر بعين وسبعمائة وقدبلغت الآرأر بعاوخسين سسنة وقال للقاضي شرف الدين كم عمرك فقال آناأكبر منءذا يعني ابنالشجنة بسنة فقال تيمورأنتم فيعمر أولادي فان عمري اليوم بانغ خمسا وسسبعين مئة ومحضرت صسلاة المغرب فأمنا عبدد الجبارومسلي ليمور الي جانب ابن الشحنة قائمًــا يركع ويســجد ثم تفرقوا وفي اليوم الناني غدر بكل من في العلمة وأخذ جبيع ما كان فيها من الاموال والاقشة والاستعة عالا يحصى حتى قيدل العلم يكن أخذمن مدينة قط مثل ماأخذ من مذءالقلعة ولاماية اربه وعوقب غالب المسلمين بألواع العقوبات وحبسوا بالقلمةما بين مقيدو وزنجر ومسجون ومرسم عليه ونزل ليمورمن القلمة بدار النيابة وصنع وليمة على زى المغل ووقف سائر الملوك والنوا بين في خدمته وأدار عليهم كؤوس الخمر والمسلمون في عقاب وعذاب وسي وقتل وأسر وجو المعهم ومدارسهم وببوتهم في هدم وحرق وتخريب والكان آخرشهر ربيع الاول طلب بن الشحنة والقاضي شرف الدين وأعاد عليهما السؤال في حق على ومعاوية ويزيد فقال ابن الشحنة الحق كان مع علي و يس معاوية من الحلفاء فالمصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسملم أنه قال الخلافة بمدي تلاثون سنة وقدتمت بدلى والحسن فقال تيمو رقل علي على الحمق ومعاوية ظلم فقال ابن الشحنة قال صاحب الهداية يجوز نقلد القضاممن ولاذالجورقان كثيرا من الصحابة والتابهين تقلدوا القضاء من معاوية وكان الحق مع على في نوبت فانسر لذلك وطلب الامراء الذين عيمم للاقامة بحلب وقال لهم موصياعلى ابن الشحنة والقانى شرف لدين ان هذين الرجلين تزل عندكم فأحسنوا اليهما والي أمحابهماومن ينضم الهما ولاتمكنوا أحدامن أديتهما ورتبوا لهما عارفة ولاتدعوهما فحيالة نمة بلءاجملوا اقامتهما فىالمدرسسة يعني السلطانية التيّحجاء التمامة ونعلوامأوصاهابه لاأنهم لمبتزلون من القلمة وقال لهما الذيولي الحسكم بحلب اتى أخلف عليكم قال ابن الشحنة و لذي فهمته من نسق تيمور في ملكه الهاذا أمر بسوء فعاومبسرعة ولا عيدعنه واذأ أمر بخير فالامرلمزوليه وفيأول ربيسمالآخربرز الىظاهم البلدمتوجهانحو دمشقوفى ثاني يوم أرسل بطلب الماءحاب فحملوا اليمه والمسلمون فيأمم مربجو في قطع رؤس فقال العلماء لماطلبوا ماالحبر فقيل لهـمان ترمور طلب من عسكره از يأتوه برؤس من السلمين على عادته التيكان يفعلها في البلادالتي بأخذها نخاف العلماء ان تقطع رؤسهم وتحمل اليه معماوقع لهم من الامان منه فلماو صلوا اليه أو سلواله رسولا بقول له انهم قد حضروا و هوقد حلف أن لا يقتل أحدامنهم صبرانجاء الرسول وهم يتظرون اليه من بدويه يأكل من لحم سلبق بين اليديه في طبق فلكم معه يسيرا نم أرسل اليه يشئ من ذلك اللحم ليا كلوه فلم يفرغوا من أكله الاوزعجة قائمة وتيمور صوقه عال وساق شخص هكذا وآخر هكذا وجاء أمير يعتذ والي العلماء وقال لهم ان سلطاننا لم يأمر باحضار رؤس المسلمين انماأ مر بقطع رؤس القتلى وان يجمل لناقب اقلمة لحورته على جاري عادته فقهمو اعنه غير ماأراده وانه أطلقكم فامضوا حيث شتم وركب ليمور من اعته وتوجه نحوده شق فعاد علماء حلب الي القلمة ورأوا أن المصلحة في الاقامة بها وأخذ الامير موسى في الاحسان اليم وقبول شفاعهم وتفقد أحوا لهسم مدة اقامته مجلب وأما تيمور فانه توجه قاصدا دمشق وكان الملك الناك الظاهر برقوق قدجا مهن وأما تيمور فانه توجه قاصدا دمشق وكان الملك الناك الظاهر برقوق قدجا مهن معسر بعساكره لتحصين حمايتها من تيمو روجاء معه الخليفة العباسي الذي كان بمصر وهو المتوكل على الله للما دخل الملك الناصر فرج دمشق أقام بها يومين ثم خرج في اليوم الثالث وخم بقية يليغا

### ﴿ ذَكَرَ دَخُولَ تَبَّاوِرِ دَمْثَقَ ﴾

في اليوم العاشر من جادى الاولى سنة تلات و عامائة حلت عساكر فيمور بأطراف دهشق وظهو به من عسكر الملائة الناصر فرح دون المائة فاقتلوا مهم مقارزم أسحاب فيمو رهزيمة قوية ثمر جعواعلي عسكر الملك الناصر وقبضوا على ثلاثة فوارس وجاؤا بهم الى تيمو وفأمر عساكره تلك الليلة أن يسمو المائل الناصر وقبضوا على ثلاثة فوارس وجاؤا بهم الى تيمو وفأمر عساكره تلك الليلة أن يسمو وملا الارض بقدراً عاكن النار وأخسد تيمو واثنين من الاسارى وأدخلهما في أسيات تيمو وملا الارض بقدراً عاكن النار وأخسد تيمو واثنين من الاسارى وأدخلهما في أسيات وشواها على الذار كافتم وأطاق الثالث فرجع وأخبر السلطان فرج بذلك وسمعت العسكر بذلك فا تقطوها على الذارك المسكرة في تلك الإيسانة ارتجل السلطان فرجع وأربع المسكرة في تلك المسكرة في تلك المسكرة والمائمة والمائمة وأطاق الثالث فرجع وأخبر السلطان فرجع المائد بالمسكرة والمسكرة وأماأهل ومشق فلم يعلم واربح وعالسلطان فأصبح واوراً بهم جيعا المناصبة للحرب فركوا المسكرة وأماأهل ومشق فلم يعلم واربح وعالسلطان فأصبح واوراً بهم جيعا المناصبة للحرب فركوا الاسوار وأعلنوا بالنسبة للحرب فركوا المناترة نحوا من ألمان وقات يتمام تقاتلة هائلة حق قتلوا من الترضو امن تمام وكانت يتمام تقاتلة هائلة حق قتلوا من الترضو امن ألف و في آخر النهار حضر أعنان من أصحاب تيمو و بنادي أحدهم بطلب الملح وان يحضراً حدى يعقل حق يكلمه و تلطف معه حتى قال له تيمور بلد الانياء وقداً عنة شاصد كان ولادي وأحسد ابن مفاحي كل وتلطف معه حتى قال له تيمور بلد الانياء وقداً عنة شاصد من أولادي وأحسد ابن مفاحي كل وتلطف معه حتى قال له تيمور بلد الانياء وقداً عنة شاصد من أولادي وأحسد ابن مفاحي كل وتلطف معه حتى قال المناترة المناترة المناترة المناترة والمناترة المناترة المناتر

عزايم أهلالبلدحتي صار وافرنتين فرقة تريما يراءابن مفلح من بذل الطاعة وهم النقها وتحوهم وفرقة باقية على المحاربة وهم سوادالناس فباتوا تلك الليسلة علىذلك تمأم بحو اوقدغلب رأى ابن مفلح ومن عادة تيمو راذا أخذ بلداصلحا أزيخر جاليه أهل البلد من كل نوع تسمة أشياء ويسمون ذلك الطقزات نطلب مهم يجبير ذلك وهموا باخراجه من باب النصر فمنعهم نائب القلعة وهددهمباحراقالبلد نأعرضواعنذلك وتدلوامنآعلىالسور فباتوافي مخم تيمور ورجعوا وقدتفرر منهم قضاةووزير ومستخرج للاموال ومعهم فرمان ومرسوم فيه تسعةأسطر يتضمن الامانلاهل دمشق خاصة فقري ذلك على المنبر وفنحوا الباب الصفير وقعدا ميرمن أمراء تيمورثم شرعوانى جباية الاموال ألتي قررهاعلهم وهيأ ألف آلف دينار وحملت اليه فلماوضعت بيزيديه غضبوأمرأن يحملاليه ألف أنف تومان والتومان عشرة آلاف دينارفر جموا بأخلف ورفي حِبَايَةَ الأَّوْوَالَ وَتَرَايِدَ البَلاَّ وَفِي اتْنَاءَ الحَبَايِّةِ حَرَقُوا مَا بَيْنَ الْجَامِعُ وَالقَلْعَــةُ بِالبَارِ وَذَاكَ يَحُو من ثلث البلد ثم سلم الناس الذين كانو محاصرين في القلعة بعد تسعة وعشرين يوما من الاستيلاء على البسلد وجمعتُ الاموال التي قرر وه السياوحضرت بيزيديه فقال لاين مفلج وأصحابه هذه ثلاثة آلاف دبنار ببلادنا وقد بقيعليكم سبعة آلافألهـألف أراكم عجزتم عن الاستخلاص ثم طلب منهسم ماتركه العسكر من كل شيء تم طلب جميع مافي البلد من الأموال والعواب فكان عدتهانحوا نوعشرالفاتم طلب حبيع مافيها من السلاح فلما انقضي ذلك كله أمر باستبكتاب خطط دمشق وكتببها أوراة وفرقهاعلىأمرائه فحينئذ طمت الامواج فنزل كلأمير فيخط وطلب سكانذلك الخط فكان الرجل يطالب باذال النتميل الذي لايقدرعليه فأذا امتنع عوقب بانواع العذاب تمتخرج نساؤه وبثاته فيوصئن بين يديه فأقاموا على ذلك تسعة عشر يومافلماعلموا آنهم قدآتواعلي ماني البلدخرجوا منهاوهجم عليهم مدخر وجالامهاء بقية عسأكرهم كالجراد انتنشر فانتهوا مابتي وسسبوا النساء والثياب وألرجال وتركوا الاطفال واطلقوا انذار فيالجامعوالبلد فاحسترقت حتىصارت ترمى بشرر واستمرذاك ثلاثةأبام حتى اندرست رسومها وفي ألث شعبان ركب تيمور وسارنحو حلبراجها يلاده وكانت مدة اقامته بدمشق أربعة وسبمين يوما ثم بمدرحيله كل من يقي يمدوعليهم ويعربهم البادية والفلاحون وجري علمهم مهممالايجرى منتيمور وفىالسابع عشر منشعبان وسسل تيمورالي الجبول شرقي حلب ولم يدخل حلب بل أمرالمة يمين جامن جهثه بتخريب القلعة واحراق المدبنة وقتل كثير من الناس نفعلوا ونزلوا من القلمة قال ابن الشحة فبقيت النار تضرم في أرجا ثها وبمد ثلاثة أيام ارتحل عنا من كان بحلب من أصحاب تيمور ولمهيق مرالتتر أحدولميقدر،ناأحدعلىالاقامة ببيتهمن النتن والوحشة ولايمكن السملوك في الازقة من ذلك ثم حمرت حلب وتراجع الناس و جامعا أمير من السلطان وفي سنة أربع وثما نمائة كان مسير تيمور لقتال السلطان بإيزيد بن مراد

﴿ ذَكَرُ القَتَالُ الواقع بين تيمور والسلطان بايزيد ابن السلطان مراد ﴾

بمب مسير تيمور لقتال السلطان بايزيد أن جاعة من ملوك الطوائف ببلادالروم الذين اقتلم بمالكهم السلطان بإزيد ساروا الميتيمور يشكوناليهمنالسلطان إبزيدويرغبونهاليالروم أويستنجدون بهعليه فيرد ممالكهم فأجابهم نيمورالي سؤالهم فسارقيسنة أربعو نمانا تغالي بلاد الروم وأرسسل السلطان بايزيد فى الصابح علىعادته من المكر والدهاءو كتب للسلطان بايزيد المن رجل بجاهد في سبيل الله وأفالا أحبق لك ولكن الظرأ يمالبلاد التي كانت مم أييك وجدك فاقنعيهاوسمه إلى البلاد فلما وقف السلطان بايزيدعلي كنابه قال لرسله أيخونني بهذه الترهات ويستنزني بهذه الخزعيلات أو يحسب أني شل ملوك الاعاجم أوالتنز الدشت الاغنام أومايعلم أنأخباره عتمدي نأولأمره حرامي سقاك الدماه نقاض العهود اليغير ذلك من أمثال هملذا الكلام وكتبله الجواب على هذا المنوال وكان السلطان بايزيد في تلك السنة محاصرا مدينة القسطنطينية وقدقارب أن ينتحهافتر كهاوتوجه لقذل تيموروأجرى عساكره كالسيول الهامرة وكان قداستخدم عنده كثيرا منء سكراثتر حتى صاروا أكثر جنده فأرسل فيعرر الى زعماثهم و رؤسائهم يستميانهمو يذكرهم الجنسبة و يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان الاغرور افوعدوه بالمعاونة وكارتيمورقدنزل انقور ية فجاءهالسلطان بايزيد بجيوشه ووقع القتال الشديد بينهما حم لمندفع التترمن عسكر السلطان بأبز بدوا تصاوابعسكرتيه وركاوعه ومواستمر القذال من الضحى الى العصرفانهزمت بقية عساكر السلطان بإيزيدوصار القبض عليسه أسيرا بيدتيمور وأكثروا الفتل والنساد وكان ذلك يومالاربعاء ساجع عشر ذى الحجة سنةأرجوة نمائةورجع به تيمو و ممه الى تبريز فمرض هناك وتوقىها ك وابعشمان مسنة خمس وتماتمالةوقسم تيمور إلاد الروم على الملوك الذين استنصروابه وزعموا انالسلطان بإزيدا تتزعها منهمثم انالسلطان محمد اينالسلطان بايزيد سترجع ذلك المرملكه لماستقرت السلطنة لدكاسيأتي وفي سنة خمس وتمانماتة انعقد صلح بين تيمور وسلطان مصروحصل يينهمامودة دمهاداة وأرسل تيمورالي سلطان مصرحدية ونيلا وفيسنة ستوعانمائة عداقرا يوسف حاكماذر بيجان على السلطان احمدبن أويس وانتزع بنداد منه ورحل السلطان أحمدالى حلب ودخله فيزى فقسيرتم مشي عسكرتيمور على يغدادوكيسوابها قرايوسف ونهبو موأخذوا بند دوتوجه قرايوسف هأريا لىالشام فامسلك وحيس حسب مرسيم سلطان عصر ثم وردمرسوم بطلب السلطان أحمد من حلب وارساله

الى ده شق تم ورد مرسوم آخر با مساكه و اعتقاله بها فا مسك و في سنة مسع و هما غائة كان هلك و تمه و ربد ينه نزار و حماوه الى سعرة نده و د فنو مبه او عمر و قد جاو زمانين سنة و مدة ملكه محوست و ثلاثين سنة و تالك بعده حفيده خليل بن أمير شاه بن ليمور و مكث قليلا و هلك و تغرق ملكه م بأيدي المتقلبين و تفلب على بفدا دملوك من التركان الى أن انزعها مهم اسميل شاه سلطين في الهند ثم انزعها منه الدولة الشمانية و البقاء ألله و صده و بق التيمور عقب كان منهم سسلاطين في الهند و نرجع الى المساحلين معربه على تتوحات المحافين مصر ثم الدولة المثمانية و نتوحاتها المال النسلاطين مصر بعد السلطان برقوق كثرت ينهم الفتن لا جل طلب السلطانة و استمر الحال الى سنة حس و عشرين و عساما منه قد الملك الاشر ف سيف الحين أبو النصر برسباي غهز الى سنة حس و عشرين و عساما منه قد الملك الاشر ف سيف الحين أبو النصر برسباي غهز حو شافقت الماهل قبرس

## ﴿ ذَكُرُ يَجِهِيزًا لِجِيوسُ لِفَتَالَ أَمْلُ قَبْرِسُ ﴾

قال العلامة القعلي قبرس بالسين لابالصادكما يغلط فيه العوام وهي جزيرة في البحر الشامي مقدارها مسيرة سيتةعشر يوما وبهاقري ومزارع وأشجار ومواشي وبهامعدن الزاج القبرمي ومنهايجلب الىسائر الاقطار وبهائلات مدنومن قبرس الي طوابلس الشام بحريان في البحر وقَــد تمكر ر استيلاء المسلمين علماوا نتزاع الكفار اياهاوقد تقسدم انأول منغزا هامعاو يقرض اقهضه وصالح أهلهاعلى جزية سبعة آلاف دينار فيقضوا تم غزاهم فانية فقتل وسي سبيا كثيراروي المها افتنحت مدائن قبرس واشتفل المملمون بتقسيم السي فهابينهم بكي أبو الدرداء رضي الةعنه وسحي عنهم ثم احتبى مجمعا تل سينه ودموعه على خدبه فقيل له أتبكي فى يوم أعز الله فيه الاسلام وأهمله وأذل الكنووأهــله فضرب على منكبيه وقال ويحك ماأهوناغلق علىالله تعالى اذاتركوا أمر. فيينماهي قوة ظاهرة وقوةقاهم ةلهم على الناس اذاتركوا أمره فصارحالهم على ماتري من السبي والاهانة و يريد بذلك أن رغبتهم في السبي وحب المال دليسل على تهاونهم بالقيام بأمراقه فيرجيع أمرهسم الى الذل والهوان وبين جزيرة قبرس وساحل مصر خمسنة أيام وبينهسا وبين چزيرة رودسمسيرة يوم وأحدوا تماسميت جزيرة قبرس بوثن هناك كان يسمى قابرس يعظمهاألكفارو يعظمون لاجلهجز يرةقبرس وهيجزيرة رخاؤهاشامل والخيربها كامل وأهلها موصوفون بالفناواليسار وبهامعادن الصغر ويجمع شهااللاذن الحسن الرائحة ويعض مته يغلب رائحةالمودقي طيبه وهوالذي يجمع منعلي الشجرخاسة وكان يحمل الي ملك القسط عطيفية لانه أفضله ومايتسافط عنيوجه الارض يبيعونه للناس وكانالاوزاعى يقول المارىءؤلاء يعنيأهل قبرسآ ملعهد وان صلحهم وتععلى في فيه شوط لمهو شرط عليهمو الهلا يسعهم نقضه الابآمر عنيف عندهم ورأى عبدالماك بن صالح في حدث أحدثوه انذلك نقض لعقدهم فكتب الي عدة من الفقهاء يشاو رهم في أصرهم منهم الميث بن سعد وسفيان بن عيينة وأبو اسحاق الفز اوي و يحد ابن الحسن فاختانهو أعليسه وأجاب كل واحديما ظهرله وانتهى غواج قبرس الذي يؤدو نهالي المسلمين بعدالمائتين من الهجرة الىأر بعة آلاف ألف وسبممائه ألف وأر بعين ألفاوقدكان الملك الاشرف سيف الدين أبوالتصرير سباى سلطان مصر كشرالغز والرطرف الفرنج وتسلطن سنة ٨٧٦ فقرسـنة ست وعشر بنوثمانمائة كثرتالاخبار بأنالفرنج محركواعإ السلمين فجهز عدةأجناد الىالسو احل فندبعدة الىدمياط وعمدة الى اسكندرية وعمدة الرغيرها وجهزمركين أحدهمامن بروت والآخر منءسيداننازلواجزيرةالماغوص سنة ٨٢٧ فاشهبوها وأحرقوا مابهامن القرى ومابساحلهامن المراكب وقالواوأسروا وقدمواسالمين غانمين وكانعددالاسري ألناوستمائة نفسوفي سنةثمان وعشرين جهزجندا كثيرا وتوجه محسهم عددكثير من المتطوعةوسافرواالى دمياط وكانءاك قبرس بعث تسعة أغر بة يقفون على فهدمياط لمتعالاغرية منالدخول فيالبحرالمالجلماأ بصروامها كبالمسامين وجيوشهما نوزمواجس قتال ثم توجهالمسلمون منجهة طرابلس فوصلوا الىالماغوسة فطلع الحيالة وأكثر المشاةالي البروضربوا خيامهم وأرسل صاحبالماغوصة يطلبالامان فاعطوه ثمركبوافي الحال وداسوا من قدرواعليه وأوسعوهم نحريقاو تحريباوأ وقعرالله الرعب في فلوب الكافرين حتى كان الثلاثة من المسلمين ينتصر وزعلم أكثرمومائة كافر وجاءاخوصاحب قبرس فيألف نارسوئلانة آلاف راجل فلم يقدر أن يقدم فرجم من غيرقتال فلما تمت المسلمين هـ ذ الحالة في الماغوصة قصدوا المالحة وأحرقوامام واعلية الىمكان يقال لهرأس المجوز ليخيمواهناك وجهز وامن الغنائم شيأ كثيراثم ساروا فيالمراكب وحاصروا الحصن الذي هناك اليان اخسذوه عنوة وملؤا أيديهمن الغنائم والاسري وأحرقو االحصن وكان عسدة من قتل من الغرنج في شهر بن خسة آلا في ولم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة الائلاثة عشر نفراتم رجعوا تم بلغ الإشرف أن صاحب قيرس ارسل الى ملوك الفريج يستنصربهم على المصريين يشكو عليهم ماجرى على بلاده فأرسسل كل منهمة تحدة وزالمواكب والذرسان فامرا اللث الاشرف يزياد فتحديد مراكب وبذل الاموال حتى كان عدة تلك للمراكب مائة قطعة وآزيد وندب إنباس لجهاد الكفار مأجياه البرذيك كشومن الأمراء والعساكر والمتطوعة وسار وامتوجهين فيشعبان سمنةتدم وعشرين وتممائنا تةفاماوصلواللي اللمسون وجدوا لحصن الذي كالواخر بوءقدعمر وشحن بالمة تلة أحاطوا بهوصمدواعلى سلالم فملكو البرجالاول وهزموا الغرنج تمآحاطوا بقريةمن قري قبرس فطلبأعليا لامان فاننوهم

شم أرسلوا الرسل اليملك قبرس يدعونه الي الطاعة فأبي وقتل الرسول فهاج المسلمون لقتاله والتقوا بجنوده فقاناوهم واشندالام فاتفق ان ملك قبرس أرا دا لهرب فركب شم وقع عن فرسه فأركبوه فوقع ثانيا فأركبوه فكابه الفرس فانده ش قومه من ذلك وانهز مواو ولو الادبار فرآه بعض الاتراك فأراد قتله فصاح أنا الملك فأسروه واستمر المسلمون خلف الافرنج ورشقوهم نبلا فلم يزالوا كذلك الي أن غربت المندس وكان جملة من قتل من الافرنج في ذلك اليومسة وملك المسلمون كثيرا من مما كهم شرح ل ملك قبرس الى مصر وطيف به شمقر رواعليه ماثنى وملك المسلمون كثيرا من مما كهم شرح ل ملك قبرس الى مصر وطيف به شمقر رواعليه ماثنى ألف دينار كل سنة والف ثوب صوف وكان الافرنج قبد طمعوا فى تملك السواحل فلما وقع هذا النت دينار كل سنة والف ثوب صوف وكان الافرنج من تملكهم ملاد المسلمين واقطعت اطماع الفرنج من تملكهم ملاد المسلمين قال بعض المؤرث ين ومن عناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس واسرما كها وهو في تحت مملكته بعمر لم يتحدك مناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس واسرما كها وهو في تحت مملكته بعمر لم يتحد لك مناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس والمرما كها وهو في تحت مملكته بعمر لم يتحد ك مناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس والمرما كها وهو في تحت عملكته بعمر لم يتحد ك مناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس والمرما كها وهو في تحت عملكته بعمر لم يتحد ك مناقب السلطان برسباى انه اخذ بلاد قبوس والمرما كها وهو في تحت عملكته بعمر لم يتحد كالمنز والى و دس كه

في سنة أربع وأربعين وتم يمة جهز الملك الظاهر جقمق سلطان مصر ستة عشر غرابا مشحونة الملقائلة للغز والي بلاد رودس وفي سنة خمس واربين المهالذاك اهتماما كثيرا وفي سنة سبع واربعين وتماند فقسارت المراكب المجهزة لغز ورودس في جمع كثير ونزلوا على قشتيل و وقع يينهم و بين من فيه من الكفار قتال وقلسل جمع من الطائفتين واشتغل بعض المسلمين بما لا بليق من الفساد كازنا ونحوه ولم يحصلوا على طائل وقتل من المسلمين أكثر من مائل وجرحا كثر من خسمائة قال البدو المعيني كانت سفرتهم هذه ملعبة وارتد منهم عدة عاليك ولما وصل المسلمون المي رودس وجدوا اهمها مستعدين استعدادا ه ثلا وهي محصنة بآلات الحصار والفتال بكل ما مكت قدرتهم تم حصل القتال بينهم فعادو امن غيران بنالو اطائلاوني ناريخ الفرماني غير هذا قائد ذكران في سسنة خمس واربعين انتصرا لحيش المجهز الي رودس و رجعوا ومعهم بنت الملك وكثير من الاسري ومن السي من النساء والصيان وصحبتهم من الذهب العين ثمانية عشرصندوقا يباغ مافياني ومن السي من النساء والصيان وصحبتهم من الذهب العين ثمانية عيد من النجاس محتومة النس بالرصاس في كل جرة قتطار واصف من الذهب و معهم ايضا النتاعشرة جرة من النجاس محتومة النم بالرصاس في كل جرة قتطار واصف من الذهب و معهم ايضا النتاعشرة جرة من النجاس محتومة النم بالرصاس في كل جرة قتطار واصف من الذهب و معهم ايضا النتاعشرة برقم واليواقيت والتحف الخدذ ذلك كله من قلمة قشتيل من المناس و دس وهدمت القلمة في هذه الفزوة و في سنة ست وستين و ثمانا تقامة قشتيل من المناه المناه ودس وهدمت القلمة في هذه المنزوة و في سنة ستوسين و ثمانا تقامة من المناه المناه على علية المنان وي هذه السنين التمريم بالمنان وقي هذه السنين التمريم بالمناه المناه به ودخوا المنابع والمناه المستعدين المستعد والمناه والمناه المناء بهاود و المناه المناه والمناه المناه و المناه المناه والمناه والم

المتشرت فتن كثيرة بمصر زيادة عماكان قبل ذلك وكلها كانت بين الامراه بمصراطلب السلطنة فضعف أمرا النزوو الجهاد مهم وظهرت قوة للدولة العثمانية بأرض الروم وأكثر واالنزوو الجهاد ونتحو اكثير امن البلاد فانذكر ماحصل الوقوف عليه من ذلك على سبيل الاحتصار

﴿ ذَكَرَالِدُولَةُ الشَّمَانَيَةُ وَفَتُوحَانُهَا ثَبُّ اللَّهُمَلُّكُمْمُ وَوَفَقَهُمُ لَمَانِحُبُّهُ وَ بَرضاء ﴾

اتفق العلماء على أن من وقف على سير لدول الاسلامية يعلم علما قطعيا ان الدولة العثمانية سيرتبرم منأحسن سيرالدول الاسلامية بعدالخلفاه الراشدين لأنهسم متمذهبون بمذهب أحل السينة صحيحو العقيدة ناصرون لاهل السنة فلئمون بتعظم الصحابة وأهل البيت والعلماء والصالحين ليسعند همشئ من الزيغ والابتداع ولحسم الفنوحات الشهيرة والجهاد والغزوات الكثيرة قائمون بشعائر الاسلاملاسيمافي الحرمين الشرينين فان لهم فهما الصدقات والخبرات الكشرة وقائمون أيضا بشمارالج وتأمين الطرق للحجاج والزوار فيجبعلي كلمسلم أن يدعو لهم بالتثبيت والتأييدوالاعانةوالنصروانتوفيق لمبجمه اللهويرضا واشهرأنهم منالتركمان وأن نسبهم ينتهي الى يافث بننوح عليه السلام وقيل الأصلهم من العرب فقد فكر العلامة السنجاري في الريخة تقلاعن صاحب درر الانمان في أصل متبع آل عثمان أن أصلهم من عرب الحجاز وأثهم من المدينة المنورة وانجدمه الاعلى هاحومن بلاد الحجازقال مؤرخ الدولة العثمانية الشهير بخبرالله أنبدي لانريد ان ندخ في هذا البحث لكن فابغما نقول ان همذه العائلة الشريفة هي أشرف العشائر الاسلامية تمرذكر أنجدهم عثمال هوأول من تسلطن منهم بالروم وهوابن ارطغول بن سليمان شاهوسليمان شاءكان سلطانافي بلادماهان بالقرب من باخ للماظهرالتتر أفسدوا فيالارض وخربوا البسلاد وكان من حِلة ماخريو. بلنغ وأعمالها فتر لئسليمان شاه البلادمع من تركيا من الملوك وغير مم وقصد بلادالر وموكان قدم معربدولة السلجوقية التي في الروم وعظم شوكتهم وكثرة غزوهم الى الكفاراخرج ونبمه في ذلك خلق كثير فلماوصلوا اليأذر بيجان تقاتلوامع الكفار وغنموا منهم شيأ كثيرا ثم قصدوا ناحيسة حلب فوصلوا المي ثهر الغرات أمام قلعة جعبر ولم يعاموا المعبر فعبروا النهر فغلب علهم الماء فغرق سليمان شاه ومات غريقاشهيدا فأخرجه وودفوه عند قامة جعبر وقبره هذك مشهور يزار ويتبرك بهوكانءع سليمان شاءأولادهااثلاثةوهمسنقو ر وكون طوغدى وأرطغرل فلماو سلوا الىءوضع يقال لهياسين أوسسي رجع سنقورو كون طوغدي أبناء لميمان شاء الى بلادالعج م وتخلف أرطغول جلمالملوك العتمانية معرأيناته الشلانة أ وهمه كوندزألب وصاروبني وعثمان ومكث أرطغول في ذلك الموضع يج اهد الكفارغ أرسل آيته صارويني الىصاحب قونية وميواس السلطان علاءالدين السلجوقي يستأذنه في اندخول

الى بلادء ويطلب منه موضعا ينزل فيه فعين له حيال طومالج وجيال أريينسك وما بدنهما أ موضعاً السكني فأقبل أرطغول معارَّر بعمائة بيت من قومه فتوطنوا في قرمحه طاغ وفي سنة خمس وتمانين وستمائة نازل السلطان علاء الدين السلجوقي بمساكر كثيرة ومعه الاميرأ وطغرل قلمة كو الهية وهي يومئذ بيد الكفار ففوض أمن القلعة الى الامبر أرطفرل وسار هو الى قتال التتر بسبب تعرضهم لبعض بلاده ولم يزل الامير أرطغول يجتهد حتى فتحهاعنوء وغنم من الاموال شيأ كثيرا فازداد عندالسلطان علاءالدين قرباومنزلة ولم يزل الامير أرطغر ل يجاهد فيسبيل المقسحق توفي فيسبيل اللقسنة سبع وثمانين وستم تةفتأ سف عايه وعين مكانه ولدما لامس عنمان فلمارأيالسلطان علاء لدين جدءو حبّهاده في الجهاد وعلمنجا بته في فتحاليلاداً كرمه وأمده بأنواع الاضافة والامدا دوجعله ملطاناه شاركاللسلطان علاءالدين في السلطنة وأرسل المه الراية السلطانية والخلع السنية والطبل والزمس الماضرب الطبل بين يدى (السلطان عبان) نهض فاثماع يرقدميه اعطاما للسلطان علاءالدين وماذ ال قائما حتى فرغوا فهن ذلك اليوم كان بين العساكر الغشائية القيام على أرجلهم عندضرب طبل السلطنة في الأسفار والاعياد وكانت سلطنة السلطان عنمان سنة تسعرو تسعين وستمائة وكانت سلطنته على البلادالتي افتنحها أبوه والتي افتنحها هوقبل أن يتسلطن منهامدينة قراحصار وحصن قرا وقصبةو ينيكوى وقلعة بلاجك ومدبنة يتيشهر وغدذلك ولماتساطنجعل كرسى سلطنته قراحصار ثم تقلهالي بنيشهر وكان كشر من التتر تغلبو اعلى بعض ممالك السلجوقية فقاتلهم أبو مثم قاتلهم هوو أبادهم وانتزعها منهم قبل أن بتسلطن وكانذلكم وجملة أسباب محبة السلطان علاءالدينله قال بمضاللؤر خين ان الوقوف على ترجمة هؤلاءالسلاطين وفتوحاتهم العجيبة يستوجبأن يعتقدأنهمأ عظم ملوك الاسلام فانكل وإحد منهم فعل أفعالاباهم ةوغز اغز وان قاهرة تستحق أن تخلدني بطون الاسمفار لكي بقندى بهسم الملوك الذين يأنون بعسدهم ويعلمواان أفعال هؤلاءالسسلاطين تستحق أن نقدمعلي أفعال الاكاسرة والقياصرة وبقية لللوك والسلاطين الذين تدونت أسماؤهم في كشب التواريخ ومن طالع تواريخ هؤلاء السلاطين تظهرله عظمة أنعالهمو يطشهم وشجاعتهم الني قاوموابها جميع الدول المحيطةبهم فكاتوايفتحون المدن العظيمةو الحصون المشيدة ويقهرون الجبابرة العظام ويتسلطون على الممالك براو بحرا الح أبعدة كان فكانت ترتعد من سطوتهم فلوب جميع الدول الافرنجية ويعطونهمالطاعة والخضوع وكانالسلطان عثمان جدهموا سطةعقدهم ومؤسس دولتهم وكانالسلطان علاءالدين قدكبروشاخ وطمن فيالسن حينأن أشرك معه السلطان عثمان لاته لوكي السلطنة سنة أربع أوخسين ومتمائة واستمرالي أن آدفي سنة سبعماؤة وبقي بعض عالكهم تحت بدبنيه وا بناءعمه مرضعقهم عن حفظها وآخرهن يؤ في السلطنة منهم السلطان مسعودين كيكاوس وتوفي مسعودستة تمانىعشرةوسبعمائه فاضمحلت دوأتهم وكالالهممن التترعسا كر كثيرة كانوا متغذين عليهم فاسستولى عليهم السلطان عبان وبنو ممن بعده وصارت الممالك كلها بآيديهم ومن الممالك التي اقتحها السلطان عمان بعمد سلطته حصن الصفصاف المعروف بقلعة بياجك وكان الخليفة مرون الرشيدغز أينفس والروم نفتح هذاالحصن ثم استولي عليه الكفار واستمر بأيديهم الميأن افتتحه الغازيالسلطان عثمان المذكور وسيأتي ذكر بقية فتوحاته وكان السلطان عثمان المذكور ملكاعادلا زاهدافي الدنيار اغيافي الآخرة شحاعا مرابطافي سدل الله مجاهدا يراعي الابطال ويحسسن للايتام والارامل ومن زهده في الدنيا الهما توفي لم يترك من المــالشــيأ وانمـــاترك بعضامن الحيل وشـــيأ من الغنم التيّرعى في نواحي بروســـا باسم السلاطين العثمانية وهيءن نسسل للك لاغنام وترك أيضا بعسدوقاته قنطاناوعمامة وبعض مناطق من القطن وملعقة وعلحة فهوسلطان مبارك خرج من صلبه السملاطين العظام الذين شيدوا أركان الاسلام وكان صحبيح العقيدة على عقيدة أهل السنة يحب الصحابة وأهل البيت والملماء والصالحين ويحسن البهم ويعظمهمو بقومبحقوقهم وكانشديدانتعظيم لشعائر الدبن ولاقر آن العظم ﴿ يُحِكِّي أَنْهُ قَبِلِ أَنْ يَتَسَلَّطُنَ سَافِرِ الْيُ مُوضَعُونُزُ لَ فِي طُرِيقَهُ ضَيَّفًا عندا نسان فلما أراداننوم هيأله صاحب المنزل موضعالينام فيه فلمادخ لىذلك الموضع رأي مصحفامعلقاني جدارذاك الموضع فكبرعليمه أن يناموذاك المصحف معلق يذلك الموضع ورأى أزذاك يخل بتعظيم القرآن فوقف على قدميه قائما الى الصباح مستقبلا للمصحف ويداءعلي صدره وذلك دليل على قوة ايمانه وصحة عتقاده رحمه الله تعسالي وكان كثيرا نتردد على الشيخ الدارف بالقة نمالي أدهالحالةرماني فرأى السلطان عثمان ليسلة في منامه أن قراخرج من حضين الشيئة المذكور فدخل في حضة مُ تبتت من سرته شجر ، عظيمة ملأت أغصائها الآفاق ورأي نحتها حِيالا واسات وتجرى عندهاعيون وأنهار والناس يشربون من للك الميامو بتاؤن منهاو منتفعين من للكالمياه فلمااستيقظ السلطان عثمان قصدالشيح المذكور وقص رؤياه عليه فقال لهالشيخ وكان من المكاشفين لك البشري بمنصب السلطانة وسسيعلو أمرك وينتفع الناس بك و أولادك واثيهز وجتك بنتىءنمه فقبلهاالسلطان عثمان وتزوجيها فولدت لهأو لادآمنهم السلطان أورخان وهو حدالسلاطين آلى عثمان أبدالله دواتهم على ممرازمان وبسط الكلام على فتوحات السلطان عثمان الغازي وغزواته مذكورة في التواريخ المبسوطة لاسسيماالتواريخ التي بالسان النركى وكذاك مناقبه وبقية سيرته كل ذلك شئ طويل مذكور في التواريخ لمذكورة وانما لذي يمكن

ذكرههنامن ذلكشئ يسيرمن ناقبهوغز والهونتوحاه فمزغزوا لهونتوحاله تراحصار وحملها كرسي ملكه كانقدمالي أن نتحيني شهر فنقل كرمي ملكه البهائم فتححصن بارحصار وقصسبة اينه كول وينىشهر وأظهر فهاشعارالاسلام وفيسنة سبعمائةاشستغل بتتال الكفار فيطرف أزئيق حتىأ بحيزههم أمره مقسدارخمس سنين فارسل صاحب أزنيق الحملك الروم صاحب القمطنطينية يستنجدبه فامده بجيوش كثبرة فيسفاش عديدة فلماوصلوا الىالساحل من طرف ولاق أومكمن لهمالمسلمون فكبسوهم وقتلوامنه مقتلة عظيمة فلإيتجمنهم الاالثاذالنادروفي غضون ذلك توفى السلطان علاء لدين السلجو في سينة سممائة وكثر الهرج والمرج في إلاده فانتحق أكثرعماكر وبالغازى السلطان عنمان كذلك وفرسنة سبع وسيعمائة فتحالسلطان عثمان احية مرمره وفي هذه السنة اتفق كثير من ملوك الروم على قذال السلطان عمان المذكور فاجتمعواني جحافل كثيرة نحو ثلاثين ألفانقاتلواالمسلمين أمآمقيسون حصارى فكان يوما شديدا علىالكفار قتل نيه كثيرمن الكفار ومن رؤسائهم وهرب الباقون وتحصنوا مجصن من أعمـــال بروساوفازالمــلمـون بانتنائم واستولو اعلىحصن كستل ثمـــار وا الي اولوبار نغلبوا عليهاوا صطابح ممهم صاحبهاعلى خراج يؤديه وفي هذه السنة أيضاا ستولى على حصن كتةوالبلاد الملحقة بهاوقسم البلادعلى أولاده وأقطء بمالياها واستقرهو فييني شهر وتمكن بها وجعلها دار الامان وبني فبهاالبقاع وأشادالةلاع وأسكن فيها لجنده وفيسنة تسان وسبعمائة فتح حصن لفكة وحصن آق حصار وحمن توقحمار وأكن فيها المسلمين وأظهر شعائر الدين وفي هذه السنة أعىسنة تمان وسبعمائة كانأول -دوث البار ودوأماحدوث المدايع فكان سنةا تنتين وستين وسيممأته وفرحسنة تنتىعشرة وسبعمائة فتنجحصن كبوة وحصسن طرقلويني جدسي وحصن نكور بيكاري وغيرها وفي سنة الاث عشرة وسبممائة انتتجحصن أونوس وبلادها وعينه كلى ورأوبناس حصار وغيرذاك وفيسنة اثرتين وعشر ين لمزل الخازي السلطان عثمان المذكور مدينة بروساوحاصرهامدة شملااشت الجصارأم ببناءقلعتين في طرف المدينة وأسكن فيها الجند وآمرهم بالتعتبيق علىأهل البلد وقطع المبرة عمهم وجمل في احسد القلعتين أحدبني عمه وفيالقلعة الأخرى أحدالشجعان من عيده ثمرجع السلطان الحريني شهروفي حسنة ثلاث وعشرين وسيعمائة فتحت قلعة قدكرية وبلادهاوبآلاد ملارفي و لاداقبازى وفيسنةعشم ينفتحت بلاق آباد وحصن قاندرى وهذماليلادتعرف الآن بقوجه نسسبةالى فأتحها لانالامير الذي نتحها يقال لهقوجه وممناء باللغة التركية الشيبة وفي هذه السنة فتحت حصون كشيرة نهاحصن يولي وحصن صحانون وماينضم البهاوفيها فنحت بلادقرء مرسل على يد

الامير قرمم سل قسميت تلك البلاد باسم فاتحها وهي بلاد كثيرة يخرج منها الفوا كه الكثيرة تجلب فوا كهما المي القسطنطينية وفي هذه السنة أيضا أرسل السلطان عهان ابنه أو رخان الى فتح بروسا وصحبته عساكر كثيرة وكان السلطان عهان اذذاك من يضا بعاة النقر س فتح أنف عن ذلك الغزوو قعد في يني شهر و في مدة حصارا بنه مدينة بروسانو في السلطان عهان المذكور وقيل برعاش بعد فتح المدينة الماما فكانت و فاته سنة ست وعشر بن وسبحا أه ومولده سنة ست و حسين وسبانة و عمره تسع وستون سنة و مدة ملك ست و عشر ون ستة ولما الله التي افتتحها الساجوقية فكانت بايديهم وكان ملكم ماعلى افتتحها هو وأبوه أو طغرل والممالك التي افتتحها الساجوقية فكانت بايديهم وكان ملكم ماعلى التسدر يجفي سنين متعددة وهي قونية و وان واقصر اوقيسار يا و سيواس و الادآيدين و شيسا و صاروخان و حيسه و كرسان و مر قسطموني وأنكورية وملطية و من عشر والبستان و توقات والماسية و نيكسار و أر زنجان و سامسون و جانيق و عنذاب و تسلطن بعده ولده (أورخان) في ابتداء سنة سبع و عشرين و الما توفي السلطان عث ان جاء الخبر لا بنه السلطان او رخان وهو عاصر مدينة بروسة كانقدم

ثم اله بالغويذل جهده في حصاراً هلها و قنالهم حتى انتحها واستولى على القلعة وأسكنها المسلمين وجعلها دار اللاسلام بعدان كانت معقلالا هل الاوثان والازلام ونقل كرسي ملكه اليها وجعلها دار السلطنة و بني بها جامعا و مدرسة و تكية يعابيخ فيها الطعام لافقراء و الايتام و الفرياء و هذه المدينة من أعظم المدن لاسلامية وأعمرها وهي مدينة كثيرة الثمار و العيون

﴿ ذَكُونتُوحاله فِي الاداليونان ﴾

ولمانقل السلطان أورخان كرسى الملك الميمدية بروسة أخذ في الاهتمام و الستعداد الافتتاح مدن جديدة فجهز الحيوش وجنسد الحبود و هاجم بالاداليو ان فانتنج أكثر بادام اوعاس اهلها بالشفقة والرحمة حتى ان كثيرا من النساء الروميات الملاتى فقدن أولادهن و رجالهن في تلك الحروب كريستغنز به ويقمن على قدميه ويطلبن منه المساعدة والرعاية فكان بلاطفهن بالكلام و ينعم عليهن بايسر خواطرهن فالت اليه قلوب الناس وماز ال يتقدم في قتوحاته حتى أشرف على خليج القسطنط فية و بوغاز كليبولي واجتاز ابنه سليمان بوغاز شدنى قاعة و فتح مدية كليبولي وهي مفتاح القسطنط فية و في سنة احدى و ثلاثين و سبعمائة سار السلطان أو رخن بعما كر وجمع عظمائهم فغم المسلمون منهاغذام كثيرة و فتح حصون قالت معظم مدائن الكفار وجمع عظمائهم فغم المسلمون منهاغذام كثيرة و فتح حصونا كثيرة و في سنة تمان و خمين و سبعمائة ومرائد الامدير سليمان أن يجتاز البحر الاين الي طرف و ما يلى لحمه د

ولم يكونوا بملكون السفن قعملوا ألواحا شبه السفن فركبواعليها في الليل من موضع يقالله كمر فوسلوا الى ذلك البر فصاد فوا حصنا يسمى جمّا فاستولوا عليـــه بمافيه ثم هجموا على قلاع أخر فاستولوا عليها قهرا

﴿ ذَكُرُ الْقَتَالُ مِعَ أَهُلَ كَلِيْبُولِي ﴾

وكان الامير سليمان بن أو رخان المذكور على جانِب عظيم من الشهامة والعـــدالة فلمارأي الكنفار حسن سيرته واشرعدله وضبط جنده أطاعوه ورضوا بهفصار أمرالسلمين ينمو وصيثم إسمونفرج لقتالهم صاحب كليبولي فيعسكر كشروكان المسلمون فيعسكر قليل فتوكلوا على الله وتوسلوا برسول اللهصلي الله عليه وسلم فقاتلو همقة لاشديدا فانتصر المسلمون واستولوا على عدة حصون منهامدينة كليبوني وهيمدينة جليلة عني شاطئ البحرو بينهاو بـين القسطنطينية سنة وثمانون ميلا ونصف ميل ومنها قلمة قرء حيكوقلمةخيره بول وهي بلاد متسعة ومنها قلعة دركو رومنها تكفور طاغى وغسيرذلك وأخرب الكنائس والبيع وبتىمكانهامساجد ومعابد وقىسنةستين وسبعمائة خرج الاميرسليمان المذكور للصميدفكبآيه الفرس فملت لوقته فجزع عليهأ بوءجزعا شديدا وفىهذه السنة عبر الاميرمها دالفازى ابن السلطان أورخان الى طرف ووما يلي من خليج كليبولي ففتح مدينة جورلي وهي من القسطنطينية مسيرة ثلاث مراحل ولم بزل مراد الغازى بحاصرالبلاد ويقان الكفار حتى نتح مدبنة ديمتوقة وهي من كباراليلاد الاسلامية وفي سنة احدي وستين ومسبعمائة توفي السلطان أورخان وعمره ثلاث وغانون سنةودفن بمدينة بروسه ومدة ملكه خسو ثلاثون سنةوكان ملكاجللاذا سيرة مرضة وكرم وافر وعدل متكاثر طاه والاعتقاد سليم الفؤ ادعد والاهل الكفرو الالحاد وكان كثير الغزو والجهادوبن كثيرمن الجوامع والمدارس وأجرى فهاالخير ات الكثيرة وحمه اللة تعالي وتسلطن بعد مولده (السلطان مراد الاول) فلما جلس على سرير الملك سار و حاصر مدينة الكورية وكانت عصت عليه فنتحه اعنوة وكانت من أمنع الحصور فلماسمع مخبره ابن قرمان صاحب مدينة لارندة خشىعلي بلاده فنجمع جوعامن التتروورشق وطورغود والتركبان وغيرهم وساربجموع لأتحص لقتال السلطان مراد المذكور فجري بينهــماقتال،شديدوحرب أكيد ثم انجلي الإحمرعن هزيمة ابن قرمان وانتصار السلطان مراد

﴿ذَكُرُ فَتَحَأَدُرُهُ ﴾

وفي هذه السنة أيضاجهز السلطان مراد جيشاوأرسله للتحأدر فةوجمل عليمه شاهين لالا الآنابك فانتتلوا قتالا شديدا وعجز واعن أخذها وسألوا السلطان مرادأن يقدم عليهم بنفسه فسار السلطان مع جيوش الموحدين وغزاة المجاهدين فاجتاز البحر فلما سمع الكفار بقدومه تزلزلت أركانهم وهرب سلطانهم فلما سمع المسلمون بذلك مجموا على المدينة فأخذوها وأرساوا اعلموا السلطان فحمد الله وأثني عليه وجاءفد خل المدينة وهيمن أعظم مدن الدنيا تجرى من تحتما أنهار تلاثة بينها و بين القسط طينية سبعون ميلام أرسل لالاشاهين الاابك فنتح مدينة فلية تم فتح زغرة بنوا حيها وعادوا الى مدينة بروسة بهومن غزواته أنه سارالى اقليمي الصرب والبلغاروت فيها فتوحات وأتخنهم فتلا وأسرا وكان بير الاناطول جملة من أمرا الاتراك لم يزالوا باقين على فيها فتوحات وأنحنهم واستولى على مقاطعة كرميان وغيرها من الولايات تم على مدينة كو تاهية و خضع السلطنة معمم واستولى على مقاطعة كرميان وغيرها من الولايات تم على مدينة وعبر بحر مرمرا و فتح مدنا و قلاعاجهة الساليا

﴿ ذ كوابتدا. اختراع عسكر الانكشارية ﴾

وفي،سـنة ثلاثوستينوسبعمائةأشارخليلبإشا علىالسلطان بأن يأخـــذخمس الاسارى،من الغانمين علىزفاق كليبولي وكان النزو والجهادق بلادالرومايلي منتابعا فكانت تسبي الاساري وتأنيسه كالسيل الهامي والبحر الطامي فاجتمع منهسم عند السلطان طائفة كشيرة فأمرهم السلطان بتعليم علم لرمي بالبندق فتعلموا شمه يزهم موأوسلهم الي خدمة الشبيخ العارف بالقة تعالي الحاج بكتاش ليعلمهم بدلامة ويسميهم باسهويدعو لهمإلخير والظفرة لعا اجتمعواعندالشيخ فطع كم قبالهٔ وكان من لبد فألبسه رأس رئيسهم ودعا لهم بالبركة وسعاهم ينك جرى والجارى على الالسن انكشارى ومعناه العسكر الجديد لان السلطان عثمانكان أكثر عساكره من فرسان التركمان ولم يكن فحم معرفة بالضبط والربط المسكري ولاا نتظام لهم حال المقتال فاستصوب السلطان أورخان ترتيب عساكره على هسذا الوجه فأحدث وجاق الانكشار يةورتب ولم يتممه وصارغام انتظامه على يدابنه السلطان مراد واستمر وجاق الانكشارية لى زمن السلطان محمو دالنانى فأبطله وأبادهم كاسيأتي سنة احدى وأربعين وماتين وألف وأحدث النظام الجديد الموجودا لآزوفي سنة الاشوثمانين وسيعمائة اشترى السلطان مرادخان من صاحب الدحميد خمس قلاع دهي بلواج ويني شهرو آق شهر وقر دأغاج وسميدي شهر وقي سمنة احدى و اسعين وسبعمالة خرج السلطان مراد المذكور الى قنال رئيس الكنار ابنلازقا وكان قدمجمع ا القتاله أهل اليون والصرب والافلاق والبغدان وأهلالماعين والمحير والبلغار وتحزيوا جميعا عليه فاتفق دوافاته بمسكرا لكمقار تبوضع يقال لهقوسو ببلاد الروم ايلي فانتحم دبين الفريقين القتال ألى أن هيت رياح النصر للمسلمين وقتسل رايس التوم الكافرين وانقاب الكفار

على أدبارهم صاغرين

﴿ ذَكُرُ استشهاد السلطان مرادالاول ﴾

ثُّم أنه لما انهزم الكفار أقبل من أمرائهم أمير بقال له بلواش فى خيله ورجله مظهوا للطاعة فلماهم بتقبيل يدالسلطان ضربه يخنجركان فيكمه فمنذلك سنالمهانية عندقدوم الوافدو تقبيل يدالسلطان أن يمسك واحدمن طرف كمه وآخرمن كمهالآ خراحــــترازامورذلك فمات السلطان سنةسبهمائة وانتتين وتسمعين مورضر بقذلك الخنجر وخرجت أمعؤه فدنتوا أمعاده هنك وحملوا جسده ودفتوه بمدينة بروسسة وقتلواذلك الكافرالذي ضربهوقطعوه باعتاجر وكانالسلطان مرأد لمذكور رحمالله ملمكاجليا دعادلاعارفا وكانأ فنيعمره فيالجهاد وكان شجاعا مقداماعلى الهمة توفي وعمر مخمس وستونستة ومدةساطلته احسدي وثلاثون سسنة وتسلطن بعده ولده ( السلطان السعيد يلدر مبايز يدخان ) و بعد جلوسه أخذفي محار بة الصرب الذينكانأ بوه بجاريهم ونقوت عساكر مالى أن وصلت الى ودين وتملكو امدينة أسكوب والتزم ملك الصرب أزبزوجأخته للسلطان المذكوروأن يدفع خراجاسنويا ومن نتوحاته أنهاستولى على جزيرة رودس وكانت المسلمين فتملكيا النصاري وتكررا نتراعها منهم مرة بعد أخرى وآخى الامر انتزعها هذا السلطان،نهموفيسنة النتينو تسعينوسبعمائةوتح السلطان المذكور قرطوه وهيمعدن الغضةا فحالصة التيلا نظير لهاوفتح الادأسكوب وهيمن أجل البلادا لاسلامية وفتحقلمة ودين نثخاف ابن آيدين منااسلطان لمذكور وسسلم مفاتيح قلاعهاليهوفيها أطاع السماطان أهل بلادقرس وصاروخان وفهاهم بصاحب قسطموني وهوابن منتشافآ رسمل السلطان مزيضيط تلك القلاع ولمسافقض العهدعلاءائدين صاحب الادقرمان وبلغ السلطان أَنَّهُ أَعَارَ عَلَى بعض بلاد أَناطُولَى هجم عايسه السلطان فانهز مِ فلحة ، بموضع بقال له آني جاي فاسر هو وأبناه تنازل السسلطان مدينة قونية وهيكرسي تملكته وحاصرها وكان وقت ادراك إ المغلال فرسم السلطان بإن\يتعرض أحدثشئ مناانملال وانلايظلموا أحداوأذنلاهل القلعة بان يخرجوا ويشتغلوا وببيعوا على قدارماشاؤا فخرجأهل القلعسة وأصلحوا شأن غلالهسم وحصادهم وباعوها مزالمسكر علىأ يلغوج أرادوا فلماشاهدواذلك رجعوا الي أنفسهم فقالوا انماكابلغ مناهذا المبلغ لاينبني الأنعصب ونخرج عن طاعته فحضروا برمتهم طايعين وسلموه مفاتيح القلعة وقالوا أنتأحق بهاوأهاها فلمارأى أهل سائر القلاع مافعل أهل قوثيةوهى عمسدة بلادقرمان رغيوا فيالمتابعة بمفائيح قسلاعهم وهيبلدة آق سراي ونيكدم وقيصرية ودولى قرءحمار وسلموه الى السلطان المذكورتم رجعالي مغرمملكته بروسة بعد

ماقتل علاءالدين بن قرمان وحبس ولديه بمدينة بروسةو بقياالى أن أطلقهما الخارجي النيمور وفي سنة خس وتسمعن ومبعمائة استهلى السلطان المذكو رعلى سيواس واماسية وهدينة توقات ونيكسار وجانيك وصامسون وكلهاكانت يدالسلجوقية وعمالهم وفيآخر هذءالسنة بلغه ان باحب قسطموق أغار علىبعضالبلادالق بيسدالسلطان بزيذوعات فيهائمهاوتخر يباللما بلغه ذلك وكان قدحازالبحر لغزوالكفار الىطرف رومأيلي نسترك الغزو ورجعرلتال صاحب قسطموني فمئت قبل ان يصل المه السلطان بايز يدويماك ابنه وأرسل الي السلطان يسمطنه ويسترضيه ويقول انأبي قدجني وقدمات وأناءطيع لاوامرء ولانا السلطان ومن جملة بمساليكه فالمناسب لعدله أنلايؤ اخذأ مدابذنب غيرءوأرجو منمكارمهأن يترك ليمدينة سينوب وهيمدينة أبي ومسقط راسي ومحملني فيهانائها عنمه فأجابه السلطان الىسؤ له وعادالي مدينة يروسة تمأرسل السلطان بايزيد الىصاحب القسطنطيقية يقولله اماأن تخرج من البلادو تسلمها واماسرت المك فأتتك فيأءز مساكتك فيخاف منهملك لقسطنط نبية وتراسل معه الحرآن قرالاص بنتهما بآنه يدفع خراحاني كل سنةعشرة آلاف ذهروان يبني للسلمين في داخل المدينة محلة يسكنون فيهاوبكون لهم فيهامسمجد وجامع وقاض يقضى لهم الخصومات فرضي بذلك ونعله واستمرذلك الح وقعة تيمور فقض العهدوأ خرب لحامع وأخرج السلمين من البلدوساقهم الحالروم قاسه الحافظ ابن حجر في كتابه انباء الفمر في أباء العمر واشتهر يلدرمابزيد بالجهاد في الكفار حق بعد صيته وكالبيدا الظاهر برقوق صاحب مصروها داد وونداليه أمير بعدأ ميربالهدأ ياولم يبق احدمنءاوك الأرضحتي كاتبهوهاداه قلالحافظ وسمعتشيخنا بزخادون يقول انمسا يخاف أن تتملك مصرمن ابن عثمان وكذاكان يقول الظاهم برقوق أنالاأخاف من الكفار فانكلأحد يساعدنيعلمم وانماأخاف مزاين عثمان هوالحاصلان هذا السلط زافتتحايلات كثيرةفيالاناطول وروما بلى واستوني على مدبنة سلانيك تممشن الغارة على الادالمجر وانتصر على حيوش الافرنج تموجه عزمه وهمته لتح المتسطنطينية وأخذ في تدبير ذلك وشرع فى محاصرتها ثم قدراللة بسير التيمورالى قتاله وفيسسنة اثنتين وتمائمة اجتمع كشير من ملوك الروم الذين اقتلع ملكهم السلطان بالدوم بايزيد وساروا الي تيسمور مستغيثين به يشكون اليه من السلطان بايزيدو رغبونه الى المسير الى الروم و يستنجدون به عليه في رديم لكم و حب تبعور اسؤالهسم وسار بجيوش كثيرة ووقع ينهو ينالسلطان بايزيد مكانبات كثيرة فبميرجع عن قصيده والكلام على ذلك قدتق دم عندذ كرتيمورمبسوطاو كان السياطان بيزيد محاصر للقسطنطينية وقدقاربفتحها وأشرفعليه فتركم لوتوجه بمساكره لتمتال تيمور وكان غالب

عسكر السلطان من التتارقارسال تيمورالي زعمام سموالكبارمن رؤسام وأمرائهم يستميلهم ويذكرهم الحنيسسيةو يمدهمو يمنيهم ومايعدهم الشيطان الاغرورا فوعدوه بالمعاونة وكان أرمور قدنازل أنقورية فقصدهالسلطان والتقت الجيوش بقرب انقورية واشسندالفتال فانهزم التتار الذين معالساطان بايزيد فتيعهم كشيرمين العسكر فيالانهز امقانهز مواويتم السلطان بايزيد يقاتل بنفسه المرآن وصارالي تيمور وقدعجز واعنه فرمواعليه بساطا وأمسكومأسيراوكان وحمه الله منخيار الملوك وكانج اهدامها بطاقدنتح منبلادالكفار ومدتهم الكبار مالمهسها من المسلمين خف ولاحانر وكان قوى اننفس شديد البطش على الهمة والماأخذ السلطان بآيزيد أسيرا صحبة تيمور معه الحي إلا دالمراق قاصداخر إمان ومكث فيأسر واليأن توفي في تبريز سنةخمس وْعَاتْمَا أَهْتُم وقَمْتُ فَانْ كَثْيَرَةً فِي أَرَاضَي الروم بين أو لادبايزيد مع بعضهِم واستمرت الح سنة عشرة وتُمَا ثُمَا تُمَ اللَّكُ والسَّلَطَنَّةُ (السَّلَطَانُ مُحَسَّدَالْأُولِ بِنَائِرِيدٌ) وَكَانَ أَصغر اخوابَّه فاللَّهُ سبِّحالُهُ وتعالى يؤتي لللث من يشاء ولا يستل عمايفهل وكان دأيه الاشتغال بالحروب وكان من جملة من خرج أعليه وحارب(قرودو لقشاه) من التتارفي نو احي اماسية فسار عليه و هز مه و يدد شمله ثم قصدقتال صاحب سينوب وجرى بين الفريقين قتال شديدا نتصر فيه السلطان محمدو انهزم صاحب سينوب أأقبح هزية واستولى السلطان محدعلي جميع تمالكه ثم بعد ذلك صفاله الدهروا تتظهله الامرولم إببق من ينازعه في مذكمه ومتح مدينة از ميرونقل كرسي السلطنة الي ادرنة وأتته رسل ملوك الافرنج بالهدايا وبالتهانى وعقدوا معه صلحا خوفامنه وأعاد رونق السلطنة ووسع نطاقها شملا بلغه أن ابن قرمان نقضالعهد وتعرض لأخذبعض البلادسار اليه بجيش عظيم فقاتله فرزمه وتبعه وأطلقهماوعين لهما بعض بلادها وأخذعليهما العهد والميناق أن لايخونا بعدذلك واستولي على عدة قلاع لابن قرمان فيها قلعة صو رى حصار وقلعة قبر شهر وقلع ليكسموندلمة آتى شهر وقلمة ســيدى شهر وقلعة أوغازي وقلعة يني شهر وقلمة سعيد ايلي ثم سار واستولي علي صلمسون وغالب هذه البلاد وكانت قدافتتحها السلطاز بايزيدتم لماقدم نيمور الى بلاد الروم ردها الى أصحابها فارتجعهامتهمالساطان محدالمذكور وكانالسلطان محدالمذكو رملكا جليلا مهابا محبا للعلماء والصلحاء وهو أول من عين الصرة لاهل الحرمين واستمر في ملكه ثمانية أعوام وعشرة أشهرو توفي سدنة أربع وعشرين وتنانمائة وعمره تمان وآربعون سنةوعهد بالسلطنة لولده مراد الثانى وكان ولده المذكو راذ ذاك غازيافي أقصى بلاد روم ابل فأخفى الوز راء موت السلطان محمد مدة احدي وأربيين يوما حتى وصل ولده (السلطان مراد)

الى مدينة بروسةواسنقر على انتخت ثم يعد ذلك أظهروا موث السلطان وفي سسنة خمس وعشرين وتسانمانه ظهر وحبسل ادعى أنه مصطفى ابن السلطان بلدوم بايزيد وكان مصطفى المذكورفقد في محاربة التيمور فادعى أنه هو وأقام فى نواسي سلائيك فاجتمع عليسه خلق كثير واسستولى على حميع بلاد الروم ايلى وعلى مدينة أدرنة ثم اجتاز البحرالي طرف أناطول ليقاتل السلطان مراد وكان السلطان مراد بعث قبل ذلك وزبره بالزيدياشا وصحته عساكركثيرة لقتال الخارسي لمذكور نفاتلوه بقرب أدرنةفاتتصر الخارحي وانهزم عسكر مراد وأسر وأالو زير بايزيد بإشا وقتله الخارحي فسار السلطان مرادينفسه لقتاله بعساكر وافرة ققدر الله ان الخارسي المذكورأصابه الرعاف واستمر بهنملانه أبام حتى ضعف جدا وجعل يخلط في الكلام واختل عقله فلما تحقق ذلك أركان دواته ووحوم عسكره تبقنوا خذلانه فداخلهم الحوف فتفرقوا شذر مذر وهربالخارحيمع ضعفه الى طرف روم ايلي فلما شاهد ذلك عسكر السلطان مراد اجتازوا خلف المنهزمين فأسروا منهم خلقا كشيرا وقالوا فالبهم وغنموا منهسم أموالا ودواب كشرة ثمأمر السلطان يعضأمرائ حتىلحق الحارحي بقرب أدرثة فظفريه فقتله وانتظمالامر للسلطان مراد وارتجء حبسم بمالكهوكان حريصاعلى فتح القسطنطينية فأقام بائتي ألف مقائل وحاصرها حمدارا شديدافقاو مأهلها أسد مقاومةشمرفع لحصارعتها ورجيع لميداره لكالتسكين النتأ أضرمها لروم بتلك شواحى فقاتاهم حتىأخمداللئ الفتن واستخلص تلكالمدزومازال ينقدم حتىداخل بلاد المورةللما ذاع عند الفرنج خبره نهض انبالإ وعقدد عهودا بمين ملوك الافرنج على محاربته فأجاب الحاذاك الفرنسيس وجرمانيا والمجروبولو سيالكان بينهوبينهم حروب كاستالغلبا في بعضها لهم وفي بعضياله ثم عقد معهم صلحا سنة سبع وأربعين وثماند. ثم وفي سنة تسع وأربعين نزل السلطان مراد عن السلطنةلولده السلطان محمدو خلع نفسه عن السلطنة واختار لنفسه مديثة مغنيسافا تقل اليها واعتزل عن الملك وشاع هـــذا الخبر في الآفاق وقال ملوك الكمار بعضهم المعض ان ملك المسلمين قد صارشيخا كبير فاعتزل عن الملك وجعل منصبه لولده وهو صبي صغير لايخشه منه فاتفق قرأل أنكروس وقرال الالمان وقرال جه وقرال له وأمير لاطين وأمير بوسنة وصاحب افلاق ويغذان وطوائف الافرنج على قتال السلمان والايدعوامن إلاد لاسسلام حسيرا على حجر فلما بلغ ذلك أركان الملك خافو اواستصوبوا أن يدعوا السلطان مرادا من مغنيسا ليكون معهم لانه سلطان شاع يذكره الاخبار وطال مأنكي المكفار فأرسلوا يطلبونه فامتنم وقال سلطانكم دونكم فخذوه وخلوف المربز الوابدخلون عليه حقارضي

## ﴿ ذَكَرَغَزُوهُ عَظْمِي ﴾

وسار مع والده السلطان محمد الحرف العسد و فلما تصاف الطائبتان والتي الجمعان تكاثر كلمن الفريقين على الآخر وانهز ما السلمون وجعل الكفار يطردونهم و يقتلونهم ولم ببق الا السلطان مراد خان في القاب فلما شاهد ذلك الحال رفع يده الى الله تعالى و سأله النصر والعون و توسل بالنبي صلى الله عليه و سلم الم تفضي العاملين في القاب فلم الما المعارزة ثم وجمع المسلمين فتقنط به فرسه فسار اليه فافرد وجعل يدعو السلطان مراد اللمبارزة ثم وجمع المسلمين فتقنط به فرسه فسار اليه المسلمون يقتلوه و حزوا رأسه و رفعوه على رمح وجملوا يصيحون هذا رأس قرالا الملمون فلما رأى الكفار ذلك المردواعن آخر هسم و ساق المسلمون خلفهم و قتلوهم قتال ذريعا وكان يوم غم ثم مرود و والعاقبة الممتقين وأما الغنام و الأسر فلا تحصي ولا تحصر ثم أن السلطان مراد المرجع من الغزو أعضي سلطنة والده المطان محد خان على ما كان عليه وساره و الي طرف مفنيسا و استمر الحال الى أن تحرك طائفة اليتكجرية وعادوا و كبسوا بيوت الأمراء والوزراء ونهبوها وكان ذلك في سنة خسين و محامة المتكورية وعادوا وكبسوا بيوت الأمراء والوزراء ونهبوها وكان ذلك في سنة خسين و محامة المتكورية وعادوا وكبسوا بيوت الأمراء والوزراء ونهبوها وكان ذلك في سنة خسين و محامة المتكورية وعادوا وكبسوا بيوت الأمراء والوزراء ونهبوها وكان ذلك في سنة خسين و محامة المتحد في المناه و كان ذلك في سنة خسين و محامة المتحد في المتح

## ﴿ ذَكَرَ غَزُوةً أَخْرِي ﴾

فعند ذلك وأي الوزراء وسائر أركان الملك أن يعيدواالسلطان مرادالي الملك ليسترهبوهم فعللبوه وأجلسوه على سرير الملك وعاد ابنه السلطان محد المي مكان أيه معنيساو بي بها الى أن توفي أبوه فجلس بعده على تحت الساطة واستمر السلطان مراد يغزو حتى استولى على معظم بلاد الكفار وسار الي بلاد المورة والتي لاقاليم المجاورة لها فأخضمهم ورتب عليم الخراج وجرت على آثار ذلك حروب كثيرة ينه و بان الاراؤوط والحجر الي أن توفي سنة وكان الخراج وجرت على آثار ذلك حروب كثيرة ينه ومدة سلطنته احدى وتلانون سنة وكان ملك جليلا صالحا يعتني بشأن العلم والعدين وكان مقداما فتكا شجاعا كريما واسمالك وأقام الشرع والدين وأذل الكفار والمحدين وكان مقداما فتكا شجاعا كريما واسمالها عين للحرمين الشريفين من خاصة صدقانه في كل عام ثلاثة آلاف وخرامائة دينار ذهبا والمشرفاء من خرينه في كل عام ثلاثة آلاف وخرامائة دينار ذهبا والشرفاء من خرينه في كل عام ثلاثة آلاف وخرامائة دينار ذهبا ويوجه الهاجنوده نقسلطن بعده ولده (السلطان محمدالتاتي) فأع القسطنطينية وهوالسلطان ويوجه الهاجنودة في منافرة على الملك بي عثمان وقن فم قوانين وصاوت كالعلوق في أجيادا لزمان وله والتها وروالا عام الركاة والمالي والا عام الركاة والمالة بهادا وأو في أجيادا لزمان وله منافرة ورايا المالة جهادة وآثار والية في صفحات الليالي والا عام الركاة جهادة وآثار والفية في صفحات الليالي والا عام الركاة وهوا تعاقب مناقب عورا العاقرة والمالة جهادة ورايا والمات العالي والا عام الركاة وهوا الماقب والتعالي والما ترايا والمالة والمالة

السنينوالاعوام ولمانسلطنكان عمره تسع عشرةسنة غخرجالي قتال صاحب قرمان فيخاف.نه صاحب قرمان وصالحه فدادالي مقرملكه

#### ﴿ ذَ كُرُفتِحَ القَسْطَنَطِينِيَّةً ﴾

تم إيكناه هم الافتح القسط طيفية فشرع في مهماتها ومقدماتها وهيمن أعظم البلدان وأكبرها أهلا وأمنعها حصنا لانهاأ حاطبها البحرس كلصوب الاالطرف اندرى وهوطرف يسيروقد حصتوه بثلاثةأسوار وعدة خنادق يجري فهاماءالبحر معمافيهامن المكاحل وللدافع فأظهر السلطان مسالة صاحب القسطة طينية وذلك في سنة ست وخسين وثماغا ثه ثم طلب من طرف بلاده أرضامقدار جادثور يهبهاله فاستقل ذلك صاحب القسطنط نية وقال سيحان القمايهمل بهنهوله فأرسل المطان المزبو وحماعة مزالبة تينوالصناع ناجتاز واالحليج الداخل مزبحر نيطش وهوالبحرالامودالي بحرالروم فقدواجلد لنورقدار قيقا فيسطوه على وجهالارض على أضبق محل من نها لخليج فبنو اعل القدر لذي آحاطه ذلك الجلدسو را منعاشا يخا وحصنا رفيعا بأذخا قركب فيه المدافع الرعدية والمكاحل الشهابية تم بني السلطان فيهمقا بلة ذلك الحصوفي برآماطولي حصــناآخر وهو فيطرف بلاده نشحنه بالآلاتالنارية والمرامي الرعدية حتيضبط فمالخليج المربتد ريسلكه بعدمني من مراكب البحر الاسود الى النسطنطينية والي بحر الروم تموجه عزمه المي مدينسة ادرنة فأمر بإشاء دار السبعادة الجديدة فشرعواني بنئما تمأمر بسميك المدانع الكبار وعمسل المكاحل لاجل فتجالةسطنطينية فأكثروامنها ثم لم تكاثرت الآلات وتكاملت الاساب المتعلقة بالقتال قدرالله ان انتقضت المسالمةالة كانت بينه و بين ملك القسطنطينية لاسمال جرت فأر سمل ملك القسطنطينية يتجدده بكلام غليظ فكانذلك سببا للاستعداد لقناله وقوة عزمه على ذلك ولماعلم ملك القسطنطينية بمزمدعلىقة له أرسدل البيملوك الافرنج يستنجد بهم ووعسدهم يضم لكنيسة الرومية انشرقيةاى الكنيسة الرومانية الغربية ففرح البابا بهذآ الحبر وكان يتمناه وأرسل له تجدة من عساكر ملوك الافرنج فلميجــد ذلك تنعا اذلميكن للروم اهتمامهمــذا لحرب لكراهيتهم منم الكثيستين مهاومن ذلك الوقت جرت البغضاء في قلوبهم لملك القسطنطينية وتخ واعنه في المدافعة والحجاماة حتى قال بعضأ كابرهم أحسبان أرى في القسطنطينية ناج السلطان ولاأرى اكليل البالم فهض فيأو الماشهر جمادي الاولي سنةسبع وخسين وتم تمالة بمسكر كثير وجيش كبير يبلغ مائتين وستين أغابعزم صارم ورأي حازم فىأسب دأوقات الحركات متوكلاعلى فانض الحيرات والبركات نخيم عي القسطنطينية وذ زله من طرف الشمال وكان له أر بممائة غراب قدأ نشأه مهو ا

وأبوه قبل ذلكالتاريخ فأرساها عند الحصن الذيأ نشأهعلى مقدار جلدالثور المرسوم ببغاز كسن فأمريتلك الاغرية فسحت المالبربع دانجعلت يحتها دوالب يجرىعليها كالعجلة وشحنها أبالرجال والابطال ثمأمر بنشر قلاعهادنشرتفىر يحشدبدة وافتة فساروافىالبرعلي هــذه الهيئة حق أنصوا الحاظ لمجالوا قعرشمالي البندمن طرف مدينة غلطة فامتلأ الخليجون تلك الأغربة ثم قر بوابعضها من بعض وربطوه ابالسسالاسل فأرتجسر اممدودا ومعبر الطيفا وكانأهل البلد آمنين من هذه الجهة و لمجمنوه اواغا كان خوقهم من جهة البر فكانوا حصنوها وغفلوا عن هذمالجهة لامربريده المته تعالى فشرع السلمون في الحصار والقتال من جهة الدوالمحر مدةاحدى وخمدين بوما حتىأعي المسلمين أمرها وماز الوامصابرين الحصار والقتال فجمع ملك القسطيطينية أعيانا لامراء والقوادلما اشتدعليهم الامر وأخذيحرضهم على القتال وبعدخطاب طويل أحذوا بالبكاء والعويل وعانق بعضهم بعضا بقصدالوداع ثم قصدوا الاسوار وتحصنوا ﴿ ذَكُرُو حُولُ الْمُسلِّمِينَ الْقَاسِطَنَطُمُنِيَّةً بِعِدْ وَيَحِيمًا ﴾ فلماكان اليومالتي فتعت فيه وهجماامساكر العثمانيةو دخلوها قاتل مككهم قنالاشديدا الىأن قتل فيالمعركة وقتل ممه خلق كثير فدحلها للسلمون وأسر واأملها وأحرقوا مكاتبها يقال ان عسددمافقد متهاماتة وعشرون أنف مجلد وكان السلطان محمدقد أرمسل وزيره أحمدباشاين ولي الدين بإشاقبل مذالتاريخ الى خدمة العارف بالله شبيخ أق شمس الدين والى خدمة الشيخ أقي بيق يدءوها للجهادو الحضور معه في فتح القسطنطينية فحضراء بشراالشييخ شمس الدين الوزير المذكور بالنصر وقال ستفتح نشاءا لله ته في قد تشطينية على يدالسلمين في هـذا العام وأنهم سيدخلونها منالموضعالفلانى فياليومالفلاني منحذا العاموقت الضحوة الكيري وأنت تكون حيقنذ واقفاعندالسلطان محمدقبشر لوزيرالسلطان بابشر بهالشيخ من خبرالفتح فلماكان ذلك الوقت الموعوديه ولمتنتج القلعة حصل للوز برخوف شديدمن جهة السلطان فذهب الي الشيخ فمنعوه من الدخول البه لانه أوصى جماعته أن لايدخلو اعليه أحدا فرنع لوزير أطناب الحيمة فنظر فاذاالشيخ ساجدعلى النراب و رأسسه مكشوف وهو ينضرع ويبكي فمارفع الوزير وأسسه من أطناب الخيمةالاوقدقامااشيخ على رجابه وكبر وقال الحمدلةالذى منحنا نتج هذه المدينة قال الوزير فنظرت الى جائب المدينة فاذا العسكر قددخلوا أجمعهم نفتيح الله بركة رعائه فيذلك الوقت الذي كانأتاربه وكانت دعو ته تحرق السبع الطباق فلمادخل السلطان محمدخان المدينة نظر الى جائبه فاذاو زيرها بن ولي الدين واقف عنده نقال هذاما أخبر به الشيخ وقال ما فرحي بهذا الفتح ولنمافرحي بوجودشل مذا الشبيخفىزمانى ومنءناقب هـــذا الشيخ آنه كال طبيبايداوى

الابدانكاء وطبيب لداء الارواح \* يحكى ان الاعشاب كانت تناديه و نقول له أنا أنفع للمرض الفلاني وكان فتحمدينة القسطنطينية نهار الار بعاءلعشرين من جادي الأخرة سنة سبيع وخسين وتماءاته وكانتأيام محاصرتها احدي وخمسين يوماقغتم المسلمون من الاموال والاسسباب والدواب مالم يسمع بمثله في عصر من الاعصار لان السلطان لما شاهدالهي والغنو ومن العسكر في الحصار أمم بأن ينادى انالفنائم كابرالهم ويكفيني فتح المدينة فلماباغهم ذلك بذلو اجهدهم واجتهدوا حتى يسر أتته فتح المدينة فلماشاع خبرهذا العتجفي الآفاق هايه ملوك العالم فأرسدل اليه صاحب مصر وساحب العجم وصاحب الغرب بالمكاتبات والمراسلات يهنونه بالمتح ولاشك ان هذا الفتحمن أعظمالفتوحات الجليلة وكرمن الخلفاءواللوك منرام فتحعذه المدينة وصرفواهممهم وبذلوا جهدهموأ والهم وأفنواأعمارهم وعساكرهم فلمينالوء انماحباءالله تعالي لهذا السلطان الجليل والملك الجميل لكونه أخلصهم نية وطوية وأحسنهم سيرةوضمن بعضهم مذا المعتي في تاريخ الفتح رام أمر الفتح قوم أولون \* حاز وم المصر قوم آخرون وقعرلفظ آخرون تاريخا بنتح المدينة المذكورة بعددحساب الحروف ٨٥٧ وقيل في ناريخها أيضًا لِدة طيبة ٨٥٧ بحسابكل تاءمم بوطة أر بعمائة وذلك جائز عن بعضهم وهي كذلك فيطيب الهوا ولمادخل السلطان مدبنة القسطنطينية سارع بالتوجه الي كنيستها العظمي آياسوفيا فدخالهاوطهرهامن خبائث الكفر وصلىفيها ودعاالله تعالى وحمده وأتنيءايه وجعلهامسجدا جامعاللمسلمين وعين له أوقاقا ومرتبات ثم ان السلطان محداثت مس من الشيخ شمس الدين أن يريه موضع قبرأبي أيوب الانصاري رضي الله عنه فقال الشيخ اني شاهدت في موضع نور المل قير معنالة فجاءاليمه وتوجه زماة تم قال اجتمعت معرر وحه فهناني بهدنا الفتج وقل شكر فقد سعيكم الذي خلصتموني به من ظلمة الكفر فاخير السلطان بقاك فحضر بنفسه الي منك وقال ألتمس منك بإمو لاناالشبيخأن تريني علامة أراها بعيني ويطمئن بذلك قلبي فتوجه الشييخ ساعة شمقال احفروا في هـ فـ الملوضع وهو من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظهر لكر رجام عليه خط عبراتي فلماحفر واظهر رخام عايه خط عبراتي فقرآ من يعرفه وقسره فاذا هوقيرأ بحاأ يوب الانصاري رضي الله عنه فغال على السلطان محمد حال حتى كاديسقط لو لاأن أمسكو أثماً من بينا وقبة عيه وقد روى الامام احمدباســنادحسن في مســنده والحاكمءن بشر الغنوى لنفتحن بابنــ، للمنعول القسطنطينية ولج لاميرأمير هاولنعم الحيش جيشها وهسذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلىالله عليه ولم وعلممن علام نبوته لانفيه لاخبارنا ننيب ووقعكة خبرصني اللهءثم وسنروهو صادقعلىالساط وغمدخان هذا وعليجيشسه واذكانالغز والىالقسطنطينية وقع فيأزمن ك

الصيحابةومن بدسدهم وافتتحو اطرقامنهافي خلافة معاو يةرضي اللهعثه فيالغز وةالتي استشهد فيهاأ يوأ بوب الانصاري رضي للهءنه ثم استرجع الروم العارف الذي افنتح في ذلك الزمن فالفتح التنامانماهم هسذا الذىكاز فيزمن السأعان محمدالفائح فيالحديث منقبة عظيمةله ورويالامآم أحدوالبخاري وسلم عن أمحرام بنت ملحان رضى الله عنها أذرسول الله صلى الله عليه وسلمقال أولجيش منأ مق بنأرون مدينة قيصر مغاو رلهم فهذا يحمل على أول غزوة وجهت القسط نطيفية وهيمالتي كانت في زمن معاوية رضي الله عنـــه سنة اثنثين وخمسين من الهجرة وكان فيها كـثير من المعجابة متهم ابن عباس وابن عمروا بن الزبير وأبو أبوب الالصاري وغيرهم رضى الله عنهم وكان في ذلك الحيش يريد بن معاوية قبل كان هوا ميرا لجيش وقيسل كان الامير سفيان بن عوف وقوله مغفو رلهم شروط بكون للتغو رله نهم من أحل المغفرة بأن يموت، ؤمنا فلو ارتدوا حدو العياذ بالقهمن ذلك لجيش وماتتكافرا كالخارجامن عموم تلك المغفرة ومكمذا بقال في كل حديث بذكر فيهأن من فعل كـ ففر له أو دخل الجهة فان ذلك مشروط بالوفاة على الايمان و مثـــ ل ذلك قدير د في كلام بمض الاولياء بأزيقول أحدهم مثلامن رآفي دخل الحبة أومن أكل طعامي دخل الحبنة ف ذلك، شروط باو فاقتلى ألايت فلايشكل عليك شيء من ذلك وبني السلطان محمد عندقبر أبيأ يوب عامماعظيما وبمدة مهنئه ذهب اليه توكب عظيم وأقام الصلاة نيه وقلد الشيخ شسس لدين سيفاييده ومن ذاك أوقت جرت العادة أن الساط ن الذي مجلس على تخت الملك يذهب الى هذا الج مع ويتقد بأسيف وهو بمزلة التاو يج عندملوك النصاري

### ﴿ فَكُو الْعَزُوالَىٰ بُوسَنَّةً ﴾

وفي سنة تمان وخسين و عَنْدَ تَمْ عَنْ السلطان عمسد بلاد بوسة بسكر كثير و قالهم أسد قال واستولى على عامة ولاد هم و في قم الكفارة أم بعد ذلك هناك و في سسة احدي وستين و عَالمائة وجه همته لي فتة سجزيرة رودس فتهدد أهلها وطلب منهم الحراج فامتعوا وأرسلوا الى البابا صاحب روميدة يستنجدون به في خسن يحت الموك الافرنج على عار بة الدولة العثمانية فلما بالم السلطان محداء في خراص به تقوضين أنف مقالل و حاصر مديبة بلغر ادو ضيق عليها برا و بحراسي كاديفة حهافاً خذا حداله هم ان غيرة شسد بدة و صار بحث المسيحيين على المدافعة عن في المدافعة عن المثن المدينة والسند المجود المعالم المناسلة و ماديم و مناسلة مناسلة و موديكر و المجدات على المدينة المذيبة المدين المجرد المحدات على المدينة المدينة و ماديكور و مناسلة المدينة المجدات على المدينة المذينة المنافق و مدينة و المدينة المدينة المدينة المنافقة و المدينة المدينة المنافقة و ماديكور المجدات على و المدينة المذينة المنافقة و ماديكور المحدات على المدينة المنافقة و ماديكور و منافقة المدينة و المدينة المنافقة و المدينة المدينة المنافقة و المدينة و المدينة المنافقة و المدينة المدينة و المدينة المنافقة و المدينة المنافقة و المدينة المدينة و المدينة و

المدينة الشهيرة فيها

﴿ ذَكُرُ الْغَرُو الْيَ بِلَادَ السَّرِبِ وَالْبُوسَا وَالْأَرْنَاؤُومُ ﴾

وقي سنة ثلاث وســـتين وتمانمائة توجه الي بلاد السربوفتح فهافتوحات وفى ســـنةسـت وسستين فتح أيالة طرابزون وولاية سينوب وأتي بصاحبها أسسيرا الي القسطنطينية نقتله السلطان محمد وكانزله أولادنمانية فقتلهم معاوكان صاحب سينوب يكانب ملك العجم ويعينه على الساطان محمد وفي سنة-بع وســتين وثمانماتة توجه الىاتمــام تملكاقليم.بوســنه وشن الغارات على ولايات الافلاق والبغدان والصقالبة تم صوب عزيمته الىفتح بلاد الأرناؤوط وممصنف من النصاري بتصسبرون على المحن ويذكانمون الأعمال الشَّاقة قيل أصلهم من عرب الشام من بني غسان ارتحلوا من الشام بعسدماأتي الله بالاسسلام فقدموا من الشام أوتوطنوا هذهاابلاد وقيل أصابهم منالبرير عبروا البحر منالمغرب الى هذا الصوب تمغلب علمهم الحبهل نتنصروا فدخلالسسلطان بلادالأرنووط فنهها واستولي علىعدة قلاع هناك وأمر ببناء قلمُ مَ حديثة في ثغر عظم هناك كالســد بيننا وبين الكفار وشجنها بإلرجال وسماها آق حصار وأودع نهامن المدافع والمكاحل مايقها وفي سنةانتين وسيمين وتمانماتة غضالسلطان محمد علىساحب قونية ولارندة فانتزع منه ولاية قرمان وجعمل فهاابنه السلطان مصطفىتم استولى على قلاع عاصية مثاك مثل قلعة اركلي وقلعة آق سراي وقلعة كولك وفلمة كرتمي وجعل الجميع لآبه المذكور وفي سنة خمس وسبعين تتح جزيرةأ رغبوز من أعمال البندقية بعد أن أوقع بأهلهاوقتل أكثرهم ثم استولى على بقية بلاد الار، قوط باسرها ﴿ ذَكُرُاغُرَاءُ العجم وا تَنْزَعَلَى الْاغَارَةُ وَالنَّهُ بِ ﴾

وفي سنة ستوسيمين وتماندئة بعث صاحب المعجم حسن بك الطويلي ويوسقجه بك مع عسكر الترالى تهب بلاد المثمانيين فجاؤا وتهبوا مدين تتوقات وأضرموافيها النار وأغاروا عليهم اغتر يود فجه بك فهجم على بلاد قرمان وأغار عليهاوكان واليها يومئد السلطان مصطفى ابن السلطان محد وكان في غاية من الشجاعة فقائل العدونه زمه وأسر رئيسهم يوسقجه بكوكبه في لمسلط بدو أرسله مع عدة من الاساري الى أيه السلطان محد فكان ذلك عنوان الفتح ومقدمة النصر في سنة سبع وسبعين وتمانماته وقع قنال بين السلطان مصطفى ابن السلطان محد و بين زيل شاه ولد حسن الطويل فا تصرعه السلطان مصطفى وانهزم جيشه وصارت الحيوش العثمانية يطردونهم و يقتلونهم و يأسر ونهم وظفر بزينل شاه فقتله شمسار مصطفى الى قرم حصار الشرقي وهومن بلاد حسن الطويل فاستولى عليها وأدرجها في جملة عالكه وفي هذه استقالت وهومن بلاد حسن الطويل فاستولى عليها وأدرجها في جملة عالكه وفي هذه استقا

بعث السلطان محمد و زيره كدك أحمداشا لنتح بلادكفة فحاصرها حق،غابعلىهاو نتحها ثمانتهم هذك عدة حصون وقلاع

﴿ ذَكُوالْغَزُو الْحَجْدَانَ ﴾

وفيسنة تسع وسبعين سارااسلطان محمدالى قتال كفار البفدان فخاف مته كبيرهم استفان في ب الى أقصى بلاده فدخل السلطان بلاد بغدان وتوغل فهاو قتل من قدر عليه فكانوا خلقا لايحصى وأسروسبي ونهبحتىأذعن رئيسهماستفان المذكوربالطاعةوأعطىالجزية وفي سنة خمس وتمانين وثماني ثة صدم السلطئن محمد على امتتاح جزيرة رودس فأرسل اليه أساطيل بحرية مشحونة بمئة أأف مة تن فحاصرا لجزيرة المذكورة ثلاثة أشهر فلم يتيسر فتحها لأنها كانت حصينة ثم ارتحلوا عنها وفي منة ست وتمانين جهز جيشين عظيمين أحدهما لمحاربة جزيرة فيرس والآخر لقتال السجم تمأدركته الوفاة فبلىتمام الأمرفتوفي ليلةالجمةخامس شهرر بيبع الاول منسنة ستاوتمانين ونمانمائةوعمره احدي وخمسون سنةومدة ملكه استقلالا بمدوقاة أيه احدي والاثون سنة وشهران وكان ملكا جليلا يمجز الواصفون عن مقدار فضائله ومحاسناه وكانت همته لانكل ولاتعيجز ولاتفترع النتوحات رحمه القاتمالى قال العلامة القطبي عن بعض أوصاف السلطان محمد للذكور ولمرحوم لمقدس قلادات منن لاتحصي في أُعْناق المسامين لاميما العلم ما لأ كرمين قلدها في أحيادهم فهي باقيسة الحريوم الدين ولوذكرت ماقبه اشحنت بهامجد أكمنه الكتمالى نسيح الجزان وأنزل على قبره سحائب لرحمة و لرضو أن و تسمعان بعده ولده را'سلطان بايزيدالدني) والزعدأخوه السلطان جم ووقع ينهما حروب يطول الكلاميذكره وكان الانتصار السلطان بأيزيد واستقر ألملك له وكانرجه للله ملازماللغزوفي سبيل يله مظفر اعلى أعداء الله محبال مل الخيرات مكرما للعلماء والصابحة وفي سنة تُم زوءُ سأنين وءُ تم نه سأر بعساكره الى بلادقره بغدان فافتتح قعة كلي وقدمة آقى كرمان وڤيه؛ أيضا تتحت قلعة مغوان وقلعة متون وقلمةطرسوس وقلعة نقشية وقلمة كولك والحاصل الداستولي على كشيرمن بلدان البقدان وغيرهامما فى تلك الاطراف ، وفي سنة سبح و تسعين وتماءً له توجه الوزير يعقوب بإشالغز و لادالبوستة نظفر بملكها درنجيل وقيد. في و الق وأرسله الى السلطان بايزيدوفي سسنة تسعمائة وثلات بعث حيوشا الى بلاد الأرنؤوط برا وبحر اوخر ج فيأثرها بنفسه ومعه أيضاجيوش كشيرة قاصدا ولاد السرب وبلاد الأرنؤوط وحارب في تلك الغزوة بولونيا واوقعبهاواستولى على جالب عظيرمنهاوأخذ منهاعشبة آلاف أسيرتمعاد البرامرة ثائية ننكبهانكبة عظيمةوفى سسنة خمس وتسعمائة سار

السلطان بإبزيد بعساكره فاستولى علىقلعة اينه بختي وعلى قلعسةقرون وكان السلطان بإيزيد ابن السلطان محمدمن الجاهدين فيسبيل اللهلنكون كلمةالمذهىالعليا فمازال غازيافيسبيل الله مظفرا على أعداء افلة فكانت به كلة الاسلام مجموعة وكلة أهل الضلال خاسئة مقموعة وكان محما لايل الخبرات مثابرا على بذل الانعام والصندقات محباللعلماء والشايخوالا ولياء مورأهل الكرامات ودخل في طريق السادةالصونية ودخل الحلوة وجلس الاربعين وارتاض مثل الصلحاء السالكين ولمادخل الخلوة كانممه والدمولاناأبيااحعو دالمفسر وهو مولانا الشمخ محي لدين افنديو نهااساطان بايزيد المذكورالجوا معوالمدارس والممارات ودار الضيافات والتكيات والزويا والخانقات ودار الشسفاء للمرضى والحمامات والجسو رورتب للمفتمر الاعظم ومن في رتبته من العلماء المظام فيزنه في كل عام عشرة آلاف عثماني ولكل واحد من مدرس الثمانية من مدارس والدء المرحوم السلطان محمد في كل عامسمة آلاف عثماني ولمدرس شرح المتزاح لكل واحد أربعة آلاف عثماني ولكل واحد مزمدرس شرحالتجريداً لغي عثمانى وكذلك رتب لمشايخ الطريق الى اللة تعالى من أهل اللهوم يديهم وأهل الروايا لبكل واحد على قدرمر تبيته واستحقاقه وهبذاغيركموةالصيف من الإصواف ونحوها وغبركموة الشتاءمن الفراو الجوخ لكل وأحسد على قدر مرتبته وصار ذلك قانونا جاريا مستمرا وكاريجبآهلالحرمين الشريفين ويحس اليهماحسانا كثيراورتب لهم صروا في كل عام غيرما كان مرتبا من آياته الكرام وكان بجهز الى فقراء الحرمين الشريفين في كل سنةأر بعةتشر ألف دينار ذهبا يصرف نصسنهاعل فقهاءكة واصفهاالآخر على فقهاءالمدينة ولم يكن حكم الحرمين فيذلك الوقت عنسده مكانوا يتسعون بوأ ويرتفسقون بهاويدعون له فكان ذاك من أسباب تسهيل دخول أهل الحرمين تحت طاعة ولده السلطان سليم كم ســبأتي انشاء للتمالى وكاناذاوردعليه أحدمن أهل الحرمين يكرمه ويحسن اليهوير جعمن عنسده إبصلات عظيمة ومواهب جزيلة

﴿ ذَكُوظُهُورِ اسْمَاعِيلِ شَاءُسُلْطَانِ الْمُجْمِ ﴾

ماكان من المجائب في زمن السلطان بايزيدا بن السلطان محمد ظهور أسماع له شاه في بلاد اللحجه و كان ظهوره واشتهار أص مستة تسمد تقوخس وكان له ظهور بحيب و استدار على ملوك اللهجم يعدمن الاعاجيب فانتشر أص و و قالب الاد وسفك دماء العباد و أظهر مذهب الرفض و الالحاد وغير اعتقاد كثير من الخلق و صاريده و الناس الي الانحلال وانفساد بعد الصدار و والسداد و أزال من قلوبهم حسن الاعتقاد و القتمالي يفعل في ملك ما أرد و ظهر من أنباع

اسماعيل شامشيطان تولى بالرومأ هلك الحرت والنسل وعمالفسادو القتل وقويت شوكته وعظم على المسلمين فتنته فارسل السلطان ايزيدوز بره لاعظم على باشا بمسكر كثير لقتال هذا الباغي فاستشهد على باشا في ذلك النتال و لكن قتل الله ذلك الباغي وانهزم من كان معه من الجنودوقتل كمثيرمنهم وكغىاللتشرأوائك الاشرار وذلةسنة تسعمائةوخمسعشرة واسماعيل شساء المذكورهو اسماعيل بنحيدر بنحثيدين ابراهيم بن سلطان خواجه بن على بن صدر الدين موسى بن صفى الدين اسمحاق الأردبيلي وكان 'هل هذا البيت يقال لهم الصفو يون نسبة للى الشيخ صني الدين الاردبيلي المذكور آنفا وكانوا من أهل السنةوالجماعة ومن أهل الولاية والصلاح والمشابخ أرياب الطريق والسلوك والزواياو ملسلة طريقهم تنتهى الى الامام أحدالفزالي أخي الامام محد حجة الاسلام الغز الي وقيل الالمم نسباية عي الى موسى الكظم وكان جدهم الشيخ صفى الدين لهشهرة كبيرة فيمشيخةالطريق وتوفيسنة غمس والانين وسيعمائة تمصارت المشيخة في ولده صدوالدين ثم في ولده على ثم في ولده سلطان خواجه ثم في ولده ابر إهيم ثم في ولده جنيد ثم في ولده حيدرولما كأنت الشيخة فيجنيد كنرأته اعدومر يدوه واشتهر أمره وانتشر صيته وصاريج اهد الكفار بمزهمه من لريدين والاتباع وكانجهان شاهالتركاني صاحد شروان واذر بيحان متغلباعلى ملك المراق وبغدا دفتوهم من جنيدوكترة الباعه وخشي أنه يتغاب عليه وينتزع الملك منسه فأخرج جنيدا ومن معه من أردبيل فتوجهو الليدبار بكرثم قوى أمرهم فقاتلو اسلطان شروان فأتهز مااشيخ جنيد شمقتل وتفرق مريدوه ثم اجتمعوا بعسدمدة على ابنه حيدر فقاتلوا أيضاسلطان شروان فقتل الشيميخ حيدر وأسر بنوه ومنهما بنه اسمعيل شاءوكان صغيرا واستمر محبوساهوواخوانه وهرب يعضاخوا عوزالجبس سنة تمانماتة وستوتسمين تمرهرب اسماعيل شادسنة تسعمالة وست وعموه الزئ عشرةسنة واجتمع عليه خلق كشير بعدخر وجهمن الجيس كالوا يعتقدون لخير في بيره حبدر فغير اعتقادهم الى مذهب لرائضة فقصد يجدو عه الاحذ بثار أبيه وجده وكثان قدراض مذهبآراء وأهل بيته وتمذهب بمذهب الرافضة تعلمذلك وسرياليه وهوصغير-ينكن في ألحبس قيل في تاريخ ظهو رمه ذهبناحق ٢٠٦ سمع ذلك بعض أهل السنة فقال مذهب ناحق على اثنني فان إني الفارسي اداة نني فقاتل بمن إجتمع معمشر وان شاه وكان كلا سار منزلا كثرت جنوده فنازلو اشروان شاه وقاتلوه فهزه ومثم آسروه فأتوابه الي اسماعيل شاه فأمرهمأن يضعو هفي قدر كبير ويطبخو ءو بأكلوه نفعلوا كاأمرهم وأكلوء ثم قاتل بمن معهمن الجنسد ملوك العراق وخراسان الذبن كانوامتغلب ينعلى الممالك في تلك الازمان من التركمان وغيرهم فماكازيهزمله جيش ولايتوجه الي بلادالاوينتحها ويقتل جميع من فيهاو ينهب أموالهم

المهأن ملك تبريز واذر بيجان ويفداد وعراق للعجم وعراق العرب وخراسان وتعاظم امره حتى كاديدعىالر يويسة وكان ظالماغشو اأفني وأباد من الاءم بالقتل مالايجمعي من العدد وكان عسكره يسجدونله اذاخرجاليم ويأتمرون أمره قالاللانة القطبى فرتاريخ فتسل نلقا لايحصوز يرونون علىألف ألف نفس بحيث لايمهد قىالاسلام ولافى الجاهلية من القتلى ولاني الامهالسا بقة مثل ماقتله اسماعيل شامو قتل من أعاظم العلماء خنقا كثيرا وثم بق أحدامن علماء أهل السنةالذين كانوافي بلادال جيروأ حرق كتبهم ومصاحفهم لاتهامصاحف أهل السنة وكان كلامي بقير من قبو والعلماء والمشايخ يأمل يندشه واخراج عظامه ثم يحرقها واذاقتل أميرامن الاحراء أباح زوجته وأمواله لشخص آخرهومن جملة خرافاه الضحكة الدلة على سمخافة عقله الناشئة عن تبكيره وتحبروا نهجعل كليان كلاب الصيدأميرا ويرتب لهترتب الامراس الخدم والكواخي والسماط والاوطاق والفراش الحرير وجعلله سلاسل منذهب ومرتبة ومستندة يستندالها كالامراءوأقام لخدمة ذلك الكنب جاةمن خواص خدمه ومن أكبره وطفيانه كه أسقط مرة أ مزيدمه بديلاالي البصرونعل ذلك قصدا وكأن فيجبل شاهق مشرف على البحر المذكور فصار إ عسكر دواتباعه وخدمه يلقون أنفسهم فيالبحر خلف اننديل ليأتوه يفتر بااليه ولينتمسوا يركة المندبل الذى مستهيد وحتى أحصى من رمي نفسه منهم فكانو انحوأ انس صارو ايتخبطون في البحر حتى غرقواقيل الهمكانوا يتقدون فيه الالوهية وأنه لاينهزم لهجيش الىغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي كانوا يعتقدونها فيه \*ومايحي عن اسماعيل شاه سلطان العجم انه كان في ابتداء أمره تنهزم جيوشه ولايثبت هوأ يضاللقتال بلينهزمه مهم فاتفق انهاجتاز مرة بامرأ توهومتنكر فأضافه أ هوومن معه وقدمت لهم طعاما حاراني صحفة فشرع الشاءاسماعيا يأكل من وسط القصعة وهي حارة والمرأة تنظر اليه فقالت العماأ شبهك أيها الرجل الا إسماعيل شاه الذي ظهر في حذا نزمان فاندير يدأن تصدوسط الدولةمحل لشوكةوالقوة فيأخسذهوذلكخطأ فينبني لهأن يأخسذا أطراف البلادليبردالوسط فانت كلءن الاطراف تيهبردالوسط تمكلمنه فتنبه من قولهما وعمل باشارتها فصارية 'لي أطر'ف الممالك حتى صارله ماصار وملك حبيع أقلم العجم و بواسعته انتشرالتشيع وظهرفي العجه وسلاطين العجم الموجودون اليوقتناه فدامن ذريته وسيأتي ذكر ماوقع بينه وبين السلاطين الممانيين من القتال وكذاءا وقع بينهم وبين ذريته وانتمأطت الكلام في بيانأحوال اسماعيل شاموأسوله ليعلم.ن ذلكأن كثرة بنيه وطغيانه من جمة الاسباب التي· دعت السلطان سلم لي قتاله الذي سنذكره معما لفتم اليذلك تما كنابينه وين اسلطان سلما من العداوة التيء نذكر أسبابها ﴿ ذَكُوا لَحْرِبِ وَالْقَدِّلِ الذِّيكَانِ بِمِنَ السَّلْطَانِ بَابِرَيْدُ وَوَلَّدُمُسَلِّمِ ﴾

لايد قبل ذلك من ذكرالا سياب الإلمية الخفية التي كانت بتقدير الربوبية ليعلم بذلك أن الاسسياب الظاهرية الابدمع امن أسراب خفية قدرها الله تعالى من الازل قال العدادمة القطبي في اريخه ان متحماحاذةا كان في عصرالسلطان بايزيدالتاني قدأ صلمه اللهعلى أصريتعلق بالسلطان بايزيد فأخبره بهوهوازهلاكه وتبماب ملكه يكون علم يدمولو ديولميله وكان السلطان إيزيد قدولدله أولادقبل اخبار المنجموكان خباره لهبذاك قبل ازيولدالسلطان سليم فطلب السلطان طيزيد اسمأة كانت معتمدة عنسده يدها أمرجوار يهالموطؤات وهح قالة لمرتضع حملهامنهن وكانت من الصالحات فقال لها ُذاوضمت احدى ألجو ُرى يعدالاً ن مبيافة تايه ولا تبقيه حياو ُذا ولدت أبي الركبها لتعيش مربتاتي وأكدعليها فيذلك فايغالثأكيد فاستمرت علىذلك اليران رامت واحدة منهن صديا فلمارأته أمه التروادته حزنت علمه لكونه تخنقه القابلة فلما تتاولت القابلة لتختهرأته صورة حجلة ووقع حمه في قابها فرقت له وقالت في نفسها أي وجه ألق الله تعالى اذ قتلت هذا الطفل والته لاأقدم على قتله فاظهرت آنه بنت وقالت للسلطان بايزيدانه حصل له من فلانه بنت جبلة حسنة الصورة فلماأخبرته بذلك سماه اسليمة واستمر الأمرعلي ذلك والحال مكتوم لايعامه الااللة أمالي والقابمة وأم الولد وصاركناكير وانتشأ تظهر عليسهأوصاف الذكور من الأستيلاء والغلبة والمهرواذا اجدم انبنات وجلس بينهن لطم منكان منهن الى جانيه وتهم مرحيد بأيديهن من معلومات لأطفال وغيرذاك وكزيحذون منه فدخل السلطان بايؤيد يوما لي داخل السراية وكان يومايد واستدعي بدئه وأجلسين بن يديه وأمرأن يوضع بين يدي كل واحدة منهن أنوع ألحلوي والفو كه وحضر معهن ذلك الغلام لمسمى سليمة فشرع فيامره كازيفه لدمع البدائءن الخطف والنهب والضرب وكنهن خلفات منسه هاتيات ئه نعيج السلطان بريزيدو صاريةً مله جداويفكر في أمر موفي أثناءذاك دار عالمين مسبوب كبير وأردن أن يمسكنه نعجز زوهو ياسع من يريدامسا كهقهر بوامته نها ومفدا الفلام المسمى سليمة يدماليه وهوط ترفأ مسكه ومرسه وعقصه ورماءمز يده فارداد تعجب السلطان بايزيدمنه وقال لانساء لواقفأت مذالا يكون أنتى اكشنو لي عنه فبادرت القابلة وقالت تعم هذاسي وليس ينت فغال لها كيف خافت أمرى وماقتلتيه فغالت خفت من الدوب العالمين وخلصت ذمتك وذمتي من قتل معصوم ولاذنب له فنفكر طويلائم قال ماندره القدفه وكاثن لا مفرعته وأمريتر بيته وأن بليسويه لايعلمون والقبائغ أمره قدجل الله كل بثي قدراوااأرادالقا برازماأراده وقدره من الازل من

ذهاب ملك السلطان بايزيد على بدولت مسليم أنشأ سبحائه وتعالى أسباب ألحرب والقتال بينهما بايجادأسباب لايحكمالمقل فيهايانها يفشأعنهأا لحرب والقتال وذلك ان السلطان بايز يدشاخ وكبر سندواه علمت رجله عن الحركمة بعلة النقرس فأرادالنزول عن الملك لولده احمدو كان أكر أولاده وأحبهم اليه قدجمله قبل ذلك أميرأماسية شمجم الوزراء وأعيان الدولة وعهداليهم بأنءلده احمدوليءيده فاغتاظ سليم منذلك وعزم على الحروج علىأبيسه وعلىخلع طاءته وقتاله وكان قد ولاه أبوه أدر نة فجمع العساكر وتوجه بهــم الي القسطنطينية مظهرا آنه ير يد ز يارة أبيه ولقبيل يدموآنه راض بما يصنمه أبوه من جعل أخبه أحمد ولى العهد وأنه ليس له غرض فى الملكواطلع ابومبقرائ الاحوال على مرادولده مليموأنه انمايريد السلطنة واللك فنهضالسلطان بايزيدمنالقسطتطينية بمساكرهوخرج مستقبلا ولده المذكور فلاقاءبين القسطنطيفية وادرنةوانتق الحيشان ووقعرا لقنال بينهما بقرب أدرنة وجري بينهما صرب هديد شمانجلي الأمرعن هزيمةسليموانتصارأ بيعمليه وأرادالعسكرأن يعاردوا خلف سليم ليقبضوا عليه فمنمهمأبوه السلطان بايزيد وقال اتركوه اطهينصاح وتوجهسلم هارياورك البحر وقصد بلادكفة فبينما موفيه اذبت السلطان بايزيدائي ولدمأ هديدعوه الى أزيةلده الملك وينزل له عن السلطة حالا فامتنع وقال لايمكن أن يقبل ذلك في حياة و لده تعظيمالو لده وة ل ً يضاله بخاف مر عسكر الانكشارية لان دواهم ورغيتهم في سليم فلساعلم آبوه اله ليس لابه أحمد صيدني الملك وأراللك للدبؤ تمديزيث وخاف علىالملكأن يتغلب عليه أجنبي أرسسل الىولدمسليم يدعوه لينزل عن لنلك ويسلماله فقدمسليم بالرأى الحازم والسيف الصارم حني قرب مزالقسطنطيفية فامر الساطان وليزيدالمساكر ووجوه لامرأءو لوزرا فاستقبلوه وهنوءبالملك ولمسادخل علىأبيه قبل يدءفدعاله بخيروسلمهاالك وأوصاء بأشياء تنميق بانسلطمة ثمَّ أمر مزيومه بتحيهيز أسراب المفرلاً بيه للاقامة عدينة دعتوقه وقال السيفان لايجتمعان في قرب واحد فلماكن السلطان بايريد ببعض الطريق رامأن يتوضأ لصلاة الظهر فوضعواله السم في الماءة ماتوضاً تساقط شعر لحيته فأحس بذاك فقال ردوني تردوه فتوفي قيدل از إصرائي القسع تنطيفية تمحمل ابها ودفر بهاامام مدرسته التي أنشأ هابللد ينة للذكورة وكان مدة ملكه احدى والاثين سنة الاأيامالان وفاله سسنة تمان عشرة وتسعمائة وولايته كانت سنة سبع وثما بين وتم تماثة وعمره تلتان رستون سنة لان مولده سنة ستوخمسين وأءنم اتوله رحمه للممناقب كتبرة لقدم بعض مها ﴿ ومن من قبه له كان يجمع في كل منزل حل يه من غز و المماعلي ثيابه من القباره يحفظه المم إدناأجلهأم لذلك الغيار فضرب منهابة صفيرة وأسربأن وضع معهفي القبرتحت خده الايين الهسوا قاك فكا أدارد بذلك فوي قوله صلى الله عليه وسلم، ن اغيرت قدماه في مبيل الله حرم الله عليه النار ولما توفي السلطان بايزيد المذكور واستقرابه (سلم علي تحت الملك) فازعه في ذلك أخوه أحسد وقصد كل منهما الآخر سنة تسع عشرة وتسمسا ته بجيش عظيم فتقا تلا أمام مدينة بني شهر فا ننصر السلطان الميجم المتقسد مذكر رجته يتمصب للسلطان أحدو تحامي له فلما حنق أحمد هرب بعض أولاده والتجو الى السلطان الفورى يتمصب للسلطان أحدو تحامي له فلما حنق أحمد هرب بعض أولاده والتجو الى السلطان الفورى وبعضهم إلى امم اعيل شاه فأرسل في فلما فن السلطان المهم والسماعيل شاه مع ما تقدم من انتشار فنها اسماعيل أسباب قياء الحرب و المقتال بين السلطان سايم واسماعيل شاه مع ما تقدم من انتشار فنها اسماعيل شاه وهنا أو لا دغيراً حد فازعو اسليما وقاتلوه فا تصرعليهم و لاحاجة بنالى ذكر ذلك

و كرالحرب بن السلطان مايم واسماعيل شاء سلطان العجم

ذكركتير من انؤو خين أن السلطان سليماكان سلطا ناقاهرا قوى البطش عقايم القتركثير الفحص عنأخبارالىاس شديد التوجهالي أهل النجدة والبأس عظيم التجسس عن أخبارانما لكعابرانا بمسالك الطرق وانهما ك يغير زيه ولباسه ويتجسس في الميل والمهار ويظلع عني الاخبار ويستكلمف لاسرار ولدعدة مصاحبين يدورون تحت نقلعة وفي لاسواق والحجمع توالمحافل ومهما سمعوا به ذكر ووله في مجاس المصاحبة فيعمل بمقتضى مايسمعه بعد لوثوق الهموينا ستقرله الملك يعدقنال اخوته والتصاره عليهمشرع في قهراللوك و لاستبلاءعلى الاقليموا لملك وبدأبقة ل شاءاسماعيل ابن-ميدرا صفوى وكان ذلك سنةعشرين وتسعمائة وكان السبب في قتاله ان بعض أولادأ خي السلطان سابم انتجأ لى اسماعيل شاء فأرسل بطلبه منه فامتنع مع ما المضم الى ذلك من بغي اسهاعيل شاءوطغيانه وانساد. في الارض حتى أهلك الحرث والنسل كمانقدم بيان ذلك في ترجمة اسماعيل شاهفتوجها اسلطان سابم منءة رسلطنته بعسكر كيثيف وسارتحو الشرق اقتال اسماعيل المذكور فالتقيافي مكان يقالله جالدران وكانجش السلطان مائةوأربعين القافيأول خروجه مزمقر سلطنته ثمأردفها بأربعينالعاولم التتي الحيشان اشتدانقتال بينهماثمانهزمصكر العجمهزيمة قبيحة واستولى عسكر السلطان سليم علي خزائنهم وأموالهم وأكثروا القتل فيهم ولم ينج منهم الا المقليل وفر اسماعيل شاه وتحصن بشواميخ الجبال واستولي السلطان سليم علي عزائته وأمواله وخيمه وتسأته ومتعاامسكر منالمسيرخاف المهزمين ودخل الملطانسكم مدينة تبريز وهي كرسى تملكة الديجم وصلى فيها الجمعة وخطب باسمه وكان مراده أن يطيل الاقامة ببلاد الهجمايفتيح مبيع بلادهم ويدخلها في ملكه وبرتبهالكن اشتدعليه الفلاء لان السلطان

الفوري قطع الميرة عن السلطان سليم ومنع السائر ين بها الميسه لأنه كان بينه وبين اسماعيل شاء صداقة ومحبة ومكانبة حتى ان بعضهم الهم السلطان الغورى بابه يعتقد مذهب الرافضة وكان من أسباب الغلاء على حيش السلطان سليم ان اسماعيل شاه كان بحت يده كثير من الغلال والذخائر فلما أمح قلم الحقق الهزيمة على حيش السلطان سليم قلما أقطبي وكان من أمر السيد ادالغ لاءان العليقة بيه عن الرغيف بمائة درهم قال العلامة القطبي وقداً دركت جماعة تمن كانوا بيه مصاحبين لمولا بالسلطان سليم وكانو ابكثرون مجالسته وسمعت منهم حسسن مصاحبة السلطان سليم معهم والطف معاشرته لهم وشدة تيقظه وزوقه وفرهمه وتحفظه مع كثرة مطافحة التواريخ وتفرسه في اللغة الغارسية وحسن نظمه بالفارسية والرومية بجيث قانى فيه فصحاء الطائفتين شم وتفرسه في اللغة الغارسية وحسن نظمه بالفارسية والرومية بجيث قانى فيه فصحاء الطائفتين شم قال العلامة القطبي وراً يت بيتين بالمربي بخطه الشريف كتبهما في علو المقياس في الكشك قال العلامة القطبي وراً يت بيتين بالمربي بخطه الشريف كتبهما في علو المقياس في الكشك الذي أمر بينائه المائلة القطبي وراً يت بيتين بالمربي بخطه الشريف كتبهما في علو المقياس في الكشك الذي أمر بينائه المائلة القطبي وراً يت بيتين بالورشة والبيتان هماهذان

الملك لله من يظفر بنيل عنى \* يردده قسرا ويضمن بعده الدركا لوكان لى أو لغيرى قدر أتملة \* فول انتراب لكان الأمر مشتركا

عندالوك منغير المجم تغلبواعليا

﴿ وَ كُرِمُ أَرْ بِهُ السَّلْطَانَ سَلِّيمِ لِلسَّلْطَانَ النَّوْرِي ﴾

وقىسئة تنتين وعشرين تسعمائة قصد السلطان سليم محاربة السلطان الغورى صاحب مصه والشام وحلب لانه كان متواطئا معسلطان المنجم على محاربةالسلطانسايم وقد تقدم أنهقطع الميرة عنه فخرج من القسطنطينية بجيش مقدارهما تةو خسون ألفا وخرج النمورى من مصر بجيش كشيف لمحار بتهوالتتي الجيشان في مرج دابق بقرب حلب واقتتل العسكر ان فانهز م جيش وصر وقتسل الغورى فيالمعركة ودخل السلطان سليرمدينة حلب واسستقيله أملها بعامائهم وصلحاتهم حاملين المصاحف على رؤسهم يستقبلون السلطان سليما ويهنونه يالفتح ويسألونه الرفق والصفح فقابلهم فالجيل و دخل مدنت قالب وخطب لهفيها وكان الحطباء يقولون في أوصاف سلاطين مصر خادم الحرمين الشريفين فلما خطب الخطيب بحل قال في رصف السلطان سسأيد خدم الحروين الشر بفسين ففرح بذاك واستبشر مولانا السلطان سسايم وعلم أن المة تم لى يتصره على الغورى حتى تكون خدمة الحرمين الشريفين له وخلع على الخطيب حلته التي كانت عليه وكانت تساوى خمسيين أأعب غرش ثم سار الى الشام فاستقبله أحلها بالاكراموالاحتراء وسأنوا منه المطفوالا نعسام فعاملهم الجيل وصلى عندهم الجعة وخطب بسسمه ومكث بأشام اثلاته أشهرونصفا تمسارير يدالبلاد المصرية وافتتح في مسسيره مدينة بيت المقدس تمسار وفتح مدينة غزة وطهرية وصفدو العجرن والرملة ووصل الي مصرف الثالث عشرمن المخرم سنة الاصوعشرين وتسمم ئة وكان قد تسلطن بصر بعدمقتل الفوري السلطان الاشرف طومان باي قيل أن الغوري خاله وكان معه أربعون ألفامن الجراكمة فخرج لفتال السلطان سابرليمنعه من دخول عسر فوقع الفتال بين العسكرين فانهز مطومان باي وعسكر . وقتل منهم خلق عظيم تمقيض عليه ويعدعشرةأ يامسله السلطان سايم فيهاب زويلة وأقام السلطان يمصر فاباعنه فيرالدين ياك الحبركسي وخرج السلطان سليم من مصرفي شعبان من السنة المذكورة وقدم الي دمشق وعين لامارتهامم أعمالها الامبرجان بردى فاستولى على مدينة ملطية وديوركي ودارنو. وبهستي وكركروكاخلهالبيرةوعنتاب وانطاكية وقلعة الروم واطاعته قيائل العرب الحجاورين للشامو،صر ولمسارجع السلطان سسلم الى القسطنطينية أخدنا في تكثير المهمات والاستعداد لحروب وغز والتجديدة فطلع له دمل في جنبه ولم يزل يته ظم هذ الدمل ختي المسع ومارجر حاعظيما وانسع الحرق على الراقع وتعطل السلطان عرا لحركة ويجزت حذاق الاطباء فيعلاجه وكانت توضع الدجاجة في جرحه منذوب واستطال به ذلك المرض الي أن توفي سنة ست

### وعشر بن و تسعمائة تاسع شوال و عموماً ربع و خسون سنة ومدة ملكه تسعة أعوام وتمانية أشهر ﴿ فائدة أن استطراد يتان لهما تعلق بالناو حات المذكورة هذا ﴾

\*الاولى ذكر كثير من المؤرخين أن العلامة ابن كال بإندا استخرج من القرآن الدورة الدولة العثمانية وانتصار السلطان سلم وظهو رأم ، معز بعد منة تسمع ألم وعشرين وأن الدولة المثمانية من عبادا فقه الصالحين وان السلطان سلم منه مع فقال ابن كال باشان ذلك كله بستخرج بطريق الرمن والانجاء والاشارة من قوله تعالى واقعد كتبه افي الزبور من بعد الفكر أن الارض يرتها عبادي الصالحون جوبيان ذلك ان قوله ولقد أداح سب على قاعدة الحساب بحروف أبجد يخرج عدد منائة وأربعين ويقابله انتظ سلم فان حساب عدد حروفه بلغ ما أة وأربعين وقوله من بعد الفاط أداة التعريف على قاعدتهم في ذلك مسدة معائة وعثر بن لانه عدد حروف ذكر بعسد اسقاط أداة التعريف على قاعدتهم في ذلك منكون الاشارة في ذلك سلم بعد تسعما تة وعشر بن مكتوب في الزبور أنه برث الارض وانه من عباد الله المساب على وجه المة لل المعوري وقد عقى القدل النصر فظهر فرح واستبشر وكل ذلك من أقوى الاسباب على وجه المة للما المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي والمد سبحانه و تعالى في كتابه المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي مكتوب في المد سبحانه و تعالى في كتابه المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي مكتوب في المد سبحانه و تعالى في كتابه المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي مكتوب في المتحرار المكترب و القد سبحانه و تعالى في كتابه المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي مكتوب في المتحراء والمد سبحانه و تعالى في كتابه المزيز أسرار كثيرة وله في كلشي مكتوب في المتحرار المكتربة و وه و به يوها المتحرار المكترب و وبورون و المدرب والمتحرار المكترب و وبه يوها المتحرار المكترب و وبورون و وبدون و المتحرار و المتحرار و المتحرار و المتحرار المكترب و وبه يوها المتحرار و المتحرار و المتحرار و المتحرار و المتحرار و المتحرار المكترب و وبورون و المتحرار و الم

#### ﴿ القائدة التأنية ﴾

ان مو لانا السلطان سلبه الما استفريه صروتم له تعدك الديار المصرية كتم له تعدف اسيار الشامية اشتاقت المصدالي تعلك الاقطار الحجاز ية ليقوم بخدمة الحرمين الشريفين الراد أن يجهز جيشو ويسيره لي المجاز وينتزعه من عمال السلطان المعورة وكاراً مير مكة في ذلك الوقت الشريف بركات بن محد ابن مسرئات بن حسن بن عجلان وقد كار في سته ثان عشرة وتسعه تة أرسل وله مالشريف أباني المصرلة ابلة السلطان المهورى فأكر مه وأشركه مع أبيه في امارة مكة وكان عمراً في تحقى فذلك الوقت ثان سنين وكان السلطان المهوري حبس عصر جماعة من أعيان أهل مكة منهم المسلامة التنافي من مالام المساطرة لدين بن أبي السعود بن ظهرة وكان سبب حبسه مع من مه ان المهورى طلب منهم المسلامة من المنافي وي حاسم واعتقلهم الامصادرة وظلما مبلغه عشرة آلاف دينار معجز واءن تحصيله فأمر بحملهم في مصر واعتقلهم عن المسلطان سلبم على مجهز حيث الي الحجاز اجتمع القاصي صلاح الدين تضهرة وزير مو لانا عزم السلطان سلبم وقال له لاحاجة الي مجهز جيش فان الشريف بركات يكف كم هذا الامر ويحصل السلطان الملوب وعرفه عظمة الشريف بركات ومنز ته من الشرف و المم وأمه أول من المالوب وعرفه عظمة الشريف بركات ومنز ته من الشرف و المم وأمه أول من المواله المالة المناف والم واله أول الماله والما واله أول المالة المراف وعرفه عظمة الشريف بركات ومنز ته من الشرف و المم وأمه أول من الماله والمالم واله أول من المناف المالوب وعرفه عظمة الشريف بركات ومنز ته من الشرف و المم و الماله واله أول الماله والماله والماله والماله واله ألماله والماله والماله والماله والماله واله ألماله والماله والمال

أيطيم مولانا السلطان ويأخسذالبيعة لهمن أهل الحرمين والاقطار الحجازية وككفي بدلاعن الجيش أنتبعثواله توقيعا شريقا مزمولا ناالسلطان فعرض الوزير ذلكعلى ولاناالسلطان سليم فاستحسنه وأمربكتابةالتوقيعالشريفانشريف بركات وازيكونولدهأبونمي مشاركالهكما كان في مدة السلطان الغوري وكتب القاضي صلاح الدين الشريف بركات الاخبار بذلك ووجهمو لاناالسلطان ذاك التوقيح الشريف ومعه خلعتان عظيمتان واحدة الشريف بركات والاخرى لولدمانشريف أبحتمي وجعل ذلك صحبة لامير مصلح يك وبعث مصمحكمال وكان ذلك على اقبال شــهر الحج فلم قدم الامير مصلح مع المحمل ومعــ والخلمتان والتوقيدم انشريف وخاءة للكمية للعظمة خرج لقابلته الى الزاهر الشهريف بركات وولده أبوني وكثير من الاشراف وغيرهم فيموكب عظيم وابس الشريف وولدما فخلعتين ودخلو امكة وأخدذوا البيعة لمولانا السلطان سليم ودعواله في الخطبة وحصلت طاعة الناس وانفيادهم بالرضا والقبول ثم أرسل الشريف ولدمالشريف أباتمي سسنة ثلاث وعشرين الي مصرلمة ابلة مولاناالسلطان سليم فقابله وأكرمه وأيقاه علىمثاركةأبيه يركات تمتوفي يركات سنةاحدي وثملا بين وتسعما تقواستقل ولده أبونمي بالامارة وجاءه التأبيد من مولا فالسلطان ملبم واستمر الشريف أبونمي مستقلا بإمارة مكية اليأن توفيسنة التتين وتسعين وتسعمائة وعمر مترلون سينة لان ولادته كانت سينة احدى عشرة وأسعم أة وكانت مدة ولاينه المارة كممشاركة لابيه واسلقلا للائلانا وسبهين سنة ولم إمهد ذاك اخدومن أمراءمكة الذين قبله والذين جاؤا بعده وهوجد سادتنا أشراف مكة ونساورد الاميرمصلحيك اليمكمة صحبة الحصمل والتوقيم والخلعتين وكسوة الكعبة أقام بعسدالحج بمِكة بأمر.ن.ولانا السلطانسليم وأجري له خسيرات كشيرة يرجع ثوابها اليسه منهاانه قرر لمولا فاالشريف صاحب مكة خممه أتدديته رز يادة على ماكان لهمن سلاطين مصرقبل ذلك وكتب داتر قررانيهأساء جماعةمن المجاورين ورتبالكل شخص منهم مائة دينار تؤخذ من خزينة مصر وقر رئلاثين نفرأيتمرؤنكل يومحتمة وعسينالكل واحسداثنىءشردينساوا وقسم الاميرمصلح أيضا الذخميرة وهيمسدقة كانتخرج منخزينةمصر تخرجهاس الاطين مصرلاء ربازأ صحاب الادراك وفقراءأهن مكة فأبقاها السلطان سليم ورتب ولاطاالسلطان سايم سبعة آلاف اردب حب لأهل لحرمين الشرية بن ما حسة آلاف لا هل مكة وأ فان لا هل المديمة وجاءالامرألاء يرمصلح بيكأن يوزع ذبك فجلس في الحومااشر يف وطلب حضورالمفاتى ويقية العلماء والاعبان وقرأ عليهم المرسوم الملطافي واستشارهم في توزيع ذلك فقالواله لابد من عرض ذلك على شريف مكة ، ولا فالشريف بركات فكتبو اصورة الامر السلطاني وأرسلو والي

مولانا الشريف واستدعوار أيهالعالي في ذلك فكشباليهم الجواب يأمر همبالمبادرةالي امتثال الامر الشريف السلطاني وأن يوزع ذلكعلى المستحقين بحسب الآراءمن أعيان المجلس فاجتمعوا ثانيابعد وصول الجواب من مولانا الشريف وانفق رأيهم على يبع شئ من ذلك القمام ليصرف في نقله من جدة الى مكة و بأن يكتب أسماء الناس على العموم ويصرف لكل وأحد مايخمه فكتبوأ ببوث كلمحلة ومافي كل بيت منعدد الاتفار رجالا ونساء وأطفالا وخدماماعدا التيجار والسوقة والسكر فيلغ عددالأ نفار الذين كتبوهما ثني عشرألفا فخص كل نفر ست رباعي بكيل الربع الكبيرالذي هوأربع كيل عن أربع وعشرين قدما بالكيل المصري ودفعوالكل نذر دينارامن قيمةالتمح الذي بأعوه لأجل نقله منجدةالي مكة وجعلوا لكل واحـــد من الفاتي الأربعة ثلاثة أرادب وزيدفيآســـماءبعضالبيوت بحسب الاعتناء بشأن كبير البيت قال العلامة القطي وهذه الصدقة أول صدقات الحب الشريف السلطاتى ثم ة ل فيجب علىكافة للسلمين عمومًا وعلى أحل الحرمين الشريفين خصوصا الدعاء بدوام سلطنة آل عثمان خلدالله سلطاتهم مدي الزمان فان دولتهم الشريقة عمساد الاسلام واحسلنهم مازال متواصلاالي كافةالا نام يما جيران بيت اللهالحرام وجيران نبيه الأطهر عليه أفضل الصدقات المتكاثرة في نوية هذهااسلطنة القاهرة مالم يتصوروه من الدول الماضية الغابرة قالله تعالى يدبع سلطانهم كمآدام علينا حسانهم امكلامالقطبي وقال العلامة ابن علان ان السلطان سليما كان كثيرالمحبة لاعل الحرمين من قبل أن بأخذ مصر وهوأول من بعث اليهم صدقة الحب انتهى ثم ان السيمة الآلاف الارادب المذكورة لم يزل أباؤه من السلاطين يزيدون فيها حق صار لا هل مكة تناعثهرألف أودبولا هل المدينة سبعة آلاف أردب فاللة تعالى يديم العزواليق لحسده السلطنة العشدانية السنية ويوفق كل قائم وبهم بهالكل خصلة حيدة مرضية وعمافعله الامير مصلح بيك من الخبرات اولا أالسلطان سليم أنه جدد بناء مقام الحنفي بمكة فانه وسعه وجعله قبة بعدأن كازمسففاعلى أريعة أعمدة فيصدره محراب وكانت صنعة التسقيف المذكو رسنة ثمائة وثنتين فى مدة سلطنة السلطان فرج ن برقوق واستمركذاك الى أنجعله الامير مصلح قبة سنة تسعمائة واللات وعشهرين واستمرعلى ذلك خساوعشرين سنة تمهدمت أغبة وبني أنقام مريعا وجعات الطبقة العلياللمكبرين وموضع مسذا المقامكان في الجاهلية موضع دارتج تمع نيه قر يش للمشورة ويسمونها دارالذروة ثمرائتراهامعاوية رضيامةعنه في زمنخذاذته وصارت ينزلها قحالها عاذا فدموالتحيجوبخرجون منها الى المسجد لنصــلاةوالطواف تمخربت وشهدمت وغمرت في

خلافة المتعند سنةماتتين وتمانين وأدخلت فيالمسجدو فتحت جوائبها اليالمسجد وجملت سقوفها على أساطين ثم غير هذا البناء وأعبد على وضع أحسسن. قد سنة 'لاءُ 'تقوست ثم سنة غاغانة وتنتين الى انكات عمارة الامير مصاح تم غيرت عمارة بعد خمس وعشرين سنة وسيأتي ذكر مايكون بعدذلك وقدكانت مذاهب الأئمة الأربعة عليهاالعمل والاعتماد فيالحرمين وغبرهما مَنْ أُولَ ظَمْ. رَالاً ثُمَّةَ الاربِعة الحيمابعدهم وقد كان الأُمَّة الحِبِّهدون كثيرين ولكن لم بقدر الله بمَّاء • ذا هبهم و تما قبيت • ذا هب لا تُمَّة لا ربعة وتحروت وتوارد عليماأ نظار العاماء حتى ان أهلاالسنةوالجحاعة أوحبوا نقليد مذهب منهالمرلميكن فيهأهلية الاجتهاد وحرموا الحروج عنها نقل العلامة السجارى عرانتي الغاسي انصلاة هذءالا ئمة على هذه الصنة قديمة اكن قاللاً علم في أي وقت كانت ثم قال مايدل علي إن الحنني والم لكي كانا موجودين مع الشانعي منة أر بعمائة وسيع وتسمين وان الحنبلي أبكن موجودا وانما كانامام الزيدية ثمقل ووجدت مايدل على ان الحبل كان موجودا في عشر الأوبعين وخسمائة وفي البحر العمية وكان عمل هذه للقامات على هذه الصفة سنة سبع وتمائم ئة وأما كيفية الصلاة في هذه المقامات فانهم يصلون مربين الشاسي ثمالحنني ثم الماكي ثم الحنيلي وكلامان جبير يقتضي ان المالكي كان يصهر قبل الحنق ثم نقدم عليه الحنني مربعد سنة تسمين وسيممائة واضطرب كلام ابن جبر في الحنق والحذبي لآنه ذكر ماينتهي انكلا منهما يدلى قبل الآخر وهذاكله في غيرصلانا المغرب أمافم فانهم يدلمون جيعا في وقت واحد شم يطل ذلك كله في موسم سنةاحدى عشرة وتماغاثة بآمرانك الماصر بزبرقوق وصار الشافعي يصلي بالناس المغرب وحده واستمر دلك الي ان ورد أمن من الملشالة يدصاحب مصر أزيصل الغرب الائمةالثلاثة في وقت واحدكم كنوا يصلون قبل ذلك فتعلوا ذلك وأول وقت نعل فيه ذلك ليلةالسادس.من ذي الحجم سنة عشر وتمته تة اله والحاصل الأالا مركان مختلف في تقدم بعضهم وتأخر بعضهم واستقر الا مرقى عصرنا هذ بعد خروج الوهابي من مكة وجريان أحكام لدولة العلية بالحجاز من سنة أنب ومائتين وغان وعشرين الشافي بصايرتي الصبح أولاتم المائكي ثم الحذبي ثم الحنفي وآمابقية الاوقات نيصلي أولا الحنق ثمالشافي ثمالا كالكن لايصلى في أخرب لا لحنفي ثمالشافي فقط وكان الحنبلي لايصلى في مقامه الاالصيع فقط وفي مسنة احدي و تلاثث أة وألف صدر الأمم من سيد الالشريف عون الرقيق ابزالمرحومسيدأ الشررف محدبنءو زومزوالي ولايةالحجاز السيدعشمان نورى بإشابأن الحنبلي يصلي أيضا بمية الصلوات غير المغرب وتكون صلاته بمدآن يصلي المالكي واستحسن الناس فاك لأزمكه قدكترنيم الخلق لمجاورونهما فصاركثير منالناس لايدركون صلاة

الائمةائلانة فيصلون جماعات متفرقة فلماصارا لحنبلي يصلى أيضاصار وايصلون مه وممايدل على أن الناس قد كثروا بكة وزادوا عماكانواعليه قبل ذلك ماذكر مالملامة القطبي في تاريخ محيث ذكر أن عمارةمكة زادت وكثراناس فبها بوجود دولة لدولة العثمانيسة خلدالله ملكهم الى أن قالوكنتأشاهد قيسن الصياخلو الحرم الشريف وخسلو المطاف مزالط ثمدين حتياني أدرك الطواف وحدي مزغرأن يكون مي أحدمرارا كشرة كنت أترصد وخلا لكثرة ثوابه بأزيكونالشخص الواحديقوم بثلك العبادةو حده فيجميع الدنيا وهذالايكون لابالنسبة الى الانسان فقط وأمالللائكة فلايخلو عتهم المطاف الشريف بل يمكر أن لايخلوعن أوليا والله تمالى بمن لايظه رصورته ويطوف خانياعن أعين الباس ولكن لما كانذلك خلاف الظاهرصار يثام على هذه المبادة كثير من الصلحاء الانه لدس معناعيادة يمكي أن شفر دموار حسل واحد في جمع لدنيا ولابشاركه غيرمني تلك المبادة عبنها الاالطواف فأنه يمكر أزينفر دبه شخص واحد بحسبالظاهروالله أعلم بالسرائر حتى حكي له والدي رحمه لقه ازولياس أولياءا لله تعالي رصد الطواف الشريف اربعين عاما ليلا ونهارا ليغوز بالطواف وحدم فرأي مدهسذه المدة خلو المط ف الشريف فتقدم بشرع واذ بجية نشاركه في ذلك الطواف فقال لهامن آنت من خاتي الله تمالى نقالتالهانىمن الجن وافحآر صدمارصدته قبلك بالفاطم فقال فاحيث كنتأ نشمن غير النشبر فانى فزت بالانفراديه فمالعيادةمن بينالبشير وأتم طوانه قال وحكى لحرشيخ معمرمن أحل مكة الهشامد الظياء انزل من حيل أبي قبيس أبي العفاو تدخي من إب العفاالي المسجد ثم تمود لخلو المبحدين انزاس وهو صدوق عندي وكذاريء وقرالمسعى وقت الضهي خالياعن الباعة وكذئري القوامل تأتى بالحنطة مزبجيلة فلايجدا هلهام يشترى منهم جميع ماج ؤ به فكانوا يعون ماج وَابِه بِالاحلِ اصطرارا ليعودوا بعد ذلك و يأخذوا أتان ما عوم وكانت الاسعار رخية حدا الملة الناس وعزة الدرامم وأماألا زفالباس كثيرون والرزق وأسع والخيركتير ولحلق مطمئنون آمنون في ظلال الساطنة الشربقة خائضون في بحر انعامها واحسام او نعمتها الوريقة أدام الدهذه السلطنة الزاهرة وخلد دولتها القاهرة وخالافتهاالياهرة وأماية عالمة مات في لمسجدا لحرام وأما مة ماخنق فقدعامت بناءه كالسبق وأماالمنافعي فيصلي في مقام برا هيم عليه الصلاة والسلام وأم وقد م للكي و لحد لي فني البحر المديق كان عمل هذه المقامات على هذه الصفة منة سبع وي لد أه وفي الربخ القطى بمدارذ كرعمارة لحريق لو قع في زمل سلمنة السلط زمرج بن برقوق ذكر ن ا فراغ الممارة كان سنة سبع وتمانة أم في مدة الم رة مكمة اشهريف حسى ابن عجران وأسه في للب العمارةعمل وأمافيوصيح للمنجدمن لمقاءات لاربعةاني فضعت بلمازهب لاربعةعي لهايئة

القدية اح ومقتضي قوله على الهيئة القديمة أنها كانت وجودة قبل هذا التعمير ولمأقف على كتاب فيهذ كرهذاالبناءالسابق ولاعلي نعله ولاعلي تاريخ فعله وعبارة البحر العميق نقتضي أن التعمير الواقع ستقسيم وتمانماتة هوأول احداث مقام الماليي والخبلي حيث قال كان عمل هذه المقاءات على هذه الصفة ستةسبع وتماعاته ومقام المالكي ين الركن البمانى والركن الغربى ومقام المنبلي على حذاء لركى الذى فيه الحجر الاسو دو في سنة ألف وثلاثه الذكار كثير من الناس ان المقام المذكور منحرف وبسبب أنحرا فهيحصل أنحراف لصنوفه يكون سببالمدم تحقق استقبال القب لةلبعض الصفوق وسببالأنحراف صف الشاني الاول الذي خلف مقام أبراهم عليه السلام فان الصف :لاول المذكور عندمحاذ تهمقام الحنبلي يحصل فيه نحر اف وعدماستقامة فلوجعل مقام الحنبلي متوسظا بين الركن البماني والركن الذي فيه الحجر الاسود بوضع أيس فيسه انحواف لكان أولى ورفع الامرالي آميرمكة سسيدنا الشريف عون ياشا ووالي ولاية الحجاز دولتاو السيدعثمان نورى باشا تموقع الاشراف على ذلك بحضور هماو حضور جمع من العلماء والمه ندسمين فأنفق الجميع على استحسان جعه متوسطا فأنهي الامر الى إب السلطانة السنية وجاءا لاذن بذلك من مولاناالسلطان عبدالخميدالثانى فهدم المقام المذكر وسنة ثلاثمائة وجعل تبوسطا كاهوموجود الآن فجاءفي غاية الحسن هذا وقدطال الكلام الاستطرادي لارتباط تناسب الكلام مع بمضه تكتيرا للفوا تدفلنرجم الى المام الكلام الاول فقول ان الامير مصلح بيك لماأتم ما كان مأمورا باجرائه يمكةمن الحيرات توحيهالى المدينة المنورة على مشرفهاأفض لىالصلاة والسلام وقسم الصدقات انتى لاهل المدينة المنورة وأجري كثيرا من الخيرات ثم توجه الى دار السلطنة السفية

### ﴿ ذَكُرُولَايَةُ مُولَانَا السَّلْطَانِ سَلَّيْمَانَ ﴾

ولا توفي السلطان سليم كان والده السلطان سايمان ولى عهده وكان غائبا في سروخان والباعليها فأخفى الوزراء وت السلطان سليم الى أن حضر والده السلطان سليمان فأجلسوه على تخت السلطنة ثم أظهر واموت السلطان سليم وكان جلوسه على تخت السلطنة من غير عظاف و المنازع وكان مجا اللجهاد وانصرة دين الله ومرغما أنوف أعدائه بلسان سيفه و السان تفاه وكان مؤيدا في حروبه ومغازيه مشهودا في وقد أمه ومراء به أيان سائل ملك وأين توجه فتحونتك وأين سافر سفو وسفك وصفات سراياه وجوشه أقصي الشرق والخرب واحتيج البدان الشاسعة الواسعة بالنهر والحرب وأيد الدين الحذيق بحدود سيفه الباتر وأقام وأخذ الكفار والملاحدة بقوة المعان والصرب وأيد الدين الحذيق بحدود سيفه الباتر وأقام المنا المناه المنام أثر واصر مذهب السنة السنية وأظهر شعائر الشرائع و دفع أهل الالحاد و قديم فالهم من ناصر وكان رحمه الله سلطان رفيع الفدر حسن الطبع في الحرب والسلم الالحاد و قديم في الحرب والسلم

موصوفا بالدم والحزم قال العلامة القطبي في وصنه وكان مجددين هذه الامة المحمدية في هذا القرن العاشر فقد ورداً في لكل قرن مجدد اشأنه ظاهر هذا مع الفضل الياهم والعم الزاهم والعم الزاهم والا دب الغض الذي يقصر عن شأنه كل أديب وشاعر وكان يعرف الالسنة الذلائة العربية والذكية والفارسية وينظم فظما بإرعا حسنا وكان دائم الفكر في أحوال الرعية والمملكة وله ديوان فائق بانتركي و آخر عديم النظير بالفارسي يتداو لهما بلغاء الزمان وكان و فاشفوقا صادقا صدوقا اذا قال صدق واذا قيل صدق لا يعرف الغل و الحداع و يتحاشى عن سوء الطباع ولا يعرف المكر والنفاق ولا يألف مساوى الاخلان بلهم صافي الفؤاد صادق لاعتقاد منور الباطن كا لمل الاعمان سسلم القلب خالص الجنان لا ير تاب أحدد في كال ديانته و لا يشك في صلاحه وولا يته قال القطبي بعدماذ كر

### ومالناهيت في في محامنه ﴿ الا وأَكْثَرْ مُاقلَتُ ماأَدَعَ

ولد رحمه الله سدنة تسعمائة وجلس على تخت السلطنة سدنة ست وعشرين وتسسعمائة في شوال وأطال الله عمر موطول دولته حتى بالهث تمانية وأربه بن سنة وشهورا وعاش أربعا وسبعين سنة وكان رحمه الله شجاعا كريما حسن الخلق والحلقة فانه كاز ذاصورة جميسلة ظاهرا وبإطناوه و الذي أسس قواعد الدولة العثمانية ومهد الملك لهم وسسهل الأمور والتحالبلاد ووضع كثيره ن القوانين المو وقالد عائد المحمد المعاند وحمه المترحمة واسعة وكان شديدا للحبة المغز و والجاد بالكفار فأكثر الهزوات وفتح الهتو حات

# ﴿ ذَكُرُ أُولُ شِعِلُهُ وَانْتُصَارُ ﴾

أول متم لمولانا السلطان سليمان و متصارا شصاره علي والي دمشق المخلع ف عته عند سماعه بموت أيه وأراد أن يكون سلطانا وهو الامير جان بردي بيك الغير الى وأصل ذلك ان المرحوم السلط تسليم استخدم من أصحاب الغورى أميرين وهما خير الدين يلك و جان بردى بيلك الغير الي وكلاهما من الجراكسة وكان بينهما وبين الغوري عداوة وكان يكرها وهما يكرها تعفلما كان المتنال بين الغوري والسلطان سليم جدايق أمن هما الغورى أن يتقدمالقد لى السلطان سليم وجعلهما مع عسكره الذين يمتسمه عليسم تحرين عنهما وأراد بذلك أن يقتلا بالبنادق في أول القتال فيسسم هوومن معه فقطن خير المبن يبك والغزالي الذلك فأرسلا الي الملطان سليم وطلباء تمالأمان قرسل السلطان سيم لهما بلامان وتعهد لهما عليات خاطرهما وأن يوليهما مملكة مصر والشام فقيد لاذاك منه و وافقاء بالامان وتعهد لهما عليك قبل القتال فلم تعلق وفر الغزالي بالمناخ وفر الغزالي المناخ وفر المناخ وفر المناخ وفر الغزالي المناخ وفر الغزالي والمناخ وفر الغزالي والمناخ وفر المناخ وفر الغزالي والمناخ والمناخ وفر المناخ وفر الغزالي والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ وفر المناخ والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ والمناخ وفر المناخ والمناخ وال

عن معه من الميسرة و بق السلطان الغوري ومن معه فى القلب فهلك من هلك وهرب من هرب وقتل الغورى نحت منابك الخيل فلماتم الامرالسلطان سليم واستقرله ملك الشام ومصرقرب خير الدين بيك والامير جان بردي وأدناها ثم ولى الامير جان بردى دمشق والامير خيرالدين مصر فعلا شأنهما وانتشر ذكرهما فلما بلغ الامير جان بردى والي دمشق وقاة السلطان سليم خلع الطاعة وأراداًن يتسلطن بدمشق و نواحيها فجمع جموعا وسارالى مدينة حلب ليستولى عليها فحاصرها مدة فلم بقدر عليها وكان أب حلب اذذاك قرجها حمد بانسافيد في دفعه واحبهد فرجع جان بردى الى دمشق وزاد فى تحصين القلعة و ترميمها فارسل اليه السلطان سليمان وزيره فرها دباش فى عسكر كثيرة التقوام عسكر جان بردى في موضع يقال له المصطبة بارض القابون وذلك في صفر سنة سبع وعشر بن و تسعماً مقالم تم بان بردى وعسكره وذهبو أنحت أوجل الحيل ولم يبق له و لا لجنوده أثر وقال الفطبي أنهم قبضوا عليه وقتلوه وقطعوا وأسه وأوسلوه الي الباب العالي فدخل فرها دباساالشام ورتب أمورها ورجع الحدار السلطنة شفاع عليه السلطان و زاد في قدره ورتبته

# ﴿ ذَكُرُ عُزُ وَاتَّمُو لَانَا السَّلْطَانُ سَلَّمِانَ ﴾

النزوة الاولى قتال قرال اذكروس لارش ويقال لهم المجركان من معودات السلطان سليمان أنه في أول ولابت كان بين دول الافرنج اختسلاف واضطراب وفتن كانت بين الفر فسيس واسبانيا وايطاليا فاغتم السلطان سليمان هذه الفرصة وزحف بعسكر جرا وسنة سبع وعشرين وتسعمائة وكان رحمه الله محباللجهاد في سبيل اقة باذلانفسه وخزائته لاعلاء كلة الله لم ترافع راية الاسسلام على رأس أحد من السسلاطين العظام أكثر منسه جهادا و فصر قلادين فبرز بييوه بنيسه من القسطنطينية بر الاحدى عشرة ليلة مفت من جادي الآخرة سنة فيحل منها خمسين المحاهدين وأر بعمائة للدواب والائقال وسير هم حق دخلوا في نهر في المطان خمسين المحاهدين وأر بعمائة للدواب والائقال وسير هم حق دخلوا في نهر عظيمان وها بهر بالغواة ونهرمنارة قبل ان السبب في هذه الغزوة ان المجر قتلوا المباشرالذي عظيمان وما بهر المطان بلمع الحراج فكان ذلك سببا لغضب السلطان وجعل كان عندهم من طرف السلطان بلمع الحراج فكان ذلك سببا لغضب السلطان وجعل السلطان خروجه على طريق وارنه ومعه عما كركثيرة و بعث جيشا حاصر واقلعة بوكر دلوه وهي قامسة حصينة على شاطئ تهر صاوه في اصروها حق ملكوها ثم توجهوا اللى بلغراد ثم وهي قامسة حصينة على شاطئ تهر معالمان وحامر بن باخراد ولم يزل يشستد الأمر ويعظم القتال طرق بهم السلطان وصار واحبها محاصر بن باخراد ولم يزل يشستد الأمر و ويعظم القتال المناس ويعظم القتال المسلمة المعال وسير السلمة المناس ويعظم القتال المناس ويعلم المناس ويعظم القتال المناس ويعظم القتال المناس ويعظم المناس ويعلم المناس ويعظم الم

حق فتح الله على المسلمين وقتلوا كثيراه في الكفار وقاز و ابتنائم لأتحصى واستولى السلطان على بلادهم بسد أن أخرب كثيرا منها فلساهدالكفار هذا الفتح العظيم جاؤاله بماتيد ثماني قلاع منيعة حناك ثم أمر السلطان بتعمير ماشهدمين قلمة بانواد وعين لهاأ ميرا وقاضيا ورجع الى كرسى سلطنته سالماغانما في شهر ذي القعدة الحرام من سنته في الغزوة الثانية غزوة رودس كا

هيجزيرةفيوسط البحرمابين التسطنطينية ومصرو بنيالكفار بها حصنا حصينا فكان في غاية الاستحكام مكينا جعلوه لاخذ المسلمين وأتقنوه فىغاية الاتقان والتمكين بحيث رسمخ أساسه الي تخوم الارضين وارتفع رأسه لى نجوم انشرطين والبطين ينظر ون من أعلى القلمة الىالسفائن التيتمرفي البحر من مسانة بعيدة فبتهيؤن للتحصن ان كان ذلك عسكرا من المسلمين ويأخذونهم ان كانوا من سنارالبحر و تخذته النصارى معبدابجهزوزأموالهماليه الصرف فياستنجكام بدءًا و تقانه وجعلوا من أعلامالي أسفله من جميع حو فبه تمو باوضعوافهاا لمد نع ا الكبيرة ترمى على من يقدده من الخارج متديب كل من قصده امن جيم الجهات ولها باب منحديد وسلمسلة عظيمةفيوسط البحرتمنعإلمرا كبءنالوصولاالحالباب ويهيؤن أغرية مشحونة بالسلاح والمدافع والمقاتلةأدا أحسوا بسفينةفيالبحر من الحجاج أوالتجار أخرجوا الم تنك الاغر بة وأخذوه وغنموا مافيها منالاءو ل وأسروا المسلمين فيقطعون العذر بق أ علىهذا الاسلوب ويجمعون الاموال ويصرفونها علىمقاة تهموكان هسذا دأبهم وعجزت ملوك المسلمين عن دفع ضررهم وعهأذاعمالمسلمين وقدئكرر غزوالمسلمين بلادرودس إ وتكرر انتقاضهم وقدتقدم بمضرناك فلماتحثق السلطان سليمان كنزة لاذي الحصسل للسلمين من أهل رودس مجهل نفسه لغز وهروقنالهسم وكان مفره البيمون الهاولزوله ومخيمه ا الشريف في اسكداره ، وجها ألي دخا الغزولعشر بقين من سهر رجب سنققّان وعشرين و تسمما لهُ إ وكان وصوله الى ر ودس ونز وله علمهافي شهر رمضان من الســنة المذكورةوكان عدة الحيش الذي جهزه مؤافاه ن مائي أنف مقائل وسنائن يحرية نبلغ أربعمائة سفينة فأحاطت الحيوش برا وبحرا بجزيرة رودس وحصروها أرسال ملكها يستنجدتك الهرنسيس وملك أسبانيا فلمجبه ء لماكاربين ملوكهم من الفتن فأرسل البابا صاحب رومة اليهما يحتهما إ على المدافعة والمحاماة عن تلك الجزيرة لانهامن الحصون المالة يامسيحين من مصادمة العثماليين فإياتفتا الى كلامالبابا وفيراب ومضان طام السلطان سليمان على محسل رفيع مشرف على إحصن رودس فرآها قلمة حصينة كان بإنها ماهما في لهندسةبجيت آنه بني سور القامائحت إ

الارض وعمللها خندقا عريضا عميقا وجعلالبسلد سورين فيعرض سبعة أذرع وملأ مابيتهما وهومق دارعشرةأذرع بالتراب والحجارة ولهامن جانب البحرمينا عظيمة مدورة كالحوضولها باب مخصوص جعلوا عليسه سلسلة منحديد ولها بعض بروح ثناغي في الرفعة والاحكام سنك السماء وحضر خيرالدين بيك صاحب مصرفي أريعة وعشرين غرابا امدادا للمسلمين واستمروا فيأس الحصار يقاتلونهم بالبنادق والمدافع مدة تزبدعلى ثلاثين يوماوقيل بلستة أشهر نلم يغنوا شيأ قال العلامة الفطبي وماأ مكنءن في البحر أن يقرب من حصار رودس للحندق العظيمالذى حولهسامع صونه فإلمدافع العظيمة ولاأمكن أبيضا القرب منها السلسلة الممدودةمن الحديدفياليحر والرمي علىمزيقربها بالمدانع الكبار فصار وايصيبون المسلمين بلد فعولا يصيبهم مدافع المسلمين لمنانة عرض الحصن وعدم تأثير المدافع فيه فتأخر تعساكر البر قليلا وأمروا بسوق لرمال والتراب أمثال الجبسل وتترسوا يها وصاروا يقدمونها قليلا تحت المسلمين يصابون ولايصيبون فطبق الخنادق ونقب الاسوارمن تحت الارض ثم انهم ملؤا النقوب بالبارود وأضرموها بالنار فانفتح بسبب ذلكءسدة مزمواضع بمكن العبوردنها الى القلمة فلما شاهدالكفارذلك طليوا الأمان نأمنهم السلطان ثم رجعوا عنذلك لأنهأتاهم على رودس أكبئرمن ماتشـين وعشرين ألف مدفع فصارت خرابا حتي اضطر الكفار وطلبوا الأمان وأرسل أمير القلعة خمسين تفرآ من كإرهم بالرسالة فقبل السلطان سؤاله فأمنهم وأذن لهم فيالمسير معجماعة وأمرهم أن يطلقوا أسارى المسلمين الذين كانوا عندهم وكانوا عدداكثيرا مأسورين عنــدهم،نالاشراف والاعيان والعباد من مدة متطاولة في ملاسل وأغلال فأطلقوهم وخرج صاحبرودس وتبمهأر بعسة آلاف من أهل رودس فأعطاهماا بالمدينة ويتسر به من بلاد ايطاليا فأقاموا فيها الح أناقلهم لللك شركان أميرطور اسبانيا الىجزيرة مالطة فنسبوا الها فكانوا يقال لهمشقا لريهمالطةوصارت من ذلك المهد دار اقامتهم للي أن استخلصها منهم بو نا بارت وهو آت الي مصر سسنة ألف ومائتين وثلاث عشرة تمردخل المسلمون عسكرالسلطان سايمان مدينة رودس وأخربوا الكذ ئسروجعلوها جوامع ثمرتب السفطان أمور رودس وجعل الجزية على من بقي بها وكان فتح رودس است مضين من شهرصفرا لخيرسنة تسعما ثقوتسع وعشرين وحصل لاهل الاسلام غاية الفرح والسرور بهذا الفتح العظيم وعمل الناس لذلك تواريخ ألطفها يفرح المؤمنون بنصراللةوفتحت ٩٢٩

أعمدة قلاع في ذلك العام ورجع السلطان الى القسطنطينية كرسي ملكه سالما غانما ﴿ ذَكَرُ عَمِيانَ ٱحمد باشاو الى مصر وخلعه السلطان وأخذه البيعة من الناس لفسه ﴾ كان السلطان سليمان لهو زيرمقرب تربى معه ونشأ فىخدمته وملازمته اسمه ابراهبهإشا وكان لوالده السلطان سلم وزير آخريسمي أحمد باشافظن ان و زارة الصــدارة لانتمداءالي غبره لكونه من خواص عاليكالسلطان سليم ووزرائه فأعطى السلطان سليمان الصدارة لابراهيم باشا فزاحممه أحمدباشا وصاريخدم السلطنةفى كشيرىما يتعلق بالصمدارة فشكاء ابراهم باشا الي السلطان ودبرتي ازألته من ذلك المكان فطلبه السلطان سليمان وجمل له ولاية مصر وأعطاه أقطاعا كشيرة يستجلب بها خاطره فمضي الى مصرواليا وصار يتعقبه ابراهيم بإشا في أشياء كشيرة للمداوة السابقة ويرميه عندالسلطان بما يوجب قتله فبرز الامر لجماعة من الامراء المستحفظين عصر أن يجتمعوا عنسده ويقتلوه في محله بالامر الشريف السلطاني ويتولي أحدهم مكانه الح أزير دالامر الشريف باقامة من يختاره السلطان وأرست هذه الاحكام الى الامراء المذكور ين فوقعت ثلك الاحكام بيدأ حمـــدباشا قبل أن تصل الى الامراء المذكورين فجمعهم فيديوا لهوذكر لحمان الامرائشريف السلطاني ورداليه بقتايم فأذعنوا للامرال مريف فقتلهم ثم سوات له نفسه العصيان وظن أنه يأوي الى حيل بعصمه من السلطان وانه يقابل وبقائل محيش ملفقه من مصر فأبدي الطغيان وادعى السلعنة لنفسه وأمرالناس أن ببا يعوه وأمم أن يخطب باسمه على المابر في آيام الجمع ورنب عسكرا بمصر من العوابتة وضرب السكة باسمه على الدراهم والدنائير وصادر الناس وجمع المال الكتير وعصىعابه أهل قمعة الجبل وجمع عليهسم الشطار فأخذوها بالحيل وقتلوامن فيها من مسكرالسلط زوروقد نيران الفتنة والعصيان وكان ممن حبسه للمصادرة جانم الحمزاوي ومحمود بيك وأرادقتلهما وقدأخر الله أجلهما فسمعاأنه دخل الحمام فكسرا الحبس وبرزا ونصبا سنجقا سلطانيا ولاد يامن أطاع السلطان فليقف تحتالوائه فاجتمع تحت الصاجق السلطاني خلق كثيروجم تمنيروصار سردارهم محمود يك وجانم الحزاوى بمثابة لوزير وتوجها بالمسكر الى "هُمْ مِ فَكِيد" أحمد بإشا وقد حلق لصف رأسه و عجل النصف الناني هجوم المسكرالملطاني عليه فهرب لن السطح وتخلص من مكان الى مكان وخاص لى البرو التجاً الى شيخ من مشايخ العرب ناحية الشرقية يسمى عبسند لدئم وقوي العسكر السلطاني ونهبو الناجمه من لاءو ل بالظير والمصادرة وخرجوا البسنة يطلبونه وخوفوا عبدالداتم وحذر وءمن عصيان السلطنة فأناهب بمقطعوا وأسه وطافواج امصر

أوعلقوهاقي بابزويلة ممجهزوها الحالاعتابالسلطانية وذلك فيسنة تسع وعشرين وتسعمانة وضبط مصرمحمودييك وجانم الحمزاوى اليأن جاءقاسم باشا من دار السلطنة متو ليامصر واستمر ابراهم باشافي وزارته العظمي ثمأر سلمالسلعان وهووز يرأعظم اليمصر لاصلاحها فجاء البها بغابة العظمة والاقبال ونظرف أحوالهاوأموالها ودليءلى مصرقا سمباشا ورجعا براهيم باشاالي دار الملطنة فكان مقبولا معظما عندالسلطان فافذالا مروالنهي المأن أفرط في الدلال وزادفي الادلال فاستبدبالامور واستقل بمصالح لجمهو رفأ نفت الفسيرة السلطانية من ازدياد دلاله وما تحمات زيادة محيه وادلاله وكترحاسدوه فوشوايه المالسلطان سلسمان وقالوا لهاله يريد قتل السلطان والجلوس على تخت السلطة فلما بلغ السلطان سليمان ذلك أرادأن يختسبر حقيقة الامر فقال يومالا براهسيم اشاوهما في مجلس أنس اني أويدأن أجمسل السلطنة لك فقال العفو يامولانا السلطان قان المبدلاً يلغم ربة السيد فقال فه السلطان لابد من ذلك فقال ابر اهم إشا يكفي أن يتنضل مولانا السلطان على بأن بأسر في دارالضرب أن بجعلوا على وجه السكة اسم مولانا السلطان وعلى الوجه الآخر اسمى فانى أكتنى بالشاركة في السكة فلما أطلع السلطان على صحة ذلك الامر بالقرائن التي ظهرت له أمر بقتله نطابه الساطان في لياة من ليالي أواخر رمضان الى عنده وأنعم عليه على جارى عادته بنقائس انعامات وافره و وهب له جيم ما كان في يجلسه من أوافى الذهب المرصمة بالجواهرالغاليةوطيب خاطره وطيبه بالعنبر ولنسك والغالية وأمرهأن يبيت هنده في مجلس خاص يه كان عادته أن ببيت فيه وصير عليه الح أن غلم سلطان المنام على مقلته و أماقيه فأمر مذبحه فذبح وأخطأ الذابج تحره فصاح مستجيرا وكان السلطان قريباءن موضعه وقدصهم في أمرقتله فأمرأن يكمل ذبحه فقطع رأسه وأعاني نبراسه وأخمدت أنفاسه ولمل كنزة لحسانه الي الناس ونشر مكارمه التيزادت علىالحدوالقياس نفعته عندالله تعالى فيالدارالآخرة وامسله صدقت نبته في بعضها فصادفت قبولاوصارت لدعند المقذخرافكم منعملصالحيكونسيبا للنجاة منالنار ويدخل به صاحبه الجنسة معانشهداء الأبرار وماربك بظلام للعبيد وكان قتله في اللبلة السادسة والعشرين من رمضان سنة تسعمانة واحدى وأر بعين وفي قصته وقصة أحمدبإشاخصمه عبرة للناضرين وأولىالابصار والمستبصرين ورحم اقة القائل

> ومهاحب السلطان مثل سفينة \* في البحر ترعد دائما من خوفه أناً دخلت من ماله في جوفيا \* أدخلها وماءها في جوفه

وفي سنة ثلاثين و تسممانة هلك سلطان العجم اسماعيل شاه وقام بالملك بعده ولده طم ماسب شاه ﴿ ذَكُرُ استَهُ اللَّهُ القرنسيس بالسلطان سليمان ﴾

فى سنة اننتين والإنين حضر الى دار السلطنة رسل من ملك الفرنسيس ومعهدم مكاتبة لمولانا السلطان سليمان مضموتها الشكاية اليه من تغلب بعض الملوك أعدائه على بملكته فهو يستغيث بمولاناالسلطان سليمان ويعالمب منه أن يتجده بجدده وذكر في تلك المكاتبة تفخيما وتيجيلاو تعظيما كثيرا لمولانا الدلمطان يستعطفه به فأجابه الى مطلبه وأتجهده وجهزله جيوشا كثيرة برا وبحوا فكانت تلك الجنود معالفر نسيس الي أن انقضى مرامه ودفع المتغلب عليه بل غلبه وقهره فمن ذلك الوقت صار الفرة يس يعدون أنفسهم خدما وأتباعا للدولة المشمانية

### ﴿ النزوة النالنة الى الانكروس ﴾

في سنة اثنتين وثائر ثين وقيل أربع و ثلاثين <sub>الغ</sub>مولانا السلطان أن طائفة الانكروسوهم الحجركنثر بغيهم وفسادهم وطغياتهم وتكر رذلك منهم المرة بمدالمرةولم ينجبع فيهمالتخويف والموعظة فنجهز مولانا السلطان لغنالهم وجهزلهسم حبيشا يبلغ مائتى ألف مقالل وقيسل كلاءًائة أانف وخرج بنفسه نلما وصل الى بلغراد كم يزل مشغولا بفتح الحصون والقلاع وجاء أكثر أهالها يطلبون الأمان وسلموا مفائيح القسلاع ثم سار مولانا السلطان حتى انتهى الي نهر صاو ة وهو من أعظم أنهار الدنيا فأمر مولانا آلسلطان فاتحذوا عليسه جسرا تمدودا أمام قامة هرسك فاجتازالعسكرمنهالي إلاد الكفار ثمأممااسلطان برقع الجسرفرفع أ فبق المسامون في بلاد الكفار وذلكيدل على شهامته وقوة عرمهوقطع أطماع المسكر من الفرار الى بلادهم ومُأسمع القراللارش ويقال له أيضًا لارس وهورتيس كفارانكروس أعنى المجرجيع جنود، وساريهم من كرسي مملكته الى طرف عسكر المسامين نحو خمس منازل يريدمهاجمة لمسلمينواز يبادرهم في الفتال اغترارا بمزمعه من الجنسدوخم فيمفازة ا وناك تسمي صهارج وأشرف للسدون غلمحل الكفار وربوة القتال فرتبوا الميمنة والميسرة أ وا قلب وأخَذُوا أَ هَبَّهُ الحَرْبِ وتَضرع السَّلطان الى الله تعالى وسأنه النصروتوجه اليــه بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل أمام العسكر في هيئة الحاجزين العسكرين مائة وخمسين عجلة كانت تجرالمد نع الكبار وركبوا عليها المدافع وقيدوا بعشها ببعض بالسلامل ووقف عساكر السلطان الانتشارية تسمة صابوف كماهي عادتهم في الحرب وهجم الكفار بأجمهم علي القاب أ افرأوا أنه لاسبيل الى العبور بسبب العجلات فأمحاز وا الىطرفاليسين فوقع بينهمسهويين أ عسكر المسلمين هماروولي مقتلة عظيمة للماعير الكفارأتهم لاط قةفه بهمانح زو الي طرف أعسكر ناطولي فقتتلوا أيفا معهم قذلا شديدا وكان قدأصاب رئيس الكفرة أقمرال

لارش مدفع من جهة المسلمين كان به هلاكه وتلفه فتضعضعت جنوده عن المقاومة وامتسد القتال الي غروب الشمس ثم انتصر المسلمون وانهزم الكافر ون وصار وا كمر مستنفرة فرت من قسورة فتبعهم المسلمون وقتلوا منهم مقتلة عظيمة حتى صارت أجساد الكفار كالتلال وجرت الدماء كالسيل وغنم المسلمون من الاموال والدواب شيأ لا يحصى قيل ان الفتل من الكفار عشرون ألفا ثم أفار الجندعلي بلاد انكر وس وتوغلوا فيها مسيرة عشرة أبام وجاؤا بالاسرى والغنائم واستولى مولانا السلطان على الحصون والقلاع الواقعة في الجنوبية من تنك المماكة ثم رجع قافالالى القسطنطينية في أواخر شهر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة من تنك المماكة ثم رجع قافالالى القسطنطينية في أواخر شهر في القعدة الحرام من السنة المذكورة

كانت هذه الغزوة سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وسببها آنه اجتمع كفار النيمسا وألمسان وقرادتز وأغار واعلى قلعة للمسلمين تسمى يدون أخسذوها من المسلمين بحيلة رعلى غربة وغفلة فلما بلغ الحضرة السلطانية مافعلوء استشاط غيظا وأمر بالتجهز للغزو ليحصل قميسم فبرزمن دار السلطنة الى حلقة لو بكار لليذين مضتا من رمضان سنة خمس وألا ثين وتسعمائة واستمرراحلا بجيوش كثيرة الميأن وصل الي المخيم العالي فجاءته مرأة من ملوك أنكروس تطلب الأمان لجماعةمن قومه اوالترءت بخراج أنكروس كلعام فقو يلت من الحضرة الشريفة السلطانية بالقبول وخلع عليها الخلع الفاخرة وكتب لهايالامانوعادت الى بلادهاواستمر الوطاق السلطانى وتوحجه كثير من العساكر الى محاصرة فلعة بدون التيكانوا أخسذوما فحاصروها وضيقوا على من فيها الى آن نتحها الله كمافتح سائر البلاد وخذل أهــل الكيفر والعناد وكأن فتحها يعدحر بشديد ثمولو اهاريين ومأسورين ومقتولين لاربعمضين مبر محرم سسنة ستوثلاثين ثم فتحتقلعة نياق حصاري ثم توجه العساكر الي محاصر وقلمسة فطلب أمل القامة الامان وأثوا بمفاتيحها الى حضرة ،ولانا السلطان ولمما كانت التلمـــة المذكورة بعيدة عن حدودالاسلام غيرمأمونة من ديجوم الكفار أمر حضرة مولانا السسلطان بهدمها فهدمت وأخربت ونهبوامن كانوا نازاين باطرافها وحواليها وسبيت أولادهم ونساؤهم وعاد السلطان الى تختملكه بالنصروالتأييدأوائلشهر ربيع الآخر سنةست وثلاثين وتسعماية

﴿ الْعَرُوهُ الْخَامِسَةَ الْمِي بِلَادَالْسِيمِسَاأُ يُضَاكِهِ

في مسنة سبع والاثين وتسعمالة غزاءولانا السلطان سليمان بنفسه من القسطنطينية بمالة

وعشرين أنف مقاتل وأر بعماقة مدفع لحرب النبيسا ونازل مدينة فيناعاصمة مملكة النييسا وأقام عليها الحصار فقاتلوا أشدالقتال وحصلت أمطار شديدة تأذى المسلمون مها وفاض النهر وأخذا لحيام وجملة من العسكر وصعد بعضهم علي الاشجار هرباس المساوركثوا يومين وليلتين وهم في مشقة شديدة حتى انكشفت المياه والرأى السلطان ذلك تحول وارشحل عن المدينة وقتات عسكر الانقشارية الاسرى الذين كانوا تحت أيديهم واسا وصل مو لانا السلطان الى مدينة وهكز من بلاد المجرأتاه حاكم اوبذل الطاعة فقيله وأكره وأجلسه عن يمين كرسيه ولساؤرد الانصر اف خام عليه خلعة ثمينة وأعطاه تلانة أفراس من جياد الحيل عليه المياسر وج من صعة ورجع السلطان الى مقرسلطنته سائسا

#### ﴿ الْمَرْوِمُ السادسَةِ الْمِرْالِدُوْلُمُانَ ﴾

ما كانتسسة ثمان و الاثمين و تسعمائة وصات الاخباراني الابواب السلطانية ان قرالى النيمسا المجمع طائفة من كفار الالمان و رادا لافساد والطغيان وتوجهت همة مو لا السلطان سسليمان المحالمان هذا اللعين فجهز الجيوش براوبحوا وأرسل في شعبان من طريق البحر أحمد باشا لخبودان لحفظ وجه البحر من النصارى ومعه عشرون غراا مشحونة بالعساكو الابطال فافتتح عدة قلاع من ولاد الغريج و أرعبه طابة لرعب وقتل وسبى كشيرامنه و توجه الابطال فافتتح عدة قلاع من ولاد الغريج و أرعبه طابة لرعب وقتل وسبى كشيرامنه و توجه الابلال فافتتح عدة قلاع من ولاد الغريج و أرعبه طابة المنافقة في ومضان من السنة المذكورة فوصل بجبوش اليمكة الابلان وأحاط بماني الحصون والقلاع بعساكره وضيقواعله وتهيوا قواها وضباعه المعمورة وسبواكثيرا من ذرارى الكفار وغنمواما لا يحصى من الاموال و شابعه المحالية المنافقة أعوام فاجيوامن جانب السلطنة السنية الى و أهم و كركون صده لوكم و بذل العموم من الاموال والذخر على بذل الامان في ثلاثة أعوام فاجيوامن جانب السلطنة السنية الى و أهم و كن أواخر على بذل الامان وعاد مو لانا السلطان الى داره لمكالمسعوده ظامر الجنود سعيدالجدود فى أواخر وسعم الآخر سنة تسعو الانها السلطان الى داره لمكالمسعوده ظامر الجنود سعيدالجدود فى أواخر وسعم الآخر سنة تسعو الانها والسلطان الى داره لمكالمسعوده ظامر الجنود سعيدالجدود فى أواخر وسعم الآخر سنة تسعو الانها والمعمائة

﴿ النَّارُ وَمَّالُسَالِمُعَالَى بِلادَالْسُرِبِ ﴾

في مسنة تسع والاثين خرج مولان السلعان سليمان بمائي أنف مقاتل محدية اسرب قانتيج في طريقه أربع عشرة قلمة واستولي علي أكثر حدود بلادانسمسا شمرج على القسطيفية سلما غانسا وفي سنة أربعين عقد صاحاء مماوك الفرتج أهل أورو، ليتفرغ غورية المجه لكثرة الحلاف الحاصل منهم

﴿ النمز ومَا النَّامَاءُ اليَّ بِلاد نُعجِمٍ ﴾

فيستةأر بعين وتسعمائة توجهت ممةمولانا السلطان سليمان اليمحمار بةالعجم فجهز حيوشا كثيرة وأرسالهام هااصدر الاعظم فيأواثل شهرر ببيع الاول فافتتح كثيرامن القلاع والحصون والمدائن ثمخر جمولاناالسلطان سليمان بنفسه في نامز ذي القعدة حتى تتهي الي تبريز فاستقبل الصدر الاعظم قبل وصوله الي تبريزيمن معه من العساكر وتوجها بجمع العساكر لاستئصال مملكة العجم وهرب سسلطان العجم وصار يتنقل في الجهات والاطراف حتى اثمهي في هربه الى خراسان ولما وصل و لانا السلطان الي تبريز استقبله أهله اوهنو وبالقدوم فلماجاه الشتا توجه الىمدينة بندادوكانت يد سلطان المنجم وكانله أثببهاوهو بكلو محدخان فالماسسمع بقدوم مولا االسلطان يعشاليه بالطاعه تم هرب الي بلادالعجم فدخل مولا ناالسلطان يمساكره مديئة بغداد وقصدز يارة الامام الاعظم ألج حنيفة رضي الله عندوكان اسماعيل شاهنة ضرربته وهدمها فجددهامولاناالسلطان وجملعليه مشهداعظيماو ين فيه تكية يطبخ فيهاالطعام ويتي في بغداد قلمةحصينة وشحنها بالمدافع والعساكر وكان دخول مولاناالساطان يغمداد فيثاءن عشر جادى الاولى سنةاحدي وأربعين وتسممائة والقبل لربيع نزل منزلايقال لهصاروجه قمش أتمهمض بعساكره يريد لطان المجه فنوغل فى بلاده حق وصل الىمدينة دركزين فجاءته رسمل ساطان المجمو تكر ربحيثهم يطلبون الصلح وكتب اليه سماطان العجم أنه لايقاتل أبدأ ويرجومن كرمالسلطان أن يرحم لرعايافقدخر بتديارهم وهلكت دوابهم ويسأل العفوأن يعود ، ولا ناالسلطان الى بلادار وم وأعطى العهودانه لايخون وتكون البلادالتي أخذهاالسلطان تحت حكمه لايذ زع السلطان فهاأ بداواته يكون تحت خدمته يلييه كلادعاء فلمآتحقق السلطان منه فثك عقدمعه صلمنارأ مراامه اكر بالرجوع فرحل بهم ورجيع الى مقرساطنته فدخل دارااسلطنة را بمعشرر حيسنة احدى واربعين وتسممانة وزينت المدينة واستبشر وابقدومه والطف تاربح إقبل في ذلك \* فتحنا العراق ×

﴿ الْعَرُومُ النَّا-مَةُ لَيُ مُلَكَّةً اسْبَالُهُ اوْجَرَا الْرَالْعُرْبِ ﴾

كانت هذه الغزوة في سنة ألات وأربعين و تسعمائة كما في التاريخ القطبي وذكر معض المؤرخين أنها كانت في سنة خمس وأربعين و حاصلها ان و لا : السلطان توجه بنفسه الشربةة ، ن طريق البرو معه عساكر كثيرة وأرسل من طريق البحر خمس مائة غواب مشحونة بالمساكر و الذخائر والسلاح و عليها خير الدين باشافا فت عساكر البر والبحر فلا عاو حصو ناكثيرة بعد حروب كثيرة و تملكو الربعة و ثلاثين حصنا و خمساو عشرين حزيرة من حز اثر البند قية و هم طائفة من النصارى خليفتهم البابا و ضربو امراكب البندقية و كانت مائة و سبعا و ستين ف تتوها و سلمت البند قية لولانا

السلطان قلاع تابولى و رومانياوغير هماو دفعت لمولانا السلطان تلاثمانة ألف ريال و رجع سالما منصور امظفر او كانت غنيمة المسلمين من أمو ال الكفار وسبايا هم بمالا يحصي

﴿ الْعَرُومُ العاشرة اليالبغدان

وكانت هذه الغزوة في سنة أربع وأربه ين واسمائة اوجه مولانا السلطان بنفسه النهريفة ومعه كشره من المسلطان بنفسه النهريفة ومعه كشره ن عدا كرمالتصورة الى بلاد البغدان وقتل فيها وقتك وأسال الدما وسغك واقتم الفلاع وغنم أمو الاكثيرة وأسر نفو ساعد يدة غير محصورة وعادا لى شخت الكمالشريف وقيدا من عند الله تعالى بالنصر والتأبيد والقتم الجديد فوصل الم دار السلطنة لست بقين من ربيع الاول سبة أربع وأربعين و تسممائة

والغزوة الحادية عشرالي اسطبورمن الادأنكروس

سبب هذه الغزوة نمولان السطان كان قداً أيم على امراً قمن أيناه ، لموكهم يقال فه الردل بالويتلك البلاد شم توفيت فأراد قر ال النبيمسا أريت ملك ثلث البلاد فتوجه و لا ناالسلطان بعساكر ه المنصورة البلاد فتوجه و لا ناالسلطان بعساكر ه المنصور السلط في سسنة تمان وأريمين و تسعما أفالى قتال قرال النيمسافا ما أحس بوسول العسكر المنصور السلط في فره أر باللي الجبال وتقهقر عن القبال فتبعته الابط لوفنر منهسم فيجالت العساكرا يشعور و قل تلك البلدان وقتلوا الموالدو الاطفال والفسوان وتركو اديارا كفرقاعا أسلدان وقتلوا من الكفار المناف على مقرسله ته منصور بن مؤيد بن

﴿ النَّزُ وَوَانَدُ نِينَّاعَشُرُ عَرَّوْهُ اسْتُرَّعُونَ ﴾

كانت هسد الغزوة سسنة خمسين و تسعما فه وذلك ان مولانا الساطان الوجهت همته لتنظيف بالاه الروملي من طوائف الكفار بالغزو والجهاد فلوجه من دارسلطته بالجيوش لمتو ترة وساراني أن أحاط بقامة واليو ، وقامة شقال ولاشور و هامن أحكم القلاع وأعظم الحصون فحاصرها الى أن فتحهما في غرة ريسم الاول من العام المذكور ثم انتتج قامة استرون هى قامة في غابة الاستحكام مشحونة بالذخار والاموال مملوءة بالعدد والعدد الوافر فح صرها وأتي تت الرعب فى قوب عليه من المناف والخذ من فيها أخذ و بيلا وأسرو وقنوا تقتيلا ونهبت الاموال وسببت النساء والاولاد والاطفال وأخذوا ماحوله من البلاد والبقاع والقالاع وكذلك فتحت قامة اسنولين باغر د وهي قامة سامية العداد وعين لها ونميره من الملاع وصنجة الامراء الحفاظ المبلاء الايقاط والصب الكل منها قضيايجرى الاحكام اشرعية وصنجة اللاستعفاظ وصارت من المماك المحروسة السلطانية وسارت البيع والكنائس مساجد الماستعفاظ وصارت من المماك المحروسة السلطانية وسارت البيع والكنائس مساجد

### الصلاة والعبادات ورجع مولانا السلطان الي كرسي ملكه مظفرا منصورا الغز وة الثالثة عشر سنة أربع وخمسين و تسممانة كل

هذه الفزوة كانت الي الهند لكن لم يخرج فيها مولانا السلطان بنفسه وانحسا جهز الحيوش وأرسلها وسببها ان طائفة من الفرنج يقال لهمالبرثو قال كانوا يفيرون بمراكبهم وعساكرهم في بحر الهند فأرسل سلطان الهندالي مولانا السلطان سليمان يستغبث به ويشكو اليه بأن الطائنة المذكورة تغلبوا علي ممالكه ويطلب تجدة من مولانا السلطان فحبرز اليسه عساكر في مراكب بحرية وبعثهم مع الوزير سليمان باشا فوصل بها الي الهند ودفع البرتوقال فصار اسلطان الهند من جملة المتنسبين الى السلطنة السليمانية الداعين لها القائمين بخدمتها ورجع سلمان باشا الى اليمن ثم الى دار السلطنة سالما غاتما

﴿ الغزوة الرابعة عشر الى بلاد المجم ﴾

كانت هذه الغزوة أيضاستة أر بتعو خمسين وتسعمائة الىبلادالعجم وسببها انسلطان العجم طهماسبكانلهأخ يسمي القاسب ميرزا كان قدولاه مدينة شروان ثموقع بينهما اختلاف آل الاس منعالى اغتال ولم يكز للقاسبط قة فأومة أخيسه وجيوشه ففر هار بامع جماعة من خواصه الى الروم ملتجنًا الى مولانًا السلطان سليمان فلما وصل دار السلطنةالسنية أكرمه مولانا السلطان سليماز ووهب لهمن الذهب الاحمر شيأ كنيرا ووهب لهعدنأ حمال من الاقمشةوعدة خيول وأعطاه الطيل والعسلم ووعده بالنصر تمكيهز مولانا السلطان بنفسه الي المسمير لقثال طهماسب وأمرأخاه القاسب مرزا بالتقدم وقواه يطائفة مزالمسكروفي تامن شهر صفر سنة خمس وخمسين وتسعمائة توجهالسلطان سليمان بنفسه قاصدا بلادالمحم فلماقرب من حدود اذربيحان تزل برهان واستخاص شروان من بدج اعة طهماس وفي عشرين من جسادي الآخرة من هذه السنة وصل الي تبريز ونوض أمر هاالي القاسب ميرزا أخى سلطان المجم وأعطاه أ مزالعكر والمدافع الكبار مايكفيه ناما تولي القاسبامارة تبريز جعسل يصادرالرعايا والبرايا ويظلمهم على عادة الوك الدجيم للمامحقق السلطان سليمان منه ذلك استصحبه معهو كان قصد السلطان أن يسيرعلى مدينة وان وبخاه عامن طهماس لانه ملكهامن نواب السلطان بعسدان ملكوهانوصلاليهافي عاشر رجب وكان طهماسب شديحنها بالرجال والابطل وأحصنهاغاية إ الاحصان ولمتزل العساكر يمالجون الحصار بضرب المدانع وعمسل النارحتي أخربوا أكثرها فلماتية فء وبالقلعة أنهم مأخوذون تدلي لعضهم من القامة بجبل واجتمع بالقاسب مير زاو تضرع اليه واستشفعه فشفع الهاسب عنسدالسلطان سليمان في اعطائهم الائمان والعسفوعهم نقبل شفاعته إ

فيخرجوامن القلمة وسلموها لصاحبيا فدخلهاأهل السنة والجماعة وقصبو اعليها الاعلام الاسلامية وولي السلطان اسكندر بإشاالدفتري أميرالأئمراه بهاولماقرب الشتاء قصدالسلطان أن يسيرالي طرف ديار بكرف اريشق حتى وصل المي مدينة آمد فيينما هو يخيم فيها اذ وردان العجم لمسابلتهم عود السلطان دخاوا مدينة اذربيجان وأحرقوها وشردوا أهايها وقتلوا مهر قدروا علمه وأحرقوا الزروع فلمابلغ ذلك السلطان أمر الوزير أحمد باشا بالمسير اليهم وعضده بجيماعة من العسكر واستخبروا بأنجماعة سلطان العجم عخيمون بقرب مدينة تبريز فسارواو كبسوهم باليل وقاتلوهم وشردوهم ثمان القاسب أخاسلطان المجم تضرع الى السلطان سليمان أن يعطيه جماعةمن العسكر ليسيربهم الى بلادأصفهان وقم وقاشان لانبهامعظم أموال أخيه سلطان المجم وخزائنه فأجابه السلطان الى سؤله وعضده بطائنة من عسكر الاكراد والاعجام واجتاز السلطان سليمان بنهرالفرات وصلالي حلب ووصل الفاسب بين معه الي حدود عراق العجم فتوغل بها وبدأ بإنهب وانتجريق وانتخر يبحق وصل اليحدودفارس وأخرب ضياعهم وأحرق بيوتهم وأسرأولادهموأز واجهمثمعادالي بندادوشتيهاووقع بينهو بينالوز يرجمدباشا لمترلى يغداد م زطرف و لانالسلطان سليمان وحشسة اقتضت الي أن عرض محد بإشا الي السلطان سليمان بأن القاسب رفض ورفض طاعة السلطان ولم يكن الامرعلى حقيقته والتاءو مكيدة فعلما فيحقه بفضاوع مداوة فلما طلع القاسب على ذلك خاف على نفسمه من صولة السلطان فهرب الي إلاد الاكر دوئ يزل بهاحتي قدرعايه أخره طهما سبسلطان العجم نقتله قتنة شنيعة

# ﴿ الغزوة الح مسة عشر الي بلاداله جم أيضا ﴾

وفي مستة ستين وتسمائة كثرت خولفات سلطان الميجهلطاعة مولانا السيدة ن وكثر خالمه وكثرت الشكايات فيه من جاعة وغيرهم فقصد مولانا السلطان سليمان أتوجه نحار بها لهجم فسار بعساكر كثيرة ودخل حلب في غرة ذي الحجة ولما وصل الى افر بيجان كتب الي سلطان المجميد عود المبارزة و يعيره على ترك الحرب والاختفاء في الكمون شم توجه مولانا السلطان سليمان حق وصل الى مدينة وان وهي من أحسن مدن الدنيا وأثرها فأخر بها المسكر جيه وكن دأ بهم كذلك من حين دخلوا بالدا أمجم شم فيزالوا كذلك حق وصلوا في سادس عشرين شعبان من سنة احدى وستين و تسعم ثة في مدينة تخجوان مقرساة أن المعجم و فيها دو روقصو و شايخة من سائن ودو رأولاده وأحد ده ووزرانه و سائراً عيان دولته فاما دخلها العسكر وجدوها خلية فقطعوا أشج ره وخربوا قصورها فصارت البلدك نها أرض قفرا عما عمرت وجدوها خلية في على مدينة ابريز فنه وها وقنوا من قدر وعلى قالم أغار واعلى مماغة الحقوا في المواقدة والمناز وعلى قتلة شمأغار واعلى مماغة المواقد والمان وعلى قتلة شمأغار واعلى مماغة

قنهبواوأ حرقوا واقتلوامع ألوف من جماعة سلطان العجم فانتصر واعليهم وأخدوا نيجانهم المرصعة وأعلامهم وطبوطم وفي أثنا وذلك ومسل وافد من جانب سلطان العجم ومعه مكتوب تحصله آنه ندم على مأظهر من المداوة وأظهر التذلل والاستغفار وانتجأ الي عتبة السلطان يعللب منه الصلح على الوافد ثم توجه السلطان وشقى بمدينسة الماسية ثم رجع الى كرسى مملكة القسطنطينية

﴿ الغزوة السادسة عشرِ الىسلطان المغرب ﴾

لهذه المغزوة خبرعجيب غريب لميذكره تواريخ أهل المشرق وهويدل على ضخامة المك ولانا السلطان سايمان وقوة سلطانته وعلوهمته فيستحق أن يلحق بالغزوات والألم يخرج فيهاالسلطان بنفسه فيفيغي ذكره لغرابته تتميما للنوائد وهوماذ كرفي تواريخ أهل المغرب منهاالتاريخ المسمريخ تزهةا لحادى فيأخبارأ هلالقرن الحادىوهو تاريخ مخصوص بذكر ملوك المغرب للعلامة الهجم محمدين عبدالله الافراني المراكشي وذلك أنهذكره فا الحبرفي ترجمة السلطان المفتر بمدأ آجيء يداللة محد المايدي ابن أبي عبد الله "قاشم فالث الخلفاء السعديين الذين ملكوا مراكد مسوديًّ أ وحاصلة للثالخيران السلطان الذكو ربأتماه ملث المغرب ودائت لهحواضره ويوادير طالع بالمهدى واقتهمته الى بلادالمشرق فكان يتول لابدلي أن أذهب الي مصر وأخر يعمر م. ١١ أجهارهم وأنازلم في ديارهم فبانت مقاته مو لاز السلطان سايمان العثماني وكان أيوعيه ال لايسمى سلطان اعتمانيين الاسلطان الحواتة لكون الفالب على الاتراك سغسم في الساءة إ مآنهى ذلك للسلطان مليمان العثدانى فيعتله أناسا برسالة فلإيحتفل بهسم ابوعب لماللة بل قا أخبرواصاحيكماني فتتحم عليمه بلادموه توجه للقائه فلمارحمت الرسمل السلطان سليما وأخبروه يمقالة أبي عيدائلة الشبيخ وماة له لهم بعث السلطان سليمان لبمض و زرائه الذين الحيزالم. ان يأثوا برأس أبي عداللة فبعثو ارجاز من أيطال جندهم في شرف قمن الاجناد مظهر بن أنهمً هريوامنالسلطان المنمانى ورغبوافي خدمةأ بيعبدالله ونيتهم المكيدةبه والاغتيال لهحيث أمكنهم ذلك فلماقدموا على السلطان أبي عبداللة فرحيهم غاية الفرح وأظهر المسرو ولمقدمهم عليه أ وكانءنده جماعة من الاثراك استخدمهم قبل ذلك وكان يركب معهم ويدنيهم ويأمزيهم فلماحضرا حؤلاءالاتواك فرح بهمالاولون اذكل غريب للغريب نسيب وأن الغريب يعجب الغريب فليزل الاتراك القادمون قامين بخدمته مختصين به يتربصون الفرصة ويترفيون المكيدة للمتك بآبي عبدالله فسافرلقتال بمضالعصاةعليه فلماكان بجبال درنة بموضع يقال لهائلانة دخلوا عليه خباة ليلاعلى حينغفلةمن العسكر و بقية الخدم فضربواوأسه بشافورضربة واحدذأ بانومبها واحتملوه في مخلاة وذهبو ابه في الظلماء عامدين الى جبة سجلماسة كأنهم رسل الى تلمسان لتلايفطن بهم أحد ثم أدركوا في بعض المواضع فقاتل مهم طائفة حتى هلكوا وهرب بعض هم بالرأس الي أن أ بلغوء للسلطان سليمان بالقسطنطينية فلم يزل الرأس معلقا بها للي أن تلاشي و كان قتله في التامع والعشرين من ذى الحجة سنة أربع وستين وتسعمائة وحمل جده الي مم اكش و دفن في قبور الاشراف انتهى

في سنة أربع وستين أيضا سارت جيوش السلط أن سليمان الى اليمن الاصلاح اليمن وعلكه ودنع المتفايين فيه فكان للم عاية النصر والاستيلا والتمكن وغنام الاصلاح دفعوا البرتقال التي كانت تقطم البحر وتغير على بلاد الاسلام مدامتدا دافق الى سنة عان وستين و تسمى الله

#### ﴿ الغزوة الثامنة عشر ﴾

وفي سنة سبع وستين و تسعمانة توجه القبطان سنان بأشا بعمارة عظيمة الى جزيرة جرباقى الخريقا وتملكها بعسد حصار ثملائة أشهر واخدحا كها أسسيرا وأتى به الى القسطنطينية المما بالغ فلك ملك السبانيا وكب على بلاد الجزائر وأخد بعض قلاع وحمها كمب تخص الدولة فغضب السلطان من ذلك وعزم على فتح مالطة فني سنة شلات وحسبعين وتسعمائه خرج القبطان سنان باشا من منالة السطنطينية بعمارة تحتوى على مائة واحدى وتحمانين مركبا ومعه السرعسكر مصطفى باشا فلماو صلوا الى الجزيرة المذكورة خرجت العساكر وأخذوا في عمل حنادق أمام القلعة وأقدوا عليها الحصار الشديد الى أن أخذوها و أخذوا أسرى كيرين وسمروا على أخشاب وطرحوا في "بحراً مام المدينة وهي يحاصرة وكان قدوقع في يد كيرين وسمروا على أخشاب وطرحوا في "بحراً مام المدينة وهي عاصرة وكان قدوقع في يد عاكم المدينة أمري من المانقشارية فلم واغي ذلك أمرية عن وسعم ووضعه في المدينة الموقعوا عشر هجمات على المدينة وفقد عساكر كتيرة فليكن خدالمدينة الموقعوا الحمار عنه اوار تحلوا

﴿ الغزوةالتاسعةعشر ﴾

وفى أتناء هذماندة كان قدوقع الحرب بين الدولةوا فجر وأخذت عساكر الدولة جملة بلدان من ا بما لك الحجر فأرسارا يطلبون الصلح ولم يرسلوا الحراج لشكسر عندهم فغضب اسلطان وأمر أ بحبس رسولهم وعزم على الدفر الهم يناسه فبلغهم الحبر الخضعو الأعطوا الطاعة وبذنو المنكسر وضاعقوه بأضعاف كثيرة تعفاعنهم ومنهم

﴿ النزوة لمكالة عشرين ﴾

وقىستةأربع وسبعين وتسعمائة نهض مولاة اسلطان سليمان خن الاتحمدينةالنصاري لمجرأ

تسمى سكدوار والحال آنه قدشاخ وكبرومهم وازدادت اليهعلة النقرس وهوورم ووجيع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين فنهه الاطباء عن السفر فلم يتبل منهم لحبته الجهاد وقال أريدأن أموت غاز با فخرج التسع مضين من شوال سنةأر بنع وسبعين وتسسعمائة فسار بعسكركثير ميزاحم الافواج متلاطم الامواج وممثاوز يرءبرتو باشاالي فتحقلعة كولةالم يلبث الاقليلا حتي تتحما وأمالسلطان فآنه وصل الي إلغراد بعدمشة عظيمة بسبب المرض الذي يدوكثرة الامطار وسارمنها اليسملين فتسلمها ونتبح جملة قلاع وبلدان وأماقلمة سكدوار فهي قلمة في غاية الحصانة واسعة شاسعة مكينة واسخة البناغي حضيض الماءشا يخة الارتفاع في الهواء الي عنان السماء متحونة بآلات الحرب والمدانع مملونة بجبوش النصارى وأبطالهم فكانت في المتانة كى حدالغاية وقدأ حاطت بهالمياء والاوحال من كل جانب للم يزدد مر الفلعة الااستعصابا واشتد مرض السلفان وهومح اصر لهاحتي أحس الموت ادعا الدأن يعجل بالفتح واصرا لمؤمنين وقال قد تحقق عندى أن الفتح تيسران شاءاللهو يكتب في انتوار يخ أن سليمان افتتح هذه القلعة العظيمة وهوميت فاستجاب اللهدعاءه وحقق أمله وأوصي بالسلط قلولده السلطان سلم الثانى شماشقل بالوفاة اليميرحمة الله تعالى وأخنى الوزير الاعظم محمدباشا وفاته شفقة بجيوش المسلمين أن يصيبهم فشل ودعار أيس الاطباء فشق بطنه وملاء الاجزاء الحارة ودن أمعاء هناك ثم لميز الوايجدون ، في أمر الفتح حتى شحو ها بعدوة قالسلطان بثلاثةاً يام وقتلو اصاحبها وقتلو اثلاثة آلاف ممن معه وكان من جملةاً سباب فتحم الناالمر اشتعلت في خزينة بارود الكمار وهي مخزونة في التلمة إلمذكورة فأخدنت جانباكبيرا من الملعةر فعته اليءنان السماءو زلز لتالارض زلولة هائلة وتطايرت جلاميد الصخار الياخو مورمت شررا ولهباودخانا اليأن امتلأ الفضاء وقنلت كثيرا من الكفار الذين كانوا بإنامة ضعفت قبوب من بتي منهم فتزاحم المسلمون على دخو له او الهجوم عيى من نيها فاقة موها من أيدي الكفار و وضعو السيف في جميع الكفار وقنلوهم عن آخرهم وساقوهم اليجهنمو بأسالقرار وماذكرالهن انالنتج أنم كان بمدوفاةالسلطان بثلاثةأيام هومافي بعضانتواريخ وفي تاريخ قمضي ان العتج كان قبل وفاة السلطان وانه لماجاء وخبر الفتح وهوفي فايةالمرض فرح وحمد للآته لى على هذهاانعمة وأستسابلريه وقال طاب المرث الآنثم انتقل الى رحمسة اللة تعسالي وكان فتحها يوم السبت سابع تبهر صفرا لخير سسنة أربع وسبعين وتسعمائة ولميزل العسكرة لؤ في ترميم القلعة واسلاحها حق بعث الوزير محد باشا الى السلطان سليم يدعوه الى سكيدوار وكان يومئذعني أمارة كوزاهية فالماجاء الخبردخ ل القسطنطينية على حين غفاة من أهامها وجلس على سرير الملك في انتاسع من شهر ريسع الاول من السنة المذكورة

وقت له البيعة واضمأن الناس شمخرج في اليوم الثالث وتوجه الى سكدوار فلحق العسكرولم يختل عابيم شئ فحملوا السلطان سليمان رحمالله تسالي في السجلة وتقلوه الى القسطنطينية ودفن بها وعمره أربع وسبعون سنة ومدة صلطنته تشان وأربعون سنة وكان قدوم ولده السلطان سليم الي القسطنطينية من سكدوار في شهر جادى الآخرة من السنة المذكورة وكان الحرب لم بزل قامًا بين العساكر العثم الية وملك انبيمسا به ومن العجائب التدبير الذي حصل من الوزير الاعظم محد باشاعند و فاقه و خرج من عنده وفرق الجوائر السنية والاندامات وأعطي الامراء الترقيات وامر بارسال البشائر الي سائر الاطراف و الجهات محصول النصر والظفر وأرسل سرايستدعي ولي المهد السلطان سليمان الاطراف و الجهات محصول النصر والظفر وأرسل سرايستدعي ولي المهد السلطان سليمان وأحسن ا تدبير في هذا الكمة واستمرت أمور المملكة في غاية الانتظام وهوفي ديار الكفار وأحسن المدنية الكنم والرئي الدين ووقع ملك النيد الحزيئة السلطان سليم و الحرب في شم و رجع مولانا السلطان سليم الى مقر شف سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى و رجع مولانا السلطان سليم الى مقر شفت سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى وطنها ورثب الشعراء مولانا السلطان سليم الى مقر شفت سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى وطنها ورثب الشعراء مولانا السلطان سليم الى مقر شفت سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى وطنها ورثب الشعراء مولانا السلطان سليم الى مقر شفت سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى وطنها ورثب الشعراء مولانا السلطان سليماني مقر شفت سلطنته وأذن للعساكر المتصورة بالرجوع الى

# ﴿ ذَكُرَ خَبُرُ عِجِيبٍ ﴾ أ

يدل عني قوة دينة مولاً السلطان سايدان وشدة ورعه وخونه من الله تعسالي وذلكانه قبل وفاة أخبر بذلك من الله تعسالي وذلكانه قبل وفته أحضر بقشة وأوصي أن تجعل معه في القبر فلما أخبر بذلك شيخ الاسسلام للولى أبوالسعود الممادى رحمه الله قاللايد من الاطلاع على مافي هذه البقشة قبل أرنجمالها معه في القبر فلما شحوها وجدوافيها الاسئلة التي كان مولانا السلطان يسأل عنهاشيخ الاسسلام الذكور وعلى كل سؤل الجواب منه فبكي شيخ الاسلام المذكور وقال ان مولانا السلطان أراد ليبرئ ذمته عند السؤال عن هذه الاحكام وجعل السؤال متوجها لى من كتب مافيها فاسأل القالدجاة واخلاس

والغزوة لحدية والعشرون من غزوات مولانا السلطان سليم زالتي لميحضرها بنفسه كه هذه الغزوة وكانت في لحجاز وهي بمسا ينبني أن المحق بغزو ات مولانا السلطان سايمان وان كان المباشر لحسا مولانا الشريف أبنمي \* وحاصلها أن طائفة ابرتوفيل من طو تعب الغرنج قد تقدم أنهم كانوا يقطعون المبحرو يغيرون على كنير من بمسانك الاسسلام فمن ذك أن تفوسهم الحبينة سوات لهم لاستيلا على الحرمين وجزيرة العرب وكن فائك في أو خرسنة

تمسان وأربدين وتسسممائة فدخلت طائفة عظيمة مرالفرنجالمذكورين كشيرا ميزبنادر الاسلام وخربت وأفسسدت فهاشم قصدت بندرجدةالمعمورة ونزات بالمرسي المعروف بابى الدوائر فيخمسة وتمانين برشة مشحونةبالرجال والسلاح والذخائر فقاتلهم مولانا الشهريف أبونمي أميرمكة بنفسه وترك الحج ونزل اليجدة فيجيش عظيم بعدان أمر بالندا والجهاد في نواحي مكة وقال من صحمنا فلدأجر الجياد وعلينا السلاح والنفقة فبلغ المبادرون للحهاد ملغاعظما لامجد ولايعد ونققة مولاناالشريف شاملةالجميع وعيون الكفارادور عليهم كلحمين فتشاهدهم يزيدون عددا وعددا وعيشا رغدا وخمدم ولالاالشريف أبي ثمي يتوجهون الي أطراف البـــالاد ويحضرون بأنواع الطعام و بشــــترونه بأغلى الانمان حتي فرغت الحبوب والاقوات وكادت تعدم فأفبلواعلى نحر لابل فكان مولانا الشريف يأمى أبأن بتحر لكا ماثة نفس بصر أوثاقة واستمرالامرعلى ذلكمدة فقالله يعش الناسان مسلما الفعل يستأصل ماعتمدك من الابل فأجابه بأني نويت أن أنحر ماعتمدي من الابل فافافتيت أمهات بتحر الخيل ثمكل حيوان يجوزأ كله فلماقرب وقت الحج برزأمره الشريف لابنه الشريف أحسد أن يقابل بمكة أمراءالج ويلبس الخلصة الواردة ويحيج بالناس على طدة أجداده الكرام نلماوصل أصماء الحج قابلهم ونعل ثلرماأم والدءوحج بالناس فلماقضوا الحيج توجيروا المرجدةلمقابلة ولاقاالشريف أبيتمي والباسه الخلعا لواردة فلاقاهم وهوشاكي السلاح لابسادرعه فيهيئة للقاتل ولمساقد واعليمه أمر بالحلاق المدانع فاطلقت لمقابلتهم تحوتالا ثمائة مدفع فكان مشهدا عظيما فالبسوه الخلع لواردةممهم وأضافهم وأكرمهم بغاية لاكرام والصرفوا راجمين ولما رأي الكفار صبره وحصاره لهم انقلبوا خاسئين ولمما ا بلغ-ضرة مولاناالسلطان سليمان ذلك زاد في اكرام ،ولاناالشريف أبيغي وسمجله بنصف معلوم جدة وأوصلاليه غيرذك من الانعامات التي لأتحمى وهذهالقصة فها منقبة عظيمة السيدا الشريف أبي نمى تدخله فيعداد الغزاة المجاهدين فيسبيل الله ولمرتكن لاحد غيرممن أسلافه وأحفاده امراءتكةفرحم القالجميع وحمة واسعة 🍇 تئىيە 🆫 ذكراالهلامةالغاسي في الاعلام بأخبار بلدالة الحرام أن الحبشة جاءت الى جدة في خلافة الرشيد

ذكرالهالامة الفاسي في الاعلام بأخبار بلد القالحرام أن الحبشة جاءت الى جدة في خلافة الرشيد سنة ثلاث وثمانين ومائة فأوقعوا بن في افتخرج الفاس هاريين الى مكة فيخرج مهم إأهل مكة بجاهدين وأميرهم حيائد عبد الله بن محد بن إراهم المخزومي فامارأت الحبشة ذاك هم بوا الح المراكب فجيزورا وهم صاحب مكة غزاة في البحر وقيل ان هذه القصة كانت سنة الاث وسبعين ومائة وقدورد في نضل ثفر جدة ماديث كثيرة منها ماذكره شيخ الاسلام الحافظ ابن

حجر المسقلاني في كتابه المسمي لسان الميزان عن ابن عمر رضي القعنهما عن النبي سلي الله عليه وسلم اذا كن على رأس السبعين والماقة فالرباط بجدة من أفضل الرباط وفي رواية عن ابن غمر أيضا بأن على الناس زمان يكون أفضل الرباط بجدة و روي أيضا عن على بن أبي طالب رضي الشعنه قال قال وسول المقصلي القه عليه وسلم أربعة من أبواب الجنة في الدنيا الاسكندرية وعسقلان وقز وين وعبادان و فضل جدة على هؤلاء كنضل بيت الله على البيوث و فى شدفا الغرام المعلان ما المعلان الفال عن عبد الله بن عروضي الدعنه ما قال وسول الله على المعملية وسد مكتر باط وجدة جهاد وكان عطاء يقول الما جدة خزائة . كم وكل ما يؤلي به الى مكة لا يخرج الامنهاو ووى المنجر بها ان فضل مرا بطي جدة على سائر المرابط المعملية على سائر المرابط المنهم شهداء وقال الامام المنجر بين ان بعض الاواياء كوشف فرأى ان جيم الشعور تسجد امباد ن وعبادان تسجد جلدة اله قال ساحب السلاح والعدة ينبغي ما دخل الشعور تسجد امباد ن وعبادان تسجد جلدة الاقال ساحب السلاح والعدة ينبغي ما دخل الشعر المام النفر المبارك أن ينوى لرباط والجهاد والذب من بيت الله المتبق و يسحب معه شب المناد المناد في النية يحمل الموابدية يعمن الجهاد اذ العبادات متوقفة على النية لقوله صلى الله عليه وسلم المالا عمل باللاعل بالنيات

#### ﴿ ذَكُرُ فَتُوحَاتُ مَعُ وَيَقْلُولُوا السَّلْطُ الْسَالِمَانَ ﴾

اعدان الحيرات والمبرّات والمساحد والعدارات والمدارس والخاففات وأجراء العيون و بناء القدلاع والخاذات وغير ذلك من أنواع المبرات الحرارية المسلمين في كل الجهات كل ذلك معدود من الفتوحات وفتوحات مولانا الساطان سايمان في ذلك كله كثيرة وأعظمه اماكان بالمرويين الشريفين فمن ذلك الله جدد عمارة مولد النبي سلي الله عليه وسلم ستة خمس والاثين وتسمامة وفي سنة ست وخمسين وتسعدالة أرسسل هنبرا من الرخام لمكة وهو الموجود الآن وهوون تحف لدن اومكتوب عليمه الله من سليمان واله بسم القالم حن الرحم وبعث مسلم المعدينة النورة على مشرابها أفضل الصلاة والسلام وفي سنة ستين جدد ميزاب المكوبة وجدد المسجد الحرام منارين واحدة عندباب على والاخرى بين اب لدرية وب الن ياد قوكل من المارية وب الن يادة وعرام منارين واحدة عندباب على والاخرى بين اب لدرية وب الن يادة وعرام منارين المد به المدرية وب الن يادة وعرام المنارين في بالدوية وب الريادة وعرام المنارين في المنارين واحدة عندباب على والاخرى بين المنارية وبالدوية وبسائر بالمنارية في المنارية وبالدوية المالة وبالدوية وبالدوية وبالدوية وبالدوية بالدوية وبالدوية وبالدوية

دخلت مكة وعم الانتفاع جماوكان الناس قبل ذلك يقاسون غاية المشقة فى تحصـــيل المـــا. وكان قام هذا انتممير فيمدة سلطنة ازممولانا السلطان سليم والكلام على هــــذه التعميرات كلهاطويل مبسوط فيالتوار يخوبالجملة فمفاخر الدولةالعثمانية وفتوحاتهاوخبراتها لاتعسد ولأتحصى لاسيماما كان مزذلك لمولانا السلطان سليمان فهوو اسطة عقسدهم القر يدأدام الله سلطنتهم على الانام ووفقهم لمايحبه ويرضاه على الدوام ومن شوحات مولانا السلطان سليمان فيالحرمين الشريفين تضعيف الصدقت والصرو لاهلى الحرمين وهيمادة الحياة لهم وبهامعا يشهم وقيام أودهم وسبب بمائهم ومددهم نهى وانكانت قديمة متواصلة منزمن آبأه السلاطين العظام الالههوالذى ضعفها وزادهاوأنماها وأضاف علىهامن خزينته الخاصسة مبلغا كبيرا وقدتقدم ان صدقة الحب أول من أرسانها والده السلطان سليم فاعتنى بهاء ولانا السلطان سليمان وزادها وأفوزلها قرىبصر اشتراها منييتمال للسلمين ووققهاوجطرر يعهالاهل لخرمين وجعل من ريمها لاهلمكة للشرفة ثلاثة آلاف أردب ولامل المدينة المتورةألني أردب وكتب عنسد شرأة ثلك القرى كتاب والف حكم إصحته قضاة العسكر بالديوان الشريف العالى ومن فتوحانه وخبرانه صدقات الحبوالى وهي جمعجاليسة ومعناهاما يؤخسذ منأهل الذمة في مقابلة استمرارهم في بلاد الاسلام تحت النعة وعدم جلائهم عنهاوهي من أجل الاموال اذا أخذت على وجهها المشروع ولاجد حلهاجعلت للعاماء والصاحاء والمتقاعدين من الكبراء فلما كانت أيام سلعتة مولانا السلطان سليمازنورالله مرقده وحفه بالرحمـةوالرضوان بمحث عنهاوتحرىفها ووجد ملاطين الجراكسة كالوا يخرجون القليل منهافاجتهدني تحريرها وضبطها واستوعب صرف جميمها المذكورين وزادعلى ذلك قدرا كثيراأ خرجهمن خزائته الحاصة بهواسترعب بالضبط جوالي مصر والشام وحاب وغير فلك من المالك الاسلامية واستوعب العلما والصلحاء والنقراءالوجودين فيالممالك لاسلامية وجعمل لكل وأحدمابلية يعوحمل عماوات وتكدات تطبخها لاطعمةالهةراء وناهيك بكثرة هذهالمصارف فيوجوها لحبرات فاللاتعالى يبق هذه الدولة أأشر ينسةالة اهرة والسلطنة الزاهرة الفاخرة الحأن ننقضي الدنيا وتقوم الآخرة ومن أخبرات مولانا السلطان سليمان وفتوحاتهانهوقف أوقافا كشرة متفرقة فيبمسالك الإسلام وجعل وضائف للمدرسين والطلبة فيجيع الكالاسلام ورنب لهم معلومات جليلة تصرف من ريع للك الاوة ف والكلام على ذلك طويل مبسوط في التواريخ وجعـــل تلك المرتبات متذاوة على حسب مها أب من جملت لحم وعلى قدر ترقيبه في العلوم ولواستو فيذا ما فعله من الحسنات لاحنجنا الى عدة مجلدات فأله تعالى بجعل سعيه مشكو راوعمله مبرورا

﴿ ذَكُرُ فَتُوحَاتُ مُولَانًا السَّلْطَانُ سَلِّمِ الثَّانَى ابن وَلَانَا السَّلْطَانُ سَلِّمَانُ ﴾

كان جارسة على تخت الساطنة بعد وفاة والده منة أرابع وسبعين وتسعما تتوكان دخوله الفسط علينية التسع مضين من شهر رسيح الاول من السنة المذكورة يوم الاثنين ورجوعه من سكدوار موضع وفاة والده في شهر جادى الآخرة كاتقدم وكان مولانا السلطان سلم المذكور شهما شبعاعا ذكاما ثلا الى انتقوي ووجوه الحيرمهاب الشكل جيسل العورة جليل القدر صحبح المقيدة حنى المذهب كبقية أسلانه مكر ما للملماء والصالحين محباله سم واظباعلى الصلوات الحس في الجامات وكان احسانه يم لم الحر أمين الشريفين قبسل أن يتسلطن فلما جلس على كرمي السلطنة ضاعف هم الخيرات والعطيات

﴿ ذَكَرَ أُولُ غَرُومٌ مَنْ غَرُواتُهُ ﴾

شاع في أول مدة جنوس مولانا الملطان سلم التاني على تخت السلطنة عصيان بني عليان من السكان الجزيرة وخروجهم عن الطاعة فيجهز عليم عساكر كشيرة وجرت حروب و خطوب علول ذكرها حتى استولوا على معظم قلاعهم وأخر بوا أماكنهم وعاد واسالمين في أواخر سئة خس وسبعين وتسعداتة وفي منة ست و سبعين سارت جيوش ناساطان سايم الى اليمن لاتمن الاصلاح و دفع المتغلبين صحبة عثمان باشاخ أردف بسئان باشار عثيره فانتصر و او أر فوا استغلبين وللتمردين من ابرته ل وملكوا صنعاء وغيرها

﴿ النزوة الذنية الى قبرس ﴾

وهي تنضمن غزوات لايزال أهدل قبرس بتمر دون و يخرجون عن المفاعة مهة بعدد خرى الفاعة مهة بعد خرى الفتوجهت همة مولا السلطان سلم المذكور لى التجهيز على جزيرة قبرس فجهز عد كركثيرة في البحر ثلاثيرة وستين مم كا وجعل عليها لوزير ، صطفى باشا سنة تمان وسبعين وتسده ته فسد وصلت المساكر الى الجزيرة المذكورة الستقرت الاتراء على حصار قلعة المقوسة أو لا فهي مدينتهم الكبرى وقاعدة مملكتهم في صباق من فقم الهراء على حصار قلعة المقوسة و بالمان ويعنو بعنوا برؤسهم في طباق من فضة اليأمل قامة كرينة فام شاهدوه حفو وذنوا فطلبوا لأ مان ويعنو بمقتر مناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف المن

شديدا وقاتلوا أهلها بالآكرت الماريةوالاحجارالمنجنيقيةوشقوا بطون الارضشقا وفتقوا قعورها فتقا وبعثأهل قبرسالى ملوك الفرنج يستنجدون بهمالم إعجدوهم فلما أإسوامن الخلاص طلبوا الامان فأمنهم الوزيرالمذكور وطلب كثير منهم المسيرالي بلادهم فمكتهم من ذلك وتسلمالمسلمون ماغوسة وأصبوافيها أعلام الاسلام وعمر والماتخرب منها وغنم المسلمون غنام كثايرة ثم سارت الجيوش الاسلاميــة الي جزبرة كفالية ننهبوها وهدموا بنيانهـــا ثم الى جزيرة كورنس وهي مفتساح بلاد البنادقة فحاصروها يعض أياموعاثوا فبها نهبسا وتحرية شم فعلوا مثل ذلك بعدة حجز تر هناك فلما طال مكشهم علي وجه البحر ورأوا أن العدو ماة بايهم اغتروا فأذن الوزير برتو باشا بالتفرق فتفرق غالب العسكر وقدماؤا المراكب بأسسباب الغتائم وشحنوها فسابقته العساكر مرسين فيالمينا فوصل البهسم الخبر بأن الكغاراستخبروا عن تفرقكم فهاهم سائرون عايكم وواصلون اليكم في جوع كثيرة من ملل شتىوقبائل متفرقة واتحد الباباوملك اسبانيا مع البندقية على حرب العثمائية فتشاور المسلمون بمضهم مربعض فكازرآى الوزير الاعظم برتو باشافي ذلك أن لايقا بلهم ولايقاتلهم وكان ذلك مقنضي طبعه لأنه كان حيانا الىالغاية وكان مارآههو الانسب بمقتضي الحال وخالف ه كانتف البحرعلي بإشافي ذلك وكان رجلات جاعا بطلامغوارا فقال لابدمن لقاءالكفار فان وهيجالعارأ شدمن وهيج الذار وقدآ بدنا اللهإلاسلام وزادنينا قوةو بسطا فلوسارت أغر بتناوهي خاليةمنءكرالاسلام لكفت قبائل الكفار وفينامن العسكرمايني بالمقابلة ولمبزل يناظرهم حتي غلب على رأيهم فانفق الجميع على لقاء العدو فالتتي الجمعان في السابع عشر من جمادى الاولى سنة تسع وسبعين وتسعماتة وتغابل الفريقان في طرف من بلادالمسلمين لهبت الرياح على المسلمين وألجأتهما نياابر فانهزه وابعدقتال شديددام مزطلوع الشمس المىالغروب وقتل المرحوم علي باشاللذكور وجماعة كشيرة لانحصى وغنمالكفارمامهم من الاموال والاسباب والاغربة والشوافي ومافيه وقرمن سلمن هذه الرقعة وكانت عندالانرنح أنراح عظيمة وحعلو ازمان تلك الغلبة عيدا يعيدونه كل سنة فسبحان الحكيم الصمدالقادرا لذي ينعل مايشاء

### ﴿ الْغَرُومُ الثَّالَةُ لَى قَيْرِسَ أَيْضًا ﴾

مُ كَانَمَاتَقَدَمُ اهمُ السَّاهُ أَن فِي انشاءُ مِن اكْبُ وسَفَائَنَا خَرَيْ مَعَمَا يُنْسَبُهُ مِن المُدَافِع فَجِدُو احتى ثم لهم مارا موا في مدة سبعة أشهر وماكان ذلك الاعناية من الله تعالى كأن لم يسهم ضرولا شروفي سنة ثمانين واسعمانة سخر جت عمارة السلطان من المراجب القسطنطيني سحبة كاشف البحر قليم على باشا القبودان في ما يتم وخسين غرا باغير ما انفم اليهم من المراكب فسار بحمي البلاد عن هجوم المدونلماكان ببعض أطراف البلاد صادف عمارة الافرنج فوقع بين الفر بمين بعض مقاتلة ومناوشة فأصاب عدة مدافع بعض سفن المدوفاغرقها ثمانجلى كل من الفريقين نحو يلاده لمصاددة الشستاء وفي هذه السنة أرسات مشايخ البندقية تطاب الصليح على شروط تعود الحرشرف لدولة نصسدر الامربالة ولو توقف الحرب

#### ﴿ الغرُّوةَ الرَّاجِةِ الْيَالِبَدُ انَ ﴾

في تلك الايام كان حاكم البغدان قد أظهر العصيان وامتنع عنّ دفع الخراج فأرسلت اليه الجيوش والعساكروأ خذوء أسيراولماحضرضر بواعبقه

### ﴿ الْعَرْوَةُ الْحَامِيةُ الْحَارِيِّ وَلَسِ ﴾

كالتاهذه الغزاوة فيسانة الناتين وتمانين والمماانة خرجت عمارة عظيمة في سفوزو أغرية وغلابين وشو فيمشحونة الرجال وآلات الحرب صحيةا وزيرالشهيرسنان إشا وصحبته كاشف البحرعلي مشاقصيدين فتحملق لوادوتخليص مدينة تونس فساروا وحاصرواحاتي لواد وهومن أمنع الحصون فافتتحوها بعد قتال قتل فيهمز الطرنين ناسكثير فقناوا مزيها مزالكفار واستولوا عليها وأسر واصاحبهاالافرنجي وأسرواصاحبهاالاصلي محمدا الحفصي وكان قدتحصن فهاخوفا من العتمانية وارته ن بالافرنج الاميانيين نويننوا عنه شيأ فأسر دعسا كرالسلطة السنية وجؤ به انى القسط نطينية وصارت توس من المالك الشمانية وهذه الغز وة كانت عظيمة الشأن ختصرها بمض ذو وخين وسنط الكلام الهاالهلامة القطبي فقال انسلاطين تونسكانوا آلحفص وقدنقدم ألهبمر فروع دولة ابزانومرت الهدى وازسلطنتهمكانت بتوثية بنيءبد لمؤمن لهم من سنة ستما لةو ثلاثة واستمرت لرضهور لدولة الشه لية قال القطبي، ضعف لحفصيور وودنوا وقع بينهم الاختلاف وصاوبمضهم يستعين على بعض بنصاري لابرنج فيأتون بمجنو دمن أكمغرة ويقاة وزآملتو سرو يسبور أولادهموا اءهم ويبنون القلاع في تلك البلادو يواصلون جنوه النصارى الى بلادانساءين ويولي النصاري سلطاناهن الحفصيين بكون تحت حكمهم الي أن صار نسلمون تحت حكما انصري وعبأذاه والمسلمين وبنواقامة عظيمة محكمة الاتف مشسيدة البنيان بقرب تو سرفىء وضع تمل له حاق الوادكاً نه بنامشداد وشحنوه بالابص وماؤها بآلات الحرب والقتال وصارت السرنم تكاس المسلمين ويرسلون منم الاغر بآو شر كمبافي البحرعلي لهد نالمؤمنين ويقطعون الطريق على "لمسافرين ويأحذون كارسفينة غصب" وكبير ملوكهم صاحب شبيلية جزيرة لاندلس بعدان خذوه من مسلمين أعده اللقد رحسالام يبركةالنيعليه أفضلا صلاةوالسلام وقدكان خير أدين باشا ماتملك الجرائر ستعاثبه الرشيد

أحدملوك تونس فأجابه وسارمعه بجنود اليأن فلك تونس في قصة طويلة ففزع الحسن بن محمد الحنصيالي اسبانيا فبعثوامعه جنودا وأخرجواخيرالدين باشا وعساكره وقصةذلك طويلة فلما كأنت ملطنة ولا االسلطان سليم النافي ابن السلطان سليمان جهز الجيوش الكثيرة وبشها معسنان إشا فيمائني سفينة بالمداقع والآلات الكشيرة واللدخائر الوفيرة سنةاحدى وتمانين وتسعمائة فاحاطوا بتونس وحاصروها وضيتو اعليها ورمواعلم اللدافع الكثيرة وقالوهاقتالا شد مداوطموا خندقها بالتراب بعد تعب شديدوكان عمق الخندق سنين ذراعا وقعره متصل بالمحر ثم حمل الوزير ومن معه من الإيطال حملة واحدة تزلز ات منها لجبال و دخلوا الفامة و فتحوه اعنوة بالسيف والقتال وقتلوا مزفها وكانهذا الفتح العظم استعشرة مضين من عرجادي لاولى سيثة احدى وتدانين وتسممانة هوموم أعمص الاتفاق ان هذه القامة بنتم الصارى في سنة تمان وثلاثين وتسعمائة وأحكموا يمانهاواستكماوه في للات وأربعين سنةوا تتحهاالوزير المذكور في للاندوأربعين يومامن أيام محاصرتها فكانت الايام بعددالسنين التي أحكم فها بناؤها كل يوم بستةولمساتم هسذا الفتجرأىالوزير المذكوران ترميمها وعمسارتها وحفظها بالعسساك والآلات الحر ستمتحتاج الي مؤنة كتيرة وخزائن من الاموال بأمربهدمهاوتخريبها حتى لاتسيرملجأ للنصماري المخمدواين ولمسامرغ الوزيرمن أمرحلق الواد توجمهالي تونس وبها قلصة أخرى حاصرها العساكر أيضا الى أن فتحوءا وأسرواصاحبها الافرنجي وصاحبهاالاصميني الحفصي ويعثو إبهمما اليردارالسلطنة وصارت تونس من الممالك العثمانية وانقضت دولة الحفصيين بعدان انقضى لهما بهائلا تمائة وتمسان وسبعون سسنة هذا حاصل هذا الفتح بعاية الاختصار \*ومن فتوحات، ولانا السلطان سلم التاني المدوية اضمانه البرات والخيرات لاهل الحرمين الشريفين وعمارته للسجدالحرام فالهكان مسقفا بالخشب وتوالي عليسها لحريق والتعمر وصارفي غاية من الحراب والوهن فبرزأ مرهالسسلطاني بتعميره وان يتركوأ تسقيفه بالحشب بليجعملو وقبها وطواجركاهومشماهدالآن وبرزالامر بالتعمير سنة تسعروسيعين وتسعما أذوكان الشروع نيه في منته غسا لمحرمسنة ثمانين وتسعما أذ وتوفي مولانا السلطان سليم المذكو رقبل كالرانعمير فأثمه ولدممولانا السلطان مرادفكان التمام سنة أربع وتمانين وتسعمائة فجاءنز هةالناظرين والكلام على ذلك طويل مبسوط في التوار يخوتوفي مولانا السلطان سليم سسنة انتين وتمانين وتسمائة وعمره أتنتان وخمدون سنة ومدة سلطنته تمان سينبن وخمسة أشهرو كان مبيروفائه أنه انشأح امايدار السعادة وأحكمه غاية الاحكام يحيث انه لم يبصرأحد مثله فلماتم الحمام دخله السلطان المذكو ر فبيتماهو يمشي فيماذ زلق قدمه فسقط مقطة عظيمة اسوده مها جنبه الذي سقط عليه فمرض مهاأياما ثم توفي رحمه الله وأقيم في السلطنة بعده ابنه (السلطان مرادالات ) وكان وقت و قاة أيه غائبا في مه يسافأ خفوا ، و تأبيه أحد عشر يوما الي أن حضرالسلطان مرادو جلس على تحت السلطة فأظهر واموت أيسه وكان ، و لانا السلطان مراد المذكور ملكا جليلا تربي في حجر السعادة واشنفل بالعلوم حتى حصلها و قاتى كثيرا من أسلافه و استغل بعلم التصوف و لم بنقل عنه أنه صدر منه شيء من الكيائر وكان مكر ما العلماء والصالحين و الفقر الحجر فلم كثير الاحسان اليه و كان و اقفاعند مرادر به لا يتعداه علما في أص و بنقوي الله مراعيا العدل و الاحسان فيما استرعام لم يرل فا عالمين و حماية بيضة الاسلام و تقوية جناح المسامين و لو لم يكن من مناقبه الاتكميل بناء السجدا لحرام الكان ذلك دليلا على كرامة الله بين الانام و كان الهربي و العارسي

﴿ ذَكُرُ أُولُ غُرُوةُ مِنْ غُرُواتُهُ الْى بَلَادُ الْعَجِمُ ﴾

كان أهمهشيُّ عنده يعسد جلوسه في السلطنة قندل سلطان العجم كثرة ما يقع منه من الذور وتقض المهودوهاك سلطان مجم طهداسب شادسنة أربع وتمانين وتسعد ألآوفام بعددولده محمدخدا بنده فعين السلطان مراد الوزير مصطفى بإشافاتح بلادقبرس فتوجه فيسنة ستوثمانين وتسعدئة يعسكوكثير الح بالاد الشرق فبني قلمةفارس وشحنها لبلدافع والمكاحل ثمهار الى تخوم الادالعجم والكرج وحاصرقامة الكرج الي أناسستولي علىما ثمالتقومع عسكرالعجد أإ وقاتلهم قد لاشديدا فهز مهم وحصدهم بالسيوف واستولى على موالهم وخيولهم وأستولي على عدة قلاع وشحنها بالرجل ثم سار وحاصر قلعة نفايس الميأن افتتحوا وكان المسامون افتتحوه قديما وغابعليها الكرج ولمافتحت مدينة تفاليس أرسلت أمسوحهر الكرجي سكة تنكالبادد ابنها الي الوزير بالطاعة ومعه فاليسع تمسانى قلاع فرحب به الوزير و آلسه وعبن له مرة تلك البلاد بمدان أملهبين يدى الوزيرتم سار الى طرف شروان بمدان نصب أميرا على تفليس وبث سراياه لى لاطر فوتكن منم وترك فيها عثمان بشا ابن أزد امرواليابها فلما أقبل الشتء توجه الوزير مصطفى بشالى طرف إلاد السلط ناوشتي هذك الاغارة في الربيع على لادالمجم شملمه الاصاحب شروان تقديرقصد وحواتىءشرألفا انة لعثمال إنه فوقع بيبهم قذل شدید واقتصر عنمان باندا وقتمل صاحب شرو نواکنز عمکر مثموقع بمه و بین عسکر الشاءهناك ماينوف عن عشرين وقعمة وكان تنصر فها دئما المتمان باشا ثم جاءه عسكر من العجم نحوثلانين ألفاوقصدو فيشروان نقتهم أربعة أيامتم تتصرعايهم وقتل أكثرهم مم ترك فىشروانجمفر بلتاوتوجهاليالقسطنطينية يطلباليكون سمدر أعظم وفهترفي

مسيره عدةأمم اعترضوه بالحرب وغابعليهم والوصل الى بلاد كفةبلغه أنخاقان التارأظهر العصيان علي سلاطين آل عثمان فقاتله وانتصر عليه وقطع رأسه

﴿ الغزوة الثانية الىبلاد السجم أيضا ﴾

وفيستة ثمان وثمانين وتسممائة بعث مولانا السلطان مراد وزير مسنان بإشا الىفنال العجم فسار مع عسكر سجر أو ووصل الي حدود المعجم فأرسل اليه الشاه في الصلح و بعث السلطان أحد وز رائة يدعي ابراهم خان يتحف منية وهدايا جليلة وظن سنان باشا ان هذه الحالة تماتمجب السلطان فلريكن الامركذلك بلءزله السلطان وأقام قامه فرها دباشاوفي سنة احدي وتسعين وتسمماتة توجمه الوزير فرهادباشا بالعساكرالي بلادالمجم نساروتوغل في بالاداذر بيجان وأســتولىعلى.دينة وازويني.بها حصنا حصينا نصب فيه يوسف باشا والياوفي.ــــنة اثنتين وتسمين سارفرهاد باشا بمساكر وافرة الي بلادالكرج فبتى هناك عدة قلاع وفى هذه السنة أ إبغاسار الوز يرالاعظم عثمان باشا بعساكر كشيرة الدقتال العجمفشتي ببـــلادقسطموتي وسارالي بلادالمجهقيسنة ثلاثوتسمين وتسعمائة ومعدمن العساكر مالايعلم عدده الاالله فعارضه الاعجام في العاريق نقتل منهم مقتلة عظيمة ثم دخل نبريز فيأواخر ومُضان من السنة المذكورة واستقبله أهل تبريز بتصاحفهم ووجومانناس فقابلهمالوزيز باللطف تمشرع فيبناء فلعة حصينة ثم في بناءسو والمدينة فأتم الجميع في مدة خمة وثلاثين يوماتم ظهر من بعض أهل تبريز بعضالغدر فيأمراامساكر فهجمعليهمالمساكروقتلوهم وتهبوا أموالهم ولميتج منهم تبريزنحوثلاثين ألفا صحبسة جعفر باشا فلماكان اليوم الرابع من مسيرهم اعترض للوزير حمزة مرزا ابنشاء محمدخدا بنده سلطان العجم مع عسكركثير فتهيأ الوزيروهوم يض لقتالهسم وركب بغنته الشهباء وهو آخر ركو بهعلي الدابة فاستمر الحرب من غلس الصبح الي الظهر فلما رأي الوز يرامت داد الامر أمر برمي المدافع الكبار وكأنت تمانماته مدفع فأصابت خلقا كثيرا من عساكر الاعجام وأنجلي الامرعن هزيتههم نم نزل الوزير فى ذلك الحل وفتح أبواب الوطاق لاجل أعطاءالترقي والعطية للمساكرفاما صارنصف الليل غلق أبواب الوطاق وانتقل بالرفاة الىرحمة الله تعالى وأقاممقامه سنان باشابمدي ةوان فالمار حلوا اعترضهم العدويبيناو شمالا ووقع بينهه امناوشات فلماوصلوا الىحدود المملكة العثمانية أمام قلعــةسلماس مجمحزة ميرزا المذكور فينحو ثلاثين ألفافوقع بين العسكرين قتال كثيرو انجلي الحرب عن هزيمة الاعجام إبعدأن حصدغالبهم بالسيف

### ﴿ الغزوة الثالثة الى بلاد العجم أيضاً ﴾

في منة أربع وتسعين وتسعمانة جهز السلطان مرادفرها دباشامع عساكر عظيمة الى بلاد العجم و صلوا في مدينة تبريز و حصنوا قلعتها ورموا سورها وكانت الشاهية حاصر وهامرارا عديدة وقربوا من أخذها ثم بنى هناك بين وان و تبريز قلعتين وشحتهما رجالا وسلاحا و لمبزل الوزير المذكر بوبتي قلاعا وحصونا كثيرة وقائل قرم باغ تعسد خان فكسر موغم أمواله وعادالى بلاد الروم و والحاصل ان الحرب بين الدولة الشمانية والعجم كانت سجالاتم المقد بينهما صلح وجعل لكل منهما حد لا يتعداه أحد شهما وكان ذلك في مدة الشاه محسد خدا بنده بن طهما سببن لمحما عباس شاه وخلع محمد خدا بده سنة خس و تسمين و تسعدا أنه لانه كان أعمى وأقيم بعده ولده عباس شاه

في منة احدى بعد الانف عين السلطان الوزير سينان بإشالمحاربة كفار المجرو أرسسل معه العساكر ففتح تلك السنة قلمة بستربم وقامةطاحةوشق عدينة إلغر ادوفي السنةالثا نيةفتحقامة قرآن بضمانةاف وقلعة يانق وهحامن أحصن انقلاع وأصعبهاقدأ حاط بهاالمساء وهي مدينة مانت المملوث بحسرتها لحصانتها ومنعتم اومناته اوكان فتحهاء ندالنصاري بجزلة الحال لصعوبة مراقيهاواستدلاء مراميهاوذلك يعدان نال السلمين شدة عظمة قيسل إن النصاري وموهم بمدافع فجآء مدفع بصنجق النبي صلى القعليه وسلم فتلقاء رجل قبل السقوط فلريسقط تم بعسام أيامل أشتد بهم الحصار سلط اللةعالمهموتان فجملوايموتون في فرشهم من غيرقتال فسلموا المدينسة للمسلمين فلخارها فوجدوهاقدجانتم الموتى وسرالسلمون بذلك سروراعظبما وتوقي السلطان مرادخان الثالث سنة ثلاث بعدالالف وعمره خمسون سنة ومدة ملكه عشرون سنةونمانية أشهر ونسلطن بعددولد. ( السلطان محمدالثالث ) قال فيخلاصة الاترعند ذكر. الملف الأعظم الباعر الشأن كان سلطا ناعظم القدرمها إحبواداعالي الهمة مظفرافي وقائمه صالحا عابداساعيا في قامة الشعاقر الدينية مراعيالا حكام الشريعة مطيعالا وامر المة ما قادا اليفرب اليه مداوماللجماعة والاوقــــــا لحمس قائمـــابالسسنن والرواتب، ومنعادته لمرضية أنهكانا لذذكر صلى الله عليه وسبرتم ض قائدًا و الجُمَّاية ازُّوصافه كلها حسنة فائقة وقال القرما في في تاريخه كان كامل الاوصاف محياللمذق والانصاف محبا للعلماء والصلحاء مكر مالهم بالنوع الاكر مشديد الحجبة للجهاد وتصرة لأسلام

🎉 الغزوة الأولي من غزوله 🏈

كانت هذهاانزوة الىالمجرفيأول مدةساطنته خرج عن العااعة ميخابيل ملك الافلاق واجتمع معه ملك انتيمسا وبلادالاردل وطأنواني بلادر ومابلى نبعث السلطان محمد جيشاتحت قيادة فوهاد باشاالصدر الاعظم فكسر الافريج كسرة فائلة وقتل نرجيشه خلق كثير فقتل السلطان فرهاد باشا وولى مكانه سنان باشا وكان شيخا سسنا فلم يفجح بل كسرأ يضافه زله المسلطان وأعادمالى الصدارة فأشار على السلطان أن يخرج بنفسة العرب نخرج بنسه في شوال سنة أربع بعسد الاانم يحمش غفير قاصدا بلادالمجر فوصل لمغرا دوحاصره دينة كراي ففتحها وكان فيهاقلعمة في غاية المنعة والتحمين قناز لهامجينوده وأطلق أمره في ضربها بالدكاحل فاشستدالبلا مجين فيها فيخرجوا متهاطاتهين وسلموه فيأواخر صفرسنة خمس يعدالا نف ووصل خبر أخذها الي ملك الانكروس فقام وقدد وأرغي وأزبد لائها كانت عندهم من انقلاع المعتبر ففكانب ملوك النصاري فطلب الامدادمهم بالمساكر والذخائر فاجتمع اليعمان النيمساوحا كالاردل وحاكم البغدان وحاكم الافلاق وسواكن الجزائر من حكامالبحر وكثير من الوك الفرنج فجاؤا الى امداده بسعة جموش يضيق عنها الفضاء وكان السلطان محدسار بعسكر وبعدالمتحالسا بتي الحالقلعة التي بها لمعدن فينماهو في أتناء المرحلة الثرانة اذدهمته النصاري من كل جانب وأحاطوا به وكان عسكر الاسلام حيناندغيره \_ تعدوالنصاري في غلبة الكيثرة جد بحيث أنجمهم المحذول لايحصى فوقع حرب عظم قي ذلك اليو كله الى أن دخل الليل فتفرقوا وكان ذلك يوم الحميس ثانى شــهـر ر بيع ُلاولوأصبحوايوم الجمعة متحار بين أيضا واستعدت النصاري أزيدمن اليوم الاول فكانو غرقى فحالغولاد تمهجموادفعةواحدةعلىالمسلمينوفرقوهمأبددا ووسلوا الىخيم الساطان فطاب السلطان اليهمعلمه الخوجه سعد الدين وكان قي صحبته فحضر بين يدبه وجمسل يثبته والسلطان يستنهض عساكره الحاصةبه و يستغيث بالله تعالى ننريكن بأسرع من أناقوي المسلمون وأدركهم بعض المنهزمين فغرقو أشسمل المصارى وأبادوهسم ودخلوا بيهم والتحم القتان وتراجيع حميىعالسكر مسعنين فكسروا النصارىوردوهم عليآعقابهم ووقع السيف فيهموهم فارون حق قتل بعضهم بمضامن الزحام وغيره ووهب الله تعالى لعالنصر والتأييد ولم يسلم أحدمن الكفار الامن هرب وغنم السلطان ومزمعه غنمة عظمة وأحصت قتلي المسلمين فكان الذي استشهد من القواد مايقر ب من أربعما لة ومن الصناجق أصحاب الالوية بضعة عشر رجلا ومن الامهاء الكبارأربعة أنفار ومنالعساكركثيرومنالكفارمالايحصي والحاصـــل ان ماوقعله من النصر لم يتع لاحدمن ملوك آلء تمان وذلك انماهو بمحض لطف المي وامدادر باني غيرمتنا وفقدحكي انزملوك الفرنج تطلق على هذا السلطان صاحب القرال ومذا الوصف أنمك

هو لمن بانع في الشجاعة المرتب قالق لاتسامي والهم على عادتهم يصورون ماولة آل عثمان في قدمون دفرا في الشجاعة المرتب قالق وذلك كله بدبب هذه النصرة التي رزقها وفي خلاصة الاثر أن بعض العلماء رأي أصحاب انتبي صلي الله عليه وسلم في منامه يتذا كرون أمر هذه الغزوة فقال الصديق الاكبر رضي الله عنه ان أنهزام المسلمين كان مقدا رالكن لما كان السلطان محمد سعيد أكرمه الله تعالى فأمده بملا تكة النصر حتى حصل له الظفر والتأبيد و دخل السلطان المهوم لكه الشاعدي الشعرة عند السلطان المهوم كه الشعرة عند الشعرة كب حافل الشعرة عند السلطان المهوم المنافقة الشعرة كب حافل الشعرة كالسلطان المهوم المنافقة الشعرة كب حافل المنافقة المنافقة

# ﴿ الغزوةالنَّانية اليبلاد الانكروس ﴾

فى هذه السنة عين محمد إشاالساطورجي سردارا على بلادا لانكروس فتقابل مع الكفار بجيش جر رووقع بينهما قتال ووقع من محافظ بوسنة حسن باشا البرياق اهمال في مساعفته ولولاذلك ماخلص أحد من الكفار

﴿ الغز وْمَالْنَالَةَ جَهْرُمُولَابَالسَّلْطَانُ مُحَدَّجِيشَامُعُ مُحَدِّبَاتُ ﴾

فى سنة سبع فتح تحمد بأشا المذكو رقلعة وارداروفى هذه السنة استولى الكفار على قامسة يافق و بعض قلاع وفيها أيضا كبس ميخابيل اللعين على غفلة قرب نيكبولى ففر محافظ الطونة أحمد بإشام نهز مافيحا صرائا مسين قلعة نيكبولى مدة نم رحل عنها وفيها غضب السلطان على محسد بإنها الساطور جي لاحمساله في أمر المحادبة واتعابه العسكر واسرافه في المصارف و نتراع يافق في زمائه واقت لاع بعض قلاع فأرسل اليه السلطان من قتله

والنزوة لرابعةجهزمولانا السلطان محدحيشاكه

في سنة ثمان بعد الالف فتتحوة مة قائيد رموكن فتصاعلي يدالوزير الاعظم الرهيم بساوكان فتيحا عظيما يعادل فتح اكراي وسريها المسلمون وزينت البسلاد لهسفا الفتح ثلاثة أيام وكان في أيام عطيم المسلم مشع لدين جعفر وهو عاصر تهذر قع اضطراب عظيم قرأي بعض الصلحاء في عنامه شيخ الاسسلام مشع لدين جعفر وهو يأمره بقراءة هذا الدعاء وهو اللهم قو قلوب المؤمنسين بقوة الكرام البروة وألق الرعب في قلوب الكفرة النجرة فشاخ هسفا الدعاء وداوم على قراءته الذاس فظهر أثره وللة الحمد وفي هسذه السنة المستوان الدعاء وداوم على قراءته الذاس فظهر أثره وللة الحمد وفي هسذه السنة في المتون بالمراد ثم استرجمت منهم

﴿ تَعَزُّ وَمُ الْحُامِسَةِ إِلَى اللَّهِ الْحِرِ ﴾

في سنة عشر بعث و لامًا السلطنزسة زبات أبن جقال شحارية لحجر نفتح : أن السنة قامة قتجة .

﴿ الْنَوْرُومُ السادسَةُ لِي بالادالعجم ﴾

فيسسنة احديءشرة جاءالحبربأ نشادالعجم نقضالصليمواستأسرمح فظ تبريز واضطرب أمس

المسلمين فضمت تبريز الي وان ووجهتا الكافل حلب تصوح باشا وعين الساطان عسكوجرار وأردق بهم تصوح باشائم وفي السلطان محد قبل تمام الامروكان تمام في مدة سلطنة ابنه (السلطان أحمد الاول) وكانت و فاة السلطان محد سنة انتى عشرة بعد الالف وعمره تسع و ثلاثون سنة ومدة سلطنته تسع سنين و شهر ان و تسلطن بعده! بنه السلطان أحمد الاول و موالر الع عشر من سلاطين آل عشمان والقمولية الرابع عشر يسمى بدر اللذلك قل بعضهم ان السلطان أحمد يستحق أن يسمى بدر الانه أضاء به الملك فانه لم تساطن كان البغاة والخارجون قد كثروا في كل ناحية من أواخر سلطنة والدو في السلطان أحمد في أحمد المسلطنة والدو في الناف المام المناف المام المناف المناف

# ﴿ ذَكُوغُزُومٌ مِنْغُزُونَهُ ﴾

جهز جيشا في ابتداء دوانه وأرسله مع و زيره لاعظم على بنشا فمر الي بلاد المجر فمات على باشا وهو متوجه فأقم بدله محمد باشا الذي كان سردارا فى الروم أيلي ثم سبي مراد باشا بالصلح بدين مولانا السلطان أحمد والحجر والهدئة عشرين سنة ودخل الي دار السلطنة ومعه رسل المجرومهم الهداياوا تتحف فقير مولانا الساطان أحمد ذلك

﴿ وَ كُرْ غَزُوهَ تُحْرِي ﴾

في سنة تلات عشرة بعد لا نف جهز حيث أو بنته مع محمد بشأ البوسنوى أحد الو زراء العظام اله تنح قلمة استرغون فسراليها ونم يتمكن من فتحها تلك السنة شم فتحها في سنة أر بمع عشرة ﴿ ذَكَرَ عُرُوهُ اللهِ العجم ﴾

فيمسنة آنف وآر بع عشرة جهز جيوشا الي بزد 'هجم وكان علم اسنان بشا بن جه ل فوصل الهم وقتلهم وانتصر في أول الامرشم خانف مره بعض الوار عالدين كانو معه فكان ذلك سببا الانهزام الحيوش فانهزموا وقتل منه حناق كثير

﴿ ذَكَرَ غَزُوهَ أُخْرَى إلَى إِنْ دِ الْمُعْجُمُ أَيْضًا ﴾

في سنة ست عشرة وألف جهز جيشا عظيما يقوده مراد باشا وكان قد كبروشاخ فجعل الاس لنصوح اشاو تأخر في ديار بكر ومرض وعات فتقدم نصوح باشا لمحاربة العجم نقاتايم وقهرهم واستولي علي تبريز فهرب سلطانهم عباس شاه والتجأ الي بعض الحيال وأرسل يطلب الصاح فأجابهم تصوح باشا الي ذلك بعد أن اشترط عليسه أن بذكر والمم السلطان في بلاد المجمو يدعوا له في الخطبة وان الشاه عباس يدفع مصار يف الحرب و يتوم بالخسارة التي أحدثها في بلاد السلطنة العثمانية فقبل الشاه عباس ذلك وانعقد الصلح و رجعت العساكر العشمانية الي بلادها

قي سنة خس وعشرين وألف نقض الشاءعباس للك العهو دولم يف بالشروط ففتحت الحرب ثانيا يين الدولتين وأرسلت الجيوش العثمانية مع نصوح باتنافغاب وانتصر واستولت الجيوش على بعض القمالاع بعمد حربشد يدثم وقفت الحرب بسبب كنزة التلج والبردومات من العسكر جانب عظيم وأشيعان الشاماء انقض الصاحريك تبةجاءته من اصوح باشاوعده بالاعانة فأمره ولانا الساطان أحد بفتل نصوح باشا فقتل سنة خس وعشرين والف وفى سنة ست وعشرين توفي السلعان احد وعمر مخس وعشرون سنةومدة ساطنته أربع عشرة سنة وأوصي بالسلطانة لاخيه مصطفى بن محمد لانأولادالسلطان أحمدكانوا سغاراوأخوم أكير منهم وكانأبومالسلط زمحمدأ وصاميه فكان يرعامفبويع خوه (السلطان،مصطفى) وخلع بعدةلا تأشهر لانه كان صالحا زاهدا متقشفا فير تظهر كفاءته للسلطنة لشدة بذله الاموال وكثرةركويه اليالحلات البعيدة من غيرنقنديأمن مركوب ولاغــــبر. لأنه تارك قدنياً وأبس براغب أم يحيث أنه كان في مدة سلطته السه جوخة خضراء بأكام هم بية وأما كله فاله لم يأكل الدسم مطاله و نما كان يأكل الكمك الساشف والاوز والبندق وأنواع الفواكه وأماأمهمني النساء فازو لدته أحضرت له جوارى عديدة،فلريقبل.منهن واحدة وكان\لايدرى من أحوال الملك الامايئتي اليه فلما رأي أركان ا لدولة أن الامر به لا نتظم ذهب المنتي المولى المدبن سعدالدين الى اسكدار الشيخ محمود لمعتقد الصالح العالم العدمل يستشيره في خامه فأشار بخلعه وأن يولي مكانه السلطان عثم.ن ا إن السلطان أحمد شميحاء من عنده وأخبرة شم، قام الوزير، صطفى أغا ضابط الحرم قربب العشاء من ليهة الاربعاء الله شهرر ابيع الاول فارسل أقامً مقام لي الصوباش أذ جاءتك في غدو رقة مختومة فافعل بمسأ فها وأحترس على لابواب فقال مسعاوط عة وكان لصدر لاعضم همديات قدتوجه بجيش نحاربة المنحم في مدة السلطان الصطفى وأءا مصطفى أغاثانه وسننمضي منه أيبة لار بعاء ستساعات ذهبالي بوب اسرايا وففالهاجميعا وكذا أبو بالامكنة المي فم أكابر

الحثدم وأخذ المفاتيح وهيأالحل الذىفيه تخت السلطنة وأوقدفيهالشموع وفرشه بأحسن الغرش وذهب منحينه الىالسلطان عثمان فى مجلسه الذي هوفيه وهومحل عمه مصطفى الذى كان فيه في حياة السلطان أحمد وفاج عليه الابواب فحصل له رعب وُنخوف من أن يكون عمه أرسلهاليه ليقتله نقال لهلاتخف أنت صرت سلطاننا فلربصدق ذاك فصاريحلف لمهان القول صحيح ولازال بتلطف بهالى أن أدخلهالى محل انتخت فألبسه ثياب الملك وأجلسه على انتخت وقبل يدموصار بفتح أيواب السرايا بالرا باباو يدخل من كان داخل الابواب للمبايعة حتى لم يبق أحد في السرايا مغير مبايعة هذا كله والساء أن مصطفى نائم عندو لداه مُمأر سل مصطفى أغاللمفتي وقائم مقام الوزير فحضراو بايعاثم ذهبوا البيالساطان مصطفى قبلالفجر فطلبوه من الداخل فيخرج البهم وقال لهم ماجاءكم في هذا الوقت فكان ول من تكلم شييخ الاسلام أسعد فقال له انأمرالمملكة ختل وانالاعداء تسلطت علينا ونحن تحنى ضياع الملك وأنتالست بلائق السلطلة فأجابه بقولهأنا ماطلبت منكم المدث ولاأردته وليسالي به مصلحة فقالوا حيما لانكتفي بِقُولَكُ هَذَا وَلَا بِدَأَن تَذَهَبِ مَنْ وَبُرَايِعِ وَلِدَأَخِيكَ ﴿ السَّالِهَانِ عَثْمَانِ} فَالأقدأجاسناه على ا تخدهال جمله للمباركا وليس عندي مخالعة وذهب وبايع السلطان عتمان فقالو االآن نحضر جميع الوزراء وأركان لدولة وأشهد علي نفسك إلخلع فقال لهمأ فعل ذلك فأرسلو او أحضروا الوزراء وقاضى العسكر وكتبواءايه حجةبخع تفسه وأرسلالقائم مقامالورقة الموعوديها الى الصو باشوئيها لامر بالمادا توتولية السلطان عثمان ضودي بذلك وتم ألامر وماا تنطح في ذلك عنزان وكازذنك بومالاربعاء تامنشهر ربيعالاول سنةسبع وعشرين وألف وكان السلطان عثمان المذكورمن أحسس السلاطين خاتما وخاقا وأجملهم شيما وطبعاله ادب وحياء وعرفان وديه شجاعة وفروسية وكان ينظم الشعر التركي

# ﴿ ذَكُرُ أُولُ غَزُوهُ مِنْ غَزُواتُهُ ﴾

كن العدر الاعظم محمد با شاقد توجه بجيش لمح ربة العجم في مدة السلطان و مطفى فلما بلغه خلعه وجمع يطلب الانتقام من خلع السلطان و مصطفى فلم أوصل الي دار السلطنة و علم حقيقة الامرة الوزير المذكور الجيش تانية نحارية العجم في مدة السلطان عثمان سنة ثمان وعشرين والف ونجح في هذه التجريدة كل التجلع وارتجع من العجم ألمما لك التي اختلسوها وأرسل عباس شاء سلطان يطلب الصلح على شروط مو انقة السلطان فأجابوه في ذلك

﴿غزوة دُنية الى البغدان ﴾

كانصاحبالبغدازقدأ قىقنتةبين محل يونو نياوالدولةوحرضهم علىالمصيان فأرسل السلطان

عثماناليم اسكندو؛ شافاستظهرعليم وقتل منهم عشرين الفاوأ مرعشرة آلاف ثم قتلهم وقطع رأس رئيسهم الذي حملهم على العصيان وأرسله الى وارالسلطنة وألزماً هل بولو نياان تدفع مائة النسريال وألزه عماً يضايمصارف الحوب

## ﴿غزوة النالئ بولونيا﴾

فيسنة ألا ين خرج السلطان عثمان بنفسه لقتال أهل بولو نياوهم القزاق وكان الذي خرج معه من الميش ست و ألف عامل فأرسس أهل بولونيا يستجدون بملوك الافرنج فأتجمتهم دولة الروسياوفرانسا والبابا والحجر والتيمسا ويعديحار يقشسديدة طويلة فقدقيها من المطربين نحو مائتي أنف لتصرعلهم وأخد ذعدة قسلاع وغمغنائم كثيرة ثم مقدصلحا مهم ورجع اليمقر ملكه بعدأن أحذمنهم الجزية فهابته ملوك الآفاق وقويت شوكته والسعت دائرة الملك في أيامه وكازفيه صسلاح وتعطف وخشوع وأمرفي أيامه بتعطيل خانات لخرودارعليها ينفسه وقفل ﴿ ذَكُرُارُ ادْمَهُ الْحُرُوجِ المحيجِ المؤدى الي قتل. ﴾ فيشهر رجب منءسنة حدىوثالاتين وألفعز مالسلطان شمان على الحج منطريق إنسبر وأرادانتوجه المىالشام وأخرج خيامه وسرادقه المىاسكدارسابع رجب وصمرعلي هذا الاص فحدل اللغط من العسكر فيذلك اليوم وقامت الفتنة واجتمعت العساكر والفقو اعلى عدم السفر معه وأخرجوا فتوي والسلاطين لايكنفو وبالحج ملما بلغ السلطان ذلك غضب غضياشديد ولم يلتفت اليكلاءالمنتي فأخذانستي وأصحابه يهيجون العساكر نميحجمعوا فيالمكان للمروف آت ميداني وتفقو علىقتل لوزيرالاعظهمدلاور باشباده الجرمالسلطاني والدفتردار ومعلم السلطان المولى عمر بدعوى أنهمك توالسب لنحرك السلط والحالسفر بمحجرهم وجمواني ذاك اليوء بعدالظهرعلى بيتمعلم السلطان ونهبو أمو لدوأر ادواقتله فماوجدوه ثمرفي وقت العصسر جتمع كبارالعلماءبالسلطان وسألوهأن يسلمالوز برالاعظم وضابط الحرمأو يقتلهم هوحتي تسكن النتنةوأبر واعليه بالسؤ ل فمتنع ثم تغرقالعكر وفيءني يوموهو يوما لخميس اجتمعو أأبضا ا، والعسكركام، بالاسلحة و آلة الحرب وذهبوا الحالولي وجموهم بالجامع الجسديد الذي عمره إُ ؛'-الهانأحمدو'أرســلواةضىءسكروةضيداراا\_سلطة وبعضالوالى لييالسالهان بللب الجأعة لدين المقو عني قتلهم المذكو ريزأولا فالمتنعمن تسليمهم واستمرو في مراجعته الى الموضع المحبوس فيه لتتساهني فراشبل وعنده خدمان أحرال ناجاسين المامه وتموك يدعي درويش غافستيقظ السلط فامصطفى فلمئر آهم ظناانهم يريدون فتله فمدلهم عنقه بكل خضوع

قاكبوا على أقدامه يقباونها قائلين له ياسلطان اعساكرك ينتظر ولك خارجا قم فانهض بناور فعوا السلطان معلى وأنزلو والي فسحة الجنينة وأركبوه على جصان المفتى وساروا به الي جامعهم ولما علم السلطان عبان ذلك تحمد في أحم و فأخذه عدالوزير الاعظم السابق حسين باشاوذهب به الى بيت ضابط الجند ليدبر أحم وقال له السلطان نذهب و تأخذ خاطر العسكر و نجمل لمكل انسان منهم خمسين شرينيا و خمسة أدرع من الجوع وأنزمه بذلك فذهب الى العسكر و كلهم في ذلك فما كان جو ابهم الاأن قتلوه و ذهبو امن و قهم مالى بيته وقتلوا حسين باشاو قبضوا على السلطان وأحضر و م بين يدى السلطان مصطفى فأر مله الي يدى قله وأحضر و ادلاور باشاو ضابط الحرم وقطعوا رأسيهما وعلقوا رؤس الجميع على جامع السلطان بايزيد و وقعت الميعة العامة ( السلطان وقطعوا رأسيهما وعلقوا رؤس الجميع على جامع السلطان بايزيد و وقعت الميعة العامة ( السلطان مصطفى ) فحل زوج أحته داو دباشا و زيرا أعظم و بعد العصر من هذا اليوم ذهب داو د باشالى يدى قله من غير علم السلطان مصطفى وخنق السلطان عشمان وغسله و كفنه و صلى عليه و دفته باشالى يدى قله من غير علم السلطان مصطفى وخنق السلطان عشمان وغسله و كفنه و صلى عليه و دفته عنداً بيه السلطان أحمد و ذاك في اليوم التامن من رجب وجرت أمو رهائلة ونهيت دور كثيرة من دور أركان الدولة و قبل في اليوم التامن من رجب وجرت أمو رهائلة ونهيت دور كثيرة من دور أركان الدولة و قبل في اليوم التامن من رجب وجرت أمو رهائلة ونهيت دور كثيرة من دور أركان الدولة و قبل في اليوم التامن من رجب وجرت أمو رهائلة ونهية و قبل في اليوم التامن من رجب وجرت أمو راكان الدولة و قبل في اليوم التامن من رجب وجرت أمو راكان الدولة و قبل في اليوم التامن من رحب وجرت أميلون الدولة و قبل في اليوم التامن من رحب وجرت أمود وقبله و قبل في اليوم التامن من رحب وجرت أمود والميمان المورد و قبله من على المعالية و المعالية و

مات سلطان السيرايا \* فهوفيالاخريسميد قالـ الهاتف أرخ \* ان عثدان شــهيد ١٥ ٦٦١ ١٩

وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة والفووقاته سنة احدى وثلاثين ومدة خلاقه أربع سنوات وشهر وعمره سبع عشرة سنة بعدة الهيمة للسلطان مصطني بيومين جهرت العساكر الصباحية امام سرايا داود باشا وزير الصدارة يسأنونه لماذا قتات السلطان عثمان ونشأ من ذلك قتلة أخرى آل الا مرفيها لي قتل داو دباشا فقتلوهم واضطر بتأمور السسلطنة عن الاشتخاص الذين تداخلوا في قسل السلطان عثمان فقتلوهم واضطر بتأمور السسلطنة والموزارة وقام أهل الاناطول وأمراؤها ونوابها على ساق لطلب دم السلطان عثمان وأظهر والاستقلال الثام في أولايهم وامنعوا من الدخول في بيعة السلطان مصطفى و لم يزل الامريز داد شدة الي ان خلموا السلطان مصطفى رابع ذي القعدة منة انتين و ثلاثين والف فحدة سلطنته منة واحدة وأربعة أشهر و ماعاش بعد ذاك كثير اوكانت و لادته سنة الف رحمه الله ولما خلعوماً قاموا في السلطان عرادال ابع) أخوالسلطان عثمان بن أحد قال في خلاصة الاثر وكان عمره احدى عشرة سنة وسبعة أشهر و جاء تاريخ ولايته مجمرا دخان العادل \* ١٠٠٠ الاثر وكان عمره احدى عشرة سنة وسبعة أشهر و جاء تاريخ ولايته مرادخان العادل \* ١٠٠٠ الاثر وكان عمره احدى عشرة سنة وسبعة أشهر و جاء تاريخ ولايته منه مرادخان العادل \* ١٠٠٠ الاثر وكان عمره احدى عشرة سنة وسبعة أشهر و جاء تاريخ ولايته مي العاله العادل العادل العادة والمالمان عراد حدى العدد العدالة العادل العادل العدد الله وكان عمره احدى عشرة سنة وسبعة أشهر و جاء تاريخ ولايته عدم ادخان العادل العدد العدد السلطان عراد المالمان عراد المالمان عراد المالمان عراد المالمان عراد عداله العدد العدد المالمان عراد المالمان عر

ومع صغرسنه كان له عقل ناقب ورأي سديد وكانت تعظير عليه أمارات الشجاعة وقوة القلب فكان من أعظم ايطال ذلك الزمان وكان اسكندر الثانى فى تلك الايام بل كان من أعلى السلاطين مقدارا وأوسطهم همة واقتدارا خضعت لعظمته رؤساه الاكاسرة وذلت لحرمته وقهره تصلب في قع المنسدين سديدالوأى في أمره كان من أمره أنه ابتدأ أو لا باستتسال الطفاة من العسكر الذين قت اوا أخاه فاهم بأمر تحصيلهم من البلاد وتتبع قتاهم وأحاد و بلغ من قوته أنه رمي بقوس الى دوقة مطبقة احدى عشرة طبقة فشبت المودفه افل يقدراً حد على انتزاع المودمة افارسلها الى عمر وبرزاً من الى العساكر المصرية باخراج المودمة اولوا اخراجة فعجز واعن ذلك

### ﴿ وَكُرُ استيلاء العجم على مدينة بفداد ﴾

لمايلغ الدجم قتل السلطان عثمان واعادة السلطان مصطفى وعلموا اضطراب الدونة العثمانيسة وضَّمُوا أَيْدِيهِم عَلَى كَثَيْرِ مِنَالِبَلَادِ التَّيَافَتَتَحَهَا العَمْانِيونَ وَمَلَّكُوهُا قَمْنَ ذَلك مدينة بندار وكانت بفداد في كفالة الوزيريو-قب باشا فوقع بينه وبين واحد من كبارعسكر. احتلاف يقال له بكرااه وباش فحاصر بكر الوزير في قلمة بواسطة العسكر فاصاب الوزير رساسية مات مها فنفلب بكر على بنسداد فلمارأي اضطراب أمر لدولة أظهر العصيان و الاستداد فيمت اليسه الدولة جانبا من المسكر لتأديب هذا العامبي وجعلوا أمر هسذا المسكرتحت رياسة حافظ بإشا فلما باغه ذلك كتب الحرداء العجمأن يحضر ايجي يسسنإله يندادة أرسل من يستلرمنه مفاتسيح المدينة معرجانب من المسكرنحو تلاثمائه وأنبم علىبكر الصوباش بعمامة قترل باش وقبل وصول العجم الي بغدد دوصات عساكر الدولةوأ قأمت الحصارعلي بنداد فارسسل بكراله وباش لحافظ باشا يطلب نسهأن يلقبه كلسبك لكي يدر دالاعجاء فبريقبل مدحفظ بإشاذلك وفيأأشاءذلك وصل رسول الدجم لي يندادوأرسل يقول لحافظ بإشأ ن بكرالصوبش صاريخص شاءالعجم فاذاكنت ريدحفظ الصداقة بيننافارحل عن يغداد فغض حافظ بإنه من كلامه هذا وأجابه كلاما غليظا واشتبك انقتال فالمارأي حافظابشا أنهلا يمكنه فتح بغداد لانهاكانت حصينة وتكاثرت عليه عساكر العجمةام عنها وذهب على طريق أموصمال بعدان كرتب لىبكرالصوباش آنه والى بغسداد يريد بذلك ترغيب اليمتنعهن تسبيمها المعجم ففر-بذلك بكرالصوباش ووأىانه بانم غايةمرامه نقتل جماعة شاءالعجم وعلق وؤسهم على شراقات السوروأ خذالعمامة اتي بشهااليه الشاهعباس ووطئها برجليه وأرسل رسولا الىحانف بإشا يشكرفضله على ذلك وأماالشاه عباسافانه لمابلغهمافعالهبكرمن الانتقاض والخيانةحضر

كينفسه ومعهجيش حرار وأرسل لبكر يطلب منه تسليم المدينة فانتنع وأجابه بأنه لايسلمهاولا يقدر الشاءعباس على فتحماولو أحضر فحصارها عشرة شاهات نظير الشادعباس فجاءت حيوش الشاه تداس وأحاطت بأسوارمديقة يغداد فامر بكرالصوباش بإطلاق المدافع من الابراج على الاعجامواشتيك المتال بين الفريقين وأرسل بكرالى حافظ باشايخيره بقدوم جيش الاعجام ويسترعجده فانجده بفرقة من العساكرتحت رياسة كورحسين بإشادلما وصل الميقرب بغداد نزل بساكره في موضع يقال له قروان سراى فلماع لم قائد عسكر العجم بقدوم عساكر الدولة صنع خديمة وأرسل يطأب كورحسين بإشاليتحادت معافي أمر الصاح نذهب ومعه يعض كجار المسكر فيناه في الناء الطويق وتب عام مجاعة من الاعجام كانواكا ، بين لهم في الطريق فقتلوهم وقسموا رؤمهم لشاهعياس عوضاعم فعله بكر بقتله الاعجام الذين علق رؤسهم على شرافات السور ومكمة الحصارعلي يغداد ثلاثة أشمهر فكانت الاهالي تشكو امن الجوع واشتدالحصارحتي أكل الآدبيون بعضهم وخرج كثير منهمالى مسكر الاعجام كازلكرولد يتمال له محمد وكان مثل أبيه في الخيانة وكان هو المتسلم محافظ قلمة بغداد فأرســــل له الشاء عباس يترء ويعده ويمنيه بأن يجمله حاكم بغدادعوض أبيه فاغتروقبسل وعدالشاء وفى الليسلةالثانية فتح أبواب القلعة ليسلاللاعجام نهجموا ودخلوا المدينسة يضجة عظيمة وكان ذلك سنة تنتين وثلاثين وألف وكان بكرنائما فانتبه مذعور امن ذلك الضجيج وصراخ الاعجاء وكانو اأصعدوا أنسا منهم الحالمنائر يصرخون بقولهم قدانتصر الشاءعباس وتملك بغداد فلتطمئن الاهالي وتعتج الاسواق وترجع للماس الممأشغالها وذهب منهم جماعة المربكر في منزله فقبضوا عليه وأنوابه الى الشاءفلما وصل المهدرأي ولد، حالسا الي جانب الشاموأخذ الولد يوبخ أبام على الحيالة الاولي أالتى حصلت منه في حق الشاه ثم أمر الشاه أن تسلب جميع أمو ال بكر و تعطي لولده شم أنهم آخذوه ووضعو وفي قفص من حديد ووكنوا ولدم بحراسته وفي البوم السابيم طرحوا ذلك القفص الذي نيمه بكرفي موقد نارلكي بقر روءعل المكان الذي أخنى فيه الاموال تممأ خذوا ذلك القنص ووضعوم في قريب مشحون بالرفت والكبريت وأضرموا فيه الماولياتهب في الدحيلة أمام الناس وحصل في بغداد قتال بين أهل السنة والاعجام بسبب مذه الفتية وااكن بينهم سابقامن العداوة حتى جري الدمني أزقة المدينة وأخذ الاعجام خطيبين مشهورين من أهل السنة أحدهما يدعي نورى أفندي والاكخر عمرأ ننديوأمروهما أزيسبا أبابكروعمر رضىافته غهما فامتنعا فعلقوهما فينخلة وأطلقوا علماالرصاص فمآلا مزذلك وآما الشاهعياس الذي كان قدوعد محدين بكريالو لاية في مكان أبيه ۚ فَاهْأَحْدُه وَأَرْسَلُهُ لَيْخُو السَّانُوأَمْنَ بِقَنْهُ هَنَاكُ فَقَتْلُوهِ بِعَدْدَلْكَأَقَامِالشاءعياس في بغدادمدة مسار بالعسكر لمقاتلة حافظ باشاونول على الموصل وأقام عايما الحصار مدة الم ينجع فرجع الى يغداد و ذهب حافظ باشا الى التسطيعية شم عاد بعسا كرنجو عشريناً لفاوسار لحاصرة بفداد وتخليه ها من العجم وانتشب اليما اقتال وطال الحصار فسئمت العساكر وقاموا على حافظ باشا خواره وحبسوه في قامة خارج يغداد وأقاموا عليهم مراد باشا شم عزاره وأرجه واحافظ باشائم قاموا عليه أيضا ليقتلوه نهرب منهم واحتفى وضع يقال له قامة الامام شما صطلح مع العداكر ونهض بهم راجعاً عن حصار بغداد في المحارف الشاه عباس خلفة جانباه من حال المحروم في العرابية وقليل المسمر وجع الى بغداد شم قام على مراد باشافة لله لانه السبب في احتلال الاه ورشم سار حنظ باشا بعسكره الحالمو صلى أقام مدة شم جاءت الأوام من لدولة أن يتقدم الي حلب الحرائة بمناز والم منازل في المحروبات المنازل الدولة أن يتقدم الي و بعد مدة عزل حافظ باشا و أن أنيه نجدة من العساكر و بعد مدة عزل حافظ باشا و أن أنيه نجدة من العساكر و بعد مدة عزل و وأرسل يطاب مقاتل في و حاصر بغداد و حد ل قال شديد ولم تحصل تقيجة فرجع الى الموصل وصنع و فيمة أد بعين أنه وجرت أمو ريطول الكلام بذكرها الهم السبب في الحسلال الامور وأرسل يطاب أربع بهذا درية الهوم و تقالم بنا و نعين وألف نفت ها و لانا السلمان من د بفسه و بقيت بغذاد بد العجم الى سنة ست و الا بين وألف نفت ها مولانا السلمان من د بفسه و بقيت بغذاد بد العجم الى سنة شات و المن و معد بهداد و كور من ح بفسه اد كالها المهم المها المهم و تقد بهداد و كور تعم بهداد كالها المهاد المهم و تقول منهداد و كور تعم بهداد كالها المهاد المهاد المهم المهاد كالها المهاد المهاد كالها المهاد المهاد كالها المهاد الم

في سنة ة زور بعين وأنف تجهز مولا السلمان عرادو توجه لداح بغد دوممه مائة أن المقاتل ثم ته بهت الجنود حتى لمفت ثلاثه ثم ألف ولما خرج من دارا اسلمنه كان لا بسه بس العرب القدماء وعلى رأسه خودة من البولاد اللامع محاصة بدل أحمر سدونة أصارا فه على آكت فه و سه وصلو الى بغداد أط العساكر بأطرا فه الااباه الشاه ذلك جامهن تبريز ومعه عساكر كتبرة لينجد بهم عساكر مالذين في بغداد والمتى بساكر الدولة على شاطئ الدجلة القاتموه قد لا تسديدا وهز موده فرية قبيحة وكان بوما مهو لا مشؤما على لاعجام ثم شددو المحدار على يفداد وضر بت معلم ووضع قيه البراج وكات مائتي برج نظر قم اوهد مت كتبرا منها وأمراك من بخفر فم عظم ووضع قيه البراج وكات مائتي برج نظر قم اوهد مت كتبرا منها وأمراك من بخفر فم عظم ووضع قيه البراج وكات مائتي برج نظر قم اوهد مت كتبرا منها وأمراك من بخفر فم المدهم ما المدان المائل المورة مدر كا من بغداد السلمان الحمار ووالوالة المائل السلمان من منت ها وما لجمعة المن شعب ن وكان مدة مده المدهم من يوما ودخاها المسكر ومو لانا السلمان من منت ها وما لجمعة المن شعب ن وكان مدة مده المدهم من يوما ودخاها المسكر ومو لانا السلمان من وقي شره مدوقت و من المحمة المنزس المنافرة المنافرة و من المحمة المنزس المنافرة المنافرة و من المحمة المنزس المنافرة والمنافرة و من المحمة المنزس المنافرة و من المحمة المنزس المنافرة و المنافرة و من المحمة المنزس المنافرة و من المحمة المنزس المنزس و من المحمة المنزس المنزس المنافرة و المنزس الم

عشرينأ لذاوأسر واكتيرا مزرؤهائها وقبلان لذين قتوامن المجمفي هسند القتارخمسون

ألفلوبتي مهم للاثون ألفاطر حالبعض تهدم نفسه في بهر بغداد والبعض تشتنو افي القسفار وأمر السلطان بقتل كلمن يخفى عنده وجلاعجميا فجمعوامهم بعددتك ألف رجل وأنواجهمالي السلطان فأمر بقتلهم فقتلو اعن آخرهم وكان الذي فقدمن عسكر السلطان عشرة آلاف ثمأمر مولانا السلطان بتجديدهمارة مشهدالامام الاعظم أبيحنيفة ومشيد الشيخ عبدالقادر الجيلاني رضياللةعنهما وأزالماكانأحدتهالاعاجم فيالمشهدين وأمر ببناءماتهـــدم من السور والقلعة وشعنها بالعساكروترك فيبغداد عشرة آلاف من العسكروعين لكفالة بغدادوو لايتهاوزيرا ووحيمالي دارسلطنته ومقرملكه سالمأفأة منصور وكان لدخوله الفسطنطينية احتفال عظسيم فدخل وكان معه خمسون من خاعات العجم مقيدين بالسلاسل وكان حاملا يبده حزمة من السلاح وأكتافه مفطاة بجلدتمر كافعل اسكندر لمافتح مدينة بابل وبالجلة فقدكان هذا السلطان من أعظم ملوك آلءشمان، ويماكان في مدة سلطته أنه أمر بنبطيل القهاوي في جيم ممالكه ومنع من شرب الدخان بالتأكيدات البليغة وممايدل على سعادته العظمى توجه خاطره الميأهل الحرمين الشريفين وأمره المتولى الجهات خصوصا مصر بإجراء حبوبهم وارسال مغلات أوقافهم فمامن أمرير دمنسه الاوقيه الحث علىذلك#ومنذلكأبضا التفاته الي أخبار الرعية مطلقاوالبحث عن أحو الرولاة البلدان التقاما ومجثا مامين بحيث أن ولاة الجهات لايجاو زون حداو من سمادته العظمي عمارته الكعبة المشرفة وتجديدها كلها وذلك ان في سنة تسعو ثلاثين وأنف جاء سيل عظيم بمكة و دخل فلسجدالحرام وهدم بمضجوانب الكعبة وانفق العلما والمهتدسونانه لابدمن تجديدالجميع قعرضوا الامرالى مسامع مولانا السلطان مرادالمذكور فبرزأ مرهالعسالي بالتعمير فهدموا الباقي وعمروا الجميع فهذا البناء الوجود الآن من مفاخر مولانا السلطان مرادوتم التعمير في شعبان سنة أربعين وكان أمير مكة في ابتداء العمارة مولانًا الشربِف مسعود بن\دريس ابن حسن بن أبي نمي وتوفي فى اتناء انتعمير وولي إمارة مكمة مولاناالشريف عبداللة بن حسن ابنأ بينمي وهوجدمو لاناالشريف محمدبنءون فكان تمام التعمير فيمدته وجاءتار يخذلك \* رفعاللة قواعدالبيت \* وابعضهم

6 1.20 3

\*مرادبني بيت'لالهو زاده \* سناءبهاءيز دهيز پدمجده \* ۸۰۹ ۲۳۰ ۸۰۹

ولماحمسل مسذا التعميراً بقو اباب الكعبة القديم على حاله شم في سنة خمس وأربعين برز الامر السلطا في بتجديد الباب مجدد و وضع عليسه حلية الباب الاول ووزنت قبل وضعها فجاءت مائة وأر بدين رطلاخارجاعن الزرافين فو زنها وماشابهها عاكان على الباب تمانية عشر رطلا وكتب على الباب الجديداسم مولانا السلطان مرادود قلك موجود الي الآن وأرسل الباب القديم الى دار السلطنة وجملي في الحزائن السلطانية وكانت ولادة مولانا السلطان مرادسنة احدى وعشرين وألف وتوفي تاسع شوال سنة تسع وأربعين وألف وعره تسع وعشر ون سنة ومدة سلطنته ست عشرة سنة وأحد عشر شهر او خسة أيام رجمه الله تعالى

﴿ ذَكُرُ وَلَا يَهُ مُولَا نَا السَّلْطَانَ إِبِرَاهِمِ بِنَ أَحْدُمُ عَذَكُمُ أُولُ عَزُوا لَهُ ﴾

المختلف المرحوم السلطان مرادولد او بق من اخوته السلطان ابراهم فبو يع بعدوقاة أخيه قال في خلاصة الأثر كان ملكاه عظما حسن النظر سمح الكف وكان زمانه أفضر الازمان وعصره أحسن العصور وأطاعته جميم الممالك وسكنت يمن دواته الذي واعتدل به الزمن و بعد مضى مثنين من ولا يته جهز جبش المحال بة القزاق الم يتجعوا ثم أرسل عساكر وحاصر واأز وفة فلما تضايق أهلها أحرقو المدينة وأثهز موافد خانه العساكر السلطانية وعمرتها وأقد من فيها جانبا من العساكر المحافظة في غزوة أخرى لمحاد بة جزيرة كريد على العساكر المحافظة

سنة خمس و خسين وألف جهز السلطان أبراهيم جيشا في مراكب بحرية نحو أر بعدائة مركب لمحاربة جزيرة كويد بدئة ألف مقاتل وسبب فلك أن مراكب مالطة كانت قد تعدت على بعض من اكب الدولة أم ذهبت فاحت عنده شيخة البندقية في كويد فلما وسات عسكر الدولة العلية أقدت الحصارعي مدينة قنديه وفي من أعضم مدن هذه الجزيرة و في أقرب زمن استولوا عليها وجعلوا كنايسها جوامع ورجموا لى القسطنطينية بعد أن تركو افياح البرامن العسكر فأرسات لهم مشيخة البندقية عساكر فاستولوا علي المنطانية واستسروا جانبه منهم فعضب السلطان من هسذا الامر وجهز عليهم تجهيزا آخر فاخر جوهم واستولوا علي المدينة المذكورة وحاصر واقلعة رتم وكانت قامة حصينة الى أن لمكوها واستمانوا باللغم حتى أهلك خلقا كثير الم ملكوا بقية جزيرة كريد لاقلعة قدية وطال أمرها مدة والم تقول واسترد ذكر المنطب فالمنافز المنطب المنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز المنافز والمنافز والمنافز والمنافز المنافز المنافز والمنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز والمنافز المنافز والمنافز والم

وقنه أن يجتمه افي جامع من جوامع دار السلطنة في وقت مخصوص بالخفية للتشاور في بعض القضايا فضر السلطان في الوقت الذي تواعدوا فيه وأبعاً شيخ الاسلام في الحضور وما جاء الابعد مفى مدة فلما حضر سأله السلطان عن سبب تأخره فقال لما أردت الحروج رأيت عمامتي وسيخة فكرهت أن أقابل بهاء ولا نالسلطان فأمرت أهلي أن يغسلوها وانتظرتها حتى جفت فلبستها وجئت فهذا يدل على أنه لوس عند شيخ الاسلام غيرها فقال له السلطان لوكان عندى غيره فده التي على رأسى لا عطية ك أياها فا فظر الى زهد هذا السلطان وزهد شيخ الاسلام فالاصل كله الزهد في الدنيا والعدل في بيت المال فا فخلفاء الراشدون المنت و البلاد ومصر والامصار بالزهد في الدنيا والعدل في بيت المال لا بكرة الصيام فالسلطان ابراهيم لماراً وه مسرفا في لا نفاق وأو مخره ثلاث أسلافه فكات أفعاله عندهم غير من ضية تقلوه و أجلسوا في السلطان ابراهيم عن المناحية المناحة والمن عيم ون التقيية منصو والكتيبة طائمه سعيد ماجهز جيشا الم ناحية الا انتصر و فلا قصد فتح ناحية الا انتجها لولاما نقموا عاب به من الاسراف في يت المال وجيم السلاطين و لا قصد فتح ناحية الا انتجها لولاما نقموا عاب به من الاسراف في يت المال وجيم السلاطين الذين جاؤ امن بعد مكامة و روية هو نائدة بها المناحية و من خلومية و في نائدة بها المناحية السلاطين الدين جاؤ المن بعد مكامة و المناحية و من خلومين خلوم و في نائدة بها المناحية المناحية و من خلومية و في نائدة بها المناحية و من الاسراف في يت المال و جيم السلاطين الذين جاؤ المن بعد مكامة و من ذريته و في نائدة بها المناحية و من ذريته و في نائدة بها المناحية و من الاسراف في بعد المال و جيم السلاطين الدين جاؤ المناحية و من خلاصة و في نائدة بها المناحية و من ذريته و في نائدة بها و في نائدة بها المناحية و من خلال و جيم السلاطية و في نائدة بها و في نائدة بها المناحية و من الاسراف في بعد المال و جيم السلاطية و من المناحية و من الامراف في بعد المناحية و من في المناحية و من المناحية و مناطقة و مناطقة و من المناحية و من المناحية و مناطقة و مناطقة

في خلاصة الأثرانه اتفق السلطان ابراهيم المذكور ما في تفق لنيره من السلاطين في ما أعلم وذلك أنه ورأي سلطة أيه وعمه وأخويه ووالده شمذ كراته استقرى من ولى السلطنة وكان اسمه ابراهيم فوجد والم يتم لاحدهم أمرها وقال الراغب في محاضرته قال أبوعلى انتظام كان المهدى يحب ابنه ابراهيم فقالت له أم ابراهيم ألا راه يلى الحلافة فقال لا و لا يليها من اسمه ابراهيم ان ابراهيم الخليل أول نبي عذب بالنار وان أبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم بعش وبويع ابراهيم من المهدى المرتبي الهالام، وأحكم ابراهيم الا مام أمر الملك ليكون أول خلفاء بني العباس فقتل قتله مم وان بن محد بن مروان وطلب الخلافة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى فقتل و بايع المتوكل لا بنه ابراهيم المؤيد فلم يتم له وقتل فسبحان من دبر الامور على طبق علمه وأجراها يحكمته وفي مروج الذهب المسعودي قال ابراهيم بن المهدى كنت أنا والرشيد على ظهر حرافة وهو بريد نحو الموصل والمدادون يمدون الشطر نح بين أيدينا فلما فرغنا قال الرشيد على ظهر حرافة وهو بريد نحو الموصل والمدادون يمدون الشطر في بين أيدينا فلما فرغنا قال الرسيد على وجل قلت بشؤم هذا الاسم التي مالتي من نم ودوا اتي فى الذار والراه يم ابن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال وابراه يم ابن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال وابراه يم ابن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال وابراه يم ابن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال وابراه يم ابن رسول الله مله الله عليه من ابراه يم الامام قات بحر فقا سمه قتله مروان الجمدي في جراب النورة وأزيدك يا أمير المؤمنسين ابراه يم بن ابراه يم بن

الوليدخلع وابراهيم بن عبدالله بن الحسن قتل ولم أجد أحد اسمى به الاسم الاوأيته مقتولا أو مضرو بأأو مطرودا ف القفى كلامي حق سسمعت ملاحا على بعض الحراقات به تف بأعلى صوته يا براهيم باعاض كذا و كذا من أمه أى بظهر هاقال فالتفت الي الرشيد فن عدك حق فحص رجله اه المحمولة المحمد المحمد المحمولة السلطان مجدا لها بن ابراهيم كا

كانت و لا يته سنة تمان و خسين و أنف بعد خلع أبيه وكان عمره أذذ الله سيع سنين و كانت أمور الدولة إلى ذلك الوقت من تبكة عديمة الا تنظام ، زعزعة الاركار قد كثر حداد ها و أعدا قو ما وكانت ، ن حيمة المالية في ضيق وعسر والعساكر غير منة اده لا ولياء أموره او أصبح وكلاه الدولة في الولايات غير مباين في تنفيذ أو امن هفن هدة ه الاحوال نبعت الفتن و كثر الفساد و تموى الضمفاء على الوزر ، و الا كاير فكان الوزر بعد المحالة في واست رالحل هكذ نحو عشر سفين و لدولة في تمكير والسلطان مع صفر سنه لا يربحث هو وأمه عن رجل فيه الياقة لان يتبوأ مسند الصدارة الميان عثره واعلى عمد المحالة لان طول الايام علمه ما لم يعلمه غيره فولي العدارة سنة سبع وستين وألف و شرع في سد الحلل الذي أو تعالد وله في الانحطاط و ببر هة قصيرة انتظمت أمو والدولة على أحسن نظام

﴿ ذَكُرُ عَزُومٌ فِي أَيامِ السلطان محمد لغة ل المجروالغزق ﴾

كانتهده الهزوة بتدبيرالوزير محمدباشاكوبرلى جهزجيوشا لقنال المجروالةزق وجميع العصاة الخارجين على الدولة حتى أهلك بم وأبادهم وفي سنة تمان وستبن وألف استولى على مراكب للبندقية وأخذ جزيرة بنفداس وجزيرة ليمنوس

# ﴿ ذَكُوغُزُومًا خَرَى يَنْبِعُۥ أَخْرَى ﴾

وجهز جيشا لقدل السرب فلتصرعلهم وقال منهسم مائة و خسين ألها وخرج جم عدمن الروم في بلاد الأفلاق وأظهر و المصيان فأرسل البهاعسكر افقد الوهسم والتصر واعلهم وجهز حيشا لقتال البندقية فاخترمته لوفة سنه ائتنين وسبعين وألب قبل المام الامر فاسندت الصدارة لابنه أحد باشا اله ضل وكاناً كثرمن أبيه في الحذق وحسن السياسة وكاناً بوء أقرأه الملوم عي مهرفها وكان صائب لوأي كامل المراسة بوراسة عجيبة المايد باليد من المنطقة لهجاء بوما شيخص بتوقيع فنفرس فيها أله مصنوع أعظاء لبعض تباعه وأمر و محفظه حي مضى عي فهائست سنوات فجاء ميوما شخص آخر برقمة المه رحماب ذلك الموقيم وهي بدفة به علي لرقعة فاذ الحط واحد شمساً ماسجها عن كاتم فأخبره والمدهن بدين بدية أره التوقيع وقداً أليس هذا الحطك فأقر وأمر بقطع بينه وعين الدن بيت المال ما يكفيه

#### ﴿ غزوۃ ایوار ﴾

ومن الغزوات التي وقعت فى أيام و زارته غز وة ايوار عينه السلطان مجددانت و السام المجميع المسلم المجميع المساكر وحاصرها ووقع بينه و بين كفار الحجر وقعة عظيمة ومكروا بعسكره مرات و خلصهم الله تعالى بيم تدبيره ثم افتاحها سنة أر بعوسبعين وألف وهدم تمايليها قاعة دعي القلعة الجديدة كان الكفار بنوها ليتحسنوا بها

## ﴿ ذَ كُرْغُرُوةَ عُضِي الْي كُرِيدِ ﴾

وفي سنة سبع وسبعين توجه بجيش الى جزيرة كريد لفتح بلدة قددية التى كانت بقيت في هذه الجزيرة من بين بلادها لم تفتح كانقدم شرح فلك فلما وسلما بنى بالقرب مهامكانا كان شهدما لهيئة مهمات المصارتم نر فائين سعه من العساكروكان أهل قندية حصنوها بأشياء لا يمكن حصرها وأضافوا لسورها سورا آخر هروه من داخل السو والقديم وطال الحرب بين القرية بن مدة وأوسل أهل قندية الي فرانسا يستنجدونهم فأنجدوهم بعمارة بحرية فيا خمسة عشر ألف مقائل وجاءهم أيضا بحدة من مالية ومن البايا فاجتمعت مع عسكر فرانساون لوا المي المبحر وهجموا على العساكر العشمانية واقتلوا قتالا شديداكان التصرفيه المساكر الاسلام فقلوا أكثره ولم ينجمنهم الاالقليل فرجعت من كبالفر نج الحيدة ثم ان أهل قندية أوسلوا للوزير يطلبون مند الصلح فأجابهم الى فراكب ما اطة وغيره غيمة وكثير من الاسلامية ورجع الوزير الى مقر لللك ومعه جملة من مراكب ما اطة وغيره غيمة وكثير من الاسري وفي غرة جمادى الاولي سنة ثمانين وألف وردت البشائر الى الاطراف بالزيتة وكثرت تباشير الناس بفتحها وأكثرت الشعراء من وردت البشائر الى الاطراف بالزيتة وكثرت تباشير الناس بفتحها وأكثرت الشعراء من التواريخ لهذا الفتحوه في توادرها التاريخ اللاطي المفوى الفاضل الشيخ أحدال صفدي وهوقوله التواريخ لهذا الفتحوه في توادرها التاريخ اللاطي المغنوى الفاضل الشيخ أحدال صفدي وهوقوله وفي المنافرة وكان توادرها التاريخ المنافي الفاضل الشيخ أحدال صفدي وهوقوله التواريخ هذا الفتحوه في توادرها التاريخ اللاطي الفيقي الفاضل الشيخ أحدال صفدي وهوقوله (في عام الفي وغانين عام)

# ﴿غُرُوهُ الِّي اِلادالقرم يتبِّه إِلَّاخُرِي الْمَ بُولُونِيا ﴾

وفى سنة أر بع ونمائين توجه الوزير بجيش لمحار بذالقرم المهرو فين بالليسة من النصارى فافتتح قلمة قنحة وفي سنة خسو تمائين وألف توجه بالسساكر الي بولونيا و فتح مدينة كميناكرة الشهيرة في منا فقلمتها و فتح بعسدها جملة بلاد وحصون ثم عقد صلحامع أهل بولونيا و وضع عليهم خراجا سنو باولار جمت العساكر الاسلامية بانهم ان أهل بولونيا بدسائس النيمسا والبابا بحركوا وأظهر والعصبان وافضم البهم عصاف من الا فلاق والبغدان والقزق واقسع الامرو توفي الصدر أحسد باشا الفاضل سنة سبع و تمانين وألف و - زن السلطان وجمع الناس عليه و ولى الصدارة مصطفى باشا وكان قد خدم انوزير محمد باشا و المهم كثيرا من وكان قد خدم انوزير محمد باشا والبه أحد باشا الفاضل و ترقي في الحدم والمناصب و تعلم كثيرا من

#### سياساتهمأوان لميكن مثلهما

#### ﴿ ذَكُرُ غُرُوهُ عَظْمِي الْيَجْهِرِينَ ﴾

وكان أول سفرة باشرها بعد ولايته سفرة جهرين فنوجه بجيوش عظيمة وانشحها واحتوي المملحة التي بالقرب منها وهذه المملحة من أعظم مجالب الدفع لبيت المال حق انهم ببالفون فيدا يدخل منها حسالبالغة وسبب ذلك ان بلادالنصارى المعروف بالماس سرورا عظما لان فتحها المها وليس في بلادهم محلحة غيرها ولسافتحت هذه القلمة سرالناس سرورا عظما لان فتحها كان في غاية الصعوبة وكان كثير من فصارى الروم يزعمون استحالة فتحها ويهزؤن بالوزير المذكور في قصده وكان كثير من فصارى الروم يزعمون استحالة فتحها ويهزؤن بالوزير الشمانة وسبب ذلك مايعر فوله من أنها ابعدة لملك الموسكوف وهو أكثر ملوك النصاري حيوشا وأكبرهم لكاو بالجلة فن فتح هذه القلمة كان من أعضم المتوحلت و بعد فتحيا وأمم مائند و المؤية ثلاثة أيام وكان السلطان عمد اذذك المدة سلسرة بروم إلى فكتب الى قائم مقام القسطينية أنه يريدالقدوم الى دار المملكة واله لم يتنق له رؤية زينة بها مدة عمره وأمره بائد و المهنة زينة أخري ثم قدم السلطان فشر عوافي الزينة وبذلو اجهده في النائق مها واثق هدل في المستطينية حرق فيه نحو شي عشراً نف يعت تم تر اسدل الحريق في كثير من الحلات حتى حسبماوقع منه فكان تسمين حربقا كوذنك في سنة واحدة فكان ذلك المرح المناطفة المرح والماطفة المرح والمناطفة المراح والموقع منه فكان تسمين حربقا كوذنك في سنة واحدة فكان ذلك المرح المناطفة المرح والماطفة المراح والموقع منه فكان تسمين حربقا كوذنك في سنة واحدة فكان ذلك المرح المناطفة المرح والمناطفة المرح والماطفة المرح والمناطفة المرح والمناطفة المرح والماطفة والمها المناطقة والمها المناطقة والمواحدة فكان قسم المناطقة والمها المناطقة والمها المراحدة والمناطقة والمها المراطقة والمها المراطقة والمها المراطقة والمها المراطقة والمها والمراطقة والمه

### ﴿ ذَكُوعَرُوهَ لَيْ إِلاهَاشِيمِهَا ﴾

ثم طلب لو زير مصطني باشامن السلطان مجمد الاذن بالسفر على بلاد لا كروس وافتت مدينة فينا قصبة بلاد النبيمساف ذن له السلطان وشرع في تهيئة الاسباب من الدخار ومكاتبة أنواب البلاد والعساكر وجمع من لجيوش و لجنو دما لا يدخل نحت حصر حاصر ولم بتمق جمع مثله من لزمان اله برنم طلع لو زير النذكور من القسططينية بأبية عظيمة مصممه عي حسفه النصاري بالقوة الجسسيمة ولم يزار بهن معه من العسكر سرين لى أنوصوا فلمسة يلق يوم الخليس الذي عشر رجب سسنة و بعواسمين و الحد ثم توجه يومالست فاصد قعة بجه واطق أمر د في نهب له الاعوالة ري التي على الطريق في كان لمسكر مشفلة المام، واحر قها و تلاف أمر د والم أحرقوا من القلاع اللمومة شحوها ثم قلمة وما يتبره جد وكل وربع من و دائم عرف المناه و المرقوا عن القلاع المومة المومة عن المناه المناه والمرقوا و قري قرية من و دائم و مناه المركزة و المركزة

أ في لهاية الاحكاموحــــن البناء والسوت في غاية من أتقان الصــنمة مسورات بالرخامو فنهامن الساقي مالا وصف وأكثرب وتحذما لبلاد للانقطيقات التالثة مهامه نوعة بالدق والخشب وعاشتالهسكر في بلاد الكفار الح قرب قزل ألمسا التي هي محل الانكر وس المعروف بالبايا وتهبوا ماقدر واعليمه وحرقوءومن أغرب مارقع فيهذا الاثناء انسوقة العسكر كانوا كلما يدخلون قامة من القسلاع المذكورة فيرون فهاأ ناساقلائل من النساء والرجال العاجزين عن الحركة فيقتونهم ويستولون على القامة ثم يطلقون فها البار ففعلوا هذا في أكثر من أربعين فلمة وغتم المسندون غنائم لاتحصر وأسرو نحومائة أنفأسسير بحيث ببعت الجاريةمع ولدهكا بتسلانة قروش وهرب عسكرالنصاري مزجح ونواحماوأ خسذوا معهم كثيرا منالاموال للحقهم حجاعة من العسكر فامتأ صلوهم قتلاولماوصل الوزير للذكور الي يجوهي مدينة فينا وكانت النمماقد حصائها تحصينا عفايما وضرب مخيمهما وهي قلعة تظيمة يحيط بهامن جوانها انثلاث لدور والابنية والممارات والحدعق ومنجلة ذلك بمةعشره كالابهم الملك محتوى هـــذما لامكنة عني عجائب الزخارف والنواكه والمساقى ومن السماقي والرخام وقد تقدمان عسكرخ كانوا قدهر بو' وكذ. شهرب " مل لحارج من الرعية و لم يبق الانحوعشرين ألف أ رجلوعشرة آلاف منالعسكر وعشرة آلاف نالرعية فيداحل القلعة فأمر لوزير بجاهدة الفلعية فنصب علم المكاحل وشدع العسكر في رمهايآ لاتنالحرب من المدافع والقلل حتى هدموا الدورو"كُمَّنا"س اضاق بمَنْ فيها لحناق في قُلُّ من قابل والنَّجُوَّا الحرأنَّ يسلموهاطوعا قابي الوزير خوفان أزيمها العسكرم فمهامن المال فراجعسه الوزراء والمسكر في المبادرة الي دخولها صلحا خوفامن آن يآني أمر فقال نضمنتملي المسكر فيأن لايأخذوا شيأفعلت فأبوا فتمددي لامريومين أوثلاتة ودوو قيةانو زراءفي عسال الفكرعلى أن يفتحوها عنوة ومالهم علإيماسيحدث وكن المولئة النصارى قدتكاتبوا لتجتمع جيوشهم ويستمين بعضهم سعض على قتال المسلمين وكان المثالثيم السسمه بقدو بالمسلمين بالجيوش فرور ورمقر ملكه واحتمى ببهض انقلاع مز بلاده وأرسال يخاطب المك بولونها في الانحاد وقذال من بعاديهما فانفقت التيمساوالم نياوكمتير من الفرخ على قتان المسامين وكان البابا يحرضهم على ذلك ويرغيهم فيه وكانت مدة الحصار خسا وأربه بين يوما نبيتما الوزراءيدبرون في الفتح عنوة اذا بطلابع الكفار أقبات وفي أثرهاء كرسد الفضه وشبت يران الفتال لايبالون بقتل ولاضرب بل يقدمون على أوت بجذن من الصخر وهجموا دهاواحدة والمسكر فيغف لةعمارادبهم واحتلطو يهمطا مين ليرقملهموسئهم وأضقر السيوف وجردوا أسنةالحتوف ولميكن أسرع

مما انقلب العيان وجمدت فىالوجوءالعيثان وكانالمقدمهنالمسامين مزعمد المحالةرارونم يقر له في آك الحركة القرار فنتل من قشــل ينج من نجى واحتوت الكفارعلي الدرادقات والخيول وفاز وأبام كان يتمسر البسه الوصول وكرالوزير بمن معه هساربا وتفرق المسكر في تلك البراري والوهاد ونفد ماكان ممهسم منالزاد ونفذ أمراليلي الكبير وموعلي جعهم اذا يشاء قدير تم اجتمع كثير من العكر مع الوزير يبلغراد وأظهرت نصاري الافلاق والبغدان والاردل المصيان وزحفت الكفار على بلادالاسلام قال بمض المؤرخين في وصف اليوم ألذى هجم فيسه النصارى على لمسامين وهجمو أدنمة واحسدة علىصفوف العسكر الشدانية واشتبك بيهم قذل مهول دائر من العسباح الى المساءحق تخضيت الارض بالاساء وتفطى من الصحاب ودخان البارود كيدالسماء وصمت الآذان من صوت المدافع والقياير وكازيوما مهو لا لم يستسمع بثله في زمان غاير و بق الوزير مصطفى باشا في بلغراد في قلق واضطراب مترقدالمسا يضهر فيحقه من طرف السساهانة من الحزاء والعقاب فبرز الاس السلط في يقتله وتدميره حيزاء على ماجناه من سوءتد بيره فقتل في أنحرم من سنة الف وخمس وتسمين عايه وحمة المهل المعين وعين الصدارة أبعده ابراهم بإشار بعدتك الوقائع الشديدة والحروب المهولة أخذ البابابحرض أمل أورباعلي طرد المسامين منقرة بلادهم فاجتمعت العساكرمنكل الجهات وصمعه مستسلخ المتح لاسلام منأو وبانتكفات التيمسا وتكفلت كهدوني ببلاد بولونيا " - الابضرفي دلمانما بكشر من البالادوز حفو على بلاد والمندقية وغيرهما وزم الدولةالعثمانية من جميع لاطراف مد - سأكرالدولة تحادب الأفريمين جلة أماكن وابهايا محرض الافرنجوعلي التبجله وأغترل وأتمجدهم بحجبوش كمثيرة فلينجع تدسيرا براهه بهشا العسدر فهز ل وأقير مكاله سليمان بإتباستة سريعو تسعين والخسوس وبرسما كركى إلاد مجر وكن هست الصدوير يدأن يتمثل بمحمد بإشاكو برلح الكندكان قصرافي الندبير فأراد المساكر فتله فتركيم وهر ب الح التسطنط نية فقتله الساعان سسته عُن وتسعين وألف وأقير في الصفارة سيواس طِشا وكان الملطان مشغولا بالصيدو للرووة ندخات الحدثب بالدولة من كل جانب وكثر لحوء والولاء والمرابة تتوامرأهل الحز والمقدمن رجال لدولة وخلمو السلطان محداسنة تسعو تسعيز وثوقي ستذار بدم ومائة وألف وكانت مد تسلطنته أربعين سسنة و خسة أشهر ﴿ لَطَيْنَةٌ ﴾ في مدة السلطان محدالمذكور ظهر يهودي يدعى أنه المسيح ومسلميدعي أنه أنهدى فيءم وحد وهو عمألف والنين وسبعين أماالمهودي مصهرفي ازءير زاعماكم المسينجوكان الهيد يللض ونالني الذي وعدهم بدوسي عليه السلاء وهو آخر لانبياه علمه إسلام فأمايت عيسي عبيه المدلأم

كذبوءولما بمث محدسلى الله عليه وسلم كذبوء أيضاو لميزالو أبنتظرون النبي الذي وعدهم به موسى عليه السملام قاذا ظهر المسيح الدجال يتبعونه ويقولون أنه هو النبي المبعوث في آخرا لزمان الذي وعدهم بهموسي عليه السلام فلماظهر هذا الهودي بازمير ادعى أنه المسيح عيسي ليعتربه كلمن المسلمين والمهودو يتبعوه وأظهر البهودانه هوالتي الذى وعدهم به موسي عليه السلام وكان فصيح اللسان جيل النظروزعم أنه يوحى اليهوانه أنما بتكلم بالوحي فصار يعظ الناس ويجتمعون علي متم تتقل الى بيت المقدس وكالب اليهود الذين عسم في الممالك العشمانية فأجابوه وآمنو ابه وصاروا يأتونه أفواجالينبركو ابه ويبالغون فيمايحكونه عنه من اظهار عجائب وخوارق عادات كان بوهم عليهم بهاو يصنعها بالحيل كالحواة فيزعمون أنها معجزات فانتشراسمه وكثرأ تباعه وكان ذلك كلهفي مدة سلعانة السلطان يحمدين ابرأهم بن أحمد بن محمد بن مرا دبن ساير بن سليمان بن سايرة تم مصرفأراد لوزير المتولى دمشق أن يقبض على فلك البهو دي المدعي لهذه الدعوي لمار أي من كثرة أتباعه وكان الهود الذين بالقسطنطينية قد كانبوه وطلبوا منه أنبأني الهم فتوجه اليهم واستعدوا لملاقاته لِلْمُحَدُّوا بيده و يتبعوه تأرسل الصدر الأعضم وقيض على ذلك الهودى وهوفي المركب الذي حاء فيهو وضمه في السجن أكمان البهوديطلبون الاذن من الصمدر الاعضم ليأذن لهسم في زياراه في السمجز وتقبيل أقدامه فكالوآ يأتون لذلك من جميع الجهات فوضع الوزيرعلي كل من جاء الزيارته مالاجزيلا بأخفه منهمو جمع من ذلك مالاكثيراً فكان السجن يضيق عن هؤلاء اذين يأتونازيارة مسيحهم ازالساطان محدا أحصر ذلك البودى بين يديه فأخسذ يتكام باللمان التركيكلا ماضعيفا غيرفصيح ققال لهالسلطان محمدان مسيحا مثلك بجب أن يكون فصيح اللسان بحل اللغات تم قالم الساط ان هل تصنع شيأ من العجائب فقال نع في بمض الاوقات فقال لهااسلطان محمد ثيأريد أرأجرب فيك هذءالمحبية وأمرأن يجرد مرثيابه ويوقف في فسمحة الميدان ويرمي عليه بارصاص فانجا ولمبهء علم صدقه فيما يدعيه فالماسمع همدفا الكلام خر ركم على لارض وقال ازقوتى لاتقدرعلي هذه العجبية فأمر السلطان يقتله فرمي نفسه على قدمالملطان يقباها ويعترف باتوبة وتكذيب نفسه والدخول في لاسلام فقبل السلطان محمدمته ذلك فأسلم وحسن سلامه وصاريخ الهودن ملممسم خلق كثير واماالرجل المسرالذي ادعى فقبض عليه وأثيبه الى المطان محمداً يضف حضر موعرض عليه مثل ماعروض على المهودي فأبت تفعالشقية أزيعترف التوبة ويكذب نفسه بالرضيان العساكرترمي عليه بالرصاص فرموا , عليه فمات مزدنت و بمدمخلع ساه رسمد وأقبرفي السلطنة أخوه السلطان سليمان الثاني ابن

﴿ وَلَا يَهُ السَّلْطَانِ سَلِّمِ انْ النَّاثِي ﴾

أيراهيم فولىالسلطنة وأمورا لدولة في غاية الاتباك وزيادة على ذلك هاج العساكر الانقشار ية وقتلوا كبيرهم وقصدوا كشيرامن الوزراء ليقتلوهم وقتلوا الصدرالاعظم سبواس باشا وأقم بعدم اسماعيل إشا واستولى النيمساعلي كثير من مماللك الدولة وكذا البندقية وبعد ثلاثة أشهر عزل مماعيل باشاعن الصدارة وأقم مكانه تكفو رطاعلى مصطفى باشاسنة ألف ومائة وواحدة وفي تلك السنة تو جهت العساكر الشّمانية اليءّاحية ادرته وفي ذلك الوقت كانت عساكراابيدسا محاصرة بغراد تمملكو هاتلك السنة بمدحصارطويل

# ﴿ ذَكُرُ غُرُومَ السَّلْطَالُومُلِيمَانِ النَّانِي ﴾

ولما بلغمالة ولة أخذبالهرادأمر السلطان بتجهيز العسا كراكي يخرج بمفسه وكانت الخزينة خاليةمن المسال فعرضوأ على أهسل القسطنطينية ان كل عائلة تجيهز خيالين وفيأ أثناءذلك توحه من ملرف الدولة الي فينابلا د النيمساذوالفقار أفندي لاجل المخاطبة في عقدائصلح فعر ضعليه امبراطور النيمسائه عنددخوله يسجد أولاعندباب القلعة وثانيافي وسطمان لثاامام كرسيه ثم تبلذيه ويضع كتاب السلطان بين يديه وبرجع ساحدا كذلك أبي وأقام عشرة أشهر في مذمالمنازعة ولمارأي السلطان العقدطال أمرهم فمالمخاطبة أمربالذه اب المحارب فتقدمت العساكر الي بلادالحجروحار بتهم وأخربت قلاعهم واستوات علىأ كنزالبلاد وكان الجرئال درسكونيس قدخر جعلى عسا كرالدولة في نواسي الاداليو النوكسره، وكان عدده خسسين أنفا وأما عساكر النيمة الذبنكانوا في نواحي الطولة فقتائهمالعسب كرا عثمه نيسة وشتت شسمايهم فتركو االبلادوالقلاع وفرمن فيمنهم

﴿ ذَكُرُغُرُومٌ الِّي بِالْدِ الْنَيْمُسُ ﴾

والساوصل ذوالفقار من إلاد النيمسا للى إلاد القسطنطينية وأعمر سالطان نهجري له في إلاد النيمسا لميستحسن مصلف بإشا الصدرأن يتفاضيعن ذلك فعز معلى حرب النيمسا فأمم بتحميزا العساكر وأخذفي استجلاب قلوب النس الذين كانوائحت حماية النيمساحتي احتمو ابلدونة وأخذ جميع لاكيةالغضيةوالذهبيةالتيكانتعنده وعندالمالطان وأرسنها لميدار ضرب فسبكها معاملة تمرتوجه لحدربة الميمساومعه نحوماتةالف فتجايسا وودين وسمندريا وإغراد أشرجع أرالقسططينية مضنر الصور

﴿ذَ كِغْزُ وَوَ أَخْرُ يَ ﴾

وقي سسنة الف ومائة وأكتابن بخ لدو ياتقسدم السيدسافل حفيهم مصحمي باتد بالمساكر

ا المتصورة وتوفي السلطان سليمان في رمضان من هذه السنة بدأء الاستسقاء وعمره خمسون سنة ومدة ملكة ثلاث سنين وتسعة أشهر

﴿ وَكُو وَلا يَهُ السَّلْطَ انْ أَحْمَدَانُهُ فِي ابْنَ ابْرَادْمِ وأُولُ غَرُوةٌ مَنْ غَرُوالَهُ ﴾

وجلس على تختالسلطنة بعده أخوه السلطان أحمد بن ابراهم وكان الصدر الاعظم مصطنى باشا البالعسا كرنح الرية التيمسا وكانت ساكر لدولة قدمت الي قرب بزر زدين واشتبك الحرب واقتال بين الحيشيين و انهزم من جيش المسلمين رئيس العسا كرالا كواد فلما شاهد ذلك مصففي بشاصرخ علمهم صوت عظم واقتحم في وسط المعركة يحرص العساكر على القتال والسيف بيده واذا برصاصة أصابته في رأسه وتع قتبلا رحمة المه عليه عوبوته تغلبت عساكر المسلمين قبل ان عدد القتلي الميمسا على العساكر الشاهانية و وقعت الهزيمة وقتل خلق كثير من المسلمين قبل ان عدد القتلي كان تمانية وعشرين ألفاو في فلك الوقت كانت عساكر المسلمين البحرية منصورة على الافرنج فسرات ديدا و بعدوت الوزير أقيم مكانه عربجي على باشائم عزار سنة أربع وأقيم يرتملوه مصطفى المشاوحدث في مذه السنة حريقة في القسطنطينية احرقت و مع المدينة

## ﴿ ذَكُرُ غَزُومَ فِي خَالَانَا السَّطَانِ أَحَمَّدَالنَّا فِي ﴾

في ذي المعدة من هذه السنه توجه لوزير الي بغراد لمحاربة انيه مساوكات محاصرة بغراد فلما بلغ النيمساقد و مالوزير رفع الحصار و هرب من عامه في مم الوزير ترميم الاما كن التي أخر بنها عساكر النيمساورجم بعد فالت الى أدر نة و بقي جيش الدولة محافظ هذاك و كانت دولة انكابر الداخلت مع دولة هو لند افي اتنام الصلح مع الباب العالي وانيمساوليتم وقي سستة خمس و ما تموالف توجهت العساكر نحارية المجروب ببب الامطار الكثيرة رجعوا الى بلغراد وفي سسنة ست توفى السلطان أحدوهم و أربع وأربع وأربع وأربع ومد ملك ثرث سنين برئم نيا أشهر

# 🎉 ذكر ولاية "سامان مصطفي ا تانى ية زوة ينبوه اغزوات 🏈

و قبه في السلطة بعده السلطان مصطفى إنه في بن السلطان محمد الرابيع ابن ابر اهيم و بعد جلوسسه عرض عليه قضية اصلح فنه بقبل بل أصدر فرمان شريفا يتول فيه لا يجو زامبيد الله أن يتمنعوا بالراحة وهم على تخت السلطنة فن الآن وصاعد الحتم ان التبذذ والكسل بهجر من دولتى العليسة لا ن الاعداء قد أحاط و المملكة لاسلام واستأسر وهم وسوف آخذ تارهم ان شاء الله تطالى وأسير المام حيوشي لان جدى سليمان العضم الذي تتصاعد وأمحة الطيب من قبره لم بكن يرسل وزرائه فقط المجمد بديل كان يخرج بنفسه المبارزة في الجهاد المقدس حتى ان فحره ومجده قد انتشر في جميع الاقطار المحولة والاسوف احتم نظيره في طبعوا أمير المؤونين والسلام وكان السلطان مصطفى المذكور محبا

للمسلوم والمعارف مديناعادلا وعني جانب عظيمين الرقة والحسندق شماجتهم رجال الدولة و تفقو على أن الساطان لايقبني أن يخاطر بنف م فلم بلنفت الى كلامهم

﴿ ذَكُرُغُرُ وَمَّمِنَ غُرُواتُ السَّلْطَانُ مَصْطَلَقِ ﴾

أثمءزم على الخروج بالعساكر فأمر مجمع الحيوش وأرسل عماره بحرية فضربت مماكب مشسيخة البندقية بقرب ساقس وكدمرتهم كسرة مهولةوشتهم في جهاتالبحرالابيض وتملكت عساكر لدولة جزيرتساتس وسارانسلطان بنفسه معالعساكروعبروا نهرالطونة وقاتلوا عساكر النيمسا وملكواحمسلة بلاد وقلاع وقطعوا رأس الجبرال فيستراني وكانت عساكره أكثرمن عساكر لدولة بخمس مرات وأخدذوا مدافعهم ومهماتهم وهدموا انقلاع والحصون وعنددخول الشتاءرجع السلطان بجانب من العساكر الى أدرنة وترك الباقى يحاربانتيه سأثم دخل بالعساكر القسطنطينية فيموآب طالل ومعمأساوي كشيرة ومدافع ويوارق من غنائم انبيعسا وفي أتسامذلك حاصرماك المسكوف قلعةأزوف فكمير تهءساكر الدولة تحتأ سوارها وقتد منءاكره تلاتين الفاورجع عنها بمدحصار ثلاثة أشب وتملك لمسكوف بحرازوف وبنيء بمرسوا حسله قلاعا

### 🏟 د کوغزوۃ عظمی 🏟

بلغ لسلطان أن انبيمسا جمعت عساكركشيرة وجعلت قائدهاأوجين الفرنساوي وكانءتدربا في الحروب فسار الساط ف سنه تماز ومائة والفء. ثنائف مة تل الى مدينة أدرنة وأرسل الجيوش ونهالحجرية النيمسا فيتقوا واقتتنوا قتالاشديداو كاناليصر للمسلمين تقتلوان المصاري عددا كثيرا وشتتوهم فيجبع الحهان ورجعانساه زالي مقرملكه

#### ﴿غُو وَقُأْخُوكِ ﴾

في استة تسع بلغال بالعالي رجوع عساكر التبمساء بالجنرال أوجسين الفراساوي اخرج الساءون بنفسه بالمساكو وصحب معه وزير مالصدرالاعضم محملالاس باشاو استولوافي طريقهم على عددة ﴿ ثُمُ النَّهُ ۚ مُجِيوشُ النَّهُمَا التي مَمَّ أُوجِينَ النَّهُ نَسَّاوِي وَوَقَمْ يَنْهُم وقدات ثم مأرث الحزيمة على عساكر المسلمين وقتل الصدر الاعضم في ميدان لحرب وأقيم كاله حدين بشأم أ نهزءورجع الى الادانجر وفيأتنا مذلك أسبعت دولة فرانساوا نكاتر وهواتسد في الصلح واحترر ومدينة كرلوقر لانعقادا لجمية بهذا الصدود والسلب نا لدولة كانت كلت وقلت لمقود من كثرة لحروب فحصل اقبول لهذه الجميسة فاجتمعت عمد لدوة العليسة ودولة أ أفرانسا وانكلترا ولموسكوف ولنيمساوا لندقية وبولوليا وهولانه وبعدستةوتلاتين جأسسة أ فيهرهة النين وسبعين بوماتم الصلح في رجب سنة ألف ومائة وعشرة والمقدت شروطه بالفاق الجيع و تلك الشروط تعرف بشروط كازلاو يروكان من جملة الشروط حصول الهدنة ومتاركة الحرب مع النيمسا خسا وعشر بن سنة وأما المسكوف فلم يقبل الابهد فة سنتين و بعد المعقاد الصلح هاجت الناس والعساكر بسبه وانتشر من ذلك فئنة عظي وطالت الحرأن قاء واعلى السلطان وخلعوه وقتلوا شيخ الاسلام فيض الله افتدى قبل ان السلطان مصطفى لما باخه أنهم يريدون خلمه دخل على أخبه أحدو أخبره نذلك وترك له كرمي السلطان مدتملكه نمان سنين وأربعة أشهر وكان خلمه سنة خمس عشرة ومائة والف ومات في السنة التي بعدها في مواحدي وأربعون سنة (ولاية السلطان أحمد التالم ) وتسلمان بعده أخوه السلطان أحمد النالث ابن أبراهيم وكان من الصالح ين المجبن المجبن تلجهاد و قامة الحق ولما حلس السلطان محمد الراهيم وكان من الصالح على نخت السلطان أحمد النافي النال على نال أحمد شئ عشده أخذ القصاص من المصالة اذين كانوا سبا في تلك على نخت السلطانة كان أحمد شئ عشده أخذ القصاص من المصالة اذين كانوا سبا في تلك المقتلة وقتل كثيرا منهم

## ﴿ ذَكُرُ عُزُومَ فِي زَمِنَ السَّلْطَانَ أَحَمَّدَالُهُ لَكُ ﴾

ثم جهز عمارة بحرية لمحاربة البندقيسة فيجهات المورة فلكوا أكثر لحر ثرو ستأسر وا كثير امن البندقية واستولوا على مراكبهم وفي سنة ست عشرة ومائة والف قامت الحرب على ساق وقدم بين قيصر الروسية بطرس وكار لوس ملك السويد واسترسلت الى سهنة فانكسر أخيرا كارلوس المذكوروفاز عليه قيصر الروسية بطرس الاكبر ولما الهزم ملك السويد دخل في حدود الدولة فأمر السلطان وقتئذ أن يكرم فايقالا كرام وأن تمكون مصاريفه ومصاريف كل تبعثه من خزينة الدولة ومكث في بلاد الدولة مداوما الالحاح عاماً الحاربة الروسية أعافة افامتعت الدولة من اجابته

### ﴿ ذَكُرُغُزُوءًا لَى الرَّوسِيةً﴾

ثم أجابته في سنة الانوعشر بنومائة والفوأ شهرت الحرب على الروسية وجهزت جيشا تحت فيادة محمد بإشا البلطجي فاشتبك القتال بن الطر فين عنسة نهر برث وبعد كفاح سسديد تقهقر جيش الروسية وأسبى القيصر في خطر مبين ولولم تندارك الامر زوجته كاترينا مجدقها ودرايتها لاصبيح زوجها أسبير افعقدت صلحا مع الوزير الاعظم تحت شروط منها ترجيع بحراز وف المي الدولة وهدم الحصون التي علي سواحل هسفا البحر ويترك للدولة المدافع التي فيها وعدم مداخلة الرجوع الي بلاده وبعسد للصادقة على هذه العهود من العرق وان تتعهد الملك السويد بحرية الرجوع الي بلاده وبعسد للصادقة على هذه العهود من العرق وان تتعهد الما الفرنير يعلم السلطان التنبيجة فعضد وأمر بعزله ونقيه المصادقة على هذه العهود من العرق وان المان الوزير يعلم السلطان التنبيجة فعضد وأمر بعزله ونقيه المسادقة على هذه العهود من العرق المنافر المنافرة السلطان التنبيجة فعضد وأمر بعزله ونقيه المسادقة على هذه العهود من العرق العربية العربية السلطان التنبيجة فعضد وأمر بعزله ونقيه المسادقة على هذه العهود من العربية المنافرة المنافرة المسادقة على هذه العربية المنافرة المنافرة

فحات بعد شهر وأقم مكانه يوسف بإشارتم وأي رجال الدولة على ايطل ذلك الصلح مع الروسية واشهارالحوب عليهم بعد فتلجلة أشخاص كانوا السبب عذلك الوزير فيتلك المهودوكان بوسف إشاالصدر الجديد لايريدا لحرب فلذلك ماريؤ خرفي تجبيزالمهمات الحريبة واجتمدفي المجديد الصابح مع الروسية على هدئة خس وعشرين سنة فلما بالغ السلطان ذلك أص بعزل يوسف باشا وأقام مكانه سليمان باشا وذلك سسنةألف ومائة وأربع وعشرين ثم ان ملك السويدأراد الرجوع الى بلادم وطلب من الدولة أتم كيس وأمرت له بهائم طاب ألفأ خرى فأمرت له بهافغضب الوزير وأراد اخراجملك السويدبالعنف وجرى بينه وبينتأشياء يطول ذكرها فدِّل السلط ن الوزير سليمان باشا وأقيم مكانه 'براهيم باشا ثم بعد عشرين يوما حزل وأقيم مكأنه دأماد على باشا فعقدالصلح مع لروسية على غمس وعشرين مستةوفي أثنا اذلك حضر آلى ملكالسو يدكتاب من أحته نقول لهان-ضورهلازملاجلرواحة لمملكةفعزم على نرحيسال واستأذن الدولة في الرجوع فأمر شاله يستمائة جاويش لاجل محافظته في الطريق وأهدته تمسانية أفراس من جيادالخيسل وصيوانا مطرزا بالذهب وسيفام صعا بالاحجار اشمينة فرحل من ولادالدولة منة ست وعشرين وماتة وألف شاكر الفضال الدولة علىماصمة معه من الفيرة والمساعـــدة ونحوذاك من الاعمال للمدوحة التي آـــــتحق الأثرقم في صحايف التواريخ لتُحــَونُ لَذَكَارًا مِنَ المَلُوكُ وأَهِمَ لِي السَّويَدُ لأينسونَ هَـَدُا أَجْمِيلَ لَذِي فَعَلْنَهُ لَدُولة العلية في حق ملكهم

### ﴿ ذَكُوغُزُ وَمَّ عَظْمِي ﴾

وفي سنة ست وعشرين أيضا فتحت الدرلة الحرب على البندقية واستوات العسكر العشدية على أكثر بلاد المورة وعلى جزائر الهادقة وذلك سسنة سبع وعشرين وسائم على وكانت مشيخة البنادقة السبتة ثب جلك النيمسا وهو أذ ذاله المبراطور المنيائلي دعوتها وبعث و المدولة العلية يطلب ثم أن ترسل معتمدا من طرفها الى حدود بلاد المجر الاجل الخابرة معه لحمة جهورية البندقية وأن أبت عن ذلك فأه مستعد أن يشهم الحرب عبه الرجب لمواته ذا العناب

#### 🄏 ذکر غزوه ﷺ

بل أرسلت على الهور الصدر لاعصه بمسائة وخمسين ألف مة على غورب ألم نيا فوه هم تمانون ألف من عساكر الانش تحت آيادة الامير أوجسين الفرنساوى و تنتى حيث ن عسد كار وفيتر والتبحم القدل بين الفريقين مدة أيام وكان الصدر الاعتماد مادعي باشد من أحسن أبضان زمانه

فكان ينزل في ميدان الحرب ويقاتل بنفسه أشدالقتال نقدرا للخانه قتل في ميدان القتال فانهزمت الحيوش العثمانية انهزاما مهولا واستوات عساكر المددو على المهمات والمدافع ثم تقدموا اللي مدينة تبفار وحاصر وهاشهرين وملكوها

﴿ ذَكُرَغُزُوهُ أَخْرَى ﴾

وولى الصدارة خليل بإشا فجهز جبد القتال العدو وسارالي أدرة ومهاالي بلغراد واشتبك القتال بين الحيشين سنة ١٢٩ ولسوء ثديره سدا الوزير وقعت الهزيمة أيضا على جيش المسلمين والمك العدو مدينة باغراد فعزل الصدر وأقيم مكانه محمد باشا وعزل بعد عمانية أشهر وأقيم مكانه د عادا براهم بإشا وكان جانب من عساكر الدولة مشتغلا بالمرب عالعدو في أشهر وأقيم مكانه د عاداً براهم باشا وكان جانب من عساكر الدولة مشتغلا بالمرب عالعدو في وعائمة والف وصحان السلمان يريد عقد السلح مع كل من دولة ألمانيا وجهورية البندقية على حدته في حاب الامير أوجين بأن الأمبراط ور لا يفتح المخابرة الاتحت شرط عقد الصلحين على حدته في حاب الامير أوجين بأن الأمبراط ور لا يفتح المخابرة المحت شرط عقد الصلحين وتيفارا الحليمة والسرب الواقه از في لحبة اليمن منهم الدانوب والا فلاق من حدود بعدان وتيفارا الحليم بشر وط مجلبة لهرو تداخلت خيراد ولتا انكلترا وموالدة في نقض الحلاف التاج على التسليم بشر وط مجلبة لهرو تداخلت خيراد ولتا انكلترا وموالدة في نقض الحلاف التاب على التسليم بشر وط مجلبة لهرو تداخلت خيراد ولتا انكلترا وموالدة في نقض الحلاف وان بيق أيلة المورة الدولة العبارة وفي سنة الاحمالية وفي سنة الاحمالية وفي سنة الاحمالية وفي سنة الاحمالية وماك بولونيا شروط المحامد وروابط الهمود المهود الصاح حددت الدولة مع الروسية ومك بولونيا شروط الصاح وروابط الهمود

﴿ ذَكَرُ غَزُوهُ أَنِّي إِلَادِ العجم ﴾

في سنة ثنان و ثلاثين جاء جاءة ، ن أهل السنة يمكنون في حدود المنجم الى السلطان أحديشكون من المنظ فم وانتعدي التي يجريها الشيعة عليهم و يستنجدون به ويطلبون خلاصهم من تلك المنظ فم أجابهم السلطان أحمد وسير جيشا ، في بلاد المنجم وفتحوا جملة حصون و مدينة ارمقان و نها وفد و تبريز و شتنو الجموع الاعاجم تتلاوأ سر اوا متلات أيديهم ، ن غنائهم فأرسل شاه المنجم بخاطب المدولة في الصلح ، قبلت بشر وط أن يرجع الى الدولة البلاد التي كان استولى عليها وفي اتناء ذلك مات شاه المعجم حسين و ملك واده طيم من أرسل الى الدولة يطلب ترجيع الا ملاك التي أحذت من أيده و حاصر تبريز و ملكم استولى على ستمائة حمل جل من الامتعة فصدر الامرمن السلطان ، من أيده و حاصر تبريز و ملكم السلطان

أحد بتجهيز المساكر لحرب الاعجام وعندما كانواعلى ميثة القدهاب وذلك سنة ثلاث مأر بمين وما تقوالف هاجت المساكر الانقشارية و تمردوا وطلبوا من السلطان قتل الصدر الاعظم ابراهيم بشاوشيخ الاسلام وقبطان باش و كتخداييك لشكايا يشكون مها الميقبل السلطان مهم ذلك فقالوا نسمح عن شدخ الاسلام وقبطان باش و تتخداييك شمان الله المسكر أنكر واأن المقتول ابراهيم باشا وقالوا ان المقلول وجل يشهه وليس هو ورجموا يطلبون من السلطان احضارا يراهيم باشا وأخد فوا يصرخون بعيش السلطان محمود وسار وا يطلبون السلطان محمود في الكان الذي هو فيه و اتوا به الي الديوان وأجلسوه على كرمى السلطة و فيه يعد أن خامو اعمد السلطان أحمد فكان خلمه سنة الان وأر بعين وما قاراً لف و توفي سنة تسم وأر بعين وعرد شهر ا

﴿ ولاية السَّلطان عمود الأول ﴾

وأماا بنأخيه الذيأقيم في السلطنة بعده نهو السلطان محمودالا ولربن مطغوبن محمدبن ابر هيم هَكَذَا ذَكُرَ •ذَمَالقَصة في كثير منالتواريخ ورأيت في لمر يخ كذ الرضي حكاية كيفية خلمُ السلطانأ ممدللذكور وكيفية قتل الوزير ابراهيم باشا فقال في ااسع عشري شهر ريبع الاول من منة للات وأربعين ومائة وأنف كان حلوس السلطان الاعظم والخاف لأكرم لافخم السلون محمود ان السلطان مصطفى بن محمدو رفع عمدال أطان أحمدابن الساطان محمدالمتولى في سنة 'ف أ ومائة وخمس عشرةوكان هذا الرفع والجلوس لاسباب وأمورا قنضت وقوع هذا الحادث العصم والحطب الجسيم وهوألهال لنكاثرت المظالمهن وزيرا ساطان أحمدا براهيم ببشاومن كيخيته حتي زادالحال على المسلمين اجتمعهمن أطراف المسكر المائشر نفرا الاريادة واستمرو عشرة أيام وه في كل يوء بخرجون و يجيّدون في أن يعقده أحد من المسكر «يبحسل ذات وفي اليوم الما- ي عشر تكاثرت الأمة عليه فغاب مهم أحدعش لايدري أبن ذهبوا ولمبيق منهم لا واحدادار فالك لواحدأ ميرانك لأمة لحجتمعة فأركبوه حواداوا متنلوا لدجهيم مآمر وسارعه تهماوق العشرة الافوفي أتاءذاك بالسلطان أحمدحاظ للوزير وكمخيته وأمير المحر المسميء قمصان وهوفي فاية الدلة والهوأن أوسل اليه أمير الأمة للذكور بأن ادفع ألبنا لوزيروا كيخيالريد إ أن قتص منه منه لم الخاق فاضطرب علم... اضطراء تحجلي عن قتل الوزير لكيخيته بده شماقتال القبطان أيضا يدومم قتل الوزير بعض خدم السلمان وأرسل الهدبرؤس الذلالة : وعلى أن ذلك حماض لهميقز دالحال وكثرالحدال وقاؤا ازقلل القيطان كارضاء لأنه لمريصدر منده مأيوجي . ذلك وكفنوموصلو اعليه و دننومو أماقت 'لوزير وكيخيته في يكن! به غرض م كان معلوسًا

حضورها حيين نطالهما بحقوق العبادوما كان يصد درمهما في البلاد تم صرخوا بعدم الرضا بالسلطان أيضا في عليهم تولية ابنه السلطان سليمان فامتمو اعن ذلك فرأى هوو من له يه من أهل الحل والعقد أنه لا يطفي هذه الثائرة الا اخراج السلطان محمود من الحبس و توليته السلطنة فقام السلطان أحمد و فسه و قد الله في المنافقة على التخت ثم أرسل اليهم بأن يتفرقوا فأبو الا بمزل يعض أسحاص عن مناصبهم و تولية غيرهم و قتل آخرين و نفي جماعة قدم لهم ما طالبود تم رغب مهم السلطان محمود النفرق فنو قفوا أيضا فأرسل اليهم شيئ الاسلام بأدكم اذالم تتفرقوا والا خرجت لواء المي صلي الله عليه وسيم وأحذت عليكم توي و وجهت الجم ادعليكم فند تنفرقوا والا خرجت لواء المي صلي الله عليه وسيم وأحذت عليكم توي و وجهت الجم ادعليكم فند ذلك تفرقو فطلب ذلك الربي الذك كان أسيرهذه الأنة المجتمعة فلي وجدله خبر والا أثر والإيدري أبن ذهب واستقرت السلطنة المي المنافق المنافق المنافق واله تعالى فاعتبر واياً ولى الا بصاد عمالكه و في بلاد العجم كه

وقدوقع في مدة السلطان محمو دامذ كورمح اربات بينه و بـين الروسيا و المائير عدة منوات وكـذا وقعت أيضا محاربات بينه وبـين العجم

﴿ذَكُوعُز ، قالي العجم﴾

فنها أن العجم جهز واحيوشهم وأغار واعلى مو اضع بما كانت فى حكم الدولة واخذوه او حاصر وا بعداد فجهز السلطان محود عله مهم جيوشا شقست وأر بعين ومائة وألف وأزاطهم عن محاصرة بغداد وشقهم في الجهات وقتل منهم مفتلة عفيمة ورجع بعض جيوش الدولة الى كر دستان ليخلصها من أيدى الاعجام واستبك الحرب وقتل رئيس المها كر الشدائية طوبال عندان باشا في ميدان الحرب وقد كار في السنة التي قبلها عقد صلحا مع المحم على أن تبريز تكون محت أيدى العجم نفض السلطان محمود ولم يرش بذلك ولا قتل طوبال عندان باشا المهز مت عساكر الدولة فلما بالغ الحبر الباب العالى جهز السلطان جيشا آخر لقتال العجم ولساو صل الحيش الى شط مركوبان الغراب العالى جهز السلطان جيشا آخر لقتال العجم ولساو صل الحيش الى شط مركوبان مدهم الموسكوف في بولونيا شكم الدولة الى مدهم الدولة الى ما وربالاً ن ذاك مح المدر وط التي كانت بينهم فاعتذر الموسكوف بأن دخول عساكره في بولونيا المناع دولة مرا اسامن الميما أحكام بولونيا فلم تقبل الدولة هدذا العذر وأ شهرت الحرب على الوسكوف

﴿ ذَكُرُ غَزُوهُ الِّي بِلادالمُوسِكُونَ﴾

وسارت المساكر في سنة تسع وأر بعين ومائة وألف بمدأن عقدوا صلحامع العجم غسير الصلح

الذي تقدم ذكره عني شرط رجوع حدود لدولة على ما كانت أيام السلطان مراد الرابعوفي مدة عقدهذا الصلح تقدمت عساكر الموسكوف وأخذت بمضجهان من أراضي الدولة فلما تجهزت مساكر لدولة توجهت الى القرم واقتناوا مع الموسكوف فانتصرت عساكر الدولة وهز موهم الألوسكوف اتحدت مع التيمساو ألما نيا وكانت ألما نيا تابعة التيمساو رجموا واستلموا قلمة أزوف والهزمت عساكر الدولة أمام هذه القلمة واستولت عساكر التيمسا على تمام مدن من بلادالسرب والافلاق وعلى قلعة ثيش

﴿ غزوة أخرى ﴾

قرجعت الهم عــ 'كر لدولة وهزمت عــ اكرالايمسا قداء بنالوغا وتشتتت في جهات البلاد وامندالانتصار الي أزطردت عساكر لدولة البيمسامن الاؤلاق والبغدان وارصو فأواسترجعت قامة نيش و حرقت لهم سيع مرآكب حربية في البحرثجاء قامة اليرابت وتوسطت فرا اسافي الصلح ولم يقبل السلطان فلم تزل فرانسا تراجع السلطان الى أن تمالصلح بشرط أر التيمسا ترجع اغراد للدولةوكل مااستولت عليعهن الافلاق والسرب وغسر ذلك وأن يكون الحسد الفاصل بين الملكتينهر الطونة وعقدوا حدنة طويلة وهي سبع وعشرون سنة واشمرطت الدراة على موسكوفأنه لايكورنك مراكب حربيسة ولاتجارية بياليحرالاسود وبجرأزوف وأن أموسكوف برجيع لاماكرالتي استوتى علمافي مدة الحرب وأن يهدم قلعة أزوف و بعدهـــذا الصلح طلبت دولة السويد عقدمه اهدتمع لدونة العتم نية بالاته اق على حرب من يعاديهم فأجابهم الدولة الحاذاك وعطمأ مرااسلعنة في تلك السينة هذ اللخيص ماكن في مدة السلطان محمود لاول وكازمن أعصم سلاطين آل عثمان عقلاوهمة وتدبيرا ومحبة ليجهادو صرة الدين وقدة الشر يعةوتوفيرحمه للقسنةألفومائة وسبعوستينوعمرمسئون سبنةوهدةملك أربسع وعشرون سنة ﴿ وَلاَيَةَ السَّلَمَا أَنْ عَنْمَانَ النَّالَثُ ﴾ وأقبرقي السَّلطنة بِعده أَخوه السَّلطان عشمان ابنالسلطان مصطفى بن محمدبن ابراهيم ومكن قريباكن أربيع سنين وتوقيسنة احدي وسبعين ومأة وأنم (ولاية اساه ن مصطفى الدات) وأقم بعده في السلطنة السلطان مصعفى الدلث بن أحمدا نتاك ابن محمدالراء مالهن براهم هامه استقرقي ملكة حسدني تنصم مكه وتقوية سوهن متهوكان فالمضايسع فناور والمسدر لاعصامح سدواغب بأشا أستهو ويامهو البسيروحسي المساسةوقي منة أنب ومائة وست وسب من توفي راعب بائه و يعد وفاته شبت نيران لحوب بـين لدولة والروسية وفي مسانده السنة حلعت كالرينا المرأة ملك الموسكوف بعلهاعن كرسي السلطنة وحِلست، كَانَه وِسَجِنَه، ثُمُ أَمَرِ تَهْتُنَه فَقَتَلُ وَأَخْسَلَتَ تَسْهَى فِي خَرَاجٌ 'يُولَانُ عُولُمُ خَهُ لَسُولُهُ

المشمانية وحركت اليوان في المورة والارتؤود وأخذوا يستعدون المع الطاعة وشهض على بيك المصر وتغلب عليها وعلى الشام وأراد الاستقلال وارسات الدولة من عساكر هأر بعين ألف الحاية البسلاد على شاطئ شهر الطونة وأرسلت اليوان الى كتريا المكة الموسكوف تستنجد بها فيمث هم جيشا لم يفن شيئاً فهرتهم عساكر الدولة غيران عساكر الموسكوف في تلك الايام التصرت على عساكر الدولة التي كانت على حدود الطونة واستولوا على بندروا كرمان واسمعيل وقلاع على سندا المرواة التي كانت على حدود الطونة واستولوا على بندروا كرمان واسمعيل السنة الذيبة تعابر عساكر الدولة على عداكر لموسكوف فرجمت الى بلاده ابعد وأن فقد منها عساكرك يرة في الحرب و بالطاعون وحين لذأ خسدت النيمساو بروسيا في التوسط في الصلح وتوقيف الحرب ولكن كارأت الدولة ان مط أيب الموسكوف غسير قبولة رفضت هذا الطلب وأشهرت الحرب الكرب ولكن كارأت الدولة ان مط أيب الموسكوف غسير قبولة رفضت هذا الطلب وأشهرت الحرب

### ﴿ ذَكُرُ غُرُومٌ لِي بِالإدَالُوسَكُوفَ﴾

وفى مسنة أنف وماتة وست وثما بين سار العسد را لا عصم محدن باشا بالمساكر نحار به الموسكوف فضم سم على نهر العاونة أسر وسار حسن اشا قبطار بشى بجانب من العساكر الشاهائية وضرب عسكر الوسكوف على نهر الطونة أيضا وأخذ مداهم و ذخار هروفي أتناء هذه العابات توفي الساطان مصطفى مستة أنف ومائة وسبح وثمانين وعمره تمان و خسون سستة ومدة ملكم ست عشرة منة

## ﴿ ولاية الماطان عبد الحميد الأول ﴾

وأقيم فى السلطة بعد مأخوه السلطان عبد الحميد الاول ابن أحمد الثالث ابن محمد الرابع إبن ابراهيم وكان أخود السلطان و عطفي قد ترك له نهاية الحرب الجسيم مع الروسية فأمر بانجاز الجيوش وتكثيرها ا ﴿ ذَكُو عَزُوهُ للسطان عبد الحجيد لاول ﴾

بعث مع الصدر الاعمار بعد ته ألف ها تل والتحم النقال بينهم و بين الجبوش لروسية فصلت الهم هزيمة و شحصر و في شملة و وقدو افي صمو به كلية فاجهدال لمطان في ارجاع قوة لدراة وكانت العما كرقد كانت من الحر وب وحدث بين العسا كرالا قشار بة شفب فتركوا الصدر الاعظم في ميدان الحرب بجانب قايل من العسا كرفر جع الى تملة وأرسل بعلم الباب العالى بذلك فه در الاسم بعقد الصاح تم على شروط عمرف بعمل كوحيث قبز وجارهي منطو به على استقلال الترفي بلادا تقرم والبوجك والكوبان وعلى سير السفن الروسية في بحرالا ولة و ترك ازوف وكيل برون و به من القلاع الميا الموسكوف وقبول الدولة الافلاق والبقد ان والجزائر الميا الموسكوف وقبول الدولة الافلاق والبقد ان والجزائر

التى كانت في يدها في البحر الابيض وبعدا مضاء هذه الشروط عادالصدو الاعظم محسن باشابين معه من العساكر الى دار السلطنة و توفي في طريق مدينة أدرنة و أقيم مكانه مجد عزرت باشاو أخذ السلطان عيد الحميد في العلاج أمور السلطنة وقم العصاة الذين في ممالكه الم تقنع الروسية بهاجرى من الصلح و لم تلتزم الشروط بى كانت تتعدى من حين الحرجين على حدود لدولة حتى الهاأ غرت على القرم و استولت عليها و كن السلطان عبد الحميد يتحمل تلك التعديات برارة عظيمة زمانا طويلا و برى سلطنته مشرفة على وهدة السقوط وهو غيرقادر على أن يأتها بالعلاج الشافى ولما رأى ان كنير امن ممالكه و قمت في قبضة الاجانب شرع في استعدادات جديدة المحرب وأى ان كنير امن ممالكه و قمت في قبضة الاجانب شرع في استعدادات جديدة المحرب

وبعث حيوشا متمددة فمنم 'حيش سار به حسين بشا التبطان فقتل كشيرامن العصاة ويعت يرأس ظ هرااهمر لذي تفلب في ج ب مورية و يرأس حاكم البغدان لذي كاريجا كيم في الشة وة ﴿ غَرْ وَمَا أَخْرِي ﴾ -

ثم توجه حدسين بإشا لمذكور لتأديب البوئان ساكني لمورة فسار الهم وقتل منهم أصحب الفاق والدسائس أوعد قلوبهم موكسر عزائمهم وألرمهم الطاعة وطاب العنولهم من الباب العالى وكانت كالريناء كمة لروسه يأتجهد دائما في تخفيض قو فالدولة العثم نية وم اكتفت بتحدث القرمة أرسات السافى كثير من العالى يزرعون فها الفستن في انظرت وجاب لمولة تعدي لروسية على حقوق الدولة المتشاطو في ذلك وأدوا بالحرب وكانت الانكايز تحرض الدولة على ذاك وتؤكد في الاعالة وأن درئة سوح وجوني في هذان مع الاستعف الاسالام وان يروسيا تقاو ما أليمها

﴿ ذَ كُرْعُوْوَةً أَخْرَى ﴾

نصدرالامن لي الصدو الاعضميوسف بشانتوجه لحرب الروسية والرمسة وكانت كالرية مذكة الروسية عضرت لي الاد القرم بجيش عظم وحضرا مبراطور النيمسا بجيش عدم وكان قد تعد هدممها على محرية الدواة وكان قد تعد هدممها على محرية الدواة وكان من المائنة قد مع لروسية سراه قت الاسلام والمزيرة الكيرة فالتعديث المساكر الاسلامية و متوات على كندرم؛ القلاعو لحصون

﴿غزونأخري ﴾

وتوجهت فرقةأخرى سءسد كرادوانائح بةلرو بيةنحت ريسة تادين عي بشوعندما كات السماكراالثمانية متغلبة على عساكر نيمسحتيكادامبر طور ابيمسيقع أمير تقدمت عسكر الروسية واستولت على البندان وعلى كثير من القلاع والحصون ولم يحضر أحد من واقى الدول الذين وعدوا بالمساعدة والنصر فلما شاحدالصدر الاعظم ذلك كتب الى الباب العالى يستأذن في السمى في عقد الصلح وفي أثناء ذلك توفي السلطان عبدا لحميد سنة ألف و ماتتين و ثلاث وعمر مستوستون سنة ومدة سلطانته ست عشرة - نة

﴿ وَلَايَةَ السَّلَّطُ رَسَّلُمُ النَّالَمُ وَغَرُوهُ مَنْ غَرُوالُهُ ﴾

وجلس على تخت السلطة بعده ابن أخيه السلطان سلم الثالث ابن مصطفى الثالث اس أحمد الثالث ابن محدالا بعابن براهيم وبمدجوس السلطان سليم وجه همته الى اصلاح حال العساكر وتقوية العمارة البحرية وأمربجمع الحيوشمن جهات البدلاد لتكثير الجبوش المجتمعة قبلذلك فاجتمعرفي وقت قريب ثعو مائة وخسين الف مقاتل وكان اجتماعهم فى مدينة سوفيا وكأنت عساكر الروسية سارت مع عساكر انبيمسا لمحاربة المساكر الاسلامية التي كانت يحترياسة الصدو الاعظم يوسف باشا وقبطان باشي حسين باشافا متشب القنال بينهم وبين عساكر الدولة في البغدان وبتينخو شهرين فحصلت هزيمةالعساكراندونة واستولو عليأ كثرمدا فعهم ومهماتهم وبسبب ذائ عزل الصدر الاعضم يوسف باشاوأ حيلت رتبة الصدارة الي كتخداحسن باشاشم عزل وصار يدله حجازي حــنباشا سنة ٢٠٤. تتوني وصاربدله شريف حسن باشارآماعساكرالروسية فتقدموا ايضافيالبلادو ستولوأ على قلمة بلغرادوة مة يندر وايالتي الافلاق والسرب وكل المدن التي على شاطميُّ الطونة وكادوا يــتولون على قلمة 'حمصل التي هيأ عظم حصو في بلاد الدولة التي في تلك الجهات وبينماهم كذلك اذحضرا لخبربموت أميراطور المانياوكان متعاهدامع ملكمة الروسية على محاربة الدولةوجلس في مكانه أخوه فانفصل عن معاهدة لروسية وعقد معاهدة مع الدولة الملية يواسطة انكتراو بروسيادتهر طواعليسه انبر دللدولة عالك ألدولة التي افتتحها التيمسافرد لهاكل الاراضي التي افتتحها مع النيمساواً بقي في يدمروكريم اليحسين تسلم الصلح بين الدولة والروسية وسيى فيعقدالصليح يتزالوسيةوالدولة فلإتقبل ماكمةالروسيا كالريناوكانت مواظبة على الحرب نتقد ، ت عسا كر ها الى قامة المصيل و أقامت الحصار علم اوكان في ا قلعة نحو ثلاثين ا ألفانقطعواءثهم الزاد والمهمات وصرخواعلى عساكرهمه الموت والاقلعة اسماعيسل وهجمت عـــاكرهـم، لي تلك القلعة وافتتحوها واشتدالقنال من الجيشــمن حتى ملاً الفتل خنادق تلك انقلعة والهجم الليل صعدت العساكر على جثث القتلى ودخلوا القامة وحاربوا فيها حرباشديدا فكات النساء والاولاد بجمعون سلاحالفتلي ويهجمون علىعسا كرللسلمين ومازالوا كذلك حتي قتل رئيس المسأكر معتل الذين كانواد اخل القامة ولم ينج نهم الارجل واحدطرح نفسمه

فيالهروذهباليالق طنطينية وأعلمهم بأن الغلبة وقست هلي عساكر الدولة لاثهم مكثو الزلثة أيام وثلات ايال والسيف داثر فهم حتى ان الدم جرى كالسواقي وقتل من النساء و الاطلفال في تلك المعركة خمسة عشرآ نماوا وصل هذا الخبرالي القسطنطينية هاجت المساكره يجاناعظيماو طلبوا من لدولةوأس حسن باشاصد رأعظم قائدالعساكر مع أنعكان من أعظمر جال زماله في الحروب البريةوالبحرية ولكن النصرمن عنداقة ولارادلقضاءاته وقدرمولاجل تسكين هذا الهيجان قتل حسن باشا وحيءلم برأمه وأحيات الصدارة الى يوسف باشا لذي عز لءابقا ومد ذلك تقسد مت عساكر الروسية وقاتات العساكر الاسلامية في الجهة التساتية من تهر الطونة وذلك في سنة خمس وماثنين والمه فنوسطت دولة الانقايز والمروسا في الصلح أتم سمنة ستوه تسين والفعلىشروط وهيأن الروسسية ترجيع للدولة كل الاماكن الق يتحتها خلاأو كزا كوف و لاراضي 'واقمة بين بوغ وسايسترة حيثأقاءتـاللكة كاتريا مدېنــة أودساسنةأنف وماثنين وسبع تذكارالنصر هاوهي مدينة شهيرة أكثر سكانه اعارى على البحر الاسودسكنها نحوأربعين ألفائم سعى السلطان ماير في ترقية أسياب تقدم ولاده وعمرام اوأرسل يطلبمن فرانسامهندسين ومعلمي صنائع وضباطا الىغيرذلك فبعثت لابجانب عظيم ثمان الملاقات ودادية فكدرت معهالا استولت على مصرسسنة تلات عشرة وماثتين وألف وأقموا فهاا في سنة ست عشره فالتزمت الدولة العلية أن تشهر حربها لي أن أخوجها من مصر بماضدة أأنكاتر أوسأتى ذكر ذنك انشاءالله تعالى

## ﴿ ذَكُرُغُرُوهُ فَي مَدَةُ السَّلْطَانُ سَلِّيمِ الْدَلَّكُ ﴾

وفي سنة أنم وماثنين وأربع عشرة وجه عردة مع عردة لروسية وفاحنا السبع جزء لرائق كانت لجميورية البندقية وكانت فرانسايو شذه تولية عليها و مسفوهي للرة الاولي التي اتحسد فيها ه تان الله و تان وفي سنة خمس عشر قصار الاتفاق أيضا بين الدولتين المشار الهيدا في سيرورة الحزائم المذكورة حكومة مستقلة خضمة السلطنة المتدانية تحت المرجه ورية السبع الحزائر وفي سسنة سبع عشرة وماثنين وألف عقدت مدهدة صلح بين الدولة العلية وفرانسا

### ﴿ دَكُرُغُرُومَ آلَى بِلادَ الرُّوسِيةُ ﴾

وفي سنة احدي وعدمرين انفقت لدولة مع او نساعني حرب الروسية فكن ذه شد ديرا المكابره. مع انكاش لائم كانت تدهي في الاسانت شوكة قابليون البراطو وفرا سد ولكن فاستطع افكاش "تنتع السنمان سليمامن محاربة لروسية لأن جيوش لروسية كانت تحاوزت أحدود أ ودخسلوا الاالاق والبغدان وذات مح تف مهود الضعار الساعة انسليم "زيجا الغذاء الاده

ويدافع عنحةوقه فجهزا لحيوش وأرسله آمحت قرادة الصدرالا عظم مصطفي باشاجلبي ومصطفى بإشااليرقداراليالاقليمين لمذكورين نحاربوا الرومية ومنعواتةويهمعلى الاراضي العثمانية واأيست انكاترا مزايقاء للنافرة بن لدولة العابية وفرانساسارت بمراكبها الح الاسكندرية وتلكوها فأخرجهم منهامخدعلى بإشاحاكم عمر وكانءن الاسباب فيحفو والانقليز لاخذ الاسكندو بةانااصناجق المماليك لذبن كأنو متعلبين على مصركان بينهم وبين محمدعلي بأشسا محاربات وشتتهم في لارياق فأرسال كبيره محديث لآلفي الانقابز يستنجديهم فحضرت مراكمه في المرالاسكندرية في أول محرمسة التين وعشرين ومائتين وأنف وعدتها ثنان وأربعون مركبامشحونةبالعساكر وضرنوا لىالاسكندر يتباننابر والمداغ الهائلةمن البحر فهدمواجانا من البرج الكبير وكذاك الابراج الدخار والدورفيندد لك طلب أهل الاسكندرية الامان فرنموأعتهمالضرب ودخاوا البلدثم سيرواجيشامنه لليرشيدفدخلوه ثمثارع لهمآهل رشيد وقتلوامنهم خلقا كينيرا فرجيع الإقون الي الاسكندوية منبز ءين واستمد يحمدعلى باشا لمح وبتهم واخراجهم من الاسكندوية وشرع في تعميرااة لاع واستنقر كانةالة س لقتالهم واستمر الحالى الحأواخرجادي الاسخرة من السنة المذكورة وتوجه محدعلي بإشابهسا كره اليجهة البحيرة والاسكندرية وحصل بينه وبين الانقايز الذين في الاسكندرية مكانبات ثم العسقديينه و بينهم صابح على شروط فمخرجوا من الاسكندرية وأخلوها في أواثل رجب من السنة المذكورة. أعني سنةا تنتين وعشرين وتفصيل القصة طويل وهذا حاصلها بالاختصار وكان محمد يبك الالني الذي استنجدبهم قدمات قبل مجيئهم الاسكندرية وفي مذه السنة أبضاكات انن كثيرة مدار الساطنة وخلعو السلطان سليما وقصة ذلك طويلة سنذكر ملخصها فيما أنى لكن ينبغي أن يقدم قبل ذلك ذكر أشياء كانت في مدة السلطان سليم للذكوره نها قتلة لوهابية بالحجاز ونتنة الفرنسيس عتسدد خوله معمر وانبدأ بذكرتنة لوهابية لانمبدأها متقدم على فتنةا نفر نسيس وانكان ﴿ ذَكُرَتُنَةَ لُوهَا بِأَ وَكُلُّ الْفُرِنْسِيسِ مَسْرَ ﴾ منتهاهامتآخرا

اعلم أن السلطان سليما المان حدث في دة ما علمته التن كثيرة منها ما فقد م ذكره و الهافتة الوهابية التي كانت في المجاز - تي استولوا على الحرمين و منهوا وسول المجالشامي و المصري و منها فتنة الفر نسيس لما استولوا على اصر من سنة الان عشرة الى منة ست عشرة ولنذ كرمايتها في المهان على سبيل الاختصار الان كلاء تهما المذكور تنصيلا في التواريخ وأفرد كل منها منافئة الموايف و من أمير مكة مولانا الشريف فالمبين المعادة وهوائد تب ن حهة السلطة الماسة على الاقطار الحجازية والملاء الشريف فالمبين المحازية والملاء

القتال يتهم وينهمن سنة خمس يعدافاتين والالف وكان ذلك فيمدة سلطتة مو لا ناالسلطان سلمااة الثابنالسلط زمصطني الثالث ابنأحمدوأما بتداءأول ظهور الوهابية فكالرقبا يذلك بسين كثيرة وكانت قوتهم وشوكتهم في الادهمأولا ثم كيرشرهم وتزايدضررهم واقسسع ملكم وقلوا زاغلائق مالايحصون واستياحواأمواله وسيوانساءهم وكان ؤسس مذميهم خبيث محمدبن عبدالوهاب وأصلهمن المشرق من في تميم وكان من المعمر ين فكاد يمدمن المنظرين لاته عاش قربب مائة سنةحتى انتشره تد ضلالهمكات ولادته سنذألف ومائذو احدي عشرة وهاك سنة ألف وما تبن وست وأرخه يعضهم بقوله (بداهلاك الخيث) وكان في ابتسد ء أمر دمل ظلبة العسلم فالدينة الشورة على ما كنها أفضل الصدلاة والسدلام وكان أبوه رجـلا صالحا من أهلاالهـ إ وكذا أخوه الشيخ حليمان وكان أبوه وأخوه ومشايخه يتفرسون فيه أنهسيكون مثهز ينم وضلال لمايشاهدو نهمن أقوانه وأفعاله ونزغته في كشرمز المسائل وكأنو يوبخو نعويجذرون الناسمنه فحثق اللدفر استهم فيدلما بتدعما يتدعهمن لزيغ والضلال الذي أغوى به الحِلماين وخالف فيه أنمة الدين وتوصل بذاك الى تكفيرا. وُ منين فزعمانز يارة النبي صلى الةعليه وسلموا تتوسل به و بالانبياء والاوليا والسالحين و زيارة قبورهم شركوان نداء النبي صلى للةعليه وسلم عندانتوسل بهشرك وكذا ندا غير ممن الانبياء والاواياء والصالحين هندا توسلهم شرك وأنرمن أمندشيأ لغيرالله ولوعلى سببل المجازالعقلي كون مشركا نحو تمعني دارا الدواء وحذا الوليء فالزني عندا تبوسل به فيشئ وتمسك بأدرة لاتنتج لهشت أمن مرأمه وآتى بعبارات وورةو زخرفها وليس بوعلى الموامحتي ليموء وآلف لهما في ذلك رسائل حتى اعتقدوا كفرأ كثر أهرا تو-يدو تعرف,مراء المشرق أهن لدرعية ومكن عنده. حتى المسروه وقاموا بدعو فاوجلو ذلك وسيلة لي تقوية ملكهم أسنه وتسلطوا على لاعر الهوأمل البوادي حتى بموه وصار واجندا أمم بالاعوض وسار وايعتقدون أن من لميعتقد ماقمه إين عبد ألوعب نهوكافر مشرك مهدرالدم والمال وكان بتداءظ ورأمره سنةآنف وماثة وثلاث وآربدين وابتداء انتشاره مزيمد فخسين ومائة وأتف وأنف العلماء رسائل كشرة لاردعا يهحني أخوم الشيخ سليمان وبقية اشايخه وكابن نمن قدينصرته والتشار دعوته من أمراء المشرق محدين سعود أمين الدرعيةوكان من بني حنيفة قوماسياسة كذب وللمأث مجدين سمودة مبر والمعصمان المغزيزين مجمسلة بن سعود ثم والمدم معودين عبدا عزيزين مخمدين سعو دوكان كشير من مشاخزين عبد لوهاب بلندينة يقو نون سيطش هدانا أويض لله يه بن أيمده وأشقا فككان لامم كذلك وزعم محمدين عبد أوهائب ناص ده بهذأ المذهب المذى بتدعه احلاص توحيسه والتبريءين

انشرك وان انتاس كانواعلى شرك من منذ ستمائة سنة و مجدد الناس د بهمم وحل الآيات القرآنيةانتي نزلت فى انشركين على أهل التوحيد كقوله تعالى ومن أضل بمزيد عومن دون الله من لايسسنجيب لهالى يوم القيامة وهم عن دعائهــمغانلون وكقوله لمالى ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك وكقوله تعالي والذين يدعون مزلا يستجيب لهمالي بوم القيامة وأمثال هذه الآيات في الغرآن كثيرة فقال محدبن سيدالوهاب من استفات بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بفيره من الانبياءوالاولياء والصالحين أولاداءاو سأله الشفاعة فانه منسل هؤلاء المشركين وأيدخل في عمورهذه الآيات وجمل زبارة قبرالنبي صلي الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والاوليا. والصالحاين مثل ذلك وقال في قوله تعالى حكاية عن الشركين في اعتذارهم عن عبادة الاصنام ما نعبدهم الاليقر بونا الى التعزاني الناليتوساين مثل هؤلاء لشركين لذين بقولون مااسيدهمالا أيتربونا الي للعزاني قال فان المشركينما عنقدوا في الاصنامأنها تخلق شيأ بل يعتقدون ان الحالق هوالله تعالى بدليل قوله تعالى ولئن أنتهم من خلقهم اليقول المهو الرسأ نهم من خلق السعوات والارض ليقو أن الله فحما حكم لةعليهمالكفروالاشراك الانقولهم ليقربونا الفزلني فهؤلاء بثلهم ومماردوابهعليه في الرسائل المؤاغة للردعليه أن هذا استدلال بإطل فان المؤمنين ما تخذو الانبياء علمه الصلاة والسلامولا لاولياء آلهةوجملوهم شركاءنةبل نهم يعتقدون نهم عبيدلله مخلوقون ولايعتقدون انهم مستحقون العبادة وأما المثمركون الذين نزلت فيهم هذءا لآيات فكانوا يعتقدون ستحقاق أمسنامهم الالوهية ويمضمونها تعظم لربوبية وانكانوا يعتقدون انهالاتخلق شيأوأما المؤمنون فلايمتقدون فى لانبياء والاولياء استحقاق العبادة والالوهية ولايمظه ومهم تعظم الربوبية بل يمتقدون انهم عبادالله وأحباؤه الذين اصطفاهم واجتباهم وببركتهم يرحم عباده فيقمدون بالتبرك بهمرحمة اقتمتمالى ولذلك شواهدكثيرة من الكتاب والسنة فاعتقاد لمسلمين ان الخااق الضار الذافع المستحق للعبادة هواللهوحده ولايعتقدون التأ يرلاحمد سواءوان الانبياء والاوليساء لايخلقونشيأ ولابملكون ضرا ولانفعاو كاليرحم القالعباد ببركتهم فاعتقاد المشركين استحقاق أصنامهم العبادة والالوهية هو لذىأوقعهم في الشرك لامجر دقولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الي اللةلانهسمة أقيمت عليهم الحجة بأنهالانستحق العبادةوع يعتقدون استحقاقها العبادة قاؤا ممتذرين مانعبدهم لا ليقربونا كالقزاني فكيف يجوز لابن عبسدالوهاب ومن تبعه أن يجعلوا ا. قرمنين الموحدين مثل أو تك المشركين اذين يعتقدون ألوهية الاصنام نجميع الآيات المتقدمة وما كان مثلها خاص بالكفار الشركين ولايدخل فيهأحد من المؤمنين روي البيخارى عن عبد المدبن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحوارج انهم الطلقوا الي آيات

غرات فيالكفار فحملوها علىا تؤمنين وفيروايةعناين عمرأ يشااله مسملي افذعليه وسلم فال الطائنةولوكانشئ تماصنعه المؤمنون من النوسل وغيره شركاما كان بصدرمن النهرصلي اللةعليه وسلموأصحابه وسانف لامة وخلفها فغيالاحاديثاالصعيحهانه صلياقةعليه وسلم كان مزدعته المهم انيأ سألك بحق الستلين عليك ومذاتوسل لاشك نيعوكان يعلم هذا لدعا أحوابه ويأمرهم ولاتيان بهو بسط ذلك طويل مذكور في كتب السنة وفي الرسائل إلتي في الردعلي ابن عبدالو حاب وصيحته انهصلي أقمعليه وسلم لمأمالت فاطمة بنتأسدأم علي رضي اللمعتهما ألحدهاصلى الله عليه وسلم في القبريده الشريفة وقال لاهم اغفر لامي فاطمة بنتأسد ووسع عليهامدخله أبحق نبيك والانبياءالذين نقبلي انك أرحمالواحمين وسحا بمصلي اللهعليه وسامسأ لهأعمىأن يرد القدعليه بصره بدعائه فأمره ونطه رةوصلاة وكمتين تمريقو لبالههم أنىأسأ للثوأ وجهاليك بنبيك محمدنبي لرحمةيا محمداتى أتوجه ك لر ربى فيحاجتي لنقضى للهم شفعه في دنع فردانلة عديه بصره وصيعان آدمعنيه السلام توسل بنبيناصلي اللهعليه وسلمحين أكلمن الشجرة لانه لذرأي اسمه صلى للةعليه وسلممكتو فإعلى العرش وعلى غرف الحبنة وعلى جباءالملائك يمسأل عنه فقال اتذله أ مذاوله مزأولادك اولامماخلتتك فقالاللهم بحرمةهذا اولدارحم مسذاااوالد شودى بآآدم لوتشفعت ليناجحمدفي أهر السماء ولارض لشفذ لئاو توسلعمر بنالخطاب لمباس رضيالة عنه لم استستى للناس وغيرذاك، هو مشهور فلاحاجة في الاطالة بذكره والتوسل الذي في حديت لاعمي قداستعملها الصحر بموائساف بعدوا تمصي الدعاية وسأجوفيه عظا يا محدورذلك الداء عند "توسسل ومن تتبه كلام "هـ يعربة والمابعيون يجسش" كتير مورذات كقيل إلال بن الحررث الصحابي رضي للةعنه عندقبرا نبي صلى الله عليه وسنريا رسور للله ستستي لامتك ركا مداء لواردعن الني صلى عله عليه وسلم عندزيارة القبورو ممن أنف في لرد على ابن عيد أو هاب كبر مشابخه وهو ألشيخ محدبن سليدان الكردي، والف حواشي شرح ابن حجر علي، تن بالتسل فقال من جملة كلامه يا بن عدالوهات افياً لصحك لله تعالى أن تكف لسمك عن السامين فان سمعت من تنخص نه يعتقدت ثير ذلك الستغاث به من دون الله فعر فه "صواب وأبن له الاداة على وه لاتأتير لغيراللة فازأبي فكنار محيلت بخصوصه ولاسبيل الشالي تكنير السواد لاعظيمن لمسمين وأنتشاذ عناالموادالاعظم فسبة الكفرلي بنشذين اسواء لاعظمأ قربلانه تبعغيرا سبيل المؤمنين قدائد لي ومن يشاقق لرسودامن بعد مانيين له الهذي وإتباغ غيرسدين المؤمنين نواهم تولى و لصهجهم مداعت مصيراً و تم بأكل لدتب من الغنم عنصية اله وأمَّ زيرة قبر الني صلى .

أفقةعليهوسلم نقدفعام الصحابة رضيالله عنهم ومز بعدهم منالسلف والخلف وحباء فىفضلها أحاديث أنردت بالتآكيف وبمساجاءفي النداءلنير اللةنمالي من غائب وميت وحمادقوله صلى الله عليه وسلماذا انفلتت دابةأحدكم بأرض فلاة فلينادياعبادا فلماحبسوا فانالله عبادا يجيبونهوفي حديث آخراذ أضل أحدكم شيأ أوأر ادعو الوهو بأرض ليس فيهاأنيس فليقل ياعباد الله أعينوني وفير وايةأغيثوني فازللةعباد لاترونهم وكانالنبي سئي اللتعليةوسلماذا سافرفأفبل الليل قال إياأرض ربي وربك الله وكان صلى الله عليه وسلم ذازا رالفبو رقال السلام عليكم ياأهل القبور وفي التشهد الذي يأتي به كل مسلم في كل صلاة صورة النداء في قوله السلام عليك أيم النبي والحاصل ال الله الوالتوسل ليس في شيءً منهما ضرر الااذ اعتقداتناً تبرلن ناداماً وتوسل بهومة كان معتقدا أن التأثير لله لالغيرالله فلاضورفي ذلك وكمذلك استناد فعل من الافعال لغيرالله لايضر الاأذا اعنقدالثاً ثيرو في لمستقدالتاً تير فاله يحمل على الحاز العقلي كـقوله نفمني هذا الدوا •أو فلان لو لي فهو مثل قولهأ شبعتي هذا العامام وأرواني هذا الماءوشغائي هذا الدواء فمتى صدر ذلك من مــــام فانه يحمل على الاسناد الح؛ زي والاسلام قرينة كاية في ذلك فلاسبيل الى تكفيراً حديثي من ذلك ويكهى هـ أما الذي ذكر أه ح. لافي الردعلي إبن عبدالوه اب ومن أراد بسط الكلام فليرجع إلى الرسائل المؤلفة في ذلك وقد أنست مانيه في رسالة مختصرة فلينظر هامن أراده اولم قام ابن عيدالوهاب ومن عالم يدعونهم الخبينة التي كقرو بسبها السلمين ملكوا قبائل الشرق قبيلة ومدقبيلة شماتسع ملكهم فملكوا أليمن والحرمين وقبائل الحجاز وبإغ ملكهم قريبا من الشام فان ملكهم وصاراني لمزبريب وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من علمائهم ألى الحرمين ظنامنهم أنهم يفسدون عقائد علماه كرمين ويدخلون عليهم الشبهة بالكذب والمين فلماو صلو الفالحرمين وذكر والعلماء الحرمين عفائدهم وماتملكوابه ردعليهم عاماءا لحرمين وأقمرا عليهم الحجيج والبرادين القءجزواعن دفعها وتحقق لعلماءالحرمين جهلهموضلالهم ووجدوهم ضحكة ومسخزة كحمرمستنفرةنرت مزقسورة ونظروا لليعقائدهم فوجدوها مشتملةعل كشر من لذكفرات فيعدان أقاموا للبرهان علمهم كتبواء لمهم حجة عند فاضي الشرع بمكة تنضمن الحكم بكفرهم بثلك العقائد ليشتهر بين اثناس أمرهم فيعلم بذلك الاول والآخر وكان ذلك في مددّاً مارة الشريف مسعو دين سعيدين سعدين زيد المتوفي سنة خمس وستين وماثة وألف وأمر بحبس أوتك الملحدة فحبسوا وفربعضهم الي الدرعيبة بأخسيرهم بمساشاهدوا فازدادواعتوا واستكمارا وصارأمها ممكة مدذات تينعون وصونهمالحج فصاروا يغير ونعلي بعض القبائل لدا- المين تحت طاعة أمرير ، كمة شم انقشب القتال بينهم م ين أ دير مكة مولانا الشريف غالب

أبن مساعدبن معيدبن معدبن فريد وكلن ابتداء المقتال بينهم وبينه من سسنة خمس بمدال تنين والالف ووقع بنهم و ينهوقائع كثيرة قتل فيهاخلاق كثيرون ولميزل أمرجم يقوى و يدعهم تنشرالي أن دخل تحت طاعهم أكثر القبائر والعربان الذين كانو أمحت طاعة أمير مكة وق سنة سبع تشرة بعدلة تنين والانف سار وابجبوش كثيرة حتى نازلو االطائف وحاصر والمهافي ثهر ذيالقعدة من السنة المذكورة تم تملكوء وقتلوا أهله رجالا ولساء وأطفالا ولاتجامتهم الاالقليل ونهبواجميعاموالهم تمأرادوا المسيرالى مكة فعلمواأن مكةفي ذلك الوقت نيها كثير من الحجاج ويقدم البها الحاج الشامي والمصري فيخرج الجميع افتالهم فحكثو افي الطلائف الى أن انقضى شهر الحبج وتوجه لحجاج الى بلاده ساروانجيوشهم يريدون مكبة ولمركز لاشريف غالب قدرتمعلي قتال جيوشهم فنزل الىجدة نخاف أهلءكم فأزيفمل الوها يقمديهم متل مافعلو امع أهل الطائف فأرسوااليهم وطلبوامهم لامان لامل مكة فأعطوهم الامان ودخلوا مكة ثامن محرم من السينة الثامنةعشر بعدلذ تنين والالف ومكشواآر بعةعشر يومايستتيبون الناس ويجددون لهم الاسلام على زعمهم وينعونهم دن فعل ما يمتقدون انه شرك كالتوسل وزيار تالقبو و شمسار والمحبوشيم الى جدةلفتال الشريف غالب فلماأحاطو امجدة رميعلىهسم بالمدافع والغلل نقتل كشيرأمهم ولمأ يقدر وأعلى تنلك جدةفارتحلوا يعدغانية أيامور جعواالى بلاده وجعلوا لهم عسكرا تبكية وأقاموا لهمآميرا فيهاوه والشريف عبدالمعين أخوالشريف غااب والماقبل أمرهم ليرنق بأمل مكنة ويدفع ضر وأولئك الاشرارع ثهدوقي شهر ويبع الاول من السنة المذكورة ساراالشريف فالسامق حيدة ومعاوالىجسدة مزطرف سالطة العلية وهوشريف بإشاومعهما العساكر فوصسلوا اليمكمة وأخرجوا من كن يوامن عسكر لوهابية ورجعت أمارة مكة باشهريف غالب شرر بدذاك تركو مكةواشتغلوابغة لدكثير منالقيائر وصارالط ثف بأيديهم وحعلزاعليه أميراعثمان سضاين نصارهو وبعض جنوده يقرننون انقبائن الني في أطراف مكنة والمدينة و يدخلونهم في طاعتهم حتى أ استولواعلهموعلى جيبع المملك التي كافت تحتاط عةأمير مكة فتوجه قصدهم بعددفك الاستيلاءعلى مكة نسار وبجيوشهم ستقعشر ين وحاصر وامكة وأحاطو ابهامن جميع الجبات وشددوا لخمط وغلم وقطعوا الطرق ومنعوا المرةعين مكة فاشتد الحصارعل أهل مكةحن أكلمه الكلاب اشدة الهازة وعدموجود القوت فاضطرالشر بدغاب أيالصع ممهم وتأمين هل مكاةموسط أناسا بيناءو ينهم نعقدو الصالح على شراوط فهارانق بأهل مكناقمن تلك الشراوط ال المارة مكة تكون له قتم الصامع ودخلو لمكة في أو اخر ذي معدة سنة عشرين وتعليكم المدينة المنورةعلى أكنتها أبضل الصلاة والسلاء وانتهبوا لحجرة وأخسذو لعاقبهامن لاموال

ونعلواأفعالاشنيمة وجعلواءلى المدينة أميراءتهم مبارك بن مضيان واستسرحكمهم في الحرمين سبع سسنين ومنعوا دخول الحج الشامي وللصرى مع المحاءل مكة وصار وايصنعون للكعبة المعظمة توبامن العباءالقيلان الاسود وأكرهواالناس على الدخول فيديسهم ومنعوهم منشرب التقياك ومنفعلذتك واطلعواعليه عزرو دبأقيب التعزير وهدمو االقبب القءلي فبور الاولياء وكانت لدولة العثمانية في تلك السديين في ارتباك كثيروشدة قتال مع النصاري وفي اختلاف فيخابر الملاطين وقتابهم كاستنفء ليهان شاءاتة تعسالي تمصدر الامرالسسلطاني لصاحب مصر محمدعل يانيا بالتحهير لقتال الوهابية وكاز ذاك في سنة ست وعشرين ومائتين وألف فيحهز محدعلى إشاجيشانيم عساكركثيرة جعل عليم غرمان سلطاني ولدمطوسو زباشا فخرجوا من مصرفي رمضان من السنة المذكورة ولم يزالو اسائرين براو بحرا حق وصاوا الح ينبع فلكوه من الوحابية تمل وصلت العساكر الى العسفرا والجديدة وقع بيهسم وبين السرب الذين في الحريبة قتال شديد بين الصفر أو الجديدة وكانت ثلك القيائل كلها في طاعة الوهابي وانضم الهسا قبائل كشيرة فهزموا ذلك الجيش وقتاوا كشيراميسم وانتهبواجيه مماكان معهم وكان ذاك في شهرذي الحجة سنةست وعشرين ولم يرجع من ذلك الجيش الى مصر الاالقليل فجهز جيشاغيره سنتسيع وعشرين وعزم محمدعلي باشأ على التوجه الى الحجاز بنفسه وتوجهت العساكر قبله في شـــمبان فيغاية القوة والاســـتهــاد وكان معهم من المدافع تمــانيةعشر مدفعاو ثلاثة قذابر فاستولت العساكرعلي ماكان بيد الوهسا بة وملكواالصنفرا والجديدة وغيرها فيرمضان إلا قة ل بال بالخادعة ومصانعة العرب باعطاء الدراهم الكثيرة حتى أنهـــم أعطو اشييخ مشايخ حرب حاثةألف ريال وأعطوا شيعخا من صغار مشايخ حرب أيضائم انية عشرالف ريال ورتبو الهسم علائف تصرف لهم كل شمهر وكزذلك كله بتدبير شريف كما انشريف فالمبه وهو في الظاهر تحت طاعسة الوهاني وأما لفرة الاولى التي هزمو افيهسا فلم يكوثوا كاتبوا الشريف غالب في ذلك حة يكون الامريند سره و دخات العساكر المدينـــة النورة في أواخر ذي القددة ولمـــاحاءت الاخبار الىمصرصنعواز ينة الاتةأيام وأكثرواءن الشمنك وضرب المدافع وأرسلوا يشائر فجيسع ملوك الروم واستولت العساكواك ثرة من طريق البحر على جدة في أوائل المحرم من سنة نمسان وعشرين ثمرظلموا الىمكة وستولؤ علمها أيضاوكليذلك بلاقتال بتديعر الشريف غالب سراويا وصلتالعساكر الىجدة فرمن كان بمكة من مساكرالوهابية وأمرائهم وكان سعو دأمير الوهاية حج في سنة سبع وعشرين ثم أرتحل الحالف ثم الي الدرعية ولم يعلم باستيلا العساكر رُّ السلطانية على المدينة الابعـــدذاك تم أَـــا وسلى الى لدرعيَّة علمِ باستيلامُهم على مكة ثم الطائف

ولمساوملت المساكر الىجدة ومكة فرمن الطائف أميرهاعثمان المضايق وفرمن كانبهامن عــاكرالوهابيـــةوأمرائهم دفىشهر ربيــعالاول.نسنة تماز ومشرينأرســل محدعلي باشا مبشرين اليءار السلطنةومهم مفاتيح كشبوا الهمأنها مفاتي يحمكة والمدينة وجدة والطائف فدخلوابها دارالمسلطنة يموكب حافل ووضعوا المفاتيج على سفائح الذهب والفضية وأمامها المحذورات فيمجام الذهب والفضة وخلفهم الطبول والزمور وعملوالذلا زينة وشنكا ومدانع وخلموا على منجاه بالفاتسحو زادوافي رتبة محمدعلى باشاو بمثواله أطوا فاوعدة أطواخ بولايات لمزيختار تقليده وفيشهر شوال سنة تمساز وعشريت توجه متمدعلي بإشابنفسه الي الحيجاز وقبسل توجهه هن مصرقيض الشريف غالب على عثمان المضابني الذي كار أمير اعلى الطائف الوهابية وكانءوأ كبرأعوانهم وأمرائهم نرتجره بالحسديد وبعثهالى صرفوصل فيذي القعدة يعدتوجها الباشا لحالحجاز تمأرسل الىدار السلطة فقتلوه ووسل عمدطى باشافى ذىالقسعدة الىمكة وقبض علىالشريف غالب بنءساعدوبعشه الىدار السلطنة وأقام لشرافةمكة ابنأخسه الشريف يحيى بن سرور بن ساعدوفي شهر محرم من سنة تسعروعشر بن يعتو الحاد والسلطنة ميارك بن مضان الذي كان أمراعل المدينة المتورة الومابية فطانو أيه في القسطنط ينية في موكب أ ليراءالناس ثم قتلوه وعاله وأسه علي باب السرايا وفعل مثل ذلك بعثمان المضايني وأما اشهريف غالب فأرسلوه الميسلانيك وبقيتهامكرماالىأن توفي سنة احدي وتملاثين ودنن بها وبنىء يه قية تزار ومدة مارته على مكة متوعشر ون سنة ثمان محمدعا بإشاو جه كشرا ما العماك الم ثرية وبيشة وبالاد غامد وزهران وبلاد عسيرلتنال طوااف لوهاية وقطع دايرهم تمهسار بنفيته في أثر هم في شعبان منة تمسع وعشرين ووصل الى تلك لديار وقتل كثيراً مُمْ مِوالْسرك ثبراً وخرب ديارهم وفي شهر حمادي الاولى سنة اسع وعشرين المائسمو داَمير الوه بيا ارقديد عيشه ولده عبدالله ورجع محمد على باشأ من تلك الديار الق وصلها من ديار أثوه ابية عندقم أراحاج وحبج ومكت بمكة الى رجب سنة الاثين تم توجه الي مصر واترك بمكة حسن باشا ووصل الباشالي مصر ماتصف رجب سنة الإابن ومالتين والف انكون قامته بالخيجان سسنة وسبعة أشهاروه راج با الى مصر الايمسند أن مهدأهم و الحيحاز وأبادهاو الفسالو هابية التي كالت الشرة في جيمه قدار المطيعان والشرق ويتو ملهم بتبسة بالموعية أميرهم عبدالة بن سعودا يجهز محما دعي بداكة الهجيث وأوسله تحت قبادة إنهأ والعبرال وكان صلابتهن معود قبل ذبك تبكأت مع طوسون بالمربن محمد علىباشا حبن كالبالدينة وعقدهمه صايحاعلى بقاءامارته ودخو يأتحت طاءة مخدعني بشاقيروض مخمدعلى باشا بهذا الصلح فجهزولده براهيم بإشا وجعل أمر حساكر أيه وكان أبتداء ذلك في

أواخر ستةاحدي وثلاثين فوصل المياله رعية سنة اثنتين وثلاثين وفازل يجيوشه عبدالة بن سعود ووقع بيشهما وقائم وحروب يطول ذكرهاالى أناستولى تلىعبد الله بنسعود في ذي القــعدة سنة ثلاث وتلاثين ولأجاءت الاخبار الى صرضر بوالذلك الف مدنع وفعسلوا شنكاوزينوا مصر وقراهاسبعةأيام وكانمجمدعلى باشا له اهتمام كبيرفى فتال الوهابية وأنتق في ذلك خزائن من الاموال حتى أخبر بعض من كاز براشر خدمته أنهم دفعوا في دفعة من الدفعات لاجرة تحميل بمضالذخائر خسمة وأربعين الفريال هذا في مرة من المرات كان ذلك الحمل من الينبع الي المدينة عن أجرة كل بسرست ريال دفع اعلها أمير بنبع وانتصف الآخر أمير المدينة عندوصول الحُمْلِ مُمَن للدية ألى الدرعيسة كان أُجرة تلاث الحُسلة فقط مائة وأر إمسين ألف ريال وقبض محرمسنةأربع وثلاتين وصنعوا لهموكياحافلابراء الناس واركبوه علىهجين وازدحم الناس، للتفرج عليه و المدخل على محمد على باشاقام له وقابله بالبشاشة و أجلسه مجازه وحادثه ماقصرو بذلهمت ونحن كذلك حتىكان ماقدر ماقة تعالى فقسال لهالبات أناأترجي أيك شسد مولاناالسلطان فقال المقدر يكون ثم ألبسه خلمة وانصرف اليءيت اسماعيل باشا ببولاق وكان بصحبة عبدالله بنسمود صندوق صفير مصاح نقال له الباشامادذا فقال د ذاماأ خذه أبى من الحجرة أصحبه مي الى السلطان فأمر الباشا بفتحه توجدوا فيه ثلاثة مصاحف من خزائن الماوك لمِيرَالرَّ وْنَا حَسْنِ مَهَا ومِمْهَا ثَلَاثُمَا تُهُ حَبِّ مِنْ اللَّوْلَوْ الْكِيَّارِ وَحَبَّةً وْمَنْ كَبِيرَةُ رَشَّرِ بِطَ مِنْ الذهب نقال لعالماشا لذي أخذتموه من الحجرة أشياء كشيرة غيرهذا فقال هذا الذي وجدته عقد دأبي فالهلم يستأصل كل ما كان في الحجرة انفسه بل أخد فد كذاك كبار العرب وأمل للدينة وأغاوات الحرموشريف مكة نقال الراث صحيح وجدنا سندالشريف أشبيه مزذلك ثم أرسلوا عبداللة بن سعودالي دار السلطة ورجع إبراهم بإشامن الحجازالي مصرفي شهر المحرم من سنة خمس وثلاتين بعدان أخرب لدرعية خرايا كلياحتي تركو اسكناها ولماوصل عبسداللة بنسعود الي دارالساطنة في شهر ربيع لاول طافو ايه البلد ليراء الناس ثم قتلوء عندباب هايون وقتلوا أنباعه أيضافي ثواح متفرقة هـــذاحُسلما كان في قصة لوعابى بناية 'لاختصار و لو بـــط الكلام في كلقضية لطال وكانت نتنهم من المدائب التي أصيب بهاأهل الاسلام فانهدم سفكوا كثيرامن الدما وانتهبو اكثيران الأموال وعمضر رهم وتطاير شررهم فلأحول ولاقوة الابالله وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أتصريح بهذه الفنة كقوله صلى الله عليه وسلم يخرج أناس

منقبل المشرق يترؤن القرآن لايج وزثراقهم يمرقون من الدبن كأيمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق وهذا الحديث جاءبرواليت كشيرة يسنهاني صحيح البخارى وبمضها في غسيره لاحاجة لتا الحالاط لة بنقلتلك الروايات ولالذكر منخرجهالانها محيمعة مشهورة فني قوله سسيماهم التحليق تصريح سذه الطائغة لائهم كانوا يأمرون كلمن انبهم أن يحاق رأسه ولم يكن هذا الوصف لاحد من طوالف الخوارج والبتدعة الذين كالواقبل زمن هؤلاه وكان السيدع بدالرهن الاهدل مفتى زبيدية وللاحاجة الي التأليف في الردعلي الوهابية بل يكني في الردعام م أو لا سلى اقة عليه وسلرسيماهم انتحايق فاته لم بفعلها حدمن المبتدعة غيرعم واثفق مرةان أمرآة أقامت الحجة على ابن مبدألو هاب لما أكر هره اعلى اتباعهم لفعلت أمرها ابن مبددالوهاب أن تحلق وأسهانة ات لمحيث لمك تأمم المرأ بجلق وأسها يذبي الك ان تأمم الرجار بحلق لحيته لان شعر وأس للوأ قزينته وعُمرِ لمية الرجل زينته فلم بجداله جو باوتماكان نهم بآلهم يتعون انناس من علمب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم معرأن أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه و سالم لامتسه كمنير ةمتوا ترة و أكثر شفاعته لاهل الكبائر من أمته وكانوا يمنمون من قراءة دلائل الحيرات للشتملة على الصلاة على انتبي سلي للمتعليا وسلم وعلى ذكركثير من أوصافه الكاملة وبقولون ان ذاك شرك ويمنعون من الصلاة عليه صلي الله عليه وسلم على المذابر بعد الاذان حتى الثارجان صالحة كان أعسى وكان وؤذ وصلى على الرياصلي للمتعليه وأسار بعد الاذان بعد ان كان المنع منهم وأتوابه لي بن عبد الوهاب وأس به أن يفتل فقتل ولو تتبعت كما كانوا يفعلونه من أشال ذئك لملاأت ألدفار والاوراق وفي هذا القدركفايةوالله ببحالهو تداليآعلم

## ﴿ ذَكَرُ قُتُلَ الصَّاجِقُ لَلَّهُ لِلنَّالِنَةُ بِينَ عَلَيْمُصَّرَ ﴾

اهم أراله ليك الذكور بن كانوا متعلبين على مصرالمه تمكن محسد على بشامن لمه المشالهم بية احدث ل عليهم وقتابهم سنة ستوعشم بن و ما تتين وأنف و كانواه وعسا كرهم وأتباعهم كشيرين و ما تاين الواقة أن يأتيسه في ما زبولاية ولا مطوسون السلطاني بتوجهه في الحج زنجارية في هي طاب من الدولة أن يأتيسه في ما زبولاية ولا مطوسون بشاصارى عسكر على أمس كرائي يريد أن يرسلها في لحج زفج المقرمان مله في يذلك فجس بشاصارى عسكر على أمس كرائي يريد أن يرسلها في لحج زفج المقرمان مله في يذلك فجس خلاف و ميرعد قبة المرب فتجهم بالألاي الحساكر الهذب الحرفي الحساكر الهذب الحرفي الحضور في المامة في المامة على المساكر الهذب المنابعة في المامة في المامة والمنابعة في المامة المرب في الملمة وأمن المامة مامة المهادة في المامة والمنابعة المرب في الملمة وأمن المامة مامة المهادة في المامة والمنابعة المامة المهادة المامة المهادة المامة المهادة المهادة المهادة المهادة المامة المهادة المامة المهادة المهادة

استكل دخولهم يغلق الباب وأمرالعساكر الخاصة به الذين رتبهم في القلعة أن يقتلو اكل من دخل مهم بعدغلق باب القلعة فقعارا ذلك وصار القتل فيهم من وقت الضحى الى غر وب الشمس فقتل مهم خلقًا كثير اثم تتبع الباقين مهم في مصرو بقية الارياف بالقتل حق أبادهم، من آخره، وذاك سيُّ كثير وعددوفير والقصة طويلة لكن هذا حاصلهاوتم لها تتظام ملكه من غيرممارض بمدان قتلهم وكامت ولايتهمصر سنة عشرين واستمرفها ليسنة أربع وستين ومائتين وألف وكازفي الاصل من المساكر الذين جوَّا مع يوسف بأشالا أخرج الفرنسيس، ن مصر سنة ست عشرة وأصله من بالادقوله وجنسه من ألارنؤ ودفلما كان محاربة يوسف باشاللفرنسيس قات معرمن قاتل واشتهر بالشج عة في تلك الحروب ثم ترقي في مدة قصيرة لي رتبسة فأثم قام المياأن تقلدَّزمام أحكام الديار المصرية منة تسع عشرة وماتتين وألف والخرج الفراسيس من مصر ودخلها يوسف بإشائم سافر يوسق باشاوأقامت الدولة وزيرا لمصر والياعلي الوزير محمد خسروبا شاوأستمر الح الحرم سنة أتمان عشرة فوقع بينه وبيين المساكر تننة بسبب طاب مرتباته سموجو امكهم وانسعت الفتنة حتي أخرجوا الوزيرالمذكورمن مصرواتفقواعلى تولية طاهرباشاقائم قام بمصراليأن يأتى الامر من الدولة بتولية غير مفاليسه القاضي فرواسه ورا وكان الرئيس النائر في تلك الفتنة تحمد على باشائم بعدست وعشرين بوماثار واعلى طاهر بإشانقتلو موكان قدحضر من دارالسلطنة اليمصر أحمد باشاواليا على المدينة المنورة فولاه أهل مصرعايهم بعدقتل طاهر باشافلم يذعن لذلك محمدعلي وقال أنأحمد باشالم يكن والياعلى مصروانما هووال على للدينة المنورة وانماو أيناق لهطاهم بإشالكونه كان محافظا للديار المصرية من الدولة العلية فلهشيمة فىالتولية وأماأ حسدباشا فليس له تعلق بمسرفهو يخرج خارج مصرونجهز ماامساكرو يتوجه الهرمحل ولايته ثماشتدت الفتنة وانتشرت بسين العساكر لي انأخرجوا أحمدباشا فكانت مدة ولايته ببصر يوماوليسلة شمادي مناديتسكين الناس وتأميثهم وانالامر يكون لابراهيم يثك كبيرالصناجق وحاكم الولاية وأشركوا ممسة محمدعلى وقبضواعلي الدفتردار وقطعو رأسه ثمرق متالمسا كرعلي أبراهم بيك لطلب جوامكهم والمتشرث الفتنة وأرادواقتل ابراهسيم يبك ونهبو اداره فهرب فقوى آمرمحمدعلي وصارالحل والعقد بيدمثم جاءت الاخبار من دارالسلطنة يولاية مصر لاحدبا شاخو رشيد حاكم الاسكندرية ووصل الى مصرفي ذي الحجة سنة تمان عشرة و بعــ دوصوله طلب من الناس أ موالا جزيلة تكون معجلة عمساياز مالناس من خواج مصر فاشستدالام على الناس وارانعت الاسسعار وأغلقت الدكاكين والاسواق واجتمع الاطفال بالجامع الازهر وصعدوا الى المنابر يصرخون ويتضرعون ويقولون يالطيف فسممهم الباشا وهوفي القلمه فأرسل الي نقيب الاشراف الماقدر فعذاعن الشباس

ماكناطابناه وأماابراهيم يلثوبن معدن الامراءالذين أخرجوهم من مصرفاتهم مجموا جوعا منالارياف وجاؤا لتنال الباشاومن معميمسرفخرج اليهم بالعساكرو وقعرالقتال واشتدالامر ونقطعت الطرق وشرح ذثك كله يطول ثم جاءآم من الدولة لمحمد على بولاية جدة فأليسه الباشسا فرواونا خرجير يدالركوب ثارت على محدعلي المساكر وطنبو امته العلوفة نقال لهسم هاهوالباشا عنسدكموركب وألى دارموصار بتؤالذهب على الناس في الطريق وأحسك العساكر أحسدباشا ومتعومين الركوب الي بعدا لمغرب ثم لاطقهم وركب وآشيع مين الناس الهسم حبسوءوهوقد ذهب الى القلعة ثم أشيم أمه ير يدوضع فر دةعلى الذاس فهاج الناس واجتمع كثير من الناس عنسه بيت القاذى وصاروا يصرخون قوله حرشرع فة بينناو بمين مسذا الباشا الظالم ومتهم مزيقول بالمتجلى أهلك العشملي ومنهم من بقول حسينا اللهو نعمانو كيل ومنهم من يقول لانر يدهذا الباشا حاكماعلينالا يدمن عزله وذهبوا اليميت مجمدعلى يقولون ذلك فقال لهمومن تر يدون أن يكون والياعليكم فقالوالا نرضي لأبك لم تتوسمه فيلث من العدالة والخسير فامتنع أو لاثمروضي فأحضروا له كركاوقام السيدعمر مكوم تتيب الاشراف والشيخ الشرقاري فألمساء وفادو ابذاك في البادوذلك يوم الاتنين سادس صفرسة عشرين وماتيين وألف ونادو افي مصريولايته وآرسلوا الخبرالي أحمد بإشافقال الى متول من السلطان ولاأعزل بأمر الفلاحين ولا أنزل من القلعسة الابأمر السلطان فكتسالة س سؤ لاوكتبءالمه الذاتي وحكموا ومزله وصحة تولية محمد على إنها وحضروا في بعث القساضي فحكم بقتض ذنك واستمرآ حمسدباث في القامة وأراد الحرب والغتال معرأهم ليمصو فخاصر ومقىالقلعةأ يامالي أن أخرجو مشا وحدل بيثه وبعن العلماءكلاء كشروة ألهم بركيف ته: لون من ولاه السلطان عليك وقد قال المرتمالي أطيعوا بهُ وأَصْعوا الرُّسول و أولى لا من منكم فقالواله أولوالامرهم العلماء وجرت العادة من القديمان أهل البلديعزلون لولاة حتى السلطان اذاجار عليهم بخلعوله والقصة طويلة جدا يطول الكلاميذ كرهاو طال الامريتهم الي أنجاء الامرالساعاني بولاية مجدينل إشأ واقرار مافعله العلماءوأ هل مصرقي شهر وبيبعالة ني فتم الاحرا لمحمدعل باشاحتي كان من أمر مما كان وأكثرما تقدمذكر مرمن القيام على الراشو أت ساين تولوا مدة هذه الهتمة كان بتدوير محمد على باشاوتر تيبه وأديزل في ترق وعلو وارتذاع حتى عارب الساهان بحودوملك عكارالشام فالمآنوفي اسلطان محودا لمقدالعالج يندوين السلطان عبد تجيدسنة خمس وخمسين وماثنين وألف وترند الشاموا للمجاز وأعطوه ولاية الاقصار المصرية مؤيدة له ولاولاده وجِملُو اعلَيْه خراج ُمعرميداهه كلُّ ما يَا وأستمر الىسنة أر إنه و مساين مُ صابِّه مرض أختر به ا عقلهاولم ابته ابراهم باشاقى حياةأ يه فكالت مدة ولاية محسده بي شامحو خمس واربعين سسلة

واستمرا بنه ابراهيم باشانحوسنة ثم توفي فولى عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد على باشا واستمر المي ستة سبعين قتوفي مقتولاتم ولى سعيد باشا بن محمد على باشا وتوفي سسنة تسع وسبعين ثم ولى اسمعيل باشا بن ابراهيم باشابن محمد على باشا و خلع سنة ست و تسعين و ولى ابنه محمد التوفيق باشا وهوا الموجود الا تروا عاد كرنا هدا كله استطراد التميم اللفائدة ليتمل الكلام بعضه يعضه وهوا الموجود الا تروا عاد كرنا هدا كله استطراد التميم على مصر م

كانت مصرقيل أن تتملكها الدولة المثمانية بيد ملوك الحراكمه وكان لهميك من المالك الذين مماً يضامن الجراكمة ومن غير هممن الترك فلما تلكت لدولة العثمانية مصر لم تزل المماليك باقين وفي كلروقت يزد دون حتى بلغوا غابة الكثرة وكان مهسم أمراء ورؤساء فصارت لهم عصابية قوية فتغلبوا تلى الاملاك والاراضي والاطبان والمحصولات والخراجات والجساوك وكانوا اذا حاءالباشا أنتولى علىمصرمن الدولة العلية ينقادون لدفي الظاهروقى الباطن هممثغلبون فكانوا يبقونهاذا أرادوا ويبزلونه اذا أرادواولايصلالىالدولةالعليسة من محصولات مصر الاالقليل والباقى أيديهم وكان فمرؤساء وعلى الجميع أمير كبيرتحت أمرالوز يراشولى من السلطنة صورة وظ هرانقط نلما تغلبوا دذا انتغلب كنثر مهم الظلم والعدوان على المسلمين وغيرهم من طوائف النصاري واليهود فيتعدون كشيراعاليهم لاسيماعلي نجارهم فكانت الدولة العلية مشتغلة عنم مبكثرة الحرب مع النصارى فطمع الفرنسيس في تملك مصروا يعاد فؤلاء الماليك المتغلب بين وأوهموا علي المساءين أنهم نماير يدون تحليص مصرمتهم و بقاءا لحكم نها للدولة العلية فجهز الفرنسيس علمهما جيوشه بالسروالكتمان من غسيراطلاع أحدعل ذاك وجاءهم بغتة فتملكماعلى الوجه الآتي ذكر وكانذلة فيشهر المحرم نة الائ عشرة وماثنين وألف وكان الوزير المتولي على مصرمن السلطنةالعلية فيتلك السنة هوأبو بكرباشا الطراباسي كانت ولايتهمن رنة احدي عشرة وماثنين وأانسوكانالهمه ليك المنقلبين على مصرأه يران رئيسان على جيعهم وهاابراهيم يكوم راديك كانتحت طوعهما جيع الدناجق والمساكر فالماعت الاخبار بقدد ومالفرنسيس الاستيلاء على مصرخرج من مصرالوز يرالمتولى من السلطنة العلية وهوآ يوبكر باشا المنقدمذ كرو وتوجه الى غزةثم نهاالى داوالسلطنة توجه من مصريوم السبت ابعتهر صفر من السنة المذكو رةو بقيت مصر بيد أتراهيم بيك ومرأد بيك وصناحقهما والآمراء والعساكر التي تحت أيديهــما وكان أهل مصرعند خروج أبي بكر باشه من مصروةبل خروجه بأيام يسمعون اشاعات عن مسير الفرنسيس الى تملك مصرولم يتفوا على حقيقتها فلما كان العشر ون من المحرم من سنة الاث عشرة وماتنين وآلف وصلت مراكب للفرنسيس مشحونة بالعساكر وآلات

الحربو تفاتل وزكان نيها من العساكريم أمل الاسكندرية ولم يكن أهل الاسكندرية مستعدين لقتاهم فإيتدروا علىدفعهم لاسيما وقدجاؤهم بغنة نقاءوهسم قليلا تمطلبوا الامان مهسم فامنوهم ودخلوا الاكتدريةوملكوها فالماجاء الخبرالي صرأ خذا براهيم يبك ومرادبيك فى الاستعداد لهم الرزواجيشا من العسكرالي موضع إقال الحالج سر الاسودوآخرجوا الدانع وآلات الحرب وأضطر بتانناس بمصر وكثر الحرج والمرج وتقطعت الطرق وارثفع السسعر وكثرالسراق ثم جاءهم مكتوب من الفرنسيس فيهبهم المعالر حمن الرحيم لااله الاافته لاولدله ولا شريك له في المكه و الدذاك كلام كشير من جلته في أعبد التنواحترم ابيه و الفر آن المظمر أنهم مسلمون ( يمنون أ نفسهم ) مخلصون والبات ذلك أنم بم تزلوا في رو.يـــة الكميري وخربوا فيها كرسىالبالج لذيكن دأئمنا يحثال صاري على محاربة أهلالاسلام تمقصدوا مدينة مالطة وطردو ثم الذين كالوازعمون الانهة، لي يطلب نهسم قاتلةأعل لاسسلام وكل ذلك من أ الكلام الذي يوهمون به على أهل لاسلام انهن موحدون لقائمالي وانه و يحيون أمل الاسلام ويحبون ساطانهم وانهماعاجاؤا لنصرةساطان الاسلام وابعادالماليك المتغلبين علىتمالكه ودفع ظلمهم عزالر عيسة ومزجملة مافى ذاك الكتاب خطاباللمسلمين وماجتنكم لاز لة دنتكم و نماقنامت اليكم لاخلص حقكم مزيدالظ اين الصناجق المه ليك الذين بتسلطون في البسلاد المصرية ويعاملون للمة الغرنساوية بالفال والصغار ويظامون بجارهم ويؤذ وتهم بالواع الايذاء والتعدى ويأخذون أمو 'لهم ويفسدون في الاقلم الحسن الاحسر الذي لايوجد في كرة الارض . كلهامثله فأمارب العالمين القادرعلي كل شي فاته قدحكم إنقضاء دولتهم و ني أعبد لله سبح أه أ كش من المماليك وأحتر مزيه والقرآن العضم وقولوالهمان جيم الدس متساوون عند لله "سهروان الشئ لذي يفرقهم عن بعضهم و العقل والفضائل والعلوم فقط و بينا لم ليك والعقل والفضَّ ثل تِضارب ﭬ ذَا يُمزهم عن غيرهم حق يستوجبوا أن يتملكوا مصروحـــدهم ويختصوا بكل شيُّ ا أحسن فهامن الحوارى لحسان والحيل المتاق والمساكن المفرحةقان كانت الارض المصرية التزامانه ايك اليرود لحجةالتيكتها فلدلهبولكن رب لهالين رؤف وعادل وحلموكن مونه تماليءن لأكنلطاعدا لايبأس أحسد من أهرلي مصرعن لدخون في ندصب ساميسة وعن اكتسابيه لمر أب العلية فمعاماءو الفضالاء والعقالاء متهم سسيدبرون الامور وبذبك يصح حما الامة كلها وسابقاكن في الار ضي الصريةالمدن النضيمةوا حُجان الوسعةو التجر مشكائر ومأزال ذلككه لاانظيم والطمع من لمسابك أيم الشايخو قضاء والائمةوأعيان البسلدقولو ا الامتكم ازالهر نساو يةمم أيضامسالموز مخلط وزوءه ذلك فالهر بسوية فيكل قتامن لاوقت أ

أصار وامحبين مخلصين لحضرةالسلطان العثماني وأعداءأعداته أدام اللهملكه ومعذلك ان المماليك امتنموا من طاعة الساطان غير بمنثاين لامره فساأ طاعوا أصلاالا لطمع أنفسسهم طوبي ثم طوبي لاهالي مر الذين يتفقون ممنابلا تأخير فيصلح حالهم وتعلوم البهم طوبي أيضا الذين يقعدون في مساكتهم غبرماء اين لاحدالفريقين المتحاربين فاذاعر فونابالاكثر تسارعوا الينابكل قاباكن الوبل ثم الويل الذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا فلايجدون بعد ذلك ضريقا لي الخلاص ولايبقى منهمأ ثروأن جميع القري الواقعسة فيدائو ةقريبة بثلاث ساعات عن المواضع التي بمرجها عسكر النرنساوية فواجب علمها أن ترسم لي السرعسكر من عندها وكلاءكيما يعرف المشاراليه انهم أطاعوا وأنههم نصبوا علمالفرنساوية الذيهوأبيضوأكحل وأحسر وانكل قرية تقوم على العسكر النرنساوى محرق بالماروان كل قرية تطبيع العسكر الفرنساوي أيضا تنصب مناجق السسلطان العثماني محبنادام يغاؤه والواجب علي المشايخ والعاماء والقضاة والائمة انهم لازمون وظائمهم وعلى كل أحدمن أهالي البسلد ان يبقى في مسكنه مطمئنا وتكونالصلاة تامةفي الجوامع على العادةوالمصريون بأجمهم بنبغي أن يشكروا الله تعالى على انقضاء ولة المه اليك قائلين بصوت عال أدام الله اجلال السلطان الشه انى أدام الله اجلال العسكرالغر نساوى لعن الله المماليك وأصلح حال الامة المصرية وعلى المشايخ في كل بلد أن يختموا حالا على جميع الارزاق والبيوت والاملاك التي للماليك وعلمهم الاجم ادالتامأن لايضيع أدنيش مهاوفياتاسع والمشرين مزبحرم قدموا اليمصر فاستقبالهم عسكرمصر عند لرحمانية وهزءوا البيالحبزة والتقواعند بشقيل وحصلت مقتلة عظيمة وقدرالله أنالمسلمين هز موانفر مراديث ومن معالي الصميدونو ابراهم يك ومن معه في البرالسرقي الي الشام وقيل لم قع قتال كثيروا نماهي مناوشة من طلا عمالعسا كربحيث لم يقتل الاالقليل من الفريقين وكانت مراكب في البحر لمرادبيك فاحترقت بمافيها من الجبحانة والاكلات الحربية واحترق أبهارتيس الطبجية واحترق مافها من المحار بين فلماعاين ذلك مرا دبيك دخله الرعب وولي متهزما وترك الاتقال والمدافع الني في البروتبسته العساكرور كب ابراهيم بيك الي ساحل بولاق طرف البرالشرقي ورجع الناس منهز مين طالبين مصرفاجتمع الباشا والملماء ورؤس الناس بتشاورون في هذا الحادث العظم فاتفق وأيهم على عمل متاريس من يولاق الي شبرا ويتولى الاقامة ببولاق ابراهم بيك وكشأف وعليكه وقدكانت العلماء عندا بتداءهذا الحادث بجت مون بالازهركل يوم؛ يَقْرُ وَاللَّهِ فَارَى وغَسِيرٍ مَن الدَّعُواتُ وَكَذَلكُ مِشَائِخٌ الطَّرَائِقُ وأَتْبَاعِهِم وكذا أطفال المكاتب ويذكرون اسم اللطيف وغيره من الاسماء ويوم الاثنين حضر مرادبيك اليبر انباية

وشرع في عمــــل متاريس هنـك ممتدة الىبشقيل وتوليـذاكهووصناجته وأمراؤه وكان معسه ف ذلك على باشاالطوا بلسي و نموح باشا وأحضروا المراكب الكبار والغلايين التي أنشأها بالجييزة وأوقفها عإساحل انبابة وشيعنها بالعساكر والسدافع فصاوالبرالغربي والشرقى بمنوآ ين بالمساكر والمدافع والمتاريس والخيالة والمشاة ومع ذلك نقسادب الامراء لم تطمئن بذلك فانهسمهن وصبول الخبر الاول لهمهن الاسكندرية شرعوا في نقل أمتعتهم من البيوث الكبار المشهورة المعروفةالي البيوت الصغار التى لايسرفها أحد واستمر واطول الليالي يتقلون الاسمة ويوزعونها عندءءاوفهم وتقاتهم وأرسلواللبض منها لبلاد الارياف وأخذوا أيضا فيتشهيل الاحال واستحضاره واب للشيل وأسباب الارتحال فلمارأى أهل البلدم بهم ذلك واخلهم الخوف الكثيروالفزع واستعد لاغنياء وأولوللقدرةالهرب ولولاان الامراء منعوهم من ذلك لأبتي يمصر منهم أحد وفي يومانذلاء لادوا بالمنبر العاموخروج الناس للمتاريس فأغلق الناس الدكأكين ولاسواق وخرج لجميع ببولاق فكانت كلط تغةمن طو تف أمل الصناعات يجمعون شراهم من بعظ مه وينصبون لهم خير سأو يجلسون في مكان خراب أو مسجد و يرتبون أمر هم فيمن يصرف لهممايحتاجون ايدمن الدراهمالتي جمعوها ويجعلون قيماعلهم يباشرقاك وبعضالناس يتطوع على نعض في لاندق ومن الناس من بج يرج اعةمن المفار بةوانشو المالسلاحوا لاكل وغير ذلك يحيث أن جيم الناس بذلو وسعهم و فعوا ما في قوته. وط. قلهم وسميحت نفوسهم بانغاق مو خم فغ يشع أحمد في دلك لوقت بشي عليكه ولكن فريسه فهم الدهم وخرجت الفقراء وأرباب لاشتر بإلطبول والرمور والاعلاءوالكاسات وهم يضجون ويصيحون أذكار مختلفة وصعدالسيد عمومكر منقيب الاشرافي الحالة لعة وآخرج بيرة كبير اسعته العامة بيرق النبي صلى للةعليه وسلم فنشره بين بديه من القلمة للى تولاق وأماء للموحولة أؤف من العسامة بالنبابيت والعصيه الون ويكبرون ويكثرونمن الصياح ومعهمااطبولوالزمو ووغيرذلك وأساسرة نهاصارت خالية الطرق لايجديه اسوى النساء في البروت وضعفه لرجال الذين لايقدر ون على الحركة وغسلاسعو البارودوال صاص جدابحيث بيع الرطل الوارود يستين لصفاوالرصاص بتسمين نصفا وغالاجنس آنواع السلام وقل وجوده وحربه معظم لرعاه بالنوايت والعصي والمساوق وجلس مشايخ تممه ع يزاويةعلى بيك بولاق يدعون ويتهلون لى مقتصالى بالصر وأقام غسيرهمان لرعه بالبووت واثروايا والحياء ومحصل لامر أنجيه من عصران الرجال بحول فيبولاق وأقدم من حين نصب براهم بلك المرضى هناك الروقت لهزيمة سوى القليل من الماس الفين لايج ونزلهم كان ولامآوى فيرجعون الى بيوتهم ببيتور بهائم بصبحون لى بولاق وأرسل براهيم يك لي العربات المجاو رقاهمرو رسم لهمآن يكونوان القدمة بنواحي شبروماو لاه وكذلك جتمع عند مهاد

ليك الكثيرين عرب المحرة والحيزة والصيد والحبرية والفيعان وأولادعلي والقناوية وغيرهم وفي كل يوء يتزايد الجميع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفسقر اعالذين يحصلون أقوائهم يومافيوما تمطل الاسباب وأجتماع الناس كلهم فيصعيد واحدوا نقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بمض لعدم النفات الحكام واشتغالهم بجسادهمهم وكذلك العرب أغارت على الاطراف والنوأحي وقامت الارياق علي ساق بقتل بمضهم بمضاويتهب بعضهم بمضاو صارقطره صرس أوله الي آخره فيقتلونهب واخانةطريق وقيامشرواغارةعلىالاءوال وافسادا زارعوغسيرذاك وزأنواع انفساد لذى لايحهى وطلب أمراء مصرنجارا لافريج لذين بمصر وحبسوهم فيانقلمة وفي بعض أماكن غيرالقلمةمن بيوت الامراء وساروا بنتشون في محسلات الافرنج على الاسلحة وغسيرها وكمذاك يفتشون بيوت إنمصاري الشوام والاقباط والاروام والكنائس على الاسلحة والعامة لاترضى الاأن يقتلوا النصارى والمهود فيمنعهم الحكامءنهم ولولاذلك المنع لفتالهم العاتموقت مذوالمنتغثم في كل يوم تمكثر الاشساعة بقرب الفرنسيس الى مصر رشختلف انناس في الجهسذالتي بجيؤنمتها فمنهم من قول أتهم واصلون من البرا نعربي وانهم من يقول انهم واصلون من اشرقي ومنهم مزيقول بليأ وزمن الجهتين وليس لاحسدمن لأمراءهمة الاببعث جاسوس أوطليسة تناوشهم القة لرقب لي قربهم ووسولهم الى فناه ، صر بل كل من ابر الايم يبك ومراد يك جمع عساكره ومكث فى كماه لاينتقل عنه ينظر ما يفعل بهم وليس هناك قلمة ولاحدين ولا مسقلًا وهذامن وءالتدبيرو همال أمرالعدوولم كانبوم الجمعة مادس شهومقر وصسل الفراسيس الي الجسر الاسودوأ صبيع يومالسبت قوصل أمديار فعندها اجتمعاله المالمظيم من الجندو الرعايا والفلاء ينوالحجاورة بلادهم لمعمر ولكن الاجنادمتنافرة قلوبهم ننحلة عزائمهم مختافة آرؤهم حر يصون على حياتهم وأسميم ورفاحيته م مختالون في ريشهم. فترون بجمعهم محتقرون شأن عدوهم مرتبكون فيرؤبهم ممورون في غفاتهم وهذا كله من أسباب ماوقع من خذلا لهم وهزيمتهم وقد كانالظن بالنمرنديس ازبأتوا منالبرين بلأشيع ذئك فلميأنواالآمن للبرانغربى وبااكان وقت القيلولةركب جماعة مزالعسا كرائق بالبرا نهربي وتقد وأالج ناحية يشقيل بلدة بجاورة لانباية فتلاقوا معمقدمةاالفرنسيس فكرواعلمهم إلحرول فغمربهمالنر نديس ببنادقهم المنتايمة لرمى وألىاانريتان وقتلأ بوب يك لدنزداروك يرمن كنداف محمديك الالنيومماليكهم وتبعهم طابورمن الافرنج تحوالسنة آلاف وكان رئيسهم الكبيريو للبارته لكنا لميشهد الوقعة بلحضر بعدالهزيمة كالأبعيداعن ولاكنج ولماقرب طابورالفرنسيس منمتاريس مرادبيك ترامي الغريقان بالمداغم وكمذلك المسكر المحاربون البحرية وحضر عدة وافرةمن عساكر الارنؤ دان

أدمياط وطلمواالي أنبابة والمضموا لي المشاة وقاتلوامعهمفي المتاريس فلماعاين وسمع عسكرالبر الشرقىالقتال ضجالهامةوالنموغا نالرعية وأخلاط الناس إلصباح ورفعواالاصوآت بقولمم بارب بالطيف و بارج ال الله و تحرف للشوكا تهم ية . تلوز و يحار بوز بصيباحهم فكان المد قلا من الناس يأمرونهم يترك ذلك ويتولون لحسم انالرسول والصعابة والحجاهدين انما كانوا يتنتلون بالسيفوالحراب وخرب الرقاب لايرمع الصوتوالعراخ وانتياح فسلا يسستمعون ولا يرجعون عمامسم فبسه ومنءترأوس يسمع وركبطائف فكيرةمن الامراء والاجنادمن العرضىالشرقي ومعهمأبراهم بيك لوالى وشرعوافي انعديةالى البرالغربى فيالمراكب فتزاحموا على لمعادى لكون انتعدية مزمحل واحدو المراكب فليلةجدا فلإيصلوا لي البرالآ خرحتي وقعت الهزيمةعلى المحاربين هسذاولر بجاله اصدنة قداشستدهمو بهاوا مواج البحرفي قوة اضمطراج ا والرمال يعلوغدارهاوتذاغها لريج فيوجوه المصريين فسلايقدرأ حسدآن ينتج عيذيه معرشسدة الغيار وكونالر يجمن ناحية العسدو وفلكمن أعظم أسباب الهزيمة كإهومتموص عايسه تمان الطابور الذي تقسده تتنال مراديك انقسم على راتب معلو ، مخسسه م في الحرب و تقارب سئ انتاريس بحرث صسار محيطا المسكره ن خلفه وأمامه و دق طبوله وأرسسل بذادقه المتنابسة والمدافع ترمى واشستدهبوب الريح والعسقدالنبار وأظلمت لدنيامن دخان البلرود وغبسار الربجوصت الاسماءين توالىالضرب بحيث خيسل للناسان الارض تزلزك والسماءء لهسا سقطت واستمر الحرب والتمتال بحوثه ثي ساعةثم كانت الهز يماعلي العسكرالغربى فعرق الكثير من الحَّد لة في البحرلاح اطة العديد و بهم وظلام لدنيا والبعض وقع أسسير الي يدالغر نسيس وملكوا ألمة ريس وفرمها دبالمت ومن معالى لجزة اصعدالي قصره وقضي بعض النفاله في تحوار يعرساعة شمرك وذهبالي الجهسة القبلية وبقيت القتسلي والنياب والامتعة وألا ملحة والفوش ملقه نسي ولارض بدبرانبابةتحت الارض وأنتي كثيرننسه في البصروله نهزم المسكر انفر بيحول فرنسيس المد فعوالبنا دقءعلى البرالشرقى وشربو هاوتحاق أهل البرالآ خرالهزيمة فقامت فهم ضجة عضيمة وركبا في الحسال اير المم ييسلك والامراء والمسكر والرعايا وتركوا جبيع الانقال والحيام كإهي أ أخذوا ملهاشيأ فأما براهم بلئدوالامرا فساروا اليجبة العادلية وأما لرغأ انهاجو وماجوا والعيمان الىجهة أدار ةودخلوه أفواج أفواج أوهم جيعافي فاية خوف والزع وكرقب ألهلاك وهريضجون العويل والتحبب ويشهون أئي للة تعالى من شرهذ اليوم بصعب والساء يصرخن بأعلى أسوثهن من البيوت وقدكار ذاك قبل الغروب نهم استقر الراهم ببث إلم دلية رسل يأخف للمريمة وكذنك منكن معامن الامراء أركوا التساءه ني الحروث وكبائب لروالحسير والجمسان

والبعض ماشكالجواري والخدم واستمر معظم الناس طول الايل خارجين من مصر البعض بحرتيه والبعض ينجو بنقسه ولايسش أحدعن احدبل كلواحد مشغول بنفسه عن أييه وابه ننفرج تلك الليلة معظما عل صرالبه ص ابلاد الصعيد والبعض لجمة الشرق ومم الاكثر وأقام بمصركل مخاطر بنفسه لايقدرعلى الحركة متثلا للقضاء متوقعا للمكروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يدموما ينفقه على حمل عبالهوأ طفاله ويصرفه عابيه سم في الغربة فاستسلم المقدور وللقعاقبة الاموروالذي أزعج قلوب الناس بالاكثر أزفي عشاء تلك البيلة شاع في الناس ان الافر نح عدوا الى بولاق وأحرقوه او كذلك الاشاعةان يعض عسكرمم ادبيك لذين كانوا فى الغليون لمرسى أنيا بقلب آنحقق الكسرة أضر مالنار في الغليون الذي هوفيه وكذلك مرادبيك لمارحل من الحيزة أمرياتجر ار الغليون الكبير من قبالة قصم والصحبه معه الحالجية القبلية فمشو ابه قليلا فوقف في الطبن لقلة الماء وكان به عدة وافرة من آلات الحباب والحنيطانة فأمر بحرقه أيضا فلما صعدليب النارمن جهة الحيز قوبولاق ظنوا بل أيفنوا أنهمأ حرقوا البلدين فساجواوا ضطربو ازيادة عماهم فيهمن الفزع والروع والجزع وخرج أعيان الناس وأفندية الوجاقات وأكرهم ونقيب الاشراف وبعض المشامخ القادرين فلماعاين العامسة والرعية ذلك واشتده حجرهم وخوقهم وتحركت عزائمهم الهرب واللحاق بهسم والحال أن الجميع لايدرونأى جهة يسلكون وأىطريق يذهبون وأىمحل يستقرون فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب بنسلون وسيع الممار الاعرج أوالبغل الضعيف بأضعاف ممنه وخرج أكثر مماسيا أوحاءلامتاعه على رأسه وز وجتـ وحاملة طغلها ومن قدر علي م كوب أركب ز وجنــه أوابنته ومشى موعلى أقدامه وحرج غالب النساءماش باتحاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكبن في ظامة للبل وأستمروا على ذلك بطول ليلة الاحدوصبحها وأخذكل انسان ماقدرعلي حمله من مال ومتاء فلماخرجو امن أبو ابالبلدوتوسطوا الفلاة القهمالمربان والفلاحون فأخسذوا متاعهم ولباسهم وأحماله يمجيث ثميتركوا لمن صادفوه مايستربه عورته أويسدجوعته فكان ماأحمدته المعرب شيئ كثيرا يفوق الحصر بحيث أن الاموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك البيالة أضعاق مابقي فها إلاشك لان معضم الاموال عندالامراء والاعيان وحريمهم وقدأ خذوه صحبتهم وغالب مساتير المأس وأهل المقدرة أخرجوا أيضاه اعتدهم والذي أقعده العجز وكان عندما يعجز عليه حلمهن مال أومصاغ أعطاه لجاره وصديقه لراحل ومثل ذاك أمانات وودائم الحجاجهن المقاربة والمسافرين فذهب ذالك جميعه وارتبساقتانوه مى قدر واعلى قتسله أودافع عن نفسه ومتاعه وسابوا أراب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم الخوندات والاعران فمنهسم منرر جيع عن قريب

وهماالذين تأخروا فىالخروج وبانهم ماحصل السابةين ومنهم من جاز تتكلاعلي كثرته وغزوته وخفارته اسلمأ وعطب وكانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة جري فيها مالم يتفق مثله في مصرولا سمعنا بماشابه بمضه فيتواريخ المتقدمين قالمالشاهد فمارا أكمن سمعا ولمأصبح يوم الاحد المذكور والمقيدون لايدرون مايفعل يهمومتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع المكروه وارجع الكثير مؤالفارين وهمقيآ سوءحال من العري والفزع فئيين أن الفريج لم يعدو الى البرالشرقي وان الحريق كان في المراكب المتقدم فكرها فاجتمع في الازهم بعض العلماء والمشابخ وتشا وروا فاتفق رأيهـــم على ان برسلوا مراسلة الى الانرنج وينتضر و امايكون من جوابهم الهانوا ذلك وأرسلو محمية شخص مغر بييمرف لنتهمو آخر صحبته فغاباوعادا وأخبرا انهماقا بلاكبيرالقوم وأعطيا مالرسالة فقرأها عليه ترجمانه وأنهمأن مضمونها الاستفهام عن قصده ماتمال على لسان الترجمان وأين عظماؤكم ومشايخكم لإتآخروا عنالحضور الينالنرتب لهمديكون فيه لراحةوطمنهم وبش في وجوههما فقالانريد أمدانكم فقال قدأر ساده لكمسابة ايعنون الكناب المذكور بيعاتقدم فقالاوأيف ثريدامانالاجل اطمئنان انناس فكتبو الهم ووقة أخرى مضمونها انناأ وسلماكم في السابق كترب فيهالكفاية وذكر الكبر انتاما حضرنا لابقصدا زالة المماليك الحين يستعملون الغرانساوية بالذل والاحتقار وآخذمال التجارومال السلطان ولماحقىرنا لي البراغر بي خرجوا البنافقا باناهم بم يستحقونه وقتدا يعضهم وأسرنا بعضهم وتحن في طلبهم حتى لم ببق أحدمتهم بالفطر غصري وأما العاماءوالمشابخوأصحاب الرتبات ولرعية فيكونون مطمئنين في مساكنهم حراحين وتحوذت من الكثلاء شمقل فمدلابد أن منته بخوالشر بجبة يآنون الية الرتب لهـ م ديو : انتخبه من سبعة أشخاص عقلاءيد برون لامور والرجع الجواب بذلك طمأن الدس وركب شيخ مصفيي الصاوي والشيخ سليمان ' نميومي و آخرون 'أي سنيزة فنلة مداححت لهم وقرأ أنم مناج الكيار فأعلمومان المشايخالكمار خافواوهو بوانقال لأى شئ يهربون كشو ذم يخضور ونعمل نكم ديوازلأ جل رأحتكم وراحة لرعية واجراعالثمريعة فكشبوامنه عدةمكاتيب بالخضور والامان تم انفصلو من معسكرهم بعد المشاء وسضروا الى معمرواطماً فزير جوعهما ناس كالوافي وجلوخوف علىغيابهما وأصبحوا دارصوا الامان الشاغ فحضر شيخ - دات . شيخ الشرقوي و مشهج ومن ضم يهم من المشالغار بنءن ناحية عصر به وأ، عس مدى شيس الاشهراف فالعلميطمئين والمجينس وكذك لروزا مجيو لانتسادية وفي . ت أيوم حامعت لجعدية وأوياش النمن وتهبو يت ابر هيريك ومن ديك وأحرقوه رتهوا أيضا عدتنن أيهون الإمراء وأخذوا ماهيم مومرش ونحاسو أشعةو غيردمشوم عومأبحس لانمسان

#### ﴿ ذَكُرُوخُولُ الفرنسيسُ اصر ﴾

وفي بوم الثلاء عدت الفرنساوية الي مدير وسكن بونابارته بيت محمد بيك الالني بالازبكة الذي أنشأه الامير المذكور في السنة الماضية وزخر قه وصرف عليه أمو الإعظيمة وفرشه بالفرش الفاخرة وعند تعلمه وكما ه حصلت هذه الحادثة في حفلوه بالتركوم الميه فيه فكا فه انما كان يبنيه لامير الفرضيس وكذك حصل في بيت حسن كاشف بالناصرية ولمساعدي كبيرهم وسكن بالاز بكية كاذكر استمر غالبهم بالبر لآخر و لم بدخل المدينة الاالقاليام نهم ومشوا في الاسواق من غير سلاح و لا تمديل صاروا يتما حكون الذات و يشتر ون المحتاجون اليه بأغلى تمن في أخذ أحدهم الدجاجة و يعطى صاحبها في عنهم العامة ذلك أنسو ابهم واطمأ توالم وخرجوا اليهم بالكمك بلادهم والخيز والبين والمدجاج وأنواع المأكولات وغير ذاك من السكر والصابون والمدخان والبن و صاره اليبيمون له بها أحوامن الاسعار و فنح غالب السوقة الحوانيت والقهاوى واطمأن الناس

#### ﴿ ذَكُرُتُرُ تَهِبِ دِيوَانَ لِفُصِلُ الْخُصُومَاتُ ﴾

وفي يوم المنه يسرنان عشر شهرصفر أرسلوا يطلبون المشايخ و وجاقلية عندقائم مقام سرعسكرفلما حضر وانشاخ ورمعهم في تمين عشرة أغار من استانخ للديوان و فصل الحكومات فوقع الانفاق على الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله الشيخ وصى الشرمي والشيخ عصطفى الدمنه وري والشيخ أحدالمريتي والشيخ بوسف الشيخ وصى السرمي والشيخ مصطفى الدمنه وري والشيخ المحدالله والشيخ بوسف الشيخ والمشيخ محمدالله واخلي وحضر ذلك المجلس أيف المصطفى كتخدا والمقاضى و قلدوا محمدا أغاائه المانى أغانه مستحفظات وعلى أغاله مراوي والي الشرط وحسن أغاله بين احتساب و ذلك باشار قار بابالديوان فانهم كانوا متنمين من تقليد الشرط وحسن أغاله بين احتساب و ذلك باشار تأر بابالديوان فانهم كانوا متنمين من تقليد وهؤ لا المذكور ون على الفلم كنحده م السوقة مصر لا يخفون الامن الاتراك و لا يحكمهم سواهم وقلدوا في المنافي كتخدا الميث و أبارته و مأل أرباب الديوان المذكورين عماوقع من النهب والمنافي المنافق المدينة وأوباش الماس فقال لاى شي يفعلون ذلك وقداً وصيناكم بحفظ البيوت قالوا هذا فعالم الحيدية وأوباش الماس فقال لاى شي يفعلون ذلك وقداً وصيناكم بحفظ البيوت الحراب الديوت المنافية الحكام شم أمر والمنداء والدكاكين مطابة والماس غير مطمتين و فتح الفرنسيس بعض البيوت المنافوة الني الامراء والدكاكين مطابة والمنافرة الني الامراء

ودخلوها وأخسذواءتها أشياء وحرجو امتهاوتر كوها مفتوحة فمنسدمايخرجون متهايدخلها طاءً ةالجعيدية يستأصلون مانهاهم انءسكرهم صارت تدخل المدينة شيأة شيأ حتى امتلاً ت منها الطرقات ومكنوا في البيوت ولم يشوشوا علىالناس ويأخذون المشتروات زيادة عن نمنها و بعدأيام طلبواسلفة خسمائة آلف ريال من التجار فأخذوا في تحصيلها بعدمراجمتهم في تخنيفها ظريفعلوا والدوابالامان لتساءالامراءوأمروا كل مزعندهاشي من متاع زوجها تأثيبه وصأكحت وجةمرادبيك عن تضهاوأ تباعها ين نساءالامراء بمئتوعشرين الغديال واستخرجوامن الخبايا شسيأ كنيرائم طلبوامن أهسل الحرف والاسواق ببلغا من المسال بمجزوزعنه فاستغاثو بالمشامخ فقشامواعندهم فلطفوهالهم ولمساحا وقت مولدالتي مسلياللة عليموسلم أمروا بصنعه على المعتاد واعطوا من عنسدهم اعانة على ذلك ثلاتمائة ريال ومستعو اشتكا ليلة المولذ وجاءت مراكب لانقايزوحار بت مراكبالفرنسيس وأحرقو الهمم كياكبيرا وامستهر أيامائم ذهبو وأماابراهم بيك ومن دبيك فذهبوا الى غزة تمرجعوا الى جهسة الغيوم وفيشهرر يسم الساتي طلبوا من الناس حجيج أملاكهم وقيدوها عسدهم ووضعوا عليهــا قدرا معلوما من الدراهم وأمروا المشايخ أن يكتبو السلطان كتابا مضموم الثناءعاليم وحسن سيرتهمواتهممن المحبين للسلطان وأنهم محترمون أأتمر آن والاسلام ففعلوا وفي عائسر حِسَادي الاولى حِموا النَّاس وقرروا على الامالاك آموالاز يادةعما كان قبـــل.ذلك وهاج عامةانناس والدوا الحمه د ووقع نتال قتسر فيه خلق كشيرثم صار النسداء بالامان شمتتيموا كشيرائمن كان قائم في أبث المتنسة فقتلو هموأما كينية مجالسهم وبقية الترثيب في نظامات دواتهم فهوطويل لاطحة لدكرءوكذاماكان بجري مناطوادت ولماجءت أخباردخول القرنسيس مصر الى لحجاز قام شريخ عالممغربي بمكه يقالله محسداللجيازني واستنفر الماس للجهاد فاجتمع معه حلق كشيرووسملوا الىالصعيدوقاتلوا من وجسدوهمن الفرنسيسيونم يقدر واعلى أستمخلاس الاقطار المصريانهم فقاللواحق قتل أكثرهم ورجيع القلبل مهمهم جهز الفرنسيس جيشا لحاربةأحمدباشا الجزار فيعكافملكوا كنيرامن قري الشآم وحاصروا أحمسد بإشا فيعكائم عجزوا عزأخذها فارتحلواعنهاوأجروا عملمابعنادمأهل مصرمن مولدالسميد أحمدالبدوي وغيره علىحسب المعاد وكذا اخراج للحمل والحج وحصيله يؤتهم ويهزأهل الارياف عجار بات كشيرة حق لمكوهم كابهم وصارو ايتبعون الامراء من المماليك ويقتلون من ظنروابه وحضرت مراكب لحالسويس فيهاأموت ويعنائع للشريف غالب فسمحواعن عتورها ومصل ينهوينهم مكاتبات ومهادات بهدأيا عندهم ووضمو الشيخ العريش قاضيا

للسلمين يحكم الشرع وتوجه بانوبرته الي بلاد الفرنسيس سنةأر بمعشرة وجمسل سارى عسكرهم ناثباعنه بمصرتم ترقي بانوبرته حنيصار ملكاعلىكافةالفرنسيس وفيشسهور جب من سنة أربع عشرة عاء حيش من السلطان سايم يقود ، يوسف باشا ومعه نصوح باشا جعلوه واليا على مصروهوالذي يقال له أيضا ناصف بإشاو ماروا من جية الشام حتى وصلوا الى العريش فاستعدالفرنسيس لقتالهم وخرج بجنوده الىالصالحيةثم توسط الانقايز في الصلح على شروط كثيرة منها أنالفر نسيس يتنحي عن الديار المصرية بعمد ثلاثة أشهر ففي تلائدا صارا ناس يحتقر ونهم ويسيخرون بهم ويقول بمضهم لبعض سنة مياركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة كلذلك بشاهسدة الفرنسيس وهم يحقدون ذلك عليهم وكشف همج الناس نقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم بالسب واللمنءالسخرية ولم يفكر وافيءواقبالامورحتيأن فقهاء الاطفال كانوا بجمعون الاطفال ويمشون فرقا وطوائف وهميجهر ون ويتولون كلاما مقني باعلى أصواتهم بلمن انتصاري وأعوانهم وافراد رؤساسائهم كقولهم ينصر اللمالسلطان ويهلك قرط الرمان ولميملكو الانفسهم صبراحتي تنقضي الايام المشروطة علىأن ذلك لميشمر الا الحقد والعسداو مَالتي تأسست في قلوب الفرنسيس وأخذ الفرنساوية في أهبة الرحيل وشرعوا فى بيع أمتمتهم ومافضل من للاحهم ودوابهم وسالمواغالب الثغو روالقلاع كالصالحية وبلبيس ودمياط والسويس ثم انالعثمانيين تدرجوافي دخول مصروصاركل يوم يدخسل منهم جماعة بمدجساعة ووصل الوزيريوسف بأشاالي بلبيس والتقي بالامراءالمصريين وأخلى الفرنساوية قلمة الجبال وباقي القلاع التي أحدثوها ونزلو امهاالم يطلع البهاأ حدمن العثمانيين وطلع كثير من العلماء والتجار السلام على الوزير في مدينة بلبيس في رمضان فقابلو ووقابلو او الى مصر نصوح بأشا وخلع عليهم خلعاوا لصرفو اثم فىشهر شوال وقعت حادثة كانت سببا للنقض وذلك الحباعة منءحسكر العثمانيين تشاجروامع جماعة من عسكر الغرنسيس فقتسل بينهم شخص فرنساوي فثارمن ذلك دننة ثم قتعوا سستة أنفار كانواسبب الفتنة فسكنت لكن لم تطب نغوس الترنسيس ثمان الفرنساو يةطلبوا تمسائية أيامهلة زيادة على المهلة السابقة لماقرب تمامها فاعطوهم مهلة الثمانية أيامونصروا وجاقءعسكرهم وخيامهم بساحل البحر متصسلاباطراف مصرممتدا الي شبرا وترددوا الىالقلاع وهي لميكن بهاأحد وشرعوا باجتهاد في ردالجبخانة والنخميرة وآلات الحرب والبار ودوالقلل والمدافع واجتهمدوا في ذلك ليسلاونهارا والناس يتمجبون من ذقك وأشيعان الوزير اتفق معالانقلميز على الاحاطة بالفر نساوية اذاصار وا إيظاهمالبحر وكانالفر تساوية عنسدماتراسساواوترددوا اليجهةالعرضي تفرسوا فيحرضى

المتمانيين وعسكرهم وأوضاعهم وتحققوا حالهم فعلمو اضعفهم عن مقاوتهم فلماحصل ماذكر تأحبوا المقاومة ونتضالصلح والمحاربة وردوا آلاتهمالىالفلاع فلماعموا أمرذال وحصنواالجهات وأبقوامن أبقودبهامن عساكرهم خرجوا بأجمهم الى ظاهرائديتة جهة قيةالنصر وانتشروافي للك النواحي ولمي ق منهم بالمدينة الامن كان بداخل القدلاع وأشخاص ببيت الألفي ويعض بيوت الازبكية وغلب علىظن الناسانهم برزوا للرحيل فلماكان بومالثالث والعشرين من شوال ركب صارى عسكرهم قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم للدافع وآلات الحرب وقسم عسأ كرمطوا بيرفمهم من توجه الى عرضي الوزيرو نهم من مال على جهة المطرية فضربوا عليهم بالمدانع فلم يسمعهما لاالجلاء والفرار وتركو أخياءهم ووطاقهم وركب نصوح بإشا ومن كان معه وطاهو احبهة مصرفتركهم الفرنساوية ولحقوا بالذاهبين الىجهةالمرضي بعدان نهبواماتي عرضي ناصف باشا منالتناع والاغتام وسمر واأفواه المدافع التي لنصوح بإشاوه والصف باشا وتركوها وسار وا الىحهة العرضي فلماقار يوء أرسلواللوز يريأس وتهالرحيه ل بعدأر بحراعات فر يسمه الاالارتح ل والغراساوية في أثره وعساكر،متفرقون ومتتشرون في البــــلادوالغرى والتواحي لجمع المسال وظنم الغقراء وأماأهلءصر فانهسم لماسمعوا صوت المدانع كشرفهسم الغنط والقيل والقال ولميدركوا حقيقة الحال نواجوا ورمحوا الىأطراف البلد وخرج تقيب الاشراف وتبصه كثير من العامة وتجمعوا على التلول خارج باب النصر وبأمدى الكثير منهسم النيابيت والعصي والقليل معالسسلاح وتحزب كشرمن طيزانف العامسة والاوطيش والحشرت وجملوا يطوفون بالازقة ولهمصياح بكلمات يقفيها مناختراعتهموخرافالمسموقامواعبي ساق تمخرج الكثيرمنيم الىخارج البسدينات الهورة فلماتفعي اله رحضر بعض لاجذد المصريين ودخلوامصرواتهم الحجاريح وطفق الناس يسألونهم فلإيخيروهم لحبلهمآ يعد حقيقسة الحال تم إيرال الحال كذاك الى العصر نوصل جمع عظم من المامة عمى كان خارج البيدوله بسم صياح وخففهما براهم ببكثم بقية لاحراءهم نصوح باشاوهمه عدةو فرقمن لمسأكروا لسيدهمو فقيب الاشراف وصار تصوحها شايقول لعالمة أقتاوا التصاري وجاهدوالمهمم فعتدما سمعو قوله هاجوا وماجواورنموا أصوائهم ومربرا مسرعين يقتسلون مزيصادفونه من أصاري القبطء والشوام وغيرهموساروا الى حارات النصاري يقتلون ويأسرون وينهبون تتحزبت المصاري والمسترسوا وحمواكل ماقدروا عليه منالفرنساوية والأروام فوقع لحرب بينالمريقسين ومارتالمماري ترميءن طاقاتالبيوت علي المجتمعين بالازقة مزآلعاءة والمسكر يحامون على أنفسسهم والآخرون يرمون من أسسقل ويكبسون البيوت ويتسورون عام فلما أصبح

الصياح أرسساوا الىالمطرية وأحضروا منهائلاتة مدافع فوجدوها مسدودة فعالجوها حتى فتحوهاوأمرااداشا بحرالم داقع الىالاز بكية وضربوامنراعل يبتألالق وكانيه أشخاص مرابطون منعساكو الفرنساوية نضربوهمأ يضابلدافع والبنادق واستمر الحرب بين الفريقين الي آخراننهار فسكن الحرب وإتواينادون بالسهر وفي هـــذا اليوموضع أهل مصر والعسكر متاريس بالاطراف كلها وشرعوا فىبنامجهات السور واجتهدوا في تحصين البلدبقدر الطاقةويات الناس فيحسده الليلة خلف المناريس فلماآظلم الليسل أطلق الفر نساوية المسدافع والبنب على البلد من القسلاع وولوا الضرب فأجمع رآي الكبراء ولرؤساء على الخروج من البسلد في للك الميسلة لعجزهم عن المقاومة وعسَّدَمَآ لات الحسرب وعزة الأقوات لانَّ غالب قوت أهلها يجاب من قراماكل يوم بيوموربسا امتنع وصولةلك اذا تجسست النتنسةفانىقوا علىالحروج باللبسل وتسامع النساس بذلك نتجهز للعظم الخروج وغصت الطرق بالازدحام عندالخروج وازدحمااناس بالحيروالبنسال والحيول والهجن والجسال وركب الناس بعضهم بعضاووقع الناس فيحسذه الليلة من المكرب والمشسقة والحوف مالا يوسف وأناس من أهل خان الخاليلي جورًا اليي الجماليـــة وشنعوا على من بريد الحروج وأغلقوا باب النصروبات في تلك البسلة معظمات اسعلى مداطب الحوانيت وأزقة الحارات فلما أصبح يومالسبت ميأ كبراءالعساكر والعساكر ومعظم أهل مصرماعدا الضعيف الذي لاقوفله على الحربوذهب المطم الحجهة الازبكية وسكز الكثرفي السوت الخاليسة والمعش خلف المتاريس وأخذوا عدة مدافع زيادة عن الثلاثة المتقدمة وأحضر وامن حواثيت العطارين أمن المنة الدت التي يزنون بها البضائع من حسديدو أحيج أراسيتعملو هاعوضا عن القلل للمدافع وصاروا يضربون بهابيت سارى عسكر بالازبكيسة ثم فرقوا الناس في أطراف البسلد والمتاريس للاحتراس وكان كلءن قبض على نصراني أويهو ديأوفر نساوي ذهب به الى كتخدا وأخسذا البقشيش فيحبس البعض وبقتل البمض وأحضروا الحدادين لانشاء مدانم وجملوا ممملالهمل البارود والقللوغيرذلكمن المهمات واهتموا لذاك أهتماما زائدا وآنفقوا أمو الاحمية وأما الفر أساوية فأنه متحصنوا بالفلاع المحيطة بالبيدو بيت الأثني وماوا لاه وأما الوزير فانه لما ارتحل بالمرخى ووصل اليالصالحية تكاموا معهفي الرجوع فاعتذر بعدم الاستمداد نم ساروا الى الشام نرجع طائعة من عسكر المترنساوية الذين ساروا خلف الوزيرالي أصحابهم الذين بمصرتجدة لهم فقويت بهم نقوسهم ووقف جمة شهم بباب النصر ومنعوا الداخل والخارج وذلك كله بعدمضي أثمانيةأيام مزابتدا ألحركة وقطعوا الحج لبالى البلد وأحاطوا بها احاطة السوار بالمعصم فعظم

المكرب وأكثروامن الرمي بلذافع على البيوت من القسلاح وعدمت الاقوات وارتغمت الاسماد وهلكت البهائم وتهسده تالبيوت وكثرصريخ النساءوالصغار وفي كلساعة ثهجمالفر نساوية الذبن همخارج البلدعلي جهة منجهات مصرو يملكون باض المتاريس واستمر الحال الوعشرة أيام فرددوا الرسل للصلح فقال الفر ناوية لابدمن خروج الشماثية من مصروامعلمهم عايجتاجون من المؤنة حتى يصلوا الى جماعاتهم وخرج الهسم الشييخ الشرقاري والمهدي والسوسي والقيومي وغسيرهم وتموا الصلح علىذتك فلمارجع المشايخ بهسذا الكلام وسمعه عساكر الانتشارية الشمانيةوسائرانناس قاموا علىالمشايخ وسبوهم وضربوا الشبيخ الشرقاوى والسرسي ورموا عمائم بهوأسمموهم قسيح الكلام وصار وايقولون وثلاءا لمشايخ ارتدوا وعملوافي تسديس ومرادمه خذلان المسامين وانهمم أخذوا درامهمن الفرنسيس وتكلم السفلة والفوغاء بكثير من الفضول فأرسلوا للفرنسيس الذالباشاو المساكر والناس لمرتضو ابالصلح شمجاء طرشسديد وتوحات جيع السكك فاشتغل الناس بتخفيف المياءوا لاوحال فاغتم الفرصة الفونسيس ومجموا على مصر وبولاق من كل ناحية وعماوا متائل بالزيت والقطر ان وكمكات غليظة ملوية مع، ولة بالنفط ملوية على أعناقها مشرية بمقطرات تشعل وتقوى لهيهاوتا بعوارمي المدافع والبنبات من القلاع وصار وابهجمون وأماءهم المدافع وخلفهم بواردية يرمون بالبندق للتنابع وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات للشتملة بالنيران يمهبونجا السقائف ولحوائيت وشبابيك اندور ويزحفون على هذءالصورة شيأفشيأ والمسلمون بذلواجهدهم وقاتلوا بشدة وزلزلوا زلزالا شديدا وصرخت النسا والصبيان وتطوا من الحيطان وائيران تأخذهم من كلجمة والامطار متولية باليل وانمار ومثل ذلك كان في بولاق بل زيادة عن ذلك لانهم في آخر الامر قتار هم وحرقوا ولادهم م وأخذوا أموالمه وسبوا حريمهم وذراريهم والحاصل انءذه الفتنة قدشاء دالناس فبها من لخول مايشيب.نهاانوامي وصارت الفتلي مطروحة فيالطرقات و لازقةواحترقت لابنيسة والدور والقصوروهرب كثير منالناس عنسدماأ يقنوا بالخذلان فنجوا بأنفسهمالي الحبة التبلية ثم أحاطوا باليلد واستولوا علىالخاذات ولوكالات والحواصل والبضائعوالود أموملكوا الدور ومايها مزالامتمة والاموال والنساء وألحاو لدات والصيان والنات ومخازن الفسلال ومالاتسعه السطور ولايحيط بهكناب ولامنشور وكانجباعةمنالمسلمين فيحسذه النتة يدحنون الفرنسيس وأخذوامهم أمانا وهم معالمسامين فاطلع المسلمون علهم فاكذوهم موعذبوهم أفواع المذاب وقتلوا بمضهمواتهموا الشيخ ابكرى بمولاةالفراسيس وأنهير سأالمهسم الاطمعة فهجوعليمه طائلة مزالمسكرمه يعض أوباش العامسة فنهوا داره ومحبومهم أولاد دوحريمه

وأحضروه الى الجمالية وهوماشعلي أقدامه ورأسه مكشوفة وحصلت له اهانة بالفسة وسمعمن المامة كلامامؤ الوشتمانلمامثاوه بينيدي الكتخدا أهالهذلك واغتم غماشديدا ووعده يخير وطيبخاطره وأخذهأ حمدبن محمودمحر مالتاجرمع حريمه الى داره وأكرمهم وكساهم وأقاموا عند . حتى انقضت الفتنة وكان جاعة من الامراء والرؤساء يذهبون وبجيؤن من الفرنسيس ألى السلمين ومن المسلمين الهم يسعون في الصلح بين الفريقين واستمر الحال الي السادس والعشرين من الشهرحة وكتالناس وتخوا دخول الفرنسيس وخروج العثمانيين ثم تم الصلح على وقف فحرب وخروج العثمانيين بعدمهاة ثلاتة أيام تم خرجو اوارتحلوا وزودهم الفريسيس وأعياوهم دراهم وجالاوغ يرذلك وخرج أيضا ابراهم بيك وأمراؤه وعاليكه وخرج معهم يعض الرؤساء ، ثهم تليب الاشراف والحروقي رئيس التجار سنة ١٢١٥ وأمامراد ببك فكان بألم ميد وكان قدا تعقد يبته وبين الفرنسيس سليح ومهادنة وكانت مدة الحرب والحصر بالثلاثة الايام المدنة سبمةوثلا ين يوماوقع فيهامن الحروب والكروب وعظائم الامور مالايحيط به الااللة تمسالى ودخل الفرنسيس مصروضيطوها فيأو تلذى الحجة سنة خمس عشرة وأمنوا الناس واستولوا علىماكازا مطنعه العثمانيون وأعسدوه من المدافع والقنابر والبارود وآلات الحرب وكب المشابخ فيعصر ذلكاليوموذهبوا الىكبيرالنرنسيس نلما جلسوا أبرزلهم ورقة مكتوب نيهاأ النصرة أله لذي يريدأن المنصور يعمل بالشنقة والرحمة مع الناس وبناءعلى ذلك بريدسرعسكر آن يتمم بالعفوالمام على آهل مصر ولوكانوا يخالطون الشمانيين في الحروب ويأمرهم أن يشتغلوا بمعاشهم وصنائعهمتم نبه تناسمهم بالحضور اليرقبة النصربكرة تار يخهثم قاموامن عنسدهوشقوا المدينةوطافو ابالاسواق وببن أيديهم للناداة للرعية بالاطمئتان والامان فلماكان الفدذه بواالي قيةالنصر وصنعرلهم سماطاعظيماضيافةو زينتالبلاد ثلاثةأيام ثم بعسدأيامأم مرهمهالحضور بدار لازبكة فلمأوصلوا جاسو احصة طويلة في الديوان الحارج ثم أدخلو اوجلسوا حصة فخرج البهم سرعسكر وصحبته ثرجم انهو جاعةمن أعياتهم نوضعله كرسي في وسط المجلس وجلس عليه ووقف الترجان فكالمه سرعسكر بكلام طويل بلسائه سم فالنفت الترجيان وأخبر هسم بماقاله سرعسكر \*وملخص ذائث القول از سرعسكر يقول النالماح ضرنا الى لدكم دد منظر تا أن أهل العلم عماً مقل الناس والناس بهم يتتدون ولام هم يمتثلون ثم اسكمأ ظهرتم لنالحبة والمودة وصدقناظ الهرحالكم فاصطفينا كموميزنا كمعلى غيركم واخترنا كماتند سرألا مور وصسلاح الجمهور فرتبنالكم الديوان وغمرنا كمبالأحسان وخفضنا لكمجناح الطاعة وجعاناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة وأوممت وتالن الرعيسة لكم ينقادون ولامركم ولهيكم برجعون المماحضرالمشديي فرحتم لقدومهم

وقتم تعربهم وتبتعند دفاك تفاقكم لتسافقالو الدنحن ماقنامع العتملي الاعن أمركم لانكم عرفتموناأ كمونحن فيحكم المشلي إن البلاد والاموال صاردله وخصوساوه وسلطاتا القيديم وسلطان المسلم ين وماشعرنا الابحدوث هذا الحادث بينكم وبيتهم علي حين غفلة ووجدنا أنف نا في وسطهم الم يمكن ا تخاف عهم فقال لهم لاي شي الم تمنعوا الرعيسة عما نعلو امن قيامهم و يحار بنهم مقالوالايكنا فالشخصوصا وقعاتقو واعلينا يغسير فاوسمتم مافعاوه مينا مزضر بثا واهانتما عنسم ماأشراعايهم بالصلح فقال لهسم واذاكنتم لايمكنكم تسكين العتقة فمافائدة رياستكم وأي شيء بكون انعكم وحينتذ لايأتينا منكم الانضر ولاتكم ذاحضر أخصامناقتم معمسم وكنتم والمعم عليناواذا فديوارجهم اليناءمتذرين فكنجزاؤكم الفللوحرق البلادوسي الحريم والاولادكمانعاناباهل بولاق واكن حيث أعطيتاكم لامان فلانتقض أمانا ولانقتلكم وانمأ بأحذمتكم الاموال فالمطلوب منكمعشرة آلاف أنف أنم فرنك عن كل فرنك ثمانيسة وعشرون فضة يكون فيه السالف فرانسه عها خس عشر تخز لةر ومي بثلاث عشرة خزلة مصرى الهاخسمالة ألف فرالسه على ماتتين على شبيخ السادات خاصمةمن ذاك خمسمالة وخمسة وكلاثو وألفاوعلى الشييخ الجوسري خسون ألفا وعلي آخيسه الشيخ نتوح خمسور آلة لوعلى الشبيخ مسطفى الصاوى خمسور ألعاوعلى الشبيخ العنان ماتة ن وخسون ألفاجه لواذلك عليه وعلى الفارين مع العثملي مثل السيد عمر مكرم تقيب الاشراف و نحروقي ومابتي من لبنخ المعلوب تارروه وتوزعو معلى أهل البلدولة كواعندنامنكه خمسة عشر تخصا النفرو سريكون منكم عندن رهيئة حتى توفواذلك المبالغ وقاءمن كرسيه من دوره ودخل معأصحا بهالى داخل وأغلق بينه وبينهم الباب ووقفت الحرسية على الباب الاخر يمنمون من يخرج من الج لسين نهت الج اعة والتقعت وجوهه ، ونظر وا الى بعضهم وتحيرت أمكارهم وله يخرج عن هذا الامرالاالبكرى والهدى لكون البكري حصل لهما حصل في يحو تفهد والهدي كاريداههم وحرق بيته بمرأى متهم ولم يكن فيه الا الحصر لائه كانقدنقل مافيه بداره التي في الحرِّدَ شيومُ تزل لجمَّاعة فيحيرتهم مسكرتهم وتمني كلواحدمتهم آنه لميكن عبَّ مذكورًا ولم يزانوا على ذلك الحال لى قريب العصرحتيال! كنوهم على تهابهو بعضهم شرشر موثه من شباك المكان وساروا يدخلون عني صاري القبط ويقعون في عراضهم فالذي كان•مهم أولم يكن معدودا من الرؤساء غرجوه فخرجوا مسرعين حتى ال مضهم ترائه مداسه وخرج حافيا وما صدق بخلاس نفسه هـــذ والنصاري والمهدى يتشاو رواز في تقسم دلهك وتوزيعه وتدبير موترتيه في قوائم حق وزعوها على أصحب الخرف و مل لبيع والشراء وجيه ع الناس حتى القردانية جعلواعليكل طائمة مبلغا للاصورةمتل للاينآك فراسه وأرامين أدوحمع على

أجرةالاملاك والعقار أجرةسنة كاملة مماسستأذبوا للمشايخ الخالص مهمالذى ليسعليهشي يتوجه حيثأراد والمشبوك يلازمه جاءية من المسكرحتي بؤدي المطاوب منمه وأما الصاوي ونتوح والجوهرى فحبسو هسم ببيت قائم مقام والعنائي هرب المريج فدوه وداره أحرقت فأضافوا غرامته على غرامة شبيخ السادات واننض المجلس على ذلك وركب صاري عسكر من يومه ذلك وذهب الحالجيرة ووكل يعسقو بالقبطى يفعل في المسلمين مايشاء ونزل شيريخ السادات وركب الىدار وقذهب معه عشرة من العسكر وجلسوا على باب داره فلماكان حصةمن الايل حضر اليه مقمدارعتمرة من العسكراً يضاو أركبو موطلعوا به الى القامة وحبسوء في مكان ثم تشفعراه أناس وكغلو الينزل الىداره ويحصل لهم المطلوب نه تتحصل عندممن الدراهمستة آلاف ريال وقاوموا ماوجدوه من المصاغ والفراوى والملابس فبالم خسة عشر ألف ريال فكأن الجميع أحداو عشرين ألف ريال ثم صار وايفتشون داره ويحفر وتألارض الخباياءق تتحوا الكنف المريجدو اشميأ ثم تقلوءالي بيت قائم مقام وضر بوء وأهانوه وأودعوا ز وجنه وابنه عشداً غاة الانتَّمْ ار يدُّم ان المشابخ وهمااشيخ الشرقاوي والامير والمهدى وغيرهم تشفعوا في نقل الزوحة الى يبت الفيومي ثم وقعت المراجعة والشفاعة في غراءة الشيخ نتوح والصاوي فجعلواعلي كل واحد خمسة عشراً لف ويال وردوا الباقي على الفردةالعاءة وأما الجرهري فاختنئ فإنجسدوه فهيوادارمثم وكلو ابانمردة العامة يعةوب التبطى وأعطوه عسكرا نتحصيلها ودهىالنأس بهذمالنازلة التيلايصابون بمثلها وفوغت الدراهمين عندالناس وباعوا أمتعهم وجييعماعت دمم ولم يجدوامن يشترى الآناث والغرش واللبوس بأيخس الاتمسان ودفعو الهسمآ يضاجههم ماعلكون من البغال والخيل والحمير ومنعوا المسامين من ركوبهاسوي خمسة أنفار وهم الشرقاوي والمهدى والامير والقيومي وأبن محرم واعالولت النصارى من الشوام والقبط على المسلمين بالضرب والسب وفي كل وقت يشتد الطلب وتنبث المعينون والعسكر في طلب الناس ومعمل الدور وجرجرة الناس حتى الندام من أكابروأصاغر وبهدلهم وحبسهم وضربهم والذي لميجدو ملكونه فروهمب يتبصون علىقر بيدأو حريمه أويمهبون داره فان لمبيجد وأشسيأردواغر امتهعلي أبنا مجنسه وأهل حرفته ونالو امن الناس آغراضهم وأظهروا حقدهم وصاروا يصرخون بالمضاءملة الاسلام وأيام الموحدين همذا والكتبةوالمهندسون واليناؤن يطوفون ويحررون أجرة الاملاك والمسقارات والوكائل والحامات ويكتبون أسماء أربابها وقيمتها وخرج كثير من الناس من المدينة وأجلوا عنها وهربوا الى القري والارباف واستمرت ألحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والمصائب عميمة والمطالب عظيمة والامر عظيم والحطب جسسيم ولاحول ولا قوة الا إلله العسلي العظيم

وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالة ان أخذه ألم شديد واست و سيخالساوات عبوسا الى غاية شهر صفر من سنة خمس عشرة فأفر جوا عنه وتول الي ييته بعد ان غلق الذي عليه واسستولوا على حصسه وأقطاعه وقطعوا مي تباته وكذلك جهات حري والحص المتي عليه واستولوا على حصسه وأقطاعه وقطعوا مي تباته وكذلك جهات حري والحص الموقة على زاوية أسلافه وشرطوا عليسه عدم الاجتماع بالناس وان لا بركب بدون افن منهم انتاس الفارين من مصر من خوف الفردة وغيرها بأن من المحتمد المداري في ثلا لين يوما من وقت المناس الفارين من مصر من خوف الفردة وغيرها بأن من المحتمد الامر بالناس وضافت متافسهم وتا بسواله و بأدى شبهة و لا شفيع تقبل شفاعته أو متكام تسمع كله و تول بالسلمين القبل والموان و تطاول عليه و أمر نساوية وأعوانهم وأنصاره من نصارى البلد الاقباط والشوام والموان و تطاول عليه وأمر وم مناس على أقدامه وجمت الله الاعوان وقبضوا عليه وأمد و مناسبه بالمناس على أقدامه وجمت الله الاعوان وقبضوا عليه وأم مدوم الاموال المطاوبة فأخد ذوه أوماني شي لا تأس الاواستولوا عليه وما يحملوه على الأخبان والما والمنان المناس المنافرية فأخد ذوه أوماني شي لا تأس الاواستولوا عليه وما يقي جملوه على الأخبان الموال المنافرية فأخد ذوه أوماني من لا تقضاه والمناس المهارية والمنابدان وتفصيل ذلك كله طويل ولم يزل الناس مهم في شدة و كرب المارة و المناقد و وأروج موان قضاه والمنه والمناس المناقد و وأدن وأروج موان قضاه والمنه والمناس المناقد و وأدن وأدن والمنافرة والمناب والمنافرة والمنابدان والمنافرة والمنابدان والم

# ﴿ ذَكُو خروج الفرنسيس ان مصر ﴾

في أواخر شوال من سنة خمس عشرة برز لام من مولانا الساهان سلم بالتجهيز الى معسر برا و محرا أما العساكر التي من البر فهي بمية يوسف باشا و أما البحد فتمهدت به الا تليز شمقي أو ش ذي القعدة وود جساعة من البرنكوبراك لليائه الاسكندرية ومن معه من الفرنسيس شم في أول ذى النسعة ته جاءت الاخبار الى النر نسيس بعسر بأن يوسف باشا وعساكر و وسلوا الى العربش فجه موالمة المح والمعين بعسرا وقالو الهم أنه يحب المسامين و يبل اليهم بالعلم وخصوصا العام مأهى المضائل و يفرح غرجه ما ويقتم لده يهم ولا يحب لهم الا الخير لكن سياسة الاحكام تقتفي بسض الامور الحق الفة المنزج والا أن المنتان يوسف باشا وعساكر العشمانية تحركوا الي هذ العلوف فازم الامراشو يق بهض لاعيد ن بلتناان يوسف باشا وعساكر العشمانية تحركوا الي هذ العلوف فازم الامراشو يق بهض لاعيد ن وذلك من قوا فين الحرب عند نا باروعند كم ولا يكون عند كم تكدر و لا هم بسيب ذلك الميس الاالمرز از والاكرام أينماكنم شم انفض المجلس على تدويق أر بعسة أشمة من المشائحة وهم الما التلمة في الشيخ المهدى والشيخ الماوى والشيخ الماوى والشيخ المادى والشيخ المالاي والشيخ المالايل والمالاي والشيخ المالاي والشيخ المالايالاي والمالايالاي والمالايالاي والشيخ المالاي والشيخ المالاي والشيخ المالاي والشيخ المالاي والشيخ المالاي والشيخ المالاي والشيخ المالايون والشيخ المالايون والشيخ المالايالايون والشيخ المالايون والشيالايون والشيالايون والمالايون والمالا

الساعة الرابعة من الليل مكر مين وكان هؤ لاء الاربعة من أهل الديوان المرتب في مصر لفصل القضايا وكان ممهرفي الديوان الشيخ الامير والبكري والشرييني فأبقوهم في الديوان على حالهم السابق مموقع حرباً يضا بالاسكندوية في البربين الانقليز والفرنسيس في الرابع عشر من ذي القمدة وكانتالهز يمةعلىالنر نساوية وقنل منهم كثير وأنحاز واللي داخل الاسكندرية وأرسل الفرنسيس من كشف عن متاريس الانقليز فوجدوها في غاية الوضع و الاتقان ثم وقع قتال آخر فقتل فيهمن الفرنسيس خسة عشر ألعاثم طلبواعسا كرمن مصرنجدة لهم فأطلق الانقليز حيوس البراه الماحة حتى أغر قت طرق الاسكندرية وصارت جيعا لجةماء ولم يبق لهم طريق مسلوك الا منجهة المجمى الىالبرية وتترس الانقليز قبالهم منجهة الباب الغربي ووقع في مصر في هذه السنة طاعون مات فيه خلق كثير نهم مرادبيك مات في الصيد وابع ذي الحجة من السنة المذكورة وكان قداصطلحمع الفرنسيس وأعطو وامارة الصعيدوهو من بماليك محديث أبي الذهب ومحد يكتملوك علىيك وعلىبيك مملوك ابراهم ببك كتخدااشترى مرادبيك سنةأثنتين وغانين ومائة وألف ثم أعتقه وترقي عند وأكرمه وأنعم عليه بالاقطاعات الجليلة وقدمه على أفرانه ولماانفرد سيده محديك بامارة مصركان مراديك وابراهم يكأ كرالامراء المشار الهدادون غيرهما والممت لهدا لاموال والاملاك والضمياع تهمامات محدبك سمنة تنتين وتمانين ومائة وألف صارت الرياسة في ملك مصر لحسما و لكن كان ابر احبر بيك مقدما وكن مراديك منمكفاعلي اللذات والملاهي وكان لكل مهما مم ليك هالصناجق والامراء وكانت وفاة ابراهم بيك بدنقلة ستقاحدي وثلاثين ومائتين وألف

## ﴿ ذَكُرُ مَا كَانُ مِنْ أَسْتَمَدَا دَالْفُرِ نُسْفِسُ ﴾

في خامس المحرم من سنة ست عشرة و ما تنين وأنف أكثر وامن نقل الماء والدقيق والاقوات الى القلعة بمسر وكذلك البارود و الكبريت و القلل والقنابر والبقب ونقلوا الاسوار والبيوت من الفرش والامتعة و السرة الى القاعة و فم يبقو الماقلاع الصفار الامهمان الحرب وطلبوا الزيائين وألزموهم بما ثنى قد طار زيت وسمر و الجهة من و انيهم لتحصيل ذلك والجهد و افروضع مناريس خارج البلد وحفر واختاد ق وطلبوا القعلة للممل فكانوا بقبضون على كل من وجلوه و يسوقونه العمل وألقوا الاحتجار المظيمة و غراكب بحر انها بالتمنع المراكب من العبور وهدموا جانبا من الجيزة من الجهدالبحرية و بانهم ان عساكر الانكايز القادمة من البرالفري قربت و وصلت ترعة الغرعة بن العساكر النسر قيسة وصلت الحربة وأن طائفة من الانكايز في جهسة الاسكندرية و أن الحرب قائم بها وأن الغرية عاصرون بدا خل الاسكندرية و مجار بهم

الانكذيز ومن معمن العثمانية من الخارج وان جماعة من الاقتكليز قعدو اقى الاماكن التي يمكن الفرنسيس التفوذالها وقطعوا علمهم الطرق منكل ناحية وأطلقو االحبوس عن المياه السائلة مناابحرالمالحمنه الاالجسر المقطوع حتىسالت لمياه وردغت الاراضي الحيطة بالاسكندرية وخرج عن طاعة الفرنسيس الامم اءالذين بالصعيدور دوامكاتبهم التي أرسسلوه المم يعدمماد بيك وحضرت لهمم الاخبار المتو اترة بوصول القاد بين من الانكليز والمثمانية الي الرحرائيسة وتملكهم القلعة ومابالقرب تهامن الحصون وجاءتهم الاخبارآ يضا بأنهم تملكو ارشيدودمياط وقى العشر بنءن للحرم يومالا ثنين جاءتهم الاخبار بأن الوزيرو صل دجوة فطلبوا مشايخ لدبوان عشد قائم مقام فقال لهم إن الخصم قد قرب من و ترجوكم أن تكونوا على عهد كم مع الفواسيس وأن تنصحوا أهلالبلدوالرعبة أزبكونوا سنمرين على سكونم. وهدوهم ولايندا خسلون في الشر والشغب فاز الرعيسة بسنزلة الولد وأنتم متزلة لوالد والواجب على الوالد نصيح ولده وأديبسه على العاريق المستقيم حتى يكون فيه الخير والصلاح فالهمان داموا على الهدو حصــــن لهم الحير وتحيوا من كلىشر وانحصدل منه وخلاف ذلك نزلت عليهمالنار وأحرقت دورهسمونهبت أموالهم ومتاعهم وسبيت نساؤهمونيتمت أولادهم وألزموا بالاموالـوالفردائتيلاضةتلمسم بهافقدرأيتم ماحدل فيالوقاع السابقة فاحذروا بنذلك فانكملا تدرون العاقبة ولانكنكم المساعدةانه ولاالعاولة لحرب عسدولاواتما لظلب متكم السكون والمدولاغير فأجابوا بالسسمع والطاعة وقرأعلهم وارقة بمغىذلك وأمروا بالناداة علىالناس بذلك وأنهمر يماسمعو ضرب مدانع جهسة خيزة ولايازعجوامن ذلك فأنه شلك وعيد لبعضآ كابرهسم وأعروا ان مجتمع بالديوان في الغد الاعيان والتجار وكرار الاخطاط ومشابخ الحارات ويتني علمه ذك فكان كذلك وفيغاية شهر محرم جامتهم الاخيار بأن الوزيروصــــل لى نشلنان وكذاك عــ كر الانةايز فجمعوا المشابخ بالديوان وأعلموهمآنأرض مصراستقر ملكها للفرنداوية فيسنزم اعتقادكمذلك وأركز ومفيأذهانككيكا تعتقدون وحداسة الله تمالى ولايغونكم هؤلاءالة دمون وقربهم فأنهم لايخر يبرمن أيديهم شئ أبدأوهؤ لاء الانقايزانس خوارج حرامية وصناعتهم الماء المداوة والبتن والمشالي مفتربهم فازالنر نساوية كانتاس لاحدب خاص لمعتملي فريز أوحتى أرقعوابينه وبيتهم العداوةو شروروان بلادهم ضيقة وحزيرتهم مستعيرة ولوكان يبدرين الفرنساوية طريق مسسلوكةمن البرلانتجي أرمهو تمجي ذكرهممن زمان مديد وتأمعو في تأنهم وأي شئ خرج منأيديه مقاطمة الاغة أشهر منحين طلوعهم اليرالبرو لى لآن م يصوا اليناوالفرنسيس عندقدومهم وصساوفيء لية عشر بوماءوكاز ديهم همة أوشعجاعة وصساؤا اش

وصولنا وكلامكنديرمن همذا النمط وفي الشصفر وصات عماكرالعثماليين والتصبوا الى العادلية في الجهة الشرقية والى أنبابة في الجهة الغربية وجري الفتال بينهم وبين الفرنسيس وكان النصرلعسكر الدلمطنةالعلية تمالعقدالصلح علىخر وجاالهرنديس من مصر وتسليمها للدولة العلية فتجهزوا وخرجوا آمنين فيأواخرصفر ولمسا اذقد الصابعأطلقوا انشابخ لذين كانوا بالقامة رهائن ومهالشييخ الشرقاوى والمزسدي والصاوى والفيومي وكانت مدة حسبهم في القامة محومانة يوموسافرتءسا كرالفرنسيسءني رشيدوأبي قيرودخل الوزيريوسف باشامصر فيالتاسم والمشرين من شهرصفر بوك حافل وكانت مدة تملك الفرنسيس مصر اللات سنين وشهرا قال الشيخ اشرقاوي في تاريخه وحقيقة حال القرنسار يةالذين حضروا الى.صرأمـــمفرفةمن الفلاسقة أباحية طباثمية يقال لهم نصارى كاتوليكية يتيمون عيسى عليه السلام ظاهرا ويشكرون البعث والدارالآ خرةو بعثة الانبيا والمرسلين سلوات اقة وسلامه عليهم أجمين يقولون اناقة واحسدولكن يتولون بالتعلبل وبحكمونالعقل ويجعسلون منهممدبرين يديرون لاحكام ويضمونها بعقولهم ويسمونها شرائع ويزعمونان الرسل محمدا وعيسى وموسى كانوا جاءة عقلاء وأنالاسرائع للنسو بةاليهم هيقوانين وضعوها بمقولهم تناسب أعلزمانهم ولذاجعلوا في مصر وقراها الكيار دواوين يدبرون مايناسبأ هل البلاد يحسب عقولهم وكان فيؤلك رحمة اللة تعالى بأملءصر فالهم جملوامن حملةدلك ديوانانيه حجاعة مزالمشايخ وصاروا يراجعونهم فيبعض أشياءلاتليق بألشرع والسبب الذيأوجب لاهلءصر وقراها بعض لاغياد البهم عجزهم عن مقاومتهم بسبب همروب المعاليك الذين ممهم آلات القتال وانهم عندقدو بهم كتبواكشا وقرقوه فيالبلادوذ كروافيهاأنهم ليسوا اصارى لانهم يقولون ان القواحد والنصارى تقول بالتثليث وانهم يعظمون محمدا ويحترمون القرآن ونهم يحبون العشملي ولميأتوا لالطر دالمماليك الظلمةلانهم نهبوا أموالهـم وأموال تجارهم ولا يتعرضون للرعايا فيشئ لكن لمــادخلوالم يقتصرواعلينهب أموال المماليك بل سهوا الرعايا وقتلو اجملتميزانناس لمسقامت علمهرأهل مصر بهبب طلبهم تفريد غرامسة علىالببوت وتتسل منههمايقرب من الالف وحتكوا بمض الأعراض في مصر وقراعافان كل قربة حاربته مهبوا أموالها وقالوار جالها وأخذوا لماءهاوقتلوا منعلما مصرتحوالاتة عشرعلك ودخلو بخيولهم الجامم الازهر ومكثوافيه يوماو بمضائليلة الثانية وقتلوانيه بعض علماءونهبوا شعأموالا كثيرة وسبب وجود مانيمان أهل البلد ظنواان العسكرلا تدخله فحولوا فيهأ متعةبيوتهم فتهبوها وتهبوا أكثر البيوت التي حول الجامع ونشروا الكئبائق في اغزائن بمتقد وزازيها أموالا وأخذ من كان مهم من اليهود الذين بترجمون لهـم

كتباو مصاحف ننيسة وكانحر وجهميهمة مولا ناسلطان سلاطين أهل الارض ولانا السلطان سليم خازلازال محنوفا برعاية الحذان المنان و بتدبير وزيره الاعظم وكان مكت بوتابارته أمير الحيوش الغرنساوية فيمصر سسبعة أشهرتم ذهب لفتال أحدباشا الجزار بعكائم توجه الى بلادالفرنسيس وجملة نائبا نهم بممر و أوصل بو نابارته الى بلادالفرنسيس ويقال له نابايون استعانوابه في اسلام خلل كأن حاصلاتم ساق جيو شالمحاربة ايط لياو النيمساو انتصر عليهم وفي سنة تسم عشرة وماثتين وألف أقامو ماميراطوراعلى فرانسا كافةوشن الفارات علىدول اوروباو حارب الروسية والنيمسا والانكئيزوالبروسية ووقائده طويلة افردت بالتأليف ثم تجمعت جميع ملوك أوروباأ واتفقوا لليحرب فرانسا فأصاب فرانسامن ذلك شدائد عظيمة وسئموامن كثرة الحرب فانفقوا علىخلِم بواابرته ودعوا لويزالثامن عشر ليملكو معليهم فلماعلم ذلك بونا بارته استمغي وذلك سنة ثهرمن وماتت بزوأ ف فحلكو الوزير الثامن عشر وأعطوا بونا إرته جزيرة الالب ليملك عايما شم يمدسنه آتى بار يس فهرب الوزير الثامن عشروعاد الى 'نكافر افهضت الدون لحجارية يو نبارته وأعادةالويز لىملك فرانساوجرت أمور يطول فكرها وآخرالامس تنازل عن الماث الحاابنه فلمنتبل الدول المتحدة أنيتوء الملشاحدمن سلالته فذهب بوتا بارئه لليرشغورت وطلب من حكومة الانكليزان تقبله ضيفافي بلادهافأجابته أولا لي ذلك فركب الم أحدالمواف الانكايز ينوقبل أن ينزل انيالبرأ رسات اليه الحكومة الانكلبزية تخبره أنهأسير لدول المتحدة ثم شيعوه الي جزيرة حيلانه نبق أسيراللى ان هنك سنة سبع والزاتين وسائنين وألف وعمره أربع وخُسون سنة والرجع الىء مالكلام على مأكار في بقية زمن السلط نسايم

# ﴿ ذَكُوخَامُ السَّلْمَانُ سَلَّمَ ﴾

سبب ذلك أنه كان السلطان سليم رغب أن يلاشي وجاق الانقشارية ويقيم مكانه عسكرا جديدا على العلم يقة الافرنجية لان الانقشارية كأنواقد زعزعوا أوكان السلطنة بعصيا تهم وعدم القياده م وكن قد نظم في الدام الماضي بعض الفرق من انتظام الجسديد في اج الانقشارية من ذلك وأثار وافي المقسط بطيفة شنبا عظيما يطول الكلام بذكره واعده بواعصية واحدة وكان و فقاله عي منع النظام الجديد عطاء الذأ فتدى شيخ الاسلام وقائم قام صدر أعضم القوى أمره به وقل فسه اله لا يجوز أن تكون عساكر الاسلام متشبهة بالكفار وحيث أحدثوا النظام الجديد كانو متشبهان بالكفار وحيث أحدثوا النظام الجديد كانو متشبهان بالكفار فتويت هذه المجانب في المما شفيمة وتحانف على ملاشاة وجقت السدكر الانقشارية الذين م أعدة على المدومة المعانب أنه المما شفيمة وتحانف عدما ورقة في أسماء بعض أشخص من الذين م أعدة على المدومة المعن المنافقة الملية و مدهذا الحديث أخرجوا و رقة في أسماء بعض أشخص من

رجال الدولة يريدون تتلهم أرسلهااليهم المتيعط عاقما فندي الخذوا بتلوثه أويسمون الاشخاص الغمين يربدون تديم تمساروا يفتشون علىأونتك لاشطاص فوجدوا بعضائهم نقتلوهم واختفي كشرمن أواثك لاشخاص في بيوث النصاري والبهود وقلنوا خلقا كشرارأحضر واسبعة عشر وأسبءن أعضم وجأل الدونة وكاناسم حارياني القسطنطينية الانةأيام تم صمموا على طلب السلطان سلموه قبض عايه ليعظموه وصارو يقولون بأثبها السلطان المفتوش بهذه التعاليم نسبت أسنأ ميرا لؤمنسين وسوطا عزاتكائك على الله الهادر عضماندي بيدد بدقيقة واحسدة الجيوش الكثيرة لعددوأ ردت كزشبه لاسلاء لكفارو غضبت ألعانكيف يسوغيك أزتكون أمسير الوماج ومحادياعل مايره العسكر محافضة كرمايك لمزاق فماثقة بكاو لمعلكة أضبحت مضطرية فيجبء يسلكأن الرحط وتفضل على كاشئ شرف الأبان وسلامة لاسلامو بعد كلام كنبر صارت قرءةالنتوي كرمضه ونهرآن السلطان لذي يخانف القرآن الشريف هسال يترك على تخت السلطنة خوبكلاثم قاراندرئ قدمار مموماعندكم أبه أعتمرعن لانسلطان فمساقو لكم لأتن هل تسلمون له آن يفسم م يجل و لامالاه فصم خت مساكر كلا شمكلالا تم المساطاة عالمة فليوزل وصرحوا بسر سمدن بصطني بن ساهان عبد خميد وقالوا ليعش السلطان بصطني وآرسلوا عفتي للسلطان سلميت زارعن السلعانة من دون مقاومة فدخل عليسه متذللاه تمخفض الرأسةاالايامولانا لىقدحضرت بيين يديك برسانة محزلة رجوبة قبوله التسكين الهيجان وليسخام عيى مسامعكم شريقة أناكسكر الاهتدرية قدادوا بإسم الساطأن مصطفى ابن عمث سند. : علَّم ب فلا أن لا سيل لي سة ومة فالنسايم لامر مَهُ أُوفِق من كل شيءٌ لم تظهر علي اسلعان سلم كالميتمزهمة الحديث وقبال كلام لمقتى ونزل عن الماطنة وكان ذلك في أحسد وعشرين من ويع الاول منة تمتين وعشرين بما تين وألف فحدة سلمنة الملط نسليم فان عشرة سستة وثم ية أشهر وأنه كارذ هو يحتلي في مكان منفردعن السراي تنتيء اسلطان مصطفى قدما ليحمس مكانه عيى نخت السحة فقال له يأخى أهبطي للقمن العرش الطليد لان تجلس عليه أنت لاني أردت وضع تنعيمت أغوبة ممنكة والدين وصلاح حل الدين جهلوا تعاليمهم وتركوا توانينهم نواجت على المساكرمع بعض وجالدونة وأرسداوا يطلبون مني التدازل عن تخت السلطنة والدوا إلىماشوه أباءاض بكل رضأعيش منفرد وأماأنت فانك سعيدأ كثرمني وأرغب البلدأن تدفك معهم بالحكمة الازءة الحسني الم بصغ السلطان مدعلني لكلام السلطان سائم وأرادا المادان سليمأن يدنغه فلإعكمه من معانقته فلمؤوسل الملطان سلم الي المكان الذي يريدون وضعه نيسه وجدالسلطان محمودأخا السلطان مصطفى الكنافي ذلك الموضم عليسه آثار

الرقة والتباعة وعندمات هدالسلطان مليم التقاء فتبل يده ذار فادموعاغز يرة فحرك السلطان سليم الى البكاء وجلسا فى ذلك الموضع وطال ما كانا يتحدثان دائما بالامور المشسيدة أركان الدولة والدين هذا ما كان من أمر السلطان مليم والسلطان محمود

## ﴿ ذَكُرُ وَلَا يَهُ السَّلَطَانُ ﴿ صَعَلَىٰ إِنْ عَبِدَا لَحْيَدٌ ﴾

وأماالسلطان مصطفى فانه بوصوله الىاماءأوائك العسا كرفرحوابه فرحاعظيما وأجلسوء على تخت السلطنة وبسبب هذه الحادثة العظمي والفتنة الغللماء حصل الخوف لجميهم أهل القسطنطياية وقنلت الحوانيث ووقع الرعب في قاوب الجيع ثم أطلقت المدافع علامة على جلوس السلطان مصطفى ولودي في النابر اسمه و تقدم المنتي شبيخ الاسلام رقائمة أم وسي باشا الى الجوع التي كانت مجتمة في فسحة آت ميدان و آخر وهم ان السلطان مصطفى قدوعه بإطال ماكان مهتما به السلطان سايم من وضع النف مالجديد وبارجاع الموائد القديمة فلماسم الجليع هذا لحديث تفرقوا ويعدأن جلس السلطان مصطنى على تخت السلصنة سسلم زمام الاحكام يدانة الجممقام كوسيجموسي إندا والىالفة شيخالاسلام عطوالقا اندي ولمابلف هذوالاخبار الصدرالاعظم جلي مصطفي بشأ وكازرئيس الجيوش التي خرجت لفتال الروسية كأتقدم حزن لذلك وغضب غضببا شديداهو ومنمعه منالعساكر وكانمن مجلهم مصطفئ باشا لبيرقدار فمقدوا صلحامع الراوسية ورجعوا بانعسا كرائيتداركو اهذا لامن وأرساواللمساكر الانقشار يةالذين بالقسطنطينية يقو فوزلهم أتههة دوون النجفاتهم وآء مرغبتهماليط تتوايذلك ومادخاوا القسطنطينية لابعدمشاقي وأردا للبيرقد أرمصطني يشب رجع سأطان سموالتبض على الملطان مصطني وطلب من المسلور الاعظم للساعدة على ذائماء تكرعليه ذاك مبينا سوءعو قب ألامور منضب البيرقد رغضب شديداوأمر بحبسه وإنتراقير السلطان مصطفي فأرسسل أذسا يقتدن اسلطان سليما فسخوا عليه وهو يصلى صلاة المصر فلم يتهلموالى أن يتم الصلاة بل و تبوَّ عليه وطرحوه أنى لارض فنهض حلاعليهم كالاسسد وصرعم وكازقوباجدا ثم تغلبواعليسه وحتقو محقءات ورجعوا بهالى السلطان مصطنى مسرعين وطرحوه ميتنامأمه وكان فالمتحسنة الانتوعشرين وماثنين والعب وعمرالسلطان سليردن واربعونامنة تمآرسيأناسا وأمره ينخنق أخيه الساطان مجود وكان البيرقمار هجيم مجماعة مسرعين لانقاذ اسلطان سليم فوجدوه قامات هعتمو بأمر السلطان هجود وقال فمالليرقدارعليكم ينجاه الساهان محودلاته موانر رشاموحيد ننخت الساطنة الباقي من سلالة آلءشدن فأخذت العباكر تطلب السلصال،صطنى وتبحث عن البلطان مخمودا لانالسلطان محمودة جاءه جاود تسلطان مصطنى الدين يريدون قتهأر داامر وفرشقه أحدهم

يختجر آسابيده فهرب وسمدعلى سطوح السرايا فلمانظرته جاعة البير قدار وشعو العسلما فتزل الي صحن الدارحيث كان البير قدار وعندما فظر اليه البير قدار فرح وحاء ظيما وحمدا لله تعالي على خلاصه من آخيه وماريقبل قدميه 💎 ﴿ ذَكَرُ وَلَايَةَ السَّامَانَ يَمُودِينَ عَبِدَا لَحَمِيدٌ ﴾ 🔻 المردخل به غاعة وأجامسه على تخت السله نة وأرسال جندا قبضو اعلى الساطان مصطفي وأمر بحبسه فلماثم جنوس لسلطان محودجه رمصطفيءت بيرقدارصدر أعظموسلمه زماما لاحكام وأخسنهجهوني حسذا نار من سيناقتو السطان سليم تمهترع فيباظم المسكر الجسديد وأرسل وصلب حنده وأهل حلى والعسقادهن رجاله لهولة فالدحضر والأخذو يين فمهشده الأصعر وتناسر مساكر صباعة خربيو عادأو مرالسط زطا باوأيهم في ذلك فطادقوه مذعنع لاحرالسلطان وتمهدو بالمساعدة فيكل مايؤول لنج حالملكة وفي لخال أخذالصدر الاعصه فيموضع كراتينات جديدة أوجبت لملام عليسه ملكتيرين وأضمر والمالسوء وصاروا يطمئون فيهجهارا ويدعونه بالكافر وعنقواأور ةابي الاسوأق وعلى بأب داره مكتو بافيها قدقرب موت الصدر الاعسبور ارواب سلحتهم يشتبون فتر المساكر لذين تسلمو االتعلم الجديد فأخذوهم بمتغوشتنوه وأحطو بتزلهوطرحوأفيها ذر ووقمتأمور يصولاالكلاء يذكرها وانتسم الناس فريقين فريغايريد التعفوالجسديدومرية يكرحه وقنل بسيب هسدهالمنتةخلق كثير وأحوقت دوركتيرة وحاصرو العندر لاعصرفي الدرائقكان فهاوأطلق علهم الرصاص وقتل كثيرامهم ثم ارعيه مساديق بارودوكات في داره فسات يسبب ذلك وكان قدأخر بهجواريه وندتهم الدارقيل ذاك مآحيك الصدارة الي يومف بنا وكان ذاك في سنة الات وعشرين وماتين وألف وهزلت يخالا الامعطا اقداندي وأحيلت المنسخة ليعرب ذاده محد عادف افتسدى وكشيا السلطان مصلني وهومجوس كتابالساكر الانقشار ية يحرضهم على النسيرة و رجاعه الدالسلطنة فوقع ذاك الكتاب في يدبعض العلما فذهب به الي شيخ الاسسلام فجمع كثير من المشاه وأخذوا يتحدثون في عواقب هذه الامور ويتشاورون في اطناءهـــــذه النتبة وأرادوا انهاذا بتى السلطان مصطفى في قيد الحياة لانتطنى الفتنة فاختار وارج للدمن بينهم يقال إدمنب افندي كازقاض أسبلامول إعرض على السلطان مجو درأى العلماء ويلتم ومته قنسل السلطان مصطو فسار منعم افدى الحالساط ومحمود وعرض علهذاك فاجابه السلطان محود ان حدد أمر محال وكيف يتعور أن يصدر أمري بقتل أخي مع كوني قادراعلى منعه من حدد الاعمال ومناربته ويتزالسلطان محمودمحاورة كشرةفي ذلك وقالية منيب افندي فيغضون الله الحاورة قدجاء في الحديث الشريف ادا اجتمع خلينتان فاقتلوا أحدهم ا نشق ذلك على

السلطان محودوحول وجهه الى شباك هناك ولميجيه يشئ لشدة أسفه على أخيه ققال منيب افندى النائسكوت قرارنني الحالبأرسسل متيب انتدى الى كيوالبست نجية وقالله النمولانا السلطان قدصدرأم والشريف بقتل أخيه السلطان مصطفئ فاذهب وأتم أم وفذهب البستانجي باشاومعه حماعة منأعوانه الحالموضع الذي كان فيه السلطان مصطفى فأحسبهم السلطان مصطفى وعرف مقصدهم فاحتبى بين فرشكات هناك مدخلوا فلمرمجدوه ورآوا مام تلك الفرش خفيه فقلبو اقلك الفرش الح الارش فوجدو االسلطان مصطفى كخبآ فيه مقتلو مختقا وكان العلماء الذين اجتمعوا عند شيخ الاسلام وأرسلوا منيب فدى للسلطان محود يتنظرون رجوعه الهم بالحواب فلماأ بطأ عليهم ظنو أأن السلط ن محو د ليقب ل مارأوه متوجهوا جيعا السلطان محدد تقوية لمنيب أفن دي وتصديقاله فسخواعلى السلط نجمود بتمسون منه المام ماعرضه عليه منيب افتدي فاتفق أنهم حين دخولهم قبل زيبتدؤ بالحديت نطرالسلطان مخودمن الشسباك فرأى اخراج جثة أخب ميثا فتألم من ذلك جدا والتفت الهم وعينا متمتنتان بالدموع وقال لهمأ سرعوا واهتموا إنكشير الجيوش واحضار المهمات وارسال العساكر لانني أنااليوم بحزن عظيم على موت آخي فحيتتذ عسلم العلماء موت السلطان مصطغي فتوقنواهما كانواير يدون عرضه عليسه وأخسذ وأبدعون له يطول العمر ويمزونه وبسلونه على فقدأ خيه وكان فالك في شهر جادي الاولى سسنة تلاث وعشرين وماثنين وآنف فممنسطة الساءالن مصطفى لنةواحدة وشهران وعمره ثلاثون منة ولمسامستقرت السلطنة للمسمطال محود كانت أمور لدولة في غاية الارتباك والاضمطراب فمن ذلك انعساكر الروسيمة كانت تقدم وجهة الطو تقمسرعة ببعث السعان حيث عظيم المعدمتهم فإيقدرأن يوقف ميرهم فطلبت دولة قراسا أن تتوسط في الصابح فرانض استطان محمودمه خاتب لانه تأثر جد من شروط السرية لتي عقدها لابليون اللشافرا سامع اسكندرموت أن وسية في تيبست التهريد يشأنها فانسسام دول أوار باقيما يلهم حتى بلاد الدولة العليسة واستعرفي مقاومة الرومسية ومحار تهدونكركات لهببة لهدفاستولو اعلى مدينة شماة وقلعة اسمعيل وعلى عدة من أكرحسة وغديقه أحساكم المتدحة أشهدمه يقة ويعتما كالشالصائب محيطة بالدولة والابطاع سميدا بزغ في أهم و دان ب عيون لاول من فرانساً له راحرب على لروسية سسنة المب ومائين وفسان وعشرين وسارام بحبوشه خرارة لآنزمذلك الروسية فانخرج حيوشوا من حدوله سولة لمدية وعقدت صلحامها أباب الدلمي والقاجد المديئة المثمانية فاغتم السلطال قرصة همك لصابع المسكون المورات في والأبق بغداد و بدين وغيرهم فالعفي سنة ألف ومأتنين وست وعشرين أطهل مليد نايشاو في غداد المصيان فأوسل اليه السلطان محمود من قتله

#### ﴿ وَ كُرْحُرُ بِالنَّوْرُهُ ﴾

وفي سنة أنف وما تبين وسبع والانبين تحربت اليو النفي المورة وجاهر وابالعصان على الدولة وكانوا بهده مرن بمر كبيه على سواحل البحر فيقنلون و يسلبون و بره و ن الفاتن في جميع الاطراف فشق و فلك على الدولة العلية وأرسلت العساكر الردعيم وادخاطم في الطاعة فشبت الحرب ينهما وقالت على ساق و قدم و بعث الباب العالمي في محسد على باشرو الى ولاية مصرياً من ما أن يرسسل حييسا لحيربتهم وأرس وأده برهم و شائم به في المع عمارة بحرية و الما وصل في المورة خمر خيسة وعشر بن أنف منة المع عمارة بحرية و الما وصل في المورة خمر خيسة و مدول الاروام من بحدة والما والكاروام من بحدة والمعمون المعروف المورة في درت دولتا فر الساوالكار الي والمعمون المعروف المورد في المعروف المورد المعارة الروسية والمعمون المعروف المعروف المورد في المعروف المورد المعارف المعروف المورد المعروف المعروف المعروف المورد المعروف المع

#### ﴿ دَكُونُ مَدَكُولًا تَشْرِيهُ ﴾

وفيستة حدى وربع وأبت شرع سده رسمود في علم عض المدكر تعليم الجديد وشرع في هد برالام في هده بر لانتشارية و اعدو بقهد البرام سده يا يتصدن قد في وجاق لانتشارية و يدان فلرانو قع الهرو تقبيد سي لدواة و قد به بعض سدار شين وأمر البريشا المعسد و لاعظم أن مجمع العام على يت شيخ لاسسلام ويتاو عليم لام شدانى فقعل دبك أم يوابلا المثال به يصدر به لام سلطاف و تعهد و باغذه وكان م خضرين جاعة بميلون أو لا نقشار ية فتعصبو لهم مراواً دبر وهم بمساها زعيه لاادق ويجموا على يت الصدر الاعظم و بعض مصده من رجال دولة وأخذو إينادون في شوارع اسالة بول ويقولون اليوم قبل العلماء ورجال الدولة وكل من كن المبيقي وضع النقام الجديد و إقتلون كل من صادفوه منهم و بهدون البوت ويطرحون فيها غار فقوالمسدد الاعتمام بهده وجاء في السلطان محود وأخسره بناك المبروث والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه المباريم المواجمة والمراه المراه المراه المال المراه والمراه والمراه المراه المراه والمراه والمراه المراه والمراه والمراه والمراه المراه والمراه والمراه والمراه والمراه المراه والمراه المراه والمراه والمراه المراه والمراه وال

أن⁄ يتنازل الحاذاك وأرساوا ينادون فى شوارع للدينة و يدعون أهل الاسلام للاجتماع تحت الصنجق الشريف فلما علم بعض الانقشارية بذلك أرسلوا أناسا من جاعتهم ينادون لاجتماع الانقشارية فلماقرعت أصوات للنادين آذان أهل الاسسلام أسرعوا الي فسحة السراياأ فواجا أمواجا ففرقوا علهمالسلاح وسسلمالسلطان المنجق الشريف لشيبخ الاسسلام قاضي زاده طاهر أفندي وعآدالى كرسيهالملوكي وكان يشرف على الجميع أمامال سراياوسا وساج إشا الصدر الاعندأ مام تلك الجموع التيكانت أكثرمن خميين الفاوشنوا الغارة على الانقدارية سارخين افقأ كبرعلى الاشدنياء وحجمواءاتهم وأطلقوا المسدافع والرصاص وكان يومامهولا عظيما فقتلوا مهم نحو عشرة آلاف والباقون فروا وقشامهو تحصنوا فهامهجم عليسم العساكر و لاهاي وطرحوافهـــا ":ارفاحترقكثيرمهـــم ومن بقىولوا الادبارثم قبضواعلى كتير منهم فقتلوهم وطرحوهم فيفسحة أت ميدان وبعدفنك دعا نسلطان اليهالملماءووكلاء الدونة وأخذيريهم أثو بالسملاطين الهخ ماللطخة بالدعاءالذين قتلهم المصاة لاقشارية صابرتمن دم السلاطين أجاب العلماء أن ثمن ممكل صلطان خسة وعشرون ألف نفس فصدوت الاوامر بتدبير لاتشارية في الاستانة الهلية وفي جيم الجهات فقتل منهم عددكشر واوتاحت الدولة وأناس من مظ لمهم وألحق بهم بعض الدراويش من البكطامية لكونهم عيلون الهمو يساعدونهم و يتمون في تكرُّتهم أفعالاشديمة محرمةو بدعامستمرانة فامرالسالطان يقتل أكثرهم وهدم أتكياتهم وأخفات لدويافي تكثيرا مساكر نصاميةوالجار في تطيمهم وأبطات وجق لا تشارية وفيأشاء انت المدةغيرانساه نجمود أبسسه ونزع العمامةوأحاموازيازي العسكي الحديدعلي هيئة الاواروبوريين ومالمربوش الصغيرومايدرباقو لدائعترضين

﴿ ذَكُوا قَدْ نَامِعِ لَمُوسِيةً ﴾

ي سنة "النش وأربعين ومائلين و أغب وحفت العساكر الرواسسية لمحاربة بدولة العلية عندلهر أ المولة وسرجيش المرجهة الاستول فارمات للمولة عساكر لمصدم تهمية تحت قيادة الصدار الاعظم سلم بشافوقع إين المربة بن حرب شديد والفليت عساكر الرواسية وهارمو عسكم الموية والمتوفوا على حمة أمركن والتسمت عساكرها في تومية وألم بسيمو تجد في المصدورة واستولى على مدينة وارئة منزان السحدان صدر الاعصد سليمات وأمر بسيمو تجد في المصدورة المواقع قد ستولوا على سنيد الرفوكات عساكر الروسية في الأرطون القصدة لم اكم المرس والمبازيد وطهر قروارض والمواسسة سروات بأراث واجاحيات الروسية فيهما الموسية المرس مقاتل وحاسر والدرنة حصارا شديدا الى أن استولواعلها ولما اشتدالام على رجال الدولة وعلى السلطان محرد أضطريت لامو واضطرابا كشرا الاأنالسلطان محو دأظهر الشات وقوة الجنان فىوسط اللث الاخفار للحدةة بعوبدوته ثم تداخلت دول أدروبافي الصلح وأتموه بشروط سنةحمس وأربعين ومائتين والفءومآ آسالك الشيروط ستقلال لاروام وتدازل الدولةعن اقلمرا السرب والافلاق والبغفان للوك مزآهلتك لبلادمحت لفارة لملسال وسسية وعزيعض حَدْ أَن عَنْسَدُ فَمُنْهِرَ لِعُلُولَةُ وَعَنْ مَضَ أَرْ ضَ فِي الْأَلْطُولُ مَعَظُرُ مُةَ حَرِيبَةً فَدَرَهُ مَائلةً وَعَشَرَةً ءَا يُرِينَ وَمَنْ قُالِ مُصَامِعٌ رَخَى عَرْشُؤُولَ عِنْ سَعْمُوبِ لَمَّ وَيُ كَيْفُ أَنْ نُدُولُهُ لَقَ سَادَتُ عَلَى عسباتمسانك العادو وقعت ترعب في قلوب جميعهم الإنساندر في تموهاو تقسده إراحتي الزم مغاطيتم الحازير تشواهذه الشروط فاذ الظرالي هذا الامربيين خبيسة عن مرض يحق لاستعراب مروجه آسر وهو كيف أمكن هذه لدولة أزنحتمل هذمالصدمات الشدددة والمقاومات المربعة من أعداتها مع وجود الملن في داحليتها بسبب أصحاب البغي والنساد وقلة الاموال ولماتزعوع أركائها بالممرت في سلك الد بـ المحيب ولمستطع قوة أوسعيا آخر الابتنها ولا صمم. في همده لامد ب حين بدى وقعهوجي لانقشر ريةوعدم تمسام التظام الترتيب العسكر الحديدوعسده تبرن الحيوش بالنول حرب ومالاقاة لأهو الاريساحق المجب كيفسالم تنقرض هسمه لدونه أعسانا واستعاعت زاتاض فيحذه لدرجة سستهينة بكوالموالعوالق إمرضت عاديد أعطم يرهان عبي عظمها يسعلونها تنهر كلاءه وأقول أن ههة سبرا فحالتاً يدها وهوسر بركة لادلاموسربركة انبى صلى المهاعيه وسلم وسريوز روح نيته لتأبيدماته وأهسل دينه والقسيح نهو تعالى أعل

﴿ فَكُرُ الْمُثَيِّلًا الْمُوسِيسَانِي عَزَ رُ ﴾

هو الذي سلط عليه الغر نسيس اتأديبه فجاؤ المجبوش كثيرة وحاصروا الجزائر الي ان قبضوا على الباشا المثولى عليه او دهبوا به الي بلادهم وتملكوا الجزائر وحصنوها بالعساكر فلما تملكها الفرنسيس لم يرجمع تلك الجزائر لحكم الدولة بل استولى علم أو بق على ذلك الى عصر العذا و ذكر القتال بين مجمد على بإشاو السلطان محود ﴾

في سنةسبع وأربعينومائتين والف وجد محمدعلي إشاوالي مصر جيوشه براوبحرأ للملك الشام وجعل قيادتها لولده ابراهم إشا فحاصر عكاو افتتحها مظهرا الانتقامهن عبدالله باشاوال عكا لاسسباب كالتدينم ساو فتحفي طريقه غزة ويافاوحيفا للمابلغ الدولة ذلك غضبت وأرسلت أمس محتسدعلى بإشابرجوع العساكروأته اذاكان بينهمادعوي يقسدمان المىالباب العالى فيعكم مينهما فليعتشب للأوامر الدولة فآيرزت الدولة فرمانا بعصيان عمسدعلى بإشاو نثريله عن ولاية مصر ومـــدر الامر السلطاني لواني-علب بجمع لمساكر لمحارية إبراهيم بأننا وخرج حد بين بشأ بعساكر من الاستانةوحصل غتال يين انس بقين خارج طر أبلس فهز مهم أبراهم باشاو استولى عنى الاقطارا اشامية وقبض على عبداللة بإشا والمرحكا وأرسله المرالاسكندرية لابيه محمد على بشأ ولمما وحلى أيراهم بإشا اليءار اياقرب دمشق خرج اليه على باشاو زير دمشتي واشتبك الحرب ينهما فهزمهم ابراهيم باشا وخرج أهل دمشق بسألونه الاملافامههم ودخلهاو تقدم اليحض واشتبك التمتل بينه و بينوا أيحلبوكان يوما بضيه اوحر إشديدا من أشهرالوقائم قتل فيه خلق أ كربير والشولوا عنى مهمات هجيمها والهزم والمحالب ورجع الهانقفلت فيلوجوههم لابوب فساروا الىائطاكية ولماوسال إبر هبيبشا ليحلب خرج أه ليحلب لاستقياله فمدخلها وتسلم ماكان فيها من الذخائر و لمهمات وأمن أهلها تمهمار اليهاط كيةوحربهم بم أي بوغر بلان وأرابغ البالهالي تقدم العساكرالم مرية سيررشيد باشا الصدر لاعظم بالحيوش لحربهم فتقدم الى قونية والتقى الجيشان واشتبك الغةال والهزمت عساكر لدرلة وقبض على رشيد باشاالعدر " الاعصبوأتيبه ليءاراهم باشافقا بله بكل كراه ئم خلىسبيله و متدت هذه الفتاة والخروب اليسنة خمس وخسين ومشين وألف تم مسدرت الاوامهاالسلطانية الى حفظ بالتا ليسبر نح ربة أبراهمايشاة لنقى ألحيتهان بالترب من مرعش وانتتلا ووقعت فحزيته أولاعه عسا كرابراهم بالتراوكان في وأدعسر فجمع العساكي وخرجهم من ذلك لودي وسعد لي ال كال مجامعه كي حافظ بشاوأ خذيطلق علهم المد فدنعطل أكثرمد فعهم وفرق صفواهه بمهم دحمع بهد بساكر هجمةه الله فانهز موا أسامه تاركين مد المهم ومهم تهم عاشين الي مراعش وقال من الفريقين خلق كتيروهذهاؤقمةمناشهرتنك لوقائع التيوقعت فيتهشا لحروب وأعقبه ابرهبه بإشابفتح

أسكغ الجهات في تلك البلاد و لم تصل أخبار هاالي القسطنطينية الابعدو قاة السلطان محمود بشمانية أياءوءن لثوحاته اخراج لخوارج الوهابية منءكة والمدينة واطهير الحرمين شهم وقد تقدمذلك عندن كوالسلطان سليم بنءصطني لكونابتداء القتالءم لوهابية كالافىمدةسلطنته لكن المسام الام مدكال الافيزم ومولاة السسلط وجمودالة في ابن السلطان عسيد الحمد فذلك من فتوحاله ومن فنبوحاته لمعنوية عنذؤه بآهن أخرمين كالما أذعننا افراه صدرت الارادة الشاهائسة من دوخه بتحريرها كان يصرف لهمهن قمح لجر لةاوجدو أكثرذلك بيد لاغنياءوالتحاركانوا يآحذونه من عقر ما من فالموض حقيرات را فقر عايس للمشيء فصدرالا مرائشاهاتي ينقض فالمناورات الدوخ سيدكم يدومتر باسم المشحقين فحصل أعجد يددلك فيالمدة التي كان فيه محمد على الشاؤكة حين جاء لقتال الوهابية وكشب القدفاك صدقة جارية في منحيفة مولانا الساطان مجود ومحيفة كلمن كانلة عاة وتسدفي ذائه ومن حسينات الساطان الذكورو فتوحآه انه كان في ود المائتة تجديد قبة وادالي صلى القاعلية وسيارقية السيدة خديجة زوجة التي سيلي القاعلية وسلاوقية السيدة آمنة والدة لنعي سلى المعليه وسسلا وقبة سسيد ناعبدالله بن عباس بالطائف فان القيب أسدكورة هادم أود في وجدوهما مولانالساهان مجود وهدم الوهابي أيضا قيما كبشرة المدينة على قبورا اصحابة وبمض لاولياء فجدرها مولا السلطان المذكور ومن خبراته وفتوحته المغبوية أمجدد لاهر الحرمين خبرات ومرتدات زيادة على أدي كان مرتبا لهمم م آسلافهو ذلك آمقى ستة أحدي وخمسين بعددالم تتين والالف رتسام شات لامل او الخطياء بالحرمين أشهر يفين والقدة ين بخدمة المسجدين الشريفين مشمل المؤذيين والفراشين والكناسين والبوأ بين وجهل للجميم مرابات جزالة من المقود الجليلة وشهاشهريات وبعشها سنويات واشترى لذلك عقارات كذير قوأوقفها ليصرف منغلاتها جيبه المرتبات لذلأكورة فصارت حسنة جاربة الى هذا وقت يحصل مثها كرث النفع والاء نة للمذكور يتعلى معاشهم ومن وقت هذا الترتيب كانابتدا وضم لمديرو خديرية وكماوا لمدينة ولميكن فاك موجو داقب ل ذاك تم ان ولده مولانا السلطان عبدالمجيدهم الى ذلك الترتيب مثه في مدة ساطنته كاسيأتي ذكر ذلك عندذكره وكانت مدةسلطنةالساطان مجودا تنتين وكلاثين سنةوعمره خمس وخمسون مسنةوكانت وفاله ناسع عشر ريسع الأول سنة خس وخسين دما ثنين وآلف

#### ﴿ ذَ كُرُولَايَةِ السَّلْطَانَ عِبْدَ الْجَيْدِ ﴾

ً وجلس على نَحَت السلطنة بعسده ولده السلطان عبد دالجيد فجهز الحبوش لتثال عساكر محسد . أعلى بأشاو اخراجه من الشام وأعانه على ذلك دولة انكاثرا وكانو "عرضوا على السلطان عمود . الاعانة فأبي فله توفي وتسلطن والده السلطان عبد الحجيد قبل اعاتهم فأعانوه وسير جبوشه الي الشام فهر مو عساكر براهيم باشا وأخرج وهسم من الاراضي الشاهيسة وأرادوا التوجه لي مصر والاسكندرية لاخراج محد دعلى باشا فتوسطت دولة انكاترا باصلح الى أن أغوه بشرط ان تكين الاسكندرية ومصر وأقطارها لمحمد على باشا ولا ولاده من بعسده وضر بواعليسه خراجا معلوما يدفعه في كل سنة ويرجع لى الدولة الشام والحج ازوتم الامرعي ذلك وكانت مدة غلكه لا تطار الشامية قوى الاتحاد مع دولتي قرائسا وانكاتر الحسنو له حداث القوانين المسماة بالتنظيمات الحيرية قصد رمنه الفرمان السلطاني بذلك وانكاتر الحسن ومشين والفواني منة جاوسه على تخت السلطة

﴿ ذَكُرُ الحرب، مُ الروسية ﴾

في سنة تسع وسستين ومدكتين وألمب كانت الحروب "عظيمة بين السلطان عبد المجيسد و لروسية المسمأة بحربالقرموسيها الهوقع ختلاف بينطائين الروم واللاثين فيالقدسمن عدةسنين يسبب كنيسةالقمامة وبعض لاماكن المقدسة فكانت كلطائفة مهما لدعي لنفسه احق لرياسة والتقدءعلى الاخرى باستيلاء مفاتيحها تمأخذت هذمالمائلة تتعاظم بيئهما وتمتد يومابعديوم الميأن آنالام الحالذاع والجدال في ستقتان وستين وماثنين وألف فوقع الراب العالى في ارتباك وحرة مزجهة نسكنها والحاد بارها لان الروسية كانت تحاميءن حقوق فروه وارانسا محنشد الهرفا الاثين تندخل مفبر كفترا فيصرف فذالمنكن ورسيرتر تبيالا تلاق الماتين المتخالفتين افقبلته وانسأ وأمتقيله لروسسية لازمقصدها لاتوحدولميكن مقتصرا على المحامات عنرحقوق الروم بلكناله غايت أغرى طالمها كانتجهدعلى والم والرقب الفرص لاستحد لها وهو ابعاد الدولة المتد نية من قارة أوروبا والاستيلاء على أقاليمها وولايتم فانتهز أمير طو رما نتولا تغت المنازعة فرصة مناسب يذاوال بعيته وبلوغ اربه فبعث سفيرا اليا لقسطنطيلية لمقر لسلطان عبدالحجيد بمدان كان متجيشا يبلغ ماتة وأربعة وأربعين أنما الىنهرالطونة أيكون مستمد لوقمت اللزوموالح جةفلم وصسل السفيرالمذكو والى القمطنطينية وفضمواجهسة قؤادباتا وزير انحارجية ودخل أدعل الحضرة الشاه نية وعرض عليسه مطالب الامبراطور نقولا في لمسئلة المتعلقة بالاماكن المقدسة وناجيع الروم لذين هممن تبعة الدولة العيسة كون تحت حميته من الاآن وصاعد وان بطرك لراوم المستنطيني وبإقيأل قنة الطائفة يكون لتخبيه وتغييرهم منوطابهو زائكويونده وي التي تصدر عليم بنجية تصرفاتهم تعرض عليه لينظرفها فاستعظم السلطان هسذه للطالب ورقصم لانم مخسلة بناءوس السلطنة ومغايرة كلاصول وقوابين لدول

فانخى الممغير راجعامن حيث أتى واعسلم الامبرا طور نقولا بواقعة الحال قاستشاط غضبا أصدر أمرا لحالمسا كرالتيأرسلها اليأخراف العلومان تعسبرالهرو تسستولى على تلك الاطراف فاجنازت الهروشنت الغارات على أمار ت الافلاق والبغدان واستولت علم اولم اتحقق الباب الدلى قدوم ذلك الحيش لى أطراف الادم علم أن مقاصد لروسية في تطلباتها لم تكن الاوسسلة لاشهار لحرب فجهز جيشاوأ وسسه لي دث خرود يحش قيادة عمر بإشا لجرى لردع لروسيين وذائآ كدت لديل للاورباوية يفية لروسية ومقاصده بإدرت أسكاترا ويروسياوالنبيسا الي عقد حمدة المنضري حراء و فاقي من سواتين وأرسات كل دوية شهماه مشمدا من طرفها الم مدينة تينا حيت وفاهدها يرمل طرف ثراسية وآخر موطوف لدولة العلية وعقدوا هداك بجلسافي سنة غَسَا وَمَا تَدْيِنَ وَسِعِينَ لَمِينَ فِأَمْرَ عُوبِ فَلْمَا لَمِيكُنَ وَبِينَ لِتُعْسَجَ أَمْهِنَ ب ب الله لى لحرب وصدم سليم أ مشا العداكر لروسية في لاناطولوا يتصر عليهم فى عدة، واقع وهاجهم عمر بدا في لرومايلي و تنصر عليهم أيضا وأما العمارة لقائروس يةفىالبحر الاسوداصدات العمارة العثمانيسة وأمتطورت عليا بمدحرب شديدة فأنفك وكانت وأنقاء وسسمة فركات ولمخر تعزوثلاث مراك حربية ثمان مكاتر ودر سالم ليقذ سوءتنامجهذه لحرب احتشدتا لمعوقة السلطان وأعلت خُرب على الروسسية في مسمة احسدي وسسيمين ابتدأنا في نقل رجالهسما ومهما سما اللي مدحة أخرب وشتيك في أقدَّل وأما مقى دول أورونا فكانت محافظة على الحيالة وكانت دولة مكانر قد أرسلت عمارة مجرية الي بحر بلتيك فاســــتولت على قمة بومارم ودنم على حزيرة الاند ولكنها لم تقدر علىاستخلاص القلمة نظرا لحصائبها واله كانت سسبو معشول أعضم قوات لروسسية التي يعولون عليهما في البحر الاسود وجهت الكاترا وفراً .. قواهما لافت حيا والاستيلاء علم. فأرسانا مرقا من عسا كرهما عددها سنون ألها وكال أكثره مرانساويين غزلو في بويا سرايا وفيما كانوا ينقدمون الى سبوا سطبول صادفهماالعساكر الروسية فقتل الهريقان قتالا شديدا الي أن دارت الهنائرة على الروسيين فأنهزه واعتد نهر الماء وكان جيش عساكر الروسية بحاصر مدينة ساحرة ولإتقدوعلي أخذها فخرجت عامهم العب كرااء ثمانية من المدينة والتحميهم فالتصرت علهم وفرقتهم فذهبوا عن للدينة خائبين وانضموا الرآخرين وقمسدو القرملنجدة حصارقلمة سيواسط ولالق البها وجهت لروسية كل قوتها من المهمات والعساكروالذخار وسادم جيش من الانقليزجيشا فاروسيين عنسدبالا كلافاتحر واعليهم بعدمافقدمتهم خلق كشير وكانجيش الروسة عاصرافي فكرمان وعددهمستون ألغاف فرجوا من مكن حصارهم واقتحه واالمساكر العثمانيةو لاتفايز بة والغرنساوية ودارت ينهم مركة شديدةالخسران علىالغريتين وأنجلت بانهزام لروسسيةوألزه وهمحصن للدينة ولميكن حينئسذ فيقوةالدول المتحدة الاستيلاءعلى سيواسطبول معالهم كالوابزيدون فيقولهم الحرابية وبكثرون مبجمالهم وقنابرهم ولميقدر واعلى استخلاص تلك القلعة أوان يمنعو اللساعدات الق كانت تأتيها من داخل الدلاد ولقد قاست المساكر لمتحدة لاسيما لانقليز فيشتا سنة حدى وسمين وشناها نشي وسمين أحوالاوشدا تديكا إقلسان عنوصفهاو تمدادها فازالامراض والاوجاء قدآخذت فيالعسا كركل مأخذوأ هلكت كثيرا متهم فضلاعن الجوع والتعرض البرد تلك البلاد والابخرة المتنة التي كالمت تتصاعد من جشت القتلي والحيوانات أما إيطاليا فقدهبأت جنو دهاللحرب وانضمت اليالدول للتحدة فأرسلت خمسة عشم أنف مقائل بعده ما تمهدت لها كلتر ابدفعه ، لا مليون ابر دعلي سيل الاعانة واشهرت رجالها فياتك المجامعها شجاعة واللبات وفي خسلال ذلك ملك الاميراطور تقولا سسنة المتين وسيمين ومائتين وأنف وجالم ولده سكاندوالناني مكانه وفي خلال ذلك وقعت وقعةه البة بهير الروسسية والمساكرالمتحدة كات الدائرة فهاعلى الروسية وأمستولت جيوش فرانسساعلي قلعة ملاكوف واذلمية للروسية استطاعة علىحنظ مراكزهم تركو اسيواسطبول فيمساءذلك الهار وعولواعلى لهزيمة والفرار ودخلتالهما كرلمتحدةالقلمةوا ملككها فالفتحث حينشدن عذبراتاله الجوعقدت جمعية في باريزمنة الانتوسيمين ومائتين وآلف حضرها تنان من طوف كل دولة من الدول لست لمتحابه وهي الكاترا وتراساوا لعثم نية والممساوير وسمم وسر دائنا وأمضت شروط الصلح تضمنه أريعة والزئين بندا أخصهاأن لدولة لعلية كهنالها الامتيازات التي لباقى دول أور وبومن جهة الغو نين والتنظيم تا السياسية وأنه تكون مسستفية في بمساكم كفيرهامن الدون والزااب والاسوديكون ثمغزل عن جولان من سكب حويبة ويدمن أي جنس كن ماعد' لدولة الشاثية والروسية فإن فماحة افي ُدخال عددة يل من المركب العسفيرة ألحر سةلاجيه بمحاطفة أساكلها وأنلاكون للدولةالعثمانية ولاثار وسبة رسانات مجرية حرية على شوطيُّ لبحر الأسود اليغسرة؛ك من أشروط ثم تسجبت العداكرُ في مواطَّمُ وأثبت ألحرب التي لمبكى فحاد عرسوي سطامع وفي سنة النتيز وسيمين كالتافتنة عطيمة بمكة لمشرفة بن أهائىءكمة وعساكر لدولة يسهب درود أمريم يربره لرقيق والهشقير بقسان بالمبضاعلي اشر يفاعيد لمصب بنذاب سيرمكة وتولية الشريف محدين عونا والكلام تلهاطويل أوفى راباء وسبمين وقعت شافيءدةبين هالىءدةوالبصاري الدبن بالبسب احتلاف بعض أهلالمراكب فيوضع تديرة الاسلام أو الانكايز على مض لمركب وانكلام عليه أيضت

طويل وفي منة ست وسبعين كانت تنه فإلشام بين النصاري وأهل الشام والكلام علم اأ يضاطو يل وفي منة ألف وماثنين وسبع وسيمين حدثت فتنة عضى بين الدروز والنصاري في جيل ليذان آل الامر الى وقوع حرب بين الفريقين وكالت انتتيجة ردينة على النصاري بسبب اختلافهم وعدم انعتماء بمضهم لمعض وعدم القيادهم لبعضهم ففتكتبهم الدروز دأر سلل الباب العالي نؤادباشا ليميدالاهور وينقيهن المذنين وأرسلت قرائد عشرة آلاف جندى يسمحافظ ومنع التعدي وكفنانا وقي لدول لافر نحية منهامن أرسال مها كسحر يبقومنم من أرسسال نواوالأصدلاج لحَ أَنْ وَتَهْيِمُ لَامُورُ وَعُمْ جَرِ \*مَايِسُرُمُ أَحِرُ وْمَاسْتُحَسَّاتُ الدُولَةُ أَعْلَيْهُمْ بِالْفَاق الدُولُ وَضَمَّعُ تحديدالاهل هذا حلل وارتتعول ككمه نشيرم الطائمة الممرا ليتمين غير أهالي حين بيكون تصرفه والخبر وأسا ياب الدلي فتوحهت للصرفية لدوديا فالارمني يعومن خيرات المسطان عند تحيد وفتوح كالنصو يةتج ديدمسجدالتي مسلى للةعليه وسلم بالمدينة المبورة فاله كالأعلى بالخاسله وقايت بيوكان مسقع بالخشب فطالت مدته وحص فيهخراب فعدرت أوادة مولادا الساطان عددانجيد بهدمه وتجديده سسنة ألف ومكنين وسبعين فهدءو جدد وجعل سقفه قبه وطوحن كاستحداخر موتم عمسارته بمسدمضي أربع سنين الجامعلي مسفة لم يرالواؤن أحدن متهاولهعمار كشيرة في لاما كنالذُّتورةبالحرميرالشريفين ولهتجديدميزاباللكمية المشوقة سنة حمس وسيميسء تتير وآخب وتوقي اسلطان عبد لجيسد في سابع عشرذى القعدة سنة أعساوه لتين وصبع وسبعين وعمره اربعون سنةو مدة سلطته ثنتان وعشرون سنة وستة ﴿ ذَكَرُ وَلَا يَةَ السَّلَّمُ نَاعَمُهُ الْمَوْرِزُ ﴾

وأقيم في السلطنة بعده أحوه السلط ن عبد المتر يزابن السلطان محودات في وفي سنة شن وسبعين أظهر العميان أهل الحيل الاسود فسم سلطن عبد العزيز الهم جيشافة تاهم وهزمهم ثمر جعوا الله السلطة وفي سنة ثلات و قايين و ه شير وألف أظهر العصيات كثير من الاروام يجزيرة كريدو كثير من البندقية شجهزت لدولة عليهم حيوشير و بحراو كم الله جهز ساحب مصرعسا كركثيرة برا وبحراف كذات مع عسد كر الدولة و وقع ينهم وبين المعاة حرب شسديد كان النصر فها لعساكر وبحراف كان النصر فها لعساكر الاملام واذا قوا المعاة الولدو أرجسوهم الي الطاعة وفي سنة تسعو وسبعين توجه السلطان عبد العزيز وفي سنة أربع و من المنابن محد على باشا وقي سنة أربع و من المناب المناب المناب المناب المناب على أدر ته أيضائم من أوجه الي بلاد الاذكابر المناب من وقيل النيمسا فأعطاها اياهم فين عاين تحصيبا أيضائم في أوجه المناب عد على أدر ته وعلى ذاحة بالمناد وكان السرب قد طلها منه وقيل النيمسا فأعطاها اياهم فين عاين تحصيبا

غضب لذلك وكانوا أخبر ود أنها مهدومة وأنها مدينة كاسدة فأعطاها فبل أن يراها فلما وآها ندم حيث لاينفع الندم وفي سنة ثمان وثمانين كانت فئلة عظيي يبلا دعسير فجهزت الدولة حيث تحت قيادة رديف بإشا فسار حق معدجبال عدير وقائلهم وهزمهم وقتل أميرهم محسد بن عائم بن مرعي وقتل معهجاعة من عشب بر تعواسر كثير او أرسلهم الي الاستالة وصارت بلاد عسير في حكم الدولة العلية منضمة الحولاية صنعا واليمن وفي هذه السنة أيضا كانت فتنة عظمى بين دولة البروسية وفرانسا آل الامرفها الى هزيمة المرنسيس وأسر ملكهم نابليون الثانى والكلام عليها طويل مفرد بالتأليف وفي سنة ثلاث وتسه بن و مائين وألف في السابع من شهر جمادي الأولى خلع السلط نويدا لهزيم والترحمالة تعالى بعد خسة أيام وعمره تمان وأر يعون سنة ومدة سلطنته ست عشرة سنة وأربعة أشهر

### ﴿ وَكُرُولَايَةَ السَّلْطَانُ مِرَادًا خَامِسُ ﴾

وأقبرني السطنة بعدالسلط زمراد لخومس ابنالسطان عبدالمجيدابن السلطان عمودا: ني ثم خلم بعدثلاثة أشهر وثلاثة أيامق ثرلت شعبان منالمسنة للذكورة أعنى سسنة تلاث وتسعور وماتتين وأثمت والسبب فيخلعه الهوقع لله خلل في هقله بعداً يام مضت بعد يبعثه فلما تحققو الخال فى عقله استنتوانيه شبيخ الاسلاء خسيرا لقةأة بدي فأفق بخلمه لاز شرط الخليفة أزيكون متصفا ؛ لدقل فخلعو دوبيموا آخه سلطان المصر مولاة السلطان عبدالحميدالثاني ويتر السلطان مراد المخبوع فيرداره وأما السلطان عبدالعزيز فالهيما خمه بألم قلائل أقل من الاسموع توفي فأشبح أنه قتل نفسه بقص قص به عرقاني ذراعه فماك من ذلك وفي سنة تمسأن وتسعين وماثنين وألف بني حاعة موزالو زراء لم الحجاز فحسوه بق قامة العائف مهم مدحت بالساومحود باشاد المادمولان اساطان عبدالحيدونورى بإشاداماد مولانا السلصان عبد لحميد أيضاومه يبجبءة آحرون غيرهؤ لاءمهه شبخ لاسلام خميرالقه أفندى وفي سنة تلانما أة توفى مدحت بشر ومحود باشر الد مادني القلعة المذكورة وكان خلع السلط ان عبد لمالعز يرسببا لاضطراب كشيروحو ادت شتى وكانالقتمأ كمرا غيام فيخلعه حسين عوني إشاؤكان السلطان عدالعزيزه والذي وقاءوأعني قدومالي أزجعه وثيسا عز العساكر كلهابل صارمةدماعل حمياء هل لرتب والمذحب فرتب الامورمع نوزره وغيرهموزعهان السلطان عبدالعزيزند خرامع تروسيةواله يريدان يتلكهم. دارالسالطة فم أرال حسين عولى ماشا وعير ميسمون في ذلك حتى تمانسب خلعه فقدر فلم نارجلا يقال يه حسن جركس قتر حسين عرتى ، شاوذ يثأن السلطان عبسه العزيز كال متزوج الأحته فأخذته حمية حين خلع السلصان عبدالمزيز الصماعلي قتل حسين عوثي باشافد خرعايه فجردار

صدراً هظم محدرشدي باشانوجده مع جاعة من الو زراء مجتمعين للمشاو رقمي بعض الامور وكان مع حسسن جركس زوج من الطبنج ذوات الارواح المتعددة فضرب به ضرياسته ددا وقتل جاعة من الحاضرين منهم حسين عوتي باشا الساعي في خام السلطان عبدالعزيز ولجيتم الحسين عوتى باشاشي من مراده و الله فالب على أمره ثم قبضواعلى حسن جركس نقتاوه ﴿ ذَكُو وَلا يَهْ سَلَمْنَ العصر أَطْلُلُ لَهُ عَمْره ﴾

هوالمالهان لمصالمتحمساته زمالاطينا لعرباو محمحاتراهم والطلاح والكرمالمتشوف خَامَةُ صِينَةُ مِ حَرِهِ ۞ صَاحِبَ حَيْفُ وَ قَدْ ۞ فَلَى يَدَّقُ الْمُغَلَّمُ مِنْ أَدْمُ وَمِنْهُ اللّهُ عَل العَالِم و وديه على حرضه وأبرد هناصر خُق و لدين \* مؤيد شر إية سيد لمرسلين ﴿ اللَّهِ قُوفَ بِالسَّمِ ﴿ الله في ﴿ أَمِيرُ مُؤْمُ نَيْنِ مُولَانًا السَّلَطُ فَ نُهُ زَيُّ مِنْ خُمِيدًا لِنَدُ فِي الْمُسْتُ والخلافة يوجودمه وأعدعلي اغريب والبعيد آثار مضله وجوده ه وأغذفي جينع البلاد أواسر موأحكامه \* وأنشرها البراياألوية هداه وأعازه ه وأيده بأييدك وأيده بتأسيدك واجعسل سازلة ناك لساطنة العليسة مسلسة للي مشهى لمدم وان ﴿ مُستَمْرُهُ عَلَى مُرُورًا أَيَّا لَى وَالْأَيَّاءِ التَّيْسَةَ الْي آخر الأزمان فأتمين يرب معتبي بويع أطال مة عمره لما دعو أخد السلطان مراد في قالت شعبان منة تماءت وتسمين وعائتين وألف فكانت سطنته فرينة وبهحة وسرورا وامتدبها فيمشارق الارض ومغاوبهاماملا هماورا فاوتم كالرس الحوادث فيأول ولايتسه له وقع عصيان من بعض التصاري له اخلين في رعية لدولة العلية في ولاد الروم إلى وهبرط الفة يقال لهم الهرسك تجهل عليهم مولانا الساط نالدكور حيشا قفاتلوهم وكانو قوماضه فالايحتاج لاستيلاء عليهم وقهرهم الي كلفة ولا الى كَنْرَةَعِمَا كُولُلاأَنْ الروسية تداحلت معهموم رئاتة ويهد بأشياء كشيرة حتى انسعت تنتهم وانتشوت وأعامهم طوائف مناشه وى لذبن كانوا قريامهم لى أن مارت لحارية بين الدولة والروسية وحارث لمات العلو تفءمن شاري مع الروسية وساقت الدولة بهسنده الفتنة العساكر الكشيرة وأنفقت خزائن لوفيرة نقدرا فقباتهز آم حيوش لاسلام وأسركثير منهم في بلونة وذلك يسبب يحاصرة عساكر لروسية لحمقي ذلك البلدوعدم امكان وصول الميرة اليهم لشدة البردوكثرة التلج وعن أسرمن كبارعم كر الاسلام الوزيرعة انباشا الغازي قوما لدان ذلك الميش في بلوغتم أطلق معكثيرتمن أسروا وكان الهلاتهم يعدا لمقاداله اج وتملك الروسية كشرامن الله أن المصم كَي أن وصلوا الي قريب آدر نة والكلام على مسد، الفتنة طويل قد أفر د بالتأليف وخدم لامران بقية لدول توسطت في الصلح بعن الدولة العلية ودولة الروسية والمعقد الصلح سنة ِ خَسَ وَآسَهِ بِنَ \* لِي أَرْ يَبِقَ نَحْتَ بِذَالُو وَسِيةً مَا تَلْكُوهُ مِنَ الْبِلَادُوانَ الدُولَةُ العلية تَدَفَعُ لَمُ عَرَامَةً

الحرب وكانشيأ كثبراوتبقي للدولة أدرنة وما يايها الىدار سلطنةالدولةالعلية وكان همـذا الحنل أنه دخل على المسلمين بعد خلم السلطان عبد العزيز فلاحول ولاقوة لا بالله وفي سمنة ستوتسمين وماثين وألف أعطت الدولة العلية جزيرة قيرس للانكليز على ان تكون بأيديهم سنين موقتة بشروط أن يدنموا للدولةالعلية قدرالخراج الذيكان يحصل مهاوؤد تقدم في هذا الكتاب تكرر وضع اليدعلى قبرس مزالسلمين والنصارى مرارا كثيرة أولهسا من زمن الصحابة حين افتتحهامعاويةرضي لقهعنموبعدذاك صارالمسلموز والنصاري يثداولونها نارة تكون يددو لاءو تارة بيدوؤ لاءرفي سنةست وتسعين وماثنين وألف خلع والى مراسميل بإشااين يراهمات أبن محمدتني بإشاوقد كن محدعة بإناله تعقدا اصلح ينعوبين ولا بالسلطان عيدالجبيدسة خمس وخمسين ومائتين وألف جعلتاله مصر ولاولادهمن بعده فلمأصار تءلابتها الاسماعين بشأرا دحصر اولاية فيأولاده ومنم اخوانه وأولادا حواله منها هوجه لي دار السلعنة فيءمدة السلطان عبدالمزيز سنمة حدى وتسمين وماثلين والف فتبرله مرادء وجملوا ولاية مصر له ولاولاده الاكبرة لاكبر وكان العدر الاعتبر في ذات أوقت في دار السلعنة هو محمد رشدي بإشاالشر وانى ثمان اللةقضي وقدوان عاقبة هذا الاصرالذي فعلدا سماء ياربات أول ماظه يسوؤه أ عميه فاله في سنة ـ شاو تسمين ظهر عليه كثر قديون أخسله ها من الدول الاجنبية وأانفتها في غسير أ حقه منشاور أهل لديون على أنهسم يضبطون خراجات مصر ومحصولاتم لأجل سنبيذ اديونهم المماآحس بشلك أراد أزجعل له تصبية يتنمهم بافتداخسان معرا للماعوأ فلي مصر وعقد ينسه ويالهبرعهود ومواثيقءني أرالاموركانها تنكون يسند ملمأه لاهلى وتبشئور لهسمالله أحسا الانكايز والنوسيس وغيرهم نمقادهم مالعصية سعواني خمده وافتهماعلى ذاك مولا السامان عبد خميد قحموه فيسةستاو تسابن وجانو اولاية مصرلولده لا كبر محداو فيق بشاعم لابسه تقر رقبر ذبشحير بني خوتمو بنيهم من دخو لهم في لولاية من بعده وأن الولاية من بعده تنكون لأكرأولاده فقدواعنيه ولدوالاكروهو محمدتوفيق باشاو توجهو لده اسماعيسل باشا يه أنذ و إنية ولاده م إليه أبر مو بلادا إلها أي وجعل له مرتب من محصولات مصر وخزينتها. والحديمةوالحرية فحريت دواه غرسيس صاكركتيرة وأقلهايت أنم تريدتأ درب بعض فيات العراسالفط فاعتهدقينية إشارهماه كخدفي عميدن توسي بوصيدو إعساكرهما أيهداق توهما وقهروه بأنم زحقو بعما كرهم الى تواس ولإيستعلم أحد أثايد فعهسما لى أرفار يو دخول توالس فاضطرب أهسال ونس ضغل باكنين تماتقدو معهدصايه وأدخسع طأتقةمنعم كرهير

لونس وأبقوا البيءيم ولايتسه بحسبانظ هر واسستولوا فيالباطن على الاحكام والمحصولات واغلر جائة واستقبلوا الديون التي كانتعني والي تونس وصارت الاموركلها بأيدبهم فلاحول ولاقوة لابالمأوي سةتمسان وسمين وماسين والف كانت فتنة بصربين والي مصر محدثو فيق باشا و ينعر نيبة وكان عرابي شه من رؤسه عساكر محمد توفيق باشاو السع الامر في ذلك لعجاء لأمكايز مساكرهم البعر يتنجده لمحار توفيق أشالي لاسكندرية وضربوا مدالعهم على الاسكندرية وقاء الدين كالواموص بي شاوكان دلثا في شعبان و ومضان منة تسع وتسهمين ه لامره بغُمَلُ بكلاءبذَكُر موكات هذبهٔ تترفيق وشاو من مصدمين لايكتيز وتملكوا إ الاسكراس أقولةهما عراب دشاوم إمعه بي مصرفحس بقالا كاليزيميد كرهم القاله عصرا والكلاء الرذاك طور وفي خرالامرائه لهزيره بالمعراف بشاوم وميتبردخوا مصروقيضها على عن في الله و سهيك تبر ممن كالواءحه اقتمو حرعة منهم والمواجهاعة للها مؤاتد و جماعة الهامؤيدا وصار لعقو عرفتل عراقي، شاوا ومنع «مشرمنكا وامعه ليحديرة سيازن مو أعمسال مليمارا امن إلادالمنشاو حدم قامته ميرممه هنا شاورتمو فلم حراشا كالميهم واستول لانكليز عزا للمطل المصري ورصعوعه كرهمقي لمأمةعوره والتأمهد تدفعو الملك عانا لمجمدالوفية إلث وأبقياه على ولايشمه والانكاير مع دلك كله يتو ورئيس من در لاستيلاء على مصر وانحب مراد ا لاصلاحاته 'تأيير فحمدُ توميق ماشاواذ 'متقامت الاموروانتظمت أحوال مصر نخر جامتها ونحرح عساكو ذوفي سنة سيع وتسعين ظهر وحلي السوادان يسمى محمد احمد يقال انهالهسادي أوقائم فألب لاطهار احق مليدع كه المهسى وايقال المشريف حسني وكان قدل طهواره مشهورا وأصلاح ومنامشابخ الطوائق قبل تهعلي طريقة الشبيخ السدان وآول ضهوره أنهلب كالرت اشاعه ومريدوه وقع ختالاف ينه وايرا مساكر المصرية لنتمكين للسودان عمالا لصاحب مصرهم أونيق اشأتما أساء الامن يتهاوينه ي فتدارة تبوه وقا بهم أراوكانت الفلية لمحمد أحمدته يهم حتى ستولى عي كثير من بالاد سود ن وآخر جهم منها فالمادخسل الادكايز مصر حارانا لكليزهو لديءبج زعليه العساكرو يقاتله بسناكر الانكللزومعهم عساكرمصر ووقع ينهدو بينه وقائم كثيرة إطول الكلاء بذكرها والفلم قي تنك أوقائع كله له عليهم تدائ كردفان وسحمة والحرطوم وبربرةودنقلة وغيرغاث وقتلءنه خلفا كثيرالايحصيء ددهب وكانآمره ومهم تجيه الأثون اليه بالعساكر المكتبرة والمدانع والآلات الشهيرة التي لايطيق أحدمة المته فيغ بالهدجيبوشمه أسود فيين وليس معهم الاالمسيف والرمح والسكاكين فيهجمون علي المك المدكرفي موضعهم وبحضجيشهم ولايبالون تبد نعهمو آلاتهم حتى بخ الهوهم ويقتلواآ كنرهم

من قربطعنا بالرماح وضرباء لسيوف والمسكاكين ويشتنون شملهمو منهسم جماعة في راري سوأ كن قدولي عمد داحمد عليهم رجلا يسمى عثمان ذفنه فجاء بمن معدمن السودان لمحاصرة سواكن واخراج لانكليز والعساكرالمصرية شافخرحوا اليهبجيوشسهم الكشرة وآلاتهم ومد فعهمالشهيرة فهزمهم عثمان ذقذه ومنءمه بنالسو دأن هزيمة بعسدهن يمة وقتل الكثير منهم حتى أنهم ج ؤمني سنة انتتين وكلاء أة بنحو من سبعين مركبا مشحونة ؛ المساكر الكثيرة والاكمات والاستعدادات الونيرة وخرجو التتاله فيالبرقر يبامن سواكن فهزمهم وقتل أكثرهم وشتت شملهم وغنمأ كثرأ ، والحد، ودوابه، وذخالرهم وأسبابهم والي مسذا لوقت وهو شهرذي الحيحة من مسنة تنتيز والاثماثة وعثمان ذقنه ومن معهمن السودان في نواحي سواكن محاصرون لَّهُ وَفَهَاعِمَا كَوْ لِانْكَايِرُوصَاحِبْ هُمْ قَالِ أَنْ جِيوَشْ اعْمَدُ حَمَدُ تَنَافُرُ ٱلْأَتِبَا ثَهُ أَلْف أَوْ يَرْ لَدُونَ وأما دعوي أنه مهمدي فمحتنف فيها فمن الناس من يقول له يدعي أنه المهدى ومتهديهمن يقول لمهدءآله الهسدي ويرقول الهقائملاظهار الحقووقمة الشريعسة واخراج الانكايل من مصر والله أعسلم بحقيقة الحب و لا كثر من الناس يقولون أنه رجسل صالح على غاية من لاستقامة ومنهم مزيقدح فيسه وياسباليه حسلاف ذلك ويقول الاحيوشه ياتع منهسم فساد كتير وايس همغرض الاالقتال والنهب واثمم في استيلائهم على كردفان و خوصوم وغرهم فنراحانا كترامي المسلمين فيهمألعلم والصلحاء والنساء والاهفال وقيرن إ وقوسهاك كان من مض مفسد دين منهم ولم يرض لذلك يخسمه الحمد ولمرأم ربه و الله أعسير [بخفيقة حنل وقداخير البي صلى للهعائيه وسنايا بآن الصار آخر هسناه لامة في آخل الرمان يكوان السودان فيجتمل الهمهؤلاء ويجتمل لزيكولواغرهم والمعار مسامان يهماق آحرا رُ ' نزهان ، آخو داند لا كره حارز في تصمره عناسا تصمر قوله آما ير \* بية من لا و بن الية من لا آخر ين \* من سورة و قعةة له قال ما نسه المةمن لاولين بعني من مؤمنين لذين قبل هسدَّه لا مُهُ والمةمن لا خرین بعنی من مؤ منی هذه؛ لا مُهَّاو ید، علی مار و اهالبقوی بأسنا. التعلمی عن عرو قبل رویم قالمه أنزانا للقمز وجراقويما مالياتهمن الاوابين وفليل من لآخرين كي عمر بن الحصاب رصي اللهج بموقد باليرسون المه مندير سون المتوصدق وومن ينجو الذقائيسان فأأثرانا الله مراوعين الرامون فلأوين والمقمن لا حرارن قده رسول للقصلي للقاعرية رمسابيعمرين حند ساوقالة قد بريالة ويتماقمت فالدعمر وضي للدعته رضينا عواراينا وصدقة لليناسلي للدع يادوسيرا فالمارسوب للد صلى للة عليمونسدير من هم ايندانية وما البريوم الهوعة الية ولايستندي الأسوط باسرات ة ألا إل عمل قال لا لةاظة الها ومثال فالشافي تعسير الحُمُيت؛ شرايبي وفي تا سيراللسمي بعد متثور لحالال

السيوطي ان عروة بن رويم بروى هذا الحديث عن حابر بن عبد الله ألا تصاري رضي الله عهما عن الني سلى القدعليه وسلم وان الحديث المذكور أيضار وامابن مردويه وابن عساكر أكر اللنظ الذي د كر مقيالدر المشورقال في آخر مواَّ بتي الله و لن استكمال تلتياحتي نسته بين بسود ان من رعاء الا بل ممن يشهدأن لا لهالا لقو حمد ولاشريك له اه فيحثمل ان المرادون المودان هؤ لا القائمون مع محمد أحمدوعتمان دقنه و بحسمل أن يكون غير همو الله أعسلم بغيبه وكل ما خبر بهالنبي صلى الله عابهوسيرلابدمن وقوعهوروي ابن مكرم فافريقي في كتاب لهسم بالسان العرب حديثا نميذكر من حرحه وقدافيه ل سي مني عة عليه وسس قد يخرج في آخر الرمان رجل يسمي أمر الغضب به محسد و بالمحقوم ر مقصور عن آبو ب السامة ناومج سن المنوث را توله من كل أوب كفزع حريب بورتهم فلهمشارق الارس ومقارج الحافيمكن لهسمه قالاه السودان القاكلون مع محسد حميد أوغير هموقدد كركتيرمن ملماء بدبن أموارسا ثلافي ظهو وللهدي وعلاماته الزمن علامات طهو ردحر وحالسود شميسه الحلال السبيوطي والعلامة اين حجر والعسلامة المتق والملامة السسبد محدين رسول البررنحي في كته به المسمى الاشاعة في أشراط الساعة في وسالة الحإلان السيوطى لمسماة ياحرف لوردى فيعلامات الهدي حديث عن النبي صلى الله عليه وسسلم فيسهاذ حرجت السودان ظبت العرب ينكشفون حتى يلحقوا ليعن الاردن أوببطن الارض فينساهم كذلك اذخرج مسعباني فيستيزوا لاتدائان أحدجي أوادمشق والإيأتي عليهم يشهر حتىيبا يعهمن كاميه تلائون أنعاو لاحاديث التيجءفيهاذكر نسفيني كشيرةشسهمرة والكلام علىها طويل يعويريد قتال الهدي عنسد ظهوره تم يخسف يجيش السفياني ويريكا الله تدلي وفي رسالة بن حجر المسملة؛ لقول المختصر في أخبار المهدى المنتظر أن من علامات ظهر و المهدى ألوية تقبل من المغرب وأن حروج أهل المترب الإمصر من أمارت خروج السفي في وذلك انحسابكون عند ضهور الهذي وحهة السود زبانسبة أي مصرمفرب فيحتمل أنهم عؤلاه القائمون مع محسد أحمدويحتمل ريكونالمر ونميرهم وكذ قولهجروج أطلاللغوب الي مصريحتمل آن يكولوا هؤلاءلانه يصدقءني لجبة لتي ضهرو مهم آنه امن المغرب النسبة لمصر وبحتمل أن يكونو اغيرهم والمتأشل أسرارغيه وامنز وآحديث نبياطي للتعليه وسلمومن علامات ظهور المهدي لرايات السودالتي تخرج من خراسان وجاء مهاأحاديث كشيرة قال في الاشاعة يمكن أنها هي التي خرحت قرزمن نهدىالمباس بنالنصور ويحتمل آنم أيضاتحرج عندظ ووالمهدي المنتظروفي شرح الشجرة لنعم فيقلشيخ صلاح الدين الصقدي مبارات تقيدان الدولة الملية العثمانية تبق قولها وسطته الى مهورالميدي والهميكونون من أعواله وأنصاره بأنفسهم وأموالهم وخراتتهم

وعساكرهموآ لاسم وعددهم بيجب للدعا الدولة العثمانية على كلمستروالذي يقاتلهم يكون اغيا خارجاعليهم فالواجب علىكل مسمم الدي في تشييد دواتم مو تنبيت قواعده او اعانهم في اظهار انمر بمةواحياءالسنن واماتةالبدع والمدعاء لهم إلتوفيق فنسأل القةتمالىأن يوفقهم لنكل خسير وأن إلهمهم كالبالرشسد والصلاح وكذاسائر وزرائهم وقضائههم وعبالهم ثمإن هذا القائم والسودان وهو المسمى محداحد اماأن يكون بإغياخار جاعلى السلطان فيجب قناله وازلم يدع الهالهدى وبمكن أن الله أقامه لاخراج الاركنايزمن مصراعاتة للدولة العشمانية ولايريد الخروج على السلطان وتمساير يدأن يكون من جلة رعايا لدولةالعثمانية شميكون لاعانة المهسدي ويؤيد ذ فلكمادكر، الجلال السيوطي في رسالته التي أنه في علامات المهسدي فالهذكرفيها حديثا أخرجه محربن حمساد عين أبجي قسيل قال يكون أمير وفريتمية المنتي عشرة مسسنة ويكون بعده فتمه فيمنك رجل يروه عدلات بسيرانى لمدى فيؤدي أيه الم عادية العشبه فيمكن ألهمو هذا الرجل اسمي عمد حدويتكي أنه غيره والقاأعسار بأسرر غيبهوقيل الناسين يشيعون الهدو المبدي تمساهم بعض أثباحه ابرغيواعامةا ناس في أتباعه والدخول في صاعت وأماهو فأم لمبيدع أمانهدي بلرقان يعض من اجتمع بهائه سمعانه بلاواسطة العيقول اثي لستأنا المهدى أ. تتمَّار ١/٤ أنْ قَائَمُوا طَهَارَا فَقِي وَقَامَةُ الشَّر يُعَسَّمُ وَأَمَّا رَأَبْتُ الْعَبْدِعِي الْعَجْو فلأمرءشكار لان لهدي لننتظر الايدعي ألهامهم بدى ولايطلب البيعة لنفسمه ولايقان الماس لتعصيمها ولايم بنع الموهومكرديرلام يبعاء سحستي يتهددوه فتلل وفللشان للما الهياه بعضامن حنصهموها لخوعا ددعيه وعي علاهاله فيدلون أشس عليسه قيط وؤله فيعرانهم لمرا راشريملكونه ويكرهونه عني اليعسة ويتهددوك المسان ولايكو باصهورمو سعسةبه لا وارس الاخدفة أخداس مديث مجصال ختلافء داوت خليفة وهو صعرحسيت روي في عد ﴿ بِ وَأَمْ لَانَ فَالْمُاسِ فَقَدْ خَمْدُهُ مِحْلَيْفَةُ وَدُوَّ أَمِينَ أَوْمِدِينَ وَالْأَفْ سَفَطَتَ عَبِدُ أَخْمِدُ أن برحور وولان سنفال عبدالحيد وبيعته في أعدق السلمين وساسة ملطته من أحسسن لمدول لامات رامية مقيدين[شهريعةالمسنيةصميين ليصعفاية وأهن بيبت الصرين أهل سنستة لحجادية قامين أمرابدعة الردية فلإنجوزه لا بيطه ولا لحروج عياط عته ثبت ستسوته وأيدساء إنه فمزاخا براءاته الوائراك حاعاته أوحرج بالبديهوءع المعتذو يشامن شأرهات للهدى لمتتمير أزيكون مزولدفاصمة رضي للمتاش وازكران فنهواره والميمةله بكةيين أكناس ولايسجال كون صهوره والبيعة. غسيره كاف جرال الليوطي في حرنمرف ثوردي في عازمات بهسدي وأماقول المرسي ناصرون بمسدميكون مزامةرب فيوابطن وقدشع

السيوطي على ذلك العلامة العلقمي والعلامةالعسبان في وسالتهالتي ألفها فيحلامات المهدى فكا يمسماقالكما قال السيوطي انقول القرطبي أنظهور المهدي يكون بالفرب بإطل وقال بمضهم يمكن حمل كلام القرشي على غير المهدى المنتظر فان كشيراعن ادعي للرمهــــم أنه المهدي كان ظهو رهماللغرب كمحمد بن تومرت وعبيدا فقالعبيدي جدملوك افريقية ومصروخلق كشر غبرهذين ادعى كلواحدمنهم أخالهدي بالمغرب وغبره وذلك لان الهديين متعددون والمهدى المنتصر واحد وهوا الذي يكون من وادفاطمة وايكون ظهوره يكاوالناس بلا خليفة ويبايع مكرها ولايطلب البيع غسسه ولايقان ساس لتحصيلهاويكوزفيزمنسه خروج للسييح الدجال وأنزون عيسي عايه المسالاء ويجلبهم بهوتمسابقت عليأن المهديين متعددون والمهدي للنفر وحدماذكره مازمة أنحجرفي الصوعق الحرقة لاهل الضلال والزادقة حيث قال حاكمية تمولمين قرران لهدي مزولدالمباس وهووالدهار وزالرشيد واسمه محمله اللهدي بن عيد الله المنصور بناء على 'لا حديث المذكورة فها أن المهسدي من ولدالمباس عم التي ملى الله عليه وسسلم وقار كه من أحسن خفه بني العباس وهو فهم كعمر بن عبدالعزيز في نى أمية تمقر النحير موجه لقول هذائفائل ويمكن أهمهدي من ولدالمباس وهوغير المهدى المتنظر فان المهدى المتطرمن ولد فاطمةرض اقةعهاويكون في زمنسه خروج الدجال ونزول عيسي عليه السلاءو عبشه به مهذه العبارة صريحة في تعددا لهديين وجم عضهم بين الاحاديث التي مَم أَنَّه من وقد غاطمة والاحاديث التي فيها أنهمن ولدالعباس بطريق آخر فقال إن المهدى المنتطر منولدفاطمةمن جهسةأ بيهومن ولدالعباس منجهة أمهيأن تبكون أمه أوأم يعض آبئه مروقه المياس وكلام أبن حجر في رسالته التي في علامات المهمدي يقتضي أيضا تعمده المهديين وان المهسدي المنتضروا حداثاته قال فيهاوالذي يتعسمن اعتقادماه ليتعلمه لاحادرث الصحيحةمن وجود المهدي لمنتض وهو أتذى يخرج الدجال وعيسي عليه السلام قيزانه وهو الرد حيثأضق لمهدي وأممن قبله فليس واحدمهم هوالمهدى المتنظر ويكون بعدالهــدي أمراء صالحون لكنه بإيسوامنه فهوالاخسيرف لخقيقة وكذلك غيرابن حجريمن ألفوارساتل فيعلامات المهدى كلهم يقتضي كلاء يسم تعددالمهديين والاالمهسدي المنتظ واحدو انمساقالوا بذلك التعدد لانه قيل في محديث لحنفية له الهدى وقيل في عمر بن عدالمزيز اله المهدي وقيل في محمد النفس اذكية ين عبد أمّه المحض بن الحسن المتنى بن الحسن السبطانه المهدي فهولاء أطلق على كلواحد منهم أنه المهسدي فيثبت بذلك تعدد المهديين قطه لكن ابس واحد من مؤلاء إ هو نهدى لمتغرفالمهدى التلظو واحدوهو لميظهراني لاكن فيمكن حممال كلام القرطبي على غــير المهدى استنظرتمن كان خروجهم بالمغرب ولاتيكن حمل كلامه علىالمهديالمنتظر لآنه اتمايضهربكة والنأس بلاخليفء كماتقدمإيضاحمه وكذلك لايصح قولءمن قال اتمسايكون ظهو والمهدى المتغلومن ماسسة بالغرب فهو قول بإطل لاأصدل له كافده على ذاك العسلامة اث خلدون في تاريخه فالمقال ان القول بظهوره من ماسة إطل لاأصل له وانما نشأذلك من رجل مين لمتصوفة خرج إلسوس الاقصي وعمدالي مسمجدماسة وزعماته الفاطمي المنتظر تلبيساعلي العامة هناك عاملاً قلوبهم من الحدثان إنتظاره هنالك وأفهمهم أن من ذلك المسجد تكون أصل دعوته فتهاقئت عليهترانت الفراش طوائف من عامة البربرتم عنتى رؤساؤهم اتساع الحاق الغتنة فدسوا البهمزقتادفيفراشه والطفأت الفتنةوالحاصل انالذي تقتضيه الأحاديث النبوية وصرح بهالعلماء أزالمهدي المنتظر الىعذا الوقت لميظهر وذكروالهءلامات كشرة يعضمها مفي وانقضى وبعضها لجق لحيظهر ومن أعظم علاماته أنه يصلحه الله فيالينت موأنه من ولدفاطمة رضي لقهءنوا وأنه يبايع مكرها لااله يطلب السعة لنفسسه ويقاتل الناس لتحيلها بلم لابما يعرحتي يتهدديالقللوان ظهورآسيمةله التمايكون بمكة بينالركمتين وأنظهور مانحسابكون عندوجو د اختلاف بموتخليفة للا يظهر وببايح الاوالناس بلا خليفة قهذه الاشياء هيأ قوي العلامات عنيسه وله علامات كثيرة غسير هذهذ كرهاالدين ألفوا الرسائل في تحقيق أمره لكن تلك الات اظنية ومختف في كثيرانها وذلك مثل سسمه واسم أبيه وموضع ولادته ومقددار عمره ووقت ففهو وموومدة مكنه في الأرض يعاظهو وه فيكل هذه الاشياء مختلف فهافهه فيل في مقدار عمره وقتاطهوره له بن ُربعين وقيل له بن عشر بن وقيل أنه أين تسائلية عشر وقيل غردنك وقبل فى مدة مكنه بعد ظهوره الم سيع أو تسع سين وقيل لم أربعون وقيل عشر ون وقيل غير خَالِثُوقِيلِ فِي السَّمَهُ لَهُ مُحْدُوقِيلَ أَحْدُوهِلَ هُو مِنْ وَلِدَا لَحْسَنِ أَوَالْحُسْدِينَ أَوَالْمَ بأنه من ولد حدا ألحسنين من حيمة أبيه ومن وإدا لأآخر من جيمة أمه وفي بعض أمها نهمن هي مين بلم المياس والاحديث التي جاءفهاذ كرظهو والمهدى كشيرة متواترة نبها ماهو محيلج وفهاماهو حسن والهاماهو ضعيف وهو لاكثر ألكم الكثرتها وكثرة رواتها وكثرة بخرجها يتوي بعضها بعضا حتى صارت تنيلا تتمام لكن المقطوع بهآله لأبدمن ظهوره وأالهمن وساد صمقواله عِمَالَ الأَرْضُ عِدَلانَتُ مَعَلِي هَٰرَتُ العَالِمَةِ السَّلِيهُ عَلَمُ أَنِنَ رَسُولِ الرَّرِنِجُ فِي آخَلَ فَاشْرَعَهُ وَأَمَّا محديد ظهور وبستة معينة فلايصم لان ذلك غيب لايدمه لالمهولم بردعين سنارع بالمعديد وقدذكر كشرمن المتقسد بيزمن علماء تحديد ظهواره في سستين عبثو ه بالصرو لتحملن فو يخرج فهافأ خطأ واقي فلتهم ومحديدهم وايؤحذهن قيله صبي لله عليه وسلرقي الرساي المايصالحه

القنى ليغتمأن للهدى لايما ينفسب آنه للهدى المتضرقيل وقت ارادة القاظهاره ويؤيد ذلك ان الشيوملى الله عليه وسرأشرف المخلوقات لم بعلم رسالته الاوقت ظهو رجيروا له يغار حراء حين ةَنْهُ اقْرَآبَاءُمُ رَبِّكُ لَذَى خَلَقَ وَآمَاقِبَلَ ذَلِكَ فَكَانَ يَرَى مَنَامَاتَ كَشِيرَةَ تَأْسيسالرسالتهو تقوية لظلبه لكنه لمبقسلم أناحراد متواتأسيس الرسالة حتى آنه كان كنا رأى مناماهن تلك المنامات يخبرز وجته خدأبجة رضي اللةعمها ويشكو الهاحله فكات تنبته وتقول لدكلاما أيقوي به قليه كيمو موضع في كتب خديث قداكان النبي سسلي المدعليه وسلم نم يعسلم بأمه رسول بله طلى بلاقليه وسننه لا إمد صنور خبران عيه سنمالاه له وقوله له قرأبوسير. ك قا لأولى أن السماي المشدر لأرمير وأراء المهداء ي المتافر الاعبداء أوادة اضراره ولدلك يمتنع بيعة حتى يتهدد بالمتن وبباياء مكرفسافهذا هوسرقوله صللي أتماعليه وسلم يطلحه قدليانيا المسيرمر ذاك أنه مُسِيم أنه الهدى للتنظر الاوقت ارادة القه اظهاره فكل من يدعى انه هو أنودي استظر ويعلب البيعة انتسه أويقاش الباس لتحصلها فهو مخالف لما صرحته أحاديث النبي صلى اقةعليه وسسالم وقدادعي هسده الدعوي كشيرون فيما تقدم من الازمان ولم تثبت دعو هماكار همممع عنف وقاءوحروب مذكورة في التواريخ وقد جمت أسماءهم ووة تمهم باحتصارفى وسأنة مستقنة ليمرمن وقعدعايها أنكل من ادعي هذه الدعوى لانتهاله ولاتتم الاافاج عى شقماً حيريه سيوصلي ستعيه وسنم لانه الصدق المصدوق الذي لايتعلق عراهوى وقده كراهلامة يرحله وزفي اريخه كلامانية نوائد تمه ق يهذا للبحث فالمذكر معض ذلك تميما بماشة وحاصل ذاك ن اذبن بدعون هذه الدعوي اماأن يكو تواموسوسين أوبح نين و دعاز لحسم الاا تشكيل بالتلل أوالضرب ان أحدثوا فتنة والايسفر بهسم وتذع هذه للنعوي وسهمة ستشاويغسون عمسانه لهبين هسكة واسراع لهارت والمتسل مناللوك والمارس عند حدثهم فتأة بهسذه سعوى وقسيكون يعضمن ادعى مسذه الدعوى من الصحين بريد صهر حق ويتخيران للمعوالمهدي فيحطئ فلمولا يعرف مايلر مدومانحناب اليهني فلمذالحق ولامر بمعروف والهي عن اسكرفن الله لميكتب عليه فيذلك اثارة فتنة و نتب أمره المدّنعان به حيث كون المدرة عليه قد صلى المدعليه وسسلم من وأي منكم منكر أ فرندير مرسمه فأن الميستطع فبالم له فان- يستصه فبقيه وأحو الاللوك والدول قوية واستجمة لابزحزحه ولايزلر لهساويهدمه عدا الاالط لبةالنوبة لتيمن ورائها المصبية بالقبائل والمشائر ومكذا كن حل لانبياء عليم العالاة والسلام في دعونم سمال للدَّندلي بالعشائر والعصائب

وهـ المؤيدون من الله تمالي بالكون كله لوشاء لكنه سيحانه وتعالى نما أجرى الادور على مستقر العادة وآنه حكم علم فاذاذهب أحدمن الناس هــذا المذهب وكان محتا قصر به الانفراد عن المصبية فطأح في هوة الحلاك وأما انكان من المتلبسين بذلك في طلب الرياسة فأجسدران تعوقه الدثق وتنقطم بالمبالك لان أمراقه لايم الابرضاء وأعاتب والاخلاص له والصيحة المسلمين ولا بشك في ذاك مسارو لاير لاب فيهذو بصدرة وكل أمر يجتمع عليمه كافة الخلقلابد لعمن العصبية وفي الحديث الصحيح مابعث القنييا الافي مثعة من قومه واذا كان هذافي الانبياء وهمأ ولي الناس يخرق العوائد فما ظمك بنيرهم أنلانحرق لحمالموالد فىالغابة ىغير عصابة والنمفلة عنءهذاهي أكثرأحوال النوارالقائمين بتغيير المنكرمن العامة والنسقهاء فانكتبرامن لاتحلين العبارة وسارك طريق الدين بذهبون اثي القيام على أهسال الجورمن الامراء داعين لى تعبير المنكروالهي عنهوالاس بالمروف رجاء الثواب عليسه من لله تعالى يكثر ته عهم والمتشيئون بهم من العولة عوالدهما ويسر ضون أغسهم في ذلك المهاك وأكثرهم يهلكون في ثلك السبيل أزووين غيرماً حورين وكشير منهم يدعي أنه ا المهدى المنتضروغ تصمجدعوا همم ويتبعهم كثير من العامة والاغمار ممن لابرجمون اليءقل يهديهم ولاعتريقيدهم يستحيمون أكشير ممن يدعون هذه الدعوي ءا اشتهر من طهور فاطمى ولا يعلمون حقيقة لامم وأكثر مأبكون ذائفني الممالك القاصية وأطرف العمران بأسريقيسة والسوس من مغرب وتحسد كثير من ضعاء ليصائر يقصدون ر باطأ براسة لما كان بذبت الروط بالغرب ميزائلتمين مزكد لة وأعتقادهم هوآلها فأغون بدعوة العاطمي يزعمون ذمك زعم لامستندله لاالبمدعن النماصيةعن متار حدولة وخروجها عزالطقه انتقوي علماهم الاوه مِفْظهِر رَالْفَاطْمِي مَنْ ذَلِكُ لِلْوَسْمِ لَحْرُ وَجِهُ عَنْ رَتَّبَةَ الدُّونَةُ وَمَدَّ رَ لا حَكَامُو فَهِرَ وَلاَّ محصوب لديهمفي ذلك لاهذا الوهم وقديقصدذلك الموضع كشير من ضعفاء العسقول التلبيس يدعوة تنشآ عن ومواس وحمق وقدقتل الملوك والرؤح وكثيرا منهبهمقال أخبرنى شيخما محمدين ترهيم لايبي قال خرج رباط ماسةلاول لمائة الثائبة وعصر الدعدن يوسف ين يعسقوب المريق رجسال من متمحل الصوف يعرف بالتوذيري وادعى أله العاطمي المنص واتبعه الكثيران أهس السوس مي كدلة وكزية وعظه أمراه وحقه رؤساء مصامدة وعلمـ ؤهـ فدس عاليه السكسوى من قنيه بيانا و نحل أمره وكا نالك فانهر في غمارة في آخر المائة السابعة في عشر التسعين منه رجل يعرف، سياس و دعيآله الطعي المنتظر والمعه الدهامين غمارة ودخل مدينسة فاس عنوة وحرق أسو قها وارتحل لي لد انزمة اقتسل

بها غيلة ونم يتم أمر. وكثير من هذا النمط وأخبرني شيخنا المذكو ر بفرسية عن مثل هــذا وهو أنَّ صحب في حجه رجلا من أهل البيت من سكان كر بلا كان متبوعا معظماً كثيرا لتلامذة وكان يتلقونه بالفقات فأكثر البادان وتأكدت الصحبة بيننا فيالطريق ثم كشف لى عن أمرهم و تهم انماج أوا من مواطَّهم بكر بلا قاصدين أرض المغرب لاظهار دعوي الهالقاطمي المتصرفلما وساراني المغرب وعاين دولة بي مرين وكان أماير المسلمين يوسف بن يعقوب فيذلك لوقت مد زلا تلمسان فدا وأو فوة ملكة فالذلك الرجل لاصحابه رجمع المفقد رزي بنا عاط وايس هذا أوقت وقذ وهذا يدلء لمرأن ذلك لرجل استبصر ُر. لامر لاينم لابنمسية سكاتية لامل وقت نلساعا أنه غريب في ذلك الموطن ولا إشوكة له وان عصاية بنى حرين في ذلك الوقت لايقاومها أحد من أهل المغرب استكان ورجع ني سخق وافصر عن مطامعه وبتى عليه أن يستيتن ان عصبية الفواطم وقريش اجمع قد ذعب لاسيما في للغرب الاأز آنتعمب لشأه لم يتركه لهذا القول والله يعلموأنتم لاتعلمون وقدكات بنغرب لهذه العصور القريبة نزغة من الدعاة اتي الحقوالقيام السنة لاينتحلون مها دعوة فاضي ولا غبر، وان بنزع شه. في بعض الاحيان الوأحسد فالواحد ألمى فدمة السنةو تغييع الشكر ويدى بذاك ويكثرنابعوء وأكتر مايسنون بإصلاح السابلة الما أن أكثر صد لاعر بافيها لما فيه من طيب معاشهم فيأخسذون في تغييرا لمنكر بمساء استعاعوا الا أن الصبغة الدينية فيهم تستحكما ان توبة العرب ورجوعهم الى الدين أنما يقصدون به الاقصار عن الغارة والنهب ولا يمقلون في توبتهم واقبالهم الح مناحي الديانة غير ذلك لانها الهصمية التيكانوا علما ومتها توتهسم ومجد ذلك المننحل للدعوة والقائم بزعمسه بنسسنة غير متعمق في فروء الاقتسداء والاتباع والمادينهم الاعراض عن الهبواليغي و مساد المسابعة ثم لاقبال على طنب للدنياو شه شأقمى قصدهم وشتان باين هذا الطالب للدنيا ويرمن أراد اصلاع علق كرميحة جون اليه من أمرديهم فانفا قهما متتم لا تسلحكم للاول صبغة في الدين ولا يكمل له نزوع عن الباطل ويختلف حال ما حب الدعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون ابعيه فاذا حلك أنحل أمر هم وتلاشت عصيبتهم وقدو قع ذلك بافر يقية لرجل من كب من سلم يسمى قسم بن مرة في الماثة السابعة عمم بعده الرجل من بادية رياح كان أشددينا من الأور وأقوم طريقة في نفسه ومع ذلك فلريستنب أمر هاو بعد دالك ظهرناس مهد مالدعوة يتشيهون نبتل فاكور بسون فيهأو ينتحلون اسمالسسنة وليسواعليها الا الاقل فلايتم لهسم ولالمن بمسدهم شئ من أمرهم وأول ابتداءه مدة والنزعة في المنة بيندا دحين وقعت المتنة بين الامسين

والمأمونايني لرشسيدوقتل الامين وكان المأمون بخراسان قايطأ عن مقدمالمراق وأرادا فزاع الخلافة مزبني المباس وتقلها للعلو يبين فجعل وني عهده عليا الرضي بن موسي الكاظم بن جعسفر الصادق فهاج من ذلك نتن كشيرة ببغدادواجتمع بنو العباس وكشفواوجهالنكيرعلي المأمون وتداعوا للقيام وخلموه وبايعواعمسه أبراهمين المهسدي فوقع الهرج وكثرالقلل والنهب بيغداد وافطلقت آيدي لذعار بيامن الشعاار والحوية على أعل العافية والصون وقطعوا السعل وامتلأت أيديهم ونهاب الناسء بإعوها علاية في الاسواق ورفع أهلوها أمرهم الي الحكام وقد ضعف أمرهم فلمينصنوهم فنوافرأهل لدين والصلاح وتعاقدوا على منع الفساق وكنف عاديتهم وقام بغدادرجسل بمرف بحلاله ربوس ودعا أناسالي لامر بالمروف والنهي عن المنكر فأجابه غلق وقاتر بهمأهل الذعارة فغليم وأطنق يده فيهم بالضرب والتنكيل ثم قامهن بعسده رجل آخر يمرف سهل بن سلامة الانصاري وعلق مصحف في عنقه ودعا الذاس الى الامر بللعروف والنبي عن المنكر والعمل بكتاب اقةوسنة نبيه سلى اقدعليه وسلمؤاتبعه كاعةالناس من بيين شريف و وضيع من بني هاشمفن دونهم وتزل قصرطاهر وانخذاله يؤان وطاف ببغداد ومنع كلمن أخلف المسآرةومتع الخفارة لاوات لمشار فقال لهالقائم الاول وهوخلد الدربوس أنالاأعيب على السلطان ففال له سهل لكنيأقال كل من خالف الكذاب والسيئة كائنامنكان وذلك سينة احدى وماثبين فجهز ا بر همين مهدي بمدان بيعه بنو العياس جيشا لقدل مهل بن سلامة فقليه وآسره وانحل أمره سر يعاوذهب ويح ينصبه تمراقندي بهذا العمل بعده كشر من الوسوء بن بأخذون أنسه ببياقامة ألحق ولايفرفون مامحة جونا بيهفي قلمتهم الفصيبة ولايشفرون تبغيةأمرهم ومآل أحوالهم يمذكر كثيرا مزالاحديثالتي جاءت فيالمهسدي ونعف كثيرا منه تمرقب والحق لدئ يتقرولديك كملائكم دعوتمن الدين والملك الابوجود سوكة عصبية تطهره وتدافع عنه مزيدىعه حتى يتم أمر للة بيه وقدقر رائك ذنك مزقبل بالبراهين القصية وعصيبة الفاطميين بلوقريش أجمع قدللاشت.ن جميع لاآفق ووجد أمم آخرون وقد استثملت عصبيهم على عصبية قريش الأما قيء لحجاز فيمكنا ويلهم والمدينة من الطالبيين من حسن وحسين بن جمفر منتشرون فياتلك بسلادوغسون عمهاوهماعصائب متعرقة فازصج فلهو رهسذا المهدى الاوجه لصهور دعوته لا زيكون منه. و يؤ مــ الله بين قلوبهم في اتباعه حتى يتم له شوكة وعصية و فية ألفواد كلته وحملااناسعام أوأماعلى غيرهـــذا الوجه فالايترذبت اأسنقنا معزابر اهبن المعجيجة لايتم أمره الابلقيام مالشريعة الفراموانه يكون عي مثل مكن عليسه البي على كقعليه وسسلم

والخلفاء الراشسيدون و بفيض الله على الحلق نورا ببركته فيتبعونه ويقتدون به في جميع شؤنه وأفعاله وأقواله وأحواله حتىبكون حالهمكاله ووصفهمكال أصحاب النبي سلي الةعليه وسلم ووصفهم لازالناس علي دين ماوكهم قاذا استقام خلية المسلمين وصاركا لحلفاء الراشدين فانهم كلهم يستقيمون واذا زهدفي الدنيا يزهدون وملاك الامركله هو الزهدفي الدنيا وعدم التبسط فيها ومن الامثان القديمة الزاس على دين منوكهم وفركر وا ان السبب في عسدًا المثل أن الوليدين عبدالملث بن مروت كان مشعوف بتشييد البنيان فكان الناس في زمانه ليس لهم همة الانشييد البنيان إوالتصور وقيذك ننول لامل والترور تهونى بعامآخوه سليعان يزعيسه الملائب مهوان مكان مشفوة بكاثرة الاكل وتتوبيع لاطعمةوكشير لانو زفكان الناس فيازمانه يتغاخرون مِ توسعة في بويع ما كولات ويهمكو ; في اللذباشهوات وفي ذلك أعظم البليات ثم ولى بعسه سليمان بنعمه عمرين عبدالمؤيزين مروان الملحق بالخلفاء الراشدين فكانت همته في الاشتغال بالعذعات والعدل واقامة الدين فكان الماس في زمنه واغبين في فعلى الطاعات مستكثرين من فعل الحسيرات فقالوا الناسعلي دينملوكهم فالحليفة الاعظمهوا لقدوة لجبيع المسلمين وأعظمشي يقتدون بهحوفيه فيكون بعسلاحهم وانظامأمرهم وانفاق كلهم والزهد فىالدنيا والتناول منها بقدرالضرورةوالحاجة وترك الفضول الذىلايحص الابتعب ولحياحةفان حسالدنيارأس كل خطيثة وبلية والزهدفيا أصل كل خصية سنية ولايكون نزهد مزرالعامة الايمدزهدا لخاصة فان الثماسةهم العمذة فيذتك والمراد مزالخاصمة الملوك والسلاطين والامراءوالقضاة والعلماء وأولى مزيصف لزهدفي لدنيا الخليفة الاعتبه الذي أقامه لله لاصلاح أمور الدنيا والدين و'حياءاتشريمـــة وقدل الكفار ودفعالمنسدين قال الامام الطرطوشي في كمتابه المسمى سراج الملوك أن الخليفة ذعسدل في يستأذل وساوى نفسه بالمسلمين في الإخسة من بعت 11٪ بقدراً شَاجَّة كان لمسلمون كالهماعسكو اللاسلام أه والحُاصل ألهاذا زهد في الدنياو اقتصر على قدر ' خُرجة و خرورة في حِيم 'لاحو ل يتبعه على ذلك لوزراء والامراء والقضاة والعلماء وحييم التسوءن الرجال والكماءو لاغنياء والفقراء فاذاحصال ذلك يسهل حينئذا قامة الشريعة والقيامبالامهالمووف والهيءعن المنكر وتصيرهمة الجليع متوجهة لأتحادالكامة والاجتماع علىأ مهيجالشرع لمطهرفتحيا بذلك لسنن التياميتت وتزوك البدعالتي اذيعت وتقبل النساس على جهاد الكفاروتعل كلاالطاعات فان الكفار غاتفلبواعلي لسلمين بسبب رغبة للسلمين في الدنياوا قتحامهم الماسي لتعصيلها فلايزيلون منكرالانأكثر المنكرات يتوصلون بهاالي تحصيلها وازالتها بخالف أ لاغراضهم لذين فربصددها فلانيكن استقامتهم على مثل ما كان عليه النبي صلي القدعايه وسلم وأصحابه

وماداءوا لميكونوا كذائ لايستقيم لهمأمر وقدصح عن سيدناأ بي بكرالصديق رضى الله عنه انه كانكترامايةول فيخطبه ومجالسهان هذا الامر لايصلم آخر والاعساسلح بهأوله ولايحتمله الاأفضاكم مقدرة وأملككم لنفسه فهذه العبارة فعي مبريج فيأنه لابسستقيرأ مرالمملم يزحق يكونو كماكانالصحابة رضىاقةعنهم ومادام الخليفة الاعظم يتباط فيالدنيا ويأخذمن ببت للمماأ وادبمممازأ دعن حاجته الفهروريةو بتكريفي العطاء بمماشاء على مزرشاء ولابراعي قي ذلك القواعدالمت وعة ولايسلك مسلك الحلفاء لراشدين فان الناس يتنعونه فلايكن حصول الاسستقامةلهم ولانتحدكتهم ولاينتظمأم مهولايأم وزبلمروف ولاينهون عزالشكريل يصميرونكالهم يطلمون الدنياو يتلذذون بالشهوات ويرتكبون لتحصلم أنواع الخطيئات لان مقه تمالي أحوي عادته بعن العباد أن يكون الناس على دين ملو كهم فهذا هو السعب في عسدم أمحاد المسامين وأتفقكتهم وأمافيزمزالهدية تهيسلك هومسلك أغلفاء لراشسدين ويزهدني الخانيا ولايأخذمن بنتاذل لابغدرالضرورة والناس يكونون فيزمنسه على طريقته يفعلون كما غمل فظهر سذااله ذار مداكلنة لاعظ فيالدنيا وعدل في ستالال وأخذمنه بقدر حاجته الضروريةمن غبرز يادناه ولحدمه أتباعه واتحذلهمن الخدمالذين يقومون بخدمته بقدرالحاجة الضرورية يضامن غسيرز بادتيتهمه علىذلك كانة لوز راءوالامراعوا قضسا توالعلماء وجيم الابرار والفجار والحليفة آمين على بيت مال المسلمين لايتصرف فيرشي مشمه الامجسب المصلحة العائدة لتفع على لاسلامو لمسلمين نهومثل قليمال اليتهم لايتصرف لابالصلحة الفدهرة قانكان لهمال خاص به يستعف بهعن لاخذمن مال السامين فلا يأحذشيا وان ديكن إهمال يأخذ تبقدر الحاجةوالغبرورة كجةل تعالى وموركان غشاطلستعفف وموكان فقير أفليا كالبشع وف فذ فعلى ذلك قتدىبه لوز راءوالامراءوالقف توالطماءوكافة لحاق فتتحدقلوبهم وتجتمع كلهم ويقبسلون على فعل الطاعات ويعرض وزعن فعل السيئات ويتركون التلفذيا لشسهوات فبتم اجتماعهم على صرة الدين ويصميرونكهم عسكر النصرة الاسملام ويقوي عز مهم عني قتال أعسفائههمن القومالككارين وأماداتسط الخليقة فيصليالسلمين وابعه لوزراء والاصراء والقضاةوالعلماء فلاتطيب قنوب بقية لمستمين بسقل آمو لهمو تغسسهم وأولادهم فيرقشل الكافرين حيث يروزمنو كمهمذيدووهموماكن تصارالممحابة غياتموم كافرين وتنحهمأ الدلاد لو سعة مع الاتحادو تفق الكلمة لايسب مساواة أمن شهر لهم في جيم شؤنهم وماحصل افتراق الكلمة وعدما تتلاف الماوب لالماستبد لملوك بلاموار ولبسطوا مهاوتر معواعلي بقية المسلمين وأكثروا من المكوسات والغلم بأخسذأمو لهموصرفوه فيغسير مصارعها فشسق على أ

المسلمين تميزهم عنهم وترقعهم علهم بأموالهم التي أخذوهاه تهم بشيرحق ولايظن ظان ان الحلفاء الراشدين تمانتموا الامصار وانتصرواعلى الكفار بكثرة الصلاة والصبام بلاانما كازذلك يزهدهم في لدنيا وعدم تبسطهم به اوعده لم في يبت المبال والحرص على مساواتهم للسلمين فطابت قنوب بقية المسامين فبسذلو اأموا لهموأ ناسسهم وأولادهم وجاهدوا الكفار وفتحوا البلادحتيكان المزاة يتجهزون للغزومن أموال أغسهم ويجهزون متراغيرهم انقدر واعلي ذلك وتغياسهم طسة بذنك وتأتبر نموسهمآن يأخذوا من بيت المال شيأ اداكان لهم مايني بذلك لانهم يرون مر ممامنا وين فه في جينع تنك شؤن و ذ سنك حبيعة والامراء والعلماء هذا المسلك يرتفع عي سندين لمكوسات واخبر تب وينتق عهم سو و لحكاء لانهم فيجوزون عليم ليتبسطواني أأمو الهسم ويتلذذوا بها واذ ساوي الحبكة برعاياهم وعدلواني يبتالمال تستحي نفوس الاغتياء بمعدء نفقرا ويواسو تهمونقتع فنوس الجحيع بأقل القليل فلايبق في المسلمين فقير ويتقادالناس المعق ويتصغون من أنفس هم أغزول المخاصمات التي كانت بيتهم وتقسل مرافعاتهم الى الحكام وبحصل بينهم كارالحبة والائتلاف وبرتفع كل شقاق واختلاف واذاعدل الحليفة في يبت المسال وسلخة في ترك التبسط في الدنيا طريق النبي صلى أقدعك وسسلم والحلفاء الراشسدين كان قدوة المسلمين ويكون 4 من لاجر مثل أجره ن عمل بثلُ عمله من المسلمين وكان سيبا في اتحاد المسلمين و "تلاف قسلوبهموا تفاق كلهم واشمارهم على القوم الكافرين ويكون له في ذلك من الله الرضا والرضوان في الدنياو جنات التعيم و تقريدُ لك عين النبي صلى الله عليه وسلم فآنه بالمؤمنين رؤف رحيم ويستحيل أريحص لممشيءن ذاك واغليفة لميكن كذاك لامما انما ينعاون مايفعل وحالهم عن هَكُ لا يَتَحُولُ وَا تُنِسَطُ فِي الدُّنيا مِنْ أَعْظُمُ أَسِبَا الْمُسْقِ الْمُوجِبِ للهَلاكُ قَالَ تَعَالَى \* وَأَذَا أَرْدُنَا أَنْ بِلكُ قَرِيةً أَمَرَ وَمِرَا فَسَعُو فِيهَا فَقَعَلِمُ القُولُ فُــ دَمَرُ الْهَالَّذِ مِيرًا \* وعــ دمالترسط في ادرأك الحقولاتمو يقوينل بفيتهمن الاكروالشرب والنكاح بفاية الراحة والتلذذوا لحآصل الناستنامة الخليفة - قريكونكا لحلفه لر شدين فعدله في بيت المال هوالسبب الاعظم في اجتماع كلة لمسلمين وتحادهم فيجيع الاحوال وعدمءسدله في يتنالسال سبب للافتراق في الحال والمآل ولوصاماالهار وقامالنياني الطوال وجدون استقامة الخليفة وعدله في بيت المال كالحلفاء الرشدين لايرجي للمسامين فلاح ولايتم لهماتحاد ولانجاح ولنذكراك نبذه نماكان من لزهد وترك التبسط في الدنياء كان ما در من النبي ملى القاعلية وسلم والحلفاء الراشدين لتعلم ان انتظام أمور المسلمين بدون ذلك يحال واتحادهم بقير سلوكه مكابرة وأجدال

# ﴿ خَاتَةَ نَسَأَلُ اللهُ حَسَبًا لَذَكُرُ فَهِمَا كَانَ مِنَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلًا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ

ذكرما كأن من النبي ملى المدعليه وسلم من الاقتصاد في الدنيا و ما كان عليسه من مكارم الاخــلاق،كان(سول'قەســلىاللەعلىةوســلم أحمالناس وأشجمالناس وأعـــدلالناس واعف النساس لمتمس بددقط امرأة لايملك وقها وعصسمة نكاحها أونيكون ذات محسرم متدوكان أسخى التاس لايبيت عنسده دينار ولادرهم بان فضللشيء وليجدمن يعطيه وفجأء الليسل لم يأوالى منزله حق يتبرأ منعالى من يحتاج اليسه الايأخذيمها آتاه أفه الاقوت علمه فقط من أيسر ما يجسد من التمر والشمير ويضع سائرة لك في سبيل القة لا يست ل شمياً الأأعطاء ثم يمودعلي قوتعامه فيؤثرمنــه حتىانه ربهــنا حاجقبــل انقضاءالعام ان.لم يآنهشي وكان يخصف النعسل ويرقع انتوب ويخدمني مهنسة أملهو يقطع اللحممهن وكان أشدائنا سرحياه الايتنت بصروفي وجوأ حسد ويحيب دعوة المدوالحرا ويقبل الحسدية ولوأم اجرعة لن أو فخذ أونب ويكافئ علما ويأكاءا ولايأ كل الصدقة ولايستكمر عن إحاية الامة والممكن يغضب لربه ولايغضب لتفسسه وينفذ الحق وانعادذلك عليه الضرر أوعز أصحابه عربش عابسه الانتصار بالمشركين على المشركين وموقي قلة وحاجة المي انسان واحديز بدء في عدد من معه فأبي رقال أذلا تصربشرك ووجد منافضلاء أصحابه وخيارهم قنيلا بينالمود فإيحف عليهمولا زادعيرهم الحق بارود مهائة نرقةوان بأصحابه لحرجة الى إمسيرو حديتقو ورآبه وكان يعصب الممجرعل بطنهمرة مرالجوءومرة يأكل ماحفير ولايردماوجدولا يتورع عن معليم حلاله حلوا أوعسلا أكله وانوجدلبنادون خبز كتنفي بهوان وحديطيخا أورطبا كله لايكل منكأ ولاعلىخو ز منديله بإطنقدميه منهيشبع من فبزبر ثلاثة أيام شواليسة حقالتي اقدتعالى أبئنراعلي نفسسه لامقر ولابخالابجيب الوليمةويعود المرضىو بشهدالجزئز ويمشى وحده بين أعداته بلاحرس أشدائرس تواضعا وأسكنهم فيغير كبروآ بغهم فيغير تطويل وأحسنهم بشرا لايهو لهائشيء مرآمور لدنياو يلبس ماوجدفرة شملةومرة ردحيرة يماني ومرة جبة سوف ماوجد من شباح ليس وخنمة قضة يلبسه في خصره لايمن مرةو لايسر مرة يردف خمقه عيده وغيره ويركب وأمكنه مرة قرساومرة بمير ومرةينة بمشهباء ومرة هارا ومرةيمشي راجلا حاقيا بالا ردا ولاعمامة ولاقلنسوة بعو دالمرضي في أقصى المدينة يحب الطيب وبكرء ثرائحة لرديتة ويج اس الغفواء ويواكل انساكين ويكرم أهل الدهنل فح أخازقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم يعدل

فوي رحمه من غيرآن يؤثرهم على من هو أفضل مهم لابجفو على أحديقبل معذرة اليه يمزح ولا يتول الاحقا يضحك من غيرقهةهة يري اللمب المأح فلاي كرديسابق أهله وترفع الاصوات عليه فيصبر وكان له لقاح وغم بنقو تحو وأهله من ألبانم اوكان له عبيد واما الاير تفع عليهم في مأكل ولا مليس ولايمضي لهوقت في غير عمل الله تعالى أونيه الابدله منه من صلاح تفسه يخرج الى بساتين أصحابه لايحتقر مسكية المقرهو زسنه ولايها لياملكالمكية يدعوهذا وهذا لميالقدهاء مستوية حمم عنه فيله سيرة غاضة و سياسة انتامة وهوأمي لايترأولا يكتب نشأ في إلاد شهل وحسآ رياف فقرو فجرعية المنميتيم كاأساله ولأأمغهمه فقتماى جيع محسن الاخلاق و هنوق عميدةو عمار لاونيزو لا حريرومافيه لمجانوا فوزفي لا خرة والنبطة والحارس في للدُّمَيَّا وَلَرُومَ لُوَّاجِمَا وَتُرَكُ الْمُصُولُ وَلَصَا لِلْمُأْلِمَا عَنْهُ فِي أَمْنِ وَالنَّأْسِيءِ في فعيلها آمين يارب وان عافه لميغضه الحرغيره وكان فحربيته أشد حياء ن العائق لايسأ لهم طعاما ولايتشهاء علمهم أن أطعموه أكل وما عضودقيل وماحقو مشرب وكان ريمنا لامفأخذه إيأكل يناسدأو يشرب وكانأ كدشناه الساءواتمر وكن يجمع المبن لأشر ويسميهما الاطبيعزوكان يأكلخيز الشميرغير منعفول وكان يأكل ماوجدوكآنأحب الطعاماليه ماكثرت عليه الايدى وكان اذاوضمت النائدة قال الهماجعلها للمةمشكورة لصل بهالهمة الجنةوكان يأكل عايليه ويأكل بإصابعه التلاث ورعاستعان بالرابعة ولم يكن يأكل بإسبعين ويقول ازذلك أكلة الشيطان وكان لايأكل الحار ويقول العفيرذي بركةوان افتنم بطممنا نارافأ بردو دوكان أحب الطعام البه الهحمويقول هويزيدفي السمع وموسيدالىلعادفي الدنياوالآ خرة ولوسألت ربي أن يطعمنيه كل يوملغعل وكازياكل الديد إللحم والقرع وكان بحب القرع ويقول لنهاشجرة أخي يونس عليه السلام فالمناء ثشة رخى للدعنها وكان بقول ياع اشة أذاطبيختم قدوا فأكثروا فهامن الدبإ فاله يشد قلسالخزين وكازيأ كالحمالطيرالذي يصادله وكان لايتبعه ولايصيده ويحبآن يصادله ويؤتى بهفيأكله وكازيلمق إصابعهالصحفة ويقول آخرالطمامأ كثريركة وكازيلمق أصابعه من الطعام حتى تحمر وكان لا يسج يده بالنديل حقى يلمق أصابعه واحدة واحدة و يقول اله لا يدرى في أي العثماء البركة وأذانوغ قال الهم لمك الحمد اطعمت فأشبعت وأسقيت فأرويت للش الحمدغير مكفور ولامودع ولامستغني عندوكان اذ' أكل الحبزو للحمخاصة غسل بديه غسالاجيدا ثم يتمسح بغضل للأءعلى وجهه وكان يشرب في ثلاث دفعات وله فها تلات لمسهيات وفي آخرها ثلات تحميدات وكان يمس الماممد ولا يعب عباواتي بالمعنيه عسدل ولبن فأبي أن يشر به وقال شر بنان في

شربةوا داءان في اذمراحدثم فالدمل اقدعليه وسلم لاأحرمه ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غذا وآحب النواضع فازمن تواضع فقرفعه افه وكان يعجبه الثياب الحفسر وكارأ كش لدسسهاليه ض وكانت ثبابه كله مشعرة موق السكسين و بكون الازار فوق ذلك الم يسغب الساق وكان قميصه مشدود الازرار ورعاحل الازرار في المسبلاة وغيرهاوري أبس الكساء وحده معليه غيره وكان له كسامليد يليد ويقول غا أماعبد أليس كا إليس المبدوكان له ثوبان لجمته خاصة سوي تربه في غير الجمعة و ربم لبس لازار الواحدليس عليه غيره و يمقد طر فيه يين كتفيه وربماأ مبهان من على الحبة ثزور بماحلي في بيئه في الازار الواحدملتحقابه مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازارالذي جامع فيه يومئذ وكان ربماصلي بالايل في الارار ويرتدى بيعض توب بميا على هذبه و أو البقية على مضائد ته ديد على كذاك ولقد كان المكد ، المو د دو هيه لا بدن نقرات له أمساء قرضي فقاءتها بأني آن وأمي مرحر ذلك الكساء لاسود فقال كسوته نقالت مارأبت إ شيأقط كارأحسن مزياضك عيسو دبوقارأ لسارضي للاعتمور بمارأيته يصلي بالمنهر في ا شملة عاقدا ينطوفها وكان صلى الله عليه وسنم بتحتم واربما خرج وفي خاتمه الحيط لمربوط يتذكر بهالشي وكزيجتم بهعلى الكنب ويتول الحاثم على الكناب خيرس اتهمة وكن يلبس القلانس نحث العمائم، ميرعمامة ورتنائزع فالمسولة من رأسه ليحملها سترة بين يديه تم يصلي بهما مورد لمتكن مسمة بيشر العصبة على رأسا وعلى جهته وكانت له عمامة تسمى السحاب فوههامن على رضى الله عنسه او بداه ، عمر البها فيقول صدير الله عليه وسدير تركز على في السديد بـ وكان الرائيس ثويا سەس قبل مىرمنە و يقول خمسه نىڭ ئىكى كىرتى ما أو رى يەغور تى و تىجسىمىل يە فىي الىلىس. و فائز عَنُوبِهِ أَخْرِسَهُ مِن مِيْامِرِمُوكَانَ دَاسَ حَدَّهُ يَدَّ أَعْلَى خَلَقَ إِيهِ مَسَكَيْنَا ثُم يقول دَّمَل مِسْمِ يكمومسله الهزاسمل وإبالايكموم لاحة الاكان في تسمدان متوجر و داحر يدو و رسي وميت وكاز لهفرش مرأد محشوه إيف طوله ذراعان أوتجو موعرضه ذراع وشسير أونحوه وكالتله عيامة تار تورسينه القرانتني طاقين تحته وكاراية ماعلى الحسير ليس تحت ثلي غسير موماعاب رسول الله صبي للةعلوموس معتجم الزمواشواله ضطجيع وأنا لإيفوشاله ضطجمع عبي لارض وكالالإلموله ولاتِح سِرَ الاعلى: كَنْ هَمْ مَنْ مُكَانَ كَنْ جَلُوسَهُ لَنْ يَتَفْسُهِ سَائِهِ جَيْعَارَ يُسْتُ يَسْهِمُ مِ الحُوة وَهُكُمُ يَوْفَ مُجْسَمِنِ مِنْ مُعَالِمُكُلِّ كَانْ مِينَ لَهُنِي لِهُ شَجِسَوْمَ يُؤَي قَدْ ر هاده رسطيه معن اصعرابه وكان الكثر مرج من مستقبل المبسب وكان يكر معن سدخن عميد هنق رئيس ىسىما ئورىدر لېست بنه وريندة رية و لارشام نجسه د پساه و كار پؤاتر به حل عليه بولما د ه نني أ تحتهفن أبي أزيتهم شروع يفحتي العلى وساستصغ وأحمد لدطس أنه أكرمانا سياعا يمجي بعلميي

المكل من جلس اليده نصيبه من وجهه حتى كان مجلمه وسمعه وحديث ولطيف محاسسته وتوجهه العبولس اليعو مجاسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة قال تعالى فبمارحة من القالت لهم وتوكنت مفاغليظ أتملب لانقضوا من حواك ولقدكان يدعو أصحابه بكناهم اكراما لهم واستمألة لقلوبهم ويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كذاء به ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الاو لادواللاتي لم بلدن يتدي فمن الكنى ويكنى العسيان قيساين بعقو بهموكان أبعد الناس غضاو أسرعه مرضا وكان أرأف النامو بالناس وخيرا لناس بمناس وأنفعان سيماس ولمتكن ترفع في مجلسه الاصوات وكان اذاقاء من محدد قال سديد أن اللهم ومحدث أشهد أن لاانه الأأنت أستغفرك وأتوب المسك و ستحب بعض علماء زيادةوصلي لفه عني سيدا محدالنبي الامى وعني آله وصحبه وسلم وكان اذ يزل به الامرفوض الامرالي المة تعدلى و تبرأ من الحول والقوة واسستنزل أخدى فيقول اللهسم أرنى لحق عقاءا تيمه وأرني المنكر متكراوار زقني اجتنابه وأعذني من أن بشتبه على فأنبع هواى بموحدي متلث واجعل هواى تيما لطأمتك وخذرضا نفسك من نفسي في عافية واعدني لما احتلف فيسه من الحق إدنك مُثنَّه مدي من تشرًّا في صراط مستقيم وكان على رضي الله عنسه أذا وصف النبي صنى مةعنيه وسيرق كل أجود ناس كفاوا وسمالناس صدراوا صدق الناس لهجة وأوقاهم شمة وألينهم عمريكة وأكرمهم عشيرتمن آميديهة هبمومنخاطه معرفةأحبسه يقول ناعتهام أوقيله ولا بعد دمثنه وماستهيء شئ قضعى لاسلام لاأعط و نرجلاأ تامل أله فأعطأ مغتما سدت ماسين حبيئين مرجع نى قومه وق أسامو فان محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة وماسئل شيأقضا فقاللا وحمراليه آسمون ألف درهم فوشعهاعلى حصيرتم قام اليها فقسمها فمارد سائلا حتى فرغ مُهاوجا مرجل فسأله نقال ،اعتدي شي ولكن ابشع على فاذاجاء شي قضية م فقال عمر بإرسول فهما كانك القمالانقدر عابه فكره النبي هسلي الله عليه وسدنم ذنك فقال الرجل انفق ولإ تخشءن ذى المرش قرلا فتبسم لنبي صلى القاعليه وسلم وعرف السرور في وجهه ولما فغل صلى الله عليهوسملم وزحنسين جرات لاعراب يسانونه حتى تغطروه اليشجرة فخطفت رداءه نوقف رسول انتأسلي انتفطيه والمروقال ععلونى ردني توكان لي عددهذه العضاة العمالقسمته عليكم ثم لاعجه وفح يخيلاو لاكذابا ولاحبه ناصلي لقة عليه وسلم وسيرته المذكور فبم امحاسن صفاته صلى الله عليه وسبرطو بلة وفي هذا القدركفاية والمتسبحانه وتعالى أعلم

حَمَّى فَكُومَ كَانَّهُ فَى بَكُرُ الصَّدِيقُ رَضِي المَّتَّامِينَ الأَقْتَصَاءَ فِي الدَّيَّاوِحَسِنَ السِّيرة لَمْ يَوْمِعَ أَيْرَاعِكُمْ سِمْقِي لَقَّوْمِيَهُ بِإِخْلاقَةِ بِعَدُ وَفَاقَالِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِ و دو ذا هب الي انسوق فقال له عمر بن شَعْظَبُ رضى الله عنه أَيْنَ تَرِيدُ قَالَ السوق قَالَ نَصْنَعُمَا ذَا

وقدوليت أمرالمسلمين قال فن أين أطهم عيالى قال الطلق يفرض الث أبوعبيدة أي لأن النبي صلى الله عليه وسملم قال لكل أمة أمين وأمين همذه الأمة أبو عبيمدة قفرض له قوت رحار من المهاجر بن أيس بأوكسهم ولاأكيسو. وكسوة الشناء والعيف وقال اذا أخلقت شيأر دقه وأخذت غيره وفيرو اية فغرض له نصف شاةوما كسامني البطن والظهر وفير واية أنهم قومواذلك بأان وخسسماتة من الدراهم وفرواية ان عمرين الحطاب وعلى بن أن طالب رضي الله عنهدما لذاكر اأيضا فيذلك وفرشاءله بمثل ماقاله أبوعبيد يتوقي روايةأن عمر وعليالما فرشاذلك قال أبو بكروضياللمتندانه أنتمارجلان من المهاجرين لاأردى أرضي بذلك بتية المهاجرين ألملا فانطلق أبوبكر نصعدالنبر فاجتمع الناس فخطيهم وذكر لمهذلك فقال التاس رضيناوآ غربهين معد أيضا عن ميمونة قاسا استخلف أبو بكر رضيالة عنسه جنئواله ألنى درهم ثم نظروا فرأواذلك لايكفيه وعياله فزادوه خسماتة فالهلالقر شالاولكان ألفاو غسماتة شمزادوا فيذقك حتي أوصالوما تنزوخسم تذدرهم فكالسسنة وأخرج ابن أبى الدنباعز أبيبكم يزجفه فذيقال أيوبكر وضياقة عنعلا حتضرك تشة رضي افقاعها بإبنية اناولينا أمرالمسلمين فلونأ خذلانه سينا دينار اولادرهما ولكناأ كالنامن جريش طعامهم في يعلوننا وليسناءن خشن ثيأبهم علي ظهورنا واله لميبق عنسدنامن في المسلمين لاقليلا ولا حكثير االاهذا العبد الحبشي وهـــذا ايـــــر الناضح وجرده سأدابة فليفة فأذامت فأيعتي بهن الي عمر بن الخطاب وآخر جالطبراني عن الحسن بن عل 'بِنَ أَبِيطُ السَّرَضِي بِهُ عَلِمُ عَلَمُ الْمُتَضِّمُ أَبُوكُمْ وَضِي لِلْهُ عَنِهِ قَالَ دُعَائِشَةَ أَنْصِرِي لِنْفَيْحَةُ التيكنا نشرب من لمراو حفية بتيكنا نصطبه فيهوالقطنة التيكنا بديم فالأكنا تلتفع لذلك حين إلى أمرانسيمين فاذ امتان ودديه بي عمر فله ستأبو بكر وصى للاعتب وسعت به آئي عو وضهرا للقمتناه فقال عمر وحمسك الله يالهابكو المدالعيت من جاء بمسمك وفي روارة فبكي عمر رضي المتعنسة حتى سالت دموعه الي ألارض وجبل يقبل رحم لله بابكر القد ممساس جاءيعدا ويكروذك وأمريرفعه ليبيتالمل فارادعيسد لرجمزين عوف أزيرجعه عموا لياعيان تيا كرفقال للمراملحان للة تسلم عيال أبي بكرعب فالوناضحا وسحق قعيلة ثثر حمس ةدراهم فسلو أمرت برده عبيهم فقال عمرلاو سريبعث محداصدلي للمءيه وسير لايكول هسذ إفى ولابق ولايخرج أبوبكرمنه وأتغلده أنا وفديروية أن عمرق ورب كمة لاتأثمها أبوكر أفيحياته وأتحملهامن بعدموته أىلايا مربردهاخوفمن وقوع يالاثم وآعمرائتها بعدموته قىدرجىما لتتألباكم فلاكتفسامن بعمده تعية وفياروان وأوصى أبواكرآن يرديعسدو فالدجيسة ماأخذهمن يبات بالسلفقته وفحار واية فالدحضرته لوفاة أرصىأن تباع إيصاله وياصرف تمام

أعوض ماأخذه مزمرك للسامين وروى أن زوجته انتهت حلوافقال لبسوراتهما نشترى به ففالت أرأستفضل من نفقت في عدة آيام . تشترى به قال افعلى ففعلت ذلك فاجتمع لهافي آيام كثير قشيُّ يسر فاسعر مته ذلك ليشتري يه حلو أخذه فرده الي بيت ". ل وقال هذا يقضل عن قوتنا وأسقط أموزنفقته بقذر مانقصت كلريوء وعومه لبيت لمائر مستخن المشكان لهرضي القاعنه فال المسعودي في؛ ريخهانسمي مروج الدهب في سنةً بيكر رضي الله عنه كار أزهدالناس وأكثرهم تواضعا هى خارقه والباسة ومضعه فو مشهر به وكان باسه في خلافته الشملة والعبراءة وقشم عليه يرهما والعراب واشير فبمومنوك اليمان وعمهم حسوااتهاد للقل بالمعب وأتيجان وألحبرة الماشاهدواعليه س جس و اتو ضع وانتست وبالهوم يعمل لوقار و لهيية ذهبو مذهبه وتزعو ماكان علمهم وكانكن وقدعليمه من الوك اليمن ذو المكلاع ملك هير ومعة الفعيسة دونها كان معهمن مشر مومنيه الترج وه أوصفه امن البرود والحلي فلماشاهد من أبي بكرما وصفنا ألقرما كان عليسه ونزيابز يه مقاله رؤي ذوا كملاع توماني سنوق مزاسواق المديسة على كتفيه جلد شأة أمسرخت عشديرته وقاواله فصحتا بين ماجرين والانصار قالأر دتمآن أكون ملكا جباراني ألجبه يقحدر في لاسلامةه مةلاتكون فالمة لوبالابا تواخماته والزهدني أبدنيا وتواضعت بمولله ومن وردعليه من الوفو ديعد اشكير ولذانوابع دانتجيراتهني كلامالسمو دى وذدقن أبوبكررضى فةعنه دعاعم وضيى لمةعته لانذءودخلبهم يلتالذل فهم عبدالرحن بناعوف وعتماز بنعفان ففتحوا يت المال فليجر واقبه لاديثار ولادرهما وقيل وجدواد ينارا سقطمن غر رة نترحموا عليمه قدأ بوصالح العارى كان عمر يتعهد مرأة عمياءفي المدينة بالليسل فيقوم بأمرها فكان اذاجاه هاوجدغير وقدسبقه الهانفعل وآرادت قرصيدوعمو فاذاهو أبوبكركان يأتيها ويقضى أشغاله سراوهو خيفة ففال أنت هو لعسرى وناول الحلافة وارتدث المرب يترج شعر سيغه برذي لقمة فنح ءمتني بن بيء أبيرضي للمعنه وأخسذ بزمام راحاتسه وقاليآه لى أين ياخدية رسول لله سالى لله عايه سام قول للشاء قال لك رسول الله صلى الله عليه وساير يوم أحدثتم سيفك لاتفجعة بننست واله بترآمية بالثالا يكون الاسلاء نظام نرج م وأمضى الحيوش أمعرخادين الوليدرخي للدعنه فسابن الاثير وكانتله قطعةغلم تروح وليه واربمارعيستله واربا خرجه وبنفسه فها وكان بحاب الحي أغمامهم ومابويه بالحلافة فالمتجارية منهم الآن لايحلب لنامذ عردارة فسمعها فقال لي أهمري لأحليهم الكمواف لارجو أن لابغير بي مادخلت فيه فكان اليحب لهميكان دلثنه كان ذرالا سنعرفي عوالي المدينة عندز وجته حديبة بتدخار جآفكان يغدو على رجليه إلى اسرية و ر بم وكب فرسه و يأتى المسينة فيعلى بالناس فاذا مسلى المشاءرجع الى

السنح فمكت عزذلك بعد أزبوبع والحلافة ستغأشهر تمتحولاليالمدنة وقال كازفي بعش ألايلم بندو أذالسوق فيبيم وببتاع فرأى ذلك يشغله ثم قالما تصلحآمو والناس مع التحارة ومايصاح لا اتنوغ لمهواا غلرفي شأنهم فترك التجارة وأنفق من ما السامين ما يصابحا وعياله يومابيوم ومايحيج بهوينشسس تمآوصيان تباع أرض له؛ يصرف تمنم لبيت المسال عوض ماأخذه وزمال السلمين وفي خلائسه أنقلح معدن لبني الممرفكان يسوي في قسسمته بين انسابقين 'لاو'ين وامتأخرين في لاملام وبين الحروالعبد والذكروالاج فتيسل له في تقديم أهلاالسبق علىقدر منازه بم فقال نمسأأسلموا للقووجب أجره، عليسه يوفهه ذلك في الأشخرة وأتما هذه لدنيا اخم وكاز يشتري لاكسية ويفرقهافيالارا ل فيالشنامولم أسسلم رضى لمَّاعَنهُ كَانَ لَهُ أَوْبِهُ وَنَ أَنْمَا أَهْلُهُ فَى للَّهُ مَمَّ كُسْبِ مَنَ النَّجَ وَقُوآ عَنْقُ في أو بالاسلامالسلة أمركهه كأو يعذبون في شاء ملموامسم لأل وعامرين نويرة ضي المعمسماوكان أبوبكم رضي اللماعنه أجود صحابة رضي للماغنهم لانهج بجبيع ماء لرسوب اللنصلي شعليه وسسلم وماأبتي لنفسه شسيأ وتخلن بالعباء وكان أبوبكررضي افدعنسه بقول أكيس اسكيس انتقوى وأحمق الحمق النحور وأصدق الصدق الامانة وأكذب الكلسب لخبانة وكان رضي القيمنيه دا أ كارغاما فيسمشهة شمعلمه استقاممن عالماويقول قامملانؤ اخذنى مابشرته العروق أ وخاله الامعاء قبرالشعراني في الطمقات وكان بضي قدعته يقول زهاما الأمرلا يصلح آخره الابمت صبح يهأونه ولايحتميه لاأصالكه تقدرقوأ ملككم لتفسه وهذا بصصديم ويأزأمر هذه لامة لايصلح لا د كاو عبيسيرة لصحبة وكازخايةتهمكافحانه شدين فيسبرهما كدبرههوكازرضي فمتشمه يقول راعماه فأداحها متحدرشي مرازرة أسيامقته سأتهمس حق يقار ق أنك أثر يتماً وكان رضي لله تنسه يشول إلىه شر أسسمين أستحيد من الله أندى بو الذي الفالي سرمه الى لافتل حين ذهب الي العائط في مضاء متقاءا استحياء بن ر بياعز وجل وكان رضى للدننه يقود أيتني كنت شجرة العضدشمائؤكل وكان رضي فةعثه يأخذ عارف الدانعويقول هــــــ الذي ُوردني مو ردوكان رضي للائنة أذاسةهم خذاءدُقته بِذَيخه ويأسنسانه فيقارلها هلا أمراننا فيقون زرسون للهمني للتعيمور لأمرنى أزاد أسني اشعراتها وكاررضي لله عنه يقول بديح يقرضون تدعنها فدوليت أمركم وأست يحركاه أعينو نياو فارأ يتعوني سنقامت أ فانبعوثي والذارأ إتموني زغت فقو الوثى وغلب عابسه طوف حتى كانابيثم في فراه والخمسة كدا المشوي وبب نوينه أبونكر رضي للدع بمخطبان سافحمد للأوأنني عابه ثمقدأبه اندس أنا وليت عليكم وانست بخير منكم والأقواكم عنسدى المنعيف حتى آخذ الامجقه والتأ أضعفكم

معندى القوي حتىآخذ متدأبهاالناس آنماأ كاستبع ولست يبتسدع فان أحسنت فأحينوني وإن زغت فقوموني وكانرضي الله عنه لم بشرب خمراقط لاجاهلية ولااسلاما ولم يسجداهم قط ونساسمه الحسن البصرى قورا أبى بكر رضى القهمنه قدوليت عليكم ولست يخير منكم قال بلى واكن المؤمز بهضم نفسمه ويروى أرأ أبكر رضي الله عنسه مرعلي طائر واقع على شجرة فقال طوبياك ياط أر تطير فتقع على الشسعجرة وتأكل ن النمر وليس عليسك حساب ولاعقاب ياليتني كنت مثلك و لله (ددت أني شجرة لي جنب طريق فمرعلي بعير لأخذني فلاكني ثمردودني نَمُ أَخَرَجِنَى مِنْ وَمُأْلَدُ يَشْرُا وَأَخْرِجَ إِنْ السَّهَ لَهُ وَالْحَافَظَ السَّلْقِ وَغَيْرِهَا أَنْأَبا بُكُرَرْضَى لله عنه بمذما بوينعو بمد أن بأيمه على رضي مدعنه وأصحابه أقام الاثا يقول للناس قدأ فلتكم يعتكم هل من كار . فبقوم على رشي الله عنه في أول الناس يقول و الله لانقياك ولا نستقياك قدمك وسول أتماسلي لتمعليه وسلمقن ذارالتسى يواخرك وقوله قدمك وسول الله صلى الله عليه وسسلم يهني في الصلاةحيث قال مروا أبا بكر فليصل للاس فقال الصحابة رنسي الله عنهم أفلانرضي لدنياناهن رضيه رسول كة صلى اقة عليه وسلم لديننا وفي رواية احتجب أبوبكر وضي الله عنه عن الناس الاريشرف علهم كل يوم فيقول قدا قلتكم بيعتى فبا بعوامن شائم فيقول على بن أبى طااب رمى للمعنه لاكليلا ولا ستقبك قدمك رسور مدملي لدعليه وسدر فمزذا الذي يؤخوك وأخرج الح كم عنءبدارجم وعوف رضيائهعنه أنأأبكررضيالمهعنه قارفيخطبته بمدأزيو بمع واقةماكنت حريماعلى لامارة يوما ولالية قط ولاكنت واغافها ولاسألها والقدفي سراولاء لانية ولكن أشفقت من الفتتةومالي في الامارةمن راحة لقدقلدت أمراعظيما مالى به من ضافة الابتقوية فحه تعالى و قوله اشفقت من الفتنسة يعنى لمسار أى ائراس اختلقوا بعس. وفة التي صلى أقدعليه وسار فيمن ببايع فأراد المهاجرون أن بكون متهم وأرادالا تصارأن يكون منهم فخشي أبوبكر رضي للتحنة زينتشوا فلدطف نه أبوعبسدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أزيبا يمه الساس إيمهم خوفمن فتنانهم وقال فيخطبته أيضأ أطيعوني ماأطمت لقدتمسالي ورسوله فاذاعصيت اللمورسوله فلالمناعة ليءيكم وكانأ بونكر رضي اللهعنه قيل أنيبا يعوم أخذبيدأي غيدة وعمر بنالحط برضيانة عنهما وقال الناس إيموا احد مسذين الرجلين فتضرب عنتي فيعالايقربني الحاثمأ حب ليمن أزأؤمر على قومفيهم أبوبكر رضي الممعنه وقدأ أيوعبيدة والمتملا تتولى عليك هذا لامروأنت أفضل المهاجرين وخلينة رسول اننه صلي المتعليه وسبم في الصلاء و في أفضل دين المسلمين ابسط بدك نبايعك في إيمه أبوعبيدة وعمرهم

بقيسةالناس وأخرج الحافظ أبوذوالهروي والدار قطنىوغسيرهمامن طرق كنيرة عزأبى جحيفة ردى أقماعنه فالدخلت على على رضى الله عنه في ينته فقلت له ياخير الناس بعدرسول الله وسأم أبوبكر وغمر ويحك بأأباجحيفة لايجتمع حواو بغض أبى بكروعمر دخىالله عنهما في تلب مؤمن وكانأ بوجحينة منأخس أصحاب على رضيافة عنمه الملازمين لهوهذا الذي ذكره عن على رضى الله عنسه من تفضيل أبي بكر وعمر رشى الماعنه ماكان يخطب به على وضى الله عنه علىمتبرالكوقةزمن خلافت ورواءعن علىرضي المدعنه سبعون رجلامن أصحابه وقيسل روأه عنهنيف وتمانونرجلامن أسحابه واخرج الامام أحمدرضي لشعنه أزأبابكر رضي القعنه يعدشهر منخلافته ادىفياك سالصلاة جامعة شمخطب فقال أيهاالناس وددت أنعذا الامر كفانيه غسيرى وفي رواية اني وليت هذا الامروا فالهكاره والقالوددث ان بعضكم كفاشه ألاوانكمان كانتمونيأن أعمل فيكمبتل عمل رسول لقمطي الةعليعوسلم لأقبهبه كانررسول اللة ملى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحى وعصمه به أنماأ نابشر ولست بخير من أحدكم فر قبرَنی فازراً يتمونی زيمت فقوموتي وفيرواية فاذار أيشوي لااوا ثرفي أشعار كهواً بشاركمُ وفيروية انمأنامتبع ونستبهبتدع فادأحسنت فامينونيوان أاذغت نقوءونى قالىالامام منك رضى مدّعنه لآبكون "حد أماما أبدا الاعلي هذا الشرط وكان عندان بن عدّان كاتب أبي بكر رضي القاعنهما يراء، كتب له أيضاً زيدين ثابت وعيسم الله بن الارقم وحنضة بن نربيع رضى قمديهم وسامرش أبوبكر رشي التدعنه مرضه لذي توفيانيه استخلف على الامةعمى ابنالحطاب رضيانةعنه فأمرعشمان بنءةان وضي للمقيسه أنيكتب صحيفة لاستخلاف وهذمصورتم ابسم فتالرحن الرحم هذاماعهدأ وبكرين أفى قح فةفي آخرعهد مبدي خرح منه وعنداً ول عهده بالآخرة داخلا فيهاحيث يؤمن الكافرو يوقن المحر ويصدق الكاذب اقياستخلفت عليكم بمدى عمرين الخطاب فاسمعواله وأطيعواوا فيلمآل المذورموله ودينه أ و غسى ويا كم خدير أى أقصرنيه وفي رواية فأف و الله مآوت من جهدي الرأي فاعدر فذنت ظني بيه وعلمي به والزيدل فأحكل مريءً ما كتسب والحير اردت ولاأعيم سيب وسسيعلم الدين ظلموا أىءنقف يتقلبون والسلاء عليكه ثمأ مربلكة ب فختمه ثمر أمرعثمان فخرج مكتاب مختوماوأخرج بنءساكر عن يسارين حسن فالأشرف أبوكر وضي بةعنه على الباس من كوةفقال أبها لناس فيقدعه للدث عهد أفترضون موفي رواية أمسترضون بمل ستنخلفته عليكمهاني مااستخلفت عليكم ذاقرابة افتال الماس قدرضينا بالخليفةرسول للسطي

القدعليا وسنم فقام علىبن آبي طالب رضي المةعنه فقال لانرضىالا أن يكون عمربن الخطاب قالىأبوبكر فانه عمر فبالميع على رضي المهامنه وبليم الناس ورضوا به نرفع أبوبكر رضى الله عنه يدم ودعا فقال اللهم اتي لاأريديقاك الانسسلاحهم وخنت النتاة عليه فعملت بمأنت أعسلم به واجتهدت لحبرأى فوليت عليهم خيرهموأ قواهم عليه وأحرصهم علىما يرشدهم وقدحضرني من أمرك مامن في فاخلني ليهم فهم عبادك ونواصيهم يدك الله. أصلح ولايته واجعله من قال له ني قد ستح غنث عي أصح ب رسول له صي الله عليه وسلم شمأوصاء تقوي الله تعمالي شرقال عمل ل لله حقا بالين لا يقديم إليها واوحة في النبور لا يتمايه في للين واله لايتدل اليةحتي تؤدي العريضسةألم رياعمراء اقتتاءو زبن مناقلتاءو زينه يوم لقيامة بإتباعهم خُقُو تُقْهُهُ عَيْهِ وَحَقَّ لِمُزِّلُ أَنْ لَايُوضِعَ فَيهُ غَامَا لَا حَقَّ أَنْ يَكُونُ تَقَيْلًا أَلْمَرَياعُمُ الْمُاخَلَتُ مو رين مزحفت موازيتم يوم القياءة بالباعهم الباطل وخفته عليهم وحق ليزان أن لايوضع أ فيه الاباطلأرنيكون خفيفة أذرياهم الدائرات آية لرجاء ليكون المؤمر واغياراهما لايرغب أ وغبسة يتمني فيهاعني فقاتصورها بيسء ولايرهب رهبة يأتي فيهابيديه المي لتهلكة ألمرر ياعمر إ انما فكراهةأهل لناريأسو أمحالهم فافر فكرته بقلت انيلارجوأن لاأكون منهم وانه انما ذكرأعل لجنه بأحسن أعم لحم لانه تجاو ز لهم عماكان من سوء فاد ذكرتهم قلت أين عمل من أعم لهمقان مفحت ومهيتي فللإيكوتن ناثب أحباليك من للوت والايدلك شعوازا أنت ضيعت وصيق هـــزه الايكون عائب أيغض اليدك من المرت وان تعجزه اللهسم أى الأريد بذاك الا اصلاحهم وحفت إعتنة عابهم فعمات نهم تسأعتم واجتمدت لهمرأى فوليت عامم خيرهم وأقو هدعليسه وأحرصهم عرمدير شسدهم وقدحفرني منآمرك ماحضرتي فاخلفني فيهم فهم عبادت وتواصهم وبعث المهمآم عبولايا وأحبله مناخله تثثالراشددين وأصلع لهرعبته وأحرج النا العامو حاكما عواشيد للمترن مسعودرض لقديمه قدرأفرس النالس الإنفآبو كمرحين ستح فيدعمر بن حصب وصاحبةموسي عليسه السلامحين قالت يأأ يث اسستأجر مان خبرمين ستأجرت تتوى لامين والمزيزجين تعرس في يوسف فأسلامرآنه أكرسي متوا مقاله الزهري سستحدمية أبو بكرعم رضي مةعنهسما المء لامرأتم قياء وكنزت اغتوحات فيأليمه كنزة ا عميمة لميقع هبره فيأيدخيقة بصد واتبح للمفي أيامه اشام ومصر والروم والاسكندرية و مر قاوفارس وقدآشاراً لحادث النبي سلم ستايه وسلم في الحديث الذي روا مالبيخاري ومسلم أ في صحبيعه. أنه رسول مناصلي المدعلية وسساية في رأيتُ كأنَّي أنزع بدلوعلي قلب فنزعت منها أ

ماشاء الثمثم أخذها أبوبكر فنزع ذنوبا أوذنو بين وفى نزعه شعف واقة ينغراه ثم أحذما عمرين الخفاب فاستحالت غرواللم أرعبقوها يقبري فريه حتى ضرب الناس بعطن قال انووي في شرح مسلم نفي هذا الحديث اشارة الي خلافة آبي بكر وعمر رضي افة عنهـــماوالي كنرة الننوحات وظهور الاسلام في خلانة عمر رضي المقاعنه وفي قوله في ألبي بكررة عي المقاعنه بنزم ذئوباأورنو بهين وفي تزعه ضعف اشارة الى قصر مدة خلافته وقوله والله ينغرله ليس فيداشارة الى تفصر أونفصيرأو ذنب وقع منه وانماهي كلة تتولها العرب عندالاعتناء بالامر وقوله ثم أخسذها عموين الحلاب فاستمحالت غربا أىدلوا عظيما الم آخرالحمديث اشارةالى طول.مدة خلانه والي كثرة أتتفاغ الناس بهاو تساءد ئرة لاسسلام بكثر ةالفتوحات وتمصر لامصار وتدوين لدراوين وقوله عبقرياك رجلاقويا شديد من ائنس يغرى فريه أي يعمل عمله حق ضرب ائاس مطرباً ي روواوشهربوا بعطن والعطرماتناخ به لابل ذار ويتومنأعظمفضال أبيبكررض أناعه قذ ل العرب الذين رندو ابعسد و فاتمالتي صلى الله عليه و سلم والذين. تعوا الزكة وقالوالة لاجاهدتهم ساستمسك السيف في يدى وان متعوني عقالاً وعدقًا كانوا يؤدونها الرسول لله صلي للةعليه وسدلم فقال له عمر رضي الله عنه وكيف ثقائل الناس وقدة ل رسول للمملي الله عليه وسَلْمَ أَمَرَتُ أَرَأَةً ۚ لَى الناسِ حَقِيمَةُ وَلُو الااله الا الله وأن محمدة أرسول الله فمرقالها علم مهماله ودمه أديحقها وحسبه الإلىة تعالى قال أبوكر والمهلاة نذرمين فرق يعزالملازوالزكادن الزكاة حق لما ل وقدقال لابحتم قال عمر فوالمتاماهو لاأن وأيت المحاشو سمدر أبيهكم إنتال فعرفت المالحق قداسيدى يحيى لدين بن العربي فياللند مرة لماكرقي وسول المعطي لله نليدور ي وحُنْ أُبُوكُرُ رَضِي لِهُ عَنْهُ الزَّكَامُ كَفَرْجٍ قَوْمٍ وَقَارَاقِهُ كَدَيْدُ فِهِ أَبُو يُرَافِ قحانة يسأن والقالانعط مشاشأ أبدا فاستشار أبوبكر أصحب رسول المناصل لقاعيه وسرلأحم مقوم على التمسك بدينهم في أ نسهم و ان يتركوا الناس مع ما خدّاروه لانفسهم وتخبلوا أنهسم الايقدر ون علىمزارتدمن نسلمين تنارأ بوبكروضي لمه عنه لونمآجدأ حدابوازرفي لجندلهم بننسي وحدي حتى أموت أو برجموا الرالاسلاء ولومنعو في عقالا مم كاوا يعطونه رسولاً مَّا صلىاقةعليه وسلإلحا هدتهم حتى ألحق بائمة للعلى بإيزل بوبكر رضي فةعنه بج هدبأ سحاب رسول للقصلي للهُ عليه وسليحتي عاداً: سرجميعاً في الأسلامودخلو فيه كيخرجواهماوبعث خادبن الوليدالي بني أحد وغُعدًان فقتل من قتل وأسر من أسر ورجع الباقون في لاسسلامُ ببعث خدًّا أيضا لىاليمامة لفة ل مديلمة كذاب الدي ادعى النبوةود مالحصاراً يامام قتل مسلمة الكذاب لمته أهدقتاله وحشي قرنس هرة وضي فقاعته وفي السسنة الدنية سن خلانته بمث العلاء فالحضرمي

الى اليحرين وكانوا قدار دوافقا نلهم و نصرافية المسلمين عليهم وقتل من قتل من المرتدين و رجع من يقي منهسم الى الاسسلام و بعث عكر مة بن أبي جهل الى عمسان و كانوا قدار تدوا أيضاو بعث المهاجرين آبى أمية المي طائفة من المراهدين وزيادين لبيدا لانصاري الى طائفة آخرين ومانوفي أبو بكررضيانةعنه حقارجع المربكلهم الحالاسلام وابتدأ التجهيز لنتوح الشام وقتال الروم حتىأن فلح الشامكان ليلة وقاةأبي بكررضي الله عنسه ومن ثمأخرج البيهقي وابن عساكرعن أبي هربرة رضي اقةعنسه قالوا فقالذي لااله الاهو لولاأن أبابكر استخلف مأعبسدا فقائم قال الثانية واله لنة فقيل لهمه بأجهريرة فقال أزرمول اقتمسطي اللةعليه وسسلمجهز جيش أسامة بنازيد رضى لمه عنهما ليسيرفي سبعمائه للي الشام ولوفي رسول فقصلي الماعليه وسلرقس أن يتوجه ذلك الجيشوارتدت المرب حول المدينة واجتمعأ سعاب النبي سلى افتعليه وسألم وقالوالابي بكر رضى شمعنه ردهذا الجيش كيف توجه هؤلاءالي لروم وقدارتدت العرب حول المدينة فقال والله الذعبالاته الاهولوجرت الكلاب بأرجل أزواج النبي سني اللهعليه وسسلم مارددت جيشا وجهد سول فمسني فه عليه وسمبرولا حلمت لواءعقده فوجه أسامة نجمل أسامة لايمر بقبيلة يربدون لارتداد الاقالوا لولا أن لهو لاءقو نماخر جمثل موالاء من عندهم ولكن لدعهم حتي يلقوا الرومفتوهمفهزموهم وقنلوهم ورجعوا سائين فتبتو علىالاسلام واستدل العلماءعلى عضمائم آن بكررضي لقاعشسه بقوله والمه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةو بقوله والقالو منعوقيَّعَةُلا كانُوا بوَّدُونَهُ الْدِرسُولِ لقَمْسَلَى اللهُ عليهُ وسَلِّم الْمَاتَلَتُهُم عَلَى سُنعه وقال السلماءأ يضا ان أبكر رضي المتعنب كان أعلم الصحابة رسي القدعنهم لانهم كالهم وقفو اعن فهم الحكم في المسئلة الاهوئم ظهرلهم تباحثته انقوله هوالصواب فرجعوا اليهو استدلوا بتلكأيضا علىعظم شجاعته وشياقه عنه بتصميمه على قتالهم من قوله لاجاهده ممااستمسك السيف في يدى وبمسا يدل عني عصم خجزعته ثباله بوم وقاة النبي على القنعليه وسسلم و نقبينه لجميع الصحابة ولميثبت ذلك اليوم أحسد تميره وماتبتو أبعدذتك الابتبيته والقصسة مشهورة فلاحاجة لذكر هاو أخرج ابن عساكرهن على رضي الشاعنه بوم وفاء آبي بكوره مي الله عنه رخل عليه وهو مسيعي فقال ماأحب أن أتني الله بمسحيفة أحبالي من هذا المسجى وقد صحعنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة لو وزن أبمان أبي بكر بايمان الامقار جسهم وقال عمر بن الخطاب وضي الماعن سيغيرا عن نفسه الهماسا بق أبابكرالى خيرالاسبقه أبوبكر رضي القعهدا وأخرج أبو بملى عن على رضى القعدة فال أعظم الناس أَجِر ' في 'لصاحف أبوبكر ان مُابكر'وا من جمع بين اللوحين لان أبابكر رضى الله عنما كان قتال أهل اليمامة وقتل كثير من الصحابة قال أخشى أن يستحرالفتل بالفراء في لمواطن فيذمب كثير

من القرآن فأم رويدبن ابت بجمع القرآن من القاع والاكتاف والكتب وسدور الرجال فجمع في صعف الى أن كان زمن خلَّا فة عثمان رضي الله عنه فجمع في المساحف في المحمد علمان الامن الصعف التيجسها أيوبكر رضي القحثهما وكأن رضي المدعنه جعل ولاية بيت المسال في زمن خلافته لامين هسده الامة أبي عبيدة بن الجراح رضي اقدعف موأخر جالبحفاري ومسلم عن جابر رضى القه عنسه قال قال رسول القه صلى القدعليه وسسغ لو جاسال البحرين أعطيتك هكذ وهكذا و حكمة ا يعني الان حننات فالماجا معال البحرين بعد وفاغر سول اقد سلى الله عليه و - لم قال أبو بكر رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فلبأ تنافجئت فأخبرُ "مغة ل خذ فأخذت مقدارا نوجدت عدد تلك الدراهم الثي أخذتها خسماتة فأعطاني ألفاو خسماتة وفاء بقول النبي صلى الله عليه وسنم هكذا وهكذا وهكذا ولمامرض أبو بكر رضى ألله عنه من ض الوقاة قالله الناآس ألاندعوالك طبيبه قال قدأاناف وقال فيأ افاعل ماأر بدفعاموا حراده وسكتواعت وكان سيب مرضه ئه سعهيودى فيأز زوقيسل في فزيرةأ هديت لاي بكورشى التعشسه فأكل هو والحارث نكادة طيب العرب مكف الحارث وقال لاني بكر ارقع بدك باخليفة رسول اقة صلى الله عليهو سلمأ كاناطعاما مسمومامم سنةفاكا بعدسنة في يومواحدو فير وابتواقة ان فيهامم سنةوأنا وأنت تموت في يوم واحد فرفع بده فلم يز الاعليلين حق ما نافي يوموا حدو قيل سب مرته مم الحية التي عمر وضي المةعنهم قال كازسبب موث أبي بكر رضي المةعنسه وفائرسول المةملي المقاعلية وسلم كمداوحزاله زائسجسده بنقصحتي مأت وأخرج الحاكم عن الشعبي قال ملذا يتوقع من هذأ الدنيا لدنية وقدمهم وسول لاتحسل الله عليه وسلم وسم أبو بكر رضي الله عنه وكات ابتدا أمرش أبي بكر الذي منعه من الخروج أنه عشدل يوم الاثنين أسبع خلون من جمَّادي الآخرة وكان يرم بـردُهُ فحم خسةعشر يومالا يخوج وتوفي ليلة الثلاثاء للمان بقين من جادي الأخرة سسنة للان عشرة من للمجرة ولعمن العمر ثملاث و. تون سسنة ومدة خلافته سفتان و تملألة أشهر و عشر أيسال وعن عاششة دمشى المقاعنها فالشاء لتل أبوبكو وضي الملاعنه قعدت عندوأ سه فتعشات بقوك الفائر

لعمرة مايتنى التراث عن النتي \* اذاحشرجت يوماوض قيميا الصدر فقال لا تقونى هذ ولكن قولى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك. كنت منه تحيد ثم قبل المطرو أوبي مذين فتسلوهما فكفنوني ويهد قال الهي أحوج الى الجديد من الميت وسلي عليه همر بن الحقطاب رضي الله عنه و دفن ليلزائي جنب رسول التسلي الاعليه وسسلم في حجرة عائشة رضي الله عنه ا وكان آخر ما تكاميه توفى مسلما وألحتنى بالصالحين و ماتوفي أبو بكر رضي الله عنه ارتجت المديرة

بالبكاء ومش القوم كيوم وفاة رسول القصلي افه عليه وسلم فال الحيب الطبرى في الرياض النضرة أغرج الامام أبوبكر محدبن عبداقة اغوارزي وابنالسمك عن أسدبن صفوان وكان قدأ مرك التهيمسلى الذعليه وسلم قال لاقبض أبوبكررضي المدعنه ارتجت المدينة عليه بالبكاء كبوم قبض وسول القدملي أتدعليه ومنم فيجاء على بن أبي طالب رضي لله عنديقول اللقه وانا البدراجعون القعمت خلااةالنبو نسحتي وتخفءلي باب البيت الذى مبه أبوكر رضي القاعده ومسجى فقال رحمك عقيأأيا بكركنت غب رسول لقدسلي اللةعليه وسبروأ نسه ومستراحه وتقته وموضع سره ومشاورته كنت أول لقوم سلام وأحاصهم يج نأو شدهم يقينا وأحونهم بندوأ عظمهم غني قيادين للقوأ حوطهما علىارسول للنصلي للمعليه وسير وأنهم على أصحابه وأحسنهم صععبة وأكثرهم ما قب و اصلیه سو بق و أرفعها در حذو آفر بهم وسینة و آشبههم رسول استصلی الحدَنلية وسلم مديوسنة برحماو منسبلا وأشرفه سهامزلة وأكرمهم عليهوأ شفقهم عليسه فجزاك الله عن لادلاموعى رسول قة صلى الله عليه وسنم حير كنت عنسده بمنولة السمع والبصرصدقت رسول اقدمل المتعليه وسلم حين كذبه الدس أسماك أقفى أنزيله صدية فقال والذي جاء بالصدق وصدق بهالذي حاءم ددق محمدسني المدعليه وسلم والذي صدق بهأبو بكروضي القدمه وأخرج البزرو رعماكر عنعي رأبي طلبرضي المدغت نهقل في تقسير توله تُمسالي الذي جاء بالمعدق هو محمد مل التاعليه وسريم و لذى مدّى به أبوكم رضي قدعت وجامثل ذلك في آيات كثيرة س آيت تمر آن الهزيز فمن ذلك سأحرحه الحاكم والعلبر في الأبابكر وضى الله عنه اعتق سسبمة كلهم بعسانس في فدّنه الى أنزل لله تمالي وسيجنبها الالقي المدي الى آخر السورة قال ابن الموزى اجموا على أجائز لمن في أبي بكر رضي افة عنسه وفيها التصريح بأنه أنتى من سائرالاسة والاتني هوالاكرم عندالمه تسلى لقوله تعالى ان أكرمكم عدافته أنقاكو الاكرم عندالله تعالى هو لانضل فدات لآيةع ألهأفصل هذءالامةوج سنأحاديث كشرة صريحة بأن سورة والليل اذ ينشي زَ سَــفي آبيكر رضي أَنَّهِ عَاوِقي أُمية بِن-الفوذلك وَأَمية بنخلف كان يعسـذب ولالارضي إبقة عندني أسلم فيشتراء أبوبكر رضي اقدعنه وأعتقه أنزل اللهالسو رة فقوله تعساليان المعبكم لشتى أول داخل ميه أبوكر رضي فقاهنه وأمية بن خانف أى ان مي أبي بكر وأمية مفترق اهز قاعصيه فثنت ابيتهم ثمشرح فالشاو بنه لآيات الق بعددهذمالآ يةنقوله وأمامن أعملي و ثني وصدق بالحدي نستيدمر الليدمري هوأ بوبكر رضى للةعنه وقوله وأمامن بخل واستغني وكمذب بالحسني فسنيسم ولرصمري هوأمية بنخلف وكمذ قوله تعالى وما يغنى عنسه مالداذا ثردى وقوله لابصلاها لاالاشتى لذيكذب وأنولي كلحذه لآيات فيأسية ين خلف وحتمت السورة بقوله

تماني وسيجنها الاتقي إذي يؤتي ماله بتزكى ومالاحد عنده من فعمة نجزي الاابتناء وجدريه الاعلى ولسوف يرضى وهوأبوبكر رضياقهعته وتأمل قوله تمالي ومالا حدعندمين لممةتجزي الأ ابتغاءو جممدونه الأعلى فأنهاندل على كال اخلاص أليبكر رضي فقدعشمه ولهذاءتم ذلك يفيله ولسوف يرخى ولاشئ أعلى من هذا الوعد من الرب الكربم ومن الآيات قوله تعالى ثاني اتبن اذهمافي الغارا فيقول لصاحبه لاتحون ان اقدمه فأنزل القسكيفته عليه وأيد ميجيود بإثروها أجمر المسلمون على أن لمرادبالصاحب هذا أبوبكر رضي افتهمنه و ن تم قالوامر أ يكرسحبته فقد كنر بالاجاع ومزالا يانالدلة على محة خلافته قوله تعالى وعداف الذين آشوا شكرو عملو االصاغات ايستخلفنه. في لارض كما ستحلف اذبن من تدارم وليمكنن لهرد ينهم الذي وتضي لهم وليدانهم مزبعد خوفهمأ المايعبدواني لايشركون بي شب أذل بن كشيرهذه لآية النطبقة على خدلافة الصديق رضي فقعه وقد خرج بن أي حاتم عن عبدا رحمن ف عبد الحميد لهروى أفهق ان خلامةأبي يكروعمر ان لحطاب رضيالله علهماني كتاب للة ثدنى في قوله تدان وعسدالله لذين آمنوا أشكم وعملوا الصالحات ليستحافهم في الارض الآية ومن الإقيات الد لة على خلافته رضي المه عنه قوله تدالى قل لل خذ بين من الاحر ب مستدعين لى قوماً ولى بأس شمديد تفاقلوهم أو يدلممون فارتطيعوا يؤتكم القأجر احسة وانتنولو كاتوليتم من قدار بالمبكم عذ بأليما فقد آخرج بنأ بيحتم وابن قنيمة انءذه لاآية دجة على خسلافة المسمديق رضي اللَّهُ عنه والقوم المذكو روزقيالآيةهم بنوحيفة لدين والدوا مدوقة نمي على فةعليه وسرلم واتبعوام يلمة الكذبوأبوبكرهو بذيءء لمخابينمن لاعراب لوقتاله قلاالشيبخ أنوالحسن لاشعرعما المامِأهلِ السنة سمعت أبا المباس بن مد يج يقول خسلانة الصحديق رضي لله عاصه في الحرآن أ في هذه لا آيةقال/إن أهل الهزآج مواعلي تعلميكن بعسه نزولها قتل دعو " آيه لاه حـ عي رســه أبوبكررضي نلقطه وأولمادعا اليهقتال أمل الردةوماجي الزكاة ففال علي صحة خسلافة كي بكر رضى لله عنه و متراض طاعته لان الله تعالمي يتول فان تطيعو ايؤنكم فتأجر احسمنا وأخرأن المتولي عن ذك يعذب بقوله وان تتولوا كالوليتم من قبل يعذبكم عذاء أليحاف بن كتبرو من صب الثومبأنهمةارس والرومنأ بوبكرالهديق رضي المتنهه والذيءع ليرقذهم وهوا بالمسحين الجيوش الىافتالهموتمام مراهمكان على يدعمروعندان رضي الدعلهما اديمه فرعان تعرعه وخلاالة أَبِي بِكُورَضَى لَهُ عَمَّهُ فَاقَاتَ بَكُنَ أَرْبُرُ دُمَالًا عَيْ فِي لِآلِهَ شَوْصَنِي مَمَّا بِه وسَمِ \*قلت لاتِكُنَ ذالشمع قوله تدلى قبسلذاك للانتبو للومزتم أبدع أولئت لدين تخلفوا الي محارية فيحباته صلى الله عليه و منم وأما على رضي شه عنه ننزية مق له في زمن خلائه فندل! يكم غار العالب لاســـــلام

بلكان قتاله لتحقيق أمر الامامة ورعاية حقو قها فتعين أن ذلك الداعي الدى يكون الاجر الحسن وتباعه والمذاب الالم بمصياته أحدا لخلفاءالثلاثة وأبو بكرهوأ ولهموأ صلهم وأساسهم فيلزمصحة خلافته على كل تقدير والآ بات الدالة على فضله وصحة خلافته كشيرة لأحاجة الىذكر هافن راجع تغاسيرالغرآن وكتبالسنةوقف علىذلك وكانأبوبكر رضيالةعنه كثيرامايقول فىخطبه أبن القفاة الحسنة وجوههم المعجبون بشأتهم أين المؤك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان أين الذين كانوا يعطون الفلية فيمواض الحرب قد تضعضع بهدالدهم فأصبحوا في ظلمات القبور الوحاالوحا إليجا "نجرا ولما أر دأبوبكر رضي اللةعنه استنفارااناس لتنال أهل لردة تم لفتال لروم كتب لى من مكة سما فيما نوحن نرحم من عبدالة أبي مكوالي أهل مكة وسائر أغومنين فاتي أحمد قة فذيلا لدالاهووأ سلي على نبيه محمَّد صلى الله عليه وسلم أما بعدقاني استنفرت الناس الى لحباء وقدكتبت اليكم والى المسلمين أن تسرعوا الميماأس كهربكم تيارك وتعالى انفروا خفافا وتذلا وجلعدوا بأءوالكم وأننسك فيرمييل المة ذلكم خيرلكمان كنتم تعليون وهسذه الآية أنتم أستقيها وأعلها وأدل من سدق بها وقال محكمها من ينصردبن لله فالله ناصره ومن يخل استغنى اللحته والمتغنى حيد فسارعوا الى جنة عالية قطوفها دائية أعدها القاللمج اهدين والانصار ومناتب مسيبلهم من الاولياء الاخيار وحسينااقة ونعم لوكيل وختم الكتاب ودفعة الي عبداقة ابن حدّاهة السهمي رضي فدعنه فأخذه وسارحن وصل مكة وصرح في أهلها فاجتمعو آاليه فدفع البهمالكة بافقرؤ فالماسمتوا قال سنهبل ابوعمر ووالحارث بن هشام وعكر مةين أبىجهل وقلو أأجبنا داعى الله وصدقناقول نبينا محمد صلى الله عايه ورسلم وقال عكر مة بن أبي جهل الي متي نبسط لانفسنا وقدسمتنا الغوم الي المواطن وقدفازمن فازبالعسدق وان كناتأ خرناعن السبق فالمحاق المحاق والسباق السبرق ولمملنا نكتب في الحال ثم خرج عكر مة بن أبى جهل في بنى يخزوم وخرجهمه لحارث بنهشاءمهم وتلاحق أملءكمة حق لمغوا غسمائةرجل وكتب أبوبكر بتنر ذائلاهم فالعا تف نعض حوافي أربعها أذرجل ثم كتب لاهل اليمن بعمد قراغه من قتال المرتدين يصورة كذبه البهم بسم الحه لرحن لرحيم من خليفة وسول الله صلى الله عليه وسسلم الى من قريٌّ عليه كنا في من المؤمنين و لمسلمين. ن أمل اليه ن سلام عليكم أما يعدفاني أحمد أليكم الله الذي لااله الاهو فان الله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينغرو اخفافاو ثقالا قارالله تمالى نفرو اخناف وتقالا وجاهدوا بأموا لكموأ نفسكم فيسيل القفالجهاد فريضة مفروضة وثوابه عسدامة عظسيم وقداستنفرنا من قبرته من المسلمين اليجهاد الروم بالشام وقدسارعوا الى ذلك وشكروا وخرجوا وحسنت فيذلك نيتهم وعظمت في الخير حسلهم فسارعوا عبادالله الي فريضة

ربكم والياحدى الحسنيين المائلشسهادة والمللت عوالفنيمة فانباقة لميرض من عباده بالقول دونالفعل ولايترك أهسل عداوته حتى يدينوا بالحق ويقر وابحكم الكتاب أويو دواالجز يةعن يدوهم مساغرون حفظ القالكم دينكم وهسدي فسلوبكم وذكأ عسالكم ورزقكم أجو الجاهدين والصابرين والمسلام عليكم ورحمة القويركانه وبعث بهسذا الكتاب مع أنس بن مالك رخى ُلدَّعنــه قال أنس فأنبت أهـــلاليــن جناحاجناحا وقبيــــلة قبرأعايو-م كنتاب أبى بكر رضيافةعنه فاذافرغت مزقرا يمهقلت الحدفة وأشهد ازلااله الااقة وأزجمه عبدم ورسوله بسمالةالرحن الرحسيم أمابسدفانيرسسول المسلمين اليكمالا واقي قسدتر كتهم ممسكرين لميمنمهم ن الشخوص اليء لمدوم الاالتظاركم فسجلوا الى اخوانكم رحسةاقة عليكم أيهما لمملمون قال وكانكلمن قرأعليه ذاك الكتاب ويسمع في همذا التول يحسن الرد على ويتولنحن سائرون وكأن قدفعلنا حق المهيت الى ذي الكلاع ملك حمير قله قرأت عليه الكرّاب وقلت هذ الله ل دعابسلامه وفرسمه ونهض في قومه من ساعته ولم يوخر ذاك وأمريا المسكر فايرحناحتى عسكووعسكر معهجوع كثيرة من أمل اليمن وسارعوا فالما اجتمعوا اليهقام نيهم فيعمد اقدوأ تنىعليه وعلي على أننبي على افدعليه وسسلم تمقل آم الناس ان من رحمة الله ياكم و تعمته عليكم ان بعث فيكم رسولا وأبر ل عليكم كشاباً فأحسسن عندالبلاغ فعلمكم مايرشدكم ونهاكم عمريفسسدكم وعلمكم المرتكونوا تعلمون ورغبكم في لحير والم تكونوا ترغبون تمقدهاكم الخوانكم الصالحون الى جهاد المشركين واكتساب الاجرانعضم فليتفرس أر دمعيا تفرالساعةض بمسددكتير من أهسل اليمن وقدموا على آنى بكروضي الله عند قال فرجعنانجن اسبقته وليام فوجد، آيا كر رضي الله عسمه والمدينة ووجدناه النسكر علىحاله ووجدناأ باعبيدة يصلى بأهل ذاك المسكر اقدمت خمير على أنى بكر وشي الله عنه ومعيالساؤه او أولاده ففرح أيو بكروشي للمعنه بقدمهم وندو آهم أبوكر رضي لقدعنسه قال صادافة ألمنكن تتحدث فنقول اذا أقبلت حيرتحمل اولاده أوممها نساؤها صرقه السلمين وخذل انشركين أبشروا أيه المسلمون فقدجاء كما لتصرمن اقدنعالي قب وجاءقيس بن مبيرة بن مكسوح المرادى وكان من فرسان العرب في الجه دية ومن آشرافهم و شد شم ومعه حجمع كشير من قومه حتى تى أباكر رضي للتعنه سسلم نم حس البه الله ما ساء عمر ياء ته هذه الجنود فقال أنويكر رضي فقعنه ماكنه نتغار الاقدومكمة فالمقدقدة فابعث تأس لاول ولاول فان مذمالل ةليست ببلدة خقب ولاكرع قبل فيخرج أبوبكر رضي اقدعته يمشي فدها إريدينآبي مسسنيان معقدله ودعازهمسة بن لاسود بن عامر من بني عامر من اوكى وأوصاهم

وجشهم وقدكانأ بوبكر رضياللة عنهةبل بعثالكنب حدث نفسه بغزوالروم وأسرذلك في نفىه وقميطاح عليهاحدا فيهنماهو فياذلك ذجاء شرحبيل بنحسة رضي القعنه فقال ياخليفة رسول الله تحدث:انسا لمدار ثبعث لما الشاءجند القال للمرقدحد ثت:اسى مذلك والطلعت عليه المعداوه سأتنى عنه الالشيء عادلت مة الهاجل أني رايت فيمايري النائم كانك في ناسمن ا المسلمين فوق جبل اقبات تشيءمهم حتى صعدت على قدة عالية على لحبل الأشرفت على الأس ومعث صيحابك والمكاشره بطنت واللها أغبة فيأرض مهلة دمثة نيم أنقرى والعيون والزروع و خُصون فقت ِ معشر مسامين شتو ، وار شاعلي المشركين فري ضامن لكم اللمتحو الغنياء أو نا ويهما ومهيار يةفاتو حرت لليقو يقطماهم مسألوف الامان فأمشهيتم جشنانو جدالك قدأنتهرت ليحمن عسم عتجهان والقو البك السيروجمل أن هرشا بجلست عايه تم قال فأسئل أي، يع ثما نشوتنصر و شكر ر بك واعمل بطاعته شمقراعليك فاجاء نصراقه والفتح ور ايت الماس يدخلون فيدين قهافو جانسبح محمدر بكاو ستعبر الهاكان توابأ قال ثمانتهبت قدمعت عينا ي كر رضي لمه ع نم قول مر الحمل لدي وايتنا نمشي عليه حتى صعدناءنه اليها قبة العالميسة فأشر فذعبي إساس السكاندس مرحدا لخند مشقة ويكاندونا ثم تعلب بعد ويعلو امر الوان رُولُنا مَنَالَتُهَالُمَالِيَّةٌ لَى الارض السهلة "دمثة وأرروع والحصون والعيون والقري فا أ بزارًا الى أمر مهاري، كنا فيه من أقسب والمعاش والدقولي شقواعليهم الفاوة في ضا من لكم بالفاح والغتيمة داندلك وحيهي المسامين الي لادللشركين وامري ابإهما لجهادفي سيبل اقة إ وام الراية التيكانت،مك فنوجهت مها لي قرية، فإقراء ماندختها الستأما ولئاناً منتهم فالمك تكون أحدامراء المسلمين وينتم لله على بديك واسالحصن لذي نئيح الله على بدي فهوالنتج الذى ا ينتجائمه على يدى والد المرش لذي رآ يتني ج الـ عايدون الله يرفعني ويعدم الشركين والماامري ا بعدة أربى وقو "نالة وي على هذه اسورة، به نعى للي نسية ن هذه السورة حين إنز لت علم رسول الحفصلي تمهعيه والجرز فسه نعيت بيه تمسملت عيثه بيبكروضي للمعنه فقال لآمون المعروف أولاً مبين عن المسكرولاجاهدن من ترك مر قة عزو- ل ولاج بزن الحيوش الى العادلين بالله أقيمت ارق الارض ومغاريها عني يتواءا المه آحدو بؤدوا الجزية عن بدوم مساغرو ن فاذا توفاني رفي أيجدتي وقصرا ولافي توب الجوهدين ("هسدا ثم إنه آمر لامراه وبعث لحيالشام قال عبد للة تن أُثي أُوني وخي لله عنه ئب أراداً بو بكروض لله عنه تجهيز الاجناد الي الشام دعا بعمر وعته ن وعي ومنحة والزبيروعد ثرحمن ترعيف وسمدين آبي وقاس وأبي عبيدة بن الحيراء وسميدين زيد ووجوء نهاحرين والاسارمن أحل بدر وغيرهم فدخلواعايه وأنافهم فقال

أزالة تبارك وآءلى لاتحشي لعسمه ولاتبغ الاحمال جزاءمالله الحمسدكثيرا علىمااصطنع عندكم فدجع كلمتكم وأصاح ذان وشكم وهدا كمالي الاسلام ونفي عنكم الشيطان فيس يطمع نتشركموا بالله ولانتخذو الهاغسيره فالعرب بنو أموأب وقدأ ردتأن أبعهم الى الروم بالشاء فمرحلك منهم الملك شهيدا وماعندالله خيرالا برأر ومن عاش منهم عاش مدافعا عن لدين مستوحياعل اللدعز وحبل ثواب ألحجاهد بنءلم الرأبي الذى وأبيت فأشار آمراعلي بمباخ رايه فقام عمر بن احمد ب رضي الله عنه فحمد الله و أنني عليه وصلى على النبي ملى الله عليه و ســـ يرشم قال الحمد لله لذي يخص بالحسيرمن شعن شقعو للممناسقيقنا لحشوا لمؤمن الحيرقط الااستيقا اليه وذلك فضل فقيؤته من بشاءة مراثبا في آردت لقاك لهسذا الامروالراى الدي ذكرت فماقضها فله أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَى دَكُرَتُهُ الْآنَ فَقَدَأُ صَبِتَ وَأَسَابُ اللَّهَ بِكُسَلُ لَرَدُ، دُو بِمثَّ أَسِد الخَّتِي في آثر لحبل وأنمت لرحيان تذمها الرجادوالجنودتتيم الجودقان للتعزوج إياصردينهومل الإسالام وأهله والمجزء وعسرسو لهمهي للدعليه وسيرشم ن عبدالو حن ين موف رضي الله عنه قارفقال يخليفة رسول فة صلى انةعايا وسهروانا الروم وانبو لاسفر حد حديد وركر شديد والمقمأريان تتحم اغيل عليهم قحاما ولكن تبعث الحيل تغيرعليهم في أدنى أراضيهم ثم نمثه فنفيرثم ترجبه ليشافاذا فبلواذلك اضروا بعدوهه وعنموا مزآدتى أر خسبهم فقووا بذلك على قاهم الرئدان لي أفاءي أهر اليدي والي اقاصي ريعة و ضر فتجه مهم البكاجمه فان شات بعسد فهائفوهتها بندلت والاشتنابستاعي غزاوها فبرك تماجس وسكتاوسك الاس فقابالها أبواكم وضور للدعنه ماترون رحمكم لله قدعث برائرها بارافني للدعة فحمط للموأ تبيعهه يسا هوآههه ومايي على النبي صلى المُدعية وسيرشمق أن أري الشالا هار هما الدين وشاية والذار أيت وأياً له النهام رشبيدا وصلاحا وخبر فاعترم على الصائه فالشاغير فدين والمشهد فقدناه بحة والرابلو وسمد وأوعيدتوجيم سحقمر فاث نجلسمن لموجرين والانعار مدقرعته زايماقل م وأين من أمر بأمضه فالمسامعان لك مطيعون لانح الف أمم لله والانتهم وأيك ولانتخاف على وعواتشاو ح المنافذ كروا ملا وتبهاوعل سيء أييط لمبارض فقاع بافي غوملا ياكلها قيمال به أنوكروطني متمنعه والري يآء حسرقان رآني المثاب ره ميمين وعرف السال ررت برسه عفست عبدت بهد عدت زشاد ملائه ي وقال أبو بكروشي متعنسه بشاية للتبجيرين أين علمت هذا فالاسممتار سول لله صلى للقائد وصدية وبالابز لاهدا المبيراط هزأ عبيرين ليولوجتي بمهام المدين وأعليهاط هواين فنا رأيوبكن رضي للمعته سيحال اللهم أحسيرهان الله بث للندسر والتي مدر - الله في لماني والا تحواثم برأ بكر يضي للماع وقام في ما سرعهما الله

وأتني عليه وذكره بماهوأ هله وصلي على انتبي صلى الله عليه وسلم وقال أيهما الناس ان الله قدأ لعم عليكم لالاملام أعزكم بالجهاد وفضلكم بهسذا الدين على أهلكل دين نتجهز واعباد الله الي غزو بلادا لروم بالشام فافي موعمس عليكم أمرياء وعاقد لهسم عليسكم فأطيعوأ مرر بكم ولأتخا لغواأ مراءكم ولتحسن نيتكم وميرتكم وطعمتكم فاراتة معالة ينانقوا والذين هم محمدون قال فسكت الناس فوالله منأجاته أحدميبة المزو الروم لم يعلمون من كثرةعدوهم وشدةشوكتهم فقام عمر بن الخطاب رضى فةعنه فغال يامعشر السلمين مالكم لأنحيبون خاينةرسول نةصي الله عليه وسلماذادعا كم لمريحيك بتناء خسبن سعيدبن المعاص رضي للمعنسه فحمدالله وأثنى عليه وصلى على التي صلى الله عنيه وسيرتمرقب خمسدهم نذى لائه لاهو بعث محمسد الإلهدي ودين الحق ليظهر وعلى الدين كله ولوكره الشركون فان فقمنجز وعده ومعز دينه ومهلك عدوء ثمأقبل علىأبي بكر رضي القعنه فقال أغير بخانفين الشولاه تنخلفين عنك وأنت لوالى الناصح الشفيق ننفراذا استنفرتناو نحييك اذادهو تناففو مأيو بكررضي اقمعته يمناك وقالله جزاك القمن أخضرا فقد أسلمت مرتضا وهاجرت محتسباوه وبتابدينك من الكفار لكي يطاع الله ورسوله وتكون كلة اقتحى العليافسر رحمك لله فتجهز خلدبن سعيد بأحسن الجهازتم أتى أبابكر وعندمه ن المهاجرين والانصار أجمع ما كانواب لم على أبى بكررشى المدعنه شمقال و فقلان أخر من رأس حالق و يختلفنى الطير في الهوآء بين السسماء والارض أحب الح أن أيطئ عنك وأخالف أمرك والله ما أنافي الدنيار اغب ولاعل البقاءفها بحريص وانى أشسهدكم انى واخواني وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيس في مبيل الله مة تلىلىمشىركين أبدا-ۋېهلىكىم قة أونموت عن آخرنا نة ال أبوبكر خىراودعالەالمىلىيەن بخىر وقالر لهأبوبكرانى لاأرحيو أن تكون من نصحاءا تدفى عباد مباقامة كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه والمرتثخر بهجوو خوانه وغالما تعومن تبعه من أهل بيته وكان أول من عسكر فأصرأ بوبكر بلالا رضي شاعنه: 'دي في' دس أن غرو' 'لي عدوكيهالشاموأرسل الي يزيدين أي سفيان والي آبي هبيدة بن خُراج ومه ذبن جبل وشرحيل نحسنة نقال أي باعثكم في هذا الوجه ومؤمر كم على هذء الجنودوآناموجه معكر رجلءن لرجال ماقدرت عليمة ذاقدمتم البلدو لقيتم العدوو اجتمعتم على قناهُم فأميركم أبوعبيدة بن لجراح وان لم يلقكم أبوعبيدة ولقيكم حرب فأمير كبرزيد بن أبي سقيأن فالطقو النجهزوا فالمطبق القوميتجهز ونوكان خادبن سعيد من عمال رسول القسلي للقعليه وسنرفكره الامارة واستعني أبأبكر وضيافة عنه فأعفاءتهم ان الناس خرجوا الي معسكرهم منعشرةوعشر بنوثلاتين وأربعين وخسين ومائذني كلريومحق اجتمع الناس وكثروا فخرج أبوبكروضي القعنه ذات يومومعه رجال من أصحابه كثيرحتي انهي الي عسكرهم فرأى عدة حسنة

ولمبرض كثرتهم اللروم فغال لاصحابه ماذاترون في هؤلاءآثرون ان نشخصهم المي الشاءفي همده المدة فقال للدعمو وضيي افقاعته ماأرضي هسذه المدة ليني الاصفر فأقبل أيوبكر وضيي القمعته على أصحابه فقال لهيماذاتر ون نقالو انحن نرىأ يضامارأي عمر رضيرالة عنسه فقال أبو بكروضي اقد عنه أفلانكتب كتابالي أهل اليمن مدعوهم اليالجهاد وترغهم في ثوا به نرأي ذلك جميع الصحابة رضي المدعهم نقالواله نعمعاوأ يت فكتب البهم فأجابوه وأقيلوا كانقدم بيان ذلك مفصلا ومجهز واالي الشامفكانالنصروالفتوح وكان أولجيش بعشمه أبوبكر رضيافة عنسه بمدوقاة رسول افة صلى اللة عليه وسلم جيش أسامة وكان بعض الصحابة استصغر والسامة بن زيداً مير الجيش وقالو الممر ابن الخطاب وضي اللهعثه امض الح آبي بكر وأبلغه عنا واطلب منه أن يولى أمهانا أقدم سيئلمن اسامةفلماأ بلغه عمرذلك وثب أبوبكر رضىافةعنهوكان جالسا وأخذبلحية عمروضي التمنسه وقال تكلتك أمك يا بن الحطاب ستعمله رسول اللمصلي القاعليه وسلروا أمرتي أن أعز له ثم خرج أبوبكروضىالقمعنسه حتىأتىذقك الجيش وأشخصه وشيعهم وهوماش واسامةر كب فقاب فهاسامة بإخلينة رسول فةاتركبن أولانزان فغ لىأبوبكر وضيافةعنه وافةلانزلت ولاأركب وماعلى أن أغير قدمي ساعة في سبيل اقة فال الغذري بكل خطوة يخطو واسيهم أة حسنة تكنسله وسمما تقدرحية أترفعوله وسيعما تقسيئا تتمجيعنه الممأو الاأن يرحم أوصي اساءة وسرهمه فتغال لاتخونواولاتندروا ولاتناواولاتتلو ولاتقتلوا طفلاولاشيخا كبير ولاامرأ نولاتمقروانخلا ولأتحرقواولا تقطعوا شجرةمتمرة ولائذبحوا شاةولابقرة ولابمسير الالأكله وموفءتمون بأقوام قدفرغو أنفسسهم فحاهو مع فسدعوه ومافرغو أنغسهم لهوسوف تقسدمون علمقوم من-زبالشيطانوعبدةالملبان قدحلقواأو. طارؤ-هم-قكام المحبض غط وفيرو بة وتركو احولهاه ثل العصائب فاعلوهم مسيوف كمهسق يرجعوا الحدالاسلام أويععكوا للخزية عن بنه وهم صغرون استودعكم فةاندفعواباسمالة ونهل معيزيدين أبيسفيال عنسدموا دعته منسل مافعل معراسامة وأوصاه بتللما ووساء وزاد بمضهوفى ويسيته ليزيدقوله فاسرت فلاتضيق عنى تقسسك ولاعتيآص بث في سسيرك ولاتغضب عي قوائك ولاعلي فيحأبك وشاوره في لامر واستعمل العدل وباعدعنث المهر والجورةاله لاأفلح قوم ظلموا ولانصرو على عدوهم واذا غيتم التوم فلاتولوهم لادبار وأذا نفرتم على عدوكم فلانفتار اولد وتاشيخا ولا مرأة ولامه لا ولأتعقروا بهيمةالابهينة بأكول ولاتندروا اداءهسدتم ولاتقضوا ذاصالحتم وفايافي وصنه لخالدين الوليدر ضي المدعنه لمخرج لغذل أهسان لردنسر على يركة فمة فاذا دخلت آرض المدوفكن بعيد عنكله فأبلاآمن عليك سخمة وستغنهر بنزادوسر بلادلاءولانفاننل بمجروح

عن وسفه السرومنه واحسترس من البات فازفي العرب غرة وأقلل من الكلام فازمالك ماوعي عنك و قبل من السعة نيتهم مكتهم إلى قة تعالى في سريرتهم واستودعك القالذي لا تضييم ود ممه نسر إسامة قبل كرحيش جهزه أبوبكر رضي الله عنه وأوقع بقبا ثل من قصاعة كانواقد اولدو وغيروه وكالت غياته أر بدين يوما وكال نفاذ حيش أسامة من أعظم لاموار نفعالله للمعن في مرب قالو لومْرِكن بهم قوة ، وصدع هذا خيش فكنواعن كتيرمها كالوا أرادواأن سمهوه قدأ بوكرين وباش سمعت أمحمين بقول موهد بمدا بيين مولود أفضدل مرأبي بكر رضي سَاعِده فنامة ما هام ي من الأنبي في أنا سأهس بردة وقال أسور بن ما يكرفهم للمعتسلة كرفت علجاية فتالياه بهي بركاة وقموا الهمأ مسل القيلة يعنورا أنها مسلمون التقلدأ يوابكم رضي المَعَنَّ اسياء وحرج وحده المِبْجِدوابد من لحرو جعلي أثره وهذاه لي عي تبجاعة أبي بكريضي شعنه شمأش رعليه عي رضير الله تته بالرجوع واز يبعث الحيوس الهول ماأشار علمه والمدء فاهمر وضوالقة شنه كان ممي توقف في قد هم شماسرح ساصدره كيشرح مدرايي بكر فقال إدهافاقك والثة لفسرحج يمسان فيكر بيمسان هذه الامةجيد فيقاله وقتال بقيسة البولدين وتحذمن عجبة مقالة عمره براجع بالكوفي قناهما كرقال بإمايعة وسول بلدعالي بلدعليه وسيرتألف الا موراق رقق بهما فأنهم المزلة وحش فتاراء البوبكروضي لله علمه وجوت عمراتك وحثاتني بجدلا باحدار في - علية وحوار في لامالاه تساد شثث تأعهم بشعر ماتمن أو بسيحر مفتري ومهات همها شاقدتهم بدين والقصع وحي يتقص والماحي والقالو دماني الماسكالهم لج هدتهم بالمسي وقار بعض لصحابة فيرمن جاتمهم ياءاران بالراب متى بتفرج هذا لامرفان هذا الامرشاريد غوارة ومهلكة من غيروجه دوان ما تعة من العرب الرئدت قلاقة ل من ارتدعن تستممك وقدا أصنقت العرب على لاراء ففهم يترص لدوه أيج صارقة فبوعتان مرتدو ييزو قف يصرما لصنع الشويسة المقسمرج زوم حري وقبوله ما قد تبحث أعرب على موالها والمتالالصام بتعريق حوم عنششر أصوتركت بمصصدة هسده سنة وقدم عينية بن حصن الفزاري و قرح بي حماس في رجون من عرب مرجوا على وجل من المياجرين عمَّ لو الله قدار لد عَمَّمُونُ وَرَحَبُّسَ لَمُالِزُمُ وَبِيسَ فِي غَسَمَ لَيُؤَدُواْ بِيكُمِمِنَ مَوْ فَمِمَاكُنُو يَؤْدُونَ الْيَرْسُول ستحسى سقمييه وسلر فان تجمعو ساجعان نرجع فسكنيكم س وراءنا فلدخو للهاجرون والاالصار على فيكر رضي سَّته فعرضو تاسيره عاصر ضودعابهم وقاو لرى ن طعم الاقوع وعيلية طعمة يرضيان ويكفيا كمثامون ورمعماحق يرجمع اليك اسامةوجيته ويشتدامرك فالماليوم فليل في كشيروناط فقد بقش حرب فقال لهمايوبكر رضى للدعه هل ترون غير ذنك قاوالا فقال

بوبكر وضيرا تدعمه كهقدعالمتم العكانءنءهد وسول اقدسلي افذعليه والممالمشورة نيسالم يمض فيه أمرمن ببنكم ولانزل بالكة بعليكم إن فان يجمعكم على ضلال وانى سأنهر عليكم واغاأ بارحل منكم تنظرون فيماأشر به عليكم وفيماأشرم به فتعبته مون على أرشد ذلات فان فةيوفة كمم أماأمامأرائىأن شد على عدونا فمنة عليؤس ومن شامظيكم وان لاترشوا على الاسلام أحداوان تتآسو برسول اقة حسلي اقدعليه وسسلم فتجاهد عدوءكم جاهدهم وقدار مموني عقالالرأيت أن أجامدهم عليه ستي آخذه من أهه وأدفعه للمستحقه وأتمر وايرشدكم الفذفية وأي فقالوالاي بكرنا - مسواوأيه أنت أفغل ادأيا ورأية الرأيك تبسم فأمر أيوبكروضي القاءنه بالتحميزة وعبداقة بن مسمودرضي اللهن كره اذلك في الابتدا. ثم حمد ناعليه في الانتهاء وقالأبوهر يرةرضي لقدعه والمقولم يستنخلف أبويكرة عبدافة وأخرج ألدارقطني ألأبيكم رضي للمدعنه أراد قتال أعرا لردة والدان يحرج بهم للغسه فسايرن واستوى على واحتته أخذ على بن أبي ط أب رصى مدَّمنه بزمامها وقر الي أين باحليمة رسول للدَّمسلي للدَّه اليموسير أقول الشمقا بالشرسول اللهصلي لله عايه وسلم يوما حدسيفك ولاتفجه البنقسك ورجم إلى لمدينة فواقمه المن فجمنا بلشلايكون للاسسلام نغة بأبدا نرجع وستخادين لوليد رشيي افدعنسه لغة لرأهل لردة وكان الصحابة رمي المدعنها قدشاه ، وامن أبي بكر رضي الدّعنه النبات الذي هوأعظه مزهذا وهواباته وموقاة التبي صلى المقطيه وسلرفان الناس قدتو لرات أقدامهم وذهلت عقوله ببوم وفاقار سرل سملي القاعلية وسافي وشك بعضه بإفي مواله وكار أبوكر وضي المتاعسة غاار بمنزله بالسنجفيءوالى المدينة وعمرحضر فلمائوفي رسول الدصلي نادعليه وسيرقم عمرقة ل ازرجالامن للتافقين يزعمون أزرسول افقصل أفة طيعوسز قسمات والديانة مامات وأكمنه لذهب فيار يهكراهب موسي تن عمران و فقاير جمن رسول الله فليقالهن أيدى وحيال وأرح بهم زعمو العدنة وأخرس معض وأقعدوض واضطربالناس فجامأ ومكر رضي المعتصدين مأثراه بالسنام تحادخل فلي رسول القمسلي المعتقلية وسلي وهو مسحى في للحية الدون فكشف من وجهه شمقىـــالهوقال بأب أسترآمي مندت حياوية أماألونة بي كشب الله عادلك فنده "بالذاترني الإرمول المعامدة وسأتمره أشوب على وجهانه خواج وعمر يكيدانا س فأسره وأكرت فأبي فأقد أبو الكرعل إندس مدسه مرس كلامه أقدو اعتسه وتركو عمر فحددا في وأند علمه وصلى على المنبي صلى الله عليه وسير تماضي أبيراته سرمن كال يعبد مع سافان عجدا قد مات و من كان يعبد اقتاقان للأسي لايتوت تماتلا قوقه تمائل ومامحمد لارسول قدحلت ماي قبالمأرسان أقارمات أوقالي انقلبتم على أعة بكم ومن بنقل على مقيدهان يضرائه نسبأ وسيحزى لله شكر بن فوالله لمكأن

الثاس أسمعوها الامنه وقدكان تزولها يومواحدفي السنة التالثة من المجرة فكأنهم نسوها لمسا أهابهم من الحزن بوفاة رسول الله صلى اقدعليه وسلم قال عمر دوالله ماهو الاأن سمسها فعقرت حتى وقعت على الارض سأعملني رجلاى وعلمت مينئذ انرسول القصلي الةعايه وسلم قسمات فحسأ أز ل عنهم رضي الله عنهـ ذلك الدهش الابتة بت أى بكر رضي لله عنه حين خطب الناس فرجعت اليهم عقولهم وعرفو حقيقة لامرصل دنتعي انهكنأ شدالعبح فترأياوأ كماهم عقلاوأ ووهم عالماوأحرج لرار فيمستدمورعي نأفيء ساارضي فقعناأته فالبوم لاصحابا أخبرونى منأ أديجه لا برزيق أأساقانا أأ اله بارازت حدالا الصفت باله بالكن خبروي بأشجع الناس ق، لاعبرشي قرآ بو كرانه. كان يومندرجه تائرسول القاسلي للهعاية وسلم عريشا فقلناهن يكرن معرسول اقتسلي اقةعنيه وسلرفي المربش للابهوي اليه أحدمن لمشركين فواقدمادناءتا أُحدُ لأأبو نكو شاهراسيفه والقفاء في راس وسول القصلي الله عليه وسسلم لايهوى اليه أحدالا أموى اليعفهذا أشجع الناس ثمقال على رضي اقة عنه ولقدر أيت رسول اقدّ صلي الله هليه وسلم وقد أخذمقريش بعنى تكدقبن لهجرة فواريجرموه فايتلتاه ويقولون أستالذ مجآجعك الآلمة الهسا و حد قال فو شماد امن أحد لا يو بكر يضرب هذا ويشتل مذ وهو يتول أتفتلون رجلاأن يقول و بي الله تم رقع على رضي المدعنه و دة كات، يه فبكي حتى خصات لحيته تم قال أمؤ من آل قرعون خيرأء لوبكر فسكت تموم فقال لأتحياونى فوالمقلسا عةمن أبي بكر خيرمن بؤمل آل قرعون ذاك رجل يكتم به له ومدارجل أعلن ايم نهذا الذي ذكر مع مانغتم اليدمن ثبات ني كررضي لمتعنه يو وفقة تبي مسلى للمتعليه وسسلم وثبا الفتال هن الردة هو الذي حلياهل اللمنةانيجيز موا بآن أبابكر رضي فقاعته أشجع الناس بمدالا ياءو المرسايين صنوات لقه وسلامه عليهم الجميل وأخرج في الحوريث عن لامام محسد الباقرين إين العبدين م لحسسين بن على ضى لقه عه، قر قارحال ملى و بين برض القعشة اسممك تقول في الخطبة اللهم اصلحنا تبسا مسحت بالخلف براشسدين تمزها فاعر ورقت فيناءبالدموع ثم أهملها فقال هأ حبيباي ابو بكروعمرا الماالهدي وشيخ الاسلام ورجلاقريش والمقتدى بهمايمدرسول الق صلى الله عليه وسنم مصافقته ي بهما عصبروس اتبع آثارهما هدى الميالط المستقم ومن تحسك بهمانهو مزحزب المه وحزب المهمد المعلمون واخرج البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه قال ان الناس بعدوفاة رسول افقصلي فمتعلم ومسلم لميجدواتحت اديم السماء غيرامن أبى بكر رضي المة عنسة تونوه وقابهم وأخرج أبوش لهروى والدارقطني مناطرق أنابعضهم مهابقر يسسبون الشيخين أخبرعليارضي الذعنسه وقال له لولاأنهم يرون أنك تعمر مأعلنوا مااجترؤ علىذاك

فقال على رضى لقة عنه أعوذ باقة رحمهما الله تعالى ثم تهض فأخذ يبدذلك الطبروأدخله المسحدوأمر باجتماع الناس فصسعد انتبرتم فبض على لميته وهي بيغاء ويعملت دموعه تتحادر على لحيته وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب خعدة بليغة مزحاتها مايل أقوام يذكر ون بسوء أخوى رسول الله صلى الله عايه وسلم وفي رواية وصاحبيه إ وسيدى قريش وأبوي المسلمين وأنا بريء بمسا يذكرون وعليه معاقب سحبارسول الله سلماقة عليه وسلم بالجد والوفاء في أمران وبهيان ويعفيان ويعاقبان لايرى رسول ُقَةُ مَنِي سَمَّالِيهُ وَسَلِّمَ كُرَّانِهِ \* وَأَبَّاوِلانِجِبِ كَحَمِّمًا حَبَالِمَارِي مِنْ عَزَمَهِما في أمرا لله فقيضُ وهو عنهما وغن والسلمون راخون في تجاوز في أمرهم وسيرتهما وأي رسول الله صلى الله عليه وسسلم وأمره في حرته و مدمونه نقيم. عني داك رجمهما الله تعالى فو لمذي اللق الحبه وبرأ المسمة لامجهد لامؤمن ولايقضهم وبحانهما الاشاقي مارق وحسما قرلة ويفضهما مروق تمذكر أمرالنبي مسالي لقة فليهومسالم لابجابكر أزيعالي بأتبس وهورى مكان على ثماذ كراء بنهيج أبا بكر ثم ذكر استحلاف أبى بكر لعمروضي الله عنهسما ثم ق لا أيبغني عن أحداثه ينضهما الاجلداله حداللف ترى وكان أول من حمل على النكام إ في المبيحين عبدالله بن سيأوكان يهو د**يانا- ل**م وكان *اسلامه ظاهم القط* وعو باق عبي بهوديته وانسأوا بالمامه تنوس يابذع أافترق بنانسمين وامخل المثكيث عابها بيما أبينهم لان الصعرفي لمنحابة طعن في شريعية لائم أنا وسنت أن لابة من شريق المحابة هُلَوْا تَنْفُتُ الْمُولَةُ عَلَيْهِمْ مِيوَاقَ جَمَعَةُشَقُّ مِنْ فَرَكُ رُولًا شَارِمَةٌ وَمَنْ مُع مِنْ سبيةً أحضره وسأله عما بسماليه وأكر وسميره بي بند أن وفي لاند كرين بدة أبد أوتحرج للدوقعني موطرق أناعليارضي للدعته ينعه أن وحدلا يعيب أبكر بدعرة أحصده أأ وعرض له بعيهم الدنه يمترف فالصواء كراه ب على أماو الدى بعث محدام بلى المعلياءو الم أبالمق أزاو سعمته متألذي بمغنىء تته عنك أواستاء بكالافعل مثااتذ وكدوه استدر به أمل المسنة والجماعة على صحة حازفة أن بكر واعتر في عني به رضي تقام إلىها ما أخرجه للمار قطنيء بن عد كروديرهم إن عليارضي الله ينه يا قديا بصرة قام أيد يرحلال فقالاله آخر عن مسيرك هست الذي سرت فيه تساولي على لامة أعهدمي رسول للدعهم إلت فحدثته فأستا أبؤلوق به وسأبون على مستعمداة ل ما لأيكون عيساي بهدمن بنبي سعى فله عليه وسلم عهده الى قياداك فالاواهداش كنت أول الرصيد ق باللا أكول مل مل الكالت عليسه وأوكازعندي مله تهد في فلك ماتركت أحهي تيم مهمرة وعمران المصاديتيان على

منهره والفاتلنهما بيدي ولولمأحيد الابردى.هذه وأبكن رسول الله صلى اللهعليهوسل لمرتقتل كالا ونمشعه فحأف مكت في مرسه أيعاول لي يأتيه الوذن يعرفه إاصلاة فيأسرآبابكر فيصسل زباراس وهويري مكري والمحصولست متشاوق رواية وماني مرض ولقد أرادت امرأة من مدانه تهديه موراً في مكر فرني و عن من وقيراً بن منه المسومة مروا أبابكر فلصل بالناس والماقيض رسول اللهصلي المه عبيه وسيربص أسأني أسهافا حترنا لدنيا نامين وطبيه وسول الله صلى الله عالمه ساير لديد مكانت الصاء العمصير الإسلاموقه لد حايل فيأيضاً بكر وطبي الله الله على الدينة أه \* مه على ص الذار وفي بره بة فأق بين أضه إذا لكلمة والحدة والامن و حد لابحانب عليه منا تدن فأديت لاي كرحة اوعرفتله عائمته وغزوت معه في أ حتاده و کانت آخا اذا آعطانی وآتار و د آنا افروآضرب معزیده الحدود سوطی طا منا فأدبت لهجمف هوعر فت هويد وت معافى عابر شدم كذبت آخذاذ أعطاني وأغتارا ذا أعرار وأمد سايريده الحاءد يسيطي المدقيض تدكرت في نديهر قراين وسابقتي وقدني وأرأمن بالايمسمانهو تال مشوأبالايمس حيفة مدمشمي لاخفاقي قبره فأخرج مهرها هوه للمعالم كالمدع بمالأ أراوامه سها دري المهابرهما أأبأ مفاهموضلك أزلا يعدلوا إن عام في عنوا إلى السمع والعليم عرو لأم له أمر تأثمه بهما عشدان ت م. ﴿ وَيُوْ السَّفِ بِيهِ وَمُ مِنْ فِي قُدْ أَحْسَدُنَّهُم يَ مَا يُعْمَا عَثْمَا لَ فَأَدِينَ لِه حقسه وعراف بالدهامته وعراوت وعاده في حيوشه وكبت آخذ في أعار في وأعز والرا أغز الي وأخباب النازير حمد ميداك في تدريبك على قبل حريبين الناه الدين والسامحة الداع الديسان إلى ويسي فشي والأقر التمكر في والأ عمده كه مي الا الله الدوراء الشامق بالداميعي معاوية على للمعتشانه وصايبو ويرايش في ككابير دأريا بعالس مهالهوا للأسراد والهارا على عائد المدوقة المحاصل للكسار يوسيني أستعليها أأحم عبداند إنداء أبراه فرنعي مأهل ولأعره فوادعن أتبل دلايل والمسأحور فناديا فأديبه ومعه أحساس والراءاء سداها شيروشيرهوم أوعومين أكر فاستحقدن شاسمة عه الده م اللي هنها الله عارة ومسير أندك فالدابط وَ أَسْتَمَرَةً لَمَّا

ذلك الفول من على رضي الله عنه جزيمة الهماليس فيه شسك ولا ارتياب قالـ الحافظ الدهي تُو تُردَيْتُ عن عن وه مي الله عندور والم عنه نيف وعَالُون من أصحابه وحد مربذاك في الحُلوة والملا وخِطببذتك على متهرالكو دتزمن خلاقتهم حضورا لجمع المضيمولحذا انفق الائمة الارجمة وأتمة الحديث مثل ابحاري وسدلم وبقية أسحآب الكشب الستة وغديرهم وأغما السلف ويفية أدل انسنة والجماعة على اعتقاد صحة خلائه قال سفيان التوري من قال ان عليار ض اقعسه كرآحق بالخلاءة بن أبيبكر رضي لقاعه فقسدخطأ أبابكر وعمروا ليهاجرين والاحاروما أر ميرتفع لهمع هذا الاعتفادعمــــلالي السماءوأخرج العارقطني عن عمارين يلمر رضي فة عنهمامنل ذلك ولمينقل عن على رضي للمعنه أه ذكر ن البهي صلى الله عليه و م لم معنى حلامته ل ذا سئان،عرديك أكر وأه الراصة فانهد سسلمكنهم المكارذيث ولميمكنهم أيعد كان استر ف على منحة حلافة أى بكر وعمر رضى المتعنهم لطهور دوالله رم المديحيت لايشكره الاجهل بالأكار كومهاهت مكابر هانوا نماقال ذلك فليةومذار فوذات متهمكاسهاو لتراء وأحدوز مايقال في حذا المحل ألائمة التماع الكاذبين وكيف يتو هسدمن له أدنى عقى أويهم أ صدو رذيت من على تفية ومد را دمع ماأعطاء اقدم كال لاية ناوعظم الشحاءة والاقدم حتى ، لابها ـ أحد ولا بحشى في الله لومة لائم وكيم يتوهم عقل أزيقول دمث في حلاوعلى ر ؤس اللا وفي رسخلافتهوسيمشر الكونةوهو في ذلك لوقت أقدى ما كال أمر؛ و نسمه -حكاودك مد مدةطو يدمرودة آي بكروعمررضي للدعتهم فمراحقأب يقب فيعد المتروه مهجا بنثا هد مهتان تنصير ومن قبيج الرحهم رسمهم ال البيياطني للهوس أوطني مؤلافة لمغي وصي اللهمله و له كه ذيشاو بالصح بة رضي للمعتولاج مو السي عني سي للمسيه وسمير والرعب رضي الله عنه المناسكت على النزاع في أمن الخلافة لان الذبني صلى لله تديد وسساير أوطاه أرلا بوقه المددانمة ولابسل سيفاوهنا بالهياكات واقتراء وحمق يرسمها مع عصم أقباؤه عمر بشرتمان دبت لذكرما يعقرعنا الذيازعموموكيف يعقل لهجعمش معرول عبي لامة يعددورة مدمي سروسيف عوامن ملتحمز قبؤل معترو وكالرماز عمواه فالحيجاء سروا سيفسا فيحرب مناجي وأطني وفال أحواره وقائلهم المساوقة أرامه أهي يتموا فعامو صحافيات الانوف بورمقا تبدو حدد عاده العملي محراءة وصية رسول للدصي للمسردوسساير واليسا كيعب يعقل بهيوصيه يعدما سالى السيف عي قوماز شافيهما أر اعسنة جهائنها إمراهورياح هرواء فيسع أنواع الكفر معم أوجب فأسرحها الكالهارقال مضأئمة همس الميت التيوي فسلاأمات كلام هؤلاء صَالَيْنِ٣٠ آينوم قوماً علي عوى له الرهبيء يدفون، يترتب سي مقالانهسممن

بتنزه ولقاتلتهما يبدي ولولمأجد الابردي هذه ونكن رسول اقة صليالةعليه وسلم لمقتل قتالا ولرتبية أبحاأة مكثرتي مرضه أباه ولياني بأتبه الؤذن بمرفه الصلاة فبأسرأ بابكر فيصيل بالناس وها بري مكافي والي حاصر است به الب واير واية ومان مرض ولقد أرادت امر أه مري لِمَا تُعَلَّمُ فَعُامِ أَفِيكُمْ فَأَقَامُ عُمَاكُ وَقَالَ أَنْهَا صَوَاحَتِ وَمَفْ مَرُواْ أَفَامِكُمْ فَلْطُلُ فَلْكُالُسُ فالهاة قبيض ويسوان اللهصلي الله محليه وسلم نضرك فيأمنها فاخترقا لدتيا للمن وأجليه وساول الله صئى الله عابعوسا لديننا وكالت الصلائمعظم إلاسلاءوقواج الدين فبأيطاأباكم ولهنه إلمه عنه وكان الديمنا أمار بإبحناف منا التيان وفي رواية فأفا بين أظهارنا الكامةواحدة والامل لايخانف بيفيسه منا أشان فأدرت لائل يكرحمة وعرفته طاعته وغزوت معدفى حِمُوهُ مَ أُو كُنْتُ آمَانُ أَمُا أَعْمَالُ وَأَعَرُ وَالْدُا أَغْرَاقُ وَأَضَرِبُ بِينَ هِ بِهِ أَخْدُوهِ بِمَوْطَى فَلَا عَلَا قَادُمِتُ لِهُ حَلَمُهُ فَوَ هِنْ وَعُرُوتُ مَهُ فَيْ حِيرٍ مُسَاءً وَكَنِتَ آخَذُنَاذَا أَعَمَانِي وأَغَا وِ المَا أغزائي وأضرب بن بنيه الحدود بسوهي ضمائيض تذكرت فينذسي قرابتي وسابقتي وقضل وأنا أطن الزلايمسة لاتهولكن خثبي أنالالهمأرأ فحلفة إمددشسنة الالحقامل قرم فأحرجو بتهاك بعوولده فوكات محاليتها أثر ولده مها وبري متهائر هط أنأ مدهمو فلتقتأن لايمدلوا نجية أحذ مرداء ح إلى ديوف مو البقد عني إن المجعود لغيم تمو ولأما لله أمو تاثمها يم عشدان فأخذرت فأتنا طاعن فدستقت بيمج وأذا بدثاقي فدأخسة لغرى فانتفاعته أز فأدرت لاحقب وعمرفت لهطاعته وغزوستامه فيحاسيوه فوكنث أأخذاذا أعطاف وأغزو الزا أغزاني وأضرب عين يغريه الحذو ديسوطى الدأعيب تغذرت قاذا الخايفتان الدان أخذاها بددرسول القدميل الله هذا و شأر الهمة الأنسان و تحديد وهذا الراق الحاد الدعيث في قد أصمي ما يعني أهلي الحريم إلى الم ي أهسان هام إن أنه مر إن أي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وعلم قا فواساتا أبراً من أيس وقبل في اللَّهُ اللّ علمه كفالسي والاسابقة كالنقني وكالشأ مؤجاهم بعني معاوية رضي المعضية واستعمن طرق الكنوا فأن العيامي سبالنواحلي الحدهار والسامل رض المجتد بعلوقه التهاملي للمطبعوسية الساهة العدلك الماليعك فلاتخلاف عليات المان البرخي وهي المدعك والوهار وجوه تص أثمان فالك والمرتأ خراهمه والاسيما ومعه العباس والزارري بلواها لممارتجار هموآ فاجمل كالرقيبيع قول الشممة أ العامسان النصر بأأنشمه تقبقاها فالمجاس بالمشدير الخاصري أنيا الأحاران على والدي تقبطه ولايعية حناؤه أيماكم وعمروكونهما حبرالا فحامتني هؤإتمه عليا وسيؤتلبت مه مزط فيكشيرن والله الشنام بعر والقاللة العالج أو فلهوا الناء مجمع أجل الحقعية والقيرية الحريث كالترجيز المدهوة الصندوين

ذلك الفول من على رضي الله عنه - زمرة طعاليس فيه شبك ولا أرتباب قال الحافظ النحي أوالراذات عن على راتهي القائدة وراواء عله بيف وتنامون من أشحابه وحد جابداك في الحلوة والملا وخطب للغاءعلى مابرال وقتران فالاقتهم معنورا لجمعاله فالمرفذة اتقق الأتمالارجة والتقالحديث مثل بمخاري ومسلم وتليفأهم ببالكشيبالسنة وغسيرهموأتمة السلف وبقية أءلى اسنة والجماعة على يتخادمنه قادارته قال فيان النوري مرقال ان عليارض المعتسم كان أحق بالحلامة من أبي بكر رضي للذعه فقت لسنطأ أبابكر وهمر والمهاجوين والالصاروما أرا مورقع للمعزهذا الاعتقادعم إلى السباءوأخرج الدارقطي عن عمارين يامر رامي فه عنهجاه الرفات وتهينال عن على رضي اقدمنه آماد كران الشي صلى الشعليه و ما رافعين على خلافته بل ذا مثل من ذلك أنكر وأماالرافعة فائهم لمسالم يمكنهم المكارفات والميكنهم أيعنا الكار أختر ف علي صيحة خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنهمالظهور ووانتشاره عنه بحيث لأيشكره وُلاخِهِلُ بِالاَ أَنْ يُومِياهِتُ مَكَايِرِ فَاتِوا الْهِقَالَ فِلْكُ تَقِيعُ مِمْدَالُ تُودِدُكُ مُنْهِمِ كَذَبِ وَافْرَأُهُ وأحيى عابقل في هذا الحذ الالمنة القدعل الكاذبين وكف تو هميه من لا أدني عدل أولهم صدو رذلك من على تقيةومد رائمم ماأعطاه المعن كال الايمان وعظم الشجاءة والاقدام حثى أنه لايهاب أحدا ولا بتحشى في ألله لومة لائمو كيف يتوهم عاقل أن يقول ذنك في الحالاوع في ر يُرسُ الملا وفي زمن خلافته وعلى منهر الكوفةوهو في ذلك الوقتُ أقبين مَا كَانَ أَمَرَا وأَعْسَفُ حكياوذك بعد مدةطو إندمن وفاة أبي بكروعمر رضيانة غتهما فما احقرأن يملل فيما الاثرم سيحانك هذا بهتان عظيم ومن قبيح الترائهم زعمهم الثالنه بيرسني لقةوسار أوصي بالحالافة ألملي رفني القلفتاء والمكتم قائشهوأن للصحابة رخبي القاعلهم خالفوا أسراكبي عنى لقاعليه ومسلم أ والزغليارضي الله عنه أنحاسكت على النزاع في أمر الغلافة لأن النب سي سهي الله عليه وسدلم أوص أنالا بوقع بمدماتنه ولايسل سبقاوهذاء يهركذب وافتراء وحنق وجهالة مع بخضمالفها ويناعمل إنتراب بلى ذلك أذكيف يعقل هذا الذيارعمو لوكيف يعقل الهجعنال الماماواليا على الامة بعدهويم معمن سرائسيف عزيمن المتلع من قبول الحق ولوكان مازعموه مبحيحا السل الديف أ فحمريب صفين وألجأل وتناك الجوارج وقائل هو ينفسه يقائل معالمن ييته وأصحابه وجاله وياران الانوف من مقاتايه وحده أعده أفكمن عجاله وصية رسول الدصني للمصنية وسسلم وأيضا كيف ومقل أنه يوصيه بعضوسسل السيف على قو من عمرفيهما فرافضسة أنهم كفار مرتدون مجاهروا بالمبيح أنواع الكغر معودأوجب اقتدئ جهاد الكغارقال بعض أفعاهمان البرت التبوي فيدتأملت كلام مؤلاء الضائين فرأيتهم قوماأعمي الموى سائرهم لمابها ونهايقرتب غيرمقالاتهسمين

منبرد ولفاتنتهما بيدي ولولمأجد الابردىهذه ولكن رسول الله سلىاللةعليهوسلم لميقتل قتالا وغيتك فبحأة مكشفي مربضه أياملوليالي يأتيهانؤ ذن يعرفه بالصلاة فيأسرآبابكر فيصللي بالنائس وهو برى مكاني وانى حضراست به ثب وفي رواية وماني مرض واقد أوادت امرأة من نسائه تمير مه من آفي بكر فأبي وغ سي وقب أنتن سو أحب يوسف مروا أبابكر فليصل بالناس فلما قبض وسول اللهصلي أمَّة محنيه وسنم نضرْ. فيأس نافاخترنا لدنيا نامن رضيه وسول الله صلى الله عايدوسير لدينة وكانت الصلانمعظم الاسلاءوقواء لدين فوايعناأباكر وضي الله عنه وكان لديث هاز ميختلف منا " تا زوفي راواية فأة ربين أظهرنا الكلمةواحدة والامر و حد لانختیف علمیه منه شان فآدیت لای بکر حق و هرفتله طاعته وغزوت معه فی جنوده وكانت آخد اله أعشاني وأعزو د أغز فيوأضرب بيزيديه الحدود بسوطي ملما وقمض ولاها عمر فأخذها بسنة صاحبه وسابعرف منآسء فبايعا عمر لميختلف عليه اثنان أمنا فأديت لهحقمه وعرفت له وغزوت مه.في ج وشمه وكنت آحدُادًا أعطاني وأغز و 'ذا أغزائياء مرساين بدبه الحدود بسمطى المعافيض نذكرت فيانفسي قرابي وسابقتي وفضلي وأناأطل بالايعسدانيوكم ختبيأنالايعمل لحلفة بعدمشبأ الالحقلاق قبره فأخرج مَهُ أَهُ مَهُ وَلَمُ مُواوِكُ مِنْ مُحَدِّمُ لا أَمْرِ وَلَمُهُ مِنْ قَرْرِي مُمْهَالُو هِمُا أَءَ أَحَدُهُمُو فَتُلْفَأَأَنُ لا وَمَدَلُوا بيء أسدُ عدد برحم إن عوف مو الهقد على أن سمع و تعليم لمن ولاء الله أمر تاثيما يع عثمان فنصرت ومد صعتى قدسيقت بيعتر و قد ميتر في قد أخسفا للمرى فيابينا عثمان فأدمت لاحقيم وعرفته سامنه وغزوت معه فيحبوشه وكلت آحذاذا أعطاني وأغزاو إليا أغزاني وأضهاب بين يديه الحسود بسوطى دم آصيب بضرت فاذا الخليفة ان اللذان آخذاها بعدرسول الله صا الله عبوده سير بهم الأصلاة قاسمها وعنا الدي حد معيد في قالاً صماد بعني أهل الحرامين ــ ياه سار العامرين في مكو نهو مصرة الوتك عيم من بس شفي ولاقر البته كرقر الهرولا عده كم يني ١٤ سـ تنه كـ الذي و كال من حق م منه يعني مه وية يضي الله عند، وصعيم من طرق ك يرقأر أهدس عمر سوره بي قدع ردو ميره ما ملي رضي ستعد بعدوق البي صلى الله عليه ومسلم الدهد يعدث أن يعلمُ قارُحِنْهُمَا عَدِيثُ لَدَامَ عِنْقِرَضَى للْمُعَدُّ، وَلَمُعَلِّمُ جُودُتُهُمَ القيلَ ذلك ولمية خرعنه ولاسيم ومعه مساسء برابروش هاشموغيرهمو أوجيمن كل قبيمع قول الشسيمة عَمَانِهِ عَلَمْ وَكُنْمُهُ تَقِيَّاحَتْ فَقَاسَ بَلْشُو حَصَلَ لَا لَهُ رَعَلَ عَلَى رَضِي اللَّمَطَة إهابِعة أ حانافة أفاكمو وعماروكولهم خير لاوأملد ببويضي للمعليدوسدم تلبتاعيه مناطرق كمتبرة أ رويات كناء من تغلب حاول متهم العائجا ف لحنفية وغيره بحيث بحرجاس تتبعها بعساور إ

ذلك القولمن على رضى الله عنه جرّمةاطعاليس فيه شسك ولاأرتياب قال الحافظ الذهبي تُو ترذلك عن على رخى الله عنه ورواه عنه نيف وثانون من أصحابه وصدح بذلك في الحلوة والملا وخطب بذلكعل متبرالكوفةزمن خلافتهم حضورالجم عالعظم ولهذا اتفق الاتمةالار بسة وأغةالحديث مثلابيخاري ومسلم وبقيةأصحآبالكتبالستة وغسيرهموأئمةالسلف وبقية أدل السنة والجماعة على اعتفاد صحة خلائه قال سفيان الثوري من قال ان عليار ضي الله عنسه كانأحق بالخلافة بن أبيبكر رضيالةعنه فقسدخطأ أبابكر وعمر والمهاجرين والانصاروما أر ميرتفع له معهذا الاعتقادع\_ل لي السماءوأخرج الدارقطني عن عمارين يامهر وذي الله عنهمام لدفات ولم ينقل من على رضي القمعنه آنه ذكر ان النبي صلى الله عليه و م لم الص على خلامته يل ذا سئلء مذلك أحكر وأمالر الضةفائهم لمسالم بمكنهم المكارذلك ولم يمكنهم أيعة المكار اعتر ف على صحة حلافة أى بكر وعمر رضى الله عنهمالطهور. وانتشاره عنه بحيث لاينكره إلاجاهل بالا تنار أومي هت مكابر فالوا اندقال ذلك تقيةومداراةوذلك متهم كذب وافتر ء وأحسن مايقال هذا المحلألالسة القمعلىالكاذبين وكيف يتوهدم نزلهأ دنى عقارأونهم صدو رذلكمن على تفيةومدارا نمع ماأعطاه اقعمن كال الابمان وعظمالشجاءةوالاقدام حتىاته لايهاب أحداولا بخشي فيافة لومةلائهوكيف يتوهمعاقل أن يقول فالمث فيالحلاوعلى ر ؤسالملا وفي زمل خلافته وعلي منىر الكومةوهو في ذلك الوقت أقرى ما كان أمرا وأنف أ حكروذك بعد مدةطو يلةمزوقاة أبي بكروعمر رضي اللهعنهما فما أحقآل يقال فيما التروه مبح نك هذابهتانعظيم ومن قبيح الترائم زعمهم ان السبي صلي لله وسلم أوصي بالحلامة الملى رضي اللَّهُ عنه و نَعَكُمُ ذَلَكُ وَأَنْ الصَّحَرُ بَهُ رَضَّي لِلْهُ عَنْهِمِ خَلَّمُوا أَمَرُ الَّي صلى للْمُعَلِّمُ وسَسَّمُ إ وانعليارضي المقعته اتماسكت عي النزاع في أمراغلانة لان المبني صلى لله عليه وسلم آوه . أزلارقع بمدهشة ولايسل سيقاوهذامهم كذب وافتراء وحمق وجهالة مع عظم الغبأوة عما بترثب لل بدلك اذكيف يعقل هذا الذي زعمو موكيف يعقل أهجعسل اماماواليا على لامة أ بعدهو يمعهمن سل السيف على من امتنع من قبول الحق والوكان مازعمو م حصيحا لماسل السيف فىحرب صنين والجلل وقن ل الحوارح وقاتل هو ينفسه وقاتل معة أهل بيته وأصحابه وجاء وبدر لم الالوف من مقاتليه وحده أعاذه اللهمن مخالعة وصية رسول شه صلى المعطيا وسسلم وأيصا كيف يعقلانه يوصيه بمدم ـــل السيف على قوم زعم فيهم لرا نضمة أنهم كفار مرمدون مج مروا بأقبيع كلام وؤلا الضاليه فرأيتهم قوماأعمي الهوى صائرهم فمايه ونبايترتب علىمقالانهمممن

المفاسد فأور أتنهم غباوتهم العار والمصيعحة ولمييالونها يترنب على ذلك من نسبة على رضي اللمعنه اليي لدل والعجز بلونسبة جميع بني ماشم أنى ذلك العار اللاحق بهم الدي لا أقبيح منه وينو هاشم أهر المنجدة والشج عةوالاغة بل لمرمهمأ يه السبة جميع الصحابة رضي اللهعنهم الى ذلك وكرمت يلوهم مؤمز عاقل الزالصحابة يطلعون على النصاعلى خلافة على رضي اللهعنسه فلا يعم ول به ولا بر حمون أيه وهجا طوع الماس لمهو أشدا ناس وقو فاعتد حدود الله تعالى وأبعد عن الإع حضوط المنس وفعاق ويهما لبهي صلبي للمعالية ومارخير القر ون قرني ثم الدين الولهم كيم يكور ديت وقيمه لعشرة لمشرون وحقومتهم أبوعيدة أمين همذه لامة نصرقوله عدبي للماء يهوسنم في طمديث الصحيح الكارأمة أمين المين فده لامة أبوعديدةوكف يتوهم فيهيرشورا من دالمئه وهبر سهاء لاوصاف أحلماته معاف الله أريتركوا احمل بمانيت عندهم عير النهيريسمي للمعاليه وسلم لان ذلك خيدنة في المبين فالانجماز علمهم فالمتالا شرعا ولاعقلا ولاعادة الانه أيلزمهن وقوع فالشعنهم تكديسا نهبي مهي المعقيه وسدلم فيشهادته لهم بالحيرواة الدعاسهم وتكذيبا نببى سبى للمتليه وسبركفر واقوع كمسلماء عاشوت صدقه بالمعجزان فأ ُدى!أيه عماماً بيضَ كَيف يكون هما وقاء قال سي صابي مةعبيه وساير لانتجتمع أمني عالى ضلالة. والرجاز وقوع مشاذنك سهدا رانع الامن والمقافي كلء تموه عنا نهي طلي أقاعليه وسلم من الفران و لاحكام ممبحص حرم شي من مور لدين من زحميمالدين أصوله وفروعه له أحده لامة عمهمو وصل أيهم وأسط به وي سمية بر فصة سميدا عدا وضي المعتمالي لكشمال للنص غاية المقصر شايسر مصايه من سنته في الحدر و عليه حيالة و الكشدان حلشام الله مزدنك وبتقالة لر فضة هسذهامة لة المبيحة وصسر هض الحدة الى كالمراعلي برخلي المة عنسله عتماد على قوهم الأم كمتم المس وكلا شاز واراويهة لزوكيف يسعمن له فاف إنجان الريمسياء ياوالمارة الهاجراة الل الكشعان معهم الشنائس وقو الرعانهم من غيرتهم بهيهما صديبي أأنا فالمعوسد وشادة شمديهما عاساسهاك حرعاته حتى قاتوأ دواة وقاتوأ الأآباء و ﴿ إِنَّاءَ فِي صَابِ مَرَضَا لَهُ وَلَا رِّوهُ سَمَّ مَوْمِنِ اللَّهُ لِينَ خُولَ دَيِّ الْفَصَافِ أَوْ سَكُوتُ على للطن فقطعهن للتعظم العصالة من كرار حس ودعل ولتصر وتتصوفه شهداليدفي إعمادق إ يتولمه أوالتشافسيد عددقون واحتراء الزمني عابد تقويم رضي أأناءيها وأرضوا عسباه وأعدا أهدجا تأخرى مواعمته الاجارسدين مرشك عوار مصرووة أهما حسني يقولهوكلاأ ۽ ويند قة حسي وشهد لحمد نهي مي سُدريه وسي كريجير وٽوفيء هور غرغهم فالاية سدعلي شيخ ثمت أأثرها وأفضأو أداهما بأعيب ساصها لله وحسامهما ينصم فحيسار والروار وأحله أ

المةنارجهنم وبئس القرار فنسأل القالسلامة بماوقع فيههؤ لاءالا شرار فماأ قبيع قولهم ان الصحابة عالموا النصءبي الافةعلىرضي اللهعنسه نلم ينقادوا لهعنادا ومكابرة بالباطل وأقبح مزرذلك قولهــم انعليا ترك ذلك ثقية كلذلك كذب وزور توصلوا به الى تكفيرالصحابة رضيالله عنهم وقد أخرج البيرقي عن الاملم أبي حنية رضي الله عنه أنه قال أصل عقيدة الشبيعة تضليل الصحابة رضي الله عنهم وأنما نبه على الشيعة لأنهم أقل فحشاني عقائد همهمن الرافضة وذلك لان الرافضة يقولون بتكايراام حالةرضي للةعنهسم لانهم على زعمهم عائدوا بترك العمل بالنص على خلافة على رضي الله عنه بل زاد أبو كامل وكان من رؤس الرافضية فكفر عليا رضي الله عتهزاهما الهأعان الكفارعلي كفرهم وعلىكتمان الامربإمامته بلتواترعن علىرضيالله عندالاعتراف بصيحة حلامةأبي بكروعمروأنهماأفضل الامة وقبل منءعمروضي اللمتندادخاله أياه 'شورى بريّواتر عنه كم تقدم ذلك عنه واعا تمخذالما حدونكلام الرافضة والشبعة وأمتالهم ذريعة للعمر في الدين والقرآن لان ذلك انما وصل الينامز طريق الصحابة رضي الله عنهم ومن جملةماقالهأولئسك الملحدون كيف يقول اقمه تعالي كنتم خيرأمة أخرجت للماس وقدار تدوا بعد وفاقديهم الاتحومسانة أنفس متهمفي زعمهم وجعل سبب الارتدادا متناعهم من قبول النص بتقديم على رضى اللهء مغالظرا في كلام هذا الملحد تجده مأخو ذامم اختلقه الرافضة وأمنالهم قاتلهماً لله أنى يؤفكون بلهم أشدضر راعلي الدين من اليهود والنصاري وستر فرق الضلالة وسبمين فرقةشرها من يدلحرحمة ويفارق أمرنا ووحهه مالشمل عليسه كلامهمهن افتراء الكهذب وارتكان قبائح البدع والعباد حتى تسلطت للمحدة بسند ذلك على الطمر في الدين وأُمَّةً للسلمين بل قال القامي أبو مكر الباقلاني فيماذه يت لرافعة محاد كروه ا بط ل الله الام رأسا لانه اذا أمكن جتماع الصحابة رضي الله عنهم على الانكار لنموس أمكن فيهم نقل الكذب والتو طؤ عليه لغرض بيمكن اناسائر مانقلوه من الاحاديث كذب وزور و حاشاهم من ذلك وكذلك ماذ كرم ــاثرالام عن حميع الرسل يجوزالكـذب فيم والزور والهتان على زعمهم لانهم إذ ادعوا ذلك في هذه الامة التي هي خيراً مَهَا خرجت فدس فدعاؤ هسم اياه في باقي الامم أحرى وأولي الأمل هذه المفاسدالتي ترابت على مأسسه هؤلاء الاجدة قالهم لله أنَّى بؤلكون وقداً حرج البمق عن لامام الشاقعي رضي مدَّعه أله قال مامن أهل الأهواء أشدبلزور من الرفعة وكان أداد كرهم عابهم أشد العيد وأحرج الدارقطني على عمار بن ياسر رضي لله عنهم قررس قل ان عليا رضي الله عنسه كان أحق بانو لايه من أبى بكر رضي المه

عه وقد خطأ أياكر وعمر والمهاجرين والاصار وفال الامام ماآك قوله نعالى في حق الصحابة أتيفيظ بهم الكفاران الرفضسة كمفاو لان الدحاب يغيظونهــم ومن أغاظهالصحابةانهو كامر وهومأحذ حسس يشهدله طاهرهذا لاآيةومن تمروا لقهالشافي رضي للمعتدفي أحدقو ليه بَكَـفُوهِ وَوَائِقُهُ أَيْصًا جِمَاعَةُ هُو الْأُمَّةُ قُلَّ الْأَثْرَقِي لَاكِرَخُهُ لَلْسَمِي بِالكَامَلِ في حوادث سينةست ونسمين وماتتان عسددكم منادية لعبيديين ماصطابعت للمسيد الاوابن و لا آخرين سيدًا. محمداملي لله تايه وسسم فضم ذلك على المهود والمصاري والروم والفرس وقريش وسأرا ويسلانه سنأحلامهم وعب أديابه وآلهتهم وفرق حجمهم فاحشم وايدا ه حدةككسه مَّهَ كَيْرَهُمْ وَعَمْرُهُ مِنْهُمْ مُرْمَرُ وَهُمْ وَنَ هَذَاءُ اللهِ تَعْلَى وَلَمَا قَبِض على الله عليه ولا يرتحم الله في في رئدات العرب والشور أن علماد بقرضي للةعنابهما يضعنون بعده فحجاهادا أبوكر رضي المقعنه بيرصيل لله المتنل مسيلمةوردأهن الرءور أدل الكفر ووطأ حزيرة به يبلوغزا هوس ولروم فالمحصرته نواءةطنو أربوه تهيئتقص الاسلام فاستحلف عمر اش عاما سارضي لله ممه تأسسه رس و الروبوشلساعلي ممالكهم هساعايه المدفقون أباؤاؤة المتبهضة ، بهدأ زيفته ينمدني أبور الاسلام فهائي العام عنمان رضي المةعب فزادني الفتوح و السعت معابك لاسلام فالما قش ولي إمده أميراً ثرمنساين عنى رضي للمعنسه الله أم بالامل أحمس تمء فلم يئس أعده ماسه منن سايصله بالقوة حذوا فيوضع لاحديث الكاذبة وتذكر ساضعة عسقون فيرينهم مور فساصعها المحدثون وأفسدوا الصحيح بالتأويل والمنف عيه وكنو يصرون أيشهج نآل البيامي مقتليا والم أيدتروا أمرهم ويستميلوا العامة ونشرق المخطام ملى البلاد وأضهراءا الرماما والعبادة يغرون ناس بذاك وهم عي يخارفه وأَكْبُورًا العَمَنَ فِي سَمَعُ بَهُ لَامِنْ مُعَمَّدًا إِنْ مَانَ فَيْهِمُ صَانَ فِي شَرَيْعَةً فَانْ طَرِيقَهِم وفدت لي من مدهم وأعانو عالاً عصيم عنوان لبعهم تنشار مذهمهم تنهي فالم منازك أَنْ مَا مِنْ مَا هَامِهِمُ عَمَا فِي صَاحِهُ مِينُوضُو اللَّمَانُ فَيْ أَيْطُلُ بَأَهُ ﴿ يَمَا قَأْفُلُم للهُ أَنْي رِوْف کو نہ ۾ مرحمه کي ٿيو. سکٽڙ ۽ سبي سيتعمق بحرزمة کي بڪر رضي الله عبه وذ ڪريٽيءَ آخر مين مح سنه رضي لله تنه قمو درك حصه في لان بخسب م وهي كشيرة مره الله لخطب مرة لقال بمدأن حمد مَّة: هو أهر وم في سي اليه م بي متمسيه وسسالم أن أشقى الناس في للدنيا و لآخرة حَرِثُ فَرَحِ أَمْ مَنْ رَوِّسَتُهُمْ فَقَالُهُ مَا يُوالُّونَ اللَّهُمُ لَمُمَّ لُونَ تَجِلُونَ أَن ويزالمالوك من د ١١٠ رُهده مَدَّنِه بدء ورشه فيد بيد غيره و مقداشكار أبه وأشرب قلبدالاشماق أنهو يجسدهني المنبل ويسحصاني الكذبر وايدآء لرخاوالقطع علميهة البقاء لايستعمل

المبرة ولا يسكن الى الثقة دووكالدوم القيسي والسراب الخادع جــــذل الخاـِص - زين الباطن فاذا أوجبت ننسه وفعنب عمره وضحي ظله طسبه لله فأشدحسابه وأقل رزءآلا و ن الفقر أعهم لمرحومون الا ان من آمن بالله حكم بكتابه وسسنة نبيه و'نكم البوم على حالافة نبوة وبقرق محجة وسترون بمدى ملكا عضوضا ومدكما عتودا وأمة خصاحا ودما ساحا قان كانت للباطل نزوة ولاهل الحقيجولة يدولها أأثر الحمروبيوت لهباة لزموا الساجد واستشعروا القرآن واعتصموا بالطاعة واكمن الايرام بعبيد المشاوار والصفقة بعبدطول اتناظر أى بلاد جوسه ان اللهسينتج لكمأقصاها كافتح عليكمأ دناها وقال رنهي للدعنسه في يعض خطبه أن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم للناس كافة رحمة لهم وحجة عليهم والناس يومأنه على شرحال في ظلمات الجاهلية دينهم بدعة ودعوتهم مرية فأعز سة لدين بمحمد سلى الله عليه وسلروأانف ين قلوبكمأ به المؤمنون أصبحم سممته اخو ، وسيكم بتقوي الله العضيم في كل أمر وعلى كلحدوثزوم لحقانيم أحببتم وكرهم فالهايس فيمادون الصندق من الحديث حيرمن يكذب يفخرومن يفحر بهلكوابإ كموالفخروماقخرمن خلق مناانتراب والي التراب بمودهو اليوم حي وغدا ميت فاعملو اوعدوا أنسكم في الوفي وماأشكل عليكم فردوا علمه الي الله تسالي وقد والانفكم تجدوه محضرا فاتقوا الله عياداقه ورقوه واعتسبروا بمن مضي قبلكم واعلموا أنه الابدس لقاءو لكموالزا الإعمالكم سغيرها وكبيرها الاماغفر اللها أمغفو روحم فأنفسكم أنفسكم والمستمان لله ولاحول ولاقوة لابقة راقاه وملائكته يصلون تلي الهرياأي الذين أمنواصلوعلمه ومالموانسليما للهم صلء لي محمد عمدك ورسوك أضل ماصليت على أحد بن خلفك وركنا بالصلاة عايه وأحقذابه واحشر عافي زمرته وأورد احوضه اللهمأمة على طاستك والمصر ناعلي عدوك وقال في حطبة أحرى بعدان حمسد للهوا ثني عايه أوصيكم بتقوى لله و ن تشو عليسه يم هو أهمه وأ تخلطها لرغبة الرهبة وتحسمها الالحاف بالسئلة فالله أنني على زكر بارأهن بعدمة بالهدكانوا يدارعون في الحسيرات ويدعو شارغياه وهياوكانوا الناخاشعين ثم علمواعياد الدانا أله فدارتهن بحقه أنسكم وأحذعلي دلك مواثيقكم وعوضكم بالقليل انفرني الكتير الباقي وهذكت بمقفيكم لاتفغ بحاليه ولايطعأ ورويتتو ايقوله والتصحوا كالبه وتبصر وانبه ليوما لطلمة فيه حلقكما مبادته ووكل بكمإلكرام الكاة بن يعامون مانفعلون تماعلمواعبادالله نكم تغدون وتروءون في أجل قدغيب عنكم علمه فان استطعتم ان القضي الآحجل وأشرفي عمل القواس تستطيعوا ذاك لابامة فسابقوا فيءهل بأعمائكم فبسل الشنضي آجلكم ففرد كبال سوء أعمالكم فان أقواما جمسلوا آجالهم الهيرهم فأنهاكم أن تكونوا أمنالهم فالوحا الوحا النجا فاناو وأعكم طالباحيشأ مره

أ رر يماسع داركان آخر دعاءاً في بكرالصديق رضي كله عنسه في خابته اللهم ا جعل خير زماني آخر. وحمر عمل خواتنه وخبرأ بامي بوجاة تلث وخطب مرةخطية مقال أيها الناس انكم تقرؤن هذه الاقية ونؤوؤ لباطرغير تأو ياءايأ بيالذين آمنواعليكم أغسكم لايضركم ينضلانا اهسديتمواني سمعت رسول افمه صني المدعليه و ملم يقول مامن قوم عموا فلماصي وفيهم من يقدراً ن يسكر عليهم فلم يفهل الايوشك أزيمهم الله بهذاب من عنده ومن كلامه رضي تقدمنه أنه قال لخراد بن الوليدر ضي القاعته فرمن الشرف بتبعث اشرف وحرص على الموت ومسائك الحباة والوفدعليه أهل السمامة إودقتن مسدحة لنكتأب فالرهمآ بوبكه رضها فقدعهما كالنيقول ساح بكم يعتي معايز عبرآنه وحيي قاء ' أهذ بإخده أرسول ندق لا به أن تقولو قام كان يقول بإضفاء كهانقين لا الشهرب تشمين ولا ٤٠٠ أكدرين لنا صف الارض والهريش لصفها ولكزقريش قوم لايعدالون فقال الهم أبو لكن رضي الله عنسه و بحكم ملحرج هذامن آل ولاتر تأين ذهب بكم لال اللهتمالي وأبر الرجل أنعا سؤوس دعاء الصديق رضو للمتعدمة لمهم في أسالك الذل عنده النصف ؛ من السبي والرهدابيد حوز الكفاف وما أزب قوله السبي من يعمل سوأ يحزبه قال أبو بكر رسي المقنده يارسون لله كبف أعرج مدهدم لا يَة فقال صلى للة عليه وســــلم عفو تته للثنياً إ کر اُست تمرض اُست یصیبات الاذی اُنست تحوّن فهمُنا مد تحوّون به یصنی ان جمیع مايسيس كون كفارمدنو ك وكرا أبوكر أهمديق ضيالةعنه اذا مدح يقول اللهمأات أعيرف من عسيء أأعسر نصبيء عهم للمه أحماني حسير مما يقذون وأغفرني مالاعلمون وأنمغ حدثى مسايقولين وروي أحديق رضي للمتناءعن النبيطئ المقاعلية وسلمأ أهقال سلوا مُدَّ مَا مِنْهُ أَنْ تُعْمِى أَحْمَدُ أَفْمَالُ مِنْ العالِمَةِ لَا الْيَقِينِ وَأَشَارُ بِالْبَقِينِ لِي عَامِيةُ القلبُ عَن مرس جهل و شك معامية له ما أعلى من دقيسةالبدن\*ومن كالامه رضي الله عنه من حقماع ناييكي بالشاومن وبمنصه فيتوك وتركورضي لمعتممرة حاش فقاله لمتفي مثلك بإطائر أَكُن تَمْرُ قَالَ لَامُ مُأْهَلُ فَيْقِ لَاحِياءً تَأْمُ كُرَرَضِي لَلَّهُ عَنْدُمُ صَابِحِيْهُمُ كان حدوس بت مائا فرنغ سنه آلاف درهم فقرمها أنبيت أس وشرب أبوكر رضي اللهمته مرة لم من كسب عيد وتم سأل عبده فقال تكهنت أقوه وعطو نيه مأدخل أصبعه في نيه وجس بقيُّ حتى صنو أن نفسه متخرج ثم ِقال للهم فيأعتذر السلك مما حملت آمر وق وحالصه فرمعاه ومراخبرصلي أشه عديه وسنر يذلك قال أوم علمتم أن الصديق لايدخل سموقه الأطيد ويروي أنمسلي فة عيه ومسلم قدافيه رمني أباكر أنزل ولمن خف مقام ربه جنتان و. قب رسول به صي الله عليه وسلم نعبدا خير بين لمدنير وما عندالمدفاختارماعند الله كي

أبو بكر رضى الله عليه وقهم ان العبد هو رسول الله سلى الله عليه وسلم وان ذلك اشارة الى قرب أجله سلى الله عليه وسلم ولم ينهم ذلك المعنى أحد من الصحابة لحاضرين غير أبى بكر رضى الله عنه فقال الذي ملى الله عليه وسلم على وسلك بأبابكرسد و اهذه الابواب الشو ارع فى المسجد الاباب أبى بكر اشارة الى أنه الخليفة بعد وفت عالم المعجد ليد خل شهو يصلى بالااس ثمقال صلى الله عليه ومدم الي الأعلم المرافعة دي أفضل في الصحبة من أبي بكر رضى الله عنه مرض الوقاة دخل عليه سلمان الغارسي رضي الله عنه مرض الوقاة دخل عليه سلمان الغارسي رضي الله عنه فقال يا أبابكراً وصنافة ل ان أنه فانح عليكم الدنيا فلا تأخذ ن منه الابلاغك واعلم أن من صلى صلاة الصبح فيوفي ذمة الله فلا تخفون الله فلا تخفون الله فلا تخفون الله فلا تخفون الله فلا تأخذ ن منه الابلاغك والم تأن من صلى صلاة الصبح فيوفي ذمة الله فلا تخفون الله فلا تخفون المناد وقال عائمة في الدنيا فلا تأخذ ن منه الله فلا تأخذ في الذار على وجهان و قالت عائدة وضى الله عنها عند وقا

وأبيض يستستي الغمام بوجيه ع تمال اليتامي عصمة الارامل

فقال أبو كمررضي الله عنه ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب ال احتضر أبو بكر ر ضي 'قمة عنسه أناء ناس من الصحابة نقالوا بإخلينة رسول الله صـــلي ألله عليهوسلم زودنا فقال أبو بكر رضي الله عنه من قال هؤلاء الكلمات ثم مات جدل اللهر وحه في الانق المبين قالواوما الانق المبين قال قاع بين يدي المرش ميه رباض اللهوآنهاروآ شجار أ ا تدآت 'خَلق من غير حاجة بكاليهم ثم جعلتهم فريةين فريةاللنهيم وفرية' السعيرفاجعلى للنعم ولا تجملني للسمير اللبهم المك-القت الحانق فرقا وميزتهم قبل الأنخلقهم فحجملت منهم تنقيا وسعيداوغويا ورشيد فلاتشقني بمعاصيك اللهمانك علمت ماتكسب كل نعس قبل أن يخلقها فلا محيص لهايما علمت فأجعلني بمن تستعمله بطاعنك اللهم إن آحد الايشاء حق تشاء فاجعل مشيئتك أنأشاءمايقر بنياليك أنهمالكقدرت حركات المداد الإيتحرك شيئ الابذاك فحعل حركاني في تفوك اللهمانك خلقت أغيروالشروج مات لكل واحدمتهما عاملا يعمل به فاجعاني سخير انقسمين النهم المنخلقت الجنبةوالدر وجعات لكل واحددة منهماأهلا فجعلني من سكن جنتك المهمانساأردت بقومالهدى وشرحت بهصندورهم وأردت قومالصالال وضيقت به صدورهم فاشرحصدري الزيمان وزينه فيظهي وكرمالي أكبفر والفسوق والعصيان واجعلني أ من الراشدين أنابهما للثاديوت لامو روحمات مصرها الك فأحبق بعد الموتاحيا لأطبية وقربني أ اليكزاني اللهمس أصبح وأمسى وتمته ورجاؤه غيرك فأنت تمتى ورجثي ولاحول ولاقوة الا بللة قدأ بوبكر رضي للدعده هذا كادفى كتاباللة عزوجل وروي رضي للة عمه عن ادى صغى اللهءايه وسنرانه قال من ولي من أمر المسلمين شيًّا فأمرعايهم أحدام فيايه أهدا فعليه المه الله للم الله

مته صبر فاولاعدلاحتي يدخله بهنم ومن أعطي حمي الله فقد تهك من حمى لق ومن أخذشهأ بغير حقه فعاليدامنة علة و روى أيضاأن رسول لله حسلي للهعليه وسلم إذ أرادأم، قال اللهم خرلي وأخترني وروي إيصان وسول نة صلى للدعليه وسسارقك السلطان العادل لمتواضع ظلالله ورعمه في الارض و يرفعها كل بوم وليلة عمل ستين صد" يقاُّور ويأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالىماترك قوم فجهادالاعمهم للمولعداب وروعهأ يضأنالنبي صلى المهعليه وسسلمقال النظأر إِنَّ عَلَى عَدِ دَوْوَسُدُلُ آبُوبِكُرُ وَفَى لَدُعَهُ مِوْمَاعِنَ آيَةَ فِي كَتَابُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَال أي سما تَطَلَق وأي أرض تقدني فد قائد في كنة ب سمالاً لم وقور رضي لله عنه في قوله تعالي للذين أحسنوا الحدي وز يدتائي نصر فاوجه للهامز وجراوكانارضي للهشه فاعزيار جلاقال ليسمم العزاءمصيبة وإيسام خزع فشمة الموث أهون محقبله وأشده إعده اذكر والقدرسول للمسلى الله علي وسلم تصفره ويتكم ويعظم المقاجر كروكار رضي الدعنسه فاصلى على الميت قالما فهم بعدك أسلمه لأهل والدأر والمشيرة والذنب عطيم وأنت غفو ررحيم وغضب رضي لتمع يموماعلى رجل فاشتد غضبه فقال أه أبوبررة لاسلمي يأخ يفةرسول سة ضاسمةه فقال له ويتلكم هي لاحد يعدرسول للهُ صلى قَدْهَا مِهِ وَمُو وَكُلُ مِنْ وَهُنِي لِلْمُعَنَّاءِ رَاسَ لَا لَهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَالْ حاصران الوليد | سيقناس سيوف للقاسد للمعلق كمادرو لما تمين وروي أيضا زارسول للقطي للله عليه وسلم تمنىائهم شده لاسارء نعمر وتروى أيضا بارسون للنصبي المةعليهوسالم قالباولمأ بعث نيكم البعث عمر والبرم أل كراموية وفي هذا المدركه يغوالقصد النافاتكا بيان أن ملاك الامراكله مسافي وسائذ أرون سرة لخنيلة على للسلمين بسيره ألحلقاء لراشدين وقاد تقدم في كلام أبي بكرا رمى منه به أدق أن بصبح أمم آخر هـ. ذه الأمة لاةٍ صلح بدأ ولها فلابد الصــ الاح مذه الامة . أ من حيعة يسللت مسلك حلف على شدين ولايكوت. نك لاينز هسد في الديا و ر وي أخَّ فظ بن المحمور زبدبن أرقه رضي لةعنه فاران أمركن لصديق رغي للمعنه استستى فأتى بماءفيه عسل فله أداءم ابراكي وأكى مرحوله تمسك فسكتو شماد فبكيحق ضواأن لايقدرأ حدعلي مسانته تموسجوجهه فأفق فقاو ماهاجت عياما بكاءقال كنت مهرمول للقصالي للقاعليه أ ٍ «سيه»جِهر يغرفع عنه شيآيقولُ "يت عني يت عني «لمأر «هه أحدا اقلت يارسول الدائك بد مع عنك ا شيَّرُولا رىءمت حــ فاسعده ندني تَنْلَتْ نُي بها اقتلتها بلثاءى تنبحت وقالت ماوا نَدَاشَلُ هنت مني لاينست مني من مناسدة فعشيت أن "، وراقد لحنتني فـــداك لدي أبكاني وقال تبد برحمي ف توف رضي علمُعــمدخت عني في بكر رمى لله عنه في مرض موله افقال والله لا أن يتسمأ مدكم فتضرب عبقه في غير حد خبر ممن أن يسبع في عمرة لدنيا فأن لحسي البصرى لم تقل

أبوبكر رضىالله عنه في مرض مو تهجم الناس اليه فتال له قد نزل بي ماقد ترون وقد أطلق الله ايمانكمهن يبمقي وحارعة كمعقدى وردعا يكمأمركم فأمر واعليكممن أحبيتم فالكمان أمرتم في حياة منىكارأجدرأن لانختلفوا يعدي فقاموافىذا ثموخلواعنه فإيستتم لهمرأى فرجموااليسه وقالوا وأينابا خليفة رسول افقرابيك فنال لعلكم نحثلا وزقالوا لاوقال على رضي الله عنب باخليفة رسول اقتامض لمارأ يت فالأسامعون مطيعون فقال فلملكم تختلون قالو الاقل ثعاليك عهسدعلي الرضاقا يانهم قال فأمهلو فحدو اعبرالمقادينه والمبادموفي روأية قال فم قدستشر ماترون والايدمن قائم بأمركم يجمع فتتكم وبمنع ظالمكم من الظلم ويردعلى الضميف حقه فان شئتم اخترتم لاننسكم وانشثتم جعلتم ذكال الى فوآلةلا آلوكم وناسى خيراوفي رواية قال لممأثر ضور بخالافة خليفةأعيه لكم الله ماأعين لكمأ حدامن أقرباني قالو اقدرضيناس اخترت لنائم أرسل لكتير منهم واحتلى بكلواحدوحده مكانوا يشيرونعايه بالمخلافعمر بنالخطابردمي اللمعنسه فقبل اشارتهم وأمرعثه ازرضي الدعنه بكتابة الصحيفة التي فيهااستخلاف عمرين الحطب رضي التمعنه ثم أمر عشمان أن يخرج للناس ويقرأه اعليهم وقال لهمأ بوكر ونهي الله عنسه قيسل قرامتها اترضون بمن أستخلفه عليكم قالواعم وقال علىرضي اللهمته لاثرخي الآان يكون عمر فقال هوعمر فقال ملي بإحليفةرسول القنامض لرايك فمانعلم به الاخسيرة وقال عثماز وسميدين زيد واسسيدين حضير وعيرهممن المهاجرين والانصارا نشاخير بابه وهوآعامنا للخير بمسدك يرضه الرضاء يسخط للسخط وسريرته خيرمن علانيته وليس فينامثله ولربلي هذاالامرأقوي عليه منهثم قرثت عليهم الصحيفة فرضوا بمافيها وعن عاصم من عدي قال جمع ابو مكر رضي الله عنه الماس وهو مريض وامر مزيحمله الى المتبروكانت آخر خطبة خطاعا بعدأن عهدبالخلافة الىعمر بن الخطاب رضي المهممه فصمدانتهو تنىءايهثمة لنامها الماساحذر والدنياولاتغتروا بهافالهاغرارة وآثروا لآحرةعلى المازافأ صادابيصكل واحدة مذين ببغض الاخرى واناهذا لاسرالذي هوائبت بنالايصلح آحره الإعاصلح بهأواه ولابحنماه الاخضاب مقدوةوا المككم لنفسمه واشدكم فيحال الشمدة والينكوني حال الدين وأعلمكم رأى ذوى الرأى لاينشاغل بمالايعنيه ولايحزن لماينزل به ولايستحق من التعلم ولايتحير عندالبديه فقويعلي لامو رلامجو زلشئ المهاحده بعدوان ولايقصر برصدنا هو آن عدَّده، وإلحادة والطاعة وهو عمر بن الخطاب تم نزل فلاخل داره رضو إلله عنه وفال للعقائر ماأنت قائل بكاذ سأنك عن استخلافك عمروقد ترى غلفته فقال أبوكر رضي للة إ عه أُجلسُونِي أَ إِنتَهُ تَخُونُني حَبِّ مِن تَزُود مِن أَمْرِكُمْ خَالَمُ أَقُولَ الرَّبِمُ اسْتَخَلَفْت عليهسم [أفضلهموأقواهمميزفى روايةق أيستنخوفني أقول استعملت عليهم خيرهم وأشسدهم حاسة

أ تدالي يستملمون أذ فارقتمو موا افت وها وذكر صاحب الاكتفاء أنعمر بن الخطاب رضير لمةعنه التوي وامتنع مرقبول عهدأفيكر لهبالحلاءة وقال لاأطبق الهيام بأمرالناس فقال أبو بكرالا ته عبد لرحمل ارمهني والواني السيف فقال دمر أوتعفني قاللافتندذلك قبل رضي الله عنه وفيرواية نءمر رحم أباكر رضي لله عنهما وقال ياخليفة رسول الله لاحاجة لي ميهااقان زلمإتكر محتاحا المهافهن محتاحةالبسك وأسيماحبونك ولحسازفةواري حبهتها مط ومعاذ شاه في أحدرت عسائل فان النمس الامارة بالسوء وأحذوك لدس وأعلمالهسم حالمون، نت مخلت سَدْس وحل مآرت رشاه جل حلاله على هوك وكتب أبو عبيدة إلى أبي كر رصي للةشهم. بعد توجه جنود ليقة ل لروء بانتي الرهرقل.لك لروم نزل قرية إ مْرِقْرِي شَاءَتْدَى نَعَا كَيْرُوانْهُ بَعْتُ نِي أَعَلَ مُلكَنْهُمُ وَشَدْهُمْ آيَّهُ وَالْهِمْ غَرُو السِيمَعِينَ المعميباو حاور وقادرآيت آن أعملائاذ شاهري فيه رآيك والسلاءة كشيباليهأنوكر رضي أ المةعنسة أما يعد فقسد غني كما لمث ومرمت ما فكرت فيهمن أمرهر قل ملك الروم فأما بلزايا اً إِنَّا عَلَى كَيْمَاهُ وَلَاصِحَ مُوفَتَحِ فِي مُعَدِّيكُ وَعَلَى تُسْلِمُهِنِّ وَأَمَاحِثُ مُعَ أَهَوْ مُماكنته وحمءتكم لجموع فدفائد كانكم تعملون مسيكوز شهرما كانقومأن يدعوا سلطلتهم أ ويحرجو من معدكة به عيرقة ساو قاسته من و عمدية ل فستن هم رجب سيف من المسلمين مجرون لمو تناحب عدو هما ما حياة تجملسيون من لمه في قد لهم لاحر المصيرويجيون الحواد في سبيل يُّ أَمْرَ وَرَحِدَمَهُ أَكُارِهِ مُهِمُ وَعَقَالَ أَمُوهُمْ مِرْحَلَ مَنْ مُسْلِمُهُ اللَّهِ وَجَلَّ مَنْ تنشركين فالمهسم مختوفت ولاتوحش للرغب تنسلت بي لسندين فيدته ليؤكر مملك فآت أإداك معمت وأسعو فالشامسة للرحاء امد رحرحي كاتني ولاتريد زائره دوالسلا وقوله إ فأماء أزله أسدكرة فهريمة ميه خذرات مل أحاد نه لهتافي عصى وكتب يريدين أبي سفيان رضي وأدراها فيأني كررضي بالدعاء أما ماء ياهوقن مك لوومه بلعهمسديونا ليهاألتي للدالوعيافي ، قابه فتحور دائري أنه كية محمد مر من حنده عني حداث ، وأمرهم بقتا الوقد تديرو الما واستعذوا وقسسا مسلمة شاء راهرقل سأمرآ هليامه مكته والهماج ؤانجرونا شوك والشجرا اً فَمُونَا بِأَصْرَتُ وَشِحْرَ عَنْدَ فِي شَهْتُ مِنْ يَشْ تُنْفَعَ لَمَا نَا مَا تَقَالِقُ الْمُصَرِ والفتجوعاقية لمُسلمين والسلاء عبيت فكتب لأبوكر رضى بةعام أم مدانة وبالمؤكنا لمئاتذكر فبساتحول المك الروم في العُرَاعُ في لغة لرعما في قابسه من جماع السه بين الذالمة ترارك و تعالي وإرا لحدقد إ عسرته وأهل دورسوما مقصي فقاع يعوسه مرعساو أيمذ بجار ثبكته اكرام والزذري الدي إذي بمسريا لله فيه وعلمه وهسم العرن مذي تلاعوا مامن أيهاد يومانو والتكريجي للة المسادين

أكالمجرمين ولامن يشهدأن لااله غبره كمن يعيدمه آلحة أحرى ويدين بعيادة آلمة شتى ناذالقيتهم فانيذ اليهميمن ممك وقاتناهم فان القة لريخذتك وقد نيأة الله نم لح إن الفتة القليلة مما تفاس الفئة الكثيرة باذن للموأ نامعهماهنا معدكه بالرجال فى أثر الرجال حتى تكتفوا ولامحتاجوا الميهز يادة انسان ان شاءالة تعالى وآلسلام وقال للرسول أخبر مان مددالمسلمين آتهم مع هاشم ن عتبة بن أبي وقاص وسعيد بن عامر الجمحي فلد قدم الرسول فلكتاب على يز يدقر أدعلي المسلمين فتباشر واوفر حواشم ان أباكر رضى الله عنه دعاه أشهرين عتبة وبعثه في ألف من المسلمين فسلم على أبي بكر وودعه ثم خرج منءنده فازمطريق أبي عبيدة حتى فدمعليه فسرااسلمون بقدومه وتباشر وايه و بلغ سميدين عامرالجمجي ازأبا كمرير بدأن يبعثه فلملأ بصأذاك عليه أتاه فقال يابكر وافقه تدربلغني أنك كشت غبري فابشتيءه، وانكت لاتريداً رتبعث احمدا فاليراغب في الجواد فأذن لي رحمك الله كيما أَلْحَقَ بِالسَّامِينَ فَقَدُدَكُمْ لِي إِنْ تُرودِ حِمَّتَ هُم جِمَاعِظَيْمًا فَقَالَ أَبُوكُمْ رَضَى اللَّهُ عَنْسَهُ رَحْكُ لَلَّهُ ارحم الراحمين باسعيد فأمر بالالافنادي في الناس أن المدبو أيها المسلمون معسعيدين عامرالي الشامفانندب،مه سبعما أتموجل في أيام فلم أراد سعيدالشخوص جاء بلال فقال ياخليفة رسول المدانكنت غااءتنتني للدتعالى لأعلك تغمى والصرف فيما ينفعني فخل سيبلي حتى أجاهد في سيبل ربى وان الحياد أحد الى من المقام قال أبو لكر رضي الله عنه فان الله يشهد أن لمأعتقك الالهواني لاأريدمك حبزاء ولاشكورا فهذء لارض ذأت أاهاولوالعرض فاسسالتأي فحاجها أحبلت فقال أبها الصديق كالك عنبت عليمة لتي ووحدت في لصك منه قب لاوالمماوجدت في اقسى موزذلك واني لاأحب أن تدعمواك غواي كيف وهو ك الي طاعـــة. اك قروف عَنْتَ أَقَمَتُ مَمْكُ قُلِ أَمَا ذَا كَانَهُو لَا فِي الجَهادِطِ أَكُنَّ آمَرُكُ فِلْمَاءُو تُدَارِدَتُ للإذ ن ولاوجدت افراقك وحشسة بإبلال ولابدمن التعرقة فرقة لاالتقاء بمسدها حقيبو بالبعث فاعمل حَالِحًا يَاوِلانَ وَلِيكُوْ زَادُكُ مِن الدِّيْرَامُايِذَكُمُكُ ﴿ لَقَهُمَا حَبِيتَ وَيُحَسِّنُ آلِثُ النَّوَابِ اذَا تُوفِّيتُ وَقُالَ له إلال جزك الله من ولي نعمة ومو أخ بالاسلام خبرا دو اللهما قرك تناداه سبر على الحود والمداومة علىالعمل تمرقل وماكنت لاأؤذز لاحد بعدالتى على المقعليه وحرج وخرج إلال معرسعيد بن عامر وأمر سعيد بن عامر مع من معه أن يلحقو البزيد بن أن سفيان رضي الله علم سمة فقام بلال فيالشام بقصدالجها دولوفي بداشق وقبل بتعاب سنةعشر ينأوتما يآوعشرين دقسم سرةالمدينة تازيورة اطلف منهأهل المدينة أزيؤذن فقائ لاأفعر بعدأن أدنت نرسول القسار الله عليه ومفر فألحو عليه مصعد فاجتمع أهل لمد بنة رجالهم و الله وهم وصفارهم وكبارهم وقانوا

هذا ولال وؤذن رمول القصلي القاعايه وسلرير بد أن يؤذن فهذ وانسمع أذنه فالماقال الله أأكر اللةأكبر تذكروا زمن انهي صلي اللة غذيه وسلم فصاحوا وبكرا جيعافاء قال أشهد أن لااله لاأقه ضحواح يعاف اقسأه سأن محمد أرسول القلم يبق في المدينة ذو روح الابجي وصاح وخرجت المذاري والابكار منخا ورهيز يبكين وماروا كيوموفاة سول القاصل الله عليه ومسنرحتي فرغ مرأذاته فقال أباسركم لهلاتمس انار عينا بكتاعلى انبى صملي الله عليموسلم وأذن مُرة بالشآء فكان أيفاء شارذتك وكان أبوكر رفي لله عنسه بجب علي بن أى طالب وكافةأهل بات النوصيسي لله علبسه وسسلم وهو لذي روى عن الني صيلي ائلة عليسه مسلم أنهق البضر لي على بن أبي ط لب عبادة و ربى منسله مبسدالة ن مسعود رضي الله عنهمن انهي ملي الله عليب وسلم وأخرج البخارى في صحيحه عن أبي بكرالمسديق رضي أمتدعت العقل والذعا نفسي بيده المرابة وسول للقصدلي المةعليه وسسام أحب اليءنأن أمسال بن قرابيق وفي رواية بالنة لان ماكم احب لى من ان اصل قرا متى افر ' بتكم من وسول الله صملى أمَّه عليه وساء وأخرج 'بواشيه يخعن في كروضي للدعنه يا يه الناس از الفضل والدَّرف والمتزلةوالولاية لرسمل للمصلي الترمليه وسلموذر بتعابلا تذهبن بكم الاباطيل وكان ابوبكي ر نسي الله فته كشيراء يعمل تبسأ يشاير معالى رضى للدعته عند بعث الجنود للجهاد ولايأذن له. فيالحروج معالج هدين حرصاعي بقائدمعه للانتعاع برأبه ومشورته وكذالميأذن في الحروج الممر وعندان رضي القعلهما للاسته لة بكارمهم على تديير أ وار السلمين ولاينها شماأ الابعاد ستشارتهم مع غيرهممن وجوء أصحاب التي صلى الله عليه وسبلم قال الحجلال السبوطي كان أبوبكر رضياهة عنه يصومالصيف ويقطرالنتاء وكأنه يخنارالسيف للموم لانهأشق على أالنفس وتتسدمان مردعاء الصديق رفهي لقدعته المهدية أسأل الذل عندالنصف من ننسى إرو لرها ديما جارزاءكما أفدقال لاحياءاذ كان الصديق وضيافة عندفي كمال حاله يحذو لمغنى الزيأ خذحالأأ ويتغثر طيب ومعاذات فيطول حسابه فيرعهات القيامة ويطول انتظاره أومن وقش خماب عذب وأومي رسوك المتصلى الماعليه وسلم نافشة رضي القاعنها وكاسان أردت المحوق لوافياك ومج اسة الاغتياء ولاتغزعي فميصاحتي ترقيعه وكان أبوبكر رضبي اللدعاله جعل ولاية بمتاذل في زمن خلافة الأمين هذه لامة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تنسب وقد أتقدم أنه جاء فوزمن خالاف مال من البحرين اقسمه ببين الماس وقد من كان له عندوسول الله منى لله عايه وسمة عدة أودين فايأت في مجايرين عبدالله وضي الله منه مسلطة ل قال لي وسول

اقلة صلى الله عليه وسسلم لوجامعال من البحرين أعطينك هكذا وهكذا ومكذا يعني ثلاث حفنات فقال أبوكر رضي الله تنه خذفأ خذت مقدارا نوجدت عدد تلك الدراهم التي أخذتها خسمائة فاعطانى ألغا وخمسماة وفاء بمول النبي مغي الله عليه وسلم مكذا ومكذاوهكذا ولمريأ خذأ بوكر رضىالقمعنه لنفسه مز ذلك لذل شيأوفي هذا القدر كمنأية والقسب عانهو تعالى أدلم ﷺ ذكرماكان لسيدناعمر بن الحطاب رضو الةعنه من الاقتصاد في الدنياو حسن السيرة ﷺ أخرج ابن معدعن آصف بن قيس قال كشاجلوسا يباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جارية نقالواسرية أمير المؤمنين فسمعهم عمررضي اللَّاعنه فقال ماهي.لامير المؤمنين بسرية ولا تحل لهائها مزمال الله تعالى فقلنا فمساذا يحل لهمن مال الله تعالى فقال اته لايحل لعمرمن مال اقمه تعانى الاحلتين حلة الشستاء وحلةلاصيف وماحج بعواعتمر وقوتي وقوت أهر كرجل من قر يشانيس بأفقر همولا بأغناهمثم اللبعدرجل رالسلمين وأخرج سميدين منصوروا ينسعد وغبرها منطرق عزعمر وضياللةعنه قال انىأ نزلت نفسيمن مال اللهمنزلة ولى اليقيم من ماله انأيسرت استعفنت وانافنقرت أكلت بالعروف فانآ يسرت قضيت واتفق في يعض السنين انه لم يأخذ من بيت المال شيأحتي أصابته خصاصة وحاجة فاستشار الصحابة وقال ما يصلح لي أن آخـ نـه فقال على رضي الله عنــه غداء وعشاء فأخذ بذلك عمر رضي الله عنــه و ذكر الحلال السيوطي في الريخ الخاماء از ذلك كان من عمر رضي الله صنعتى ابتداء ولايته فذكر اله في أول ولايته لميأحذمن بيت لذائر شمأحق أصابته خصاصة فقال مايصلح ليرأن آخسنه فقال على رضي فقه عندغداء ومشاءفأخذ بذاك عمر رضي القاعنيه وقال ابن سعدقال محمدين ابر اهبركان عمر رضىالقةعنه ينفقكل يوءدرهمينله ولعباله واحتجمرةعسلاللتداوىبهوكان فيبيت المسال عكة.نءــــلفة لـانأة تم لـ والانذلك علىحرام فأذنواله فأخذ من المكة بقدرالحجة وكان رخى المةعنه يأكلخبز الشعير ويأئدم بالزيت ويابس المرقوع وبخدم نفسه وكازيقول مانسيأ بالذات العيش واكذالة طساتنا لآخرتناولما كبنه بنته حفصة وابنه عندالةوغره قالوا له لوأكلت طعاما طبر لكان أقوى للشاعلي الحقرة ل أكلكم على هذا الرآي ة لوازم قال قد بصاحبيه النبي صلى انةع ليهوم لم وأبابكر رضي الله عنه واجتمع مرة أصحاب رسول المهصلي الله عليه ومسلمفي السجدزهاء غمسين رجلافة لوا أماترون لمرزهدهذا الرجل واليءليته وقدضجانته علر يديه دياركسري وقيمم وطرفي المشرق والمغرب والعجم يآنونه فيروزعايا هسذه ألحيةوقد رقمها يثنق عشرتمريتمة الوسألتموه مداشر أصحاب عمدصلي المدعليه وسلم أزيديره ذرالحية

عوب اين مهاب متظرء وغدى عليه بجمئة من الطعام ويراح عليه بجفنة يأكل شهامن حضرء من امه جرين والانصاء فقال القوم بأجمعهم أبس هذا القول الا لعلي بن أبي والبوضى الله عنسه فأنهسهم مكونهزوجه 'بشـهأمكنتومِرضي أنتمء: مافة لءلى است بفاعـــلـذلك ولكنءليكم بأزواج البهيصبي ممدايه والمرأمهات الجومنين فاتهز يتجرأن عايدقال الاستف ين قيس فسألوأ عاشقو حفدة رضي أستهم وكالامختمة يناقدات عاشة أسأ يذلك وقاستحفصة مأأراه يفعل وسيتبعربك ذنك وحخة عيمعة ربرما وأداهم فالمتحاشة وضياد تنهاأتأذز لمأن أكلك لَّمُ فَقَدِ لَكُذِيرٍ وَمُعَلِّدُونَ فَدَ مِن رَسُولَ \* صَلَّى الْعَالِيهُ رَسُلُمْ قَدْقَتُهُمْ فَي حَدَّرِيه ورضوأله لديره المسيد ولمترسه وكبدايث مصي أبوكر سلي آثره وقدمتح اءه باك كنوز كسبري وفيصرأ وديارها وحمل يستلثأمو الهماءنسك عثرف المشرق والمغرب وترجوس متائز يدورسل بالهجم يآتونك ووابوه أأعوب تتغالبك وغليك هسذمالحية ذمرقمكم أباتي عشم ترقعة فلو اغيرتها بثوب ايزيوان فيسه مصرك وإغدىءابك بجمنة مرطعاء وير سعليك أخرى أأكبر اللم آندوان عضوك من الهاجرين والاصار فكي عمر رضي للمتناه تتدذلك كام ه ريد تج قد سائنت الدهن تعسين أر رسور المدصى مدعليه وسلم شبيع من خير برعشو فأيام أو حمسة آياءأوثلانة وجرح بيزعه موغسه محتى لحق بألمه تزوجل قالت لاقال أنشدك بالله هل العددين أررسون للدمني للمتنايه وماير فرب بيه طعاء على وأسمقي الرفضالا كان آمر المدافيه صعافى لارص قات للهدمم ثم فالأسلار وجناوسول المقصلي المتعليه وسالم وأمهرت مؤمنين لكم على للؤمنين حقو وعلى حاصة وقدأ تيتمدنى ترغبانى في لدنير والهالا علمأن رسول فتصملي لمةعليه وسسدا بسرجيةمن العوف وربناحك عندته من خشوتتها أتعلمان ان رسول مناصلي للماعاية وسستم كالزبر فساعيرعم اعني صاقر والحدوكان استحرفي ولتلك ياعائشة يكون بهم رسائد و. درفرش معليه وكازبرى أنر لحمير في جنبه ألايا مقصة أنت حدثتني أنك ثلبت له نسيج به موحد ينه فرقدع يعمير بستيقط الأجَّادُان بلال فقال ياحفهة ماذاصنعت تنبيت المهاد حتى ذهب ف النوم في العب ح مالى و لد و مده ليه وفي شغلتموفي لمين الفر اش ياحفصة اما تعلمين الارسول للقصلي الله عليه ومنزكان مغامور له ولميزرج ثعاسا جدار كمابا كيامتضرها آباء ليبل وانهار ليأزقبضمه لمةتعالى ليرحمته ورضو نملاأ كاعمر طيبا ولالبس لينافلهأسوة بصاحبيه والاجرم بيناداوين لالدموانر بتاولاأ كترخما لافى كل تبهرفخر جنامين عدمفاخبرنا أصحاب رسول كم سي لله عليه وسلم بريزرك دنت حتى فحق عمر رضي الله عنه با لله من وحجل وكان رضي ستنه يتول زمزولي مرأسك بزدوه فالمسلمين بجب لهمعليه ميجب تلي العبدمن النصح

وأداءالا مانةولماأصابالناس القحط في العام الذي كانوا يسمو فهعام الرمادةماأ كل عمر وضي المَهَ عنه في ذلك العام سمنا ولا سمينا قال ألس رضى الله عنه قرقرت بعلن عمر عام الرمادة من أكل الزيت فطمن بطنه باصبعه وقال ليس عندنا نحيره حق يحيى الناس ومنء تفيرلو نه في هسذا العام حق سأر أسمر وقال مرتملن كلمفي طعامه ويحلث آكل طيباتي فيالدنيا وأستمتع بها وقال لابنه عاصم وهو يأكل لحماكني بالمرمسرفاأن يأكل كل مااشهي وكان رضي القاعنه يداوم على أكل التمرولا يداوم علىأكل اللحمو يقول اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الحمراي ان لهعادة تذع التفس البهسا كهادة الخمر وعن جعفر بن أبى العاص رضى الله عنه قال أكات مع عمر بن الحطاب وضى الله عشبه اغيزوالزيت والخسبزو لابن والحبزو الحلوا لخبزو اللحم القسديدوآ عي ذلك الحمالتريض أي الطرى وكان رضى اللهعنسه يقول لاتمخارا الدقيق فانه كله طماء وأثى مرة بحبزغاليظ قحمل يأكل ويغول لماكلو فجدننا يعتذر ففال مالكملاتأ كلون فغلنالاكلهأنت والنة يأميرالمؤمنسيين نرجع الي طه مهو أبن من ضامك وعن حقصة رضي الله عنم قالت دخل على عمومرة مقدمت له مرقة باردة وصبيت عليهازيتا فقال دامازفى آناءواحدلا أذوقه أبداحتي ألتى اللةعز وجل وعن عبدالة ن عمر رضي الله عنهما قال دخل علينا أمهرا. وُ منين عمر رضي الله عنه ونحن على مائدة فأوسعت له عن إ صدر المجلس نة ل إسم المدَّثم ضرب بيد ، في لقمة تلقم إثم ني بأ خوى ثم قال آبى لا جَدَّطَه، وسم غير ا دسم الحمافة لعبدالة أأمير المؤمنين فيخرجنا لحالسوق اطلب السمن لا تشتريه نوجدته غاليا فشتريت بدرع سألمحمالهز ولبوحمات عليه يدرهم سمنانة لعمر رضي المقعنه مااجتمعاعندأ رسول الله صلى الله عايه وسلم 'لا أ كل أحدهاو تصدق الآخر لة لءبــائة باأميرا، ؤمنـــين معة في دي فقال ماهذا و حابرقات اشتهت لحمافاشتريت بقال محموا وكلب شتهت سستريت واجابرأما تخ ف: لاّ يه ُذهبتم طيه نكم في حيانكم له ياواستمتعم بهاوجيٌّ لهمرة بلحم بيسه سمورفأ فجيان يأكله وقاركل واحدمهمااداءوكان رضي للمتنسم يقول وأرمايتهن ورأمر يصغار للعز فنسمط لذودهم ولباب المنطة بيخيز لذو أحرون يساؤ ينبذك مأكلء ويشرب هذا الاأنا نستبقي طيباتنا لا: سمعنا اللهيتول أذهبتم طم تكه في حياكم لدنها واستمتمتم بها وكارزضي لة عنه يابس وهوخليفة جية من صوف مرقوع بعض بآهد وفي رواز اس حر ب ويطوف في الاسواق وعي عالمة لدرة يؤدب الاس ويربالوي منقطه وبشبسه في شاؤل شبي يانا موزبه ويُ كله شياههم وقال أنس رضي الله عنه وأيث؛ بن كنتني عمر رضي له عنسه أربع ﴿ رَفَاعِ فِي قَدْيَسَهُ وَفَكُمْ أَقِوْعَنْدَانَ الْهَمَادِينَ أَبِي شَلِيعَمِ زَ رَمَنْ فُوعًا أَدِهُ وَقَالَ عَلِي بِنَ آبِيكُ لَبّ

كذاوكذابما يصلحني وبخرج عنى الاذي فقال طلحة لنفسه تكلتك أمك باطلحة أعثرات عمر تتبع وضىالة عهما وعن محدالباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى المدَّعْهِم عنَّ مولى لعثمان بنعفان رضي اللَّهُ عَنْه قال بينا أَنامع عثمان في مال له بالعاليسة في يوم صايف اذرأى رجلا يسوق بكرين وعلى لارض مثل الفرأش مؤالحر فقال عثمان رضىالله عنهماه بي هــــذا لو آفم بالمدينة حتى برد شمتروح شمدنا لرجل فقال انظر فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب رضي المتعنه فقالت له هسنذا أمير المؤمنين فقام عشمان رضي الله عنه فأخرج وأسسه من البالب ذذ انبح السموم فأعاد رأمه حتى حاذ ، قالما أخرجك هذه الساعة قال بكران من ابل "مسدنة تخاندوةد. في الرحى؛ بلالصدقة أردت أن ألحقهما بالحاوضيت أن يضيعافيساً لني الله عَهِما فقال عشمان رضي للمتنه عليه أميرا للؤمنسين للي للموالخال وكمفيك قال عدالى ظلك وسار فقات عندنا من يكفيك فة لُ عد لل ظلك ومضي تقال عثمان رضي المّعنسه من أحب أن يتضراني المعوي الامين فلبنظرالي مذا أخرجه الشانعي رحمه النه في مستده ولماجهن الجيوش لتنح المرق جعل الاميرعايهم سعدي أبى وقاص رضي لقاعنه المماضحت القادسية كشب سعد ابن أبياوة صارضي للدعنه بالفتح وابعدة من قش وابعدة من أصيب من المسلمين وأرسسل ذلك مع سعدين عميلة 'غيّاري وكن عسر وضي 'نه عنه يخرج خارج المدينة كل يوم بسأل الوكبان منحين يصبح لحاشما فسانحار يسأرعن أهل القادسية تميرجع لحأهله ومنزله فلقي هسذا البشير المرسل في يوممن تلك الأيام القركان يخرج نها فقال العمن أين فأخبره والرجل المرسسل راكب على ذقته يسيربسرعةوعمررضي أللة عنه بخبعلى رجليه معهوهو يسأله والبشسير لايعوفه نقدلله عمر أخبرنى ياعب دانة قال هزم القالمشركين فأخبره الحبر فليرزل عمر سأئرا تحتافلة ذلكالبشير يسأله حتى دخل المدينة فاذا الناس يسلمون عليهباس المؤمنسين فقال البشير هلاأخيرتني وحك مه أنك أميرانؤ منين قال لا بأس عليسك ياأخي وعن الاحنف بن قيس ف أخرجنا عمورضي لمّعنه في سرية لي العراق فنتح ألمّعلينا العراقي بلادفارس فاصينا فيهامن يباض فبرس وخراسان فحماثا معناوا كتسينا متهافلما قدمناعلى عمر رضي اللهعنسه أعرش عنابوجهه وجعل لايكامنا فشندذلك علينا نشكو الليابنه عبسدالة بنعمر رضي المدعتهما فقال انعمر زاهد في الدنيا وقدرأي عليكم لباساغ البسمرسول الله صلى الشعليه وسلم ولا أغليفة من بعسده فأتينامنازاتنا فنزعنا ماكان علينا وآتينا في برديمهدها منافقام فسسلم علينارجلارجلا واعتنقنه رجلا وجلاحتي كآنه لميرناقبل فقدمتا اليسهالفناس فقسمهابيتنا وُلسوية نعرض في انفتائم مُوجُ من أَنُواعِ الحبيص من أَصَمَرُ وأَحَرُ الْمَاقِيمَ عَرَانُوجِهُ وَطَبِ

الطعم والربح فأقبسل علينا يوجهمه وقال يلمشر المهاجرين والانصار ليتتلن منكم الابن أباء والاخ أخاءعلى هذا الطعام ثمأمريه فحمل الىأولاد منقتل من المسلمين بينيدي رسول الدُّسلىٰ للهُعليه وسلم من المهاجر بن والانصار تُمازعمر قاموا لصرفي ولمبأ عَذَلَفَـــهُ شيأً من التالغنائم وعن الاحنف أيضاة السافتح العراق وحملت الى عمر خوائن كسري ذ ل له صاحب وتالمال ألاندخله بيت المال قال لاوالله لاتأوي عت سقف سق أقسعه تسط الانطاع في المسسجه وكشغواعن الاموال فرآي شيأعظيمامنالذهب والحبوهم نقال ان الذيأدي هذا لامين فقائوا أنتأمين لله وهميؤدوناليك ماأديتالى للةتمالي فقسمه ولميأخذمنه شيأ وقيصحيح البخاري قال النبي صلى الةعليه وسسلم انحذا المال خضرة حلوة وقال الله تعالي زين لتناس حب الشهوات الآية وقال عمر رضي الةعنه اللهم أنالا نستطيع الاأن نفرح عازيت لنااللهم إنىأسألكأنأ ننقه فيحشمه وفىر واية للدارقطني لساقتح المراق وجاء لمرعمرخزائن كسرى وأءواله بجىوقرأز يتاثناسالآ يتثمقال اللهمانالا نسنطيع الاأن نفرح مسافرينت النا فقني شره وارزقني أزأنفقهفي حقه وقسم الكالاموال فمقام حتىما يترسهاشيء وكازرضي للدعنه ك جاءت تلك الاموال يبكى و يقول ان الله زوى الدنياعن اننبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وفتحها لى أخاف أن أكون مستدرجا وفي رواية رواءاالشافيي رضي اللذعنه لم قدم على عمر رضي الله عنده ماأصيب من مال العراق قالله صاحب يت للأل أدخله في بيت المال فقال لاورب الكمية لايأوي تحتسقف ببدحتي أقسمه فأمر به فوضه م المسجدو وضمت عليه الانطاع وحرسه رجال من المهاجرين والانصار فلماأ صبح غدا ومعه العباس بن عبد المطلب وعبد الرحن بن عوف فلما كشفوا الاطاع مزالاموال رأي منظرا لميرمثله من الذهب والياقوت والزبر جسد واللؤلؤ بتلالا فكرعمر فقازله أحدهماالهوالقماهو بمومبكه ولكنه يومنكروسرور فقال واللماذميت حيت ذهبت ولكنه واللمما كثره خافي قومقط لاوقع بأسهم بينهم ثم قبل على القب لقورفع بديه الى السدء وقل اللهم في أعوذ بك أن أكون مستدرجا فاني أسمعك تقول سنستدرجهم من حيث لايملمون ثم قسم ذاك الله و لم يأ خذلنفسه منه شيأر ضي ُ لقة عنه و كان من جلةماغنمه المسلمون بالعراق بالطكم ي ويقال لهبهاركم ي والقطيف وهو يساط وحد طوله ستون ذراعا وعرضه مستون ذراعا كانت الاكاسرة ملوك فارس تعدمانشت فاذهبت الرياحين شربواعليه فكأنهم فيرياض فمطرق كالصور وبسمنعوص كالأنهار أوضها مذهبة وخسلاف ذلك نصوص كالمدوق حافاته كالارضالمزروعة والارض لليقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان الذهب وزهره الذهب والفضة وتمره الجواهروأ شبأ مذلك

وكانت العرب تسسيه القطيف فلعاقسم سعدين أبى وقاص رضى المدعنه الغتائم بين المغانيين أوادأن يخرج خمس القطيف لمستالل لويقسم أربعة أخاسه على الغاءين فإكمتدل قسمته فقال للمسلمين هر تسنيب أنسكم على أر بعة أخاسه فسبعت به الى أمير المؤسين يضعه حيث شاء فالالزراه يرقسم وهو ينظقليل وهويتموزأه فالمدينة موقعا فقاؤا نعهومته الىعمر رضيالةعسه فلماقدموا وانتغايف معرخمس الغذائمة لءمروضي للدعنه بعدان قسم لاموال أشير واعلى في هذا القطيف فمن مشير بتبيعه وابقائه في بيشالمال و آخره عرض اليه فقال له على بن أبي ط البارضي الله عنه المجمل أً الله علمك حهداً ﴿ وَيَتِيكُ شَكَا لَهُ أَسِلْتُ مِنَ الديبَ الامَا عَطَيتَ تَأْمَضِيتَ أُوالِيتَ فأبالت ر كلت ﴿ فَعِتْ مِنْ رَبِيقُهُ عِنْ هُذَا إِنَّا مِنْ عَدِينَ بِسَيْحِقٍ بِعِمَا لِمِنْ لَهُ فَقَالَ صدقتني و همجتني فقطعه وقسمه ينهم قرر في السيرة لح بية أحدب عبر بن أبي طالب رضي الله عنه قطعة مده فبه عهد بمشعر بين أغب ديندر ولم يأخذ عدر رضي لله عنه من ذلك لنانسه شيآ وا فرض للمهاجرين أأسلاواين معدمارض لابتدعيد للمالاته آنرف وكاناموالمهاحرين لاولين فقيل لدالمت فرصت اللهم جرين لاو بن إيدة كذف قبر تلصناه في العة أذف فقال التاها حربه أموم المسر إهو كمن هاجرانا ساموقسم مرقاماها فالطبي حسسان والحديل رضي للأتاب أأنا أعدوأ عطي يتمصداللة حسمة أنه القبارية بإلى مرابرة عناين الله الشائد عند الله كان يضر ب السيف المن بدى وسول الله صلى الله عليه وسديو احدره حدين شارز يدرمان فيسكك للدينة تعصيما أندألها وتعطه حسماتة قة ما ذهب وأبي أماكاً سهما وأعكامهم وجد كجدهما وجدة كجدتهماوهم كسهما وخال كيحاهب وسانة كيع لتهد فالمثالا يأتى به أم أبوهما فعلى رضي المقاعنه وأم أمهما ففاطمة الزهواء و ماجدهم فمحمد عنه في على فقاعليه وما إو أماجد شهد فيخديجة الكبري وأماع، يتما فيحمد ين في سالم وأ، حادة فير هم من سوب للدح لي للدع بالطيراك خالتهم فرقية وأمكلتو مينا ا ا رسمار المقصلي للمعطبه مسهروكالمتاصلته لا أقارب يدلول للقصلي للمعطيه وسلمآ كالمرمن غيرهم قال برهرى كان عروضي ستعته دائده الراس عراق وغيرم إبدع رجلاعرناس بيءا مم الازوجه ، ولارجالامهماليس له خدما لا أخسمه وعر محماله قربوعلى زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طاب رضي سةعتهم قل قدمت على عمرحال من اليمن القسمها بين المهاجر ين والا صار ولم بكرهبهاتنأي قدرالحسن والحسيررصي مة عنهم فكتب ليصاحباليمن أزيعمل ملتين على أقذرهماهمل وبعثبهماهلي عمرفلبساهما ولمادين الدواوين ومرض المطاءيدآ بينيءاشم وعن أعمد سةبن عمر رمى سقعنهما قال اشتريت أبلا وارتجعته الى الخسا فلماسمنت قدمت بيا قال فدخل عمرانسوق فرأى ابلاسمانا فقال لمن هذه فقيل لعبد لةين عمر فنجمل يتول مختخيا عبد

الثة بن أمير المؤمنين قال فجئته أسعى فقلت مالك باأمير المؤمنين قال ما هذه الابل فقلت ابل انضاء يهني مهاذيل اشتريتها وبعثت بهاالي الحماأ يتهي مايدتني المسلمون فقال أرعو الامل إبن أمر المؤمنين اشبه واابل ابن أمير للؤمنين بإعبدالله اغدعلى رأس مالك وأتنى يباقيه أجعله في بيت مال المسلد بن فغلتذلك وفيرواية نهأخ ذشطرال بجوجعله في ستالمسال فكأ تهغر ممشطرالر بجوجعله بالاجتهاد فيمة فلكلا الذي للمسلمين وذكر بعضهم ان تلك الابل كانت لعبدالله وآحيه عبيدالله شركة وأخذمرة ابناء عبدالله وعبيد للهمالامن أبحسوسي حين ولايته إلعراق ليواصلوه الى عمر أطلدينة فاستأذنا أوموسي أن يتجرافي المسال على سبيل القراض ويشتريابه شسيأ يبيعانه في المدينة فأذنالهما فأحذعمر وضحاله عنسه ربجمال القراض وأدخله بيتالمال وقال لهما ناأعطيتما لمكاكجا فيأعياهماكاناعطاؤهما الممال والاذن لهمافىالتجارةفيه لاجرل الهرحماا باأمير المؤمنين وعزقة دققال بعث عمررضي لمةعنسه رسولاالي ملك الروم فاستقرضت أمكانوم بنت عالي رضيانة تنهسما وكانت مهاأةعمر دينار فاشترت به عطرا وحملتسه في قارورة وبعثت به مع الرسدول الي امرأة ملك الروم علم أمَّا عا يعتب لها شبياً من الجواهر ومَّاك بارسدول. اذهب بهالي امرأة عمد فلماأناها رغته على الساط فدخسل عمر فقال ماهذا فأحيرته فأخسذا الجواهر وخرج مهاالى المسجد وبادى العسلاة جامعة فلما اجتمع الباس أخبرهم الحبر وأراهم الحواهر وقال ماترون في ذلك لقالوا الماتراها تستحق ذلك لا نه هدية جاءتها من أمرأة لاجزية أ ولاخراج علموا ولايتعاق بهاحكم مرأحكام لرحال فقال لكن لزوجة زوجة أميرالمؤمنين أو لرسول رسول أمير المؤمنين ولراحلة التي ركها للمؤمنين وعاجاء ذلك كله لولا مؤمنون فأري ان ذلك لبيت مال المسلمين و مطه رأس مالها فباع الحجواهم ودمع لز وجنه دينارا و جعسل ما بقي في بيتمال المسلمين ويروي ن مرآة أبي عبيدة أرسلت ليمامرآة ملك لروحمدية متن". في الهديةفكا أتهامجوهن فبلغ فالشصهررشي للمصه فأحذه فباعهو عطاهاتمن هديتهاورد باقيسه ذلك نقال وهلماياتنع لابرمجهودحاريوماعلىز وجته توجد معهار بجسك فقال ماهم قرت انيبعت مسك في بيتمال السلمين ووزنت بيدي فلماوزنت مسيحت أصبح في مة عي هسما فة لداوليني مناتك أخده تصب عليه المءالم يذهب تعجعل يدكه فيالتر ب ويصب عليه الم عحق ذهباريجه وعزسفيان ينعينة انسعدينآبي وقاص رضىالتمته بعدآ زفتهالعراق وهو من الشمس ويكفك مزالميث وعن أبي عتمان النهدي قال كتب عمر اليـ ونحز طذر يجان

مِع عَتَبَةَ بِنَ فَرَقَهَ يَقُولُ يَاعَتَبَةَ لَهُ لِيسَ مِنَ كَدَكُ وَلَامَنَ كَدَأُ بِيكَ فَاشْبِعَ المُسلَمِينَ فِي رَحَالْهُسَمَ تمسأتشبع منهفىرحائدواياكروالتنعموزيأمل الشرك ولبوس الحرير فانارسولالله صلي الله عليه وسلم تهى عزابوس الحرير وأخرج ابن السماك عن أبي جعار محمسدالباقر رضى الله عنهقال بينما عمر رضى القعمه يمشي فيطريق من غرق المدينة اذاتميه على والحسورا لحسسين رضي لمعنهم فسسلم عليه على رضي الله عنه وأخد بيده واكتنفهما الحسن والحسسين عن يمينهما وشمالهما فعرض لعسر رضي للمعتب من البكاء ماكان يعرض له فقال له على رضي الله عنب ه مابِكِيك يأمير المؤسسين فقت ل عـم. رضي الله عنه من أحق بي بالبكاء ياعلي وقدوليت أمر هذه لامة ُحكم فهاولاأدري أمسيءاً لأمعسن فقال لهعلى واللهابك لتعدل في كداوتعبادل فبركة فمامنعه داشمن ابكاء ثم لكمه الحسنء شاءلة فذكرمن ولايته وعدله الم يمنعــه ذتك فتكلم الحسين مشركلام الحسن فالقطع بكاؤه تمرقارأ تشهدان لمريذك يعنىالمسأدل فقال على رضي للامتهاشهدا وأدمعكم شهيد وعن الشمى الزعلي بنأ بياط اب رضى اللهءنسه قار لا مل تجرانان عمركان سبيد لامة ولرأغير شيأسنمه وعنسه أبضان عيبا وضياهة عنه لمسادخل لكوفة فارمه كشتأحل عقدة تبده عمر وس الحسن بنعلى رضي الله عنهـــما قال لاأعلمان علباح نمساعس ولاعيرشيأ مماصنعه وعززيدبن على بن الحسسين وضى المدعنهم ازعليارضي ألله عنه كان يشبه بعمر في السبرة وعن أفي استحاق عمن حدثه أنه كان جليس الملي رشي الله عنه فيكي كاء شديد فقيل مايكفيئ بأمير أرؤماسين قارذكرت أحى عمروه سذا البردعل كسانيه -أبل ومنى وصديق وصاحبي عمر بن الخط بوقل مرةان عمر ناصح نبيه صلي فقعليه ومسلم معممه اللهم كي وكان على وسي الله عنه يقول اذ ذكر الدالحور فحيه َ لا يعمرُ وكان على رضيًّ الله تنه يقول لاينائني الأحدا اضلني علي عمر الاجلدته حدالمفتري وخطب مرة على رضي الله إ عنه خطبة طوية وقسانها وان الله تدلى صدير لامرائي سرقي السمين شهم من رضي ومنهم من مخصه فكمت تمزرضي و لله مدفرق الدنب حني رضي به من محط فأدر الله بإسسالامه لاسلاءوجىلمىدين قو ما وضربالة لحقوعلى أسانه حتى فننا ان ملكايطق عي لسانه وقذف له فى قلوب ألمؤ منين الحب له وفي قنوب ألله بقين لره بة منه سدير ته سير ذرسول الله صلى المدعليه وسسنرفمن كم تسله وروى البحريءن بزعباس رضى مةعهما أنهلانوفي عروريعي رضي القدعنه وقف عليه على بن ألجي طالب رضي الله عنسه وقال ماعلى الارض رجل أحب الجيان ألمقي لله بعجيمته منهد السحرز دفيرواية لابنانسماك تمركي عورضي للةعنه حتي اخضلت لحيته بمدوع وفيووأية أخري انء يأرضي للمعتعقل وحمك السيالين الخطاب ان كنت لآيات الله

لعللاوان كانالله قيصمدرك لعظيماوان كنت لتخشى الله ولاتخشى الناس في اللهجو ادابالحق بخيسلابالباطل خيصامن الدنيا بطينامن الآعرة وعن أوس بن حكم قال رابت على ن أبي طالب وضى الله عنه حين موث عمر وضى الله عنه قد تكس رأسه شمر فعد فقال واعمر اميانتي النوب قليل الهيب واعمر اءذهب السنة وأبتي الفتنة أصاب واقة ابن الخطاب خير هاو انتجى شرهاو روي أن ملك الموت لما دخل دار عمر ليقيض ووجه سمعه عمر وهويقول هذا بعث أمر المؤمنسين المسي فيسه شئ كانهالقير فأحابه عمر وقال ياماك الموتءن ليكون أنت خلف مكذا يكون مته وأخرج أمويهلي عن عمساو بن باسروضي الةعنهما قال قال رسول الله صلى الةعلي وسه إأتانى جبريل آ نفافقلت الجيريل حدثني بنضائل عمر بن الخطاب فقال لوحد ثتك بقضائل عمر منسذ لبشانوم في قومه مانندت فضائل عمروازعمر حسسنة منحسنات أبي كررضي الةعتهما وربما فالعقول القاصرة تستبعد كثرة هذه الفضائل لعمروضي الله عنسه لكن متكان دابصيرة وامعن فكره فيماخص الله به عمر من الفضائل في نفسمه وفيما أجراه الله على مديعو ماحصيل للاسلام وأهله يسمه مزكونه أعزالة بهالاسلام فيابتدائه ومن كثرةالفتو حانالتي فتحيا المتعلى يده حتى كثرالعلموا تسع الاسسلام وكترالمسلمون يتضحلهأن كلخير وقع لاهسال الاسملام منذخلافة عمر وضي اللهعنه الى يومالقيامة كله من فضائل عمر رضي المتعنسه ومن حسناتهويكتب انتقله مثل أجورهم وذلك كثير لايمكن ضبطه ولااحصاؤه ولومكث العبسه متذلبت نوح في قومه وآخرج عبدالله امن لامامأحمد في زو تدالمستندعن أنس ين مالك رضو اللةعنه ازرسول النة مسلمي للمتاليه وسلم قالراني لارجولاءتى فيحمهم لابي بكروعمرماأرجو لحسمةيقول لااله الااللة وآخرج أبوذرالهروي انرسول انتحلى انتمعليه وسلم فالعمرمي وأنامع عمر والحقر بعسدي معرعمر حيث كانوهذامثل مقام طياسةعليه وسلمفي حقرعي رضي الدّعنـــه-حيث قال وأدر الحق معسه حيت دار فكل من عمر وعلى رضي المه عنهما كان مع لحق ولهذا كانعلى رضي اللهعمه مع الخلفاء الشسلا تهقيل في زمن خلافتهم وأبينا زع أحسد أمتهم لعلمه بأنهمكالوامع الحق فكان هومعهم فلماجات نوبة خلافته رضيالةعنه ونوز عفيذتك قاتل من نازعه فلا يصبح أن ينسب اليه أن سكوته في زين حلامة الحلفاء الملاتة كان تفية حم م من من المحاباة في دين الله تعالى والله سبعدا ما و تعالى أعنم قال المسعودي في تاريخه المسمى مروح الذهب في منة عمرين الخطاب رضي المدعنه وكان متواضعا خشه يزاللنس شديدا في ذيت البقو تبعه عمرله فىسائر أفعاله وشسيمه وأخلاته كلمنهم ينشبه يدمن غائب أوحضروكان يلبس الحبة الصوف المرقعة بالاديم و يشستمل بالعباء و يحدل المربة على كتفه مع ميبة قدر زقها وكان أكثر ركابه

الابل ورحله شدودة بالليف وكذلك عماله مع افتح لله عليسه من البلاد وأوسعهم من الاموال وكان من عماله عيى حص سميد بن عامر بن حذيم الجمعي فلما قدم عمر الشام شكاه أهل حمص اليه وسألوه عوله فة ل عمر اللهم لاتضيع فراسدتي فيهماذا تشكون منه قالوالايخرج اليناحتي يرتفع آنه وولايحب أحدابليسل وله يومقي الشهر لابحر جالية فقال عمر على به فالماجمع بينهسم و بنه قال ماذ تشمون منسه قالو لايخرج البالحق يرقعه إنهار فقال ما نقول بالسميد قال ياأمير المؤونين الهابسر لاهلى خادءهأ تحريحبنى ثم أجاس-تى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أنوضأ وأخرج البهدقال وماذ التمون ننسه قاار لابجيب بيارة لماتقول باستعيدقال قدكنت أكرمأن أذكر هـــذ نىقد جملت نبيل كةلرى وجمات المهارلهم قار والذ تنقمون منه قالوله يوم فىالشهر الإمجرجان قال مهابس لوخاده فاغسسال ثوى ثم جففه أمسى فقال عمر الملمدللة لذى لم يضبع هر ستى فيك تُم قال عمر يا أهل عمص ماتقولون فقالوا م ثريدغير دناً بقه النايا أمير المؤمنين فقال استوصوأ يعخسيرا ثم مشاليه عمريآنف دينار وقال استنعز بهافقالت أمرآنه قدآغة فالظناعين خدمتك فقال له ألاندفهم لحامن بأتيذبها حوج ماكة اليهايمني يومالتيامة قالتابلي فصرها صرر ائم دقم. في مزينق بهوقال حسق بهذه المي الان وبهـــذه الى قلان يتهم آل الان مسكين آسىلان حتى نتى ننم ئيسير فدفعه لي مرآنه فة لـا نتى هذه وعاد لل خدشة فقالت له أمرأته كالسعت لذلك لذل المشترى ممته خدما قد مسأتيك أحوسما كوابن اليه بعسني بومالة يامة وفدكر بعصهم هشما قدة وزادويه فقال وأوسل عمو وضي لمةع هالى سعيدبن عامر ألف دينار عَيْه مِي مُنه حرب كثير مع لمت المن م أحدث أمرة ل أشد من دالت ثم فال أريني درعك الحلق فشقا وجعلهصرر وفرقه تمرقه يه لي ويكي ألى غد مثمرفال سمعت ر-ول لله صــلي اللهعاليه وسيريقو بايدح فقراء أبتي لحناقش لاغابا بحسبه تة عامحتي أن لرجل من الاغتياء يلاخل فياشه رهه فرؤ مذبيده ميستحرج وبراوي عضهه مساه قصسة فقال لمابعث عمرارضي اللذعابه مسيمين مرماي عي عمص متدث وقد حتى تحدث أناس بعقره فبلغ ذالك عمر رضي الله عنه فأرمس يره يأرجعه أتددبتار وكشب ايريعزه هايه ايتفقه عنيانهمه وأهله تلماقرأ الكشاب الهتم همشديدًا حق تبين عليسه فقالت مر أن غنى قد ك م لي رائده بن أبلغك موت أمير المؤمنين قَالَ عَضِهِ مِن ذَائِكُ قَالَتَ أَبِمُلُكُ مِن تُغُور السَّلِمِينَ بْنِيُّ فَقَالَ عَظْمُ مِن ذَلَكُ قَالَتُ وما هُو قُلُّ الْبَنْبِيت المذنيا وقعه كنت صحبت رسوب مدمني للدعلية والبرائر الماليها وصحبت أباكي الأأبنال مها والتلت يم في صحبة عمر ألافشر أيمي أيه عمر قائد وماذك بأبي أسدو أمي قال اني أخافك فالمداياي مَى قَاسَانِعُمِةَ اللَّهُ مَنْ آمَنَ مَنْ هَالْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ أَرْسُلُ اللَّهُ بَارٌ بِعَمَالُةُ وَيَارُوعُومُ عَلَى

ان أَفْقياعلى وعليك وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ية و ل أن فقر الحالمه الحبر ين يدخلون الحنة قبل أغنياتهم بأربعين خريفا والله ماأحب أن ليبها حراله مرواتي أحبس عيرالفوج الاول ة الت قدو نكم فاصنع بها ماشتت فقال مل من خرق فأعطته درعا لها حلقا فرقه خرقائم صر فيسه مابين أربعة الىعشرة تمطرحهافي مخلاة شمخرج اليهاب الرستاق من حص فجعل يعطي الناس صرةصرة حق قيتصرة فى الخلاة فدفعها والخسالاة الدرجل نمرجع بذهب تنسه ماقاميه واسترأم وذكر الحانضأ بونسه في الحلية هذه ا قصة فقال الصه قال خالدين معدان استعمل علينا عمر بن الخطاب وضى أندَ عنه سعيد بن عامر بن حذيم المجمعي فالماقشم عمر بن الخطاب وضى الله عنه حمصة ل: أهل حمص كيف وجدتم عاملكم نشكوا اليه وكان يقال لاحل حمص الكو فة الصغري الشكايتهم المعدلية لوانشكوا ربعالانخرج اليناحق يتعالى المرارة ليأعظمهم افال وماذاقالو الايجيب أحدا بليسال قال وعظيمة قال وماذا قالو له يومهن الشهر لايخرج بيه اليناة ل وعضيمة قال ومأذا قالوا يغط المطة بين لانامحتي تأحذهمو تة يعنون الهيغشيءايه قالفجمع عمر بينهمو بينهوقال اللهم لاينل نياراً بي اليوم، اتشكون منه قالو الايخر ج اليناحق يتم لى النهارة ل سميد و، لله أي كنت لاكرمذكره ايسرلاهلي غادم فأعجن محيني أجلس وقريختمر ثمأ خبزخبزي ثم أتوسأ نم أخرج البهم فقال ما تشكون منه أبضا قالوا لابجيب أحدا بالبيل فقال ان كنت لاكر مذكره افي حملت المهار لهمه وجمات اللملامة عز وجل قال وماتشكونا أيضاقالوا اناله يومامن الشهر لايخرج الينانيسه فه ل لنس في الدويغسسل تيابي ولالي تياب أبدلها فأغسسل يابي وأجاب حق تجف فأبسه تمآخرج ليه آحرانه رقدوها تشكون منه أيضاقالو إيفط الغطة بعزالاناماة ليشهدت مصرع خبيب الانصارى حيزةبشت عليسه قريش تكةوقدبضت أي قطعت قريش لحمثثم أ للمو وعلى حِسلة عِثْمُوقِلَ ٱلأَنْحِبِ نَعِمَدُ أَمَكُا لِكَافَةِ لَ وَاللَّهِ مَا أَحِبُ فِي فِي أَمْرٍ وان عجدالِشائة يشوكة ثم ادى؛ محمدة ذكرت ذاك اليو موتركى نصرته وهوفى تك الحالة وأنامشهرك الأأومن وفتالعظم لانضنتان للملايغنرلي لذلك الذنب أبد قال تصيني تلك الغطةفتان عمرا أفحسد المة الذي أيفل وأنى فيث فعث اليه بأنف دينار وقال استعن يراعي عرك فقالت امراكه الخمسة الذي أغناه عن خدمتك قة ل.هُ فهر الكامن خدير من ذلك ندمم الي من يأنينا بم أحوجه نكون البراة لت نعم الدعارج الزمن عله يتقربه فصر ماصر اشديد المرقب العابق بهذه في رولة مسالان والحريتمر لللازو لميءسكين تدولان والي مبئل الدفلان فيقيت مناذهبة فقال أفقي هذه شرعاد المي أ عمله نقات الانشتري ناخارما قال مياتيك أحوجه نكويين اليهوالف هوان اقصة واحدة والاختلاف مزيمهرن الرواء لذين ردوا التصة بالمعني وروي يخداز عمر بن لحطب كتب لى

أهل حصراكتبوا الحفقوا كمفكتبواله أسما الفقواء وكتبواله عميرين سعيدوا الهابنه كانأميرا يعدهة ل عمرناقرأ اسمهة ل م عمير بن سعيدةالوا أميرناة ل أو فقيرهو قالو اليس أهل بيث افقر منهة لرأين عطاؤ مقلو يخرجه كلهلا بمسائمته شيأقال فوجهاليه بم تقدينار فأخرجها كلها فقالت امراته لوكنت عيست لذمنها دبناوا واحدافقال ارذكرتني مملت ذكرهذه الحكاية أبوطالب المكرفي القوت وسمم لميربن سعيدوكتب لسمعيد بنعامر عمر مرة يطاب قدومه اليالمدينة فليرمعه الا عكزا وقدم فناله عمر اليس معك الاسأرى الثال له سعيدين عامي وماأ كثر من هـ أناعكاز حال عبد يدى وقارم آكل فيه وأشربيه وعبارة لاحياء في هدناه القصة نسها لابنه عمير فة روء، قدم عماير بن معيداً مير حمص على عمر رضي المقتمهما قال لهما معك من الدرا فقال مي ، عداى آوكا علماً و قتل ماحية ان تميها وميحر ابي آخل به طعامىومىي قصعتي آكل ضها والسمل ميه رأسي وتوفياوه بي مطابر تي أحمد مي شراب وعلهو ري للصلاة وما كان بعسد هذا من الدنيا مهوابيع امهامة لاعمروضيا كمعنسه صدقت وحاشا سقامكما كان الامراءفي خلافة عن بن سُع برضي أمَّ عَنهم أَعَق مَن عَن عَرَعم رضي أمَّ عاعت دعشرة وراهم لأتحاذ يدت حلاء تحضاء حجته وأحده مربيت الدلء زيدمن الدرنه وقال أماوج مدت موضعا تقضي فيه خاجة حتى آخات عشرة در هممز بيت الل محذت بهايت خالر التصاحاتك وكان رصى . عنه ذ - ستعمل سمائز كتسامله ليعار معده يحام بكون تندوه برايال وكاز يأمر عماله بمستنفى مدة من مرتهم كتبوزأمو لهم البأخسشطر أموالهمو يدخله في يبتالدل احتياطا لهمو براحتسمتهم وكنوا يرضون بتنائك ويروناننة أدعلهم وقال بعض العلماء زعمر رضي لمة أعنه إأي أنزكل هائه لايسستحقه العامل ورأى شطرن كاكاب على حقاعما بهروةدره الشطر احتهاه ومرعما به عبي مد أن سامان عارسي رسان عنا داحر دايسه رج روهو يعجي فقال مه ما يأ المساسا ما أن هذا ما دافي شعر فكرها أرعجه بالمسين وكان يبس الصوف و يركب الخرر فاراكاف ويأكل حبر شاويروكال سكار هسدانه العنضرجيل يكي ويقوال سمعت رسول . مسنى المتعاليه يسير يقول نرق لا خرة عقيمة لا يضمها لا مختون وأرى هذه لاسابرة حولى فيفئروا فيزيجدوا فياءيت لاندوة ومعابرةوركوتةومنعم لهرضي للدعمة أبوعبيدة بن حرام ك أمير عي شاه وعس حميع لاجناد وأمر "باكن بلبس الصوف الحربي ويأكل - شرون سه ۾ تعسير ش ڏهڻاو قريسان له اڪ بانه واحر آء الاعداء نفر ميز زيائ واساج بين أشراك فقاءماكات إعى أرشام كالمتاعلية فيعصروموما للتعلي للمعليهوسلم ودخل ي سمر ٿيا. مُن له بالله ۽ ايوس مايو، شهر مهر ج فرصه اوال جل إمير، لوسية مو رحجَة الورَّ کو ڌ و مطهورة

فقال لدعمر أين متاعك بأباعديدة لاأرى الالبداأو هناأو صحفة وأنت أمير الشام أعتدك طعام فقام أبوعيدة رضى الدعم الموقع الدعم المواقع الموقع الدينا ما بالمعلم المعلم المعلم وضى الدعمة فقال أبوعيدة رضى الدينا ما بلغ المقيل فاحتفر عمر نفسه في الزهيد بالنسبة لأبي عيدة فقال غواتنا بعسدك الدنيا يا أباعيدة ويروى أن عمر وضي الدعنه صرأر بعماء في دينار وقال الفلام الموسيدة بالحرية الدنيا يا أباعيدة أبي تلك في البيت ساعة فقال أبوعبيدة بالجارية الدهي بهذه السبعة لحافلان وبهذه الحسمة الحفال مترابي عبيدة الحياة الموارج ما المالام المي عمر فأخبره ووجده قداً عدمته المحافز مي بهما الموارد على الموارد والمقال مترابي عبيدة الحياة الموارج ما المالام المي عمر فأخبره ووجده قداً عدمته المحافز مي بهما الموارد عمر بدلك فقال ها الموارد بعضهم من العض و وقعدا عمر ابن على عمر بن الموارد على الموارد في الموارد على الموارد الموارد على الموارد وقدا من المعلى عمر بن الموارد عمر بدلك فقال الموارد والمالية الموارد الموارد وقدا الموارد والمالية والمالية الموارد والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والموارد والمالية والموارد والموارد والمالية والموارد والمالية وا

ياع رالحير جزيت لحبنه ﴿ يَوْمُ تَكُونُ لَاعْطِياتُ تُنَّهُ وَلَوْ قُفَ لِمُسَوِّلُ بِيْنُهُمْ ﴾ أما أني ذر وأما الي جنه

فيكى عمررضي للة عندحتي اخضلت لحبيته وقال لغلامه يأغلام أعطه قميصي مسندا لذلك اليومأله و لله لاا، لمك غَير ووكاز رضي الله عنه يقول في الحرفة من يأخذها؟ فها وكان يقول وضي الدُّعته اليتني فأحاق ابت أمي لم تلدني ليتني مأك شمية ايتني كثت اسياه فسيا واخذ مرة تبنة من الارص فقال ليتني كات هذهوكان يشخل يده في دبرة اليعيرو يقول انى اخف الأسأل عبال وكان وض الماعنه يدني يده من المرار شريقول ير بن الحطاب هل لك على هسامن صيروكان رضي المعنه كشيرا البكاءحتيكاز بوجيه فحظان سودان سالمكا وكانارضي بتدعه يتمول ليتني كسناكشا هلي أسمنوني مابدا لهسهتم يجوني فأكلونى اأحرحونيء سرة ولم اكرشس وكازرشي للمتنة ا يسقط موالخوف اذاسمع آيةمن القرآن مشياعليه فبكاز يعادأ يدا وكازرضي بذعبه يقوان من خذاً علم يشف غيظه ومن "تقي ته أيصنع ما يريدولو لا يوم القيامة لكان غيرما رون وقرأ مهرة دا الشمس كورت والتهي للي قوله تع لي واذ الصحف نشرت فيخرمنشيا عبيه وهريوما بدارا نسانا وهويصي وبتراسورة والغوربوفف عمررضي بمعنسه يستمع شما غافويه تدلي انءناب بكلواقعه لعمرداء نزدعرح وواستدالى حاط ومكنايه ورجيم ليمازله فمرص تنهرايموهم الناس ولايدرون مامرحه ولمطعن رضي الشع سمو أشريموتكان يتوق ويلى دويان أمياز لموحمني ربي و يتم ني و ددنتاً بـ أ رحمن لما يه كما ف أحرلي ولاوزر على ا وقب َيْنَ لُولَى فَيَمَاطُ مِنْ عَيْهُ شَمْسِ وَغُرِبُ لاَفْتَدِيثُ وَالْعُولُ مِنْهُ وَخُرْجِ عُنِ وَهُمِي أَيَّهُ عنه يوملس المنتجد ومعه ورود مبدى وجاده بيشياناه سرأةعلى ضرراطريق مساعلها

عمرقودتعليمالسلامتم قالت رويدك ياعمرحتي أكلك كلسات قليلة قال لهاقولى قالت ياعمر عهدى يكوأنت تسمى عمرا فيسوق عكاظ واصار عالصيان نلإنذهب الايام حتى تسميت عمر تم لم تذهب الايام حتى تسميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعيسة واعلمان من خاف الموت خشي النوت فبكي عمر رضى للمتعنب فقال الجارو دقداجتر أتعلى أمير المؤمنين وأبكيته فقال عمردعها أُم تعرف هذه ياجارُود هـ نُده خولى إنت حكم التي أنزل الله نم الدقول التي تجادلك في زوجه او تشتيج الح المة فاذ سمع المة قولما فعمر أحرى أن يسمع كلامها قرل ابن سعد اتخسذ عمو رضي المتعنددارا للدقيق والسويق والتمرو لزبيب ومايحتاج اليه لاعانة المقطع ووضع فيمابيين مكة والمدينة بالطريق مايصلح بعشأن من انقطع وهدم المسجدالنبوي و زادفيه ووسعه وفرشه بالحصو وكذاوسم مسجد كذرأخرج اليهود من الحجاز الى الشام وأخرج أهمل تجران الى اكوقة وقالأسل مولى عمرين الخطاب وضي القاعنه خرجت مع عمر بن الخطاب مرة الي موضع بظاهر الندينة فرأى نارا فقال يأسلم أنظر الى لك النار هل هو كب أضربهم اللملُّ والبرد فقات لا عز يأمير المؤمنين فقال المطانق بنا البهم قال فخرجنا نهرول فاذا امرأة معهاصد ولهاقدر منصوب على ألمك النار وصبياتها يبكون فقال عمر السلام عليكم باأهل هذا اصوء وكرء أن يتمول بأهل.هذه النارفقالت لمرأة وعليكمالسلامورحمة اللمو بركاته أدن بخير أوفده فقال لها مابل هذهالصبية يتضاغون قة لت من الجوع قال فما هذه القدر قالت ما مجملته في القدر أسكتهم به حتى بنا مو او الله يدنأو دين عمر بن الخطاب قال يرحمك اللموما بددي عمر بكم قالت يتوني أمرناتم يتعامل عنا قال أسلم فأقبل على عمر نقال ا نطلق بذا تفرجنا حتى أتينا لى دارالدقيق فأخرجناعدلامن دقيق وكبة مزشحم فقال احماءعلى فقلت آ ناأحماءعنــك فقال أنت تحمل وزري لاأم الشخملته عليه فانطبق وانطلقت معه الياوه ويبرول حتي أنهنا الميا هأنتم ذائ العدل عندهاثم أخرج قطعة من دهن وألفاه فيالقدر وجعسل يقو ل للمر أقذري من لدقيق و' أحرك بك وكان يحرك تارة و يفخف النارتارة أخري قال أسلرفو القالقدر أيت أمعر المؤ الين وهوينفخ في الدارو الدخان بخرج من خلال شعر ذقنه حتى طبخ القدر ثم أنز له بيده وقال للمرآة اعطنى شسيأ فأتته بقصعة أوقال بصحفة فأفرغ الطعامنها وقال لهمكاوا وأناأ سطح لكبرثم ا الى-تى رأيت الصـغار يضـكون شمقام عمر وهو يضحك و يحمدانة تعالى تم جعل بدء على بدى وقصد اللدية وقال في يأسلم إن الجوع عدو وقدرأ يترسم وهم يبكون المحببت أن أفارقهم وهم يفحكون وعن الاعمش قال أفى عمر بن الحطاب من التسين وعشرين ألف درجهم فليقم حقي

فرقها بين المسلمين ولم يأخذمهم اشسيأ وكان اذا أعجيه شئ من ماله تصدق به وكان كشير ا ما يتصدق بالسكرنقيل لهفي ذلك نقال أتى أحيه وقدقال الله تعالى لن تنالوا البرحتي تنفقوا بماتحبون وكأن رضي الله عنه يأتي الحجزرة ومعسه الدرة فكل من وآه يشتري لخما يومين متنابعين يضر به بالدرة ويقول له حلاطو يت بطنك لجارك وابن عمك وأبطأ يوماعن الحروج لصلاة الجمعة تم خرج فاعتذر للناس وقال انمساحبستي عنكم نوبي همذاكان يغسل وليس عندي غيره وكان ازار دمر قوعا بقطعة من جرابوعدوامر ففي قميصه أربع عشرة رقعة احداهامن أدم أحمر وكان رضي الله عنه أبيض الاون يعلومحمرة وانماصار فيلونه سمرةطمالرمادة حينأ كمثر منأكل الزبت توسعة على النساس أيام الغلاءفترك لهمإنا محموااسمن واللبن وكان قدحلف لايأ كلغبرالزيت فيتلك الايام حتي يوسع أنةعلى للسلمين ومكث ذلك الغلاء تسعةأشهر وصارت الارض سوداءمثل الرمادوكان يخرجني تملك الايلم يطوف على البيوت ويقول مزيكان محتاجا فليأثنا وكازيقول اللهم لاتجعل هلاك المقمحمد صلى الله عليه وسلم على بدى و من كلامه رضي الله عنه من خاف الله لا بفعل ما يريد ولو لا يوم القيامة لكانغيرماترون ورنعومن كلامه رضيالةعنه طسبوا أنفسكم قبل أنتحاسبواوزنوا أنفسكم قبل أَن تُوزِنُوا قالهُ أَهُونِ علكم من الحساب غداوالذي بمث محمدا بالحقرار أن حلاه لك ضهياها بشط الغرات غشبت الله يسألنيءنه ولمساطعن رضيالله عنسه دعا يلين فشهريه نتخرج مين طعننه فقال أمة أكبر يجمل جلساؤه يثنون عليسه فقال وددت ان أخرج سيساكفافا كمادخلت فيهالوأزلى اليوم ماطلمت عليه الشمس وغوامت لافتديت بعمن هول المطلع وجاء وجسل شاب في فلك اليوم فقال ايشر يأأميرالمؤمنين ببشرى من الله عز وجل قدكان للتصحبة رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقدمقى الاسلام ماقدعلمت تم وليت فعدلت تمشهادة فقال وددت زذلككان كفافالاعل ولأ لى ذلمه أدير الرجل إذا ازاره بمس الاوض بقال ردواعلى الغلام فقال يااين أخي اردبر ثويك فاله أية لتوبكوا تة لربكود خل عليه يوم طعن على بن أبي طالب رضي الله عنه بموده فقعد عند رأسه وجاه النءاس رضي أللة عليه مافاتني عليسه وقال كنشو كشتاووعده يخبره ربريه عقال إدعم أبت لي سهذا أيا بن عباس فأوما اليسه على وضى للمعنه أن قل لعم فقال ابن هباس المم الله ل عمر لا تغرني أنت وأصيمانك وفير وايقيا يناعباس المغو ورمن غررتموه لوأن في ملاع الارض ذهبالانسبيت بعمل هول المظلع والقةوددت أف أخرج منهاكفاةا لاعلى ولالى وأن صحبةرسول سةصهى اسةعليه وسلم ملمت ليوفي رواية عزابن عباس رضي الماعهمال طعن عمر رصي للمعنه دخلت عليه فقلت يشرأ باأسرائة منين فانالة تعالى مصربك الامصار ودنع بشائنة اق وأفشى لمشمن لرزق فقال عمراني الامارات تثنى على ياأمن عباس فقات وغيرها فقال والذي نفسي بيسده لوددت أف خرحت منها كما

دخلت لاأجرولاو زووقل حادبن زيد قال ابن عباس رضي القاعنهما بالطمن عمر رضي القاعنه كنتقر يباهنمه فمسمت بمضجلده وقلت هنيألك جلدلاتمسه التار فنظراني نظرة جعلتأرثي لهمنهائم قدل وماعلمك بذلك قلت ياأمير المؤمنين صحبت رمول الله صلى الله عليه والم فأحسنت محبته ففارقك وموعنك واض شمع عبت المسلمين وأحسنت صحبتهم فان فارقتهم فهم عنسك راضو زفقال أماماذ كرت من صحبتى لرسول القصلي الله عايهوسسلم قانما كان ذلك منامن الله عزوجهل من به على فلو الزلي مافي الارض من شي لا فنديت به من عذا أب الله قبل أن اراء وقال صبالح بن كيسان قال بن عباس رضي الله عنه سماد خلت على عمر رضي الله عنه في أيام طعنته وهو مضطحبه عىوسادة من ادم وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل ليس عليك بأس قل ائن لم يكن على اليوم ليكونن بعد اليوم و ان العجياة لنصيما من القالب وان الموت لكربة وقدكشتأحب أزأنجي نفسي وأنجومنكم وماكنت منأمركمالاكالفريق الذييرى الجنة والنار وهومشغول ولقدترك زهرتك كأهىما إستها فأخلقتها وتمرتكم إنعةفىأ كالمهاماأكاتها وماجئيتماجيت الالكم ولاتركت درهاماء دانلاتين أوأر بعين درهما شمبكي وبكي الباس معه فقلت بأمير للوَّمنين أَ بشراء أمّه لقدمات وسول الله صلى الله عليه وسيرُوهو عنك راض ومات. أبوبكم وهوعنك رأض والالمسلمين راضون عنكنة لبللغ ورواهكمن غررتموه أماوالقلو أزلى مابين لنشرق والمغرب لانتدبت بعمن مول المطلع قال عبدالة بن عمر رضي القاعنهما ولمسا حضرت عمرالوقاة غشى عليه فأخذت وأسه نوضتم في حجري فقال ضع وأسى الارض لعل التمبر همى فمسح خديه بالترأب وقال ويال لعمر ويالامه ان لم يغاراللملة فقلت وهل فخذاى والارض الاسواءياأ تاءفقال ضع رآءى بالارض لاأم لك كما آمرك فوضعته في الارض فوضع عمر خدمتلي الارض وقاله ويل لعمر ولام عمر ازلج ينفرانة لهو يدغو عندتم قل فاذا قضيت فأسرعوابي الى حادثى والفاهوخير تقدمونى اليه أوشر تضعونه عن رقابكم نم كي فقيل له ما يكدك قال حاد الرياء لا أدرى لي جنة ينطلق بي أو إلى ناوة ل صروة بن الزبير ولماطعن عمر رضي الله عنه قالوالهاستخلفت قالدان تركتكم فقدتر ككم ودهوخيرمتي واناستخلات فقداستخلف عليكم من هوخيرمني ولوكان أبوعسدة بن الحجر احدالاستعظفته فان سألني ربي قالت ممت نبيك صلى الله عليه وسلم يغول الهأمين هذءالامة ولوكان سالمءولي أبي حذيفة حيالاستحلنته فان سألني ربي قلت سمعت نبيك مسلى الله عليه ومسلمية ول ان الماليحب الله حبالو لم يخفه لم يعمه فقالو اله لوأ مك عهدت الى ابتك عبدالله بنعمر رضى أفه عهما فالعانداك أهل في ديه وفضله وقديم اسلامه فقال بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحدعن أمة محمد صلى القعالية وسلم ولوددت الى نحجوت من هذا

الامركة فالاعلى ولالى ثم كلومرة أخري فقالوالوعهدت فقال كنت أجمت بعدمقالتي لكم ان أولي رجلا أمر كيم ملكم على الحق وأشاو الى على بن أبي طالب وضي افتصف مرايت ان لاأتحملها حيا وميتاثم دعاأصحاب الشورى الذين سيأتي ذكرهم المربكلمأ حدامتهم غيرعلى وعثمان رضىانةعنهما فقال ياعلى لعل هؤلاء القوم أزيعر فوالكقر ابتكمن النهي ملى الله عليه وسلم وصهرك رماآ ذاك انتسن الفقه والعرفان وليت مذاالا مرفاتق التهفيه تم دعاعتمان رضي التمعنه فقال بإعثمان لعل هؤلا القوم أن يعر فوالك صهرك من رسول القصلي المةعليه وسنك وشرفك فازوليت هسذا الامرفاتق اللهفيه ولاتحملن بنى معبط على رقاب الناس ثمجمل عمر رضي اللهعنه الامرشو ري بين الستة الذين توفي رسول الله سلى الله عليه وسلم وهوعتهم راض كما روي ذلك ابن عمر وغيره وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أبي وقمص على أن يكون الحليفة واحدامنهم آن يتفقواعليه فان اختلفو افمن يتفق عليه أسكثرهم فان تساوو يحكمون عبدالة بنعمر بينهم فان لميرضوا بحكمه يقدم قول الحزب الدين فيهم عبدالرحن ابهنءوق وآمرأن يحضر معبهابنه عبدالةبنعمركا لتعزيةله وليسهومنهمفيأم الحلافةفلما خرحوا من عنده قدل لوولو هاعليا سلت بهم الطريق نقال له أبته عبدالله فما يمنعك يأ ميرا لمؤمنين أن تستخلفه قال أكر مأن أتحملها حياومناور وي أن عمر رضي الله عنه عرض على عبدالرحمين ابنءوف أن يستخلفه ويجمله ولى عهده فقال له عبد الرحمن أتشير على بذلك اذا استشرنك فقال لإواللة فقال عبدالرجمن إذالاأرضي أن آكون خلينة بعدك وبمدأن ذكرعمر وضيالة عنه المستة أمحاب الشوري قال ماأظن يلي الاأحسدهذبن الرجلين وأشار الى على وعثمان فازولي عثمان فرجل فيدلين وازولي على نققبه وعابد وأحري أن بحملهم على طريق الحق وازولوا مدا فهوأهل والافليسة مزيه الموالى فانىء أعزله عن ضعف ولاخيانة وتعم ذوالركي عبد لرحمز بن عوف فاسمعوامنه وأطيعو اوفي وايتقل عمررضي انتاعته ماأرى أحدا أحق بهذا الامرءين مؤلا النفرالذين توفي رسول المدملي القعليه وساوهو عنهبراض فسمي ألسنة وقال يشهدعيدا لله ابن عرمهم و يسله من الامرشي فان أساب الامرسيعد فهوذ ك والانفيستون به أيكم مأمر فانى لمأعزله يمنى عن امارة الكوفة عن عجز والخيانة ثمة ف أوصى الحليفة من بعسدى بتقوى القدَّتَهُ إلى وأوسبيه بالمهاجرين والانصار وأوسب بأهليه الاءمار شمِنا تُوقي عمر وضي مدَّعته وقرغو أمن دفته عندائني صلى الةعليه وسلموابي بكر رضي المتعنه في حجرة عائشة رضي المتعنها تفرغ أحداب الثوري للاجتماع فأما اجتمعوا قال عبدالرحن بزعوف أجعلوا امركم الي الائة منكم فقال الزبيرجيمات أمري الىعلى وقال سمدجعات أمري اليعبدالرحمزين عوف وقال

طلعة جملت أمرى الىعثمان وقيل انطلحة كان فاثباوما حضرالا بعدتمامالامر ثمخلاه ؤلاء التلا تنقطوهم عبدالرحن بنءوق وعلى وعثمان رضىالله عنهم نقال عبدالرحن أنالاأ ريدها فأيكز ببرآمن هذا الامروية وض الامراايه فيواين أفضل الرجاين الياقبين وليحرص على صلاح الامة فسكتالشيخان علىوعثمان رضيالله عنهما نقال عبدالرحن بنعوف اجملا الاسمالي واللهعلى ولاسلام أزأجتهد مأرلى أولاكانة لانبرتم خاطبكلا نهماتبافيه وزالنفل وآخذعليه المبدوالية قالن ولاء ليمدلن وائز ولي عليه ليسمعز وليعليهن فقال كل واحدمهما لعمثم خلا بعلى فقاللة أرأيت نءأوك فمزتشير علييه قالعثمان وحلايه شمان نقال لهان لمأواك فمزرتشير على به قائر على بن أبي طالب تم تنرقوا ومكث عبسدالرحمن 'لاشابه ل يستشيرالناس فيمز يوايه وبجتمع بوؤس انناس وأمراءالاحناد وأنبرف اناس وغيرهم جمعا وأشاناه نني وفرادي سرا وجهراحق نهذهمالي انتساء المخدرات فيحج لهن حق سأل الولدان في اسكاتب وسأل من يردمن الركبان والاعرزب لواردين الىاللدينة في ثلاثة أبلم لميالهن قال فلم أجداتنين يختلفان في تقديم عثمان على على رضي القصنه الاماينة ل عن عمار ولنقداد فالهمما أشار ابولي بن أبيرط ال رضى فةعنه قال بعض العلماءوكان السبب في ذلك أي ان لاكثرين اختار واعتمان النصمان رضي الله عنه كان فيه نين وعدم شدة وكان على رضى الله عه يشمه عمر بن الحلط ب رضى الله عنه في الشدةومضت مدةخلانة عمر رضي للةعنه وهي عشرستين و فعف سنة وهما القادو فإله يسيرون بسيرته وشحت لهم لامصار وكثرت تندهم الاموال فأحبواأن يكون لهم بمضانتخفيف من تشديدعر وعلمو أنهوكان الامراملي دني القاعثه لميحصل التعفايف لدي يريدونه بل يسلك بهم سبيل عمر ويسير بسيرته سوأءأوأشدمن فاتك هذاه والسبب في تقديمهم عثمان علي على رضي الله عنهم والبس عندهم طعز في علي رضي الله عيه ولا كر هة لئي من أخذ قعولا يشكون في حصول العدل منههذاهوا للاق الدى بمنهى حرآء فرالصحابة عديدرضي فةعلهم أحيدين وربمال الذي يقف على ميذكر النؤرخون في شر س هذه المصة ينهم منه كلامن على وعلمان وبقيسة أصحاب الشورىكان لمكل واحدمهم رغبة في أن تكون الخلافة لهفهذا ان سعبة ليحمل على أن كل واحد مهمير يدأز يكون منه القيامة المدل واقامة الدين والقيام بصالح المسامين لم فيذلك من الاجروالثواب عندالله تعالى ولايتوهم مزله قوة كين أزبكون مرادهم نرياسة واستيفاء حظوظ النفس جماهم اللهمن ذلك لمالا يريدكل واحدمنهم الااتيام إظهار الحق كاشهد لهما لقسيحانه وتعالى بذلك في آيات كنبرة وأخبرأنمرضي للمعنهم ورضو عنهوكذلك الاحاديث لواردة عن النبي صلى اقدعليه إ وسسلم فيحقهم تشهد له. بذلك فأحذر أن تتوهم ظنءوه بأحدهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فانالظلمة المتعلقة بأحدمنهم بمالا يغفر كاجاءتناك في أحاديث كثيرة والحاصل ان عبدالرحوبن عوف رضى اقهمنه اجتهد في ذلك ثلالة أيام بالياليين كل الاجتهاد بحيث العلم يغتمض بكثير أو مولم يزل في صلاة ودعاء واجتهاد واستخارة وسؤال من ذوى الرأى وغيرهم حق حلول وبات الحجال في خدورهن نلم بمجداً حدا يعدل يعثمان زادفي واليةاله قال في آخر ليلة للمسورين مخرمة وكان ابنالاخت عبدألرحمن بنعوف ادع لي الزبير وسمدبن أبي وقاص فدخلاعليه فشاورها ثم انصرفا ثم قال ادع لى علياقال فدعوته فناجاه إلى ثلث الليل تم قال من عنده وكان من جملة ماقال له آرأيت لوصرف دذا الامرعنات منكنت تريأ حقيه قال عتمان قال المسووين عرمة فلماخرج من عنده قان أدعلي عثمان فدعوته فناجاه طو بلاحق فرق بينهما مؤذن الصيح رقال إهمثل ماقال لعلىرضي الله عنهلوصرف عنك هذا الامرمن كنت تري أحق به قال على بوأبي طالب وقال لاز يركذك بأشار يعتمان وقال اسعدكذلك فأشار بعثدان وكذلك شاورالمهاجرين والانصار وكلهمأشار بعثمان وحاءفي روايةعن المسوربن مخرمةرضي اللهعنه آنهقال فاماكانت الليلةالتي يسفرصباحهاعن اليوم الرابع من موت أميرالمؤمنين صورضي الله عنه جاءعيد الرحمن الح متزلي وأثأ لأثم فقالأنائم أنشامسور والقالمأغشمش يكثير لوممنذ ثلاثاذهب فادعليءليا وعثمان قال المسورياخالي بأيهماأ بدأ بقال بأيهما شئت قال فذهبت الى على نقلت أحب خالي قال أمرك أن تدعو معى أحدا فقات نعم قال من قات عثمان من عفان قال بأيهما بدأ قلت لم يأمر في بذلك بل قال 'دع أيهما شثتأ ولافحثتا يك فخرج معي نلما مهرنايدارعهان جلس علي حتى دخلت اليعثمان فوجدته يوتر معالفحر فدعوته فقال لي مثل ماقال على سوء ثم خرج فدخت بهما على خالي وهو قائم يصبي فلما انصرف أقبل على علم وعثمان فقال افيسألتااناس عنكر فيرأ حداً حما يعدل بكم تمرأخد المهدعلي كلواحد مهمالتن ولاء ليعدلن ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن فقالا نعمتم حرجيهما الى المسجد وقدايس عبدالرحن العمامةالتي عممهيها رسول للمصلى المتعليه و-لمرو تقلدسيف وبعثاليموجو الناس من المهاجرين والالصار ليحضروا في المسجدونودي في الناس ٥٠٠ صلاة جامعة والمتلا المسجد حتىغص إلناس وازدحمالناس وتراصوا حتى العذبحصسل المتعال بن عفان موضع بجلسوه لافي أخريات الناس وكان رجلاشد يدالحياء تم صعدعبد لرحمز بنءوف منبروسول اللةصلى اللهتمليه وسسلم فقام على الدرجة التيكاز يحمس عليهاوسول المقصلى الملة عليه ورسلم فوقف وقوقاطو يلاودعا دعاءطو يلالم يسمعه الناس ثم تكلم فقسآج اللباس أني قد سألتكم سراوجهر امنى ومرادى وجماوأت ناطأجدأ حدامنكم يعدل بأحدهذين الرجلين الماعل والماعشمان فقمالي تأعلى فقاماليه فوقف تحت لمنبروأ خذعبد لرحمن بيده فقال لهجل أنت

مبابعي ملي كناب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فقال على على قدر جهدى وطاقتي قال فأرسل يده قال قم ياعثمان فأخذ بده مقال هل أنت مبايي على كنتاب الله تدلىوسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي كمروعمر رضى الله عنهما فقال اللهم نعم قال فرفع عبدالوحن رأسه الى سقف المسيحد وقال المهماسمع واشهد اللهم اسمع وأشهد اللهم اسمع وأشهد اللهم قدجعلت مافي وقبتي من ذاك في رقبة عثمان وبايه و أز دحم الداس يبا يمون عثمان أرضى المةعنه حتي غشوه تحت المنبر قال وقمدعبدالرحمن بنءوف قمدالنبي صلى الله عليه وسسلم وآجاس عتمان تحنه على الدرحة النابية وجاءان مريبا يعونه وبايعه على بن أبي طا البررضي اللمعنه أولا ويتعال آخر وماذكرا معوالتابث في ولاية عثمان رضي الله عنه كرحقته العاماء المحققون من أهل المنتقمتهم السيدالشريف طاهرين هاشيراعلوى في كتابه المدي مجمرا لاحياب ثمرقال ولاتغترعاسوي هذ ممما ينقله لرواقض فأله لاأصل لهو التسبيحانه وتعالى أعلم واعترض بمص الميتدعة عيى عمر بن الخطاب في عدم ا دخاله الداس عمر رسول فقصي الله عليه و ـ سلم في الشوري وأجاب أهل السسة عن ذلك أن العباس وضها فقعنه كان صديق العمر والعالم لحد حله في أهمل الشورى لان لامرعندهم كان مبني على تقديم السابقية في لاسلام والعباس وضي الله عنه كان بمن تأخر اسلامه وكان صديقالعمو رمي الله متهما همذ عذر عمر رضي للهعنسه فيعدم ادخاله العدس رضور سمت في أهل أنشوري ولم بنكر عليه ذلك العاس ولا أحدهم أصحاب رسول الله صنى فةعديه ومولعلمهم بأن الأمرعندهم مبنى على الاسبقية في الاسلام قال الامام عد بن الحسن و تم لم يدخل معهم سعيد بن تر يدمع أنه أحد العشرة الرشير ين بإحدة لا أنه كان ابن عم العمر بن الخطاب فعضي آنه فرأدحله معهم يكون ذلك منه محوبانله لكونه من أقاربه فرأحب أن يتقلدها ابنه ولاأحدمن أقار بهفيكنذ كان احتياط عمروو وعمرضي يقعنه شمان الماسمكثواستسنين من- ﴿ مَهْ عَنْدُنَ وَهُمْ مِنْ يَقْمَنُ لَا تُعَدِّقُ وَالرَّبُ كَا كَانُواْ فِيخَارُاهُ عَمْرٍ رَضَي اللَّهُ عَنْسَهُ بِلَ قَالَ بعضهمأحبو عندنأ كثرمن محبتهم لعمروضي فةعنهما لينهورفقه ثمفيالست السبين التالية وتع لأحتالاف وأوقعه هجاعة لملكن لهمما يقرناني الاسلام وكان الاصل في ذلك عبدالة بن سيأ كأن يهود يأفآس لمرض هرا وأيس له غرض في لاسالام الاقصد ايقاع الفرقة بين أهل الاسالام وأدخل على الناس شهة من حيث تولية عثمان كثير من أقربه على كثير من الامصار مع أن عثمان رضى الله عنه كان يفعل ذلك باجتهاد منه يراءهوا اصواب و يرى ن أفار به أقرب الي اعائته عالى العداء الالومعليه في ذلك على أن انهي صلى أسَّاء ليه وسلم آخير بذلك كاير فكان في ذلك معجز قلانهي صلى ألله عليه وسلرحيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كاأحبر وكل دلككان بقضاءا للهوقدره أيكتب

لهالشهادة وبحقق قول النبي ملي الله عليه وسلم في عثمان آه يفتل مظلوما و فدقال النبي سلي الله عليه واجهد فيعرضي الله عنه قدل الفائلون بأن طلحة كان فالبا وقدجمله عمر وضي الله عنسه من أهسل الشورى قدم طلحة في اليوم الذي يويع فيسه عشمان فقيل له ان الناس تدبايعواعبَّان فقال أكل قريش وخسوا به قالوا نعم فأتى عنمان فقال عثمان أنت على رأس أمرك قال طلحة فان أبيت آثر دها قال نعم قدل أكل الناس بأيموك قال نعم فقال طلحة قدو ضيت لاأرغب عما اجتمعت الذاس عليه وبايعه ثمان عمررضي فةعنه يعدأن جعل أمرا لخلافة للسستة أصحاب الشو رى حسب ماعليه من الدين فوجده سمتةوتمانين ألفا ولزمته ممذه الديون من انفاق كان ينفقه من ماله على انفقراء والمحتاجين لميأكل منهاخسها ولالبس نهرقميصال كانتحبته مرقعة بالجسلود وباب منزله من الحريدلكنه أنفق ونم المال فيسدل الخبرلاغير فلمافرغت حياته وحانت وفاته قال لانه عنداسة وابنته حنصةرضي نلةعنهــما فحقدأصبت مزمال التمشيأوانيأ حب أنألني للمعزوجل وليس فيعتقي مندشئ فبيد لنيدهاعيدى من المالحق تقضياه فالناعجز عندماني مسلاق بفي عدى فان بنغ والافسلاي قريش ولاتعدوقر يشافياع عبدا لقمن معاوية دارعمر التييقال فحادار القضاء بالمدينة وبإعمالاكان له بالغابة تقضى دينه فلذلك قبل لثلك لدار دار النضاء وقدكان عمر وضى الله عنه كمثير لاغاقءلم الفقراء والمحتاجين واذالم يكرفي ديت المال شئ يستقرض للانفاق عليهم لاسيمافي عام الرمادة فانهكان منه وضيءالة عنسه المبحب المجابي في لاعتناء بالفقراء وأهل الحاحة وعن زيدين أسلمء وأبيهأملم فالملاكان عامالر مادة جائت العرب من كالناحية اشدة احدب والمقحط فقدموا المذينة وكانأمير لمؤمنين عمر بن الحطاب رضي اللهء وأصررجا لايقو مون عليهم ويقسمون علمهم الطامام كان كلرجل على الحية من لمدينة وكانو ذا اجتمعوا عندأ مير مؤمنين يخسبرونه بكل ماكانو فسيدسمعتأمير اؤمنين قرافي أبسالة وقدامشي الناس عنده أحصواهن يتعشي عنسدة فأحصوافو جدومه نحوسمة آلاف رجل فقال أحصو العيلات لذين لأيأنون والمرضى والصبيان بأحصوا وبجدوه أربعينألها تممكت ليالي فزادالناس حتىصارمن يتعشىعند ومحوعشرة آلاف رجيل و لا حر ون حسور ألفا وكانت تلك المجاعة التي أصابت بالسينام أثر مادة مج عسة شديدة فميعهده تهالنامة التحطوا لجدب وكالشالر ليخ لسغي ترابا كالرماد فسمي عاما ترمادة وكان دلك كه في سنة تمان عشرة من الهجر ة ومكن تسعة أشهر و سند أحو ع حق جعلت لوحوش تأوى الى المراضع المأنوسة تصاب ماناً كله وجعل الرجس يذيح الله قويما مهامن قبيحها وأقسم عمر بن الحصاب رضي للدعنه أزلايذوق سمذ ولالبذا ولالح حقيمي الناس فقدمت السوق عكاسمن

يروطب نابن فاشترا هما غلام لعمورضى التبعنه بأو بعين درحاد سإمبهما الي عمروكان ذلك عند ابتداءانجلا القحطوااشدة وقال يأميرا لمؤمنسين قدحي الناس وأبراقة بيمينك وعظمأ جرك قدمالسوق وطب مزابن وعكةمن سمن ابتمهما بأر بمين درها فقال عرتصدق بهمافاتي أكره أنآكلاسرافاوكيف يعنيني شأن الرعيسة اذالم يصبني ماأصابهم وفي مدة دلك القحط كاب عمرالي أمراء لامصار يستغيثهم لأهل الدينة ومنحو لهاو يستمدهم فكان أول من قدم عليمه أبوعبيدة بنالجراح آر بعسة آلاف راحساة منطعامجاء يهامن الشام فولاه قسمتهافيمن حول للدينة فقسمها والصرف الىعمله وتتابع الناس واستغنى أهل المجاز وأصلع عمر وانالعاص بحوالقلرءوأرسل فيهالطعام ليالمدينية حتىصاوالطعام بلدينة كمعر مصر ولميرأهل المدينة إمدار مادةمتأ يأحتي حبسءتهم البحر مع مقتل عثمان وضي افتدعنسه فذلو اوتقاصر واوكان الناس فيمدة لرمادة وعمر كالمحصو رينءن أمل الامصار فقال أهل بيتمن وزينسة لصاحبهم وهو ولا أرين الحارث رضي الله عنه قدهلكنا قاذبح اناشة فالديس فيهن ما يصلح للذبح فلم يز الوابه حق فبح فسلخ عن عظم حر هذا دي يا محمد أ دفراً ي في المدام أن رسول القصلي الله عليه وسلم أثام فقال بشربالحياة مُتعمرة قرأه مني السلام وقال له في عبدتك وأنت في المبدشد بدالعقد فالمكيس الكيس يأعمر فجاءحتي آنى باب عمر فقال لذلامه اسستأذن لرسول الثمصلي الله عليه وسسلم فأتي عمر وخبره ففزع وقال رأيت بمساقفة اللامأ دحله وأخبره الحسير فخرج فنادي في الناس وصعد المتبر فقال اشدتمكم القالذي هدا كهمل وأيتم شيأتكر هو تعقالوا اللهم لاولم ذلك فأخبرهم ففطنوا وبيفض عمرفقالوا أنا استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنافنادي في النساس وخرج الاستسقاء وخرج معها مباس ماشسيا فخطب وأوجزوصلي شمجتي على ركبته وقال اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجزع احوانه وقوتها وعجزت عنا أنفسسنا ولاحول ولاقوة الابك اللهم فاسسقناو آحيي العباد والمبلادوأ حذيبدالمباس بزعبدالمضب عم لنبي سلى القعليه وسسلم ورضى الله عنسه وان دموع العراس لتتحادر على فيته ه في الهم إلى تقرب البك بم بيك صلى الله عليه وسلم و بقية آبابه وأكبر وحاله فاعت تقول وقو للشالحق وأحاأ لجسدار فكان لغلامين يتسمين في المدينسة وكان أبوهما صالحا فحفضهما بصلاح أيهما فاحفظ اللهم نبيلت صلى المه عليه وسلم فى عمه فقد دلو نابه اليك مستشفعين مستغفر بنثم أقبل على الناس فقالما سثغفروا و بكمانه كان غنار اوقدكان السباس وضي الله عنه قد طال عمره والبضت لحيته فوقف وعيناه تذرقان ولحيته تجول على صدره وهويتول اللهم الهلمينزل بلاءمن السماء الابذنب ولميكشف الابتو بقوقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسنروه سندهأ بديننا ليك بالدنوب ونواصينا اليك بالتوبة المهم أنت الراعى ويرتهم لي الصالة ولا

قدع الكسير بدر رمضيعة فقد صرخ الصغير ورق المكبير وارتفعت الاصوات بالشكوي وأنت تسلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغيا ثلث قبل أن يقنطوا فيهلكوا فاله لا يأس من روح القالا القوم الكافرون فقشأت طريرة من سحاب فقال الناس تروون ترون ثم التأمت ومشت فيها ريح ثم هدأت ودرت فو اللهمة تروح واحتى اعتنقوا الجدار وقاصوا الما زرفط فق الناس بالمباس رضى الله عنه يسحون أركانه و يقولون له هنيئا لله ساقي الحرمين فقال الفضل بن المباس بن عنية بن أبي لمپ بعد سرة الله الحرمين فقال الفضل بن المباس بن عنية بن أبي لمپ بعد سرة الله الحرمين فقال الفضل بن المباس بن عنية بن أبي لمپ بعد الله الحرمين فقال الفضل بن المباس بن عنية بن أبي لمپ

بعى ستى لله الحجاز وأهله \* عشية يستستى بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب راغبا \* اليه فمان رام حتى أتي المطر ومنا رسول الله فينا تراثه \* فهل فوق هذا للمفاخر مفخر

بالمسلمين قال ابن شهاب ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان يدعو عام الرمادة و بقول اللهم اجعل أرز قهم على رؤس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فكانت تأثمهم أرزاقهم وقال حين نزل النيث الحسد لله فوالله لوأن الله ليفرجها ماتركت بأهل بيت من المسلمين سعة الاأدخلت عابهم أعدادهم من الفقر اءفيريكن اثنان يهلكان من الطعام على مايقيم واحداوعن أنس رضي الله عنه قال كتب عمرين الخطاب رضي الله عنه الى عماله اكتبو اعززالز \* هدين في الدنياةاناللةعز وجلوكل بهم ملائكة وضمو اأيديهم على أفواههم لايتكتمون الاتباهيأه اللة تعانى لهموأ لترافقة فيالوبالعباده يبتشديدة لعمر رضي استعته وعن القاسمين محمد بن أبي بكر الصديق أ رضى الله عنهم قال ينماعمر رضي الله عنه يمشي وخلفه عدة من محاب رحوف المصلى القعليه وملم اذبداله فالتفت المربيق أحدالاسقط لركبتيه خاصاف رسل عمرعيبيه بالكاء تمرقال الهم نك تملم أنيامنك أشدخو فامنهم بهروقال عمر رضي اللةعنه لولاعنافة لحسب لأمرت بحمل أى كيش يشوى ننافي التنوروعن سفيان قالكان عمريشتهي انشي المله يكون تتنه بدرهم فيؤخر مستتوعن أنس رضي اللهعنه قال سمعت عمر بن الحطاب رضي الله عنه يوماو بيني و بينه حائط يقول مكلما تقسه أميرا الومنين يخ بجوالة يالبن لخط بالتنقين المةأوليمذ بتلكوز ار عمر أبالدرداء رضى لله عنهمايقال لهأبو الدرداء أتذكر حديثا حدثناه برسول الله صلى سَهُ عليه وسير قال أي حديث قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب قال نعه قال فافعلنا بعده ياعمر فماز لاينجزوبان حتىأصبحا وعزنافعةل كازمزدعاءعمروضياته عنسه للهمأوجب ليفيءو لالمكاوءوالاة أُولِيَائِكُ وَلاَ يَتَكُومُهُ وَ مَنْكُ وَأَبْرَثُنِي تُعَادَانَاعَدُوكُ مَنَالاً قَاتَ اللَّهِمِلاتك تَرْبِ من لدِّ فأَطْفى ولانقلل ليمنها فأخسىقان ماقل وكنى خيرتما كثرفألهمي المهم الي أعوذبك أن تأحسد في على

غرة أوتذرني فيغفلة أوتمجهاني من العافلين وعن قيسر بن الحجاج قال لمافتحت مصر أبي أهلها عمر و ابن العاص رضي الله عنه حين دحل بولة من أشهر العجم فقالو الهأبها الاميران لتيانا هذاست الإمجري الابها فقال لهم وماذاك قالوا أذا كان تناعشه ة ليلة تخلون هذا الشهر عمد فالي جارية بكرين أبويها أرضيد أبويه او حملنا علم امن لطي والتياب أفضل مايكون تم القياها في النيسل القال لهم عمرو بن الداس هذا لأكون في الاسلام؛ ن الاسلاميه، ماقبله القامو ابونة وأبيب معسرى والتبار لايجري قليلا ولاكتبراحتي هموا بإجلاءمنها فلمارأى ذلك عمرون العاص وضي الله عنسه كتب الى همر بن فرطاب رضي الله عنه بدلك وكتب اليه عمر رضي الله عنه المك قد أسبت الذي ماتلان الاسلام بهدم مافيله وكشابط قةفي داخيل كتابه وكتب الي عمروين المأس رصى الله منه الى قد بعتت اليك بطاقة في داخر كتابي مذا فالنها في النيل بلساقدم كتاب عمر فيعمروره والقاعمهما وأذاهم يدبرنة لرحن الرحيم منصداللةعمر أميرالمؤمنين اليميل مصر أما بعدقان كنت مجرى من قبلك الانجر و ن كان الله تعالى لو احدالقهار هو الذي يجريك فنسأل المقعاني لواحداقها وأريجريك أيوالبط فقي النيل قبل يو، الصليب بيو، وقدته بأأهل مصرلاج لاءو حروج لانهم لاتقوم مصلحتهم لابالين فلم ألقى البطاقة أصبحوا بوم الصليب وقد أجراهالله تعاى سستة عشد دراء في أية وحدة فقطع القتلك السينة السيئة عن أهل مصر فتلك كر مةمن كر أمامة عمر رضي مدّعته "في أكرمه اقلم جوس كراماته رضي اللهّعنه ماروا السهير و يولهم وغيرهمانس، فع على عبد الله بن عمر رضي فقه تهسما قال وجه عمر رضي الله عنه حيشا و رأس عالهـ رجلايدعي. درية بن زام فعينه عمر يخطب يوم جمعة اذجهل ينادي ياسار ية الحيار الانا من سنترعى للدئب فلم فالتفتاء س بعضه برابعض فقاء على بن أي صالب وضير الله عنسه يحرحن بمساقال عيراللما فوالح سأموه فمال وقع في قالي أن مشركين مؤدوا الخوا تماو الهيريرون بمحبل باعملوا الباقا والعروحه وأحدوارجو زومصكو فخرج اليمائز عمون المكم سمعتموه أجره ابشير بعد شهر ندكر نهد سمعواه وتعمر في فلك اليو وقال فعده الي الجيل فتح الله علمنا وفيرو يةلابي سمعن عمروين حرت رضي للأعداق ينتماع درضي للدعنه يخطب لومالجمعة فأنوث لخطية وقأرياس وية لحبر مراين أواللانائم أقبر على خصبته فقال بعض الحاضر ين لقدحن فلنحل عليه عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه وكان يطمئر اليه فقال له الله التحمل لهم على الفسك مة لاينما نت محصِّ ذات تصبح يسرية لحبيس أي شي هذا قال الدولة ما ملكت نفسي إذ وأرتهمية نمون عدحب يؤتوزس بنآيديهم ومن خلمهم الإأملك أنقلت باسارية الحبل ليلحقوا بوحمل وبثوا وأرجاءوسول ساريةكمة بوان قومأقو ابومالجمسة نقاتتناهم حتي اداحضرت

الجنعة سمعناه فادياينادي بإسارية الحبل مرتين فلحقنافإ لجيسل فلم نزل قاهرين لعسدوناحتي عزمهم القةتعالى وقتلهم وفيروا ينشم قدم رسول الجيش فسأله عمرنقال بإأمير للؤمنين هزمنافبين نحن كذلك أذسمعناصو ناينادي بإسار يةالحيسل ثلاثاناسندناظهر ناالى لحيسل فهزمهم أنة تعالى وكان ذلك الجيل بماوند من ارض المحجم وأخرج لامامما الدقي الموطأعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فال قال عمرين الخطاب رضي الله عنه لرجل ما اسمك قال حيرة قال ابن من قال ابن شهاب قال فيمن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال الحرة قال أيها قال بذات لظى فقال عمر رضي الله عنهأدرك أهلك فقداحترقو نرجع الرجل فوجدأها قداحة زقوا وأخرج ان عماكرعن طارق من تهاب قال ان كان الرجل ل يحدث عمر رصي الله عنه بالحديث ميك ذبه الكذبة فيقول احبس هـذه تم يحدثه بالحديث فيقول احبس هذه فيقول له كل ماحد تتك حق الاما أمرتني ان أحسسه وأخرج 'بن عساكر أيضا عن الحسين البصري ان كان أحديموف الكقب اذا حدث يهانه كذبءوعءر بنالخطاب وضياللهعته وأخرج البهتي فيالدلائلءنأبيهدية الحُمْمِي قالأَخْيَرُعْمُرُ رَضِي لِلْمُ عَنْهُ أَنْ أَهْلِ الْعَرِ'قُ قَلْدَحْصُرُوا أَسْيِرُهُمْ نَفْرَجُ غَضْبَانَ فَصَلِي فسهاني صلانه فلماسسلم قال اللهمانهم قدارسو اعلى قلبس عليه وعجسل لهمبالة لامالتقني لايقبل. من محسنهم ولايتجاو زعن مسيئهم يعني الحجاج قال بن لهيمة وماولدا لحج جيو شذوق على ابن أى طالب وضي الله عه ان الله ضرب الحق على اسان عمو رضى الله عه حق ظنها ن ملكايشطق على لسانه وقالعبدالله بن مسمود رضي للهء به كن أسسلام عمرفتحاوكانت هجرته صرا وكانت امامتهرحمة واقدرأ يتنا وماستطير هرأن بصلى عندا بيتحق أسسلم عمرطم أسلم فاتلهما حتى تركونا فصاينا وقال حذيفة رضي مةءنــه لما أمارعمر رضي مقعنه كن لاسلام كالرجل المقبل لايزداد الاقر باللماقتل كان لاسلام كالرحل المدير لايزدادالابعداوصح عن النبي صلي المةعليه وسسلمآنه قال نائة جعل الحق على است عمر وقابسه وهوا تفاروق فرق الله ين الحق أ والباطلوقالءبد لةبن سعودرضي تشعماا توفيعمررضي القعنه ذهب تسعةأعشار الملم ولوأنعلمه وضوفي كفةميز ن ووضع علماحياء الارض في كمةلر سبع علىعلمهم فقيسريم أتقول ذلك وفيناج لةالصحابة نفال لدلمأر دعسلم الفتياوالاحكام نماأر يداحسلم بالمعتز وجل قماا الامامالدزالي في حياعلوم لدين كانت شهرة عمروضي اللهعنه بالسياسة وكان فضله مع المرابلة أ الذي مات تسمة أعشارمهمو ته و بقصدا تنفر سالى الله عن وجر في ولا يتعو عد له و شعقنه على خلقه أ وذلككاله أمرباطر فيسرءوعن على يتأتى طاب رضي افدعنهة ل ماعامت أحداها جر الاعتند أ الاعمرين الخطاب رضي القدعنه فأنه لمامه بالمبجرة لقلدسيفه وتتكب قيسا والتفض في يدء أسهما

وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعائم سلير كمتين عندالمقامثم أتي حلتهم واحدة واحدة فقال شاهت الوجوم س أرادان تشكله أمه ويوتم وللمو ترمل زوجته طلقتي ورامعسدا الوادى فماتبعه منهمآ حدود ل سعدين أبي وقاص رضي الله عنه قدعلمت بأى شئ المملناعمر رضي انمةعنه كالأأزهدنا فحالدنياور ويالبخاريعن أيسميدالخدريةال سمعت رسول اللةصملي افةعليه وسسلم يبناأنا نائم رأيت انزاس بمرضون على وعليهم فمص فمنها ما يبلغ التدى ومهم دون ذلك وعرض على عمرين الخصب وعليه قيصر يجره قالواماأولته بإرسول الله قال الدين وعن ابن عمروضي للةعنهسما فاسمعت رسول للمسلي الله عليه وسسلم يقول بيناأ فافأمأ وتيت بقدح ابن فشر بت منه حق أني لاري الري يحرح من أظفاري تم أعطيت نصلي عمر بن الخطاب قالواف أُونَتُهُ ذَلِقُ إِرْسُولُ اللَّهُ قِلَ المَسْلِمُو عَنْ سَعَدِينَ أَفِي وَقَاصَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ للهُ صَلِّ اللَّهُ عايه وسنرلعمر بناحطاب والذي نفسي يبدءمالفيك الشيطان سالكافحا الاسلك فحاغر فحك وقال لهالتي صلى الله عليه وسلياءاً را دعمر أن يعتمر لا نساناياً خي من دعائك قل عمر رضيه الله عنده البركلمة مايسرفي أن ليبها لدنياوروى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يحمل في - ما أو حد تني أو بعين الف حور يحمل الرجل أني الشام على بعسير والرجاين الى العراق على بعير وكان عمر رضي متعنه أولءن جمعان سالصلاة التراويج فكان على بن أبي طالب رضي الله عنه ذامرعلي الساجدورأى الخدديل فيارمضان يدعولعمر ويقول لوراللةعلى عمرقبر مكانورعلينا مساحد العن أبن عياس رضي الله عنهما قال جاحبريل عليه السلام للي التبي صلى الله عليه وسسلم فقالله قرأعلى عمر السملام وأخبر مازر ضاء وغضبه حكم وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه فالدرسون المقصني اللهعليه وسسلم تقواغضب عمرفان ألله يغضب فعضبه وكمانوفي عبدالله بن أبى إُرأَس المنافقين سأنَّل ابته الحداب وسماء النبي سبي المة عليه وسلم عبد لله أن يصلى رسول الله صـــلي الله عليه وسيرعلي يهرحاء زبمة يرحمه صائرة رسول أستصلي للةعليه وسسلم وكان ابنه مؤمنا صادقا أ فأر دانني صلى سةعليه وسر تطييب قلب بنه مقدم ليصلي عليه فأر ادعمر أن يمنع النبي صلى المدعليه وسلم من الملاة عاليا وقد بالرسول مة اله فعل كذا وكذاوة ل كذاو كذا فيحذب المنبي صلى الله عاليه وسلم توبه مزيدعمر وتقدموصلي عبيه فآثرل الله تعالي ولاتصل عني أحدمهم مات أبداو لاتقم على إ قبره فج عت الآية على رأى عمر رصى لله عنه واختصم ما يق و يهو دي في شي فقال الهو دي سَ فَقَ لَذُهُ عِبْ لِي أَبِي الدُّمُم فَتَنْحَا كُمِّ عَلَى يَدِيهِ وَقُلُّ أَنْهُ فَقِيلُ لِذَهِ عَالِي كُلِّ بِنَ الأشرف وكن مزرؤ اءالهوديأ مذكرشوة يحكمه فامتنع اليهودي من الذهب اليكعب بن الاشرف وذهبائها ثمي سليالقةعيه وسسير فحكم على أتنافق لليهودي فلماخرجا فأل المتافق نذهب الى

كعب بن الاشرف فامتنع اليهودي وقال تذهب الى عسر بن اغطاب فرضي انتافق طماد خلواعلى عمر أخبر البهودى بمساكان له من الدعوي على المنافق ثم أخبره بقضاء لنبي صلي الله عليه وسلم على المنافق وانعلم رض محكمه وقال نذهب الى كعب بن الانسرف فلمأو افقه ثم اتنقنا على النحاكم اليك فقال عمر المنافق أحقماق ل هذافقال المافق لعم فدخل عمر يبته وأخرج سيفه وضرب عنق ذلك المتافق وقال هذا جزاء والمرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلمتم ان عشيرة ذلك المنافق شكرا الي التي سنى الله عليه وسلم عمر بن الحُطاب وضي الله عنه وطلبوا القصاس منه و عتذروا بأن صاحبهم لم يَكُن مُنَافقاً واءًا ۚ أَرَادُ بِالْحَاكَمَةِ الى عمر تأييد حكم النبي صلى الله عليه وسسلم والحواعلي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدعوي وكاد يحصل من ذلك شرفاً بدالله تعالى مافعله عمر وأحدر دمذاك المنافق وأنزل في ذلك قوله تعالى أنهر الحي الذين يزعمون أنهم آمنوا بماأنزل اليك وماأنزل مس قيالك يريدون أن يتحاكموا الىالطاغوت الاكيات وحشمها بقوله أو تتك الذين يسهرالة مافي فلوبهم فاعرمض عنهم وعظهم وقلر لهسم في أنفسهم تمولا بليغا فكن في ذلك كله تأييد السائمل عمر رضي الله عنه ولما قال عبدالة بنأى الزرجما الي المدينة ليخرجن الاعن شها الاذل وعنى بالاعز نفسه و بالاذل انبي من الشعليه وسلم وأصحابه فأراد عمر بن الخطاب رضى المة عنه أن فحب الى عبدالله بن أي ويقتله فابىالنبي صلي الله عليه وسلم وقال لايتحدث ان محمدا يقتل أصحابه وأنزل الله تعالي ترضية لعسر قوله تعسالي قلللذين آمنوا يغفروا للذين لابرجون أيام القاليجزي قومابماكانوأيكسبون ولمساأشار علىالنبي صلي للةعليه وسلم بقتل اسري يدروعدم قبول الفداء منهم وأشارأ بوبكر رضي اقدعنه بقبولاالفداء وة ليارسول أبته هم قومك وذوور حمك ونرجو أن انتميهديهم للامسلام يكون لهأسري حق يشخن في الارض تريدون عرض لدنياو مةيريدالا آخرة والمةعزيز حكم لولاكتاب منالقسبق لمسكمفيما أخذتم عذاب عظيم فكاستالآ ية ؤيدنك أشار بهعمرا رضى الله عندوائبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه يبكيان فقال عمر يارسول المة أخبرني ا ماذا يبكيك أنت وسأحبك فاز وجدت كاء بكيت وازلمأ جد بكاء تباكيت بكائكم فقال السبي صلى اللَّهُ عليه وسسلم أبكي نمذى عرض على من الفداة وفي روابة قالمه انسبى صلى لله عليه وسسلم كاد يصيبنا في خــالانك شرتماً نول القامضاءأخذالفداء بقوله فكوا تناغمتم حلا لاطبيا وانقوا اللة ان الله غفور وحم ولمناطاف النبي ملى أنه عليه وسلم ابيت قال له تمر رضي للة عنه بور ول الله ألان مندمن مقام إبراهم ملى فأنزل القرائحدوا من مقام براهم مسلى مكان فنك من مواهت عمر رضىالله عندوكان رضىالله عنه يقول خبى ملي فةعليه وسسلمأ حجب لساءك قاله يدخل

علىك البير والفاحر أأنز ل أفقه تعسال واذا سألتمو هن مناعا فاسالو هن من وراه حجاب و لما الكثر فساءالتهي صلى ُلله عليه وســـــلم • ن التنه إبر بينهن دخل عليهن عمر رضى الله عنه وزجرهن وخو فهن بالخلاق وأنالقه يبدل النبي طلي القمعليه وسسلم خيرا منهن فانزل الله تعالى عسى ربه أن طلقتكن أن بيدلهازواجا خيرامنكن وكانارضى للدعمه يكره شرب الحمرو يسال اللهآن يحرمه فانزل الله تعالي لاتقربوا الصلاة وأشمسكارى فإبكتف بذلك عمررضي القاعنهوة لى اللهسمأر افي الخمرفانزل الله تعالى أندالخ واليمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشميطان فاجتذوه لمكم تفلحون فحُرِم اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَانَ ذَلِكُ مُوافِقًا لِمَا كَانَ مَنْ عُو بِالْعَمْرُ وَضِي اللَّهُ عَلَى الشَّعِي لما سمع الثامنِ قول عمورضي انة عنه ورأو عمله فكان يمشى في الاسواق ويطوف في الطرة ات ويقضى بين الناس في قد تنلهم و يعامهم في أما كنهم ذكروا أبابكروالنبي صلى انتبيايه وسلم ثم قالو اكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بافى بكررضي الله عنهوكان أبو بكرأعلم تعمر فجرى أبوبكر وعمر بجري واحسدا وقدكانو المِخانون من اين هذا وشدة هذا مكان أبو بكر رضي الله عنه مع ليته أقواهم فيما لابد. ته والينهم قيمأ ينبغي وكان عمر الينهم نيماينبني وأقواهم فيمالابد منه وقدم الاأحنف بن قيس على عمر بن أخْطأب رضي للهُ عنه في وفدس العراق قدموا عليه في يومِصائف شديد الحو وهو منتجر بعبساة له فشرد بعير من ابل الصدقة فسمى خلفه وقال ياأحنف ضع تيابك وهلم فأعن أمير المؤمثين على هذا اليعيرفانه مزابل الصدقة فيه حق لليتيم والمسكين والارملة أفقال رجل يا أمير المؤمنسين يغفر افله لك فهلا لأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكنيك دذافقال عروأي عبدهوأعبدي ومن الاحتف بنقيس ان من ولى أمر المسلمين نهو عبدالمسلمين يجب لهم عليه مامجب على العبده في النصح وأدا والامانة وقال عمر وضي الله عنه من استعمل رجلالمودة أوقر ابة لايحمله على استعماله الاذاك فقدخان اللةو رسوله والمؤمنسين ومن استعمل فاجرأوهو يعترآنه فأجر فهومنهونمسا المتتج لمسلمورز سوادالهراق قالوالممرين الخطاب رصى فمةعه قسمه ينزانه نمين لأنهم انتحوه عنوةف قمالن جاءبمدكمين المسلمين فانى أخاف أن تفامدو بمكرفي المبرموأ خصأل تقتربو فأمرأن يتروا أهل السوادفي أرضيهم وضربعلي رؤمهم الفر ثبيعي الجزية وعلى أرضهم فحرج وغريقهمها بينهم لتكون للمسلمين المذين بأتون إبعدهم ولمقد معمر رضي التمعه مكة أقبل أهر مكة يشكون أباحفيان بانه حبس سيل الماء علم فأقبل عمرومعه لدرة فادا أبوسفيان نصب أحجارا فقال ارفع هذاوهذا فرفعهما ثم قال وهسذا وهسذاحق رفع أحجارا حمسة أواسعة ثم استقبل عمر الكبية فة ل الحدلة الذي جول عمر إيامر أأباسفيان يبطن مكانيطيعه وعن الحسن المصرى فاسحضر باب عمرين الخطاب رضي الله عنه سهيل

اين عمرو والحارث بن هشام وأبو سغيان بن حرب ونفر من قريش من تلث الرؤس مسهيب وبلال ونترمن اولئك للوالى الذين شهدو ابدر اشخرج ادّن صرائعو انى وترك أولتسلك نقال أيوسنيان لم أركائيو مقط يأدن لهؤ لاءالمبيدويش كناعلى ايه لايلتنت الينافقال سهيل بن صدروو كان رجالا عاقلاً أيها القوم انى واقة لتسدأري الذي في وجو هكم إن كنتم غضا لجفاغض بواعلي أنفسكم دعي القوم ودعيته فأسرعو اوأبطأتم فكيف بكماذادعوايوم القيامة وتركثم وفيرواية فإذاكان هذافي دارعه فكف الحنة فحلسوا يكون على تأخر دخولهم في الاسلام حتى ارتفت أسوتهم فسمعهم عمر فأمر إدخالمم وكان صدرا لمجلس في زمن خلاقته للسابقين في الاسلام فاذا سبقهم غبرههتم حاء أحدون السابقين يتأخرون عن صدرالمجلس ليجلس فيسمااسابقون للاسلامولو كانوا من الموالي وربها أنهم لابر الون يتأخر ون-تي يكون غير السابقين في آ خر المجلس ولو كانوا مزأشراف قريش وعن الحسن البصري أذرح للأتي أهل ماءفاستسقاهم الم يسقوه حتي مات عطشهٔ فأغر مهم عمر بن الحطاب رضي لله عنه دينه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عندعم بن احطاب ضربالة عنه اذجاء رجل من أهل مصر فقال ياأ معرالمؤ منعن هذا مقام العالمة مك قال ما شألك قال أجرى عمر و من العاص الحيب ل بيصر ما قبلت على فرميي فلما حضر الناس قم عمدبن عمرو ينالماص يتول هذه فرسى ورب الكمية فأمادنا فيقلت لهمسذهورسيورب الكمبة فقاءيضر بنى بالسوط ويقول خذهاوأثاابنالا كرمينقال فوالقهازادعمرع بأرقال اجلس ثم كتب اليعمر وين العاص اذاجاءك كتابي هذا وأقبل واحضر معك ابنك مح داقال ودعا عمر والمدمحمد افقال هلى أحدثت حدثا أوجنيت جناية فاللاقال فربال أمر المؤمنسين عمر كمت فيك فقدم عمر ووابنه على عمر قال أنس فواللهاذ لصدعمر اذانحن يعمروو قدأقبل فجعل عمر ملتفت حلى ويحالفه مجدا فاذا هوخاف أبسيه فقال عمر أين المصرى فقال ها أناذا قال دونك الدرة اضربابن الاكرمين اضرب ابن الاكرمين اضوب ابن الاكرمين نضر به قد احديه أجعلها على صلمة أبه عمرونو القدماضر بك الا بنضيل سلط فهفة ل عمر ويا اسرالة منين قد ضرب من ضربه فقالُ أماد الممَّادِ ضرب من ضربها أقدمنا لا ياعمر ومن استعدتم الناس وقد ولدتم مأمهر آحرارا تمراتفت الى للصرى فقال الصرف راشدا فاز رابك شيءٌ فاكت الى وكان عمر رضير فةعماذا استعمل عاملا كتسعليه كتا باوأشهدعليه رهطامن الانصاران لايوكب برذوا ولا بأكل نقباو لابلس دقية أولا يفاق ابهدون حاحات المملمين تمييقول اللهم براشمه دوعن الحسن المصرى قريقال عمروضي الله عنه لمن عشت أن شر المدّلاسير رفي الرعبة حوالا في أعذاً ريشاس حوامج تقطه عنى أماهم فلا يصلون أفي واماعما لهم اللاير فعولم للي أسير الى الشام فأقم بهاشهرين

تم أسير الى مصر فأقيم بالشهرين ثم أسير الي البحرين فأقيم بالشهرين ثم أسير الى الكوفة فأقيم بها شهرين تمأسيرالىالبصرة فأفع بهاشهرين وعزالزهرى انعمروض اللةعته جلدصبيعا القيعي عيركزة مدادلته عهزجروف القرآن حتى اضطربت الدمامني ظهر موعن النعمان بن بشيررضي المقدعة أنه سمعرعد بن الخطاب وضي المتمعنه يقول لقدراً يشرسو ل المتمسلي المهملين وسلم يلتوي مابجيدمايملا بطنه مزالدقل وعن هشام بن عروة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذار أيتم لرجل بضيم الصلاة فهو والتدافير هامن حتى الله ته الي أشد تضييعا وعن يحيى بن جعدة قال قال عمر رضيالله عنهاولا لانة لاحملت أنألحق لللمتمز وجل لولاأنأسرفي ميل اللهأوأضع وجهيراله بمانيأ وأحالس أقواما يتقطون لحيب الكلامكا يلتقط طبب اتنعر ورويءعن على رضي اللهمنه انةكان يبج عندموت عمروض الله عنه فقيل له في ذلك فقال أبكي على موت عمران موت عمر ثلمة قى الاسلام لاترتق الي يوم القيامة وقال على رضى القعنسه كان أبو بكر أواها حليما وكان عمر مخلصا فاصحافة فزاجحه اندوان كتاأصحاب رسول افة صلى لتعمليه وسلرونحن متوافرون لنرى أنالسكينة تنطق على لسان عمر وان كدالنري أن شيط ته له إبه أن يأمر م بالحماية وشهد عند عمر بن الحمالب . ضم اللَّمَعُنه وجل فقال أثلته بمن يعوفك فأناه برجل أنتى عليه خير افقال عمر وضي اللَّه عنه أنت جارء الادفي تعرف ددخله ومخرجه فقاللافقال كنت رفيقه فيالسفرالذي يسفرعن أخلاق الرجال ومكارم الاخلاق فقال لاقال فعاماته والدراه والدنانيراني يتبين بهاورع الرجل فقال لاقال أظنك رأيته في استحدم مهم بالتمرآن يرفع رأسه طورا ويخفضه طوراقال نع قال اذهب فلست تعرفه وق لرجل إذهب فأتني بمن يعرفك وقالت فالشقرضي الله عما من رأي ابن الحطاب الرآمه الما خالة غنياي نفعاللا ملاموعن لاحق بنحيدة فبعث عمر سالخطاب عمارين إمر وعدا اللهبن مسعودوعتمان بن مديف رضي أمتعثهم فيالكو فقحم عمارين باسرعلي الصلاة وعلى الحيوش وعبداله بن مسعود على القصاءو بيت لذك وعتم زين حنيف على مساحة أرض الحراج وجمل بيلهم كل يومشاة شطرهاوسو أقطها العمار بنءمهررضي للمعنه والنصف ببين هذين قال الراوي ولا أحفظ الطعام تمقل أتزلتكم وبهىءن هذا خال منزلةوالى اليقيمهن كان غنيا فليستعفف ومنكان فقبرا فليأكل بلنعر وف وماأري قرية يؤخذ متهاكل يومساة الاكان سريعافي خراج اولماقدم عليه أولء رعاما الرمادة دعا لزبير رضي الله عنه وقرأ أخرج فيأول هذه المير فاستقبل بها نحدا فأحل الي أهسل كل بيت ماقدوت أن محملهم ومن في يستطع حسله فمر لأ هل بيت بمعن عاعليه فليكسوا ك ويزمن فالشونبنجروا البعير فيجديو شحمه وليقندوا مخماليأ خذوا كةمز قديد وكمةمن شحبه وحفية ان دفيق فرطحنواويا كالوحتي البهم اللهبريق فاعتذر الزبير ان الحروج تمهما

طلحةرضى للةعنه فاعتذر فأممأ وإعبيدة رضيها للمعنه فخر جانلمارجع بعشله بألف دينار انقال أبوعيدة انى لم أعمل الشيابن الخطاب اني حملت فة عزوجل ولست آخذ في ذاك شيأ تفال عمر قدأعطانا رسول القصلي افتعليه وسنم فيأشياه بعثنالها فكرهنا ذلك فأن علينار سول القمسملي الله عليعو لم فاقبلهاأ يهاالرجل فاستعن بهاعلى دينك ودنياك فقبلهاأ بوعبيدة رضى القعنسه وتعسدق بها وقدقال سلى الله عليه وسلمما لجاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولاسائل فبخذ دومالا فلاتنيمه نفسك ولماحيءله بفنائم العواق كأن فمها تاج كسرى وأسأوره وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعدبذالتعمراقة بنءمالك ناتعرض لان يمسكه لكفارقر يشعام الهجرة فسأخت بهقواتم فرسدتم سأل انتي صني 'لةعليه و ملم الامان وعقدالتو بةفخر حِت قوائم قر . ه فعر ص عليه التي صفي الله عليهوسل الاسلام فأى فقاله كيف بك يامراقة اذ ليست تاج كسرى وأساوره ثم أسارس افة رضي القدعته عأم تمسان من الهجرة بالجمرانة فلماح المثاغنائم العواق وفيهاناج كسرى وأسأور مقال عمر رضى المهعنه ائتونى سراقة بن مألك لالبسه أياهما ليتحقق بذلك معجزة التبي صلى المه عليه وسلم في وعدمسراقة يقالك فنجئ لدبسر اقة فألبسه الثاج والاماو روقال لهقل انتهأ كبرا لحدالله الذي سلهما كسري وأببسهماسر اقةبن مالك بنجعثم أعرا يامن بني مدلج وأركبه ج لاوطيف به في للدينة الاظهار الكالمجزة وقال عمر وضوالة عنعلاجئ له بفنائم العراق اللهم الي قدعلمت أن وسول المةصلى للةعليه ومسالم كان يحب أن يصيب مالافيتنقه في سليلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرامنك واخنيارا اللهم فيقدعلمت أنأبابكر رضي الله عنسه كان يحسأن يمسمالافنفقه في سبلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرامك واختدرا اللهماني أعو ذبك أزيكو نهذا مكرا بعمو واستدواحا تمرقال بل يحسبون ازما تلدهم بعمن مال وابنين نسارع لهم في الخبرات إلى لايشعر و زوعن أبي هريرة رضي الله عند قال قدمت من عنداً بي موسى 'لاشعرى من العراق على أميرا فومنسين عمر بن الخطاب شماعاتة ألف درهم هال لي عاذا قنمت قلت قدمت بشماغ فة ألف درهم قال قدءت بتم زين أنف درهم قلت بل قدمت بثمانا فة أنف درهم قل أمَّ أقل لك أنم قدمت بشمامين ألف درهم فكمة انين ألف درهم فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى عددت تدنمائة ألف درهم قال أطيب هوويك فلت اليروتم اساله عن طيبه تعجبان كثرته فاستبعد أن يكون طيب حلالا قال فبالت عمر ليلته أرقاحتي ادانو دي يصلاة الصبيحة النه مرأنه ماغت يأميرا يؤمنين البسلة قال كيف يناه عمرين لخطاب وقدجاءا ناس مالم يكن بالمهسم مثله منذكان لاسلام فمايامن عموارهاك وذلك المال عنده فلم يذهه في حقه للماصي الصبيح اجتمع اليه تفرمن أصحاب رسول القصلي القطليه وسسلم فقال لهم يدقحن جاءا نناس الليلة مالم بأنهم مثله منسبذكان الاسلام وقدرأ يت رأيا فانتبعوا ر

رأيت أن أكيل للناس بللكي ل فقالو الاتفعل باأمير المؤمنين ان الناس يدخلون في الاسلام ويكثر للال ولكن أعطم على كتاب وكل كترالناس وكثرالمال أعطيتهم عليمه قال فاشير واعلى بمن أيدأمهم فقال لدعني وعبد الرحمن بنعوف رضى الله عهما ابدأ بنسك المكوالي ذلك فقال لابل أيدأ بألعب سعم رسول المقصلي المدعليه وسنم ثم الاقرب فالاقرب الى رسول المدحلي القعليه وسلم فكان مجيئ هدذا المال سبرالفرض العطاء كلسنة وقدوين الدواوين للعطاء كلسسنة فكتب الذاس ودون الدواوين فهوأ ولمن فعل ذلك فرتب ذلك أولا فإعتبار التقدمني الذكر والناخرثم فاعتدارا لمقددا والدي كمل انسان أما إعنياراا قدم والتاخر في الذكر في ذلك الديوان الذي وتبسه قبدأ بني هاشم والمعلب بن عبد مناف فاعطاهم جميعاتم أعطى بني عبد مسس بن عبد مناف تم بني نوفل منء بمدمناف والماقدم بيي عبد شمس على في نوفا لان عبد شمس كان أخاله اشم من أبيه وأمدوأمانونل فكان أخالها شملا يديقط ثم اسستو تله عبدالعزي وعبدالدار ابناقصي بن كلاب فقدميني أسدبن عبدالمزى وهم قومخا يجآ رصى استاعنم الصهر النبي صلى الله عليه وسسلم فيهم ثم انغردت لمه بنو زهرة بينكلاب بن مرة قدعاه المتلوعبد لدارشم استوتله بنوتيم بن مرةو ينومخز وم ابزيقطة سرمه ة فقد دبني نيم لانهم كانواس أهل حلم الغضول والمطيبين وقمها كان رسول الله ملى فةعليه والمؤر أباكر رضي أشعنه مسابي تبم تمدعا بحز ومالتلوهم ثم استوات فعسهم وجمح المخاهصيص يت كمب وعدى بن كعب وكن عمر رضى اله عنسه من عدى فقالوا له ابدأ بعدي فقال بل أقريسي حيث كينت فأن الاسلام دخر وأمر ناوأ مربتي سهم واحدا نظر وابين سهم وجمع فقدم ينيجيتم نيسهم كان ديوان جيعوسهم كالمعوة لواحدة فلماخلصت اليسه دعوته بعداني سهم وجمع كبرتمك يرةعالية تمذل الحدلمة لذي أوصر الىحظى من رسول المةصلي فةعليه وسلم وسياتي ذكر مافرض لنفسه لان انكارما لآن في نزليب في انقدموا لتأخرففط لافى ذكر المقدار المافروض تم دعينيء مرين بؤى ن بهوه كار أبوعيد تدفين الجراح من بني مهر فتكون دعو تعبعه دبني عامم، فه دع في ع مربر وي قبل مهرة ل يوع يسدة رضي نقعه أكل هؤلا ويدعون أمامي نقال ياآبا عبيدة اصبركم سبرت وكلم قومك ثنن قدمك على نسسه فأمنعه فاماأ لاوبنو عدى فنقلمك ان[مينت على أنف نقل أبوعبيدة 'صبركماصبر" أنت ولاحاجة الي ذكر ترتيب القبائل لانه بطول وبتيحذ الترتيب لديرته عمررصي فقعنه الييزمن خلافة بني الساس نوقع تشاجريين ني سهبروني حميرفي خازفة المهدي س منصور فالترقوا فقدء المهسدي عليهما بتي عدى وأمايشو ه شهرو لمصاب فك مشي تر يمت عمروضي للةعنعفي مرتبة واحدة لقول النبي صلى الله عليه و ما إنما نحن وبنوالمعانب كنئ وحدفذ كانالسنفى له شمي قدمه على المطلبي وأرداكان في المطلبي قدُّمه

وبق ذلك الي خلافة تبدالك ينحروان فقدم ني هاشم على بى للطلب ثمان عمر رضى الدعشه بمدَّر تبد القاال في الدبوار الاقرب الاقرب الى النبي صلى الله عليه وسسم فرض المقدار الدي بمطى لمكل انسان وجعل النفاوت على السابقة للاسلام وأماأ بويكر رضي اللهعنه فكان يسوي بين المسامين فىالقسم ولا يطر الى أسبقية الاسسلام فواجمه عمورضى القعنه فى ذلك فإرتقبسل مراحمته في ذ المتوقال أنه فضلهم ونسد الله تعالى وأنما الحديا بلاغ فلماصار ت الحلافة لعمروضي لقدعه فاضل بينهم بالنسبة الاستقية في الاسلام ولا يسكر على أحد منهما لان ذلك اجتهاد وجسل سفو ازبن أمية والخارت بن هشام وسهيل بن عمر ومعمن أسلم عام الفتح و كان ذالك أقل من عطاه مرأسلم واقبل ذاك فامتنموا من أخذ موقا لوالانعترف أن يكون أحد أكرم منافقال انعاأ عطيتكم على السابقة فيالاسلام لاعلى لاحساب قالو أشعمأذا وأخذواوخرج الحارث وسهيل بإهليهسآ تحواشام فيريز الامجاهدين فرصالاهل بدرخسة آلاف للسنةتم وضان بعدبدوالي الحديبية أَر بِعِهَ آلافَ أَربِعِهَ آلافَ شَمُوضَ مِن عِدَا حَدَيْبِيةَ أَلَىءٌ مِقْتُكُ أَعِلَ الْرِدَةُ ثَلاثَةً آلافُ لاثَة آلاف ثم فرض لاهل تدسية وأهر الشام الفين الفين وفرض لمن كان منهم مسهو وا بالشيعاعة ولاقي بلاء في تلك الوقائم ألفين و حمسما أنا ففيل له لو جعلت أهل القاد سية مثل هؤلا مإلفين محسب أة فقال لأكن لالحقهم بدرجة من لم يدركوا وقبل له قدسويت من بعدت درمهم وقريت د رموقاتهم عرف المعقال من قريث دارهاً حق بالزياد الاشهم كالوار داعاليحتوف وشحى للعدو فهلا قال المهاحر ون مثل قوالكم حسين سوينا ين السا فين منهسم والا صارفقد كالت لصرة ألا صاربفتائهم وهاجراليهما لواجرونس بعدووض لمن بعدالقدسية واليرموك العا العاشمة وغي لمن بعدهم خمسعاتة تم الرو دف بعسدهم الاته التسوي في كل طبقة بين قويهسم وضعيفهم عربهم وشجمهم وفرض للولادف بعلدهم على مأكنين وخمسين وأن بعدهم على مالتين ومرض بعباس عمرسول اللهصلي للمتعليه وسنراتني عشمرانفا ولحقء هل بدرآريعة من غيرآهل بدووهم الحسن والحسين وأبوذرو ملمان المارسي رضي الةعنهم وفرض لز وجات رسول اللهصم إالةعليه ومساعشه آلاف عشرة آلاب الامن حبري عليم المائ كصفيةو مارية وجويرة فقال بسوة وسؤل نلة صلى الله عليه وسسلم ماكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يفض ناعدهن فيها تسمة بسو بعنثه مفعل وفضل عائشة رصى لله عله بالهين لمحدة وسول للنحير فةعليه ومسلم المعافي تاخذ الامتنهن والمتنعت منز أحد الريادة وجعل نساء آهن بدرقي خمسمائة خمسسمائةونساء من بمدهم لي الحديدة في أر بعد ثةر تساسر مدفك اليء مقتل أهسل لردة في ثلاث ثة ثلاثنائة و اساءاً هل القادسية ما تتين ترسوي بين المساء بعد ذلك وجعل العبيان سو ع على ما تعمالة

تهرجمع ستتين مسكينا وأطعمهم الخبز فأحدو اماأ كلوافوج مدوء بخرج من حريبتين فغرض لكل آنسان متهم ولعياله جريبتين في شهر والجريب مكيال قدر أر بعسة أفَّنزة فالقفيز مكيال بسم تمسانية مكاكيك والمكوك مكيال يسعرصاطونصفافنكونالحرينتان ستا وتسعين صاعاتمانية وأربعون لدوغانية واربعون لعيساله وأشار علبه يعض \* حابةأن يقى في بيت المـــال شيأ من النال عدة لكون ان كان فقال عمر رضي الله عنه هذء كمة ألقاها الشيطان على فيك وقانی لمّه شرها و هي فتنة لمن بعدی ل أعد لهــم ماأعد اللّه ورسوله طاعةالله ورسوله حما عدتنا ،'تي بها أَفضيها 'لى ماثرون فاذ كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم وفي روايةقدم المُسَالِ لعدوان حضر أو نازلة أو النَّية ان نزلت فقال عمر قاالك الله علق مها على لسالك الشيطان تمنني الله حجبها والله لاأعصى الله البوم ولكن أعدلهم كما أعد لهــم رسول الله أصلي 'لله عليه وسلم ثم قال عمر للمسلمين في شأن نفســـه انيكنت امرأ كاجرا يغني الله عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بامركم هذا فما ترون أنه يحل لى في هـــذا المال قأكثر القوء وعلى رضى الله عنه ساكت فتال ماتفون بإلا لحسن فقال مااصلحك وعيالك طِلمروف ليسر للتُ غيره فقال القوم ماقال على فأخذ ؟! قال على رضي الله عنه واشستدت مرة حاجة عمر فاجتمع نفر من الصحابة منهسج عثمان وطلحة والزبير فقالوا لوقاتنا لعمر فى زيادة نزيد. اياها في رزقه فتال عثمان هلموا فانستبرئ ماعندممن وراءوراءفأتوا حقصة بنته فأعلموها الحال واستكشموها أن لاتخبر بهم عمر فلقيت عمر في ذلك فغضب وقال لمن هؤلاء لأسوأنهم قالت لاسبيل الي علميم قال انت بيني وينهم ماأفضل مااقتني رسول لله صلى لله عليه وسلم في بينك من الملبس قالت "تويين ممشقين كان يلبسهما للوفد و الجمع قَدْ فِي الطَّعَامُ الله عَدْكُ رَّفِع قالت حرفًا مِن خَبْرُ شعيرٍ فصيمًا عليه وهو حاراً ــــفل عكة ننا فجمتها دسمة حلوة فأكل مهاقال وأي مبسطكان بيسط عندككان اوطأقالت كساء تخين كنا تربعه في الصيف فأذاكان الشناءبسط نصفه وتدثر بنصفه قال بإحفصــة فأباغيهم ان رسول انلة صلى الله عليه وسسلم قدر قضل الفضول فوضعها مواضعها وتبلغ بالترجية فوالمة لاضعن الفضول مواضعها ولأ تبانهن بالنرجية وآنما مثلي ومثسل صاحي كنلاتة سلكوأ طريقا نمضى الاول وقد تزود فبانغ المنزل تماتبعه الآخر فسساك طريقه فأفضى البه ثم أتبعسه الثآلث فان لزم طريقهما ورضي بزادها الحق بهسما وان سلك غير أطريةيهما لم يجامعهما وكان فحرش المطاء وتدوين عمر الدواوين سنة خمهم عشرة من

الهجرة وخطب عمر رضى الله عنسه بالجابية لماكن بالشام فقال ان الله جعلني خازنا لهذا المسال وقاسما له ثم قال بل ارّ. يقسسمه وأنا بادي بأمل النبي مســلي الله عليه و ســلم ثم أشرافهم ففرض لاز واج النبي سالي الله عليه وسسلم الاحبويرة وصفية ومارية رضى الله عَنِينَ ثُمَّ لَمَا قَالَتَ عَائِشَةً رَضَى لَنَّهُ عَنْهِا أَنْ رَسُولُ الله مَسْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلِم كَانَ يَعْدَلُ بيننا فعدل عمر بينهن رضي الله عنهن ثم قال اثى باديٌّ بالمهاجرين الأواينالذِّين أخرجوا من ديارهــم ظلما وعدوانًا ثما شرفهــمفن اسرع فى الهجرة أسرعبه العطاءومن أبغاً في الهجرة أبطأ بعالمطاء قلايلو من رجل الامناخ راحلته ولما قدم الشام اسستقبله الناس وهوعلى بعيره وقاوا باأمير الزمنين لوركبت برذونا بلقاك عظماء الناس ووجوههم فتمال عمر لا واكم همناغا الامرهينا و شار بيده اني السسماء خلوا سبيل جملي ودخل مرة على مزينة فاحتبس عنده فكان أصحابه تأذوابها فقال هذه دنياكم التي تحرسون علم وقال نظرت في هذا لامر دا أردت الدنيا أضر بالآخرة و ذا نظرت اللآخرة أضر بالدنيا فاذاكان الامر مكذا فاضررا ؛ عانيسة وعن على بن أي طالب رضي الله عنسه ال أنه عز وجل جمل أَبْ بكر وعمر حجه على مل بعدهما من الولاة الي يوم القيامة سلبقا والله | سبقا عبد و تعد من يعدهما تميا شديدا وعن الامام مالك رضي الله عنه قدكان اساغت يعلمون أولادهـــــ حــــ أن بكر وعمر رضي المةعنهماكما يعلمونهم السورة من القر آن إ وعن شدب بن حرب قار قات لمسالك أوصى قار أوصايلت بحب الشيخين أنى بكر ا وعمر فقلت ان الله عز و-ل أعطاني من ذلك شـــيَّا كشرا قال والله في لارجولك عني ا حميمًا مأرَّجُو لَكَ عَلَى الموحيد وهذا الدَّرض الذي قرض عمر رضي أندَّ عَنْه في العظام غير الفرض الذي فرض أبوكر رضي لله علمه فان أيا بكر سوى بين الناس في الهرض إ والعصاء نظر الاستوليم في الاسلام وأكثر ما جاء قسمه عشرين درها عشه بن درهما ا وفضات فضلة فقسمها للحدم حربة دراهم حمسة براهم وقب ان كم خدما يخسمونكم ويهألجون لكم فرضضا هم قدما فتنحت الفنوحات في خلافة حمر رضي الله عشمه وجامله إ الاموال قال ان أباكر رضي لـ" عنه رأى في همه المسال وأبا ولى فيه وأي آخر وفاضل يعن الناس في أغرض كم تشدم وقال لاأجعل من قالل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قائل ممه وفاضل بين ٪ مة ينز زيد وعبد لله بن عمر فلمرض لاسامة أرحة آلافُولعبد الله بن عمر اثلاثة آلاف فتبير له . زدت لاسامة الله وفصلته عني ابنك عبسه الله فتال أ ماكان لابي عبد الله ماكان الابدأسامة من الفضل وماكن المسادسة ماكان لاسامة فان

أَبَّا أَسَامَهُ كَانَ أُحِبِ الِّي رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلمٍ •ن أنى عبدالله وكانأسامةأحب ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبدالله وفرض, لابناء المهاجرين والالصار ألفين النين فمر به عمر بن أبي سلمة رياب رسول الله صلى الله عايه وسلم نقل زيدوءالقاوقال ني فرضتك بأمه أبي سلمة القين و زدته بأمه أم سلمة الفا فمن كانت امه كامهزدناه الفا وجاءه طابحة بن عبيدانته بآخيــه عتمان ففرض لهثمانه أه فمر به النضربن أنس بن النضر أ فقال افرضوا له ألفين فقال له طاحة جثنك بمتله تفرضتك تدنمائة وفرضت لهذا الفين| فقاً. أن أَبا هذا وهو أنس بن النضر لقيني يوم احد حين أضرب الناس وصرخ الشيطان أن محمداً قتل فقال في **مانمل رسول الله صل**ى الله عليه وسسلم فنلت أن الناس يقولونانه إ قه قتل فسل مبيفه وكسر غمده وقال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل غان لله حي لايموت فقائل حتى قتل فان كان أبو أخيك عثمان مثل ابيه نفرضُ له مثـــل هافرضناله وجعل الفرض لمن يفرض لم من الصبيان من حسد أأعاله من فرضاع شمرغمر فاللهُ وحمل الترض لمن يفرض له من الصايبان من علين لولادة وساب ذلك أنها جاات قاقلة محمل طعاما الى المدينة وغريت الشماس قبال دخول الغافلة المدينة فيانت القاقلة أ خرج اللدينة فيلغ ذلك عمر رضي الله عام النال لعبد الجن بن عوف رضي الله عنهاني احشى على هذه اله قبة من السرق الخرح بنا محرسيم من بعد فحرج ومعه عبد الرحمن ابن عوف مجرسان الفاقلة من بعد وقاما يتهجدان بإصلاة مستمع عمر رضي الله عنه بكاء عبى بالدينة فقال لعبد لرحمن بن عوق احرس التافلة حتى أنظر سبب كما العسلمين فتوجه محو العسمين وقال لامه تق الله وأحاني الداصيان ثم عاد الى اكماله فسسمع يكام صرة " نبية العالمي أمه فقال له مثل منقل في المرة الأمن أمرجه الى مكاله فلما كان آخل اللَّيْلِ سَمَّهُ بِكَاءُهُ فَعَادِ لَيْ مَهُ فَقَالُ وَنِحِثُ فَيَالَارِ لَنَّ أَسَاءً مَا فِي أَرِي ابنك لا يقر منسذًا السِية فقاتُ وهي لاتعرف له عم يزعبد الله في أحاوله على عماء فيأي قال ولم قالت لان خمو لايةرض للموثود الا بعد الفطام فأ, يد ن أفطمه قبل أو ن فطامه ليفرض له عمر إ قال فحكم له قالت كذا كذا همارا فقال لاتعجليه ورجع الى عبدالرحمن بن عوف ومو يكي ويقول بابؤسا لعمركم قلسل من أنه المسلمين فاجا مسلمي الفجر أمر مناديا ينادى أن لاتمجينوا على صيابكم الفطام فالم تقرض أكل مواود في لاسيلام من حين يولدا وكنت بنتك الد الآفق أن يفرضوا لككل مولود في الاحدادم من حير يولدوكان رضي| الله عنه شـــه يد الخوف من لله تعالى قوي الرجاء حتى كاد حواء ورجاؤه كجناسي ط. أ

في الاعتدال فكان يقول لونادي منادمن السماء لايدخلالتار الا رجل واحسد لخفتأن اكون أنا ولونادى منادلايدخل الجنة الارجل واحد لرجوت انأكون انا وكان رضي الله عنه مدة خلافته لاينام ليلاولا نهارا الاختقات يخفقها ويقول أن تمت ليلا أضعت انفسي وان نمتنهارا أضمت رعيتي وقرأ يوما أذا الشممس كورت حتىبلتر وأذا الصحف نشرت خر مغشيا عليه أياما يعاد وأرسسل مرة الي عبسد الرحمن بن عوف وضي المةعنسه يستسلفهأر بعمائة درهم فقال عبدالرحن تستسلغني وعتسدك بيعتالمسال ألا تأخذ منه ثم ترده فقال عمر افى أتحوف ان يصيبني قدرى يعنى الموت فتقول أنت وأصحابك اتركوها لامير المؤمنين حتى تؤخذ مني يوم القيامة ولكن استسلفهامنك فاذا متجئت واستوفيتها من ميراثي وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنـــه قال والله لوأعــــلم ان كلبا محب عمراً لاحببته وودت أني كنت خادما لممرحتي أموت واقمد وجد فقسده كلُّ شئَّ حتى العضاء وان هجرته كانت تصرا وان سلطانه كلن رحمة وقال بنءسعودلابنه عبدالله وهوفي حلفة في المسجد الحرام ياأبا عبدالرحن االصراط المستقم الا الذي كان عليمه أبوك ثابتا حق أ دخل الجنة ورأي ر يه وحلف ثلاث أعمان على ذلك وقال معاوية لصمصعة بن صوحان إ صف لي عمر بن الحُطاب رضي 'لله عنه قال كان عالمـــا برعيّـهعادلا في نفسه قليل الكبر قبولا للمذر سهل الحجاب مقتوح الباب متحرياللصواب بعيدامن الاساءةرفيقابا لضعيف ا غير صحاب كثير الصمت يعيدا من العبث وكتب عمر بن الخطاب لعمر وبن العاصوهوا على مصر رضي الله عنهما كن لرعيتك كما يحب لك البرك وعن عبد الله بن عباس رضي المَّه عنهما قال دخل عيبتة بن حصن على عمر رضي 'للَّه عنه شال هيه يا بن الخطاب فوالله ما للعطينا الجزل ولأتحكم بينتا ولعدل فلضب عمر رضي لذاء بهحتي هم آر يوقع به فقاء حرين قيس يا أميرا الزمنين الى الله تعالى قال انسيه على الله عليه وسار خذ العفو وأمر بالسرف وأعرض عن أ الجاهلين وان هذا من الجاهاين فو لله ماتجاوزه عمر حين تلاها وكان وقاة عندكتاب الله عزوجل وعن الحسن البصري قاريجيء لاسلامبومالقيامة فيتصفح وحومانس حتي ایجی، لی عمر رضی الله عام فیده مد فی**د**ول <sup>ت</sup>ی رب کنت خفه و أهان وهـ نه <sup>تا</sup> مُشهرتی و أنت <sup>ب</sup>َعْلِم قَلَ فَتَحَيَّهُ مَلائكَ مَا خَذَبِيدٌ فَتَدْخَلُهَا خَنَانَ وَالنَّاسَ فِي الْحَسَابُ وَعَنْ عَبْدُ لَهُ بَنْ النَّاعَلَهُمَا قَالَ كَانَ عَمْرَ أَذَا نَهُنِي النَّاسِ عَنْ ثَيُّ دَخَلُ عَلَى أَهُمُهُ أُوقَالَ جَمِعاً همه فَقَالُ افي قدنهيت الناس عنركذ وكداو زائناس ينظرون البكهكاينطش الطيوأ فاللحم فازوقسم وقعوا وان هبتم هابوا وانهاو مةلا وي رجل منكم وقع في ميت الدس عنه الا أضعفت له المقوبة لكاته

منى فمن شاء ، شكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر وعن ضبة بن محصن العترى قال كان علينا أمير الالبصرة أبوموسى الأشعرى رضى اللةعنه فكان اذاخطبنا حمدالله وأنني عليه وصلي على النبي صلى المةعلية وسلم وأنشأ يدعو لعمر رضىالله عندةل فغاظنى ذلك منه فقمت اليه حيث لأيذكر أبابكر رضيمالله عنه فقلت له أين أستمن صاحبه يمق أبابكر وضي الله عنه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا ثم كتب الى عمر يشكوني يقول انضبة بن محصن العنزي يتعرض لى في خطبتي فكتب اليه عمر أن أشخصه الي" قل فأشخصني اليعوقدمت فضربت عليه الباب فخرج الى فقال من أنث فقلت الماضبة فقال لامرحبا ولاأهلاقات أما المرحب فمزالة وأماالاهل فلاأهل لي ولامال فبالسشعللت ياعمر اشخاصي م بلدي بلاذب أذنبته ولاني أتينه قال ما لذي شجر بينك وبـين عاملي قالـقلت الآن أخبرك انعكان اداخطبنا حمداللهوأ ثي عليه وصلي على النبي سلى الله عليه وسسلم ثم أنشأ يدعولك فغاظتي ذلك منه فقست له فقلت له أين أنت من صاحبه افت المعليمة فصنع ذلك جمعا ثم كتب اليك يشكونى قال فالدفع عمر رضي المةعنه بإكيار هو بقو رأنت والتة أو فق سهو أرشد فهل أنت غافر لى ذنبى يغفر الله إك فقلت غفر الله الك يأسرا لمؤمنين قال ثم أمدفع باكياو مويقول والله ليلة من أبي بكر ويومخيرمن عمروآ عرفها الثان أحدثك بليلته وبومه قلت نبرقال أما الليلة فانرسول الله صلي الله عليه وسلم الأرادا لمروج من مكته اربامن المشركين خرج لبلا ومعه أبو بكر رضي الله عنه فنجمل يشي مرة أمانه ومرة خفه ومرة عن يمينه ومرةعن يساره فقال رسول القصلي اللة عليه وسلماهذا هِ رَبُّكُرُ مَا أَصْرَفْ هَــَـٰذَا مِن أَهُمَا لِكَ فَقَ لَيْهِ رَسُولُ اللَّهَ اذْكُوا لُوسِدُفًا كُونُ المامكُوا ذَكُرُ الطلب فأكون خلفك ومرةعن يمينك ومرةعن يسارك لاآمن عليك قال ثشي رسول الدسلي اللدعليه وسلم ليلته على ألهر اف أصابعه أي حتى لا يظهر أثر قدميه في الارض حتى حنيت فلما رأي أبو بكر وضي الله عنه أمها قديحايت حمله على عاتقه وجعل بشانديه حتى أنى فم الخار فأنز له شم قال و الذي يعنك بالحق لاندخله حتى أدمله ونكر فيعشى نرب في قبلات قرفد خل فلير فيه سيأ فحمله فأ دخله وكان فياله وخرق فيه حيات وأدع فأغمه أبوكر قدمه مخافة أن يحرج منعنى الى رسول القصلي الله عليهوسلم فيؤذيه وجعلن يضربن أباكرفى قدمه وجعات دموعه تتحدرعلى خديه من ألمماليجد ورسول المقصلي المدعليه وسلم يقون لهيأ أبابكر لاتحزن ان القمعنا فأنزل المدسكينته عليه أي الطمأ نينة لابي بكر فهذمليلته وأمايومه فلماتوفى وسول اللهصلى الماعليه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم أ نصلى ولائزكي فرَّ تيته لا آو . نصحا فغلت يا خليمة رسول الله عليه وسلم تأ انسالنا س وارفق يهم فقائ لى أجبار في الجدهلية خوار في الاسلام فياذا أناً نهم قبض رسول الله صلى الله عليه وسسلم وأراح الوحي فواسة المى منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول القصلي القاعليه وسيلم لقاتلتهم عليه قال ففاتملناعليه فكازوالله وشسيدالاس فهذا يومه تم كتسالي أبيموسي يومه وقال الأوزاعي في وعظ وعظ بهالمتمو ربلغني انعمر بن الخطاب رضي القيمنه قال لو ماتب سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت ادأ سأل عنها فكيف بمن حرم عسدقك وهوعلى بساطك وحدتني يزيدبن جابرهن عبذالرحن بزعمروالانماري أزعموين الخطاب رضي اللهعنه استعمل رجلامن ألانصارعلي الصيدقة فرآه بصيدأ يام مقيما فقدله مامتعك من الحروج الي عملك أماعلمت أن لك مشيله أجر المجاحدين فىسببل اللة قال لاقال وكيف ذلك فالمانه بلغني أن رسول اللة صلى الله عليه وسلم قال مامس والبلإ شيأ مزأمو والناس الاأتي ببريوم القيامة مغلولة يدهالي عنقه لايفكها الاعدله فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الحسر انتفاضة زيل كل عضومته تم يعاد فيحاسد فال كان محسسنا نجاباحسانه وان كان مسيئا انتخرق به ذلك الحسرفهوي به في النارسيمين خريف فقال له عمر رضي الله عندمين سمعت هذاقان مرأبي ذروساءان فأرسل البهم عمر فسألهما فقالا فعيسممتاه من رسول ألله صلى انتهعليه وسلمفتال عمر رضي الله عنه وأعمر أمسن يتولاها بأعيرا فقائ أبوذر رخي الله عنه من سلب الله أمه والصق حدممن الارض فأخذعمر رضي الله عنه المديل بو ضمه على وجهه ثم كي والتحدجة أبكافيوقال عمررضي كمدعنه لايقير أمرالناس الاحصين العقل أريب الفقه لايطلم منه على عورة ولا يخ في منه على حرة والاتأخذه في القاومة لائم وقال ايضا الامراء أربعة فأسرقوي خلف نفسه أى منعواو عمالة فذلك كالمجاهد في سبيل المديد الله باسطة عليه بالرحمة و أمر ضلف نفسه وأرتم عمساله لصعفه فهوعني شقاه الاله الاأن يرحمه بته وآسر ظلف عمساله واوتعوسه ففلمك الحطمة الذىقان فيهرسول اللمصلي استعليه وسلم شرالرعاة الحطمة فهوالح الشوحد موأميرأرتم تقسموعم له فهلكوا جيماوة عمراً يضارحي سَّعنه لهم ركنت تعلماني بُهلي ذ قعد خصه نَّ بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد فريم إلى طرفة عين وكان الحُليفة المنصور وه ابشاريد الهبية لانتجرأ أحسدان يعظمهمتل ماوعه والوزاع واتمستجرأ لاوز عياعل دلك لانهطامه وأحضره سالشاء يبهدادوسأ مأن يعصافة ل لاوزاعي أخفان تسمعه تمزلا تعمل بهءصرح يه لر بينموزيرالمنصوروأهوي بيده والسيف فاتهر المنتصور وقب هذا مجلس مثوبة لامجلس عقوبة قالالاو زاعي فطابت نضىء ليسطت فيالكلاء ومنجمة ماقسانه فيدلث لمجلس قسا رسول اللهصلي الله عليه ومسلم كيعبد جامة موعضة من ألله في دينه فيم معمة من ألله تعالي سيقت إلى فانقىلها بشكر والاكانت حيَّة من تُدَّعليه أنزدادج أيَّت ويزداد تَمَج استحم عليمه وقب رسول القصلي الله عليه وسلم ايناوال مات فاشالر عيته حرم الله عليه الجنة ومن كره الحق كره ته ن المة هوالحق لليبن إن المدالدي لبن قوب رعيتكم لكم حين ولا كما مورهم لقرا بتكم من رسول الله

صلى اقدعائيه وسلم وقدكان بهمرؤ فارحيامو اسيالهم بننسه فيذات يدرمحمو داعنداقه وعندالناس فحقيق بك ان تقوم فهمها لحقوان تكون بالتسط أه قائمًا ولعور الهم سأثرا لانغلق عليك دونهم الابواب ولاتقيه وتهم الحجاب تبتهيج بالنعمة عندهم وتبتئس بمسااصابهم من سوءيا أمير المؤمنين قدكنت فيشغل شاغل من خاصة تنسك عن عامة الناس الذين تلكهم أحمر هدم وأسو دعم مسلمهم وكافرهم وكلاله عليك نصيب من العدل فكيف بك اذا انبعث منهم قنام ورا قنام وليس منهم أحد الأوهو يشكو بلية أدخلها عليه أوظلامة سقها اليه يأ مير المؤمنين كانت بيدرسول التصلي التعليه وسلمجر يدة يستاك بهاويروع بهاالمنافة بن فأتاه جبريل عليسه السلام فقال يامحمدماه ذما لحبريدة التيكسرت بهاقلوب أمتك وملأث فلوبهم رعبا فكيف بمن شقق استارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الحوف منه ياامير المؤمنين ان رسول اللة صلى الله عليه وسلم دعا القصاص من نفسه في خدش خدشه أعر ابرا فم يتعمده فأتاه جبر يل عليه السلام فقال بالمحدلم يبعثك حباوا ولامتكبرا فدعاالتبي حلى اللة عليه وسلم الاعرابي ففدل اقتص بي ففدل الإعرابي قد أحللتك يأق أنت واحى مماكنت لافعدل ذاك أبدأولو أتيت على نفسى فدعاله بخيريا أمير المؤمنسين رض غسك لنفسك وخذلها الامان من ربك وارغب في جنة عرضها السدوات والارض التي يقول فها وسول الله صنى الله عليه وسلم لقيدة وس أحدكم من الجنة حير له من الدنيا ومافيها يأمير المؤمنسين ان الملث لوبق أن قبلك لم يصل الميك و كذا لا يبق الدولي قاليرك بالمير المؤمين أندري ماجاءعن جدك في تأويل هذه الآر مالهـــذا الكتاب لايفادرصفير تولا كبيرة الأأحصاه قال الصفيرة اتبسم والكبيرة الضحك فكيف بدعملته الابدي وحصدته الالسوياأ ميرالمؤمنين أتدري ماجاء ع جدك في أويل هذه الآ بة إداو داناجمان لله خايفة في الارض فاحكم مين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سدل المة قال الله تعالى في الزبور يار او داذا قعد الحصدان بين بديك فكان لث في أحده هوى فلا تمنين في غسك أن يكون الحق له فيطيح على صاحبه فأمحوك من نبوتي ثم لاتكون-لميفتي ولاكرأمة ينداود نماجمات رسليانيء دىرعاءكرعاء الابل لعلمهم بالرعاية ورنخهم السياسة ليجبروا الكسيرويدلو فزيل علىالكلاء والماء ياأمبرالمؤمنين المكاقد بليت بأمرالوعهض عي السموات والارض والحب لاسين أن يحمله وأشفقن منسه يأميرا بأؤمنين قد سأل حدك العباس وسول المة صلى لقدعه وساباه أرةمكة أوالطائف أواليمن فقال لهالنبي سلى ألمة غليه وسسير بإصاص يأعم وسوأ الله فمستحبيها حيرمن امارة لأتحصيم نصيحة بتعلمه وشفقة عليهوأحبره أعلاينني عنه من الله سيًّا فأوحي الله ليهوألذرعشير لك الاقربين فقال بإعباس، رسول نلة وياصفية عمة رسون اللةوية المعة نت محمداني لست أغنى عنكم من المه تبييا ان لي عملي

ولكم عملكم وقدبلغنى يأميرا نؤمنين نجبرين عليه السملام أبى النبي صلى الله عليه وسسلم فقال أنيتك حين أمرالله بمنافخ اثنار فوضعت على النارتسمرليوم القيامة فقال الهياجبريل صف لي المسار فقال إن الدِّلما ليأم بها فأوقد عابها ألمه عام حيّ إحمرت ثم أوقد عابها ألف عام حتير إصفر ت ثم أوقدهليم أفعام متى اسودت فهي سوداء مظلمة لايضيُّ جرِهاولا يطفأ لهياو الذي بعشك بالحق لوأن توباءن تياب أهسال النارأضهر لاهل الارض لمتواج يعاولو أن ذتوباءن شير ابياصي في ماءالارض حيعالقتسل من ذاقه وثوآن ذراعامن السلسلة التيء كرها الله نسالي وضعء إجيال الارضجيعالذابت وعااستقلت ولوأن رجلاا دخارالنارهمأخرج مهالماتآهل الارض من نتن اريحه وتشو يهخلقه وعظمه فبكى النبي صلي القدعليه وسلم ونبكي جبريل عليه السلام لبكائه فقال أتبكى ياخمدوقدغفوقكماتقدممن ذنبك وماتأخرفة ال أفازا كونعبد شكورا ولمبكبت أنتايا جبريل وأنتالر وحالامين أمين المتمعلى وحيه قال أخاف أن أبتي به ابتليبه هاروت ومار وشفهو انسى منعني من انكلي على منز فني عندرى فأ كون قدأ منت مكره فلم يز الايبكيان حتى و ديامن السماء بإجريل وبامحد أن الله أننكم أن تعصيا فيمذ بكاوة ضلك على سأثر الانبياء كنعشل جعريل على سائر الملائكة علمهم السلامية أمهرا الؤمنين الأأشدالشدة القرام فقه يحقموان أكرم الكرم عندالقه تتقوى والهمن طلب العز بطاعة التقرفعه اللهوأعزم ومن ظلم بمعصية للهأذله للهووضعهوهذه لصيحتي اليكوالسلامعليك تم نهض لاوزاعي فقال له المنصورالي أبن فقال الى الوندوالوطن اذن أمبرالمؤمنين انشاءالة تدللىقال قدأذات اكوشكرت لمكالصيحاك وقبلتها واللذالموفق للخير والمعين عليمو بهأستعين وعليه أتوكل وموحسي وابر لوكيل فالإتخلني منءط امتك لياي عنل مذا فالمك المقبول الغول غير المهم في النصيحة قلت أحر أن شما لمة تعلى ثم مما شصور الزوز اعيء ك يستعين يعطى خروحه فلي إقبله وقالي كم في عنه و مكنت لا يمع اصبحق يعرض من الدنير وعريف المنصور مذهب فليجاعليه فيذلك وروى بنالهاجرانالمصورةدممكة شراها للمحاجا فَكَانَ يَخْرِجٍ مِن دَارَ الدُّونَ الى الطواف في آخر 'لَيْنَ يَشُوفُ وَيُصَلِّى وَلَا يَعَلِّمُ بِه أُحل غذا طلع الفجر رجع لي دار النفارة وحاءه التيرذلون فسلموا عبيه واقيمت العالاتافيه لى بإنتاس فخرج ذات لبلة حين أسحر فبينها هو يطوق أذ سمع رحاز عندد المأثره وهق يقول اللهم أني أشكو اليك ظرور اليبي والنساد في الارض زما مجول بين الحق وأمله من الطلم والطمع فأسرع النصور في مشيه حتى ملاَّ مساَّمته من قوله ثم خرج قجلس للحية من المسجد وأرسل اليه ومعاه فأناه ترسول وقد له أجب أمير المؤمنين فصلى ركمتين والسينلم 'لرمكن وأقبل مع الرسول فسلم عليسه فقار له النصور وما هســـذ' الذي

سممتك تقول بن ظبو و البني والنساد في الارض وما يحول بـين الحق وأهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت مسامعي ماأمرضني وأقلقنى فغال ياأمير المؤمنين ان أمينتني على أنت آمن على نفسك فقال الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق واصلاح ماظهر من البني والنساد في الارض أنت فقال ويحك وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدى والحلو والحامض في قبضتي قال وهل دخل أحــداً من الطمع مادخلك ياأمــير المؤمنين أن أللة تعالي استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم وامتممت بجمع أموالهم وجعلت بينك وبيتهم حجالم من الجمس والآجر وأبوابا من الحديد وحجية معهم السلاح ثم سجنت نفسك فيها منهــم وبعثت عمالك في جميع الاموال وجبايتها وانخذت وَ رَا ۚ وَاعْوَانَا ظُلَمَةُ أَنْ نَسْيَتُ لَمْ يَذَّكُمُ وَكُ وَ نَ ذَكُرَتُ لَمْ يَعِينُوكُ وَقُويَتُهُ مَعلى ظَلْم النساس بالاموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لايدخل عليسك من الناس الافلان وقلان نفر سميتهم ولم تأمر بايصال المضلوم ولا المهوف ولا الجائع ولا العسارى ولا الضميف ولا الفقير ولا أحداً لا وله ني هذا المال حق فلما رآك مؤلاء النس الذين استخلصتهم للفسك وآثرتهم عنى عيتك وأمرات أن لايحجبوع لتتجبي الاموال ولاتقسمها قانوا مَدْ قَدْخَانَ اللَّهُ فَمَالُنَا لَاتَحُونُهُ وَقَدْ سَخَرَ لَنَّا فَأَكَّرُوا أَنْ كَايْصِلَ البِّكَ مِن عَلِمَّا خَبَارَالنَّاسَ شيُّ الا مأرادوا وأن لايخرج لك عامل فيخالف لهمأمها لا أنصوم حتى تسقط منز لتمو يصغر قسره فمأ تتشر ذاف عنك وعهم عظمهم النس وهابوهم وكان أول من صافعهم عمالك بالهدايا و لاموال لينغووابهم على ظارعيتك ثم فعل ذاك ذو القدرة والثروة من رعيتك لينالواظير من دونهم من لرعية قامتان توبلاد السَّمن الطمع بقياو فساد وصاره وَلا والقوم شركا وك في سلطانك وأنت غالل فناجاء متفذحيل يددوبين الدخورا بيئ والأرادر أمصوته أوقعته اليكء دظهورك وجدك فدميت عردت وقست اشص وجلا بنظرفي مضابهم فتجا مذلك الرجل فلغ يطاعتك سألواهاحب المضرأن لايرفع مضدته وكانت للمتفليها حرمة واجابة لم يكنه يمريد خوفا شهم ذلا يز السالمظلوميختاف اليهوينوذيه ويشكو ويستغيث وهويدفعه ويعتل عاييسه فاذاجهد وآخرج وظهر وصرخ يين يديك فيضرب ضربه يرحليكون نكالالفيره وأنت تنظر ولاننكر ولانفير فمنابقاء الاسلام وأهلمعلى فذاولقدكانت بنوأمية وكانت العرب لاينتهى اليهمالمظلوم الارجعت ظلامته اليهم فينعف ولقدكن لرجل يأتى من أقعى البلادحتي يبلغ بابساطانهم فينادى يأأهل الاسلام فبتدر ونعدات مانك برفعون مظلمته الحسلط نهد فينتصق اله ولقنه كنت ياأمر المؤمنين

أسافر الميأرض الصين وبهامالك فقدمتها مرة وقدة هب سمع ملكهم فجعل يبكي فقال له وزراؤه مالك تبكى لا كت عيداك فقال امااني لست أبكي على المعيبة التي تزلت بي ولكن أبكي لمظسلوم يصر خوالياب فلاأسمع صوته ثمقال أماان كان قدة هب سمى قان بصرى فريذهب الدوافي الناس ألالايلمس ثوباأحمر الاللظاوم فكان يركب الفيل ويطوف طرفي الهارهل برى مظاوما فينسفه هذالا أميرالمؤمنين مشرك بالدقد غلبت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه في ماكه وأنت مؤمن بالتدواين عهرنبي الله لانغليك رأفتسك بالسلمين ورقتك على شعرنفسسك فانك لاتحيمع الاموال الالواحدمن تلاتةان قلت أجمها لولدي فقدأ واك المةعير افي الطفل الصغير يسقط من بطن أمه ومالهعلى الارضمال ومامنءال الاودوته يدشحيحةتحويه فمسايزال القياطف بذاك الطفل حتى تعظم رغيةالناس اليهوليس تعطى البالمة بعطي من يشاءوان قلت أجمع المال لا شيدسلطاني فقدأراك عبرا فيمن كان قبالت ماأغني عثههم الجمومين الذهب والفضعة وماأعدوامن الرجال والسلاح والكراع وماضرك وولدأ بيكما كنتم بيممن قلةالحدة والضعف عين أرادانة بكم ماأرادالةوازقلتأجع للاللطاب فايةمي أجسم من العاية الني أنت فها فواقة ما فوق ما أنت فيسه الامنزلة لاندرك الابعمل سالجيا آمير للؤمنين هسل تعاقب من عصاك من رعبتك بأشسدمن القتل فالرلاقال فكيف تمنع بالملك الذي خوالك القوماأنت عليهمن ملك لدنيا وهو تعسالي لايداقب منءصاء بالقتل وامكن يعاقب منعصاه بالخلود في العسذاب الالم وهوالذي يريءنك ماعقدعليه قلمك وأضمرته جوارحك فماذا تقول اذا التزع المدالحق الميين مالك الدنيامن يعاك ودءاك الى الحساب هل بغني عنك عنده شي مما كنت فيه ماشححت علمه من المثالدنا فكر المنصور بكاء شديدا حتى نحب و رتفع صوته ثم قال ياليثني لمأخلق ولمأك شيأثم قال كيف احتيالي فيماخولت فيمه ولم أرمنائناسالاخاته قالبياأميرالمؤمنين البث لأعملام المرشدين قال ومن همقال العلماء قال قدفروامتي قال هربوا منك مخ فة أن تحملهم على ماظهر من طويقتك من قتل عمالك و لكن فتح لا بواب وسهال الحجاب وانتصر للمظاو معن الظالم والمنع المظالم وخذالشي محاحز وطبوافسمه بالحق والعدل وأناضامن للصطي النمن هرب منشأن بأثلك فيعاونك علىصلاح أمرك ورعيتك فقال المنصور الهروفقني أسأعملء قبامذا لرجل وجاءا أؤذنون فسلمواعليه وأقيمت الصسلاة فخرج فعلى يهبتمة للمحرسي عليث بالرجل ازاقم تأتني بدلا ضربنء قلك واغناغذ عليه غيضا شديدا فخرج الحرمي يغلب ترجل ويبنماهو يعلوف فيطلب لرجل ويفتش عليه قاذ هوبالزجل في بعض الشعاب ففعد حتى صلى ثم قبل بإذ الرجل أما أ تتقىالة قال بي قال مد تمر فه قال بلي قال فالعللق مي الى لامير فقد آي أن يقتلني ان لم آمايك

قال ليس لمي المي ذلك من سبيل قال يفتاني قال لاقال كيف قال تحسن تقرأ قال لانأخر جمن مزود كان معدورة لمكنو بافيه شئ فقال خده فاجعله في جبيك فان فيه دعاء الفرج قال وما دعاء الفرج قاللا يرزقه الاالشهداء قلمت يرحمك اللمقدأ حسنت الي فان رأيت أن تخبرني ما مذا الدع موفضله قال مردءابه مساءوصباحاهدمت ذنويه ودامسر ورءوعيت خطاياء واستجيب دعاؤه وبسط له في رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه وكشب عند الله صديقا و لا بموت الاشبيد المتول (اللهم كالملفت فيعظمتك دون اللعلفاء وعسلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ماتحت أرضك كعامك بمافوق عرمشك وكانت وساوس الصدوركالعلانية عتدك وعلانية القول كالسرفى علمك وانفادكل شئ المظمتك وحضع كلذي سلطان اساطانك وصار أمر الدنياوا لآخرة كله بيدك اجعل لى من كل مم أمسيت نيه فرجاو مخرجا اللهمان عفوك عن ذنوبي وتحاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك مالا أستوجه بمساقهم تدويه أدعوك آمنا وأسألك مستأنساً لمثالحسسن الي وأنا لمسيءالي ننسى فيما بيني وبينك تتوددالي بنممتك وانبغش اليك بامعامى واكز الفقة بكحمتني على الجراءة عليك فعد يفطك واحسامك علي الك أنسالتواب لرحم) قال أخذته صيرته فيحبى تم إيكن لي هم غير أميرا لؤمنين فدخلت عليه فرفع رأسسه فنطرالي وتبسمتم قال ويلك آوتحسس السحر فقلت لاوافة باأميرا لمؤمنين ثم قصصت عليه أمري مه الشييخ فة الحات الرق الدي أعضاك تم جعل يبكي وقال فدنجوت وأمر بنسخه وأعط نىعشرة آلاف درهم ثم قال أتعرقه قلتلا قل ذاك الخضر عليه السلام وعنابي عموان لجُونِي قَالَمُ اللَّهِ وَالرَّشِيدُ عَلَافَةَزَارُ وَالطَّمَاءُ فَهَنُوهُ وَاصَارَ الْمِعْمَنُ أَمُورُ الحَلَافَة قشع بيوت لاموال وأقدل بجيزهم الحوائزالسنية وكان قبل ذلك يج اس العلماء والزهاد وكان يظهرالتنسك والتقشف وكارمواخ لسفيان بن سيدالنوري تديما فهجره سميان ولميزره فاشتاق هارون آلي زيارته ليخلو يه ويجدانه المريزره والمباجو ضعه ولابماصاراليه فاشتدذلك على هارون فكتب اله كتاليتول فيه بسر له أرحم ارحم من عبد لله ارون الرشيد أمير المؤمنين الي أخيه سفيان ين سعيد أما بعدياً حي قدعلمت الماللة تبرك وتعالى والحي بين المؤمنين وجعل دلك فيه وأه واعدلم أئي قدواخيتسك مواخة لمأصره بهاحبلك ولمأقطع منها ودك وانى منطو لكعل أفضسل لمحبة والارادة ولولاهذه القلادةاتي فلدنهاالقلاتيتك ولوحبوالمسا أجسدلك في ا نشى من لمحيسة واعتم يأيا تبد عله اله مابتي من احوانى واخوانك أحد الاوقد زارتي ﴿ وَهُنَّاكُى بَمَاصِرَتَ آيَهُ وَقَدَ فَتَحَتَّ بِيُونَ الْأَمُو لَى وَأَعْطِيْهُمْ مِنْ الْجُو ثُرُ السَّنية مافرحتهم نفسي وقرت عبني وانى استبعامَك فلم تأنني وقد كتبت البك كتابا شرقا مغ البك شديدا

لُّهُ ﴿ مَامِنَ بِأَنَّا عَبُـدَ اقَّهُ مَاجَّاءً فِي فَصْلَ المؤمن وزيارتُه ومواصَّلُتُه فاذًا ۚ ورد البك كتابي إ فالعجل العجل فنما كتب الكتاب التعت الى من عنده فافا كلهم بعرفون سفيان الثوري وخشوته فقال على يرجل من الباب فأدخل عليه رجل يقال له عبـــاد الطالقاتي فقال إلىاعاد خدل كنابي هدفا فالطلق به الى الكولة فاذا دخلتها فدل عن أبيلة بني أنور ثم اسأل عن سفيان الثورى فاذا رأيته فألق كتابى هذا وع بسمعك وقلبك جميع مايقول فأحس عليه دقيق أمره وجليله تتخبرني به فأخذ عباد الكتاب والطلق يه حتى و رد الكوفة أسأل عن التبيلة فأرشد اليهائم مأل عن سنيان فقيل له هوفي المسعجد قال عباد الْمُقبلت الى المستحد فلما رآني قام قاعَّما وقال أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرحيــم وأعوذ بك المهــم من طارق يطرق الا بخــير قرعباد فوقعت الكلمة في قلمي أبيخرجت فلما رآني نزلت بياب المسجدقام يعلى ولم يكن وقت مسالاة فربطت فرسي إيباب المسجد ودخلت فاذا جاساؤه قعود قد تكسوا رؤسهم كانهم لعموص قدورد عليهم السلطان فهم خانفون من عقو بتسه فسلمت فما رفع الى أحسد رأسه وردوا السلام على برؤس الاصابع فبقيت واقفا فما شهــم أحد يعرض على الحبلوس وقد عـــلاثي من \*يـتهم الرعـــدة ومددتعيثي اليهم فغلت ان المصلى هو سغيان فرميت بالكتاب اليه فلما رآى الكتاب ارنمد وتماعد منه كانه حيةهماضت لهفي محرابه فركعوسجد وسلم وأدخل يده في كمه و نقها مد ئه وأحذه تقليه في يده ثم رماه الي من كان خلفه وقال يأخذه بعضكم يقرؤه فاتي تُستغفر الله أن أمس شيأ منه ظلم بيده قال عباد فأخساه بعضهم فحله كانه خالف من حية تبهشه ثم فضه وقرأه وأفيل سفيان يتبسم تبسم المعجب فلمعرع من قرحمًا قال اقلموا و كشرا المي الظالم في ظهر كتابه فقيل له يألم عبد الله نه خليفة فنوكتت إله في قرطاس بق فقيل اكتبوا الى الغلام في ظهر كة به قان كان اكتسبه من حلال فموف بجزی به وان اکتسبه من حرام فسوف یصمیلی به ولا بیتی شئ مسمه ضمّا عمدة فيفسد عبنا ديند نقيل له ما تكتب فقال اكتبوا بسم الله الرحمق لرحم مراامبه المُدْتِ سَنْيَانَ بِنَ سَمِيدُ النَّورِي أَلَى الْعَبْدُ الْمُغْرُورُ الْإِلَّامَالُ هَارُونَ الْرَبْيَدُ لَدَى سَبّ الحلاوة لاوِّن أما بعد فاني قد كتبت البك أصافك أني قد صرمت حبك وقصت ودئـــ ﴾ وقبيت موضَّمك فالمك قد جعلتني شاهدا عليك بالرارك على نسلك فيكتابك بما هجمت به رُّعلي بيت مال المسلمين فأنمقته في غير حقه وأنسذته في غير حكمه ثم لم ترض يم فسته إوآنت له عني حتى كتبت تشهدني على نفسك أما اني قد شسهدت عبك أنا واخواني

إلذين شهدوا علسك قراءة كتابك وسنة دى الشهادة عليك غــدا بين يدى الله تعالى بالهارون هجمت على بيت مال المسلمين بغسير رضاهم هل رضى بقعلك المؤلفة قلويهم والعاملون عايمها في أرض الله تعالى والحجاهـــدون في سبيل الله وابن السبيل أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والارامل والايتام أم هل رضي بذلك خلق من وعيتك تشد ياهار ون مثرزك وأعد للمسلمين حبوابا وللبسلاءجلبابا واعلم آئك ستقف بـين يدى الحكم العدل نقد رزئت في نفسك أذ ساست حالاوة العلم والزهد ولذبذ القرآن ومجالسة أ الاخبار ورضيت لنمسسك أن تمكون ظائا وللظللين اماما بإهارون قمسدت على السرير وليست الحرير وأسلت سترا دون إبك وتشبهت بالحجية يرب العالمين ثم أفعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسمقرك يظلمون الناس ولا ينصفون ويشربون ألحمر ويضربون من يشربها ويزنون ويحدون الزاقي و يسرقون ويتطعون السارق أفلاكانت هـــذ. الاحكام عليك وعليهم قبل أن تحكم بهاعلى الناس فكيف بكياهار وزغدا اذا نادى المناديمن قبل الله تعالى أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أبن الظلمةوأعوان الظلمة فقدمت بين يدي الله عز وحل و بدأك مغلولتان الى عنقك لايفكهما الاعدلك وانصافك والظالمون حولك وأنت لهسم ــ ثق وامام الى الناركاني بك ياهار ون وقد أخذت جنسيق الخناق ووردت المسنق وأنت ترى حسناتك فيميزان غبرك وسيئات غيرك في ميزانك زيادة على سيئاتك بلاءعلى بلاء وظلمة نوق ظلمة فاحتفظ بوصيتي والعظ موعظتي التي وعظتك بهاً واعلم أنى تصحئك وما أبقيت لك فى النصح غاية فانق الله بإهارون فيرعيتك واحنظ عجدًا صْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَمْتُهُ وَأَحْسَنَ الْحَلَامَةُ عَلَيْمٍ وَاعْلِمُ أَنْ هَذَا الامم لو بقي لغيرك لم يصل اليك وهو صائر ألح غبرك وكذا الدنيا تنتقل باهلها واحدابعد واحد فمهممن تزود زادا نفعه ومنهممن حسردنياه وآخرته وانى أحسسبك ياهارون ممن خسر دنياء وآخرته وُبِكُ أَدِكُ أَن تُكتب لَى كَنابُ بعسدهذ وَلا أُجِيسكُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ قَالَ عَبَادُ فَأَلَةٍ إلى الكتاب منشوراغسبر مطوىولا مختوم فأخسذنه وأقبلت الي سوق الكوفة وقد وتمت الموعظة من قلبي فتأديت وأمل الكوفة الأجابوني فقلت لحمياقومهن يشترى رجلا هرب من الله المه أُ قبلواً الي بالدن نير والدراهم فغلت لاحاجة لي في المال واكن جية صوف خشينة وعباءً، قطوانية قال مأنيت بذلك ونزعتما كان على من الباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين وأقبلت أقود البرذون وعليهالسسلاح الذي كنت أحمسه حتى أتيت بآب أمير المؤمنين همرون حلياً وأحلا فهزأبي من كان على باب الخليفة ثم استؤذن لي فلما دخلت

أعليه وبصرنى على تلك الحالةقام وقعد ثم قام قائماوجعل يلعلم وأسه وبجههو بدعو بالويل والحزن ويتمول انتفع الرسول وخاب المرسل مالى وللدنيامالى وللملك يزول عني سريما ثم ألقيتالكاناب اليَّه منشورا كما دفع الي أقبل هار ون يقرؤه و دموعه تتحدر من عبديه ويقرأ ويشهق فنمال بعض حلساته ياأمير المؤمنين لقد اجترأ عليسك سفيان الو وحيت اً ﴾ فأتقلته بأخديد وضمقت عليه فيالسجن كنت تجعله عبرة لغيره فقال هارون اثركو ا اعيد الدنيا الغرور من غررتموه والشيق من أهلكتموه وان سفيان أمة وحده وتركدا سَنيان وتأنَّه ثم لم يزل كماب سفيان الى جنب هارون يقرآه عند كل صلاة حتى توفى , حميه الله تدلى برحم لله عبد المطر المفتسه والتي الله فيعايةدم عليسه غدا من عمسله فأنه علمه مج سب وله يح زي ولمه برق التونيق فهذمكات سيرة العلمة وعادتهمسيمن لأمن بناعروف والنهيءن المنكر وقلة مدلاتهم سعوة السلاطين لكنهم اتمكلواعلي بصل المقاعدلي ن يحرسهم ورَضُو الجمكم شناء لي أر يرزقهم الشهادة المماأ حالصوا لله البية أثركارمهم فيالقلوب التماسية هينها وأزل قدوتم وأاالآن نقدقيدشا لاطدع ألسنا مله انسكتو وان تكمو لم تسعد أنو لهم حو لهمالم يتعجواولو صدقو وقصدوا حق الله لافحوا فيداد ترعاير وساد الملوك وفساد الملوك فساد العلماءوفساد العلماء باستيلاء حب لمساب ا ولله ومن الشولي عادحت لديا لم يقدر الحلميةعلى الاراذل فكيف عي العرك والاكابر والله الواق ووطف البنبي صلى لله عليه وسلم عمرين الحطاب رضي ألله عنه فقا للقرزمن حديد لأنُّ بده في منه جامة لائم وأثركه قرئه أخق ماله من صديق وشرب عمل رضي مله عنه مرة من ابن ابل تصدقة غلم فأدخل صبعه وتقيُّ روى أن عمر رضي لله عسام ود له مسك من البيدرين فقال وددت لوأن من ة وزات حتى أفسمه اس لمد سبل وناك مراكبة برتكة أنه أجيد أبوزن فسكت عليائم أعد القول فأسدت احواب فقال لاأحست أبر تصعبه كدعة تمزتةولين فريه كوالغرير فالمسمحين بها عنقلك فأصهب بدلك فساز عبي لمسلمين كن لهم. وصلى لمُدَّ عنده له ولى الخلافة زوية كان يجه السلقيم لمنا ولى حالافانسالة ن تشير عليه بشة عة فيها من فيسيمها ويط ساوضه وسعم سم ريضي ألمه عنه ساءً لا يسأل إبعد مغرب فدَّات أوَّاحِد مِن قَوْمَهُ عَشَ مَرجِل فَعَشَاهُ ثَمُ سَمَعَهُ بِأَنِسَكَ فَمَا سَأَمَّ قَرَيْكُ عش لرميس قال قد عشيته ضطر عمراده المحتايدة محسارة عمومة دين فقالياء ت سرالا وَلَكُنْ لِلهِ عَمَا حَمَا خَوْلاَةً وَالْرَهِ عَلَى بِمِنَى عَلَى السَّالِمُوَّةُ أَصْرِيهِ فِلْدُوةً وَقَالَ لا تُعْلِعُه ولدلا إلى سؤاله كال حراء لمساطء أولمه أحذهازته أأداضر فأذاديب وأسورها شرع

إلمائمز ير وأماأخذ مخلاته فانمافيها جمعه بلاحقلانالذي أعطاه اعتقدأنه محتاج فهو مال ضائع لابيرف مالكه وأمره الامام بصرنه في المصالح وأني عمر رضى الله عنسه مرة يشربة من مَا ۚ بارد وعسل في يوم صائف نقال اعزلوا عنى حسابهاوقد اقتدى في ذلك بالنبـي صلى الله عليه وسسنم فا 4 1 تى قباء آناه أهل قباء بشرية من لبن مشوبة بمسل فوضع القدح من بدء وقال أما انى أست أحر مهو لكن الركم تواضعا لله تعالى وقال على لعمر رضى آلله عنهما ان أردت أن الحق بصاحبيك فارنع القميص ونكس الازار واخصف النعل وكل دون الشبه بهوقال عمر رضي انله عنسه احشوشنوا واياكم وزى العجم كسرى وقيصر ومن تزيابزي قوم فهو منيسم وقال عمروضي الله عنسه كان ليصاحبان سلكاطريقا نانسلكت غسير ضريقهما سلك بيخير طريقهماو فى والله سأصبر على عيشهما الشديدلملي أدرك ممهما عيشهما الرقيد وقال رضي الله عنه الزهادة في الدنيا راحةالقلبوالجسدقال بعض الصحابةرضي الله عنهم تابعنا الاعمل كلها فلم تو في اص الا تخرة أبلغ من زهد في الدنياو كان عمر رضي الله عنه يحب على بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه في ذلك شِيُّ كَثيرٍ فَمَنْ ذَنْكُ أَنْهُ لَمْ قُلْ النِّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَنْتَ أ مولاه فعلي مولاه قال أَبُوَ بَكُو وَعَمَرَرَضَى اللَّهَ عَلَمْهُمَا أَمْسَيْتَ يَا إِنْ أَبِي طَاابٌ مُولَى كُلُّ مَؤْمَنَ وَمُؤْمِنَةً وَحَكُمُ على مرة عنى أعراني بحكم فريرض بحكمه فتابه عمر بن لحطاب وقال له ويلك اله مولاك ومولى كل مؤمن ومؤْمنة وأخرج الطبر نى انه قيل لعمر الك تصنع بعلي أىمن التمضم شيأ لانصمه مع أحد من أصحاب النبي صلي الله عاليه وسلم فقال انه مولاى والمراد إِ مَنْ قُولُهُ صَلَّى 'نَّهُ عَالِيهِ وَسَالِمُ مِنْ كَنْتَ مُولَاهُ فَعَلَى مُولَاهُ الوَّلَايَةُ في الحب والقرب آمنو وأخرج بن سماعي أبي هريرة رضي أمَّا عنه قال قال عمر بن الحطاب رضي الله هناء عني أنصائه وأحرج أبن. عن سعيد بن المسيبة ل قال عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من معضلة ليس لذ أبو الدن يعني عايا رضي سُاعنه وأخرج أبو يعلي عن أبي هريرة رضي لله عنه قال قال عمر بن لحطاب رضي أشعشمه لقد أعطي على آلات خصال لان تكون في خسلة منها أحب لى من حر المعم فسئل وما هي قال تزويجه أبنه صلى الله عايه وسلم ومكناه في نسجه لايحل في فيسه مبحل له واعطؤه ثرية بوم غيسبر وأخرج أبو يعلي و حابر في أن شر بن "حطّ ب رضيًّا" له عنه خطب من على ابنته أمكانوم رضي الترعمهما بِ وَهُمَّ أَرْضَى مِنْ عَبُرا وَقَالَ مَمَّت رَمُونَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولَ كُلُ سَابِ

ونسب ينقطع يوم انقيامة ماخلا سببي ونسسبي وكل بنى آنثى عصبتهم لايهم ماخلا ولد فاطمة ذانى أبوهم وعصبهم ثم قال عمر وافى وان كانت لى صحبة للنبي صلى الله عليهوسلم ﴿ فَأَحْبَبِتَ أَنْ بَكُونَ لَى مِنْهَا حَبِبِ وَنَسَبِ وَقَصَةً نُرُوجٍ عَمْرٌ بِأَمْ كَانُومٍ لَمْتُ عنهم رواها الاتمة من طرق كثيرة منهـــم الطبراني والبيتي والدارقطني وأكثر طرق الحديث مروية عن أكار أهل البيت النبوي منهسم جعفر الصادق عن أبير محمد البرقر عن أيه زين العبدين وضي الله عنهم أن عالمًا وضي الله عنه عنهل بثاته لولد أخيه جعفو ابن أبي طالب رضي الله عنسه نلقي عمر عايا رضي الله عنهسما فقال بإأبا الحسن أنكحني ابنتك أمكلتوم بنت فاطمة رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال على مَا أَرْصُدُ فَاكُونِي بِأَنْهِ الْحُسْنُ القَالَ عَلِي الْهَا صَغَيْرُهُ فَقُلُّ عَمْرٍ مَاذَاكُ بِك ولكن أردت منعي فون كرنتكم تقول ويشمّما للي وفي رواية أنه لما قال له ام' صفيرة قال له مايي حاجة الي الباءة ولكن سمعت رسول 'لله صلى الله عليه وسسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع بوء القيامة ماخلا سببي ونسبي وكل بني أنثي تصبتهم لابهسم ماخلا ولد فاطمة فا ما أبوهم وعصبتهم فأحببت أن يكون لي من رسول الله سبب ونسب وفي رواية واته وان كان لحي صحية فأحمات أن يكون لي معها سبب فقاء على رضي المدّعنه ان لي أمسء حتى أستأدنهم وفي رواية ان لم أسدين حتى أستانتهم ايمني الحسن و أحدين رضي لله عنهما فاستأذن أ ولد فائمة فذُّو له وفي رواية أ. ما ستأذن الحسن واحسين رضي الله عنهم وقال في كرهت أن أقضى أمرا دونكم مسكت احسين لكون أخيسه احسن أكبر منه واحكم الحدن فحمد لله وأنني عليه ثم قال يأبتاه فمل بعسد عمر صحب رسب لله صلى الشاهلية وسر وتوقي وهو عنه رض ثم ول احلاة فعدل اله أبوء صدق ولكن كرهت الزأ أَقَاعِ أَمْنَ الْمُؤْمِنُهُ فِي مِنَا عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُ الصَّقِي فَا أُمِّيرُ المؤمنسيينَ فتولى له ان أَبِي إِثْرَائِتُ السَّرِّمُ وَيَقُولُ لِمُنْ أَنْ فَلَا قَصِينَ حَاجِئْتُ وَفِي رَوَايِةً لَأَعْظُ هَا حَيَّةً وَمُنْ هَا إِ قُولِي لَهُ هَمَاهُ ، بَرِدَ الذِّي قُولَ بِكَ فَمُ أَنْتُ فَيْنُ يَعْمِوْ فَقُالَ قُولِي لَهُ قُلْدُ رَضَيت رضي أَنَّهُ عنه حصان كريم م حسر؛ وأجلها ووضع بده على - قه وقي روية فضمه بيه فقالت تنمل عَلَدُ نُولًا أَ تَ أَمِدِ المؤْمَسِينِ لَكُسَرَتَ أَ لَتَ ثُمْ خَرِجِتَ حَتَى أَتَتَأَلِمُ فَأَخَبِرُهُ الخسير وقات بعنائي ابن شبيخ سوء لقب يُهابِسة أنه زاوجك ثم زوجه الْيُعا فجُ ما عمر ابن عجلسه بين الروضة و متبر حيث يحلس اله جروب و لانسار وذكر لهم الحير وفي رواية قال

للمه رفوني أي قولوا لى بالرقاءوالبنين فقالوا بمن باأمير المؤمنين فقال تزوجت أم كانوم بنت على رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم ثم ذكر لهم الحديث السابق وحيدل لهامهرا أربعين ألفا فولدت له زيدا ورقية ولم يعقبا ومات عمر عنهاوتزوجها بعده فرايت عنها ثم تزوجها بعده أخوه عبد الله بن جعفر فماتت عنده ولم تلد لاحد من الثلاثة أشبُّ واتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن عمر رضي الله عنسه كان متصفا بكمال الزهد والعنم و لورع والمقل وكانوا يقولون هو أكرم من أن يبخل وأعقل من أن يخدم وعن عمر رضي لله عنه قال قال وسول لله صلى الله عليه وسلم ان من شرار أمتي الذين غذوا أباتميم يطلبون أنواع الطعام وألوان التياب ويتشدقون في الكلام ودخسل عمر بن الْحُطَابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَسَلُمُ وَهُو نَائُمُ عَلَى سرير مر، ول يشر يط عُجِس فرأى أثر الشريط في جنبه صلى الله عليه وُسلم فلـمعت عبنا عمر رضي النَّه عَامَةُ لَ لَمُ النَّبِي صلى 'لَمَّ عَلَيْهُ وَما مِ الذِّي أَبِكَاكُ يَا إِنْ الْخَطَابُ قَالَ ذَكُرت كسري وقيصر وما ها فيه من الملك وذكراك وأنت حبيب الله وصفيء ورسوله نائم على سرير مهمول باشريط هذل صلي الله عليه وسلم أما ترضى ياعمر أن تكون لهما الدنيا ولنسا الآخرة قال بلي بارسول ألله قال فذلك كذلك ودخل رجل على أبياذررضي الله عنه نجعل يقلب بصَّره في بيته نقال يأنَّا ذر عاأري في بيتك مناعا ولا غير ذلك من الانات فقال أن لنا بينا لوجه اليه صالح مناصاً فقال أنه لابدالك من مناع مادمت همها فقال أن صاحب المنزل لايدعنا فيسه وقسم رسول اللهصلي الله عايه وسسلم من سفر فلدخل على فَاشَمَةُ رَغِي لَمُّ عَنْهَا قُرَأَى عَلَى بَابِ مُنْزَلِهَا سَرًا ۚ وَفِي بِدَهَا قَلْبِينَ أَي سوارين من نشة إ مرجع فالمخل عليها أبو رافع وهي تبكي فأخبرته برجوح رسول الله علي الله عليه وسلم همائه أبو رافع فقال من أجل الستر والسوارين فأرسات بهما إلالا الى وسول اللهصلي أنَّه عليه وسلم وقالت قد أصدقت بهدماً فضمهما حيث تري فقال الاهب نبعه وادفعه الى أهل الصفة فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدق بهما علمهم فدخل علمها رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال لها بأبى أنت وأمى قد أحسلت ورأي رسول القصلي الله عليه وسلم على بأب عائشة رضى لله عنها سترافهتكه وقال كيا رأيتـــه ذكرت الدنيا أرسلي به عَلَيْهُ وَسِيرِينَ مَ عَنِي عَبَاءَةً مَتَنَبَةً فَمَ زَالَ يَنْقَلُكُ لَيْلَتُهُ فَلَمَا أَصَاحِمُ قَالَ طَمَا أَعَيْدَى العَمَاءَةُ

الخلقة ونحى هذا الفراش عنى قد أسهرنى الليلة وكذلك أتنه صلى اللة عليه ومسلم دانير خَسة أوسنة لبلا فبيتها فسهر لبلة حتى أخرجها آخر الليل فالت عائشة وضي الله عنها فة م حتى سمعت غطيطه ثم قال ماظن محمسه بربه لو لتى الله وعنده هسذه وقال الحسن البصري رضي الله عنه أدركت سبعين من أصحاب رسول الله عليه وسلم مالاحدهم الاثويه وما وضع أحدهم ببنه ويبين الارض ثوبا قطكان اذا أراد النوم باشر الارض بجِسمه وجعسل ُ ثوبه نوقه قال الحسن ودخلًا علي صفوان بن محيريز وهو في بيت من قصب قد مان عايه نقيل له تو أصلحته فقال كم من رحل قدمات وهذا قائم على حالهوقال النبي صلى الله عليه وسلرمن بنى نوق مابكـنيهكاف أن يحدله يوم القيامة وفي الحبركل نفقة للعبد يؤخر علمها لا ما أنفسقه في المساء والطين وفي قوله تعالى تلك الدار الا خرة تجملها للذين لابريدون عنوا في لارض ولا فسادا قلوا آله لرياسة والتطاول في الينيان وقال صلى الله عليه وسسلم للرجل الذي شكا اليه ضبق منزله اتسم فى السماء أى فى الحبة إُوقَالَ صَلَّى لَهُ عَسِهِ وَسَـلُم كُلُّ بِنَاءَ وَبَالَ عَلَى صَاحِبَــه يَوْمُ القيَّاءَةُ الْامَاأُ كَنَهُ مَن حر او برد ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام الي صوح قد بني بجص و آجر فكبر فرعون فأوقد لى ياهامان على الطين يعني به الآجو وأول من عمسله هامان وان فرعون أول من بني له بلا جر واجس قسموا الجيابرة وهذا هو الزخرق وراىبعضالسلف جمعًا في بعض الامصار فقال أدركت هذا المسجد منها من الحريد والسعف ثم رأينـــه إ مبنيا من الرهم أي الطبن تذي يني به فيجعل بعضه على بعض ثم رأيته إلآن مبنيا بالمبين فكان أصحاب السعف خبرا من أصحاب الرهص وكان أصحاب الرهص خسبرا من إ أصحاب اللمن وكان في السائف من يهني داره مراراً في مسدة عمره الضعف بشَّمَهُ وقصر آءله وزهده في أحكم الينيان وكان منهسم من اذ حج أوغزا نزع بيته أووهبه لحير نه فاذ رجمع عاده وكات يبوتهم من الحشيش والجلودوهي عادة المرب كآن يبلاد انهمن أ وكن ارتفاء بناء السقف فامة وبسطة قال الحسيز اليصري كنت اذا دخلت بيوت رسول أ الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى الي السقف وقال ابن مسعود رضي الله عنه يأتى قوم ايرفعون الطين و يدعون أشين و يستصلون البراذين يصلون الي قبطكم ويتوتون على غير دِبْكُم قالت عائشة رضي الله عنها كان ضجاع رسول الله صلي الله عليه وسلم وسادة من أَدَمُ حَشُوهًا لِيقِ وَكَانَ عَمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولَ لَا أَبْلِي أَصِيعَتَ غَنْيًا أَو فقيرًا لا أَدَرِي

أيهما خير في وكان رضي الله عنه يقول مااشليت ببلاء الاكان لله تعالمي على بيســـه أر بــم لممهادً لم يكن في دبني واذ لم يكن أعظم منه واذلم أحرم الرضا به واذ أرجو الثواب عليــه وصمع عمر رضى الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكي ويقول بأبى أنت وأمي يارسول مد لقد كان جددع تخطب الناس عليه فلماكثر الناس انخدنت منبرا لتسمعهم تحَن الحِذَع لفراقك حتى جملت يدك عليه نسكن فأمتك كات أولى بالحنين اليك لما فارقهم بأ بي أنت وأمى يارسول الله لقد بانع من فضيلتك عند الله أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن بِخِبرك بِاللَّم فَقُلْ تَعَالِيءَنَا اللَّهُ عَمْكَ لَمْ أَذَنْتَ لَهُمْ بَأْنِي أَنْتَ وَأَمَى بِارسول الله لفد بلغ من فضينك عنده أن بعتك آخر الانبياء وذكرك في أولهـــم فقالواذ أخـــذنا من النبيين ميثقهم ومتسك ومن نوح الآية بأبي أنت وأى بإرسول الله لقسد بلغ من فصيلتك عنسده أن أهل التسار يودون أن قد أطاعوك وهم بين أطباقها يمسذبون يقولون وليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا بأبي أنت وأمي يارسول الله لئن كان مومى بن عمران أعطاهالله حجرًا تتفجرمنه الانهار فماذا بأعجب من أصا بعك حين نبيع الماء منها صلىالله عليك بأنىأنت وأمي بارسول القائن كانسليمان بنداو دأعطاءالة الريج غدوها شهرو رواحها شهر فمافًا بأعجب من البراق-مين سريت عليه الى السماء السابعة ثم سليت الصبح من ليلتك بالابطع صلى الله عليمك بأني أنت وأمي بارسول الله التزكان عيسي بن مربم أعطاه ألله 'حياء الموتى فم ذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلتك فقالت لك الذراع لانأ كاني َّذَنِي مسمومة بابي أنت وأمى بإرسول الله لقــد دعاً نوح على قومه فقال رب لاتذرِ على الارض من الكافرين ديارا ولو دعوت بمثلها عليها لهلكتا كلنا لقد وطي ظهرك وأدمى وحملك وكسرت وباعيتك فأبيت أن تقول الاخيرا فقلت الهم اغفر لقومي فاتهم لايعلمون بأبي أنت ورُمي بارسول له لقد اتبعك في نلة سنك وقصر عمرك عالم يتبع توحا في كثرة سنه وطور عمره ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه الا انقليل بإبي أنت وأمي بإرسول الله لولم تجالس الاكفؤ ماجالستنا ولولم تنكح الاكفؤا مانكحت الينا ولولم ثواكل الاكنؤا ماواكلتنا فلقمد واثقه جااستنا ونكعت الينا وآكلتنا وابست الصوف وركيت الحُسار وأردمت خلفك ووضعت الطعام على الارض وليقت أصابمك تواضما شك وقال عمر رص مَهُ عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذُّنوب مثل جبال تهامة فاذا ا سمع العمامُ خاف وأسسترجع عن ذنوبه والصرف الى متزله وليس عليمه ذنب فلا تَغَارُ قُواْ مِجَالَسُ الطَّمَّاءِ وَكَانَ عَمْرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا فِي مُوسَى الْاشْهِرِي رَضَى اللَّهُ عَنْهُ

ذكرنا ربنا وكان أبوموسي حسن الصوت حسن القراءة فيقرأ أبو موسي حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فقال بالسر المؤمنين الصلاة الصلاة فقول أولسنا في الصالاة المارة أني قوله تعمالي ولذكر الله أكبر وكتب عمر الميأمراء الاحناد اخلولقوا واخشوشنوا أي البسوأ الخلق واستعملوا الحشن في الاشسياء وأحدى عمر تجيبه أي نوى أن يجملها هديا فطلبت منه بثلاثم ئة دينار فسأل رسول القسلي الدعليه وسسلم أن يهيمها و يشستري ششها بدنا فهاه عن ذلك وقال بل أهدهافنعل أي لان الفليــــل الجيد خبر من الكشر الدون وةال همر رضي الله عنسه اذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليستمسك يه فقلما يصيب ذلك وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرجت مع عمر رضي الله عنهما ليلة في أ المدينة فيشما تحن تمشي أذظهر لتا سراج فر ظلفنا تؤمه فالما دنوا منه اذا باب مغلق على أ قوم لهم أصوات ولفط اأخذعمر بيدى وقال أندرى بيت من هـــذا قات لا قالـ هـــذا بيت ربيعــة بن امية بن خف وهم عنى شرب فسا ثرى قات أدى أنا أنيبا مانها الله عثه قال تعالى و لا تجسسوا فرج م عمر رضى الله عنه وتركهم وهسذا يدن على وجوب المستر وترك التنبيع وقد قال صسلي لله عليه وسسلم لمماوية رضى الله عنه انك ازاتبعت عورات الناس أفسدتهم اوكدت تفسدهم وقال ُعلى الله عليهوسلميامعشر من آمن إلسانه ا ولم يدخل الايمان قلبه لاتفتابوا المسلمين ولا تنبعوا عوراتهم فان من تتسع عور فاخيسه إ المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولوكان في حوف بيته وكان عمر رضي الله عنه أليلة يعس فلمدينة فسمع صوت رجل في يبت يتغني فتسور عايسه فوجد عندم حمرأة ودا من خَمْ فَقَالَ يَاعِدُو اللَّهُ طَلَمْتُ أَنَّ اللَّهُ يِسْتُرَكُ وَأَنْتُ عَلَى مُمَامِيتُهُ فَشَنَ وَأَنت يَأْمِر لَنُؤْمُنَينَ فلا تعجمه فني ان كنت عصيت لله و حدة نقد عصيت الله ثلاثا قال الله تعمل ولا إ تجِيسوا وقدتجِيست وقب تعــانيوليس"بر بأن لأتو البيوت منخهورها وقدتسورت على" وقال تعالى لاتدخلوا بيونا غير بيونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على هلمه وقسدخلت يتي يتير أذن ولا سلام فقال عمر وضي أنة عنه هـــل عندك من حبر ان عقوت عث. قال نعبروالله يأمير المؤمنين التزعة وتعنى لاأعود لى شاما أبدا مساعنه وخرج وكركه وقال عمر رضي الله عنه من أقم فخسه مقام الهم الا يعمن من أساءالصن به ومن برجل يكلم إمرأة على ظهر الطريق مملاه بلدرة ففال بأمير المؤمنسين آليا 'مرأتي مقال هلاكاتها حيث لايراك الناس وقدٌ عمر رضي الله عنه لايمنع من انتكاح الا عجز أو فجور وكان رضى الله عنه يكثر النكاح و يتول في لأأثروج الآلاجل الولد وقال عمر رضي اللهمنه

مااعطي العيد بعد الايمان باقة خيرا من امرأة صالحة وتزوج رجل على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب فحصل خضابه فاستعدي عليه أهل المرأة الى عمر وقالوا حسبناه شاباً فأوجمه عمر ضرباوقال غورت القوم وكان عمر رضي الله عنسه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول تزوج رسول الله صلى الله عليهوم لم بعض السائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان ذلك الاثاث رحي وجرة ووسادة منآدم حشوها ليف وأولم على بعض تسأله بمدين من شـــ مير وعلي أخري بمسدين من تمر ومدين من سويق وخطب مرة ونهى عن المغالاة في الصداق وقال ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وســـلم ولا زوج بناته يًّ كثر من أر بعمائة درهـم ولو كانت المفالاة بمبور النساء مكرمة السُّبق اليها رسول أمَّة مسلى الله عايه وسنم فقالت له امرأة كيف تنهي وقــد قال الله تعالي وآنيتم احداهن قنطارا فقال كل الناس أفقه منكباعمر حتي النساء وفي رواية قال امرأة أصابت وأخطأ عمو وراجعت أمرأًة عمر رضى الله عنــه في الكلام فقال لهـــا أثراجميني بالكمي نقالت ان أزواج رسون الله صبي الله عايه ولمسالم يراجعنه وهو خبر متك فقال عمر خابت حفصة وخد. ت أن راجعته ثم دخل على حفصـة فقال لها لاتفــترى بابنة أبي قبحافة فاتهاحب رسول الله حلى اللهءاية ومسلم وخُوفها من الراجعة وروى ان امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسملم دفعت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيرتها أمها فقال صلى الله عليه و منم دعياً فآنهن يصنعي أكثر من ذلك وجرى مرة بينه و بين عائشة رضي الله عنما يوماكلام حتي أدخلا بينهما أبا بكر رضى الله عنه حكما فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمي أو أتكلم نقل بل تكام أنت ولا تقل الاحقا للطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى دمي نوها وقال بإعدوة نفسها أو يقول غير الحق فاستجارت برسول الله صلى اللهعليه وسأر وقعدت خائف غهره فقال رسول الله صلي الله عابه وسلم لم ندعك لحذا ولا أرونا منك هذ وقات له مرة في كلام غضبت عنده الله الذي نزعم الله ني الله فتبسم رسوئه أللة صلى الله عليه وسدلم واحتمل ذلك-طما وكرما وكان يتمول لها أنى لاعراف غضبك من رضك قالت وكيف تعرفه قار أذا رضيت قلت لاواله محمد واذا غضبت قلت. لا واله ابرأهم قالت صدقت انما أهجر اسمك قالوا أول حب ونم في الاسملام حب النبي صلى الله عليه وسلم لمائشة رضي الله عنها وكان يقول لهما كنت لك كابى زرع لام زرع غسير أنى لاأطلقك وكان يقول لتسائه لانؤذونى فى عائشة فانه والقمانزل على 

صلى الله عليه وسلم أرحم الناس باننساء والصبيان وكان يمزح مع نسائه وينزل الى درجات عقولهن مرة أني ألاعمال والاخلاق حق روى عنه أنه كان يسابق عائشة رضي اللهءنها فيالعدو وسبقت يوماوسبقها في بعض الايام فقال عليه الصلاة والسلام مذه بتلك وفي الحبر أنه صلى الله عليه وسسلم كان من أ فكه الناس مع نسائه وقالت عائشة رضي الله عنم اسمعت أصوات أالسرمن الحبشةوغيرهم وهميله وزفى ومعبدنقال لىرسول القصلي القعليه وسسلم أتحبين أن ترىلىبهم قالت قلت نىم فأر-لىالهم قىج ۋا وقامرسول الله على اللة عليه وسسنم بين البابين ومد يدبه ووضت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول اقدسلي القاعليه وسسلم يقول حسبك وأقول امكت مرتين أوتلاثاتم قال باعائشة حسبك متلت فدم فأشار الهم فالمصر فوافقال رسول اللهصلى الله عليه وسلمأ كلى انثومنين أحسنهم خاتناو ألطفهم بأهله وقال صلى العتمليه وسنم خيركم غيركم لاهله وأناخيركم لاهلى وفيرواية خيركم خيركم لسائه وأناخيركم لنسائى وقال عمر رضي الله عنه مع خشو تته يُعنِي الرجل أن يكون في أهله مش الصي فاذا حسر ماعنده وجد رجلا وقال رضىاللدعنه خالفو اللساء فازفي خلافهن بركة وقدقيل شاور وهن وخالفوهن إ وقدزبر عمررضي للتعنسه امرأته براجعه وفاسمأ نشالالعبة فيجانب البيت انكانت لبا المك حاحة والاحلمت كمآنت وقال رسول اللهصار القاعلمه وسلررأ بتالية أسرى بيفي الجنة قدس وبفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر فقيل ثعمر فأردت أن أنطرالها فذكرت غيرتك ياعمر فبكي إ عمر وضررالله عنمه وقال أعليك أغار بارسول الله وقال عمر رضي الله عنسه أعسروا النساء يسرمن الحجاللاالبسوهن زينة وأنماقال ذلك لأتهن حينتذلا يرغبن في أخرو بهفي أهيئة أثرتة وبعت عمر رضي الشعنه حكم الرروجين عدو فيصلح أمرها فعلاه بالدوة وقد النالغة أمد ليتول النا ير مدااملاحا يوفق الله يمهما فعاد لرجل وأحسن النية وتلطف بهماه صلح بينهما وقال عمر رضي المتدعنه لايقمد أحدكم عن طلب نرزق ويقول للمهار زقني فقدعلمته ان السعاء لالمطرذهبا أ ولافضة وقال رضيرا يةعنهما من موضع بأتيني للوث فيسه أحسالي من موطن أطس فيسه تموت لاهلىأبيهم وأشترى وكازرضي القعثه يطوف فيالسوق ويضرب للمصرائح رباسرة ويقول لايبيع فيسوقنا الامن ينقدوالاأكل الرباش ءأوأبي قال فتادة لمقدم عروضي للمعتدالشاء سنم لهطمام لميرقبله مثله فقال هذائنا فم لفقر اللسلمين الدين ماتو وهمالا يشبعون من خز الشمير فقال خالدين لوليد رضي المذعنه لهم لجنة فدغر ورقت عيد عمر وقال اثن كان حضاهسذًا اأطعام وذهبوابالجنة لقدباي ونابعيدا ومرعمر رضى للذعنه يومابينا يبنى بحجارة وجص فقال لمنءنا فقالوالماملجن عمالك بالبحرين فقاسمه ماله وكانرضي للهننديقول ليعلى كلخش أمينان للاه

والطين وكانارضي القاعنهاذا قدم عليسه الوفدسألهم عن حالهم وأسعارهم وعمن يعرف من أهل البلاد التيقدموا مهاوعن أميرهمهل بدخل عليه الضعيف وهل بمودااريض فان قالو ألعم حد الةتمالي وازقالو الاعزله وكنسله أزاقبل وكان يقول متل السلطان أذاولي العمال الظالمين متسلرمن يسترعىقنمه الذئاب ومثلءن يرط الكلبالعقور ببايه وقدتقدمآنه كان يشاطم العمال أموالهم فيأخذنصف أموالهم فيجعلهافى يبتالمال وانماشاطرهم حين ظهرت لهمأموال بعدالولاية لم تكن تعر ف لهم و ولى أباهر يرة رضي الله عنه عملا شمر أي له مالانقال له من أين لك مذا المال مقال أبوهر يرةدواب تناكبت وتجارات تداولت وأسهممن الغنيمة فقال أدالشطر ككأنه رضي الةعتمرأي انماأ صاب العامل من غير رشوة وان كان حد لالا فأملا يستحق دلك لأن له بالامآرةقوة على أن ينال بالحلال مالايناله غيره وفعله هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فني الصحيحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المتبية عاء لاعلى صدقات الازد فلماجا الى رسول المتصلى الله عليه وسلم أمسك بعض مامعه وقال هذالكم وهدا لي أهدى الى فقال صلى الله عليه وملمأ لاجلست في ينأ يك وميت أمكحتي تأثيك هدينك ان كنت صادقا ثم خطب فقال مالى أسلممل الرجل شكم فيقول هذالكم وهمذالي هدية ألاجلس في بيت أيدو بيت أمه الهدى له فوالذي نفسى بده لا بأخذ مكم أحدت سياً بغير حقه الاالى به بوم القياء أيحمله فلياً مين أحدكم يومالقيامة بيميرله رغاءأو بقرة فماحوارأ وشاة نيعر نم رفع يديه حتي رأيت بياض ابطيه تمقال الههم قدبلغت وكانرضي المقصه اذا قدم عليه العمال يأمرهم أن يدخلوا نهارا ولايدخلوا ايلاكى لأبججبو اشيأمن للال وقال عتاب بنأسميدرض القاعنه لمولاه النبي صلي الله عليه وسلم مكمة والمةماأصت فيعملي لذى ولاني البي صلي الله عليه وسلم الاثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيمسان وكانارضي اللهعنه يتمول رحمالله امرأ أهدى المرأ خيهعبو به وقال رضى اللهعنه مرة اسلمه راانمارسى رخى للتحمه ما لذى بالغلث عني مم نكره فاستعفاه فألح عليه فقال بالهني عنك أن للتحدثين تلبس حداها إراروالاحري بالايل وبانتي عنك أمك تجيع بين ادامين علىمائدة واحدة نقال عمررضي الله عنه أمادندان فقد كبضهما فهل بلغك غيرهماقس لا وانماقال عمررضي الله عنه اسلمان اقد كفيتهما وافقة لساء زفيما إلغه مع أز ذلك مكذوب على عمر رضي الله عنه لمِيقِع مَامِثَيُّ مَنْ ذَلِكَ وَسَأَلُ حَمْرُ وَضَيَّ اللَّهُ عَنَّهُ يَعْضَمُ وَقَدْمُ عَلَيْهِ مِن الشَّامِ عَن أَخ كَانَ وَاخَاهُ فيألَّه تعانى فحرج الجاشام فقال مافعل أخي فلان قال ذاك أخو الشيطان قال عمرمه قال انه قارف الكبائر حق وقع في الخرعة ل عمراذاأردت الخروج فا آذي مكشب عند خروجه بسم الله الرحمن ألرحيم حستنزير الكتاب من الله العزيز العليم غافر لذنب وقابل انقوب شديدالمقاب

ذى العلول لااله الاهو اليمالمصير نم كتب له بعدذلك كلاما يداتبه فيه ويعذله فلماقر أالكتاب بكي وقال صدقاللةوقد نصحلي عمر فنابءا كان قدو قعفيه وكان عمر رضي الممعنه بيحبء دالة إ اين العباس رضي الله عنهما و يقربه ويدنيه ويستشيره ويقدمه على الاشياخ فقال العباس لا بذعيد ا القدوني المتعنهما انى ارى هذا الرجل يعني عمر رضي المةعنه يقدمك على الاشياخ فاحنظ عني ا خمسالا تفشين لهسر أولا تعتابن عنده أحدا ولاتجربن علمه كذباولا تعصين لهأمي اولا يطلمن منك على خيانة قال الشمعي كل كلة من هذه الخس خير من ألف وكان عمر رضى الله عنه بقول الاث يصفون لل ودأخيك أن تسلّم عليه اذا تقيته أو لاوان توسع له في المجلس وأن تدعو م بأحسن أمها تعاليه وكان عمر رضي الله عنه يوما جالسامع النبي صلى الله عليه وسلم أذا صحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت تناياه فقال عمر يارسول الله بأبي أت وأمي ما الدي أضحكك قال رجالان من أمني جنه إبون يدي اللةعزوجل فقالأحدهابارب فحذئي فظالمتيمن هذ فقال للةتعالى ردعني أخيك مظلمته فقال يارب لم بيق لي من حسد تي شيء فقال الله تع لي للط أب كيف تصنع بأخيك ولم يوق له من حسناته شي " فقالياربفليحمل عني منأو ز رى ئم فاضتعبنار ول ثة صلى للمعليه وسلم بالبكاء فقال إ ان ذلك ليوم عظم يحتاج الناس الي أن يحمل عنهم من أوز رهم قال نيقول الله تبارك | وتعمالىللمتظم أرفع صرك فالمظرفي الحنان فقال يارب أرى مدش منقضة وقصورا من ذهب مَكَالَةَ بَالنَّوْلُو ۚ لَانَ نِي هَذَا أَوْ لَانَ صَدِيقَ هَذَا اوْ لَانَ شَهِدُهُمُ ۚ فَيَقُولُ السَّاسَ يُمانُ أَ أعطى النمس قال يارب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه قال بم ذ يارب قال بعفوك عن إ أَخْيِكُ قَالَ إِرْبِ قَدْ عَفُوتَ عَنْهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَهُ لَى حَذَّ بَيْدَ أُخْيِكُ وَأَدْحِلُهُ الْجِنْسَةَ ثُمْ قُلْ صلى اللهعليه وسلم فالقوا الله وأصلحو ذت بينكم فان الله يصح بين المؤمنين يو. الحميه أ ور وي ان عمر رضي الله عنـــه كان يعس ذات ليلة بالمدينـــة فوأي رجلا وأمرآة على أ فاحشة فالما أصبحقال لنناس أرآيتم لوأن عاما رأى رجلا وامرأة عبى فاحشة فأفامءايهم الحدما كنتم فاعاين فاثوا نما أنت امام فقال على بن أبي شال رضى استرعنسه ليس فاك لك اذن يقام عليك الحد أن الله لم يأمن على هذا الامر أقل من أر مة شهود شماركهم ماشاء 'لله أن يتركهم ثم سألهم مثاب القوم هالي مقالهم الاولى وقال على مثمال مله ته الاولي فكان عمر رضي الله عنه متردداً في ان الولي هل له أن يقضي به سه في حدود الله المالي فلدلك راجمهم في مقام التقرير لافي مقام الاحدار خيفة من أن لايكون له فائك فيكون قادفا بالخياراء ومال على رمني الله عنه الي أنه ليس له ذبك فأحذ عمر بتوله وهذا أ هو الختار عنسيد الفقيه؛ فأن من قال أن القاضي يقضي بعلمه استري من ذلك الحدو د

و روي النخي ان عمر رضي المة عنه بعث مصدقين فأبطؤوا عليــه وبالناس حاجة شــديدة فلما حاوًا بالصــدقات قام عمر مترزا بعباء بختلف في أولها وآخرها يقسم تلك الصدقة و يتمول هذه لآل فلان وهذه لآل فلان حتى النصف النهار وحاع فدخسل بية م وأكل من أكل بيته وقال في مال الصدقة من أدخله بطنه أبعده الله قال العلامة الطرطوثي في كتابه للسمى سراج الملوك كات الحلماء تمدل في بيت المال فكانت الرعية هم الاجناد و هذه هي سيرة نبيز صلى اللَّهُ عليه وسلم وكان جوعه أكثر من شـــبمه وتوقي سبى لله عنيه و- لم ودرعه مرهونة في آصع من شعيرواذا لم يكن العسدل في بيت أنسال ضعف الملك وقويت الاعسداء كان الهر مزان من علوك الفرس فأسره المسلمون وأرسلوه الى عمرين الحجماب رضي ألة عنه فلما وصل الى المدينة وجدعمر رضي الله عنه أ فى المسحد مستلقيا متوسدا كوما من الحصا ودرقته بين يديه فقال لهعدات بأمنت فنمت وعن زيد بن تابت رشي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قر بة و هو يشخال النم س فقائت مائك بالممير المؤمنين فقال لى لانتكلم وأقول لك فسرت معه حتى صماً في بيت مجوز وعدنا الي منزله نقلت له في ذلك نقال أنه حضرتي رسول ميك الروء ورسول ملك الدرس فقالا لى للدرك يأعمر قــد اجتمع الناس على علمك وففلك وعدلك فلما خرج من عنسدى تداخلني مابتداخل البشر فقمت فعلت بنفسي مافعات وحمل مرة أحري قربة على عنقه فقيل له في ذلك فقال ان ففسى أعجيتني فأردت أن أدلها وقال له كتب الاحيار يوما اذا لنجدك في كتابا الله تكون على ياب من أبواب إ جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها عنا متلم يزالوا يقتحمون فيها الى يوم القيامةوكان كعب الاحبار حبرًا من أحبار الهود ثم هداء الله للاسلام في زءن خلافة عمر رضي الله عنه | وكان عنده عير كثير من أخور اة وكتب هي اسرا يل وكان فيها صفات النبي صلَّى الله عليه ا وسا وصة شحاءته و صحبه و كمتيرمن حوادت هذه الامة مكان يجلس مع أصحاب السي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم به وقدراً واكتبرا مما أخبرهم به من الحوادث القُّجرى في السستقبل قرأوها كاأخبر وقال له عمر رضي الله عنبه يوماخونا ياكب فقال لعمر رضي أللة عنه أعمل عمل وجل لو وأبيت القيامة بعمل سبعين نبيا لازدريت عملهم بمسأ نرى فنكس عمر وأطرق مليائم أفاق فقال زدنا ياكعب بقال ياأمبر المؤمنين لوهج من حهتم قدر منخر أنور باشتر ق ورجل بالمغرب ألهلا دماغه حتى يسيل من حرهاضكس عمر نم أَفَاق فقال واكم زد. فقال وأمير المؤمنين انحهنم لنزفر زفيرة يوم القيامة فلايبقي

الملكمةربولاببي مرسل الاخر" على ركبتيه حتى يخر أبراهم خليل الرحمن يقول يارب لاأسألك اليوم الا ننسي وقال معاوية رضى الله عنه الصعصمة بن صوحان صف لى عمر ابن الحُطاب رضي أنَّه عنه فقال كان عالمنا برعيته عادلًا في قضيته عاوياً من البكر قابلًا للعذر سهل المحاب مصون الباب متحريا للصواب ردية بالضعيف غير محاب القوى وغير حاف لاقريب وعن سليمان بن داود عليهما السلام الرحمة والعسل يحوزان اللك وروى عمـــر بن الحطب رضى انة عنه عن البي صلى مة عليه وسلم أنه قال أذا المتتي المسلمان وسلم كالمنهما على صاحبه واتصافحا نزات بينهماء ثة رحمةالبادى تسمون والمصافح عشر والتغى مرة عمر وأبو صيدة رضى لله عنهما فصافحه أبوعبدة وقبل بده وتنحيايكيان وأحذ عمروضي للةعمَّه مرة غرز زيدين تالت رصي الله عمه تعصبه أنه لعله ه وة ب هكُّذ فافعسلوا يزيدوآمناله وكتب عمر وضي مة ننسه ني عماله مرو الافارب أن يتزاوروا ولا إخداوروا وأنما قال فلك لأن النج وتربورت الراحم على خفوق وريما يورت لوحشمة وقطيعة الرحم وكان عمر رضي أنه عسه يذهساني فالموانعواني كل سنت وينقف عمساني "أمييد فادا وجد عيدا في عمل لايطيقه وضع عنه منه وكان رضي تُسَّ عَاسَهُ يقولُ فَمُدُوا بحصك من العزله والعزلة واحة من قرين السوء وعن التأفعي رضي لله عنه لأتم ص عن الدس مكسبة للعدارة و لا بساط الهم مجارتاته أه السوء فكن بين سقنض و شبسصوقال غمررضيانة عنه سمعت وسيل للتصلي المةعيه وسهرة وسائنس فوماة وملايأ مرون لجمعر وقب ولا إيهون عن المنكر وقال صلى شاعليه وسيرك من يسعر وف والثمان على الكراول سلطن التعليك يْمُ أَوْكُمُ مُمْ يِدْعُو خَيْرُ وَكُمُ وَالْدِيمَةُ حَالِمُ هُوهُ لَ صَلَى لَمُّهُ مَا يُؤْمِنُ لَ اللَّهِ قُولُ عَامَمِنَ لِمُعْرُوفُ وَيَنْهِي عَنْ مُنكُرُ قِبِلَ لَكُ مِنْ فَارْيَا تَنْجُبُ مُكُمٍّ وَقُامَاتُو لمدود أ رضي علم أ عنه تأمرن بالمروف ولتهن عن الشكرأو ليسلمان المتعنيكه سلطاء فالدلجل كايبكم ولايرحم صغيركم ويدعو خبرك الايستجاب لهموانستغمرون فلايغفر لكم ونستنصرون فلاتنصرون وفال صلى الله عايه وسيره. أعمال برعده الحمه دفي سبيل لله لا كناعة في بحرالي و حميم أسمال بر والخهاد فيسابين للمعابد لامربسعروف والهيرعن لملكر لاكتمانة فيمحر حيارة لياسغ إللةعلمه وسيان لله لايمذب حرصة يذكوسه ما متحق بري مسكوبين أضهرهم هما فالم واناعلي حكاره الايشكرونه وكارعمل رضي الماعله يوسايطي الناس عطاياهم داج مدرجل معدايناله فقالمله عمر رضي بتماعيه ورأيت دما تشبه بأحدور هذابك لقال لمالرجب آجديك عنسه وأوميرا غوينيين بأمر على أردت أن أخرج لي المقر وأمه حامسل يه فقالت تخرج ولدعنا على

هَدُهُ الحَالَةُ نَقَاتَ أَسْتُودِعَ اللَّهُ مَافِي بِطَنْكُ شَخْرِجِتَ شُمَّقِدَمَتَ فَاذَا هِي قَدَمَاتَ الجَلَسَانَ تَحَدَّتَ غاذا المرعلي قبرها فقلت للقوم ماهذه النارفة لواهذه النارعلي قبر فلالة يعنوز زوجته أبراها كُلُّ لِيلَةً فقلت والله أن كانت أصواحة قوامة فأخذت المعول حتى انتهيَّنا إلى القبر فحفرنا إفاذا سراج واذا مذا الغلام بدب بقيل لي ان هـــذ، وهيمتك وُلُوكنت استودعت أمه أثوجدتها فقال عمر رضي الله عنه لهو أشبه بك من الغراب بالغراب وكان عمر رضي الله عنه كبقية أصحاب النبي صلى الله عاليه وسلم يبالغون في تطهير قلوبهم وبواطنهم من الصفات الذميمة كالمعجب والكبر ويتساهلون في الطهارة الظاهرة حتى ان عمر رضي الله عنسه تُوضاً من ماء في جرة فصرائيسة وكان بعض للنائفين يؤم النساس ولا يقرأ الا مورة عبس لما فيها من العتاب لرسول الله صلى الله عالمِه وسسلم فهم عمر رضى الله عنه أن يفتله ورأَّي أَن نعله ذلك حرام وركب عمر رضي لله عنه مرة على فرس هملج ثم نزل عنه وقطع ذئبه لانه استشمر في نفسه خيازه لحسن مشيته وسمع عمر رصي أنه عنسه مهة أرجلا يقرأ ان عذاب وبك أرقع ماله من دافع فصاح صيحة وخرّ مغشيا عليه فحمل الى بهته فير بزل مريط شهر' وكان عمر رضي لِقَه عنه يقول أدا أعطيتم وأغبوا وكان يعطي أهل البيت التطبيع من المتمر العشرة فما فوقه، وأعطى مرة أعرابيا ناقة بولدها وقال اللهم اجعل المصل عند خيار؛ وكن رضى الله عنه يقول ان الأعمال تياهت فقالت الصلة أنا أفصلكم وقال بدرجمال من أهل اكتاب في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم أنعمتي ورضيت أكم الاسلام دينا لو تزلك هذه لآية علينا لحملنا يوم نزولها يوم تبيد فقال أعمر رضى الله عنه أشهد اتمد لزات دلماء الآية يوم عبدان النين يوم عرفة ويوم حمعة على وسول المدصلي الله عايه وسير وهواء قف بعرفة وقد مخذناه عيداً وكان رضي الله عشمه رِيْتُونَا خُرِجٍ مَعْسَفُورٍ ثَمْ وَلَمْنَ إِسْسَتَغَفَّرُ لَهُ فَي خُرِجَةً رَحْمَ مِ وَصَفَّرٍ وَعَشْرِينَ مَن رَبِّهِ مَ أأول وحبج رضي للدعمه نلمد قبل أحجر الاسود قار أني لاعلر اك حبحر لاتضر ولا النفع وفولا أُنْيُورُ أِنْ رسول حَمْ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسِيرِ يَشْبَاتُ مَاقِبَلَتِكُ ثُمْ بَكِي حتىعلا نحيبَهَآ و "تفت فرأى على" بن أبي له أب رصي الله علمه ورآء فقال يأبا الحسسن ههنا المك أعبرات واستنجاب لمدعوات فقال على رضى للمقتسه بيأميرا بثؤه برزبل هو يضهر ويتفع قال و تخليبة له له مداته لهي ، كُنْ للها في تغر المدوية كشب المهاء كنَّة باثماً التمه الله الحمير فيه الشهال عَوْمَتِينَ بَاوِدَءُوبِشَهِرَعَتِي بَكَافُوبِأَجِيعُودِهُمَّ لَأَصْرِرَضُوا أَنَّهُ عَنْهُ لَا أَيْتَنِي بَنّ يأبر طمور قال العام فوهد العلق حاي فأكره تلي وضي ألماعمه استنجب للطائف أن يقول عناثه أ